

طوفَق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجَمَاعِيليُ الدُمَشْقيُ الصَّالحِيُّ الحَنْبَليُّ الحَنْبُليُّ الحَنْبُلِيُّ الحَنْبُلِيُّ الحَنْبُلِيُّ الحَنْبُلِيُّ الحَنْبُلِيْبُلِيْ الحَنْبُلِيُّ الحَنْبُلِيُّ الحَنْبُلِيُّ الْمَالِمُ الحَنْبُلِيُ

بختیق الد*کستور عالبند نوع بد کمحی<sup>س</sup> الترکی* 

بالتعاون مع م كزايجوث والدراسات العرّبة والإسلاميّة بدارهج ي سر

الجزءالثالث

البيع - السلم - التفليس - الصلح - الضمان الوكالة - الإحارة - الشفعة - الوقف - الهبة

هجر

للطباعة والنشر والتوزيع وإلاعلان

### حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ ـ ١٩٩٧ م

المكتب : ٤ ش ترعة الزمر – المهندسين – جيزة ٣ ٢٤٥٢٥٧٦ – فاكس ٢٥١٧٥٦

- المطبعة : ٢ ، ٦ ش عبد الفتاح الطويل أرض اللواء – ٣ ٣٤٥٢٩٦٣

ص . ب ٦٣ إمبابة



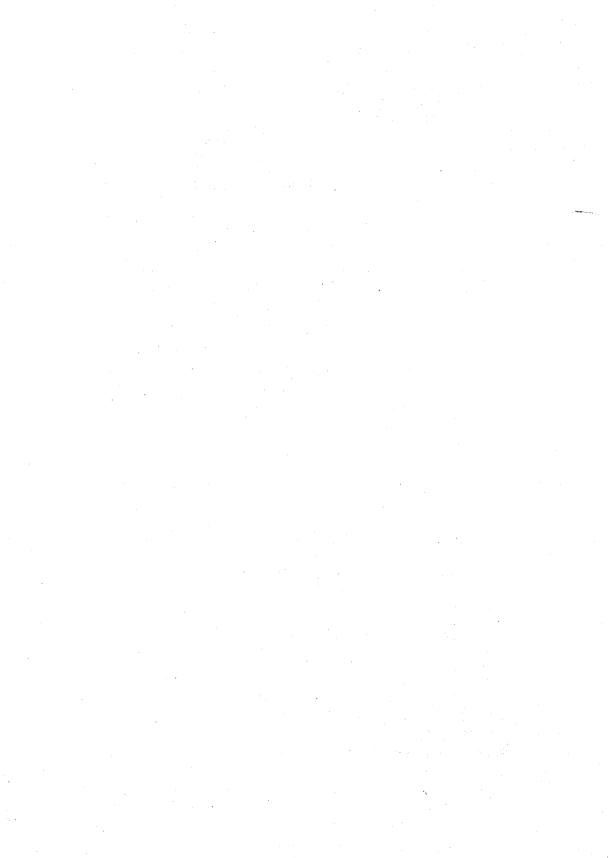

# السلاح المال

#### كِتَابُ البَيْع

البيعُ حَلالٌ؛ لقَوْلِ اللَّهِ تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ ﴾ (١).

وهو نَوْعان ؛ أحدُهما ، الإيجابُ والقَبُولُ ، فيقولُ البائعُ : بِعْتُكَ . أو : مَلَّكْتُكَ . أو لَفْظً بَعْناهما ، ثم يقولُ المُشْتَرِى : ابْتَعْتُ . أو : قَبِلْتُ . أو نحوَهما . فإن تقدَّمَ القَبُولُ () الإيجابَ بلَفْظِ الماضِى ، فقال : ابْتَعْتُ هذا منكَ بكذا . فقال : بِعْتُكَ . صَحَّ ؛ لأنَّ المَعْنَى حاصِلٌ ، فأشبة التَّعْبِيرَ بلَفْظِ الْحَرَ . وإن تقدَّمَ بلَفْظِ الطَّلَبِ ، فقال : بِعْنِى . فقال : بِعْتُكَ . صَحَّ ؛ لأنَّ المَعْنَى حاصِلٌ ، فأشبة التَّعْبِيرَ بلَفْظِ آخَرَ . وإن تقدَّمَ بلَفْظِ الطَّلَبِ ، فقال : بِعْنِى . فقال : بِعْتُكَ . صَحَّ ؛ لأنَّه لو تأخَر عن تَضَمَّنَ () القَبُولَ ، أشبة لَفْظَ الماضِى . وعنه ، لا يَصِحُّ ؛ لأنَّه لو تأخَر عن الإيجابِ ، لم يَصِحُّ ، فلم يَصِحُّ مُتقدِّمًا ، كلَفْظِ الاسْتِفْهامِ . وإن أتى بلَفْظِ الاسْتِفْهامِ ، فقال : أَبِعْتَنِى ثَوْبَك ؟ فقال : بِعْتُكَ . لم يَصِحُّ مُتقدِّمًا ولا السَّيْفهامِ ، فقال : أَبِعْتَنِى ثَوْبَك ؟ فقال : بِعْتُكَ . لم يَصِحُّ مُتقدِّمًا ولا السَّيْفهامِ ، فقال : أَبِعْتَنِى ثَوْبَك ؟ فقال : يِعْتُكَ . لم يَصِحُّ مُتقدِّمًا ولا مُتَاخِرًا ؛ لأنَّه ليس بقَبُولِ ولا اسْتِدْعاءِ .

الثانى ، المُعَاطَاةُ ، مِثْلَ أَن يقولَ : أَعْطِنى بهذا خُبْزًا . فَيُعْطِيَه ما يُرْضِيه . أو يقولَ : خُذْ هذا الثَّوْبَ بدِينارِ . فيَأْخُذَه ، فيصِحَّ ؛ لأنَّ الشَّرْعَ وَرَد

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٧٥.

<sup>(</sup>۲) بعده في ف: «على».

<sup>(</sup>٣) في س ٢: «يضمن»، وفي م: «تقدم».

بالبَيْعِ، وعلَّقَ عليه أحْكامًا، ولم يُعَيِّنْ له لَفْظًا، فعُلِمَ أَنَّه رَدَّهم إلى ما تعارَفُوه بَيْنَهم بَيْعًا، والنّاسُ في أسواقِهم وبِياعاتِهم على ذلك. ومحكى عن القاضى أنَّه يَصِحُّ في الأشياءِ اليَسِيرَةِ دُونَ الكبيرةِ (١)؛ لأنَّ العُرْفَ إنَّما جَرَى به (٢) في اليسِيرِ.

والحُكْمُ في الهِبَةِ والهَدِيَّةِ والصَّدَقَةِ، كالحُكْمِ في البيعِ في (٢) ذلك؛ لاشتِواءِ الجميع في المغنَى (١).

فصل: ويُشْتَرَطُ له الرِّضا؛ لقولِ اللَّهِ تعالى: ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجِكُرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُ ﴾ (٥) . إلَّا فيما يَجِبُ. فإن أُكْرِهَ على يَيعٍ غيرِ واجبٍ، لم يَصِحُّ؛ لعدمِ الرِّضا المُشْتَرَطِ، وإن أُكْرِهَ على يَيْعِ واجبٍ، صَحَّ؛ لأنَّه قولُ محمِل عليه بحقٌ، فصحٌّ، كإشلام المُرْتَدُّ.

ولا يَصِحُّ مِن غيرِ عاقِلٍ؛ كالطَّفْلِ، والجَّنُونِ، والسَّكْرانِ، والنائم، والمَّنُونِ، والسَّكْرانِ، والنائم، والمُبَرُسَمِ (١)؛ لأنَّه قولٌ يُعْتَبَرُ له الرِّضا، فلم يَصِحَّ مِن غيرِ عَاقِلِ، كالإِقْرارِ (٧).

<sup>(</sup>١) في ف، م: «الكثيرة».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: «و».

<sup>(</sup>٤) في ف: «ذلك».

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ٢٩.

<sup>(</sup>٦) المبرسم: من أصابه البرسام، وهو علة يهذى فيها.

<sup>(</sup>٧) في م: «كالإكراه».

## بابُ مَا يجوزُ بَيْعُه ومَا لا يجوزُ

كُلُّ عَينِ مَمْلُوكَةٍ يُبِاحُ نَفْعُها واقْتِناؤُها مِن غيرِ ضَرُورَةٍ يَجُوزُ يَيْعُها؟ كَالمَأْكُولِ، والمَشْرُوبِ، والمُلْبُوسِ، والمرْكُوبِ، والعَقارِ، والعَبيدِ، والإماءِ؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ ﴾ (١). وقد اشْتَرَى النبيُّ والإماءِ؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ ووكّل عُرْوَةً بنَ الجَعْدِ في وَيَالِيْهُ مِن جابِرِ بعيرًا (٢). ومِن أَعْرَابِيِّ فَرَسًا (٣). ووكّل عُرْوَةً بنَ الجَعْدِ في

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ، في : باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به ، من كتاب الأقضية . سنن أبي داود ٢٧٦/٢، ٢٧٧. والنسائي ، في : باب التسهيل في ترك =

شِرَاءِ شَاةِ (۱) . وَبَاعَ مُدَبَّرًا (۱) ، وحِلْسًا (۱) وقَدَحًا (۱) . وأَقَرَّ أَصْحَابَهُ عَلَى بَيْعِ هَذه الأَعْيَانِ وشِرائِها .

= الإشهاد على البيع، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٦٥، ٢٦٦. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢١٥، ٢١٦.

(۱) أخرجه البخارى، فى: باب حدثنى محمد بن المثنى ...، من كتاب المناقب. صحيح البخارى ٤/ ٢٥٢. وأبو داود، فى: باب فى المضارب يخالف، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٢٩. والترمذى، فى: باب حدثنى أبو كريب، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٢٣. وابن ماجه، فى: باب الأمين يتجر فيه فيربح، من كتاب الصدقات. سنن ابن ماجه / ٢٠٣٨. والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ٣٧٦.

(٣) في حاشية ف: ﴿ وَالْحَلْسُ مِا يَلِّي ظَهْرِ البَّغِيرِ ﴾ .

(٤) أخرجه أبو داود ، في : باب ما تجوز فيه المسألة ، من كتاب الزكاة . سنن أبي داود ١/ ٨١٦ ، ٢٨٢ والترمذي ، في : باب ما جاء في بيع من يزيد ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٥/ ٢٢٧. والبن ٢٢٧ والنسائي ، في : باب البيع في من يزيد ، من كتاب البيوع . المجتبى ٧/ ٢٢٧. والبن ماجه ، في : باب بيع المزايدة ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤٠ ، ٧٤١ والإمام أحمد ، في : المسند ٣/ ١٥٠ ، ١١٥ وهو ضعيف . انظر : التلخيص الحبير ٣/ ١٥٠ ، الإرواء ٥/ أحمد ، في : المسند ٣/ ١٠٠ ، ١١٥ وهو ضعيف . انظر : التلخيص الحبير ٣/ ١٥٥ ، الإرواء ٥/ ١٠٠

ويجوزُ بَيْعُ دُودِ القَرِّ وبَزْرِه (') ؛ لأَنَّه مُنْتَفَعٌ به . وبَيْعُ النَّحْلِ فى كُوَاراتِه (') ، ومُنْفَرِدًا عنها ، إذا رُئِى وعُلِم قَدْرُه . وبَيْعُ الطَّيْرِ الذى يُقْصَدُ صَوْتُه ؛ كَالهَزَارِ ('') ، والبُلْبُلِ ، والبَبْغَةِ ؛ لأَنَّه يَشْتَمِلُ على مَنْفَعَةٍ مُباحةٍ ، أَشْبَهَ الأَنْعَامَ .

ويجوزُ بَيْعُ الهِرِّ، وسِباعِ البهائمِ، و الطَّيْرِ التي تَصْلُحُ للصَّيدِ؛ كَالفَهْدِ، والبازِي، ونحوِهما، غيرَ الكَلْبِ في إحْدَى الرِّوايَتَيْنْ. وهي اخْتِيَارُ الحِرَقِيِّ. والأُخْرَى ، لا يَجوزُ. وقال (أ) أبو بكرٍ، وابنُ أبي موسى (أ): لا يجوزُ بَيْعُها؛ لنَجاسَتِها، [١٣٥ه] فأشْبَهَتِ الكَلْبَ. والأوَّلُ مُوسى أَصَحُ؛ لأَنَّه حيوانٌ أُبِيحَ نَفْعُه واقْتِناؤُه مِن غيرِ وَعِيدٍ في حَبْسِه (٧)، فجاز بَيْعُه، كَالحِمارِ. وبهذا يَبْطُلُ ما ذَكَراه (٨).

ويجوزُ بَيْئُ الجَحْشِ الصَّغيرِ، والفَهْدِ الصَّغيرِ، وفَرْخِ البَازِى؛ لأنَّه يصيرُ إلى حالِ يَنْفَعُ، فأشْبَهَ طِفْلَ العَبِيدِ.

<sup>(</sup>١) قال الفيومى: وقولهم لبيض الدود: بزر القز. مجاز، على التشبيه ببزر البقل، لأنه ينبت كالبقل. المصباح المنير (ب زر).

<sup>(</sup>٢) كُوَارة النحل، بالضم والتخفيف، والتثقيل لغة: عسلها في الشمع، وقيل: بيتها إذا كان فيه العسل. وقيل: هو الخلية. وكسر الكاف مع التخفيف لغة.

<sup>(</sup>٣) الهزار: طاثر حسن الصوت، يقال له: هزار دستان. (فارسى معرب).

<sup>(</sup>٤) في ف: « وجوارح » .

<sup>(</sup>٥) في م: «اختارها».

<sup>(</sup>٦) بعده في م: «فقالاً ».

<sup>(</sup>٧) في الأصل، م: « جنسه » .

<sup>(</sup>۸) في س ۲: « ذكره » ، وفي م : « ذكرناه » .

وما يَنْفَعُ مِن بَيْضِ الطَّيرِ لَمَصِيرِه فَرْخًا، فهو كفَرْخِه؛ لأنَّ مَآلَه إلى النَّفْع. وقال القاضى: لا يجوزُ بَيْعُه؛ لعَدَم نَفْعِه في الحالِ.

قال أحمدُ: أَكْرَهُ بَيْعَ القِرْدِ. قال ابنُ عَقيلِ: هذا مَحْمُولٌ على بَيْعِه للإطافةِ به واللعِبِ، فأمّا بَيْعُه لحِفْظِ المتاع فيجوزُ؛ لأنّه مُنْتَفَعٌ به.

وقال أحمدُ، رَحِمَه اللَّهُ: أَكْرَهُ بَيْعَ لَبَنِ الآدَمِيّاتِ. فَيَحْتَمِلُ التَّحْرِيمَ؛ لأَنَّه مائِعٌ خارِجٌ مِن آدميةٍ، أَشْبَهَ العَرَقَ. ويَحْتَمِلُ كَراهيةَ التَّنْزِيهِ؛ لأَنَّه طاهرٌ مُنْتَفَعٌ به، أَشْبَهَ لَبَنَ الشَّاةِ.

فصل: ويجوزُ تَيْعُ العَبْدِ المُوْتَدُّ؛ لأنَّه مَمْلُوكٌ مُنْتَفَعٌ به، وخَشْيَةُ هَلاكِه لا تَمْنَعُ صِحَّةً (١) يَيْعِه، كالمريضِ. فإن عَلِم المُشْتَرِى حالَه، فلا شيءَ له؛ لأنَّه رَضِى بعَيْبِه، وإن لم يَعْلَمْ، فله الرَّدُّ أو (١) الأَرْشُ (١)، قُتِلَ أو أَسْلَمَ، كالمَعِيبِ.

ويَصِحُّ يَشِعُ العبدِ الجانِي عَمْدًا أو أَنْ خَطَأً ، على التَّفْسِ أو ما دُونَها ؟ لأنَّه حَقِّ تعَلَّق برقَبَتِه غيرُ مُتَحَتِّم ، فأشْبَه القَتْلَ بالرِّدَّةِ . فإن كانتِ الجينايَةُ مُوجِبةً للمالِ ، فهو على مُوجِبةً للمالِ ، فهو على السَّيِّد ؛ لأنَّه رَضِيَ بالتِزامِ ما عليه . فإن كان مُعْسِرًا ، فللمَجْنِيِّ عليه رَقَبَةُ العَبْدِ ؛ إن شاء فَسَخ العَقْدَ ورَجَع به ، وإن شاء رَجَع على البائع بالأرشِ .

<sup>(</sup>١) زيادة من: الأصل.

<sup>(</sup>۲) في س ۲: «و».

<sup>(</sup>٣) أرش الجراحة: ديتها، والجمع أروش، مثل فلس وفلوس.

<sup>(</sup>٤) في م: «و».

وإن كان قاتِلًا في المُحَارَبَةِ ، فكذلك في قولِ بعضِ أصْحابِنا ؛ لأنَّه يَنْتَفِعُ به إلى قَتْلِه ، ويُعْتِقُه فيَجُرُّ وَلَاءَ ولَدِه ، فصَحَّ يَنْعُه ، كالزَّمِنِ (١) وحُكْمُه حُكْمُ المُوْتَدِّ . وقال القاضى : لا يَصِحُّ بَيْعُه ؛ لأنَّه مُتَحَتِّمُ القَتْلِ ، فلا مَنْفَعَة فيه ، فأشْبَة الميِّت .

فصل: وفي تَيْعِ رِباعِ مَكَّةَ وإجارَتِها روايَتان ؛ إحْداهما ، يجوزُ ؛ لأنَّ عُمَر ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، اشْتَرَى مِن صَفْوانَ بِنِ أُمَيَّةَ دارًا بأَرْبَعَةِ آلافِ (٢) . عُمَر ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، اشْتَرَى مِن صَفْوانَ بِنِ أُمَيَّةَ دارًا بأَرْبَعَةِ آلافِ (٢) . واشْتَرَى مُعاوِيَةُ مِن حَكِيمِ بِنِ حِزَامٍ دارَيْن بَكَة . ولأنَّها أَرْضٌ حَيَّةٌ لم يَرِدْ عليها صَدَقَةٌ مُحَرَّمَةٌ ، فجاز بَيْعُها كغيرِها . والثانيةُ ، لا يجوزُ ؛ لأنَّها فَيَحَتْ عَنْوَةً ، ولم تُقْسَمْ بينَ الغانِين ، فصارَتْ وَقْفًا على المسْلِمِين ، فحرُم نَيْعُها ، كسَوَادِ العِراقِ . والدليلُ على فَتْجِها عَنْوَةً قولُ النبي ﷺ : « إِنَّ اللَّه عَبْس عَن مَكَّةَ الفِيلَ (٣) ، وسَلَّطَ عَلَيْها رَسُولَه والمُؤْمِنِينَ ، وإنَّمَا أُحِلَّتْ لِي صَاعَةً مِن نَهَارٍ » . مُتَّفَقٌ عليه (١) . وقالَتْ أُمُ هانئُ : يا رسولَ اللَّهِ ، إنِّي سَاعَةً مِن نَهَارٍ » . مُتَّفَقٌ عليه (١) . وقالَتْ أُمُ هانئُ : يا رسولَ اللَّهِ ، إنِّي

<sup>(</sup>١) الزمن: المريض يدوم مرضه زمنا طويلا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ، في: المصنف ٧/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) في س ٢: « القتل». وهي رواية للبخاري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى، في: باب كتابة العلم، من كتاب العلم، وفي: باب كيف تعرف لقطة مكة، من كتاب اللقطة، وفي: باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، من كتاب الديات. صحيح البخارى ٣٨/١، ٣٩، ٣٩، ٣٠/١، ١٦٥، ٩/٩. ومسلم، في: باب تحريم مكة وصيدها ...، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٩٨٨/٢، ٩٨٩، ٩٨٩.

كما أخرجه أبو داود، في: باب تحريم حرم مكة، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٢٥. والدارمي، في: باب في النهي عن لقطة الحاج، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٦٥. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٣٨.

أَجَرْتُ حَمَوَيْنِ لِي ، فَزَعَمَ ابنُ أُمِّى عَلِيٍّ أَنَّه قَاتِلُهِما . فقال النبيُ عَلَيْلَةِ : « قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ » . ( حديثُ صحيحُ ( ) . وقتَلَ ابنَ خَطَلٍ ( ) ، ومِقْيَسَ ابنَ صُبَابَةً ( ) . ولو فُتِحَتْ صُلْحًا ، لم يَجُزْ قتلُ أَهْلِها .

(۱ - ۱) سقط من: م.

والحديث أخرجه البخارى، في: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، من كتاب الصلاة، وفي: باب ما جاء في زعموا، الصلاة، وفي: باب ما جاء في زعموا، من كتاب الجزية، وفي: باب ما جاء في زعموا، من كتاب الأدب. صحيح البخارى ١/ ١٠٠، ١ / ٢٦/، ٨ / ٢٦. وأبو داود، في: باب في أمان المرأة، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٧٧. والترمذي، في: باب ما جاء في أمان العبد والمرأة، من أبواب السير. عارضة الأحوذي ٧/ ٧٥. والدارمي، في: باب يجير على المسلمين أدناهم، من كتاب السير. سنن الدارمي ٢/ ٢٣٤.

وانظر تخريجه عند مسلم والدارمي والإمام مالك والإمام أحمد، في: ١/ ٣٤٥.

(٢) تقدم تخريجه في ٢٩٨/٢ .

(٣) فى ف: «ضبابة». بالضاد المعجمة، وفى م: «حبابة». بالحاء المهملة.

وهو مقيس بن صبابة بن حزن بن سيار الكنانى القرشى ، ويقال : صبابة أمه ، شاعر ، اشتهر فى الجاهلية ، شهد بدرا مع المشركين ، أظهر الإسلام وقتل رجلا من المسلمين ، ثم ارتد ولحق بقريش ، وقال شعرا فى ذلك ، فأهدر النبى على دمه ، فقتله نميلة بن عبد الله الليثى يوم فتح مكة . معجم الشعراء ٤٣٤، الحماسة الشجرية ١/ ١١١، الأعلام ٨/ ٢١٠.

وقد ورد في غالب المصادر: صبابة. بالصاد المهملة. سيرة ابن هشام ٢/ ٢٩٣، ١٤٠. المغازى للواقدى ١/ ٥٤٠، ١٤٥، ٨٦٠ - ٨٦٠، ٨٦٥. الصحاح (ق ى ص). وفي نسخة من ابن هشام: ضبابة. بالضاد المعجمة. السيرة ٢/ ٤١٠. وفي القاموس وتاج العروس: حبابة. بالحاء المهملة. القاموس (ق ى س). التاج (ق ى س).

وانظر ما أخرجه أبو يعلى ، فى : مسنده ٢٠٠/، ١٠١ . والبزار، انظر : كشف الأستار ٣٠٢/، ٣٠٠ . والدارقطنى، فى : الأوسط ٧/ ٢٩٨– ٣٠٠ . والدارقطنى، فى : سننه ٣/ ٥٥.

فصل: ولا يجوزُ بَيْعُ أَرْضِ الشّامِ، وسَوادِ العِراقِ، ونحوِهما ممّا فُتِحَ عَنْوَةً ؛ لأنَّ عُمَرَ، رَضِى اللَّهُ عنه، وقَفَه على المسْلِمين، وأقَرَّه في يَدِ أَرْبالِه بالحَرَاجِ الذي ضَرَبَه يكونُ أُجْرَةً له في كُلِّ عامٍ، ولم يُقَدِّر مُدَّتَها؛ لعُمومِ المَصْلَحَةِ فيها، وقد اشْتَهَر ذلك في قِصَصِ نُقِلَتْ عنه. وعن أحمدَ، أنَّه كلاسْتِنْقاذِ لها، كرِه بَيْعَها؛ لأنَّه يَأْخُذُ ثَمَنَ الوَقْفِ، وأجازَ شِراءَها؛ لأنَّه كالاسْتِنْقاذِ لها، فجاز، كشِراءِ الأسيرِ. وتجوزُ إجارَتُها؛ لأنَّها مُسْتَأْجَرَةٌ في يَدِ أَرْبالِها، وإجارَةُ المُسْتَأْجَرَةٌ في يَدِ أَرْبالِها، وإجارَةُ المُسْتَأْجَرِ جائزةٌ.

فأمّا المَسَاكِنُ في المَدَائِنِ، فيَجُوزُ بَيْعُهَا؛ لأنَّ الصَّحَابَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِم، اقْتَطَعُوا الخِطَطَ<sup>(۱)</sup> في الكُوفَةِ والبَصْرَةِ في زَمَنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عنه، وبَنَوْها مَسَاكِنَ، وتَبايَعُوها مِن غيرِ نَكِيرٍ، فكان إجْماعًا<sup>(۱)</sup>.

فصل: قال أحمدُ: لا أَعْلَمُ في يَيْعِ المُصْحَفِ رُخْصَةً. ورَخَّصَ في شِرائِه، وقال: هو أَهْوَنُ؛ وذلكَ لأنَّ ابنَ [١٣٦٠] مُمَرَ، وابنَ عَبّاسٍ، وأبا موسى، كَرِهُوا بَيْعَه، ولأنَّه يَشْتَمِلُ على كلامِ اللَّهِ تعالى، فيَجِبُ صِيانَتُه (٢) عن الاثِيّذالِ، والشِّراءُ أَسْهَلُ؛ لأنَّه اسْتِنْقاذٌ له، فلم يُكْرَهُ، كشِراءِ الأسيرِ. وقال أبو الخَطّابِ: يجوزُ يَيْعُها مع الكَراهَةِ. وفي شِرائِها وإبْدالِها رِوايَتان.

فإن بِيعَتْ لكافِرٍ، لم يَصِحُّ، رِوايَةً واحدةً؛ لأنَّ النبيُّ ﷺ نَهَى عن

<sup>(</sup>١) الخطط، جمع خطة: المكان المختط لعمارة، مثل سدرة وسدر.

<sup>(</sup>٢) في س ٢: «تكلقا».

<sup>(</sup>٣) في م: «صونه».

المُسافَرَةِ بالقُرْآنِ إلى أَرْضِ العَدُوِّ، مَخافَةَ أَن تَنالَه أَيْدِيهِم. (حديثٌ صحيحٌ، مُتَّفَقٌ عليه (، فلم يَجُزْ تَمْلِيكُهم إيّاه، وتَمْكِينُهم منه، ولأنَّه يُمْنَعُ مِن اسْتِدَامَةِ مِلْكِه، فمُنِعَ ابْتِداءَه (، كَنِكاح المسْلِمةِ .

فصل: ولا يجوزُ يَيْعُ الخَمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأَصْنَامِ؛ لِمَا رَوَى جَابِرٌ قَال : سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: « إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَه حَرَّمَ يَيْعَ الْحَمْرِ والمَيْتَةِ والحِنْزِيرِ والأَصْنَامِ». مُتَّفَقٌ عليه (").

(۱ - ۱) سقط من: ف، م.

والحديث أخرجه البخارى، في: باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو، من كتاب الجهاد . صحيح البخارى ٢٨٠٤. ومسلم، في: باب النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم، من كتاب الإمارة. صحيح مسلم ٢/ ١٤٩٠، ١٤٩١.

(٢) في الأصل: «من ابتدائه»، وفي م: «ابتداء».

(٣) أخرجه البخارى، فى: باب بيع الميتة والأصنام، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ٣/ ١١٠. ومسلم، فى: باب تحريم بيع الحمر والميتة والحنزير والأصنام، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/٧٠٧.

كما أخرجه أبو داود، في: باب في ثمن الخمر، من كتاب الإجارة. سنن أبي داود ٢/ ١٥٠. والترمذي، في: باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٣٠٠. والنسائي، في: باب بيع الخنزير، من كتاب البيوع، وفي: باب النهى عن الانتفاع بشحوم الميتة، من كتاب الفرع والعتيرة. المجتبى ٧/ ١٥٦، ٢٧٣. وابن ماجه، في: باب ما لا يحل بيعه، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٢٣٢. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢٣٤. والإمام أحمد، في:

ولا يجوزُ بَيْعُ ما لا نَفْعَ فيه ؛ كالحَشَراتِ ، وسِباعِ البَهائمِ والطَّيْرِ (١) التي لا (٢) يُصادُ بها ، وما لا يُؤْكَلُ مِن الطَّيْرِ ، ولا بَيْضِه ؛ لأنَّه لا نَفْعَ فيها ، فأشْبَهَتِ الخِنْزِيرَ .

ولا يجوزُ يَيْعُ الحُرِّ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قال: ("﴿ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى"َ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾ . ذَكر منهم رَجُلًا باعَ حُرًّا فأكلَ ثَمَنَه . ('رَواهُ البُخارِيُّ'.

ولا يجوزُ يَيْعُ ما ليس بَمْلُوكِ، كالمُباحاتِ قبلَ حِيازَتِها؛ لأنَّها غيرُ مُمْلُوكةِ، أَشْبَهَتِ الحُرُّ.

ولا يجوزُ بَيْعُ الدَّمِ ، ولا السَّرْجِينِ (°) النَّجِسِ ؛ لأنَّه مُجْمَعٌ على نَجاستِه وتَّحْرِيمِه ، أَشْبَهَ المَيَّتَةَ .

ولا يجوزُ بَيْعُ شَحْمِ المَيْتَةِ؛ لأنَّه منها، وفي حدِيثِ جابِرٍ، قيلَ: يا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الطيور».

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: س ٢، ف، وفي الأصل، س ١: ﴿ يقول اللَّه تعالى ﴾ ، وفي ب: ﴿ يقول اللَّه عز وجل ﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ف ، م: «متفق عليه».

والحديث أخرجه البخارى، في: باب إثم من باع حرا، من كتاب البيوع، وفي: باب إثم من منع أجر الأجير، من كتاب الإجارة. صحيح البخارى ١٠٨/٣، ١١٨.

كما أخرجه ابن ماجه، في: باب أجر الأجراء، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/ ٨١٦. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٥) السرجين: الزُّبْل، كلمة أعجمية.

رسولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فإنَّه يُدْهَنُ بها الجُلُودُ، ويُطْلَى بها السُّفُنُ، ويَسْتَصْبِحُ بها الناسُ ؟ فقال: «لَا، هُوَ حَرَامٌ». مُتَّفَقٌ عليه (''. وما نَجُسَ مِن الأَدْهَانِ، كالزَّيْتِ، فظاهِرُ المَذْهَبِ تَحْرِيمُ يَيْعِها؛ قِياسًا على شَحْمِ المَيْتَةِ، ولقَوْلِ رسولِ اللَّهِ عَيْلِيَّةً: «إنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شيئًا، حَرَّمَ شَيْعًا، حَرَّمَ ثَمَنَهُ». ('رواه أبو داودَ''. وعنه، يُبَاعُ لكافِرِ، ويُعْلَمُ بحالِه؛ لأنَّه يَعْتَقِدُ حَلَّه.

وفى جَوازِ الاسْتِصْباحِ بها رِوايَتان ؛ إِحْداهُما ، لا يَجُوزُ ؛ لأنَّه دُهْنَّ فَيْسَ ، أَشْبَهَ شَحْمَ المَيْتَةِ . والثانيةُ ، يَجُوزُ ؛ لأنَّه أَمْكَنَ الانْتِفاعُ بها مِن غيرِ ضَرَرٍ ، أَشْبَهَ الانْتِفاعُ بالجِلْدِ اليابِسِ . قال أبو الخَطَّابِ : ويتَخَرَّجُ على جَوازِ الاسْتِصْباحِ بها جَوازُ يَيْعِها (٢) .

قال القاضى: ولا تَطْهُرُ بالغَسْلِ؛ لأَنَّه لا يتَأتَّى فيها العَصْرُ. ويتَخَرَّجُ النَّها تَطْهُرُ بصَبِّها فى ماءِ كثيرٍ، ثم يُتْرَكُ حتى تَطْفُو فَتُؤْخَذَ، والعَصْرُ إِنَّما يُعْتَبَرُ فيما يتَأتَّى العَصْرُ فيه، بدَليلِ الحَشَبِ والأَحْجارِ. اخْتارَه أبو الحَطَّابِ. فأمّا غيرُ الأَدْهَانِ؛ كالحَلِّ، واللَّبَنِ، فلا يَطْهُرُ، وَجُهَا واحدًا.

فصل: ولا يجوزُ بَيْعُ الكَلْبِ وإن كان مُعَلَّمًا؛ لِما رؤى أبو مسعودٍ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی صفحة ۱۶.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ف، م.

والحديث أخرجه أبو داود، في: باب في ثمن الخمر والميتة، من كتاب الإجارة. سنن أبي داود ٢/ ٢٥١. والدارقطني، في: سننه / ٢٤٧، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٣) في حاشية س ٢، ب: «يعنى مطلقا».

الأنصارِيُّ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عن ثَمَنِ الكَلْبِ . وقال : «ثَمَنُ الكَلْبِ . وقال : «ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ » . مُتَّفَقٌ عليهما (١٠ . ولا غُرْمَ على قاتِلِه ؛ لأنَّه لا قِيمَة له ، وقد أساء مَن قَتَل كَلْبًا يُبالِحُ اقْتِناؤُه .

(١) في ف، م: «عليه».

والحديث الأول أخرجه البخارى ، فى : باب ثمن الكلب ، من كتاب البيوع ، وباب كسب البغى والإماء ... ، من كتاب الإجارة ، وفى : باب مهر البغى والنكاح الفاسد ، من كتاب الطلاق ، وفى : باب من لعن المصور ، من كتاب الطلاق ، وفى : باب من لعن المصور ، من كتاب اللباس . صحيح البخارى ٣/ ١١٠ ، ١٢١ ، ٧٩ / ، ١٧٦ . ومسلم ، فى : باب تحريم ثمن الكلب ... ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ٣/ ١١٩٩ .

کما أخرجه أبو داود ، فی : باب فی أثمان الكلاب ، من كتاب الإجارة . سنن أبی داود 7/ . والترمذی ، فی : باب ما جاء فی كراهیة مهر البغی ، من أبواب النكاح ، وفی : باب ما جاء فی ثمن الكلب ، من أبواب البیوع ، وفی : باب ما جاء فی أجر الكاهن ، من أبواب الطب . عارضة الأحوذی 7/7، 7/7، 7/7، 7/7، 7/7 ، 7/7 . والنسائی ، فی : باب النهی عن ثمن الكلب ، من كتاب البیوع . المجتبی 7/7 الكلب ، من كتاب البیوع . المجتبی 7/7 ، 7/7 . وابن ماجه ، فی : باب النهی عن ثمن الكلب ومهر البغی ... ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 7/7 . والدارمی ، فی : باب فی النهی عن ثمن الكلب ، من كتاب البیوع . الموطأ 7/7 . والإمام أحمد ، فی : باب ما جاء فی ثمن الكلب ، من

والحديث الثاني أخرجه مسلم، في: الموضع السابق.

کما أخرجه أبو داود ، فی : باب فی کسب الحجام ، من کتّاب الإجارة . سنن أبی داود ۲/ ۲۳۸. والترمذی ، فی : باب ما جاء فی ثمن الکلب ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذی ٥/ ٢٧٦. والنسائی ، فی : باب النهی عن ثمن الکلب ، من کتاب الصيد . المجتبی ١٦٧/٧. والدارمی ، فی : باب النهی عن کسب الحجام ، من کتاب البيوع . سنن الدارمی ٢/ ٢٧٢. والإمام أحمد ، فی : المسند ٣/ ٤٦٤ ، ٤٦٥ . کلهم من حدیث رافع بن خدیج . والإمام أحمد ، فی : المسند ٣/ ٤٦٤ ، ٤٦٥ . کلهم من حدیث رافع بن خدیج .

ولا يُبائح اقْتِناءُ كَلْبٍ ، إلَّا لصَيْدٍ ، أو حِفْظِ ماشِيَةٍ ، أو حَرْثٍ ؛ لِما روَى أبو هُرَيْرَةَ عن النبي ﷺ أنَّه قال : « مَنِ اتَّخَذَ<sup>(۱)</sup> كَلْبَا ، إلَّا كُلْبَ مَاشِيَةٍ ، أو صَيْدٍ ، أوْ زَرْعِ ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ » . مُتَّفَقٌ عليه (٢) .

ويجوزُ تَرْبِيَةُ الجَرُوِ الصَّغِيرِ لذلك؛ لأنَّه قَصَد به مَا يُبَامُ، فَيَأْخُذُ حُكْمَه، كَالجَحْشِ الصَّغِيرِ، ولأنَّه لو لم يَقْتَنِ غيرَ المُعَلَّمِ، لم يُمْكِنْ تَعْلِيمُه، وتعَذَّرَ اقْتِناءُ المُعَلَّمِ. وفيه وَجْهٌ آخَرُ، أنَّه لا يجوزُ اقْتِناؤُه؛ لأنَّه ليس مِن الثَّلاثَةِ.

فإنِ اقْتَنَى كَلْبَ الصَّيْدِ مَن لا يَصِيدُ به ، جاز ؛ للحدِيثِ . وفيه وَجْهُّ آخَرُ ، أَنَّه لا يجوزُ ؛ (لأنَّه اقْتَناه ) لغيرِ حاجَةٍ ، أَشْبَهَ مَن اقْتَناه للماشِيَةِ ولا ماشِيَةَ له .

فصل: ولا يجوزُ بَيْئُعُ مَعْدُومٍ؛ لِما روَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى

<sup>(</sup>١) في ف: «اقتني».

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى ، فى : باب اقتناء الكلب للحرث ، من كتاب المزارعة . صحيح البخارى ٣/ ١٣٥، ١٣٦ . ومسلم ، فى : باب الأمر بقتل الكلاب ...، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١٢٠٣/٣.

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره ، من كتاب الصيد . سنن أبواب أبي داود ٢/ ٩٧. والترمذي ، في : باب ما جاء من أمسك كلبا ما ينقص من أجره ، من أبواب الصيد . عارضة الأحوذي ٦/ ٢٨٥. والنسائي ، في : باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث ، من كتاب الصيد . المجتبى ٧/ ١٦٦. والإمام أحمد ، في : المسند ٢/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) سقط من: س ٢، ف، ب.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: « لأن اقتناءه ».

عن يَيْعِ الغَرَرِ. رَواه مسلمٌ (). وبَيْعُ المَعْدُومِ بَيْعُ غَرَرٍ، ولأَنَّ تَحْرِيمَ يَيْعِ النَّمَرَةِ [١٣٦هـ] قبلَ بُدُوِّ صَلاحِهَا تَنْبِيهٌ على تَحْرِيمِ بَيْعِها قبلَ وُجُودِها، فلا يجوزُ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قبلَ خَلْقِها، ولا بَيْعُ الماءِ العِدِّ الذي له مادَّةٌ ؛ كماءِ العُيونِ والآبَارِ ؛ لأَنَّه بَيْعٌ لِما () يَتَجَدَّدُ، وهو في الحالِ مَعْدُومٌ.

فصل: ولا يجوزُ بَيْعُ ما لا يُقْدَرُ على تَسْلِيمِه ؛ كَالطَّيْرِ في الهواءِ ، والسَّمَكِ في الماءِ ، والعَبْدِ الآبِقِ ، والجَمَلِ الشَّارِدِ ، والفَرَسِ العائِرِ ، والسَّمَكِ في الماءِ ، والعَبْدِ الآبِقِ ، والجَمَلِ الشَّارِدِ ، والفَرَسِ العائِرِ ، والمَعْصُوبِ في يَدِ الغاصِبِ ؛ لحدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ . وقال ابنُ مسعودِ : لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ في الماءِ ؛ فإنَّه خَرَرُ ، ولأنَّ القَصْدَ بالبَيْعِ تَمْلِيكُ التَّصَرُّفِ ، ولا يُمْكِنُ ذلك فيما لا يُقْدَرُ على تَسْلِيمِه . فإن باع طَيْرًا له في بُرْجٍ مُغْلَقِ ولا يُمْكِنُ ذلك فيما لا يُقْدَرُ على تَسْلِيمِه . فإن باع طَيْرًا له في بُرْجٍ مُغْلَقِ

<sup>(</sup>۱) في: باب بطلان بيع الحصى والبيع الذي فيه غرر، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٥٣.

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في بيع الغرر ، وباب في بيع المضطر ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢/ ٢٢٨ ، ٢٢٩ . والترمذى ، في : باب ما جاء في كراهية بيع الغرر ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ٥/ ٢٣٧ . والنسائى ، في : باب بيع الحصاة ، من كتاب البيوع . المجتبى ٧/ ٢٣٠ . وابن ماجه ، في : باب النهى عن بيع الحصاة ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٢/ ٢٩٥ . والدارمي ، في : باب النهى عن بيع الغرر ، وباب في بيع الحصاة ، من كتاب البيوع . سنن الدارمي ٢/ ٢٥١ ، ٢٥١ ، ٢٥١ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٩٥ ، ١٩٤ . الموطأ ٢/ ١٦٤ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢/ ١٥٥ ، ١٥٥ ، ٢٧٦ ، ٢٣٤ ، ٤٣٩ ، ٤٩٦ ، ٤٩٦ ، و١٢ في م : «لم ٥ . «لم ١ . • الم ١ .

<sup>(</sup>٣) الفرس العائر: الذي انفلت من صاحبه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي، في: السنن الكبرى ٥/ ٣٤٠.

وأخرجه الإمام أحمد عنه مرفوعا في: المسند ١/ ٣٨٨. وصحح البيهقي وقفه. وانظر: التلخيص الحبير ٧/٣.

الباب، أو سَمَكًا له () في بِرْكَةٍ مُعَدَّةٍ للصَّيْدِ، وكان مَعْرُوفًا بالرُوْيَةِ، مَقْدُورًا على تَناوُلِه بلا تَعَبِ، جاز بَيْعُه؛ لعَدَمِ الغَرَرِ فيه، وإنِ اخْتَلَّ بَعْضُ ذلك، لم يَجُزْ. وإن باع الآبِقَ لقادِرٍ عليه، أو المَعْصُوبَ لغاصِبِه، أو لقادِرٍ على أَخْذِه منه، جاز؛ لذلك، وإلَّا فلا.

فصل: ولا يجوزُ بَيْعُ مَا تُجُهْلُ صِفَتُه ؛ كَالْحَمْلِ فَى البَّطْنِ ، وَاللَّبَنِ فَى الضَّرْعِ ، وَالبَيْضِ فَى الدَّجَاجِ ، وَالنَّوَى فَى التَّمْرِ ؛ لحديثِ أَبَى هُرَيْرَة . وَرَى ابنُ عُمَرَ أَنَّ النبيَّ يَكِيْلِهُ نَهَى عَن بَيْعِ الْجَرِ ('') . والجَرُ ('') : شِراءُ مَا فَى الأَرْحَامِ . وعن أَبَى هُرَيْرَة أَنَّ النبيَّ يَكِيْلُهُ نَهَى عَن بَيْعِ المَضَامِينِ والمَلَاقِيحِ ('') . المُلاقِيحِ أنَّ النبيَّ يَكِيْلُهُ نَهَى عَن بَيْعِ المُضَامِينِ والمَلَاقِيحِ ('') . قال أَبو عُبَيْدِ ('' : المَلاقِيحُ : مَا فَى البُطُونِ ؛ وهِى الأَجِنَّةُ ، والمَضَامِينُ : مَا فَى أَصْلابِ القُحُولِ . ومَا سِواه يُقَاسُ عليه .

ورُوِى أَنَّ النبى ﷺ نَهَى أَن يُباعَ صُوفٌ على ظَهْرٍ، أَو لَبَنٌ فى ضَرْعٍ. رَواه ابنُ ماجَه (أَ) . وعنه فى يَيْعِ الصَّوفِ على الظَّهْرِ رِوايَتان ؛ إخداهما، لا يجوزُ ؛ للخَبَرِ، ولأنَّه مُتَّصِلٌ بالحَيَوانِ، فلم يَجُزْ إِفْرَادُه

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي، في: السنن الكبرى ٥/ ٣٤١.

 <sup>(</sup>٣) فى حاشية ف: « المجر ، بفتح الميم وسكون الجيم : ما فى بطون الحوامل – والتحريك ، لفيّة أو لحن – والربا والقمار ، وأشجَرَ فى البيع وماجره مماجرة ومجارا ، راباه » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البزار ، انظر : كشف الأستار ٨٧/٢ . ومن حديث ابن عباس أخرجه البزار في : الموضع السابق . والطبراني ، في : المعجم الكبير ٢٣٠/١١.

<sup>(</sup>٥) في: غريب الحديث ٢٠٧/١، ٢٠٨.

<sup>(</sup>٦) لم نجده في سنن ابن ماجه، وأخرجه الدارقطني، في: سننه ٣/ ١٤. والبيهقي، في: السنن الكبرى ٥/ ٣٤. وانظر: التلخيص الحبير ٣/ ٦.

بالبَيْعِ، كأغضائِه. والثانِيَةُ، يجوزُ بشَرْطِ جَزِّه في الحالِ؛ لأنَّه مَعْلُومٌ مُمْكِنٌ تَسْلِيمُه، فجاز بَيْعُه، كالزَّرْعِ في الأرْضِ.

فصل: ولا يَصِحُ (') يَيْعُ الأَعْيَانِ مِن غيرِ رُؤْيَةِ أَوْ صِفَةٍ تَحْصُلُ بِهِا مَعْرِفَةُ المَبِيعِ، في ظاهرِ اللَّهْمَبِ؛ لحديثِ أبي هُرَيْرَةً (٢)، ولأنَّه مَجْهُولٌ عندَ العاقِدِ، فلم يَصِحُ بَيْعُه، كالنَّوَى في التَّمْرِ. فعلى هذا، يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ ما هو مَقْصُودٌ بالبَيْع؛ كداخِلِ النَّوْبِ، وشَعَرِ الجارِيَةِ. وعنه، يجوزُ؛ لأنَّه عَقْدُ مُعاوَضَةٍ، فأَشْبَهَ النِّكاحِ. فعلى هذا، هل يَثْبُتُ له خِيارُ الرُّؤْيَةِ؟ (أَفيه روايَتان ؟ إحداهما، لا خِيارَ له؛ لأنَّه عَقْدُ مُعاوَضَةٍ صَحَّ مع الغَيْبَةِ، فأَشْبَهَ النِّكَاحَ. والثانيةُ ، يَثْبُتُ له الخِيَارُ عندَ الرُّؤْيَةِ في الفَسْخ والإمْضَاءِ ؛ لأنَّه يُرْوَى عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: « مَنِ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَه ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ ﴾ ` . ويكونُ خِيارُه على الفَوْرِ ؛ للحديثِ . وقيل : يتَقَيَّدُ بالمجْلِس ؛ لأنَّه خِيارٌ ثَابِتٌ بُمُقْتَضَى العَقْدِ، فتقَيَّدَ بالمُجَّلِس، كَخِيارِ الْمُجَّلِس. فإنِ اخْتَارَ إمْضاءَ العَقْدِ قبلَ الرُّؤْيَةِ، لم يَلْزَمْ؛ لأنَّه تعَلَّقَ بالرُّؤْيَةِ، ولأنَّه يُؤَدِّي إلى إلزام (٥) العَقْدِ في مَجْهُولِ الصَّفَةِ. وإنِ اخْتَارَ الفَسْخَ انْفَسَخَ ؛ لأَنَّ الفَسْخَ يَصِحُ في مَجْهُولِ الصِّفَةِ.

<sup>(</sup>١) في م: ( يجوز ١).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ١٩.

<sup>(</sup>۳ - ۳) في م: «على روايتين».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني، في: سننه ٣/٤. والبيهقي، في: السنن الكبرى ٥/ ٢٦٨. وهو ضعيف. انظر: التلخيص الحبير ٣/٣.

<sup>(</sup>٥) في م: ( التزام ) .

ويُعْتَبَرُ لصِحَّةِ العَقْدِ الرُّوْيَةُ مِن المُتَعاقِدَيْن جميعًا؛ لأنَّ الرِّضا مُعْتَبَرُ منهما، فتُعْتَبَرُ الرُّوْيَةُ التي هي مَظِنَّةٌ له منهما جميعًا.

فصل: فإن رَأَيًا المبِيعَ، ثم عَقَدا بعدَ ذلك بزَمَنِ لا تَتَغَيَّرُ العَيْنُ فيه، صَحَّعِ في صحيحِ المَدْهَبِ. وعنه، لا يَصِحُ ؛ لأنَّ ما كان شَرْطًا يُعْتَبَرُ وُجُودُه حَالَ العَقْدِ، كَالشَّهادَةِ في النَّكَاحِ. ولَنا، أنَّه معْلُومٌ عندَهما، أشْبَهَ ما لو شاهَداه حالَ العَقْدِ، أو (١) اشْتَرَى منه دارًا كبيرةً وهو في طَرَفِها، والشَّرْطُ العِلْمُ، وهو مُقارِنٌ للعَقْدِ. ثم إن وَجَد المبِيعَ لم يتَغَيَّرُ، لَزِم، وإن وَجَده ناقِصًا، فله الحِيَارُ ؛ لأنَّ ذلك كالعَيْبِ. [١٣٧٥] وإنِ اخْتَلفا في التَّغَيُّرِ، فالقَوْلُ قولُ المُشْتَرِى ؛ لأنَّ النمَنَ يلْرَمُه، فلا يلْزَمُه إلَّا ما اعْتَرفَ به. وإن عَقَدا بعدَ الرُّوْيَةِ بزَمَنِ يَفْسُدُ فيه ظاهِرًا، لم يَصِحُ ؛ لأنَّ الأَصْلَ به. وإن احْتَمَلَ الأَمْرَيْن ولم يَظْهَرِ التَّغَيُّرُ، فالعَقْدُ صحيحُ ؛ لأنَّ الأَصْلَ سلامَتُه.

فصل: ويَصِحُّ البَيْعُ بِالصِّفَةِ فَى صحيحِ المَذْهَبِ، إذا ذَكَر أَوْصَافَ السَّلَمِ؛ لأَنَّه لمَّا عُدِمَتِ المُشاهَدَةُ للمَبِيعِ، وَجَبَ اسْتِقْصاءُ صِفاتِه، كالسَّلَمِ، وإذا وجَدَه على الصِّفَةِ، لَزِمَ العَقْدُ، وإن وجَدَه على خِلافِها، فله الفَسْخُ. فإنِ اخْتَلَفا في التَّغَيُّرِ (٢)، فالقَوْلُ قولُ المُشْتَرِي؛ لِما ذَكُوناه. وعنه، لا يَصِحُ البَيْعُ بالصَّفَةِ؛ لأَنَّه لا يُمْكِنُ اسْتِقْصاؤُها. والمَذْهَبُ الأَوَّلُ؛

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وإن».

<sup>(</sup>٢) في ف: «الصفة».

لأنَّه مَبِيعٌ مَعْلُومٌ بالصِّفَةِ ، فصَحَّ بَيْعُه ، كالمُسْلَمِ فيه .

وَيَيْعُ الأَعْمَى وشِراؤُه بالصَّفَةِ كَبَيْعِ البَصِيرِ بها، فإن عُدِمَتِ الصَّفَةُ، وأَمْكَنَه مَعْرِفَةُ المَبِيعِ بذَوْقٍ أو شَمِّ، صَحَّ يَيْعُه، وإلَّا لم يَصِحَّ؛ لأنَّه مَجْهُولٌ في حَقِّه.

فصل: ولا يجوزُ بَيْعُ عبدٍ مِن عبيدٍ ، ولا شاةٍ مِن قَطِيعٍ ، ولا ثَوْبٍ مِن أَثُوابٍ ، ولا أَخْدِ هذَيْن العَبْدَيْنِ ؛ لأنَّه غَرَرٌ ، فيَدْخُلُ في الخَبَرِ ، ولأنَّه يَحْتَلِفُ فيفْضِي إلى التَّنازُعِ .

ويجوزُ بَيْعُ قَفِيزٍ<sup>(۱)</sup> مِن صُبْرَةٍ ، ورَطْلِ زَيْتِ مِن دَنِّ ، أو زُبْرَةٍ<sup>(۱)</sup> ؛ لأَنَّ اجْزاءَه لا تَخْتَلِفُ ، فلا يُفْضِى إلى التَّنازُع .

فإن باع جَرِيبًا أَ مِن ضَيْعَةِ يَعْلَمانِ مُحْرَبَانَها، صحَّ، وكان المَبِيعُ مُشاعًا منها، إن كانَتْ عَشَرَةً أَجْرِبَةٍ، فالمَبِيعُ عُشْرُها، وإن لم يَعْلَما مُحْرَبَانَها، لم يَصِحَّ؛ لأنَّه لا يُعْلَمُ قَدْرُه منها، فيكونُ مَجْهُولًا.

فصل: وما لا تَخْتَلِفُ أَجْزِاؤُه ؛ كَصُبَرِ الطُّعامِ ، وزِقِّ الزَّيْتِ ، يُكْتَفَى

<sup>(</sup>١) القفيز: مكيال كان يكال به قديما، ويعادل بالتقدير المصرى الحديث نحو ستة عشر كيلو جرامًا.

<sup>(</sup>۲) في م: «ركوة».

والزبرة: القطعة من الحديد.

<sup>(</sup>٣) في حاشية ف: «قال الفيومي في المصباح: والجريب الوادى، ثم استعير للقطعة المتميزة من الأرض. ثم ذكر أنه يختلف مقداره بحسب اصطلاح أهل الأقاليم كاختلافهم في الرطل والذراع، ثم حرره فذكر أنه عشرة آلاف ذراع». وانظر المصباح المنير (ج ر ب).

برُوْيَةِ بعضِه؛ لأنَّها تُزِيلُ الجَهالَة، لتَساوِى أَجْزَائِه، ولأنَّه تتَعَذَّرُ رُوْيَةُ جميعِه، فاكْتُفِى ببعضِه، كأساساتِ الحِيطَانِ، وما تَشُقُّ رُوْيَتُه، كالذى مَأْكُولُه فى جَوْفِه، يُكْتَفَى برُوْيَةِ ظاهرِه؛ لذلك، "وكذلك أساساتُ الحِيطانِ، وطَيُّ الآبارِ، وشِبْهُهما.

ويجوزُ بيعُ البَاقِلَا والجَوْزِ واللَّوْزِ في قِشْرَتِه، والحَبِّ المُشْتَدُ أَن في سُنْئِلِه؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْتُهُ نَهَى عن بَيْعِ اللَّحْبِّ حتى يَشْتَدًّا. (أَرُواه أبو داودَ أَن فَمَفْهُومُه جَوازُ بَيْعِ المُشْتَدِّ. ولأنَّه مَسْتُورٌ بما نُحلِقَ فيه، فجاز بَيْعُه، داودَ أَن فَمَفْهُومُه جَوازُ بَيْعِ المُشْتَدِ. ولأنَّه مَسْتُورٌ بما نُحلِقَ فيه، فجاز بَيْعُه، كالذى مأْكُولُه في جَوْفِه، ولأنَّ قِشْرَه الأَعْلَى مِن مَصْلَحَتِه؛ لأَنَّه يَحْفَظُ رُطُوبَتَه، وادِّخارُ الحَبِّ في سُنْئِلِه أَبْقَى له، فجاز بَيْعُه فيه، كالسَّلْتِ (٥) والأَرْزِ. وما لا تَشُقُ رُؤْيَةُ جميعِه (ايشترطُ رُؤْيةُ جميعِه)، على ما أَسْلَفْناه.

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «والحب في سنبله؛ لأن النبي ﷺ نهى عن بيع الحب حتى يشتد. فمفهومه جواز بيع».

<sup>(</sup>٢) زيادة من: ف.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: «العنب حتى يسود». وهو الشطر الأول من الحديث.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل، م.

والحديث أخرجه أبو داود، في: باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/٧٢.

كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٣٦. وابن ماجه، في: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤٧. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ يبدو صلاحها.

 <sup>(</sup>٥) السلت: قيل: ضرب من الشعير ليس له قشر. وقيل: ضرب منه رقيق القشر صغار الحب.
٦) سقط من: م.

فصل: إذا قال: بِعْتُكَ هذه الصَّبْرَةَ. صَحَّ، وإن لم يَعْرِفْ (') قَدْرَها؛ لأنَّ ابنَ عُمَرَ قال: كُنّا نَبْتاعُ الطَّعامَ مِن الرُّكْبَانِ جِزَافًا على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ وَيَلِيَّةً. مُتَّفَقٌ عليه (''). ولأنَّ غَرَرَ ذلك يَنْتَفِي بالمُشاهَدَةِ، فاكْتُفِي بها. وإن باعه مُتَّفَقٌ عليه أو تُحرُّةًا منها مُشاعًا، صحَّ؛ لأنَّ مَن عَرَف شيئًا عَرَف جُزْءَه. وإن قال: بِعْتُكَها كلَّ قَفِيزِ بدِرْهَمٍ. صَحَّ '')؛ لأنَّ المَبِيعَ مَعْلُومٌ بالمُشاهَدَةِ، والشَّمَنَ مَعْلُومٌ بالمُشاهَدَةِ، والشَّمَنَ مَعْلُومٌ، لإشارَتِه إلى ما يَعْلَمُ مَبْلَغَه بجِهَةٍ لا تتَعَلَّقُ بالمُتَعاقِدَيْن، وهو كَيْلُ الصَّبْرَةِ، فجاز، كما لو باعَه مُرَابَحَةً لكلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمٌ.

ولو قال: بِعْتُك بعضَ هذه الصَّبْرَةِ. لم يَصِحَّ؛ لأنَّ البَعْضَ مَجْهُولٌ. ولو قال: بِعْتُك منها كلَّ قَفِيزِ بدِرْهَم. لم يَصِحَّ أيضًا (أ)؛ لأنَّه باعه بعضَها. ولو قال: بِعْتُكَها على أن أزِيدَكَ قَفِيزًا. لم يَصِحَّ؛ لأنَّ الزّائِدَ

<sup>(</sup>١) في م: «يعلم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى، في: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ٣/ ٨٩. ومسلم، في: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١٩٦١.

كما أخرجه أبو داود ، في : باب بيع الطعام قبل أن يستوفى ، من كتاب الإجارة . سنن أبى داود ٢/ ٢٥٢. والنسائى ، في : باب بيع ما يشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقله من مكانه ، من كتاب البيوع . المجتبى ٧/ ٢٥٢، ٣٥٣. وابن ماجه ، في : باب بيع المجازفة ، من كتاب البيوع . سنن ابن ماجه ٢/ ٠٥٧. والإمام مالك ، في : باب العينة وما يشبهها ، من كتاب البيوع . الموطأ / ٢٤١. والإمام أحمد ، في : المسند ٢/ ١٥، ٢١، ١١٢ ، ١١٢ ، ١٤٢ . وانظر ألفاظ الحديث في الإرواء ٥/ ١٧٨ ، ١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل، س ٢.

<sup>(</sup>٤) زيادة من: ف.

مَجْهُولٌ. فإن قال: على أن أزيدكَ قَفِيزًا مِن هذه 'الأُخْرَى . صَحَّ ؛ لأنَّ معناه: بِعْتُكَها وقفِيزًا مِن هذه . وإن قال: على أن أزيدكَ قفِيزًا مِن هذه . وإن قال: أو: أنْقُصَكَ قفِيزًا له يَصِحَّ ؛ لأنَّه لا يَدْرِى أيزيدُه أم يَنْقُصُه . وإن قال: بعْتُكَها كلَّ قفِيز بدِرْهَم ، على أن (٢) أزيدكَ قفِيزًا مِن هذه الأُخْرَى . وهما يعْتُكَها كلَّ قفيز بدِرْهَم ، على أن (تا أزيدكَ قفيزًا مِن هذه الأُخْرَى . وهما يعْلَمان قَدْرَ قُفْزانِها ، صَحَّ ؛ لأنَّهما إذا عَلِماها عشرةً ، [١٣٧٤] فمَعْنَاه : بعثنكَ كلَّ قفيز وعُشْرًا (الله بدرهم . وإن لم يعْلَما قدْرَها ، لم يصِحَ ؛ لجهالة الشَّمْنِ ؛ لأنَّه يَصِيرُ قَفِيزًا و (الله على أن أنْقُصَكَ قفِيزًا . وإن جَعَلَا للقفِيزِ الزَّائدِ قُفْزانِها . وكذلك إن قال : على أن أنْقُصَكَ قفِيزًا . وإن جَعَلَا للقفِيزِ الزَّائدِ ثَمَنَا مُفْرَدًا ، صَحَّ في الحالَيْن .

فصل: ويُكْتَفَى بالرُّؤْيَةِ فيما لا تَتَساوَى أَجْزَاؤُه ؟ كَالأَرْضِ ، والتَّوْبِ ، والقَطِيعِ مِن الغَنَمِ ( ) ؛ لِمَا ذَكَرْنا فى الصَّبْرَةِ ، وفيه نَحْوٌ مِن مَسَائلِها . ولو قال : يَعْتُكَ مِن الدَّارِ مِن هَلَهُنا إلى هَلَهُنا . جاز ؛ لأَنَّه مَعْلُومٌ . وإن قال : عَشَرَةَ أَذْرُعِ الْبَتَداؤُها مِن هَلَهُنا . لم يَصِحُّ ؛ لأَنَّه لا يَدْرِى إلى أَين يَنْتَهِى . ولو قال : بِعْتُكَ نِصْفَ دارِى ممَّا يَلِى دارَكَ . لم يَصِحُّ . نَصَّ عليه ؟ لذلك . وإن قال : بِعْتُكَ مِن هذا الثَّوْبِ مِن أَوَّلِه إلى هَلَهُنا . صَحُّ ؛ لأَنَّه لذلك . وإن قال : بِعْتُكَ مِن هذا الثَّوْبِ مِن أَوَّلِه إلى هَلَهُنا . صَحُّ ؛ لأَنَّه

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في ف: «عشر قفيز»، وفي م: «عشر».

<sup>(</sup>٤) في س ٢: «أو».

<sup>(</sup>٥) بعده فى ف: ٥ فإن قال: بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب أو هذا القطيع بألف. صح، إذا كان مشاهدا. وإن قال: بعتكه كل كان مشاهدا. وإن قال: بعتكه كل ذراع بدرهم أو كل شاة بدرهم. صح وإن لم يعلما قدر ذلك حال العقد».

مَعْلُومٌ. وقال القاضى: إن كان يَنْقُصُه القَطْعُ، لَم يَصِحَّ؛ لَعَجْزِه عن التَّسْلِيمِ إِلَّا بَضَرَرٍ. والأُوَّلُ أَصَحُّ؛ لأَنَّ التَّسْلِيمَ مُمْكِنٌ، والضَّرَرُ لا يَمْنَعُ التَّسْلِيمِ إِلَّا بضَرَرٍ. والأُوَّلُ أَصَحُّ؛ لأَنَّ التَّسْلِيمَ مُمْكِنٌ، والضَّرَرُ لا يَمْنَعُ الصِّحَةَ إِذَا الْتَرْمَه، كما لو باعَه نِصْفًا مُشاعًا، أو نِصْفَ حَيَوانٍ.

فصل: ويُشْتَرطُ العِلْمُ به، كالمَبِيعِ ورَأْسِ مالِ السَّلَمِ. فإن باعَه بثَمَنِ مُطْلَقِ في فيُشْتَرطُ العِلْمُ به، كالمَبِيعِ ورَأْسِ مالِ السَّلَمِ. فإن باعَه بثَمَنِ مُطْلَقِ في مَوْضِعِ فيه نَقْدٌ مُعَينٌ، انْصَرفَ إليه، وإن لم يكنْ فيه نَقْدٌ مُعَينٌ، لم يَصِحُ ؛ لجَهالَتِه. وإن باعَه سِلْعَةً برَقْمِها (۱)، أو بما باع به فُلانٌ، وهما لا يَعْلَمان ذلك، أو أحدُهما، أو بما يَنْقَطِعُ به السِّعْرُ، لم يَصِحُ ؛ لأنَّه مَجْهُولٌ. وإن ذلك، أو أَحدُهما، أو بما يَنْقَطِعُ به السِّعْرُ، لم يَصِحُ ؛ لأنَّه لم يُتِينِ القَدْرَ مِن (۱) قال : بِعْتُكَ بألْفِ دِرْهَمِ ذهبًا وفِضَّةً. لم يَصِحُ ؛ لأنَّه لم يُتِينِ القَدْرَ مِن (۱) واحدٍ منهما.

وإن باعَه بِعَشَرَةٍ نَقْدًا، (آأُو بِخَمْسَ عَشْرَةَ نَسِيئَةً، أُو بِعَشَرَةٍ صِحَاحًا، أُو عِشْرِين مُكَسَّرَةً، لم يَصِحَّ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عن يَيْعَتَيْنِ فِي يَيْعَةِ. (أحديثُ صحيحٌ). وهو هذا. ولأنَّه لم يَعْقِدْ على ثَمَنِ بِعَيْنِه،

<sup>(</sup>١) الرقم: الثمن الذي يكتب على الثوب. انظر ما يأتي في صفحة ١٤١.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «كل».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: «وخمسة».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

والحديث أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى النهى عن بيعتين فى بيعة، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٣٩. والنسائى، فى: باب بيعتين فى بيعة، من كتاب البيوع. الموطأ المجتبى ٧/ ٢٦٠. والإمام مالك، فى: باب النهى عن بيعتين فى بيعة، من كتاب البيوع. الموطأ ٦٦٣/٢. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٤٣٢، ٤٧٥، ٥٠٣.

أَشْبَهَ إِذَا قَالَ: بِعْتُكَ أَحَدَ هَذَيْنِ العَبْدَيْنِ. ويتخَرَّجُ أَنَّه يَصِحُ ؛ بِناءً على قَوْلِه في الإجارَةِ. وقيلَ: معْنَى بَيْعَتَيْن في بَيْعَةِ أَن يقولَ: بِعْتُكَ هذا بمِائةٍ ، على أَن تَصْرِفَها لى بذَهَبٍ. وأيًّا مَا كان على أَن تَصْرِفَها لى بذَهَبٍ. وأيًّا مَا كان فهو غيرُ صحيحٍ.

وإن باع بشَمَنِ مُعَينٌ، تعَيَّنَ؛ لأنَّه عِوضٌ، فتَعَيَّنَ بالتَّعْيينِ، كالمَبِيعِ. فعلى هذا، إن وجَدَه مَعْصُوبًا، بَطَل العَقْدُ، وإن وجَدَه مَعِيبًا فرَدَّه، انْفَسَخَ العَقْدُ؛ لرَدِّ المُعْقُودِ عليه، فأشْبَهَ رَدَّ المَبِيعِ. وعن أحمدَ، أنَّ الثَّمَنَ لا يتَعَيَّنُ إلاَّ بالقَبْضِ. فتنْعَكِسُ هذه الأَحْكامُ.

وإن باعَه بثَمَنِ في الذِّمَّةِ ، لم يتَعَيَّنْ ، فإذا قَبَضَه فوَجَدَه مَعْصُوبًا ، لم يَنْطُلِ العَقْدُ ، وإن رَدَّه ، لم يَنْفَسِخْ ؛ لأنَّ الثَّمَنَ في الذِّمَّةِ .

فصل: ولا يجوزُ بَيْعُ المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ ؛ لِما روَى أَبو سعيدِ الحُدْرِيُّ أَنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عن بَيْعَتَيْنُ ؛ المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ . والمُنابَذَةُ أَن يقولَ : إذا نبَذْتَ إِلَىَّ هذا الثَّوْبَ ، فقد وجَبَ البَيْعُ . والمُلامَسَةُ أَن يَمَسَّه بيّدِه ولا يَنْشُرَه . مُتَّفَقٌ عليه (۱) . ولأنَّه إذا عَلَّقَ البيعَ على نَبْذِ الثَّوْبِ ولمُسِه ، فقد يَنْشُرَه . مُتَّفَقٌ عليه (۱) . ولأنَّه إذا عَلَّقَ البيعَ على نَبْذِ الثَّوْبِ ولمُسِه ، فقد

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى، في: باب بيع الملامسة، وباب بيع المنابذة، من كتاب البيوع، وفي: باب اشتمال الصماء، من كتاب اللباس، وفي: باب الجلوس كيفما تيسر، من كتاب الاستئذان. صحيح البخارى ٣/ ٩١، ٩١، / ٩١، / ٩١، / ٩١، ٩٧، ومسلم، في: باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٥٢.

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في بيع الغرر ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢/ ٢٢٨. والنسائي ، في : باب تفسير ذلك [ بيع الملامسة ] ، وباب بيع المنابذة ، وباب تفسير ذلك ، من كتاب البيوع . المجتبي ٧/ ٢٢٨ ، ٢٢٩ . وابن ماجه ، في : باب ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٣. والدارمي ، في : باب في النهي =

علَّقَه على شَرْطٍ، وهو غيرُ جائزٍ، وإذا باعَه قبلَ نَشْرِه، فقد باعَه مَجْهُولًا، فيكونُ غَرَرًا.

ولا يَجُوزُ بَيْعُ الْحَصَاةِ ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عَن يَيْعِ الْحَصَاةِ . رَواه مسلم (١) . وهو أن يقولَ : ارْمِ هذه الحَصَاةَ ، فعلى أَى ثَوْبٍ وقَعَتْ ، فهو لك بكذا . وقيلَ : هو أن يقولَ : بِعْتُكَ مِن هذه الضَّيْعَةِ بقَدْرِ مَا تَبْلُغُ هذه الْحَصَاةُ إِذَا رَمَيْتَهَا بكذا (٢) . وكلاهما غيرُ صحيح ؛ لأنَّه غَرَرٌ .

ولا يجوزُ بَيْعُ حَبَلِ الحَبَلَةِ ؛ لِمَا رَوَى ابنُ عُمَرَ ، قال : نَهَى النبيُ ﷺ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَن يَيْعُ مَا يَلِلُهُ عَبَيْدٍ ('') : هو بَيْعُ ما يَلِلُهُ

<sup>=</sup> عن المنابذة والملامسة ، من كتاب البيوع . سنن الدارمي ٢/ ٢٥٣. والإمام أحمد ، في : المسند ٣/ ٢٥ . وا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريبه في صفحة ١٩، من حديث نهي عن بيع الغرر.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «وكذا».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، فى: باب بيع الغرر وحبل الحبلة، من كتاب البيوع، وفى: باب السلم إلى أن تنتج الناقة، من كتاب السلم، وفى: باب أيام الجاهلية، من كتاب مناقب الأنصار. صحيح البخارى ٣/ ٩١، ١١٤، ٥/ ٥٤. ومسلم، فى: باب تحريم بيع حبل الحبلة، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٥٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ف: «عبيدة».

وانظر: غريب الحديث ٢٠٨/١.

[١٣٨] حَمْلُ (١) الناقَةِ. وقِيل: هو يَيْعُ السِّلْعَةِ بثَمَنِ إلى أن يَلِدَ حَمْلُ الناقَةِ. وكِلاهما لا يجوزُ؛ لأنَّه على التفْسِيرِ الأُوَّلِ بَيْعُ معْدُومٍ مَجْهُولٍ، وعلى الثانى بَيْعُ مثَمُنِ إلى أَجَلِ مَجْهُولٍ.

ولا يجوزُ تَعْلِيقُ البيعِ على شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ؛ كَمَجِىءِ المَطَرِ، وقُدُومِ زيدٍ، وطُلُوعِ الشمسِ؛ لأنَّه غَرَرٌ، ولأنَّه عَقْدُ مُعاوَضَةٍ، فلم يَجُزْ تَعْلِيقُه على شَرْطٍ مُسْتَقْبَلِ، كالنِّكاح.

فصل: ولا يجوزُ بَيْعُ العِنَبِ والعَصِيرِ لَمَن يَتَّخِذُه خَمْرًا، ولا السَّلاحِ لأَهْلِ الحَرْبِ، أو لَمَن يُقاتِلُ به في الفِئنَةِ، ولا الأَقْدَاحِ لَمَن يَشْرَبُ فيها الخَمْرَ؛ لأَنَّه مَعُونَةٌ على المَعْصِيَةِ، فلم يَجُزْ، كإيجارِه دارَه لبَيْعِ الخَمْرِ.

ولا يجوزُ يَيْعُ العَبْدِ المسلمِ لكافِرٍ؛ لأَنَّه يُمْنَعُ مِن اسْتِدامَةِ مِلْكِه عليه، فلم يَصِحَّ عَقْدُه عليه، كالنُّكاحِ. فإن أَسْلَمَ في يَدَيْه أُو<sup>(۱)</sup> يَدِ مَوْرُوثِه، ثم انْتَقَلَ إليه بالإرْثِ، أُجْبِرَ على إزالَةِ مِلْكِه عنه؛ لأَنَّ في تَرْكِه في مِلْكِه صَغارًا. فإن باعَه، أو وَهَبَه لمُسلم، أو أَعْتَقَه، جاز. وإن كاتَبَه، ففيه وَجُهان؛ أَحَدُهما، يجوزُ؛ لأَنَّه يَصِيرُ كالخارِجِ عن مِلْكِه في التَّصَرُّفاتِ. والثاني، لا يجوزُ؛ لأَنَّه لا يُزِيلُ المِلْكَ، "فلم يُقْبَلْ"، كالتَّرْوِيج.

وإنِ ابْتَاعَ الكَافِرُ مُسْلِمًا يَعْتِقُ عليه بالشِّرَاءِ، ففيه رِوايَتَان؛ إحْدَاهما، لا يَصِحُ؛ لأنَّ مِلْكَه يَزُولُ حالَ لا يَصِحُ؛ لأنَّ مِلْكَه يَزُولُ حالَ

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>۲) بعده في م: «في».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

ثُبُوتِه ، فلا يَحْصُلُ به صَغَارٌ ، وإن حَصَل ، فقد حَصَل له مِن الكَمالِ بالحُرِّيَّةِ فوقَ ما لحَقِه برقٌ لحَظَةٍ .

وإن قال الكافِرُ لمسلم: أَعْتِقْ عبدَكَ عَنِّى وعَلَىَّ ثَمَنُه. ففيه وَجُهان ؟ بِناءً على ما ذكرناه ؛ لأنَّه تَعَذَّرُ (١) يَيْعُه للكافِرِ ، وتَوْكِيلُ البائعِ في عِنْقِه.

فصل: ولا يجوزُ أن يُفَرَّقَ في البَيْعِ بينَ ذوى رَحِمٍ مَحْرَمٍ قبلَ البُلُوغِ ؟ لِمَا رَوَى أَبُو أَيُّوبَ عن النبي عَلَيْقِ أَنَّه قال: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا ، فَرَّقَ اللَّهُ يَيْنَهُ وبَيْنَ أَحِبَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ » (() حديثُ حسنٌ . وعن عليٌ ، وَضِي اللَّهُ يَيْنَهُ وبَيْنَ أَحِبَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ » (() حديثُ حسنٌ . وعن عليٌ ، رَضِي اللَّهُ عنه ، قال: وَهَبَ لي رسولُ اللَّهِ عَلَيْقٍ غُلامَيْنِ أَخَوَيْنِ (() ، فيعْتُ أَحَدَهما ، فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْقٍ : «مَا فَعَلَ غُلامُكَ ؟ » . فأخْبَرْتُه ، فقال : « رُدَّهُ وَدُدُهُ » . رَواه التَّرْمِذِيُ (أَنْ ) ، (وقال : حديثُ حسنٌ ، فإن فَرَّقَ . فإن فَرَقَ

<sup>(</sup>١) في م: «بقدر».

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذى ، فى : باب ما جاء فى كراهية الفرق بين الأخوين ...، من أبواب البيوع ، وفى : باب فى كراهية التفريق بين السبى ، من أبواب السير . عارضة الأحوذى ٥/ ٢٨٣، ٧/ ٢٠ والدارمى ، فى : باب النهى عن التفريق بين الوالدة وولدها ، من كتاب السير . سنن الدارمى ٢٨٨/٢. والإمام أحمد ، فى : المسند ٥/ ٤١٣، ٤١٤.

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) في: باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين ...، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي / ٢٨٣، ٢٨٤.

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في التفريق بين السبي ، من كتاب الجهاد . سنن أبي داود ٧/ ٥٥. وابن ماجه ، في : باب النهي عن التفريق بين السبي ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٢/ ٧٥٥، ٧٥٦. والإمام أحمد ، في ؛ المسند ٢/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل.

بينَهما، فالبَيْعُ باطِلٌ، رَضِيَتِ الأُمُّ ذلك أو كَرِهَتْه. نَصَّ عليه؛ لأنَّ فيه إسْقاطًا لحقِّ الوَلَدِ.

وهل يجوزُ التَّفْرِيقُ بينَهم (' بعدَ البُلوغِ ؟ فيه رِوايَتَان ؛ إحداهما ، لا يجوزُ ؛ لغُمومِ الحَبَرِ . والثانِيَةُ ، يجوزُ ؛ لأنَّ سَلَمَةَ بنَ الأَكْوَعِ أَتَى أَبا بَكْرِ الصِّدِّيقَ ، رَضِى اللَّهُ عنه ، بامْرَأةٍ وابْنَتِها في غَزْوَةٍ ، فنَقَّلَه أبو بَكْرٍ ابْنَتَها ، ثم السَّوْهَبَها النبيُ يَيَّكِيْهُ مِن سَلَمَةَ ، فوَهَبَها له . رَواه مسلم (') . وهذا تَفْرِيقٌ . ولأنَّ النبيَ يَيَّكِيْهُ أَهْدِيَتْ له أُختانِ ؛ مَارِيَةُ وسِيرِينُ ، فأَمْسَكَ مَارِيَةَ ، ووَهَبَ أُختَها لحَسَانَ بنِ ثابتٍ (') .

فصل: ولا يجوزُ أن يَبِيعَ عَيْنًا لا يَمْلِكُها لِيَمْضِى '' ويَشْتَرِيَها ويُسَلِّمَها ؛ لِلَا رَوَى حَكِيمُ بنُ حِزَامٍ أنَّه قال للنبيِّ ﷺ : إنَّ الرَّجُلَ يَأْتِينِي يَلْتَمِسُ مِن البَيْعِ ما ليس عندى ، فأمْضِى إلى السُّوقِ ، فأشْتَرِيه (٥) (أثم أبيعُه أنه منه . فقال النبيُّ ليس عندى ، فأمْضِى إلى السُّوقِ ، فأشْتَرِيه

<sup>(</sup>١) في م: «بينهما».

<sup>(</sup>٢) في : باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى ، من كتاب الجهاد . صحيح مسلم ٣/ ١٣٧٥، ١٣٧٦.

كما أخرجه أبو داود ، في : باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم ، من كتاب الجهاد . سنن أبى داود ٢/ ٥٨، ٥٩. وابن ماجه ، في : باب فداء الأسرى ، من كتاب الجهاد . سنن ابن ماجه /٢ . ٩٤٩. والإمام أحمد ، في : المسند ٤/ ٤٦، ٥١ .

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام ٢/ ٣٠٦. والإصابة ٧/ ٧٢٢، ٧٢٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « لأنه يمضى».

<sup>(</sup>٥) في م: «ثم أشتريه».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ف: «ثم أبتاعه»، وفي م: «فأبيعه».

عَلَيْهِ: « لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ » (١٠ . حديث صحيح . ولأنَّه يَبِيعُ (١٠ ما لا يَقْدِرُ على تَسْلِيمِه ، أَشْبَهَ بَيْعَ الطَّيْرِ في الهواءِ .

فإن باع مالَ غيرِه بغيرِ إِذْنِه، ففيه رِوايَتان؛ إحْداهما، لا يَصِحُ؛ لذلك. والثانِيَةُ، يَصِحُ ويَقِفُ على إجازَةِ المالِكِ، فإن أجازه جاز، وإن أبْطَلَه بَطَل؛ لِمَا رَوَى عُرْوَةُ بنُ الجَعْدِ البَارِقِيُ أَنَّ النبيَّ عَيَّاتِهُ أعْطاه دِينارًا ليَشْتَرِى به شاةً، فاشْتَرَى به شاتَيْن، ثم باع إحداهما بدِينارِ في الطَّريقِ، ليَشْتَرِى به شاتَّ، فاشْتَرَى به شاتَيْن، ثم باع إحداهما بدِينارِ في الطَّريقِ، قال : «بَارَكَ اللَّهُ قال : «بَارَكَ اللَّهُ لَكُ " في صَفْقَةِ يَمِينِكَ » . رَواه الإمامُ أحمدُ ، والأَثْرَمُ (١٠٠ . ولأَنَّه [ ١٣٨ عَقْدٌ له مُجِيزٌ حالَ وُتُوعِه ، فوقف على إجازتِه ، كالوَصِيَّةِ .

وإنِ اشْتَرَى بَعَيْنِ مَالِ غيرِه شيئًا بغيرِ إِذْنِه ، فَهُو كَبَيْعِه ، فإنِ اشْتَرَى لَهُ شيئًا بغيرِ إِذْنِه ، فَهُو كَبَيْعِه ، فإنِ اشْتَرَى لَهُ شيئًا بغيرِ إِذْنِه بثَمَنِ فَى ذِمَّتِه ، ثم نَقَد ثَمَنَه مِن مَالِ الغَيْرِ ، صَحَّ الشِّراءُ ؟ لأَنَّه لأَنَّه تَصَرُّفٌ فَى ذِمَّتِه لا فَى مَالِ غيرِه ، ويَقِفُ على إِجازَةِ المُشْتَرِى لَه ؟ لأَنَّه لَا قَصَدَ الشِّراءَ لَه ، فإن أَجازَه ، لَزِمَه ، وإن لم يُجِزْه ، لَزِمَ مَن اشْتَراه ؟ لأَنَّه لا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، في: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، من كتاب الإجارة. سنن أبي داود ٢/ ٢٥٤. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٤١. والنسائي، في: باب بيع ما ليس عند البائع، من كتاب البيوع. المجتبي ٧/ ٢٥٤. وابن ماجه، في: باب النهى عن بيع ما ليس عندك ...، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٧. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٢) في م: (بيع).

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في صفحة ٨.

يَلْزَمُه مَا لَمْ يَأْذَنْ فيه ، والبَيْئُ صحيحٌ ، فيَلْزَمُ الْمُشْتَرِى . فإن باع مالَ غيرِه وهو حاضِرٌ فلم يُنْكِرْ ذلك ، فهو كبَيْعِه في غَيْبَتِه ، فإنَّ السُّكُوتَ ليس بإذْنِ ، فإنَّه مُحْتَمِلٌ لغيرِ (۱) الإذْنِ ، فلا يتَعَيَّنُ كَوْنُه إِذْنًا .

<sup>(</sup>۱) في م: «كغير».

# بابُ بَيعِ النَّجْشِ والتَّلَقَّى وبَيعِ حاضِرٍ لبَادٍ وبَيْعِه عَلَى بَيعِ غَيرِه والعِينَةِ

وهى بُيوعٌ مُحَرَّمَةٌ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى يَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعْ (١) حَاضِرٌ لِبَادٍ». مُتَّفَقٌ عليه (٢).

ومَعْنَى النَّجْشِ: أَن يَزِيدَ فَى السِّلْعَةِ مَن لا يُرِيدُ شِرَاءَها؛ لَيَغْتَرُّ به المُشْتَرِى، ويَقْتَدِى به. فهو حرامٌ؛ لأنَّه خِدَاعٌ، والشِّرَاءُ صحيحٌ. وعنه، أنَّه باطِلٌ؛ لأنَّ النَّهْى يَقْتَضِى الفَسادَ. والأُولَى أَصَحُّ؛ لأنَّ النَّهْى عاد إلى غيرِ العاقِدِ، فلم يُؤَثِّرُ فيه. وللمُشْتَرِى الخِيارُ إِن غُبِنَ غَبْنًا يَخْرُجُ عن العادَةِ،

<sup>(</sup>١) في س ١: «يبيع». وهو رواية للبخاري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى، في: باب النهى للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم ...، من كتاب البيوع، وفي: باب الشروط في الطلاق، من كتاب الشروط. صحيح البخارى ٣/ ٩٦، ٩٣، ٢٥١. ومسلم، في: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ...، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٥٠.

كما أخرجه أبو داود ، في : باب من اشترى مصراة فكرهها ، من كتاب الإجارة . سنن أبي داود ٢/ ٢٤٢. والنسائي ، في : باب بيع المهاجر للأعرابي ، من كتاب البيوع . المجتبى ٢/ ٢٢٤. والإمام مالك ، في : باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة ، من كتاب البيوع . الموطأ ٢/ ٦٨٣. والإمام أحمد ، في : المسند ٢/ ٤٦٥.

سَواءٌ كَانَ بَمُواطَأَةٍ مِن (١) البائعِ أو لم يكنْ؛ لأنَّه غَبْنٌ للتَّغْرِيرِ بالعاقِدِ، فأَثْبَتَ الخِيارَ، كتَلَقِّى الرُّكْبَانِ. ولو قال البائعُ: أُعْطِيتُ بهذه السِّلْعَةِ كذا. كاذِبًا، فاشْتَراها المُشْتَرِى لذلك، فالبَيْعُ صحيحٌ، وله الخِيارُ؛ لِما ذكرناه.

سُمُ فَصَلُ: وتَلَقِّى الرُّ كُبَانِ أَن يَخْرُجَ الرجلُ مِن المِصْرِ يتَلَقَّى الجَلَبَ قبلَ دُخُولِه ، فَيَشْتَرِيَه ، فَيَحْرُم ؛ للخَبْرِ ، ولأنَّه يَخْدَعُهم ويَغْيِنُهم ، فأَشْبَهَ النَّجْشَ . والشِّراءُ صحيح . وعنه ، أنَّه باطِلٌ ؛ للنَّهْي . والمَذْهَبُ الأَوَّلُ ؛ لِما النَّجْشَ . والشِّراءُ صحيح . وعنه ، أنَّه باطِلٌ ؛ للنَّهْقُ الجَلَبَ ، فَمَنْ تَلَقَّاه رَوى أبو هُرَيْرَة أَنَّ رسولَ اللَّهِ يَيْكُ قال : « لَا تَلَقَّوُا الجَلَبَ ، فَمَنْ تَلَقَّاه فأَشْرَى مِنْهُ ، فَإِذَا أَتَى السُّوقَ فَهُو بالحِيارِ » . رَواه مسلم (۱) . والحِيارُ لا يكونُ إلَّا في عَقْدِ صحيح ، ولأنَّ النَّهْى لضَرْبِ مِن الحَدِيعَةِ أَمْكَنَ يكونُ إلَّا في عَقْدِ صحيح ، ولأنَّ النَّهْى لضَرْبِ مِن الحَدِيعَةِ أَمْكَنَ اسْتِدْراكُها بالحِيارِ ، فأَشْبَه يَبْعَ المُصَرّاةِ . وللبائعِ الحِيارُ إن غُبِن غَبْنًا يَحْرُبُ عن العادَةِ ، فإن لم يُغْبَنْ ، فلا خِيارَ له . ويَحْتَمِلُ أَنَّ له الحِيارَ ؛ للخَبْرِ . والأَوّلُ المَذْهَبُ ؛ لأنَّه إنَّما يَشْبُتُ لدَفْعِ الضَّرَرِ عن البائعِ ، ولا ضَرَرَ مع عَدَمِ والأَوّلُ المَذْهَبُ ؛ لأنَّه إنَّما يَشْبُتُ لدَفْعِ الضَّرَرِ عن البائعِ ، ولا ضَرَرَ مع عَدَمِ والأَوّلُ المَذْهَبُ ؛ لأنَّه إنَّما يَشْبُتُ لدَفْعِ الضَّرَرِ عن البائعِ ، ولا ضَرَرَ مع عَدَمِ الغَبْنِ ، والحديثُ يُحْمَلُ على هذا ، وجَعْلُ النبي يَشِيَّةٍ له الخِيارَ إذا هَبَط الشَوقَ يُفْهَمُ منه الإشارَةُ إلى مَعْرَفَتِه بالغَبْنِ .

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في: باب تحريم تلقى الجلب، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/١١٥٧.

كما أخرجه النسائى، فى: باب التلقى، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٢٦. والدارمى، فى: باب النهى عن تلقى البيوع، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٥٥. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٤٨٨.

فإن خَرَج لحاجَةٍ غيرِ قَصْدِ التَّلَقِّي، فقال القاضِي: لا يجوزُ له الشِّراء؛ لوُمجودِ مَعْنَى النَّهْي. ويَحْتَمِلُ الجوازَ؛ لعدَم دُخُولِه في الخَبَرِ.

والبيعُ للرُّكْبانِ كالشِّرَاءِ منهم؛ لأنَّ النَّهْيَ عن تَلَقِّيهِم لدَفْعِ الغَبْنِ، والشِّراءُ والبَيْعُ فيه واحِدٌ.

فصل: وبَيْعُ الحَاضِرِ للبادِى هو أن يَخْرُجَ الحَاضِرُ إلى جَلَّبِ السَّلَعِ، فيقولَ: أنا أبِيعُ لك. فهو حرامٌ؛ للخَبَرِ، ولأنَّ فيه تَضْيِيقًا على المسْلِمين؛ إذْ لو تَرَك الجَالِبَ يَبِيعُ مَتَاعَه، باعَه برُخْصٍ، فإذا تَوَلَّاه الحَاضِرُ لم يَبِعُه برُخْصٍ، وقد أشار النبيُ عَلَيْ إلى ذلك بقولِه: «لَا يَبِعْ (١) حَاضِرٌ لِبَادٍ، برُخْصٍ، وقد أشار النبيُ عَلَيْ إلى ذلك بقولِه: «لَا يَبِعْ (١) حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» (١). وعنه، لا بَأْسَ به. وحَمَل الخَبَرَ على أنَّه اخْتَصَّ بأوَّلِ الإشلامِ، لِمَا كان عليهم مِن الضِّيقِ. والمَذْهَبُ الأُولُ؛ للخَبرَ والمَعْنَى.

قال أَصْحَابُنا: إِنَّمَا يَحْرُمُ بشُروطٍ خَمْسَةٍ ؛ أَحَدُهَا ، أَن يَكُونَ الحَاضِرُ (٢)

<sup>(</sup>١) في س ٢: ١ يبيع ١٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، في: باب تحريم بيع الحاضر للبادى، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٥٧. وأبو داود، في: باب في النهى أن يبيع حاضر لباد، من كتاب الإجارة. سنن أبي داود ٢/ ٢٤٢. والترمذى، في: باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٣١. والنسائي، في: باب بيع الحاضر للبادى، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٢٥، وابن ماجه، في: باب النهي أن يبيع حاضر لباد، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٢٣٤. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٠٧، ٣١٦، ٣٨٦، ٢٩٢. كلهم من حديث جابر، رضي والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٠٧، ٣١٦، ٣٨٦، ٢٩٢. كلهم من حديث جابر، رضي

<sup>(</sup>٣) بعده في م: وقد).

قَصَد البادِى لِيَتَوَلَّى ذلك. الثانى، أن يكونَ البادِى جاهِلًا بالسِّعْرِ؛ [١٣٩] لأنَّه إذا كان عالمًا به، فهو كالحاضِرِ. والثالث، أن يكونَ جَلَب السِّلْعَة ليَيِيعَها، فإن جَلَبَها ليَدَّخِرَها، فلا ضَرَر على الناسِ في يَيْعِ الحاضِرِ للسِّلْعَة ليَيِيعَها، فإن جَلَبَها ليَدَّخِرَها، فلا ضَرَر على الناسِ في يَيْعِ الحاضِرِ لهُ أَنْ . ذَكَر الحَرَيْنُ (١)؛ أن له أَنْ . ذَكَر الحَرَيْنُ آءَ وَذَكَر القاضي شَرْطَيْنِ آخَرَيْنُ (١)؛ أن يَقْصِدَ يَيْعِها بسِعْرِ يَوْمِها، ويتَضَرَّرَ الناسُ بتأخِيرِ يَيْعِه. فإذا اجْتَمَعَتْ هذه الشَّروطُ، فالبَيْعُ باطِلٌ؛ للنَّهْي عنه. وعنه، أنَّه صحيحٌ؛ لأنَّ النَّهْي عنه . في غيره . لمَعْنَى في غيره .

فأمّا شِراءُ الحاضِرِ للبادِى ، فصحيحٌ ؛ لأنّه لا ضَيْقَ (٢) على الناسِ فيه ، وإذا شُرِعَ ما يُدْفَعُ به الضَّرَرُ (٢) عن أهْلِ المِصْرِ ، لا يَلْزَمُ شَرْعُ ما يتَضَرَّرُ به أَهْلُ البَدْوِ ، فإنَّ الحَلْقَ في نَظَرِ الشّارِع على السَّواءِ .

فصل: وأمّا البَيْعُ على بيعِ أخِيه، فهو أن يقولَ لَمَن اشْتَرى شيئًا في مُدَّةِ الخِيَارِ: أَنَا أَبِيعُكُ مِثْلَه بدُونِ هذا الثَّمَنِ. أو: أَجْوَدَ منه بهذا الثَّمَنِ. فيفُسَخَ العَقْدَ، ويَشْتَرِىَ سِلْعَتَه، فيَحْرُمَ؛ للخَبَرِ، ولأنَّ فيه إفْسادًا ('وإنْجَاشًا'). وإن فَسَخ البَيْعَ واشْتَرَى سِلْعَتَه، فالشِّراءُ باطِلٌ؛ للنَّهْي عنه.

وشِراؤُه على شِراءِ أخِيه ، كَبَيْعِه على يَيْعِه . ويَحْتَمِلُ أَنَّ البَيْعَ صحيحٌ ؛ لأَنَّ النَّهْيَ لمَعْنَى في غير العَقْدِ .

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في م: «يضيق).

<sup>(</sup>٣) في م: «الضر».

٤ - ٤) في م: «وشبها بالنجش».

فصل: فأمّا سَوْمُه على سَوْمِ أخِيه، فينْظُرُ (') فيه؛ فإن كان البائغ أنْعَمَ (') للمُشْتَرِى بالبَيْعِ (') بَثَمَنِ مَعْلُومٍ ، حَرْمِ على غيرِه سَوْمُه؛ لِما روَى أبو مُرَيْرَةَ أَنَّ النبيَّ عَلَيْتِ قال: «لَا يَسُمِ الرَّبِحُلُ عَلَى سَوْمِ أخِيه». رَواه مُسلمٌ ('). وإن لم يُنْعِمْ (') له ، جاز سَوْمُها؛ لِما روَى أنسٌ أنَّ رَجلًا شَكَا إلى مسلمٌ ('). وإن لم يُنْعِمْ (') له ، جاز سَوْمُها؛ لِما روَى أنسٌ أنَّ رَجلًا شَكَا إلى النبيِّ عَلِيْتِ الشِّدَةَ والجَهْدَ ، فقال له : «مَنْ يَثِتَاعُهُمَا؟ ». فقال رجلٌ : أنا أبْتَاعُهما بدِرْهَمٍ . فقال النبيُ عَلِيْتِ : «مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ ». فأعطاه أبْتَاعُهما بدِرْهَمٍ . فقال النبيُ عَلِيْتُ : «مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ ». فأعطاه رجلٌ دِرْهَمِيْ ، فباعهما منه (') . قال التَّرْمِذِيُّ : هذا حديثٌ حسنٌ . ولأنَّ رجلٌ دِرْهَمَيْنِ ، فباعهما منه (') . قال التَّرْمِذِيُّ : هذا حديثٌ حسنٌ . ولأنَّ فاطِمَة بنتَ قَيْسٍ ذَكَرَتُ للنبيِّ عَلِيْتُ أَنَّ مُعاوِيَةَ وأبا جَهْمٍ خَطَباها ، فأمَرَها أن تَنْكِحَ أُسَامَة . مُتَّفَقٌ عليه (')

<sup>(</sup>١) في م: ( فننظر ٥ .

<sup>(</sup>٢) في ف: «أبرم».

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في: باب تحريم الحطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، من كتاب النكاح، وفي: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ...، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٢/ ٣٣٠١، ٣/ ١١٥٤.

كما أخرجه ابن ماجه، في: باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ...، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٤٢٧، ٤٨٧، ٥١٦.

<sup>(</sup>٥) في ف: ١ يبرم ١ .

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في صفحة ٨ ، حاشية ٤ .

<sup>(</sup>٧) الحديث ليس عند البخارى. انظر: تحفة الأشراف ٢١/١٦، ٤٧٠. والتلخيص الحبير ٣/ ١٦٥، ١٦٥.

وأخرجه مسلم، في: باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، من كتاب الطلاق. صحيح مسلم ٢/

كما أخرجه أبو داود، في: باب نفقة المبتوتة، من كتاب الطلاق، سنن أبي داود =

وإن ظَهَرَتْ منه أَمَارَةُ (١) الرِّضَا مِن غيرِ تَصْرِيحِ به ، فقال القاضى: لا تَحْرُمُ الْمُساوَمَةُ ؛ لخبَرِ فاطِمَةَ . ويَحْتَمِلُ أَنْ تَحْرُمَ ؛ لعُمومِ النَّهْي ، وليس فى خَبَر فاطِمَةَ أَمَارَةٌ على الرِّضا .

فصل: فأمّا بَيْعُ العِينَةِ ، فهو أن يَبِيعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ ، ثم يَشْتَرِيَها منه بأقَلَّ مِن الثَّمَنِ حَالًا ، فلا يجوزُ ؛ لِما روى سعيدٌ ، عن غُنْدَرٍ ، عن شُعْبَةَ ، عن أبي إسْحاق ، عن المرَأتِه العَالِيَةِ بنتِ أَيْفَعَ بنِ شُرَحْبِيلٍ ، قالَتْ : فَعُلْتُ على عائشةَ أنا وأُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ ، فقالَتْ أُمُّ وَلَدِ زِيدٍ : إِنِّي بِعْتُ غُلَامًا لي ، مِن زيدِ بنِ أَرْقَمَ بَمَمانِمائةِ دِرْهَمِ إلى العَطاءِ ، ثم اشْتَرِيْتُه منه بسِتِمائةِ دِرْهَمٍ الى العَطاءِ ، ثم اشْتَرِيْتُه منه بسِتِمائةِ دِرْهَمٍ . فقالت لها : بِعْسَ ما شَرَيْتِ وبِعْسَ ما اشْتَرَيْتِ ، أَبْلِغِي وَيْدَ بنَ أَرْقَمَ أَنَّه قد أَبْطَلَ جِهادَه مع رسولِ اللَّهِ ﷺ إلَّا أن يَتُوبَ . ولا تقولُ مثلَ هذا إلَّا تَوْقِيفًا ، سمِعَتْه مِن النبي ﷺ . ولأنَّ ذلك ذَرِيعَةً إلى الرَّبًا ؛ لأنَّه أَدْخَلَ السِّلْعَةَ لَيَسْتَمِيحَ بَيْعَ أَلْفِ بخَمْسِمِائةٍ ، والذَّرَائِعُ مُعْتَبرَةً . الرِّبًا ؛ لأنَّه أَدْخَلَ السِّلْعَةَ لَيَسْتَمِيحَ بَيْعَ أَلْفِ بخَمْسِمِائةٍ ، والذَّرَائِعُ مُعْتَبرَةً .

<sup>= 1/</sup> ٥٣٢. والترمذى، في: باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٥/ ٧٢، ٧٧. والنسائى، في: باب تزوج المولى العربية، وباب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له، وباب إذا استشارت المرأة رجلا في من يخطبها ...، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٥٦، ٦١، ١٦، والدارمي، في: باب النهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٣٥، ١٣٦، والإمام مالك، في: باب ما جاء في نفقة المطلقة، من كتاب الطلاق. الموطأ ٢/ ٥٨١، والإمام أحمد، في: المسند ٦/ جاء في نفقة المطلقة، من كتاب الطلاق. الموطأ ٢/ ٥٨١. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٢٣٠، ١٣٥.

<sup>(</sup>١) في م: (أمارات).

<sup>(</sup>٢) وأخرجه البيهقي، في: السنن الكبرى ٥/ ٣٣٠، ٣٣١.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

فإنِ اشْتَراها بسِلْعَةِ ، جاز ؛ لأنَّه لا رِبًا بينَ الأَثْمانِ والعُرُوضِ . وإنِ اشْتَراها بنَقْدِ غيرِ الذي باعَها به ، فقال أصحابُنا : يجوزُ (١) ؛ لأنَّ التَّفاضُلَ بينَهما جائزٌ . ويَحْتَمِلُ التَّحْرِيمَ ؛ لأنَّ النَّساءَ بينَهما مُحَرَّمٌ . وإنِ اشْتَراها مِن غيرِ المُشْتَرِي ، أو اشْتَراها أبو البائع أو ابنه ، جاز .

وإن نَقَصَتِ السِّلْعَةُ لتَغَيُّرِ (٢) صِفَتِها، جاز لبائعِها شِراؤُها بأقلَّ مِن الشَّمنِ؛ لأَنَّ نَقْصَ التَّمنِ لنُقْصانِ السِّلْعَةِ. وإن نَقَصَت لتَغَيُّرِ السُّوقِ أو زادَتْ، لم يَجُزْ شِراؤُها بأقلَّ؛ لِما ذَكَرْناه.

فصل: فإن باعَها بثَمَنِ حالٌ نَقَدَه، ثم اشْتَراها بأَكْثَرَ منه نَسِيئَةً، [١٣٩ع] لم يَجُزْ. نَصَّ عليه؛ لأنَّه في مَعْنَى التي قبلَها سَواءً.

فصل: وإن باع طَعامًا إلى أَجَلِ بثَمَنِ، فَلَمّا حَلَّ الأَجَلُ، أَعَذَ منه بالثَّمَنِ طَعامًا، لم يَجُزْ؛ لأنَّه ذَرِيعَةٌ إلى بَيْعِ طَعامِ بطَعامٍ نَسِيئَةً، فهو فى مَعْنَى ما تَقَدَّمَ.

و<sup>(\*)</sup>كلَّ شَيْئِين حَرُم النَّساءُ فيهما ، لم يَجُزْ أَخْذُ أَحَدِهما عن الآخَرِ قَبَلُ أَخْدُ أَحَدِهما عن الآخَرِ قبلُ قَبْضِ ثَمَنِه . وقِياسُ قولِ أَصْحابِنا في مَسْأَلَةِ العِينَةِ أَنَّه يجوزُ هَلهُنا أَخْذُ ما يجوزُ التَّفاضُلُ بينَه وبينَ الطَّعامِ المبيعِ .

فصل: مَن اشْتَرَى مَكِيلًا أو مَوْزُونًا ، لم يَجُزْ له بَيْعُه حتى يَقْبِضَه ، في

<sup>(</sup>١) في س ٢: (الا يجوز).

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في ف: ﴿ فعلى هذا ﴾ .

ظاهرِ كلامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ، والحَرَقِيِّ. وما عَداهما يجوزُ يَيْعُه قبلَ القَبْضِ؛ لقولِ النبيِّ عَيَّلِيَّةِ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ». وقال ابنُ عُمَرَ: رَأَيْتُ الذين يَشْتَرُونَ الطَّعامَ مُجازَفَةً يُضْرَبُونَ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ عَيَّلِيَّةٍ أَن يَبِيعُوه حتى يُؤُوه إلى رِحَالِهم. مُتَّفَقٌ عليهما (١). وهذا لا يَخْلُو مِن كُونِه مَكِيلًا أو مَوْزُونًا، والحديثُ يدُلُّ بصَريحِه على مَنْع يَيْعِه قبلَ قَبْضِه، وبمَفْهُومِه على حِلِّ يَيْعِ ما عَدَاه. وعن أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ، أَنَّ المَنْعَ مِن البَيْعِ قبلَ القَبْضِ يَخْتَصُّ المَطْعُومَ؛ لاختِصاصِ الحديثِ به، وما المنتَع مِن المَكِيلاتِ والمَوْزُونَاتِ، يجوزُ يَيْعُه قبلَ القَبْضِ. وعنه، أَنَّ ليس بَمَطْعُومٍ مِن المَكِيلاتِ والمَوْزُوناتِ، يجوزُ يَيْعُه قبلَ القَبْضِ. وعنه، أَنَّ ليس بَمُطْعُومٍ مِن المُكِيلاتِ والمَوْزُوناتِ، يجوزُ يَيْعُه قبلَ القَبْضِ. وعنه، أَنَّ ليس بَمُطْعُومٍ مِن المُكِيلاتِ والمَوْزُوناتِ، يجوزُ يَيْعُه قبلَ القَبْضِ. وعنه، أَنَّ المَنْعَ مِن المَكِيلاتِ والمَوْزُوناتِ، يَخْتَصُّ مَا ليس بُتَعَيِّنِ؛ كَقَفِيزِ مِن صُبْرَةِ، ورَطْلِ زَيْتِ مِن دَنِّ مِن دَنً .

وما بِيعَ صُبْرَةً أَو جِزَافًا ، جاز بَيْعُه قبلَ قَبْضِه . وهو قولُ القاضِي وأَصْحابِه ؛ لأنَّه يتعَلَّقُ به حقُّ تَوْفِيَةٍ (٢) ، بخِلافِ غيرِه . وعنه ، أنَّ كلَّ مَبِيع

<sup>(</sup>۱) الأول أخرجه البخارى، فى: باب الكيل على البائع والمعطى، وباب ما يذكر فى بيع الطعام والحكرة، وباب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ۸۸/۳ – ٩٠. ومسلم، فى: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/١٦٦١.

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي ، مَن كتاب الإجارة . سنن أبي داود ٢/ ٢٥١. والنسائي ، في : باب بيع الطعام قبل أن يستوفي ، من كتاب البيوع . المجتبى ٧/ ٢٥١. وابن ماجه ، في : باب النهى عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤٩. والدارمي ، في : باب النهى عن بيع الطعام قبل القبض ، من كتاب البيوع . سنن الدارمي ٢٥٣/ . والإمام مالك ، في : باب العينة ، وما يشبهها ، من كتاب البيوع . الموطأ ٢/ ٢٤٠، والإمام أحمد ، في : المسند ١/ ٢٥، ٢/ ٢٢، ٥٩ ، ٦٣ ، ٧٧ ، البيوع . الموطأ ٢/ ١١٠ . كلهم من حديث ابن عمر .

والثاني تقدم تخريجه في صفحة ٢٥.

<sup>(</sup>۲) في م: «توفيته».

لا يجوزُ بَيْعُه قبلَ قَبْضِه ؛ لِمَا رُوِى عن النبيِّ عَيَظِيَّةٍ أَنَّه نَهَى أَن تُبَاعَ السَّلَعُ ('حيث تُبْتَاعُ' حتى يَحُوزَها التُّجّارُ. روَاه أبو داودَ ''. وقال ابنُ عَباسٍ: أَحْسَبُ كلَّ شيءٍ بَمَنْزِلَةِ الطَّعامِ ''. ولأنَّه لم يَيْمً مِلْكُه عليه ، أَشْبَهَ المُكِيلَ. والمَنْهُ بُ الأَوَّلُ.

وما بِيعَ بصِفَةِ أو برُؤْيَةِ مُتَقَدِّمَةِ، فهو كالمُكِيلِ؛ لأنَّه ('' يَتَعَلَّقُ به حَقُّ تَوْفِيَةِ، فأشْبَهَ المُكِيلَ والمَوْزُونَ.

وما حَرُم بَيْعُه قبلَ قَبْضِه ، لم يَجُزْ بَيْعُه لبائِعِه ؛ لعُمومِ النَّهْي ، ولا الشَّرِكَةُ فيه ؛ لأنَّه بَيْعٌ بَمثْلِ الثَّمَنِ الأَوَّلِ. فأمّا الشَّرِكَةُ فيه ؛ لأنَّه بَيْعٌ بَمثْلِ الثَّمَنِ الأَوَّلِ. فأمّا الثَّمَنُ في الذِّمَّةِ ، فيجوزُ بَيْعُه لمَن هو في ذِمَّتِه ؛ لِمَا روَى ابنُ عُمَرَ قال : كنَّا

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في: باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى، من كتاب الإجارة. سنن أبي داود ٢٥٣/٢. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٩١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، فى: باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ٣/ ٨٩، ٩٠. ومسلم، فى: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٦٥، ١١٦٠. وأبو داود، فى: باب فى بيع الطعام قبل أن يستوفى، من كتاب الإجارة. سنن أبى داود ٢/ ٢٥٢. والترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٩١. والنسائى، فى: باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٥١. وابن ماجه، فى: باب النهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٥١. وابن ماجه، فى: والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢٤١، و١٧٠، ٢٥٦، و١٣٦، و٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: « لا ».

نَبِيعُ الإِبِلَ بِالبَقِيعِ (۱) بِالدَّراهِمِ، فَنَأْخُذُ بَدَلَ الدَّراهِمِ الدَّنانِيرَ، ونَبِيعُها (۱) بِالدَّنانِيرِ، فَنَأْخُذُ بَدَلَها الدَّراهِم، فسأَلْنَا النبي ﷺ عن ذلك، فقال: «لَا بَأْسَ إِذَا تَفَرَّقُتُما (۱) وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ ». رَواه أبو داودَ (۱). ولا يجوزُ بَيْعُه بَأْسَ إِذَا تَفَرَقُتُما اللهِ فَلْ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ ». رَواه أبو داودَ (۱). ولا يجوزُ بَيْعُه لغيرِ مَن هو في ذِمَّتِه ؛ لأنَّه مَعْجُوزٌ عن تَسْلِيمِه، فأشْبَهَ بَيْعَ المَغْصُوبِ لغيرِ غاصِبِه.

وما كان مِن الدَّيْنِ مُسْتَقِرًا، كالقَرْضِ، فهو كالثَّمَنِ، وما كان غيرَ مُسْتَقِرً، كالمُسْلَمِ فيه، لم يَجُزْ بَيْعُه بحالٍ، لا لصاحِبِه ولا لغيرِه؛ لقولِه عليه السلامُ: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ، فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ». رَواه أبو

<sup>(</sup>١) في ف: « بالنقيع » .

وقال الحافظ: البقيع المذكور بالباء الموحدة كما وقع عند البيهقى: فى بقيع الغرقد. قال النووى: ولم تكن كثرت إذ ذاك فيه القبور. وقال ابن باطيش: لم أر من ضبطه، والظاهر أنه بالنون. التلخيص الحبير ٣/٣.

<sup>(</sup>٢) في م: ( نبيع ١٠ .

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ افترقتما ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في: باب في اقتضاء الذهب من الورق، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٢٤.

كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في الصرف، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى 0/10. والنسائي، في: باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة، وباب أخذ الورق من الذهب، من كتاب البيوع. المجتبى 1/10. 1/10. وابن ماجه، في: باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه 1/10. والدارمي، في: باب الرخصة في اقتضاء الورق من الذهب، من كتاب البيوع. سنن الدارمي 1/100 والإمام الرخصة في اقتضاء الورق من الذهب، من كتاب البيوع. سنن الدارمي 1/100 من الخيس الحبير أحمد، في: المسند 1/100 من 1/100 من 1/100 وهو ضعيف مرفوعا. انظر: التلخيص الحبير 1/100 من 1/100 من 1/100 من 1/100 من 1/100 من من من كتاب البيوع.

داودَ<sup>(۱)</sup> .

فصل: وكلَّ عَقْدِ يَنْفَسِخُ بِتَلَفِ عِوضِه قبلَ قَبْضِه؛ كالإجارةِ ، والصَّلْحِ ، محكْمُه حكمُ البَيْعِ فيما ذكرناه ، وما لا يَنْفَسِخُ ؛ كَالحَلْمِ ، والصَّلْحِ عن دَمِ العَمْدِ ، جاز التَّصَرُّفُ في عِوضِه قبلَ والعِنْقِ على مالٍ ، والصَّلْحِ عن دَمِ العَمْدِ ، جاز التَّصَرُّفُ في عِوضِه قبلَ قَبْضِه ، طعامًا كان أو غيرَه ، وكذلك أرْشُ الجِنَايَةِ ، وقِيمَةُ المُثْلَفِ ، والمَمْلُوكُ بإرْثِ أو وَصِيَّةٍ أو غنيمةٍ ، إذا تَعَيَّنَ مِلْكُه فيه ؛ لأنَّه لا يُتَوَهَّمُ غَرَرُ الفَسْخ بهلاكِ المَعْقُودِ عليه ، فجاز بَيْعُه ، كالوَدِيعَةِ .

والصَّداقُ كذلك. قالَه القاضى؛ لأنَّه لا يَنْفَسِخُ العَقْدُ بتَلَفِه، فهو كَعِوْضِ الخُلْعِ. وقال الشَّرِيفُ، وأبو الخَطَّابِ: هو كالمبيعِ؛ لأنَّه يُخْشَى رُجُوعُه بانْفِساخِ النِّكاحِ بالرِّدَّةِ، فأشْبَهَ المبيعَ.

فصل: وقَبْضُ كُلِّ شيءٍ بحَسَبِه، المَكِيلُ المَبِيعُ مُكَايَلَةً قَبْضُه كَيْلُه؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: « مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: « مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ ». رَوَاه مسلم (()). وإن بِيعَ جِزَافًا، فقَبْضُه نَقْلُه؛ لِمَا رَوَى ابنُ عُمَرَ يَكْتَالَهُ ». رَوَاه مسلم (()). وإن بِيعَ جِزَافًا، فقَبْضُه نَقْلُه؛ لِمَا رَوَى ابنُ عُمَرَ قَالَ : كَنّا نَشْتَرِى الطَّعَامَ [، ١٠٤٠] مِن الرُّكْبَانِ جِزَافًا، فنهانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قال: كُنّا نَشْتَرِى الطَّعَامَ [، ١٠٤٠]

<sup>(</sup>١) في: باب السلف لا يحول ، من كتاب الإجارة . سنن أبي داود ٢/٢٤٧.

كما أخرجه ابن ماجه، في: باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦٦. والبيهقي، في: السنن الكبرى ٦/ ٣٠. وقال: عطية العوفى لا يحتج به. وانظر: التلخيص الحبير ٣/ ٢٥.

<sup>(</sup>٢) في: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/١١٦٢.

أن نَبِيعَه حتى نَنْقُلُه مِن مَكانِه. رَواه مسلمٌ (''. وقَبْضُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ والجَواهِرِ باليّدِ، وسائرُ ما يُنْقَلُ قَبْضُه نَقْلُه. وقَبْضُ الحَيَوانِ أَخْذُه بزِمَامِه، أو مُشْتَرِيه باليّدِ، وسائرُ ما يُنْقَلُ قَبْضُه التَّخْلِيّةُ بينَ مُشْتَرِيه وبينَه، لا حائلَ مُونَه؛ لأنَّ من مَكانِه. وما لا يُنْقَلُ قَبْضُه التَّخْلِيّةُ بينَ مُشْتَرِيه وبينَه، لا حائلَ دُونَه؛ لأنَّ القَبْضَ مُطْلَقٌ في الشَّرْعِ، فيَجِبُ الرُّجُوعُ فيه إلى العُرْفِ، كُونَه؛ لأنَّ القَبْضَ في جميعِ الأَشْيَاءِ كَالإِحْيَاءِ والإحْرَازِ، والعادَةُ ما ذكَرْناه. وعنه، أنَّ القَبْضَ في جميعِ الأَشْيَاءِ بالتَّحْلِيَةِ مع التَّمْيِيزِ؛ لأنَّه قَبْضٌ فيما لا يُنْقَلُ، فكان قَبْضًا في غيرِه.

فصل: وما يُعْتَبَرُ له القَبْضُ إذا تَلِفَ قبلَ قَبْضِه، انْفَسَخَ العَقْدُ، وهو مِن مالِ البائعِ؛ لأنَّه تَلِفَ قبلَ عَليه الشَّمَرُ عليه، فأشبَهَ ما تَلِفَ قبلَ تَمَامِ البَيْعِ. وإن أَتْلَفَه المُشْتَرِى، اسْتَقَرَّ عليه الثَّمَنُ؛ لأنَّه تَلِفَ بتَصَرُّفِه، تَمَامِ البَيْعِ. وإن أَتْلَفَه أَجْنَبِيِّ، لم يَنْفَسِخِ العَقْدُ؛ فاسْتَقَرَّ النَّمَنُ عليه، كما لو قَبَضَه. وإن أَتْلَفَه أَجْنَبِيِّ، لم يَنْفَسِخِ العَقْدُ؛ لأنَّه بَذِلًا يَرْجِعُ إليه، فلم يَنْفَسِخِ العَقْدُ، كما لو تَعَيَّب. ويُخَيَّرُ المُشْتَرِى، لأنَّه بَلِنَ بغيرِ فِعْلِ المُشْتَرِى، يبنَ الفَسْخِ والرُّجُوعِ على البائعِ بالثَّمَنِ؛ لأنَّه تَلِفَ بغيرِ فِعْلِ المُشْتَرِى، أَشْبَهَ ما لو تَلِفَ بغيرِ فِعْلِ المُشْتَرِى، وبينَ إثمامِ العَقْدِ والرُّجُوعِ ببَدَلِه؛ لأنَّ اللَّهُ ما لو تَلِفَ بفِعْلِ اللَّهِ تعالى، وبينَ إثمامِ العَقْدِ والرُّجُوعِ ببَدَلِه؛ لأنَّ المُلْكَ له.

فإن أَتْلَفَه البائعُ، احْتَمَلَ أَن يَبْطُلَ العَقْدُ؛ لأَنَّه يَضْمَنُه إِذَا تَلِفَ فَى يَدِهُ بِالثَّمَٰنِ، فَكَذَلِكُ إِذَا أَتْلَفَه. وقال أَصْحَابُنا: الحُكْمُ فيه مُحُكُمُ مَا لُو أَتْلَفَه بِالثَّمَٰنِ، فَكَذَلِكُ إِذَا أَتْلَفَه. وقال أَصْحَابُنا: الحُكْمُ فيه مُحُكُمُ مَا لُو أَتْلَفَه أَجْنَبِيّ . وإن تعَيَّبَ قبلَ قَبْضِه، فهو كما لُو تَعَيَّبَ قبلَ يَيْعِه؛ لأَنَّه مِن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، س ١: «بمشيه»، وفي ف: «بمشيته».

ضَمانِ البائع.

فصل: إذا باع شاةً بشَعِيرٍ، فأكلته قبلَ قَبْضِه، ولم تكنْ (أيدُ بائعِها عليها)، انْفَسَخَ البَيْعُ؛ لأنَّ الثَّمَنَ هَلَك قبلَ القَبْضِ بغيرِ فِعْلِ آدَمِيٌّ. فإن كانَتْ يدُه عليها، فهو كإثْلَافِه له، وإن باعَها مُشْتَرِيها ثم هَلَك الشَّعِيرُ قبلَ كانَتْ يدُه عليها، فهو كإثْلَافِه له، وإن باعَها مُشْتَرِيها ثم هَلَك الشَّعِيرُ قبلَ قَبْضِه، انْفَسَخَ العَقْدُ الأوَّلُ، ولم يَبْطُلِ الثانِي؛ لأنَّ ذلك كان قبلَ فَسْخِ العَقْدِ، وعلى بائِعِها الثاني قِيمَتُها؛ لأنَّه تَعَذَّرَ عليه رَدُّها. وهكذا إن كان بَدَلُه شِقْصًا فأخذَه الشَّفِيعُ، انْفَسَخَ البَيْعُ الأوَّلُ، وعلى المُشْتَرِي رَدُّ قِيمَةِ الشَّقْصِ، ويَأْخُذُه بن الشَّفِيعِ قِيمَةَ الطَّعامِ؛ لأنَّه الذي اشْتَرَى به الشَّقْصَ.

فصل: وما لا يَحْتَاجُ إلى قَبْضِ، إذا تَلِفَ، فهو مِن مالِ المُشْتَرِى؛ لِمَا رَوَى حَمْزَةُ بنُ عبدِ اللَّهِ (٢) عن أبيه، قال: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ ما أَدْرَكَتُه الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا، فهو مِن مالِ المُشْتَرِى. ذَكَرَه البُخارِيُ (٢). وهذا يَنْصَرِفُ إلى سُنَّةِ النبيِّ وَيَحْلِيْهُ. إلَّا أَن يَمْنَعُه البائعُ قَبْضَه فيضَمَنَه (٥)؛ لأنَّه تَلِفَ تَحْتَ يَدِ الغاصِبِ، وسَواءٌ حَبَسَه تَلِفَ تَحْتَ يَدِ الغاصِبِ، وسَواءٌ حَبَسَه على قَبْضِ الثَّمْنِ أو غيرِه، إلَّا أَن يكونَ قد اشْتَرَطَ عليه الرَّهْنَ في البَيْعِ. على قَبْضِ الثَّمْنِ أو غيرِه، إلَّا أَن يكونَ قد اشْتَرَطَ عليه الرَّهْنَ في البَيْعِ.

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: ﴿ في يد باتعها ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «عن ابن عمر».

<sup>(</sup>٤) تعليقا في : باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع ...، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ٣/ ٩٠. ووصله الدارقطني، في : كتاب البيوع. سنن الدارقطني ٣/ ٥٤.

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) بعده في م: «لو».



## بَابُ تَفْريقِ الصَّفْقَةِ

إذا باع ما يجوزُ يَيْعُه وما لا يجوزُ صَفْقةً واحِدةً ؛ كعَبْدِ وحُرِّ، وخَلْ وَحَمْرٍ، وعَبْدِه وعَبْدِه عِيْرِه، أو دارٍ له ولغيرِه، ففيه رِوايَتان ؛ إعداهُما، تُفَرَّقُ الصَّفْقةُ ، فتَجُوزُ فيما يجوزُ يَيْعُه بقِسْطِه مِن الثَّمَنِ، وتَبْطُلُ فيما لا يُحوزُ ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما له حُكْمٌ مُنْفَرِدٌ، فإذا اجْتَمَعا، بَقِيا على (الله عَلَى على كَلُم عَلَى الله وحرامًا، فبطل ، كالجمع الله على الأَجْزاءِ ، كدارٍ له ولغيره ، ونحوها، والقفيزينِ المُتساوِينُ ؛ [١٤٤٠ على الأَجْزاءِ ، كدارٍ له ولغيره ، ونحوها، والقفيزينِ المُتساوِينُ ؛ [١٤٤٠ على الأَجْزاءِ ، كدارٍ له ولغيره ، معلومٌ ، ويَعْطُلُ العَقْدُ فيما عدا هذا ، كالعَبْدَيْنِ ؛ لأنَّ تَمَنَ ما يجوزُ يَنْعُه مَجْهُولٌ ، لكونِ (الله النَّمَنِ يَنْقَسِمُ عليهما بالقِيمَةِ ، وقِسْطُ الحَلَالِ منهما (المُعْبَدُ بقِسْطِه مِن الشَّمَنِ . لم مَجْهُولٌ ، لو صَرَّح به ، فقال : يِغْتُكَ هذا العَبْدَ بقِسْطِه مِن الشَّمَنِ . لم مَجْهُولٌ ، لو صَرَّح به ، فقال : يِغْتُكَ هذا العَبْدَ بقِسْطِه مِن الشَّمَنِ . لم يَصِحُ ، فكذَا هاهُنا . فإن قُلْنا : يَصِحُ . وعَلِم المُشْتَرِى الحَالَ ، فلا خِيارَ له ؟ يَصِحُ ، فكذَا هاهُنا . فإن قُلْنا : يَصِحُ . وعَلِم المُشْتَرِى الحَالَ ، فلا خِيارَ له ؟

<sup>(</sup>۱) بعده في م: « بيعه ».

<sup>(</sup>٢) في م: (في).

<sup>(</sup>٣) في ف: ﴿ كَمَا لُو جَمَّعِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م: (ككون).

<sup>(</sup>٥) في م: «فيهما».

لأنَّه دَخَل على بَصِيرَةِ، ولا خِيَارَ للبائعِ بحالٍ، وإن لم يَعْلَمِ الْمُشْتَرِى الْحَالُ، فله الحِيارُ؛ لأنَّ عليه ضَرَرًا في تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ.

وإنِ اشْتَرَى مَعْلُومًا ومَجْهُولًا، بَطَل العَقْدُ فيهما؛ لأنَّ ما يَخُصُّ المَعْلُومَ مِن الْخَلْلِ بِثَمَنٍ واحِدٍ، فَتَلِفَ مِن الْخَلْلِ بِثَمَنٍ واحِدٍ، فَتَلِفَ أَحَدُهما قبلَ قَبْضِه، لم يَنْفَسِخِ العَقْدُ في الباقي منهما، سَواءٌ كانا مِن جِنْسٍ واحدٍ أو مِن (۱) جِنْسَينْ؛ لأنَّ حُدُوثَ الجَهْلِ بثَمَنِ الباقي منهما لا يُوجِبُ جَهالَةَ المَبِيعِ حالَ العَقْدِ. قال القاضى: ويَثْبُتُ للمُشْتَرِى خِيَارُ الفَسْخ؛ لتَفَرُّقِ (۱) الصَّفْقَةِ عليه، فأَشْبَهَ ما قبلَها.

فصل: فإن جَمَع بينَ عَقْدَيْن مُخْتَلِفَي الحُكْمِ، كَبَيْعٍ وإجارَةٍ أو صَرْفِ، بعِوَضٍ واحدٍ، صَحَّ فيهما ؛ لأنَّ اخْتِلافَ محكْمِ العَقْدَيْنِ لا يَمْنَعُ الصَّحَّةَ، كما لو جمَع بينَ ما فيه شُفْعَةٌ وما لا شُفْعَة فيه. وفيه وَجْهٌ آخَرُ، لا يَصِحُّ ؛ لأنَّ محكْمَهما مُخْتَلِفٌ، وليس أحدُهما أوْلَى مِن الآخِرِ، فبطلَ لا يَصِحُّ ؛ لأنَّ محكْمَهما مُخْتَلِفٌ، وليس أحدُهما أوْلَى مِن الآخِرِ، فبطلَ فيهما، فإنَّ البيعَ فيه خِيارٌ، ولا يُشْتَرطُ التَّقَابُضُ فيه في الجَيْلِسِ، ولا يَنْفَسِخُ العَقْدُ بتَلَفِ المَبِيعِ، والصَّرْفُ يُشْتَرطُ التَّقَابُضُ، ويَنْفَسِخُ العَقْدُ بتَلَفِ المَبِيعِ، والصَّرْفُ يُشْتَرطُ التَّقَابُضُ، ويَنْفَسِخُ العَقْدُ بتَلَفِ المَبِيعِ، والصَّرْفُ يُشْتَرطُ أَنَّ له التَّقَابُضُ، ويَنْفَسِخُ العَقْدُ بتَلَفِ المَبِيعِ، والصَّرْفُ يُشْتَرطُ أَنَّ له التَّقَابُضُ، ويَنْفَسِخُ العَقْدُ بتَلَفِ المَبِيعِ، والصَّرْفُ يُشْتَرطُ أَنَّ له التَّقَابُضُ ، ويَنْفَسِخُ العَقْدُ بتَلَفِ المَيْنِ في الإَجَارَةِ.

وإن جَمَع بينَ نِكَاحٍ وَيَثْعِ بَعِوَضٍ وَاحْدٍ، فَقَالَ: زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي

<sup>(</sup>١) زيادة من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في م: (التفريق).

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ ويشترط ﴾ .

وبِعْتُكَ دارِى بمائة (۱) . صَحَّ في النَّكاحِ ؛ لأنَّه لا يَفْسُدُ بفَسادِ العِوَضِ ، وفي البَيْع وَجْهَانِ .

وإن جَمَع بينَ يَيْعٍ وكِتابَةٍ، فقال لعَبْدِه ("): بِعْتُكَ عَبْدِى هذا وكاتَبْتُك بَائةٍ. بَطَل البَيْعُ، وَجُهّا واحِدًا؛ لأنّه باع عبدَه لعبدِه، فلم يَصِحُ ، كَبَيْعِه إيّاه مِن غيرِ كِتابَةٍ. وهل تَبْطُلُ الكِتابَةُ ؟ تُخَرَّجُ على الرّوايَتَيْن في تَفْريقِ الصَّفْقَةِ.

فصل: ولو باع (رَجُلانِ عَبْدًا) لهما بثَمَنِ واحدٍ، (صَحَّ؛ لأنَّ حِصَّةً كُلِّ واحِدٍ منهما مِن الثَّمَنِ معْلُومَةً. ولو كان لكلِّ واحِدٍ منهما قَفِيرٌ، و(أ) كانا مِن جِنْسِ واحدٍ)، فباعاهما(أ) صَفْقَةً واحدَةً، صَحَّ؛ لذلك.

وإن كان المَبِيعُ ممّا لا يَنْقَسِمُ الثَّمَنُ عليه، مثلَ أن كان لكلِّ واحدِ منهما عَبْدٌ، فباعاهما أن صَفْقَةً واحدَةً، أو وَكَّلَا (٢) رَجُلًا فباعهما، أو وَكَّلَ (٢) رَجُلًا فباعهما، أو وَكَّلَ أحدُهما الآخَرَ فبَاعهما بثَمَنِ واحدٍ، (ألم يَصِعُ أَ وَلَا تُكُلُّ واحدٍ

<sup>(</sup>١) في م: «بألف».

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) في م: «أو».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، م: « فباعهما ».

<sup>(</sup>٦) في م: (فباعهما).

<sup>(</sup>٧) في م: ﴿ وَكُلُّ ﴾ .

<sup>(</sup>۸ - ۸) في ف: ١صح١.

منهما مَبِيعٌ بحِصَّتِه مِن الثَّمَنِ، ''فلم يَصِعٌ'، كما لو ''صَرَّحَ به''. ويَحْتَمِلُ أَن يَصِعُ ''؛ بِناءً على تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ، أو '' كما لو كاتَبَ عَبْدَيْن كِتَابَةً واحدَةً بعِوَضٍ واحدٍ.

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ف: ( فصح).

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: ۵ ضربه ».

<sup>(</sup>٣) في ف: (الايصح).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «و».

## بَابُ الثُّنْيَا

إذا باع حائطًا واسْتَثْنَى شَجَرَةً بعينِها، أو قطِيعًا واسْتَثْنَى شَاةً بعَيْنِها، صَحَّ ؛ لأنَّ النبيَّ عَيَلِيْةٍ نَهَى عن الثَّنْيَا() إلَّا أن تُعْلَمَ. قال التَّرْمِذِيُّ : هذا حديث صحيح. وهذه مَعْلُومَةً. وإنِ اسْتَثْنَى شَجَرَةً أو شاةً مُطْلَقَةً ، لم يَصِحَّ ؛ للخبر. وإنِ اسْتَثْنَى آصُعًا مَعْلُومَةً، أو باعَ نَحْلَةً واسْتَثْنَى أرطالًا يَصِحُّ ؛ للخبر. وإن اسْتَثْنَى آصُعًا مَعْلُومَةً، أو باعَ نَحْلَةً واسْتَثْنَى أرطالًا معْلُومَةً، فعنه، أنَّه يَصِحُّ ؛ لأنَّ المَبِيعَ إنَّمَا مُعْلُومَةً ، فعنه، أنَّه يَصِحُّ ؛ لأنَّ المَبِيعَ إنَّمَا عُلُم بالمُشاهَدَةِ ، فإنَّه لا يَصِحُّ ؛ لأنَّ المَبِيعَ إنَّمَا عُلُم بالمُشاهَدَةِ ، فإنَّه لا يَدْرِى كم يَثْقَى في حُكْم المُشاهَدَةِ ، فإنَّه لا يَدْرِى كم يَثْقَى في حُكْم المُشاهَدَةِ ، فإنَّه لا يَدْرِى كم يَثْقَى في حُكْم المُشاهَدَةِ ، فإنَّه لا يَدْرِى كم يَثْقَى في حُكْم المُشاهَدَةِ .

ولو باعَه الصُّبْرَةَ إِلَّا قَفِيزًا، لم يَصِحُّ؛ لذلك. ولو باعَه قَفِيزًا مِن هذه الصُّبْرَةِ إِلَّا مَكُوكًا منه مَعْلُومٌ. الصُّبْرَةِ إِلَّا مَكُوكُ منه مَعْلُومٌ.

<sup>(</sup>١) الثنيا، بضم المثلثة: كل ما استثنيته.

<sup>(</sup>٢) في: باب ما جاء في النهي عن الثنيا، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٩٠.

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في المخابرة ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢/ ٢٣٥. والنسائي ، في : باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم ، من كتاب البيوع . المجتبى ٧/ ٢٦٠.

وبدون زيادة: إلا أن تعلم. أخرجه مسلم، في: باب النهى عن المحاقلة والمزابنة ...، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣١٣٥٣. والإمام أحمد، في: المسند ٣١٣/٣، ٣٥٦، ٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، س١، س٢، ب، م: ﴿ يَخْتَارُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) المكوك: مكيال قديم، قيل: يسع صاعا ونصفا.

وإن باعَه دارًا إلَّا ذِراعًا ، وهما يَعْلَمان ذُرْعانَها ('' ، جازَ ، وكان مُشاعًا منها ، وإلَّا لم يَجُزْ ، كما لو باعَه ذِراعًا منها .

ولو باعَه سِمْسِمًا إِلَّا كُسْبَه ، أو قُطْنًا إِلَّا حَبَّه ، أو شاةً إِلَّا شَحْمَها ، أو فَخِذَها ، لم يَصِحَّ ؛ لأنَّه [١٤١ر] مَجْهُولٌ ، فَيَدْخُلُ في الخَبَرِ . وإنِ اسْتَثْنَى خَمْلَها ، فعنه ، أنَّه (أ) يَصِحُ ؛ لأنَّ ابنَ عُمَرَ أَعْتَقَ جارِيَةً واسْتَثْنَى ما في بَطْنِها (أ) . وعنه ، لا يَصِحُ . وهو أصَحُ ؛ للخَبَرِ .

فإن باع جارِيَةً حامِلًا بِحُرِّ، وقُلْنا: يَصِحُّ اسْتِشْناءُ الحَمْلِ. صَحَّ هاهُنا. وإن قُلْنا: لا يَصِحُّ ؛ لأنَّه اسْتِشْناءٌ ('') فيه وَجُهان ؛ أحَدُهما، لا يَصِحُّ ؛ لأنَّه اسْتِشْناءٌ في الحَقيقَةِ. والثاني، يَصِحُّ ؛ لأنَّه قد يَقَعُ مُسْتَثْنَي بالشَّرْعِ ما لا يَصِحُّ اسْتِشْناؤُه بالشَّرْعِ ما لا يَصِحُّ النَّهُ المُزَوَّجَةِ.

وإن باعَ حيوانًا مأْكُولًا واسْتَثْنَى رَأْسَه وجِلْدَه وسَواقِطَه، صَعَّ. نَصَّ عليه ؟ ( لأنَّه تُنْيا ) مَعْلُومَةً ، وقد رُوِى أَنَّ النبيَّ وَيَكِلِيَّ حينَ هاجَرَ إلى المدينَةِ ، مَرَّ بِراعٍ ، فَذَهَبَ أبو بَكْرٍ وعامِرُ بنُ فُهَيْرَةَ ، فاشْتَرِيَا منه (١) شاةً ، وشَرَطا له سَلَبَها (٧) . فإنِ امْتنعَ المُشْتَرِى مِن ذَبْحِها ، لم يُجْبَرُ ، وعليه قِيمَةُ

<sup>(</sup>١) في م: « ذرعهما لها ».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حزم في: المحلى ٣٨٢/٩.

<sup>(</sup>٤) في س ١، س ٢، ب: (استثناه)، وفي م: (استثناؤه).

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: «أنها أشياء».

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود، في : المراسيل ١٣٣.

ذلك؛ لِمَا رُوِى عن على ، رَضِى اللَّهُ عنه ، أَنَّه قَضَى فى رجلِ اشْتَرَى ناقَةً وَشَرَط ثُنْياها ، فقالَ : اذْهَبُوا معه إلى السُّوقِ ، فإذا بلغَتْ أَقْصَى ثَمَنِها ، فأعْطُوه حِسابَ ثُنْيَاها مِن ثَمَنِها . وعن الشَّعْبِيِّ قال : قَضَى زَيْدُ بنُ ثابِتٍ فأعْطُوه حِسابَ ثُنْيَاها مِن ثَمَنِها . وعن الشَّعْبِيِّ قال : قَضَى زَيْدُ بنُ ثابِتٍ وأصْحابُ رسولِ اللَّهِ عَيَّلِيَّةً فى بَقَرَةٍ باعَها رَجُلٌ ، واشْتَرطَ رَأْسَها بالشَّرْوَى . يَعْنِى أَن يُعْطِيَه رَأْسًا مثلَ رَأْسٍ .

فصل: ومن باع شيئًا واسْتَثْنَى مَنْفَعَتَه مُدَّةً مَعْلُومَةً ، كَجَمَلِ اشْتَرْطَ رُكُوبَه إلى مَوْضِعٍ مُعَيْنَ ، ودارِ اسْتَثْنَى سُكْناهَا شَهْرًا ، وعبدِ اسْتَثْنَى خِدْمَته سَنَةً ، صَحَّ ؛ لِما روَى جابِرٌ أنَّه باع النبيَّ ﷺ جَمَلًا واشْتَرطَ ظَهْرَه إلى المَدِينَةِ . مُتَّفَقٌ عليه () . ولأنَّها ثُنْيَا مَعْلُومَة ، فتَدْخُلُ في خَبَرِ أبي هُرَيْرة () المدينَةِ . مُتَّفَقٌ عليه () . ولأنَّها ثُنْيَا مَعْلُومَة ، فتَدْخُلُ في خَبَرِ أبي هُرَيْرة () فإن غَرض المُشْتَرِى على البائعِ عِوضَها ، لم يَلْزَمْه قَبُولُه ؛ لأنَّ حَقَّه تَعَلَّق بعَيْنِها ، فأشبَه ما لو اسْتَأْجرها . وإن أراد البائعُ إجازتَها () تلك المُدَّة ، فقال ابنُ عَقِيلٍ : يَصِحُ في قِيَاسِ المُذْهَبِ ؛ لأنَّه اسْتَحَقَّ نَفْعَها ، فمَلَكَ إجازتَها ، كَالمُسْتَأْجِر .

وإن أَتْلَفَ الْمُشْتَرِى العَيْنَ، فعليه قِيمَةُ المُنْفَعَةِ؛ لتَفْوِيتِه حَقَّ غيرِه، وإنْ تَلِفَ بغيرِ تَفْرِيطٍ، فكلامُ أحمدَ يَقْتَضِى ذلك بعُمومِه. ويَحْتَمِلُ أن لا

<sup>(</sup>۱) هو عامر بن شراحيل، أبو عمرو، الشعبي، الإمام، علامة العصر، مولده في إمرة عمر بن الخطاب، كان صاحب آثار، توفي سنة أربع ومائة. سير أعلام النبلاء ٢٩٤/٤ - ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٧ .

<sup>(</sup>٣) هو من حديث جابر، وتقدم تخريجه في صفحة ٥٣.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «في».

يَضْمَنَ؛ لأنَّ البائعَ لم يَمْلِكِ المُنْفَعَةَ مِن جِهَةِ المُشْتَرِى، فلم يَلْزَمْه عِوَضُها له، كما لو تَلِفَتِ النَّخْلَةُ المَبِيعَةُ مُؤَبَّرَةً بثَمَرَتِها، والحائطُ الذي اسْتَثْنَى منه شَجَرَةً، ويُحْمَلُ كلامُ أحمدَ على مَن فَرَّطَ. وإن باعَ المُشْتَرِى العَيْنَ، صَحَّ، وتكونُ المَنْفَعَةُ مُسْتَثْناةً في يَدِ المُشْتَرِى، فإن لم يَعْلَمْ به، فله الحِيارُ؛ لأنَّه عَيْبٌ، فهو كالتَّزْوِيج في الأَمَةِ.

ومَن باعَ أَمَةً واسْتَثْنَى وَطْأَها ، لم يَصِعَّ ؛ لأَنَّه لا يَحِلُّ (') إلَّا في تَزْوِيجٍ أُولِيجٍ أُولًا في تَزْوِيجٍ أُولًا في تَزْوِيجٍ أُولًا في اللهِ عَيْنِ .

ومَن اسْتَثْنَى مُدَّةً غيرَ مَعْلُومَةٍ ، لم يَصِحُّ ؛ للخَبَرِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يصح).

<sup>(</sup>٢) بعده في م: (في).

## بَابُ الشُّروطِ في البَيْعِ

وهى على أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ؛ أَحَدُها، ما هو مِن (١) مُقْتَضَى البَيْعِ، كالتَّسْلِيم والرَّدِ بالعَيْبِ، فهذا لا أَثَرَ له؛ لأَنَّه بَيانٌ وتأْكِيدٌ لمُقْتَضَى العَقْدِ.

الثانى ، ما هو مِن مَصْلَحَتِه ؛ كالخِيارِ ، والأَجَلِ ، والرَّهْنِ ، والضَّمِينِ ، فَهذا شَرْطٌ صحيحٌ لازِمٌ ، ورَدَ الشَّرْعُ به ، نَذْكُرُه فى مواضِعِه .

الثالثُ، شَوْطٌ يُنافِى مُقْتَضَى العَقْدِ؛ وهو نَوْعَانِ؛ أَحَدُهما، ما لم يُبْنَ على التَّغْلِيبِ والسِّرَايَةِ، كَشَوْطِ أَن لا يَمْلِكَ، ولا يتَصَرَّفَ، ولا يُبْنَ على التَّغْلِيبِ والسِّرَايَةِ، كَشَوْطِ أَن لا يَمْلِكَ، ولا يتَصَرَّفَ، ولا يُبْنِعَ وإلَّا يُعْتِقَ، وإن أَعْتَقَ، فالوَلَاءُ له، أو أَ متى نَفَق المبِيعُ وإلَّا رَدَّه، أو إن خَسِرَ فيه فعلى البائع، فهذا شَوْطٌ باطِلٌ؛ لقَوْلِ النبيِّ عَلِيقَةً لعائشة لمّا أرادَتْ شِراءَ بَرِيرَةً، فاشْتَرطَ أَهْلُها وَلَاءَهَا: [١٤١٤] «اشْتَرِيها فأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لَمِنْ أَعْتَقَ». ثم قال: «مَنِ اشْتَرَطَ شَوْطًا ليس فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَهُو بَاطِلٌ، وإنْ كانَ مِائَةَ شَوْطٍ». مُتَّفَقٌ عليه (٥). وهل

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في س ١، ب: ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في س ١: ﴿أُو﴾.

<sup>(</sup>٤) في م: (و).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى، في: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، من كتاب الصلاة، وفي: باب إذا اشترط =

يَفْسُدُ البَيْعُ به (۱) فيه رِوايَتان ؛ إحداهما ، لا يَفْسُدُ ؛ لحديثِ بَرِيرَةً . والثانيةُ ، يَفْسُدُ ؛ لأنَّه إذا فَسَد الشَّرْطُ ، وَجَب رَدُّ ما في مُقابَلَتِه مِن

= شروطا في البيع لا تحل، من كتاب البيوع، وفي: باب إذا قال المكاتب: اشترى ...، من كتاب المكاتب، وفي: باب الشروط في البيع، وباب ما يجوز من شروط المكاتب ...، وباب الشروط في الولاء، وباب المكاتب وما لا يحل من الشروط ...، من كتاب الشروط، وفي: باب الحرة تحت العبد، من كتاب النكاح، وفي: باب لا يكون بيع الأمة طلاقا، من كتاب الطلاق، وفي: باب الأدم، من كتاب الأطعمة، وفي: باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه ، من كتاب الكفارات ، وفي : باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط ، وباب ميراث السائبة ، وباب إذا أسلم على يديه، من كتاب الفرائض. صحيح البخاري ١/٣٣١، ٢/ ١٥٨، ٣/ ٩٦، · · 7 : 137 : · 07 : 107 : P07 : V/ 11 : 15 : · · · : 1 \ 171 : 1P1 - TP1 . ومسلم، في: باب إنما الولاء لمن أعتق، من كتاب العتق. صحيح مسلم ١١٤١/٢ – ١١٤٥. كما أخرجه أبو داود، في: باب في الولاء، من كتاب الفرائض، وفي: باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، من كتاب العتاق. سنن أبي داود ٢/ ١١٤، ٣٤٧. والترمذي، في: باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت ، من أبواب الوصايا . عارضة الأحوذي ٨/ ٢٨١. والنسائي، في: بأب إذا تحولت الصدقة، من كتاب الزكاة، وفي: باب خيار الأمة، وباب خيار الأمة تعتق وزوجها حر ، وباب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك ، من كتاب الصلاة ، وفي: باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد ...، وباب بيع المكاتب، وباب المكاتب يباع قبل أن يقبض ...، من كتاب البيوع . المجتبى ٥/ ٨١، ١٣٢/٦ – ١٣٥، ٧/ ٢٦٤، ٢٦٨، ٢٦٩. وابن ماجه، في: باب حيار الأمة إذا أعتقت، من كتاب الطلاق، وفي: باب المكاتب، من كتاب العتق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧١، ٢/ ٨٤٢، ٨٤٣. والدارمي، في: باب في تخيير الأمة ...، من كتاب الطلاق. سنن الدارمي ٢/ ١٦٩. والإمام مالك، في: باب ما جاء في الخيار، من كتاب الطلاق، وفي: باب مصير الولاء لمن أعتق، من كتاب العتق. الموطأ ٢/ ٢٢٥، ٧٨٠، ١٨٧. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٨١، ٢٣١، ٢/ ٢٨، ١٠٠، ١١٣، 331, 701, 501, 5/77, 73, 53, 74, 7.1, 171, 071, 741, 041, ۸٧١، ۸٨١، ٢٨١، ١٩١، ٣١٢، ٢٧٢.

(١) سقط من: الأصل، ف، م.

الثَّمَنِ، وذلك مَجْهُولٌ، فَيَصِيرُ الثَّمَنُ مَجْهُولًا.

النَّوْعُ الثانى، أن يَشْتَرِيَه بِشَوْطِ أَنْ يُعْتِقَه، ففيه رِوايَتان ؛ إحداهما ، الشَّوْطُ فاسِدٌ ؛ لأَنَّه يُنافِى مُقْتَضَى البَيْعِ ، فأَشْبَه ما قبله . والثانية ، يَصِحُ ؛ لأَنَّ عائشَة اشْتَرَتْ بَرِيرَة لتُعْتِقَها ، فأجازَه النبي عَيَّيِّة . فعلى هذا ، إنِ امْتَنَعَ المُشْتَرِى مِن العِتْقِ أُجْبِرَ عليه ، في أحدِ الوَجْهَيْنِ ؛ لأَنَّه عِتْقُ مُسْتَحَقِّ عليه ، فأَجْبِرَ عليه ، كما لو نَذَر عِتْقَه . والثانى ، لا يُجْبَرُ عليه (() ؛ لأَنَّ الشَّوطَ لا يُحْبِرَ عليه ، كما لو نَذَر عِتْقَه . والثانى ، لا يُجْبَرُ عليه (ا ) لأَنَّ الشَّوطَ لا يُوجِبُ فِعْلَ المَشْرُوطِ ، كما لو شَرَط رَهْنَا أو ضَمِينًا ، لم يُجْبَرُ ، ولكنْ يُوجِبُ فِعْلَ المَشْرُوطِ ، كما لو شَرَط رَهْنًا أو ضَمِينًا ، لم يُجْبَرُ ، ولكنْ يَرْبُثُ للبائعِ خِيارُ الفَسْخِ ، كمُشْتَرِطِ الرَّهْنِ . فإن مات العبدُ ، رَجَع البائعُ على المُشْتَرِى بما نَقَصَه شَوْطُ العِنْقِ ، وإن كان المَبِيعُ أَمَةً فأَحْبَلَها ، أَعْتَقَها على المُشْتَرِى باقِ فيها . وأَجْزَأُه ؛ لأَنَّ الرَّقَ باقِ فيها .

الرابع ، ما لا يُنافي مُقْتَضَى العَقْدِ ، ولا هو مِن مَصْلَحَتِه ، وهو نَوْعان ؟ أَحَدُهما ، أَن يَشِتَرِطَ عَقْدًا آخَرَ ، مثلَ أَن يَبِيعَه بشَرْطِ أَن يَبِيعَه عَيْنًا أُخْرَى ، أو يُشْتَرِطَ عَقْدًا آخَرَ ، مثلَ أَن يَبِيعَه بشَرْطِ أَن يَبِيعَه عَيْنًا أُخْرَى ، أو يُشْتَرِفَ ، أو يَشْتَسْلِفَ ، فهذا شَرْطٌ فاسِدٌ يَقْشُدُ العَقْدُ به ؟ لأنَّ النبيَّ عَلَيْلَةٍ قال : « لَا يَحِلُّ بَيْعٌ وَسَلَفٌ ، ولا شَرْطَانِ في يَنْع بَدُ عَلَى عَن يَبْعَيْنِ في في يَبْعَيْنِ في عَن يَبْعَيْنِ في في يَبْعَيْنِ في عَن يَبْعَيْنِ في

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في: باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٤٣.

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ، من كتاب الإجارة . سنن أبي داود ٢/ ٢٥٤. والنسائي ، في : باب سلف وبيع ...، وباب شرطان في بيع ...، من كتاب البيوع . المجتبى ٧/ ٢٥٩. وابن ماجه ، في : باب النهى عن بيع ما ليس عندك ، وعن زرع ما =

يَيْعَةِ (١) وهذا منه الثانى ، أن يَشْتَرِطَ المُشْتَرِى مَنْفَعَةَ البائعِ فى المَبِيعِ ، فيَصِحَ إذا كانت مَعْلُومَةً ، مثلَ أن يَشْتَرِى ثَوْبًا ويَشْتَرِطَ على بائعِه خِياطَته قَمِيصًا ، أو فِلْعَة (١) ويَشْتَرِطَ حَدْوَها نَعْلًا ، أو حَطَبًا ويَشْتَرِطَ حَمْلَه ؛ لأنَّ مَحمد بنَ مَسْلَمَة (١) اشْتَرَى مِن نَبَطِئ مُحرْزَة (١) حَطَب ، وشَرَط عليه حَمْلَها . واشْتَهَر ذلك فلم يُنْكُو ، ولأنَّه يَيْعٌ وإجارَةٌ ، فصَحَّ ، كما لو باعه عَبْدَه وأجَرَه دارَه فى عَقْدٍ واحدٍ .

وقال الخِرَقِيُّ: إِنِ اشْتَرَطَ مُشْتَرِى الرَّطْبَةِ جَزَّها على بائِعِها، بَطَل العَقْدُ. فَيَحْتَمِلُ أَن يُخَصَّ قُولُه بهذه الصُّورَةِ وشِبْهِها؛ لإفْضائِه إلى التَّنازُعِ، فإنَّ البائعَ يُرِيدُ قَطْعَها مِن أَعْلَاهَا، لتَبْقَى له (٥) منها بَقِيَّةٌ، والمُشْتَرِى يُرِيدُ الاسْتِقْصاءَ عليها. ويَحْتَمِلُ أَن يُعَدَّى مُحُمُها إلى كلِّ عَقْدٍ

<sup>=</sup> لم يضمن، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٧، ٧٣٨. والدارمي، في: باب في النهى عن شرطين في بيع، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٥٣. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذى ، فى : باب ما جاء فى النهى عن بيعتين فى بيعة ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ٥/ ٢٦٠. والنسائى ، فى : باب بيعتين فى بيعة ، من كتاب البيوع . المجتبى ٧/ ٢٦٠. والإمام مالك ، فى : باب النهى عن بيعتين فى بيعة ، من كتاب البيوع . الموطأ ٢/ ٦٦٣. والإمام أحمد ، فى : المسند ٢/ ٤٣٢، ٤٧٥ ، ٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) الفلعة: القطعة من السنام. لسان العرب (ف ل ع).

<sup>(</sup>٣) محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصارى، أبو عبد الله، كان من أفضل الصحابة، وهو أحد الثلاثة الذين قتلوا كعب بن الأشرف، واستخلفه النبى ﷺ في بعض غزواته على المدينة، توفى سنة اثنتين وأربعين. أسد الغابة ٥/ ١١، الإصابة ٦/ ٣٣.

<sup>(</sup>٤) الجرزة: الحُزْمة.

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

شَرَطَ فيه ('مَنْفَعَةَ البائعِ')؛ لأنَّه شَرَط عَقْدًا في عَقْدٍ، فأَشْبَهَ ما قبلَه. وقال القاضي: لم أجِدْ بما قال الخِرَقِيُّ (') رِوايَةً في المَذْهَبِ، والمَذْهَبُ جَوازُه.

فإن شرَطَ شَرْطَيْن، مثلَ أنِ اشْتَرَط خِياطَة التَّوْبِ وقِصَارَتَه، وفي الحَطَبِ حَمْلَه وتَكْسِيرَه، أو اشْتَرطَ مَنْفعَة البائع، واشْتَرطَ البائعُ مَنْفعَة البائع، واشْتَرطَ البائعُ مَنْفعَة البائع، واشْتَرطَ البائعُ مَنْفعَة البائع، واشْتَرط مَنْفعَة، فَسَدَ العَقْدُ؛ لقَوْلِ النبيِّ عَلَيْقِ: «لَا شَرْطَانِ فِي النبيِّ عَلَيْقِ: «لَا شَرْطَانِ فِي النبيِّ عَلَيْقٍ: «لَا شَرْطَانِ فِي النبيِّ عَلَيْقٍ: وإنِ اشْتَرَط مَنْفَعَةً مَجْهُولَةً ، لم يَصِحَّ؛ لإفضائِه إلى التَّنازُعِ. وإنِ اشْتَرَط مَنْفَعَةً مَجْهُولَةً ، لم يَصِحَّ؛ لإفضائِه إلى التَّنازُعِ.

فصل: فإن شَرَط في المَبِيعِ أنَّه أنَّه إن باعَه ، فهو أحقُ به بالثَّمَنِ ، ففيه روايَتان ؛ إحداهما ، لا يَصِحُ ؛ لأنَّه شَرْطانِ (لا في يَيْعِ ) ، لأنَّه شَرَط أن يَبِيعَه إيّاه أبالثَّمَنِ ، ولأنَّه شَرْط يُنافِي مُقْتَضَى العَقْدِ ؛ لأنَّه شَرَط أن لا يَبِيعَه لغيرِه . والثانيةُ ، يَصِحُ ؛ لأنَّه يُرْوَى عن ابنِ مسعود أنَّه اشْتَرَى أمّةً بهذا الشَّرُط (١) . وإن قُلنا بفسادِه ، فهل يَفْسُدُ به (١) البَيْعُ ؟ فيه أمّةً بهذا الشَّرُط (١) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٥٩ ، ٦٠ .

<sup>(</sup>٤) في م: (معلومة).

<sup>(</sup>٥) في س ٢، ف، م: (البيع).

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل: (يبيع).

<sup>(</sup>A) أخرجه الإمام مالك، في: باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت وفيها الشرط، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦١٦. والبيهقي، في: باب الشرط الذي يفسد البيع، من كتاب البيوع. السنن الكبرى ٥/ ٣٣٦.

رِوايَتَان<sup>(۱)</sup> .

فصل: وكلُّ مَوْضِعٍ فَسَد العَقْدُ، [١٤١٦] لم يَحْصُلْ به مِلْكُ وإنْ قَبِض؛ لأَنَّه مَقْبُوضٌ بعَقْدِ فاسِدٍ، فأَشْبَهَ ما لو كان الثَّمَنُ مَيْتَةً، ولا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ المُشْتَرِى فيه، وعليه رَدُّه بنَمائِه المُنْفَصِلِ والمُتُصِلِ، وأُجْرَةُ مِثْلِه مُدَّة مُقامِه في يَدِه، ويَضْمَنُه إن تَلِف أو نَقَصَ بما يَضْمَنُ به المَغْصُوبَ؛ لأنَّه (٢) مِلْكُ غيرِه حَصَل في يَدَيْه (٣) بغيرِ إذْنِ الشَّرْعِ، أَشْبَهَ المَغْصُوبَ. ولا حَدَّ مِلْكُ غيرِه حَصَل في يَدَيْه (٣) بغيرِ إذْنِ الشَّرْعِ، أَشْبَهَ المَغْصُوبَ. ولا حَدَّ عليه إنْ وَطِئَ؛ للشَّبْهَةِ، وعليه مَهْرُ مِثْلِها، وأرْشُ بَكَارَتِها إن كانت بِكْرًا، والوَلَدُ حُرِّ؛ لأَنَّه مِن وَطْءِ شُبْهَةٍ، ويَلْحَقُ نَسَبُه به؛ لذلك، ولا تَصِيرُ به (١) الجارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ؛ لأَنَّها وَلَدَتْ في غيرِ مِلْكِ.

وإن حَكَمْنا بفَسادِ الشَّرْطِ وحده ، فقال القاضى : يَرْجِعُ المُشْتَرِطُ (°) بما نَقَص ؛ لأنَّه إِنَّمَا سَمَحَ به لأَجْلِ الشَّرْطِ ، فإذا لم يَحْصُلْ رَجَعَ بما سَمَح به .

فصل: ولا يَحِلُّ البَيْعُ بعدَ النَّداءِ للجُمُعَةِ قبلَ الصلاةِ لَمَن تَجِبُ عليه الجُمُعَةُ ؛ لقَوْلِ اللَّهِ تعالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا نُودِئَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةُ ؛ لقَوْلِ اللَّهِ تعالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِئَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعُ ﴾ (٧). فإن باع، لم يَصِعُ ؛

<sup>(</sup>١) في م: «وجهان».

<sup>(</sup>٢) في ف: « لأن ».

<sup>(</sup>٣) في م: «يده».

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في م: ﴿ المُشْتَرِي ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في م: «يجوز».

<sup>(</sup>٧) سورة الجمعة ٩.

للنَّهْي. ويجوزُ ذلك لمَن لا تَجِبُ عليه الجُمُعَةُ؛ لأنَّ الخِطابَ بالسَّعْي لم يَتَناوَلْه، فكذلك النَّهْئ.

والنِّداءُ الذي يَتَعَلَّقُ به السَّعْيُ والنَّهْيُ هو الثاني الذي يكونُ عندَ صُعُودِ الإمامِ المِنْبَرَ؛ لأنَّه الذي كان على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ، فتعَلَّقَ الحُكْمُ به، وإنَّمَا زاد الأَوَّلَ عُثْمانُ، رَضِيَ اللَّهُ عنه (۱).

وفى النُّكاحِ والإجارَةِ وَجْهانِ؛ أَحَدُهما، مُحْمُهُما مُحُكُمُ البَيْعِ؛ لأَنَّهما عَقْدا مُعَاوَضَةِ. والثاني، يَصِحّان؛ لأَنَّهما غيرُ مَنْصُوصِ عليهما، وليسا<sup>(۱)</sup> في مَعْنَى المَنْصُوصِ عليه؛ لأَنَّهما لا يَكْثُرانِ، فلا تُؤدِّى إِباحَتُهما إلى تَرْكِ الجُمُعَةِ، بخِلافِ البَيْع.

فصل: ولا يَحِلَّ التَّسْعِيرُ؛ لِمَا رَوَى أَنَسٌ قال: غَلا السِّعْرُ على عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْقِ، فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ، قد غَلا السِّعْرُ، فسَعِّرْ لَنا. فقال: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ المُسَعِّرُ القَابِضُ البَاسِطُ الرَّازِقُ ()، إِنِّي لأرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلِيسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي (1) بِمَظْلِمَةٍ ». قال التَّرْمِذِيُّ (): هذا حديثٌ صحيحٌ.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١/ ٤٩٤.

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ لأنهما ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في س ١، ب: «الرزاق».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ أَنْ يَطَالُبني ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في: باب ما جاء في التسعير، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٦/٥٣.

كما أخرجه أبو داود، في: باب في التسعير، من كتاب الإجارة. سنن أبي داود ٢/ ٢٤٤. وابن ماجه، في: باب من كره أن يسعر، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤١، وابن ماجه، في: باب في النهي عن أن يسعر في المسلمين، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٤٩. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٥٦، ٢٨٦.

ولأنَّه ظُلْمٌ للبائعِ بإجْبارِه على بيعِ سِلْعَتِه بغيرِ حَقِّ، أو مَنْعِه مِن يَيْعِها بما يَتَّقِقُ عليه المتَّعاقِدان، وهو مِن أَسْبابِ الغَلاءِ؛ لأنَّه يَقْطَعُ الجَلَبَ، ويَمْنَعُ النَّاسَ مِن البَيْعِ فيَرْتَفِعُ السِّعْرُ.

فصل: والاعْتِكَارُ مُحَرَّمٌ؛ لِمَا رَوَى سَعِيدُ بِنُ الْمُسَيَّبِ، عَن مَعْمَرِ بِنِ عَبِدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: « مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ ». رَواه مسلمٌ، وأبو داودَ (١).

والاعْتِكَارُ الْمُحَرَّمُ مَا جَمَع أَرْبَعَةَ أَوْصَافٍ (') ؛ أَن يَشْتَرِىَ قُوتًا يُضَيِّقُ به على الناسِ في بَلَدٍ فيه ضيقٌ ، فأمَّا الجالِبُ فليس بمُحْتَكِرٍ ؛ لقولِ رسولِ اللَّهِ على الناسِ عَلَى البَالِبُ مَرْزُوقٌ ، والمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ » (') . ولأنَّه لا ضَرَرَ على الناسِ في جَلْبِه . ومَن اسْتَغَلَّ مِن أَرْضِه شيئًا فهو كالجالِبِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، في: باب تحريم الاحتكار في الأقوات، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم / ١٢٢٧، ١٢٢٨، وأبو داود، في: باب في النهى عن الحكرة، من كتاب الإجارة. سنن أبي داود ٢٤٣/٢.

كما أخرجه الترمذى ، فى : باب ما جاء فى الاحتكار ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ٥/ ٢٧٠. وابن ماجه ، فى : باب الحكرة والجلب ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٢/ ٧٢٨. والدارمى ، فى : باب فى النهى عن الاحتكار ، من كتاب البيوع . سنن الدارمى ٢/ ٢٤٨ ، ٢٤٩ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٣/ ٣٥٣ ، ٤٥٤ ، ٢/ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) في م: وأصناف، .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه، في: باب الحكرة والجلب، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٢٤٨. والدارمي، في: باب النهى عن الاحتكار، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٤٩. وعبد بن حميد، في: المنتخب ١/ ٨٤. والحديث إسناده ضعيف. انظر: مصباح الزجاجة ٢/ ١٦٣.

ولا مُمْنَعُ مِن احْتِكارِ الزَّيْتِ، وما ليس بقُوتِ؛ لأنَّ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ راوى الحديثِ كان يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ (١).

ومَن اشْتَرَى فى حالِ الرُّخْصِ على وَجْهِ لا يُضَيِّقُ على أَحَدِ، فليس بُحْتَكِرِ؛ لأنَّه لا ضَرَرَ فيه، بل رُبَّما كان نَفْعًا.

فصل: وبَيْئُ التَّلْجِعَةِ هو أَنْ يخافَ الرجلُ ظالِمًا يأْخُذُ مالَه، فَيُواطِئَ رَجُلًا يُطْهِرُ بَيْعُه إِيَّاه؛ لَيَحْتَمِيَ بذلك، ولا يُرِيدان بَيْعًا حَقِيقِيًّا، 'فلا يَصِحُ''؛ لأنَّهما ما قَصَداه، فهو كبَيْع المُكْرَةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف ٨/ ٢٠٣، ٢٠٤. وابن أبي شيبة، في: المصنف ٦/

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ب، م.



## بَابُ الخِيارِ في البَيْع

[١٤٢] وهو على ضَرْبَين؛ أحدُهما، خِيارُ الجَيْلِسِ، فلكلِّ واحِدِ مِن المُتَبايِعَيْن الخِيارُ في فَسْخِ البَيْعِ ما لم يَفْتَرِقا (١) بأَبْدانِهما؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْتِ: «البَيِّعان بالخِيارِ ما لم يَتَفَرَّقا ». مُتَّفَقٌ عليه (٢). والتَّفَرُقُ أن يَمْشِي عَليه أحدُهما عن صاحبِه بحيث إذا كلَّمَه الكَلامَ المُعْتاذَ في المجلِّسِ لا يَسْمَعُه؛ لأنَّ ابنَ عُمَرَ كان إذا بايع (٢) رَجُلًا، فأرادَ أن لا يُقِيلَه مشَى هُنَيْهةً، ثم

<sup>(</sup>١) في م: ( يتفرقا ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى، فى: باب كم يجوز الخيار، وباب إذا لم يوقت فى الخيار، وباب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع ...، وباب إذا كان البائع بالخيار فهل يجوز البيع، وباب إذا اشترى شيئا فوهب منه ساعته ...، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ٨٣/٣، ٨٤. ومسلم، فى: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ١١٦٣، ١١٦٣،

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في خيار المتبايعين ، من كتاب الإجارة . سنن أبي داود ٢/ ٢٤٥ ، ٢٤٥ . والترمذي ، في : باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٥/ ٢٥٤ . والنسائي ، في : باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما ، وباب ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث ، من كتاب البيوع . المجتبي ٢١٧/٧ - ، ٢٠ وابن ماجه ، في : باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٢/ ٢٣٧. والإمام مالك ، في : باب بيع الخيار ، من كتاب البيوع . الموطأ ٢/ ١٧١ . والإمام أحمد ، في : المسند ١/ ٥٦٠ . والإمام من حديث ابن عمر .

<sup>(</sup>٣) في م: «باع».

رَجَعَ (١). وهو راوِى الحديثِ، وأَعْلَمُ بَمَعْنَاه. ولأنَّ الشَّرْعَ ورَدَ بالتَّفَرُّقِ مُطْلَقًا، فوَجَب أن يُحْمَلَ على التَّفَرُّقِ المُعْهُودِ، وهو يحْصُلُ بما ذكرْنَا.

فإن لم يتفرَّقا بل بُنِى بينهما حاجِزٌ، أو أُرْخِى بينهما سِنْرٌ أو نحوه، أو (٢) ناما، أو قاما عن مَجْلِسِهما، فمشيا معًا، فهما على خِيارِهما؛ لأنَّهما لم يتَفَرَّقاً. وإن فَرَّ أحدُهما مِن صاحبِه، بَطَل خِيارُهما؛ لأنَّ ابنَ عُمَرَ كان يُفارِقُ صاحبِه بغيرِ أَمْرِه، ولأنَّ الرِّضَا في الفُرْقَةِ غيرُ مُعْتَبَرٍ، كما لا يُعْتَبَرُ الرِّضَا في الفُرْقَةِ غيرُ مُعْتَبَرٍ، كما لا يُعْتَبَرُ الرِّضَا في الفَرْقَا في الفَسْخ.

وإن أُكْرِهَا على التَّفَرُّقِ، ففيه وَجْهان؛ أحدُهما، يَبْطُلُ الخِيَارُ؛ لأَنَّه لا يُعْطَلُ الخِيَارُ؛ لأَنَّه لا يُعْطَلُ النِّيْنِ، فكذلك منهما. والثانى، لا يَبْطُلُ الأَنَّه مَعْنَى يَلْزَمُ به البَيْعُ، فلا يَلْزَمُ به مع الإكراهِ، كالتَّخايُرِ. فعلى هذا، يكونُ الخِيارُ لهما في الجَيْلِسِ الذي زالَ عنهما الإكْرَاهُ فيه حتى يتفارقا. فإن أُكْرِهَ أحدُهما، بَطَل خِيارُ الآخِرِ، كما لو هَرَب منه. وللمُكْرَهِ الخِيارُ في أَحدِ الوَجْهَيْنُ.

فصل: فإن تَبايَعا على أن لا خِيارَ بينَهما، أو قالا "بعدَ البيعِ": اخْتَرْنَا إِمْضَاءَ الْعَقْدِ. (أُو: أَجَرْنَا الْعَقْدَ. ففيه رِوايَتان ؛ إحداهما، هما

<sup>(</sup>١) بهذا اللفظ أخرجه مسلم، في: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/١٦٤.

وانظر: صحيح البخارى ٣/ ٨٣. وعارضة الأحوذي ٥/ ٢٥٤. المجتبى ٧/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بحيث لو».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في س ١، س ٢: ﴿ أُو اخترنا ﴾ .

على خِيارِهما؛ لعُمومِ الحَبَرِ. والثانيةُ، لا خِيارَ لهما؛ يَلا رُوِيَ أَنَّ النبيَّ النبيَّ قال: ( البَيِّعانِ بِالحِيارِ ما لم يَتَفَرَّقَا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا صاحِبَه، فإن خَيَّرُ أَحَدُهُما صاحِبَه، فأن خَيَّرُ أَحَدُهُما صاحِبَه، فتبايَعا على ذلك، فقد وَجَب البَيْعُ». وفي لَفْظِ: ( المُتَبايِعانِ بالحِيارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا، إلَّا أَن يَكُونَ البَيْعُ كَان على خِيارٍ، فإن كان البَيْعُ عَن ( الجِيارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا، إلَّا أَن يَكُونَ البَيْعُ كَان على خِيارٍ، فإن كان البَيْعُ عَن ( أَ خِيارٍ فقد ( أَ) وَجَب البَيْعُ ». مُتَّفَقٌ عليهما ( أَ وَفي لَفْظِ: ( أَو يقُولُ أَحَدُهُما لصاحِبِه: الْحَتَرُ ». رَواه البُخارِيُّ ( أَ وهذه زِيادَةً يَجِبُ قَبُولُها.

فإن قال أحدُهما لصاحبِه: اخْتَرْ. فسَكَت، فخِيارُ السّاكِتِ بحالِه؟ لأنَّه لم يُوجَدْ منه ما يُبْطِلُه<sup>١٠</sup>. وفي خِيارِ القائلِ وَجُهان؛ أحدُهما، يَبْطُلُ؛ للخَبَرِ، ولأنَّه جَعَل الخِيارَ لغيرِه، فلم يَبْقَ له شيءٌ. والثاني، لا يَبْطُلُ، كما لو قال لزَوْجَتِه: اخْتارِي. فسَكَتَت، لم يَبْطُلُ خِيارُه في الطَّلاقِ.

<sup>(</sup>١) في م: وعلى ١.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: وعليه ، .

وانظر للفظ الأول صحيح البخارى ٣/ ٨٣. وصحيح مسلم ٣/ ١١٦٣. والمجتبى ٧/ ٢١٩. وسنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٦. والمسند ٢/ ١٩.

واللفظ الثاني أخرجه النسائي فقط، في: الموضع السابق. وانظر إرواء الغليل ٥/٥٣، ١٥٤.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) في: باب إذا لم يوقت في الحيار ...، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ٣/ ٨٤. كما أخرجه أبو داود، في: باب في خيار المتبايعين، من كتاب الإجارة. سنن أبي داود ٢/ ٥٤٠. والنسائي، في: الموضع السابق. والإمام أحمد، في: المسند ٢/٤، ٧٣.

فصل: ويَتْبُتُ خِيارُ الْجَلِسِ فَى كُلِّ يَيْعٍ؛ للخَبَرِ، ولأنَّه شُرِع للنَّظَرِ فَى الحَظِّ، وهذا يُوجَدُ فَى كُلِّ يَيْعٍ. وعنه، لا يَثْبُتُ فَى الصَّرْفِ والسَّلَمِ، وما يُشْتَرَطُ فيه القَبْضُ فَى الْجَلِسِ؛ لأنَّه لا يَثْبُتُ فيه خِيارُ الشَّرْطِ.

فصل: الضَّرْبُ الثانى، خِيارُ الشَّرْطِ؛ نحوَ أَن يَشْتَرِطا (١) الخِيارَ فَى اللَّهِ البَيْعِ مُدَّةً مَعْلُومَةً، فَيَجُوزَ بالإِجْماعِ، ويَثْبُتَ فَيما (١) يَتَّفِقان عليه مِن المُدَّةِ المَّلُومَةِ، وإن زادَت على ثَلاثٍ؛ لأَنَّه حَقِّ يَعْتَمِدُ الشَّرْطَ، فجاز ذلك فيه، المَعْلُومَةِ، وإن زادَت على ثَلاثٍ؛ لأَنَّه حَقِّ يَعْتَمِدُ الشَّرْطَ، فجاز ذلك فيه، كالأَجَلِ. ويجوزُ شَرْطُه لأَحَدِهما دونَ صاحبِه، ولأَحَدِهما أَكْثَرَ مِن صاحبِه؛ لأَنَّه ثَبَت بشَرْطِهما، فكان على حَسَبِه. ولو اشْتَرَى شَيْعَيْن صاحبِه؛ لأَنَّه ثَبَت بشَرْطِهما، فكان على حَسَبِه. ولو اشْتَرَى شَيْعَيْن صَاحبِه؛ لأَنَّه ثَبَت بشَرْطِهما، فكان على حَسَبِه. وإن شرَطَه في غيرِ صَفْقَةً واحدَةً، وشَرَط الخِيارَ في أَحَدِهما بعَيْنِه، صَحَّ. وإن شرَطه في غيرِ مُعَيَّ ، لم يَصِحَّ؛ لأَنَّه مَجْهُولُ، فأَشْبَهَ مُعْمِيًّ منهما، أو لأحَدِ المُتَبايِعَيْنِ غيرِ مُعَيَّ ، لم يَصِحَّ؛ لأَنَّه مَجْهُولُ، فأَشْبَهَ مَحْدِ العَبْدَيْنِ.

وإن شَرَط الحِيارَ لأَجْنَبِيِّ، صَحَّ، وكان مُشْتَرِطًا لنَفْسِه مُوكِّلًا لغيرِه فيه (٢) ؛ لأنَّه أَمْكَنَ تَصْحِيحُه على هذا الوَجْهِ، فتَعَينَ. ولمُشْتَرِطِ الحيارِ (٤) الْفَسْخُ بغيرِ رِضا الأَجنَبِيِّ، وللأَجْنَبِيِّ الفَسْخُ ، إلَّا أَن يَعْزِلَه المُشْتَرِطُ ، ولو شَرَط الحِيارَ للعبدِ المَبِيعِ ، صحَّ ؛ لأنَّه كالأَجْنَبِيِّ . وقال القاضى : إن جَعَل الأَجْنَبِيُّ وَكِيلًا فيه ، صحَّ ؛ وإن أَطْلَقَ الحِيارَ لفُلانٍ ، أو قال : هو لفُلانٍ الأَجْنَبِيُّ وَكِيلًا فيه ، صَحَّ ، وإن أَطْلَقَ الحِيارَ لفُلانٍ ، أو قال : هو لفُلانٍ

<sup>(</sup>١) في س ١، س ٢، ف، م: «يشترط».

<sup>(</sup>٢) في م: «ما».

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) بعده في ف: «لغيره فله».

دُونِي . لَم يَصِحُ ؛ لأَنَّ الخِيارَ مُجعِلَ [١٤٠٥] لتَحْصِيلِ الْحَظِّ للمُتعاقِدَيْنِ بنظرِهما ، فلا يكونُ لَمَن لا حَظَّ له . وإن كان العاقِدُ () وَكِيلًا ، فَشَرَط الخِيارَ للمالِكِ ، صَحُ ؛ لأَنَّ الحَظَّ له . وإنْ جعَلَه للأَجْنَبِيِّ ، لَم يَصِحُ ؛ لأَنَّه ليس له تَوْكِيلُ غيرِه . وإن شرَطَه لنَفْسِه ، صَحَّ ؛ لأَنَّ له النَّظَرَ في تَحْصِيلِ للحَظِّ .

وإن قال: بِعْتُكَ على أن أَسْتَأْمِرَ فُلَانًا. في مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ، صَحَّ، وله الفَسْخُ قبلَ اسْتِمْمَارِه ('')؛ لأنَّ ذلك كِنايَةٌ عن الخِيارِ. وإن لم يَجْعَلْ له مُدَّةً مَعْلُومَةً، فهو كالخِيارِ المجَّهُولِ.

فصل: إذا شَرَط الحِيارَ إلى طُلوعِ الشمسِ أو غُروبِها ، أو إلى الغَدِ ، أو إلى النالِ ، صَحَّ ؛ لأنَّه وقت مَعْلُومٌ ، ولا يَدْخُلُ الغَدُ ولا الليلُ في مُدَّةِ الحَيَارِ ؛ لأنَّ «إلى » للغايَةِ ، ومَوْضُوعُها لفَراغِ الشيءِ وانْتِهائِه . وإن شرَطاه ثَلاثًا ، أو ساعَاتِ مَعْلُومَةً ، فائتِداءُ مُدَّتِه مِن حينِ '' العَقْدِ ؛ لأنَّها مُدَّةً مُلْحَقَةٌ بالعَقْدِ ، فكان بَدْؤُها منه ، كالأجَلِ '' ، ولأنَّ جَعْلَه مِن حينِ التَّفَرُّقِ مُمْدَتِه بِن حينِ النَّفَرُقِ مَن يَفْتَرِقَانِ . ويَحْتَمِلُ أن يكونَ بَدْءُ مُدَّتِه مِن حينِ '' التَّقَرُقِ ؛ لأنَّه لا يُدْرَى متى يَفْتَرِقَانِ . ويَحْتَمِلُ أن يكونَ بَدْءُ مُدَّتِه مِن حينِ '' التَّقَرُقِ ؛ لأنَّ الحِيارَ ثابِتُ في الجَيْلِسِ حُكْمًا ، فلا حاجَةَ مِن حينِ '' التَّقَرُقِ ؛ لأنَّ الحِيارَ ثابِتُ في الجَيْلِسِ حُكْمًا ، فلا حاجَة

<sup>(</sup>١) في ف، م: والمعاقد».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ استثجاره ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: س ٢، ف، ب.

<sup>(</sup>٤) زيادة من: م.

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

إلى إثباتِه بالشَّرْطِ. فعلى هذا، إن جعَلا بَدْأَه مِن العَقْدِ، صَحَّ؛ لأنَّ بِدايتَه ونِهايَتَه مَعْلُومان. ويَحْتَمِلُ أن لا يَصِحَّ؛ لأنَّ ثُبوتَ الخِيَارِ بالجَّلِسِ يَمْنَعُ ثُبوتَه بغيرِه. وعلى الوَجْهِ الأوَّلِ، لو جَعَلَا بَدْأَه مِن التَّفَرُقِ، لم يَصِحَّ؛ لجَهالَتِه.

فصل: فإن شَرَطا خِيارًا مَجْهُولًا، لم يَصِعَّ؛ لأَنَّها مُدَّةً مُلْحَقَةً بالْعَقْدِ، فلم 'تَصِعَّ مَجْهُولَةً'، كالتَّأْجِيلِ. وهل يَفْسُدُ العَقْدُ به؟ على روايَتَيْنِ. وعنه، أنَّه يَصِحُ مَجْهُولًا؛ لقَوْلِه عليه السَّلامُ: «المُؤْمِنُونَ على أثرُ وطِهِم ». رَواه التَّرْمِذِيُّ ، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. فعلى هذا، إن كان الحِيارُ مُطْلَقًا، مثلَ أن يقولَ: لكَ الحِيارُ ' متى شِئْتَ. أو: إلى الأَبَدِ. فهما على خِيارِهما أبَدًا أو يَقْطَعاه. وإن قال: إلى أن يَقْدَمَ زَيْدٌ. أو: يَنْزِلَ المَطَرُ. ثَبَت الحِيارُ إلى زَمَنِ اشْتِراطِه، أو يَقْطَعاه قبلَه.

وإن شَرَطاه إلى الحَصادِ ، أو<sup>(٥)</sup> الجَدَاذِ<sup>(١)</sup> ، ففيه رِوايَتان ؛ إحْداهما ، هو

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: (يصح مجهوله).

<sup>(</sup>٢) في س ٢، ف، م: وعند، .

<sup>(</sup>٣) في: باب ما ذكر في الصلح بين الناس، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي ٦/ ١٠٤. كما أخرجه البخاري معلقا، في: باب أجر السمسرة، من كتاب الإجارة. صحيح البخاري ٣/ ١٢٠. وأبو داود، في: باب في الصلح، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود ٢/ ٢٧٠. وعندهم بلفظ: والمسلمون».

وبلفظ: والمؤمنون عند شروطهم ٥. أخرجه ابن أبي شيبة ، في: المصنف ٦/ ٥٦٨. عن عَظَاء مرسلا. وذكره ابن عبد البر، في: التمهيد ١١٧/٧.

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: وو..

<sup>(</sup>١) في س ١، ب: ( الجداد).

مَجْهُولٌ؛ لأنَّ زَمَنَ ذلك يَخْتَلِفُ، فيكُونُ كَقُدُومِ زَيْدٍ. والثانيةُ، يَصِحُ؛ لأنَّ مُدَّةَ الحَصَادِ تتقَارَبُ في العادَةِ في البَلَدِ الواحِدِ، فَعُفِيَ عن الاخْتِلافِ فيه. وإنْ شَرَطَه (1) إلى العَطَاءِ، يُرِيدُ وَقْتَ العَطاءِ، صَحَّ؛ لأنَّه مَعْلُومٌ، وإن أرادَ نَفْسَ العَطَاءِ، فهو مَجْهُولٌ؛ لأنَّه يتقَدَّمُ ويتَأَخَّرُ.

وإن شَرَط الخِيارَ شَهْرًا؛ يَوْمًا يَنْبُتُ ويَوْمًا لا ، ففيه وَجُهان ؛ أحدُهما ، يَثْبُتُ في اليومِ الأوَّلِ ؛ لأنَّه مَعْلُومٌ يَلِى العَقْدَ ، ويَبْطُلُ فيما بعدَه ؛ لأنَّه إذا لَزِم ، لم يَعُدْ إلى الجَوازِ . ويَحْتَمِلُ أن يَبْطُلَ الشَّرْطُ كلَّه ؛ لأنَّه شَرْطٌ واحِدٌ ، فإذا فَسَد في البَعْضِ ، فَسَد في الكلِّ .

فصل: ولمَن له الخِيارُ الفَسْخُ مِن غيرِ مُحضُورِ صاحبِه ، ولا رِضَاه ؛ لأنَّه عَقْدٌ مُجعِل إلى اخْتِيَارِه ، فجاز مع غَيْبَةِ صاحبِه وسخَطِه ، كالطَّلاقِ . ومتى انْقَضَتْ مُدَّتُه قبلَ الفَسْخِ ، لَزِمَ العَقْدُ على كلِّ حالٍ ؛ لأنَّها مُدَّةٌ مُلْحَقَةٌ بالعَقْدِ ، فبَطَلَت بانْتِهائِها ، كالأَجَلِ .

ويَبْطُلُ الخِيَارُ بِالتَّخَايُرِ ، كما يَبْطُلُ خِيارُ الجَبْلِسِ به ، ولو أَلْحَقَا بِالعَقْدِ خِيارًا بعد لُزُومِه ، لم يَلْحَقْه ؛ لأنَّه عَقْدٌ لازِمٌ ، فلم يَصِرْ جائِزًا بقَوْلِهما ، كالنِّكاحِ . وإن فَعَلا ذلك في مُدَّةِ الخِيَارِ ، جاز ؛ لأنَّه جائزٌ ، فجاز إِبْقاؤُه على جَوازِه .

فصل: ويَتْتَقِلُ المِلْكُ إلى المُشْتَرِى في يَيْعِ (٢) الحِيارِ بنَفْسِ العَقْدِ.

<sup>(</sup>١) في ف: ١ شرطاه ، .

<sup>(</sup>٢) في ف: (مدة).

وعنه ، لا يَنْتَقِلُ إِلَّا بعدَ انْقِضائِه ؛ لأنَّه عَقْدٌ قاصِرٌ لا يُفِيدُ التَّصَرُّف ، فلم يَنْقُلِ المِلْك ، كالهِبَةِ قبلَ القَبْضِ . والأوَّلُ ظاهِرُ المَذْهَبِ ؛ لأنَّ البَيْعَ سبَبٌ لنَقْلِ المِلْك ، فَأَشْبَهَ المُطْلَق ، وليس لنَقْلِ المِلْك ، فأَشْبَهَ المُطْلَق ، وليس مَنْعُ التَّصَرُّفِ لقُصورِ السَّبَبِ ، بل لتَعَلَّق حَقِّ [١٤١٣ع] البائع بالمَبِيع .

وما يَحْصُلُ مِن غَلَّةِ المَبِيعِ فَى مُدَّةِ الخِيَارِ و (' نَمَائِهِ المُنْفَصِلِ، فَهُو لَلْمُشْتَرِى، سَواءٌ فَسَخَا الْعَقْدَ أَو أَمْضَياه؛ لأنَّه نَمَاءُ مِلْكِه الدَّاخِلِ فَى ضَمانِه، (' وَلأَنَّه مِن ضَمانِه ''، فَيَدْخُلُ فَى قَوْلِه عليه السَّلامُ: «الخَراجُ بِالضَّمانِ» (''). وعلى الرَّوايَةِ الأُخْرَى، هُو للبائع، والحُكْمُ فَى ضَمانِه كَالحُكْمِ فَى ضَمانِه كَالحُكْمِ فَى ضَمانِه المُثْلَقِ.

فصل: وليس لواحِدٍ مِن المُتَبايِعَيْن التَّصَرُّفُ في المَبِيعِ في مُدَّةِ الحِيارِ؟ لأنَّه ليس بَمِلْكِ للبائعِ فيتَصَرَّفَ فيه، ولا انْقَطَعَتْ عنه عَلاقتُه فيتَصَرَّفَ فيه المُشْتَرِى، فإن تَصَرَّفَا بغيرِ العِتْقِ، لم يَنْفُذْ تَصَرُّفُهما لذلك. وعنه في تَصَرُّفِ المُشْتَرِى، أنَّه مَوْقُوفٌ؛ إن فَسَخ البائعُ، بَطَل، وإن لم يَفْسَخ،

<sup>(</sup>١) في م: (أو).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ، في: باب في من اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا ، من كتاب الإجارة . سنن أبي داود ٢/ ٢٥٤. والترمذى ، في : باب ما جاء في من يشترى العبد فيستغله ثم يجد به عيبا ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ٥/ ٢٨٥ ، ٢٨٦ . والنسائي ، في : باب الخراج بالضمان ، من كتاب البيوع . المجتبى ٧/ ٢٢٣. وابن ماجه ، في : باب الخراج بالضمان ، من كتاب البيوع . المجتبى ٧/ ٢٠٣ . والإمام أحمد ، في : المسند ٦/ ٤٩ ، ١٦١ ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٢/ ٤٥٤. والإمام أحمد ، في : المسند ٦/ ٤٩ ، ١٦١ ، ٢٣٧ ،

صَحَّ؛ لَعَدَمِ الْمُثْطِلِ لَه . ذَكَرَهَا ابنُ أَبَى مُوسَى . وإن كَانَ الحِيارُ لَلْمُشْتَرِى وَحَدَه ، صحَّ لذلك .

وإن أَعْتَقَ الْمُشْتَرِى العَبْدَ ، عَتَق ؛ لأنَّه عِثْقٌ مِن مالِكِ تامِّ المِلْكِ ، جائزِ التَّصَرُّفِ ، فنَفَذ كما بعدَ المُدَّةِ . فإن قُلْنا : المِلْكُ للبائعِ . نفَذَ عِثْقُه . ولا يَنْفُذُ عِثْقُ مَن لا مِلْكَ له ؛ لأنَّه عِثْقٌ مِن غيرِ مالِكِ ، فأشْبَهَ الأَجْنَبِيَّ .

وفى الوَقْفِ وَجْهَان؛ أحدُهما، هو كالعِتْقِ؛ لأنَّه تَصَرُّفُ يُبْطِلُ الشَّفْعَةَ (١). والصَّحيحُ أنَّه لا يَنْفُذُ؛ لأنَّه لا يُبْنَى على التَّغْلِيبِ، ولا يَسْرِى إلى مِلْكِ الغَيْرِ، أشْبَهَ البَيْعَ.

فصل: وإنْ وَطِئَ المُشْتَرِى الجارِيَةَ ، فلا حَدَّ عليه ولا مَهْرَ ، فإنْ وَلَدَتْ منه ، فالوَلَدُ حُرِّ ، ولا تَلْزَمُه قِيمَتُه ، وتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ ؛ لأنَّه وَطِئَ مَمْلُوكَته . وإن عَلِم التَّحْرِيمَ ، وإن وَطِئَ البائعُ فعليه المَهْرُ ؛ لأنَّه وَطِئَ في غيرِ مِلْكِ . وإن عَلِم التَّحْرِيمَ ، فولَدُه رقيقٌ () لا يَلْحَقُه نسَبُه ، كما (الو وَطِئَ بعدَ المُدَّةِ . وإنْ جهلَ التَّحْرِيمَ ، فلا حَدَّ عليه ، ووَلَدُه أَحْرَارٌ ، وعليه قِيمَتُهم يومَ الولادَةِ ؛ لأنَّه يَعْتَقِدُ أنَّه يُحْيِلُها في مِلْكِه ، فأشبَهَ المَغْرُورَ مِن أَمَةٍ ، ولا تَصِيرُ أُمَّ وَلَد بحالٍ . قال بعضُ أصحابِنا : وعليه الحَدُّ إن عَلِم التَّحْرِيمَ ، وأنَّ البَيْعَ لا بحالٍ . قال بعضُ أحمدَ ، رَحِمَه اللَّهُ ، نَصَّ عليه ؛ لأنَّ وَطْأَه لم يُضادِفُ مِلْكً ، ولا شُبْهَةَ مِلْكِ . والصَّحيحُ أنَّه لا حَدَّ عليه ؛ لأنَّ أهلَ أهلَ أَهلَا أَنَّه لا حَدًّ عليه ؛ لأنَّ أهلَ أَهلَا أَهُ والصَّحيحُ أنَّه لا حَدَّ عليه ؛ لأنَّ أهلَ أَهلَا أَهُ وَلَا أَنَّهُ اللَّهُ ، والصَّحيحُ أنَّه لا حَدَّ عليه ؛ لأنَّ أهلَ أَهلَو أَلَهُ اللَّهُ الْحَدَّ عليه ؛ لأنَّ أَهلَ أَلُولُ أَلُولُ أَلُولُ أَلُولُ أَلُهُ اللَّهُ مُه اللَّهُ ، والصَّحيحُ أنَّه لا حَدَّ عليه ؛ لأنَّ أَهلَلَ أَه والصَّحيحُ أنَّه لا حَدَّ عليه ؛ لأنَّ أَهلَ أَه والْحَدِيمُ أنَّه لا حَدًّ عليه ؛ لأنَّ أَهلَ أَلُولُ الْحَدَّ عليه ؛ لأنَّ أَهلَ أَلَّه الْحَدَّ عليه ؛ لأنَّ أَهلَ أَلُولُ الْحَدَى أَلَّهُ الْحَدَّ عليه ؛ لأنَّ أَهلَ الْحَدَّ عليه ؛ لأنَّه أَلُولُ أَلُولُ الْحَدَّ عليه ؛ لأنَّ أَهلَ الْحَدَّ عليه ؛ لأنَّهُ أَلُهُ الْعَلَى الْحَدَّ عليه ؛ لأنَّ أَهلَ الْحَدَّ عليه ؛ لأنَّ أَلَهُ أَلُولُ الْحَدَّ عليه ؛ لأنَّ أَهلُ أَلَه الْحَدَّ عليه ؛ لأنَّ أَهلَ الْحَدَّ عليه ؛ لأنَّ أَهلَ أَلَه أَلُهُ أَلْهُ أَلِهُ الْحَدُّ عليه أَلُه الْعَلَاقُ أَلُهُ أَلْهُ الْحَدَّ عليه إلَّهُ أَلَهُ أَلْهُ أَلْعُلُولُ الْعَلْهُ الْحَدَّ عليه أَلْ أَلَاهُ أَلَهُ الْحَدُولُ الْحَدَّ عليه أَلْولُهُ الْحَدُولُ الْحَدَى أَلُهُ الْحَدَى أَلَّهُ أَلَا أَلْمُ الْحَدُهُ الْحَدُولُ الْحَدُولُ الْحَدَى أَلَاهُ الْحَدَى أَلَّهُ الْحَدَى أَلُولُ الْحَدَى اللَّهُ الْحَدَى الْحَدَى أَلَا الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَ

<sup>(</sup>١) بعده في ف: ﴿ أَشْبِهِ الْعَتَقِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) بعده في م: (لأنه).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ف، م.

العِلْمِ اخْتَلَفُوا فَى مِلْكِه لَهَا، وحِلِّ وَطْئِهَا، وهذه شُبْهَةٌ يُدْرَأُ الحَدُّ بَهَا، ولأنَّ مِلْكَه يَحْصُلُ بَوَطْئِه، فَيَحْصُلُ تَمَامُ وَطْئِه فَى مَلْكِه، فَلا يَجِبُ الحَدُّ بِهِ الحَدُّ بِهِ . وإن قُلْنا بالرُّوايَةِ الأُخْرَى، انْعَكَسَتْ هذه الأَحْكَامُ.

فصل: وَطْءُ البائعِ فَسْخٌ للبَيْعِ؛ لأنَّه دَلِيلٌ على الاسْتِرْجاعِ، فأَشْبَهَ مَن أَسْلَمَ على أَكْثَرَ مِن أَرْبَعِ، فَوَطِئَ إِحْداهُنَّ، كان اخْتِيارًا لها. وَوَطْءُ المُشْتَرِى رِضًا بالمَبِيع، وإبْطالٌ لخيارِه؛ لذلك.

وسائر التَّصَرُفَاتِ المُحْتَصَّةِ بالمِلْكِ؛ كالعِنْقِ، والكِتابَةِ، والبَيْعِ، والوَقْفِ، والهِبَةِ، والمُباشَرَةِ، واللَّمْسِ لشَهْوَةِ، ورُكُوبِ الدَّابَةِ لسَفَرِ أو حاجَةِ، والحَمْلِ عليها، وشُرْبِ لَبَيْها، وسُكْنَى الدَّارِ، وحَصَادِ الزَّرْعِ والحَمْلِ عليها، وشُربِ لَبَيْها، وسُكْنَى الدَّارِ، وحَصَادِ الزَّرْعِ والحَمْلِ بالتَّصْرِيحِ بالرِّضا، ونحوِه، إن وُجِدَ مِن المُشْتَرِى، بَطَل خِيارُه؛ لأنَّه يَبْطُلُ بالتَّصْرِيحِ بالرِّضا، فبَطَلَ بدَلالتِه، كَخِيَارِ المُعْتَقَةِ، يَبْطُلُ بتَمْكِينِها زَوْجَها مِن وَطْئِها. وإن تَصَرَّفُ البائعُ بذلك، ففيه وَجُهان؛ أحدُهما، هو فَسْخُ للبَيْعِ؛ لذلكَ. والآخَر، لا يكونُ فَسْخًا؛ لأنَّ المِلْكَ انْتَقَلَ عنه، فلم يكنْ تَصَرُّفُه اسْتِرْجاعًا، كَمَن وَجَدَ مالَه عندَ مُفْلِسٍ فتَصَرُّفَ فيه. وقال أبو الحَطّابِ: السِّيْعِ، وتَصَرُّفُ المُشْتَرِى رِضًا بالمبيعِ (۱) هل يكونُ تَصَرُّفُ البائعِ فَسْخًا للبَيْعِ، وتَصَرُّفُ المُشْتَرِى رِضًا بالمبيعِ (۱) وفَسَرُّفُ المُشْتَرِى رِضًا بالمبيعِ (۱) وفَسَرُّفُ المُشْتَرِى رِضًا بالمبيعِ (۱) وفَسَرُّفُ المُشْتَرِى وَلَّا بالمِبيعِ (۱) وفَسَرُّفُ المُشْتَرِى وَلَا أَلْهِ الجَهْبِيْ.

وأمَّا رَكُوبُ الْمُشْتَرِى الدَّابَّةَ ليَنْظُرَ سَيْرَها، وطَحْنُه على الرَّحَى

<sup>(</sup>١) في س ٢، م: «بالبيع».

لَيَخْتَبِرَهَا، فلا يُبْطِلُ الحِيارَ؛ لأنَّ الاخْتِبارَ (١) هو المَقْصُودُ بالحِيارِ. وإنِ اسْتَخْدَمَ العَبْدَ لَيَخْتَبِرَه، لم يَبْطُلُ خِيارُه؛ لذلك. وإنِ اسْتَخْدَمَه لغيرِ ذلك، ففيه رِوايتان؛ إحْدَاهُما، يَبْطُلُ خِيارُه؛ لأنَّه تَصرُّفٌ منه، أَشْبَهَ ذلك، ففيه رِوايتان؛ إحْدَاهُما، يَبْطُلُ خِيارُه؛ لأنَّه لا يَخْتَصُّ المِلْك، الرُّكُوبَ للدّابَّةِ (١). والثانيةُ، [١٩٤٠] لا يَبْطُلُ؛ لأنَّه لا يَخْتَصُّ المِلْك، أَشْبَهَ النَّظَرَ.

وإن قَبَّلَتِ الجارِيَةُ المُشْتَرِى لشَهْوَةِ ، لم يَبْطُلْ خِيارُه ؛ لأَنَّها قُبْلَةً لأَحَدِ المُتَبايِعَيْن ، فلم يَبْطُلْ خِيارُه ، كَقُبْلَتِها للبائع ، ولأنَّنا لو أَبْطَلْنا خِيارُه بهذا أَبْطَلْناه مِن غير رضاه بالمَبِيع ، ولا دَلالة عليه . ويَحْتَمِلُ أَن يَبْطُلَ خِيارُه إذا لم يَمْنَعْها ؛ لأَنَّ إقْرارَه عليه رِضًا به .

فصل: وإن أُعْتَقَ المُشْتَرِى الجارِيَةَ ، أو اسْتَوْلَدَها ، أو أَتْلَفَ (٢) المبيعَ ، أو تَلِفَ فى يَدِه ، لم يَعْطُلْ خِيارُ البائعِ ؛ لأنَّه لم يُوجَدْ منه رِضًا بإبطالِه . وله أن يَفْسَخَ ويَوْجِعَ ببَدَلِ المَبِيعِ ، وهو مثلُه إن كان مِثْلِيًّا ، وإلَّا قِيمَتُه يومَ أَتْلَفَه . وعنه ، أنَّ خِيارَه يَتَطُلُ بذلك . اخْتارَها الحِرَقِيُّ ؛ لأنَّه خِيارُ فَسْخِ ، فَبَطَل بتَلَفِ البَيعِ ، كَخِيارِ الرَّدِ بالعَيْبِ .

فصل: وإن مات أَحَدُ المُتَبايِعَيْن بَطَل خِيارُه، ولم يَثْبُتْ لوَرَثَتِه؛ لأنَّه حَقُّ فَسْخ لا يجوزُ الاغتِياضُ عنه، فلم يُورَثْ، كخِيارِ الرُّمُجوعِ في الهِبَةِ.

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ الاختيار ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: (أتلفت).

ويَتَخَرِّجُ أَن يُورَثَ ؛ قِياسًا على الأَجَلِ فى الثَّمَنِ. وإن جُنَّ أو أَغْمِى عليه ، قام وَلِيُه مَقامَه ؛ لأنَّه قد تعَذَّرَ منه الاختيارُ مع بَقاءِ مِلْكِه. وإنْ خَرِسَ ولم تُفْهَمْ إشارَتُه ، فهو كالمجنّونِ ، وإن فُهِمَت إشارَتُه ، قامت مَقامَ لَفْظِه. وإن مات فى خِيارِ المجلّلِسِ ، بَطَل خِيارُه . وفى خِيارِ صاحبِه وَجْهَان ؛ أحدُهما ، يَنْطُلُ ؛ لأنَّ الفُرْقَةَ بالأَبْدانِ يَنْطُلُ ؛ لأنَّ الفُرْقَةَ بالأَبْدانِ لم تَحْصُلْ ، واللَّهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>١) في ف: « الفراق ». وفي م: « التفرق ».

## بَابُ الرّبا

الرِّبا مُحَرَّمٌ؛ لَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ ﴾ (''. وما بَعَدَها مِن الآياتِ. ورُوِى عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: ﴿ لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وكَاتِبَهِ ﴾ . مُتَّفَقٌ عليه (''

وهو على ضَرْيَنْ؛ رِبا الفَضْلِ، ورِبا النَّسِيئَةِ، والأَعْيانُ آللنَّصوصُ على الرِّبا فيها سِتَّةً مذْكُورَةً في حَدِيثِ عُبادَةَ بنِ الصّامِتِ، عن النبيِّ عَلَيْ الرِّبا فيها شَلِّهِ مِثْلًا بَعْلُلٍ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ مِثْلًا بَعْلُلٍ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ مِثْلًا بَعْلُلٍ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ مِثْلًا بَعْلُلٍ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ مِثْلًا بَعْلُلٍ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ مِثْلًا بَعْلُلٍ، والبُّرُ بالبُرِّ مِثْلًا بَعْلُلٍ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ مِثْلًا بَعْلُلٍ، واللَّمْعِيرُ بالشَّعِيرِ مِثْلًا بَعْلُلٍ، والبُرُّ بالبُرِّ مِثْلًا بَعْلُلٍ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ مِثْلًا بَعْلُلٍ، والبُرُّ بالبُرِّ مِثْلًا بَعْلُلٍ، والبُولُ الذَّهَبَ بالفِضَّةِ والمِنْ باللَّهُ مِثْلًا بَعْلُلْ بَعْلُلْ اللَّهُ مِثْلًا بالفِضَّةِ اللَّهُ باللَّهُ مِثْلًا اللَّهُ مِثْلًا بالفِضَّةِ اللَّهُ باللَّهُ مِثْلًا بيعُوا الذَّهَبَ بالفِضَّةِ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) في حاشية س ١: (هذا الحديث لم يخرجه البخارى، وإنما هو من أفراد مسلم، وهو من رواية جابر ٥.

وأقرب ما ورد فى ذلك ما أخرجه مسلم عن جابر قال: لعن رسول الله و الله عليه آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه وقال: هم سواء. انظر: باب لعن آكل الربا ومؤكله، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢١٩.

كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٠٤. دون آخره.

وانظر: تحفة الأشراف ٣٥٣/٢. التلخيص الحبير ٣/٣. وانظر شواهد أخرى للحديث والكلام عليها في: الإرواء ١٨٣/ - ١٨٦.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: «على الربا فيهما».

كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدِ، وبِيعُوا البُرَّ بالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدِ، وبِيعُوا الشَّعِيرَ بالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدِ، وبِيعُوا الشَّعِيرَ بالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدِ». رَواه مسلمٌ (۱).

واختلَفَتِ الرّوايَةُ في عِلَّةِ الرّبًا ( كَلاثَ رواياتِ ) فأشْهَرُهُنَّ ، أنَّ عِلَّته في الذَّهَبِ والفِضَّةِ الوَزْنُ والجِنْسُ ، وفي غيرِهما الكَيْلُ والجِنْسُ ؛ لِما رُوِي عن عَمَّارِ أنَّه قال : العَبْدُ خَيْرٌ مِن العَبْدَيْنِ ، والتَّوْبُ خَيْرٌ مِن التَّوْبَيْنِ ، فما كانَ يَدًا بيَدِ فلا بَأْسَ به ، إنَّمَا الرّبًا في النَّسَاءِ ، إلا ما كِيلَ أو وُزِنَ ( ) . ولأنَّه لو كانَتِ العِلَّةُ الطَّعْمَ لَجَرَى الرِّبا في الماءِ ؛ لأنَّه مَطْعُومٌ ، قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَمَن لَمْ يَطْعَمُهُ فَإِنَهُ مِنِي ﴾ ( أن فعلى هذا ، يَحْرُمُ التَّفاضُلُ في كُلِّ مَكِيلِ وَمَن لَمْ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِي ﴾ ( ن فعلى هذا ، يَحْرُمُ التَّفاضُلُ في كُلِّ مَكِيلِ أو مَوْزُونِ مِن جِنْسِ ، سواءٌ كان مَطْعُومًا ، كالقِطْنِيّاتِ ( ) ، أو غيرَ مَطْعُومٍ ، أو مَوْرُونِ مِن جِنْسٍ ، سواءٌ كان مَطْعُومًا ، كالقِطْنِيّاتِ ( ) ، أو غيرَ مَطْعُومٍ ،

<sup>(</sup>۱) في: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل ، س ١، س ٢، ف، ب: (فيها).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حزم، في: المحلمي ٩/ ٥٣٢. وصححه في الإرواء ٥/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢٤٩.

<sup>(</sup>٥) تقدم الكلام على ضبط القطنيات والتعريف بها في ٢/ ١٣٢.

كالأُشْنانِ ، والحَدِيدِ .

ويَجْرِى الرِّبا فيما (') كان جِنْسُه مَكِيلًا أَو مَوْزُونًا ، وإِن تَعَذَّرَ الكَيْلُ فيه وَ<sup>(')</sup> الوَزْنُ ، إمَّا لقِلَّتِه ؛ كالتَّمْرَةِ ، والقَبْضَةِ ، وما اللَّهُ وَنَ الأُرْزَةِ مِن الذَّهَبِ والفَضَّةِ ، وإمَّا للعادَةِ ، كلَحْمِ الطَّيْرِ ؛ لأَنَّه والفَضَّةِ ، وإمَّا للعادَةِ ، كلَحْمِ الطَّيْرِ ؛ لأَنَّه مِن جِنْسِ فيه الرِّبا ، فَجَرَى فيه الرِّبا ، كالزُّبْرَةِ العَظِيمَةِ .

وما نُسِج مِن القُطْنِ والكَتَّانِ لا رِبًا فيه. نَصَّ عليه؛ لحديثِ عَمَّارٍ. وما عُمِل [ ١٠٤٤ عَن الحَديدِ ونحوِه إن كان يُقْصَدُ وَزْنُه، جَرَى فيه الرِّبا؛ لأَنَّه تُقْصَدُ زِنَتُه، فجرَى فيه الرِّبا، كلَحْمِ الطَّيْرِ، وما لا تُقْصَدُ زِنَتُه لا يجرى فيه الرِّبا، كالثِّيَابِ.

والرِّوايَةُ الثانيةُ ، العِلَّةُ في الذَّهَبِ والفِضَّةِ الثَّمَنِيَّةُ غالبًا ، وفيما عَداهما كَوْنُه مَطْعُومَ جِنْسٍ ؛ لِمَا روَى مَعْمَرُ بنُ عبدِ اللَّهِ أَنَّ النبيَّ يَكَالِيَّهُ نَهَى عن بَيْعِ الطَّعامِ إِلَّا مِثْلًا بَمِثْلٍ . رَواه مسلمٌ ('') . ولأنَّه لو كان الوَزْنُ عِلَّةً ، لم يَجُزْ إسلامُ النَّقْدِ في المَوْزُوناتِ ؛ لأنَّ المجتِماعَ المَالَيْنِ ('') في أَحَدِ وَصْفَىْ عِلَّةٍ رِبَا

<sup>(</sup>۱) في س ۱: «في كل ما».

<sup>(</sup>٢) في م: وأو،.

<sup>(</sup>٣) في م: (إما).

<sup>(</sup>٤) في: باب بيع الطعام مثلا بمثل، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/١٢١٤. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل.

الفَضْلِ يَمْنَعُ النَّسَاءَ ، بدَليلِ (إسْلامِ المُكِيلِ) في المُكِيلِ . فعلى هذه الرِّواتِةِ ، يَحْرُمُ التَّفَاضُلُ في كُلِّ مَطْعُومٍ بِيعَ بجِنْسِه ؛ مِن الأَقْواتِ ، والآدامِ ، والفَواكِهِ ، والأَدْهَانِ المُطَيِّبَةِ وغيرِها ، وإن لم يكنْ مَكِيلًا ولا مَوْزُونًا ؛ كالبِطِّيخ ، والرُّمَانِ ، والبَيْضِ ونحوِها .

والرّوايَةُ الثالثةُ ، العِلَّةُ كَوْنُه مَطْعُومَ جِنْسٍ ، مَكِيلًا أَو مَوْزُونًا ؛ لأَنَّ النبيَّ عَلَيْتُ نَهَى عَن بَيْعِ الطَّعامِ إِلَّا مِثْلًا بَمِثْلٍ . والمُماثَلَةُ المُعْتَبَرَةُ هي المُمَاثَلَةُ في الكَيْلِ والوَرْنِ ، فذلَّ على أنَّه لا يَحْرُمُ إلَّا في مَطْعُومٍ يُكَالُ أَو يُوزَنُ ، ولا الكَيْلِ والوَرْنِ ، فذلَّ على أنَّه لا يَحْرُمُ إلَّا في مَطْعُومٍ يُكَالُ أَو يُوزَنُ ، ولا يَحْرُمُ فيما لا يُكالُ ؛ كالبِطِيخِ ، يَحْرُمُ فيما لا يُكالُ ؛ كالبِطِيخِ ، والحَدِيدِ ، ولا فيما لا يُكالُ ؛ كالبِطِيخِ ، والرّمّانِ .

فصل: وما جَرَى فيه الرّبا اعْتُبِرَتِ المُماثلَةُ فيه ، في المُكِيلِ كَيْلًا ، وفي المَوْزُونِ وَزْنَا ؛ لقَوْلِ النبيِّ عَلِيلِهِ: «الذَّهَبُ بالذَّهَبِ وَزْنَا بوَزْنِ ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ وَزْنَا بوَزْنِ ، والبُرُّ بالبُرِّ كَيْلًا بكَيْلٍ ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ كَيْلًا بكَيْلٍ » . بالفِضَّةِ وَزْنَا بوَزْنِ ، والبُرُّ بالبُرِّ كَيْلًا بكَيْلٍ ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ كَيْلًا بكيلٍ » . رواه الأَثْرَمُ (٢) . ولا يجوزُ بَيْعُ مَكِيلٍ بجِنْسِه وَزْنَا ، ولا مَوْزُونٍ كَيْلًا ؛ للخَبَرِ ، ولأَنَّه لا يَلْزَمُ مِن تَساوِيهما في أَحَدِ المِعْيارَيْنِ التَّساوِي في الآخِرِ ؛ لتَفاوُتِهما في الثَّقَل والحِقَّةِ .

ولا يجوزُ يَيْعُ بعْضِه بَبَعْضٍ جِزَافًا مِن الطَّرَفَيْنِ، ولا مِن أَحَدِهما؛ لِمَا

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه البيهقى، فى: باب اعتبار التماثل فيما كان موزونا على عهد النبى ﷺ ...، من كتاب البيوع. السنن الكبرى ٥/ ٢٩١.

رَوَى جَابِرٌ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن يَيْعِ الصَّبْرَةِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا ('' بالكَيْلِ المُسَمَّى مِن التَّمْرِ. رَواه مسلمٌ (''. ولأنَّ المُماثَلَةَ لَا تُعْلَمُ بدُونِ الكَيْلِ مِن الطَّرَفَيْن، فَوَجَبَ ذلك.

وما لا يُكالُ ولا يُوزَنُ يُعْتَبَرُ التَّماثُلُ فيه بالوَزْنِ ؛ لأَنَّه أَحْصَرُ ، ومنه ما لَا يتَأتَّى كَيْلُه .

فصل: والمَوْجِعُ في الكَيْلِ والوَرْنِ إلى عادَةِ أَهْلِ الحِجَازِ؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْلِةِ: « المِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ المَدِينَةِ ، والمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ مَكَّةً » ( وما لا عُرْفَ له بالحِجَازِ يُعْتَبَرُ بأشبَهِ الأَشْياءِ به بالحِجازِ ، في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ؛ لأَنَّ الحوادِثَ تُرَدُّ إلى أَقْرَبِ الأَشْياءِ شَبَهَا بها ، وهو القِياسُ . والثاني ، تُرَدُّ إلى عُرْفِه في مَوْضِعِه ؛ لأَنَّ ما لا حَدَّ له في الشَّرْعِ يُرَدُّ إلى العُرْفِ ، كالقَبْضِ والحَرْزِ .

فصل: والجَيِّدُ والرَّدِيءُ، والتِّبْرُ والمَضْرُوبُ، والصَّحيحُ والمَكْسُورُ،

<sup>(</sup>١) في م: (مكيلها).

<sup>(</sup>٢) في: باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بالتمر، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/

كما أخرجه النسائى، فى: باب بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ، في : باب قول النبي ﷺ : المكيال مكيال المدينة ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢/ ٢٠٠. والنسائي ، في : باب كم الصاع ، من كتاب الزكاة ، وفي باب الرجحان في الوزن ، من كتاب البيوع . المجتبى ٥/ ٤٠، ٧/ ٥٠٠. والطبراني ، في : المعجم الكبير ٢١/ ٣٩٣. وأبو نعيم ، في : الحلية ٤/ ٢٠. وهو صحيح . انظر : السلسلة الصحيحة ٢٠/١ – ٨٦/ =

سَواءٌ فى جَوازِ البَيْعِ مُتَمَاثِلًا وتَحْرِيمِه مُتَفاضِلًا؛ للخَبَرِ، وفى بَعْضِ أَلْفاظِه: «الذَّهَبُ بالذَّهَبِ تِبْرُهَا وعَيْنُهَا (١)، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، تِبْرُهَا وعَيْنُهَا ». رَواه أبو داودَ (٢). وفى لَفْظِ: «جَيِّدُهَا وَرَدِيئُها سَوَاءٌ».

فصل: ولا يَحْرُمُ التَّفَاضُلُ إِلَّا فَي الجِنْسِ الواحِدِ؛ للحَبْرِ والإجْمَاعِ، وكُلُّ شَيْئَيْنِ اتَّفَقا فَي الاسْمِ الحَاصِّ مِن أَصْلِ الحَيْلَقَةِ، فَهِما جِنْسُ؛ كَأْنُواعِ التَّمْرِ، وأَنْوَاعِ البُرِّ. وإنِ اخْتَلَفا في الاسْمِ مِن أَصْلِ الحَيْلَةِ ، فَهِما جِنْسانِ ، كَالسِّتَةِ المَذْكُورَةِ في الحَبْرِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ حَرَّمَ الزِّيادةَ فيها إِذَا بِيعَ مِنْها شيءٌ بِمَا يُوافِقُه في الاسْمِ ، وأباحَها إِذَا بِيعَ بما يُخالِفُه في الاسْمِ ، فذلَ على أنَّ ما اتَّفَقا في الاسْمِ جِنْسٌ ، وما اخْتَلْفَا فيه جِنْسانِ . الاسْمِ ، فذلَ على أنَّ ما اتَّفَقا في الاسْمِ جِنْسٌ ، وما اخْتَلْفَا فيه جِنْسانِ . وعنه ، أنَّ البُو والشَّعِيرَ جِنْسٌ ؛ لأَنَّ مَعْمَرَ بنَ عبدِ اللَّهِ قال [ه ١٠٥] لغُلامِه فيهما: لا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عن يَتِع للْعُلامِه فيهما: لا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عن يَتِع الطَّعامِ بالطَّعامِ (") إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، (وكان طعامُنا يَوْمَئِذِ الشعيرُ ") رَواه مسلمٌ (") ولذَهُ بُ لأنَّ النبيَّ ﷺ قال في الأَغْيَانِ السَّيَّةِ : مسلمٌ (") . والمَذْهَبُ الأَوْلُ ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قال في الأَغْيَانِ السَّيَّةِ : مسلمٌ (") . والمُذْهُ الأَصنافُ (") فَيِيعُوا كَيْفَ شِئْتُم إِذَا كَانَ يَدًا بيَدِ» . (فَإِذَا اخْتَلَفَتُ هَذِه الأَصنافُ (") فَيِيعُوا كَيْفَ شِئْتُم إِذَا كَانَ يَدًا بيَدِ» .

<sup>=</sup> الإرواء ٥/١٩١ - ١٩١٠.

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: (سواء).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه عنده في صفحة ٨٠. وهو عند النسائي في الباب الثاني من التخريج المتقدم.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه فی صفحة ۸۱.

<sup>(</sup>٦) بعده في م: ( الستة ) .

رَواه مسلم (۱). وقال: «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ البُرِّ بالشَّعِيرِ، والشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا، (٢ يَدِ ١) . رَواه أبو داود (١). وحديثُ مَعْمَر لا بُدَّ فيه مِن إضْمارِ الجِنْسِ الواحِدِ.

فصل: والمُتُخذُ مِن أموالِ الرّبا مُعْتَبَرٌ بأَصْلِه ؛ فما أَصْلُه جِنْسٌ واحدٌ ، فهو جِنْسٌ واحدٌ وإنِ اخْتَلَفَتْ أَسْماؤُه ، وما أَصْلُه أَجْناسٌ ، فهو أَجْناسٌ وإنِ اتَّفقَتْ أَسْماؤُه ، فدَقِيقُ الحِنْطَةِ والشَّعِيرِ جِنْسانِ ، ودُهْنُ اللَّوْزِ والجَوْزِ والجَوْزِ جِنْسانِ ، وَذَيْتُ الزَّيْتُونِ والبُطْمِ (' جِنْسان ، وكذلك خَلُّ العِنَبِ وخَلُّ التَّمْرِ . وعنه ، أنَّهما جِنْسٌ . والأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لأنَّهما فَرْعا أَصْلَيْنِ مُحْتَلِفَيْن ، فكانا جِنْسَيْ ، كالأَدِقَّة .

وفى اللَّحْمِ ثَلاثُ رِوَاياتٍ؛ إِحْدَاهُنَّ، أَنَّه كلَّه جِنْسٌ واحدٌ؛ لأَنَّه اشْتَركَ فى الاَسْمِ الواحدِ حَالَ محدوثِ الرِّبَا فيه، فكان جِنْسًا واحِدًا، كالتَّمْرِ. والثانيةُ، أَنَّه أَرْبَعَةُ أَجْنَاسٍ؛ لحمُ الأَنْعَامِ، ولحمُ الوَحْشِ، ولحمُ الطَّيْرِ، ولحمُ دَوابٌ المَاءِ؛ لأَنَّها تَحْتَلِفُ مَنْفَعَتُها، والقَصْدُ إلى أَكْلِهَا، فكانَتْ أَجْنَاسًا. والثالثةُ، أَنَّها أَجْنَاسٌ؛ لأَنَّها فُروعُ أَجْنَاسٍ، فكانَتْ أَجْنَاسًا، كالتَّمْرِ الهِنْدِيِّ والبَرْنِيِّ ()، وبهذا يَنْتَقِضُ دليلُ الرِّوايَةِ الأُولَى، أَجْنَاسًا، كالتَّمْرِ الهِنْدِيِّ والبَرْنِيِيِّ ، وبهذا يَنْتَقِضُ دليلُ الرِّوايَةِ الأُولَى،

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی صفحة ۸۰.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه عنده في صفحة ٨٠.

<sup>(</sup>٤) البطم: شجرة من الفصيلة الفستقية، ثمرتها خشنة مفلطحة خضراء، تحوى غلافا خشبيا بداخله ثمرة واحدة، تؤكل ببلاد الشام.

<sup>(</sup>٥) البرني: ضرب من التمر أصفر مدور ، وهو أجود التمر ، واحدته برنية . لسان العرب (برن) .

والثانيةُ لا أَصْلَ لها. فعلى هذه الرِّوايَةِ، لَحْمُ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ كلِّها ثلاثَةُ أَجْنَاسٍ، ولَحْمُ بَقَرِ الوَحْشِ والأَهْلِيَّةِ جِنْسَان، وكلُّ ما انْفَرَدَ باسْمٍ وصِفَةِ فهو جِنْسٌ. وقال ابنُ أبى موسى: لا خِلافَ عن أحمدَ أنَّ لحمَ الطَّيْرِ والسَّمَكِ جِنْسانِ.

وفى الأَلْبَانِ مِن القولِ نَحْقِ مِمَّا في اللَّحْمِ؛ لأَنَّهَا مِن الحَيَوانَاتِ (١) يَتَّفِقُ السُمُها، فأَشْبَهَتِ اللحمَ (٢).

فصل: واللَّخُمُ والشَّحْمُ والكَبِدُ والطِّحالُ والرِّئَةُ والكَلْيَةُ والقَلْبُ والكَرِشُ أَجْنَاسٌ؛ لأَنَّهَا مُخْتَلِفَةٌ فَى الاسْمِ والحِلْقَةِ. قال بعضُ أصحابِنا: الشَّحْمُ والأَلْيَةُ جِنْسَانِ؛ لذلك. وقالوا: اللَّحْمُ الأَبْيَضُ والأَحْمَرُ الذي على الظَّهْرِ والجَنْبَيْنِ جِنْسٌ؛ لاتفاقِهما في "الاسْمِ والمقْصِدِ". ويَحْتَمِلُ أن يكونَ الشَّحْمُ الذي يَذُوبُ بالنارِ كلَّه جِنْسًا واحِدًا؛ لاتفاقِهما في اللَّوْنِ والصَّفَةِ والذَّوْبِ بالنارِ، وقد قال اللَّهُ تعالَى: ﴿ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ وَالصَّفَةِ والذَّوْبِ بالنارِ، وقد قال اللَّهُ تعالَى: ﴿ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ وَالشَّفَةِ والذَّوْبِ بالنارِ، وقد قال اللَّهُ تعالَى: ﴿ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ مَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ مَا حَمَلَتَ ظُهُورُهُمَا ﴾ (أ). فاسْتَثناه مِن الشَّحْم.

فصل: ولا يجوزُ بَيْعُ مَا فيه رِبًا بعضِه ببعضٍ، ومعَهما أو مع أَحَدِهما مِن غيرِ جِنْسِه، كَمُدٌ بُرِّ<sup>(°)</sup> ودِرْهَمٍ، بُدِّ ودِرْهَمٍ، أو بُدَّيْنِ، أو دِرْهَمَيْنِ.

<sup>(</sup>١) في س ٢، ف: ( الحيوان 1 .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: « الدسم والقصد».

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام ١٤٦.

<sup>(</sup>٥) سقط من: م، وفي ف: (عجوة).

وعنه ما يَدُلُّ على الجَوازِ إذا كان مع كُلِّ واحد منهما مِن غيرِ جِنْسِه، أو كان المُفْرَدُ أَكْثَرَ ؛ ليكونَ الزائدُ في مُقابَلَةِ غيرِ الجِنْسِ. والأُوَّلُ المَدْهَبُ ؛ لِما رَوَى فَضالَةُ بنُ عُبَيْدِ قال : أَتَيْتُ (') رسولَ اللَّهِ ﷺ بقِلادَةٍ فيها ذَهَبُ وخَرَزٌ ، ابْتَعْتُها (') يَتشعُهَ وَنانِيرَ ، فقال النبي ﷺ : «لَا ، حَتَّى تُمَيِّزُ وخَرَزٌ ، ابْتَعْتُها اللهِ واودَ (') . ولأنَّ الصَّفْقَةَ إذا جَمَعَتْ شَيْئِين مُخْتَلِفَي يَتشَهُمَا ». رَواه أبو داودَ (') . ولأنَّ الصَّفْقَةَ إذا جَمَعَتْ شَيْئِين مُخْتَلِفَي القِيمَةِ ، انْقَسَمَ الثَّمَنُ عليهما ('على قَدْرِ ') قِيمَتِهما ، بدَليلِ ما لو اشْتَرى شِقْصًا وسَيْفًا ، فإنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ الشِّقْصَ بقِسْطِه مِن الثَّمَنِ ، وإذا قُسِمَ الثَّمَنُ على القِيمَةِ أَدًى إلى الرِّبا ؛ لأنَّه إذا باعَ مُدًّا قِيمَتُه دِرْهَمان ، ودِرْهَمًا الثَّمَنُ على القِيمَةِ أَدًى إلى الرِّبا ؛ لأنَّه إذا باعَ مُدًّا قِيمَتُه دِرْهَمان ، ودِرْهَمًا بُدَيْنِ قِيمَتُهما ثَلاثَةً ، حَصَل في مُقابَلَةِ الجَيِّدِ مُدَّ وثُلُثُ .

فأمّا إن باع نَوْعَيْن مُخْتَلِفَي القِيمَةِ مِن جِنْسِ بنَوْعِ واحد مِن ذلك الجِنْسِ، كدِرْهَم صحيح ودِرْهَم قُرَاضَةً (٥) بصَحِيحَيْن، فقال القاضى:

<sup>(</sup>١) في الأصل، س ١، س ٢، ب، م: ﴿ أَتِي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، س ١، س ٢، ب: (ابتاعها،، وفي م: (ابتاعهما،

<sup>(</sup>٣) في: باب في حلية السيف تباع بالدراهم، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢٢٣/٢، ٢٢٤.

كما أخرجه مسلم، في: باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢١٣. والترمذي، في: باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٦٠. والنسائي، في: باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٤٥. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٢١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في س ٢: (في قدر)، وفي م: (بقدر).

<sup>(</sup>٥) القراضة: القِطَع.

الحُكْمُ فيها كالتي قبلها؛ لذلك. [١٤٥٥] وقال أبو بَكْرٍ: يجوزُ؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْكِيْةٍ: «الفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بَمِثْلٍ » ( ) . ولأنَّ الجَوْدَةَ ساقِطَةٌ فيما قُوبِلَ بجِنْسِه؛ لِما تقدَّمَ . وعن أحمدَ مَنْعُ ذلك في النَّقْدِ ، وتَجْوِيزُه في غيرِه؛ لأنَّه لا مُيْكِنُ التَّحَرُّزُ مِن اخْتِلاطِ النَّوْعَيْنُ .

فصل: ولا يجوزُ يَنْعُ حالِصِه بَشُوبِه؛ كجنْطَة فيها شَعِيرٌ أو زُوَانٌ (٢) بخالِصَة أو غيرِ خالِصَة ، أو لَبَنِ مَشُوبٍ بخالِصٍ أو مَشُوبٍ ، أو عَسَلِ في شَعْعِه بَيْلِه ، إلَّا أن يكونَ الخَلْطُ يَسِيرًا لا وَقْعَ له؛ كيسيرِ التَّرَابِ ، ولا يُقِلُ ، ودَقِيقِ التَّرَابِ الذي لا يَظْهَرُ في الكَيْلِ؛ لأَنَّه لا يُخِلُّ بالتَّماثُلِ ، ولا يُمْكِنُ التَّحَرُرُ منه .

فصل: وما اشْتَمَلَ على جِنْسَيْنِ بأَصْلِ الحِلْقَةِ ، كَالتَّمْرِ فيه النَّوَى ، فلا بَأْسَ بَيْعِ بعضِه ببعضٍ ؛ لأَنَّ النبيَّ يَنْكِيْرُ أَبَاحَ يَيْعَ التمرِ بالتمرِ ، وقد عَلِم أَنَّ فى كُلِّ واحد نَوَى . ولو نُزِعَ النَّوَى ثم تُرِكَ مع التَّمْرِ ، صار كمَسْأَلَةِ مُدِّ فى كُلِّ واحد نَوَى . ولو نُزِعَ النَّوَى ثم تُرِكَ مع التَّمْرِ ، صار كمَسْأَلَةِ مُدِّ عَجْوَةِ ؛ لزَوالِ التَّبَعِيَّةِ ، ولو نَزَعَ مِن أَحَدِهما نَوَاهُ (') ، ثم باعَه بتَمْرِ فيه نَوَاهُ (') ، فكذلك . وإن باع النَّوَى بَمِثْلِه ، أو (') المَنْزُوعَ بَمِثْلِه ، جاز ؛ لأنَّه عن مُتَماثِلٌ . وإن باع المَنْزُوعَ وحده بالنَّوَى ، جاز فيه التَّفاضُلُ ؛ لأنَهما جِنْسٌ مُتَماثِلٌ . وإن باع المَنْزُوعَ وحده بالنَّوَى ، جاز فيه التَّفاضُلُ ؛ لأنَّهما

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی صفحة ۸۰.

<sup>(</sup>٢) الزوان والزؤان : عشب ينبت بين أعواد الحنطة غالبا حبه كحبها ، إلا أنه أسود وأصفر ، وهو يخالط البر فيكسبه رداءة ، ويسميه أهل الشام الشَّيلَم .

<sup>(</sup>٣) في م: « فإنه » .

<sup>(</sup>٤) في م: « نواة ».

<sup>(°)</sup> في م: «و».

جِنْسَانِ. وإن باع النَّوى بتَمْرٍ فيه نَواه ، فَفِيه رِوايَتَان ؛ إحداهما ، لا يجوزُ ؛ لأنَّه في مَعْنَى (١) مَسْأَلَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ . والثانيةُ ، يجوزُ ؛ لأنَّ ما فيه الرِّبا غيرُ مَقْصُودٍ في أَحدِ الجانِبَيْن ، فلم يَمْنَع ، كبَيْعِ دارٍ مُمَوَّهِ سَقْفُها بذَهَبِ . وكذلك يُخَرَّجُ في يَيْعِ شَاةٍ لَبُونِ بلَبَنِ ، أو ذَاتِ صُوفِ بصُوفِ ، أو لَبُونِ بَيْنِهِ اللَّبَنِ ، جاز ، وَجْهَا واحدًا ؛ لأنَّ الباقي لا أثرَ له ، فهو كالتَّمْوِيهِ في السَّقْفِ . ويجوزُ بَيْعُ شَاةٍ ذاتِ صُوفِ بَمِثْلِها ، وَجُهَا واحدًا ؛ لأنَّ دلك لو حَرُمَ ، لحَرُمَ بَيْعُ الغَنَمِ بالغَنَم .

قال أبو بَكْرِ: ويجوزُ بَيْعُ نَخْلَةٍ مُشْمِرَةٍ بِمِثْلِهَا ( وبتَمْرِ ) لأنَّ التَّمْرَ عليها غيرُ مَقْصُودٍ. ومنعَه القاضِي ؛ لكونِ الثَّمَرَةِ مَعْلُومَةً يجوزُ إِفْرَادُها بالبَيْعِ ، بخِلافِ اللَّبَنِ. ومَنع القاضِي بَيْعَ اللَّحْمِ بجِنْسِه إلَّا مَنْزُوعَ العِظامِ ؛ لأنَّ العَظْمَ مِن غيرِ جِنْسِ اللحمِ ، فأشْبَهَ الشَّمْعَ في العَسَلِ. ويَحْتَمِلُ الجَوازَ ؛ لأنَّ العَظْمَ مِن غيرِ جِنْسِ اللحمِ ، فأشْبَهَ الشَّمْعَ في العَسَلِ. ويَحْتَمِلُ الجَوازَ ؛ لأنَّ العَظْمَ مِن أَصْلِ الخِلْقَةِ ، فأَشْبَهَ النَّوى في التَّمْرِ ، بخِلافِ الشَّمْع .

فصل: وما فيه خَلْطٌ غيرُ مَقْصُودٍ لمَصْلَحَتِه؛ كالماءِ في خَلِّ التَّمْرِ والزَّبِيبِ ودِبْسِ (أللَّ التَّمْرِ، والمِلْحِ في الخُبْزِ (أللَّ والشَّيْرَجِ (أللَّ )، لا يَمْتَعُ بَيْعَه بَخَالُمٍ؛ لأَنَّه لمَصْلَحَتِه، فأَشْبَهَ رُطُوبَةَ الرُّطَبِ. ولا يجوزُ بَيْعُه بخالصٍ؛ كَخَلِّ الزَّبِيبِ بِخَلِّ العِنَبِ، والخُبْزِ الرَّطْبِ باليابِسِ، كما لا يجوزُ بَيْعُ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ف: ﴿ أُو بِشْمِرٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الدبس، بالكسر: عصارة الرطب.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: (في الخبيص ونحوه).

<sup>(</sup>٥) الشيرج: زيت السمسم.

الرُّطَبِ بالتَّمْرِ .

فصل: ولا يجوزُ يَيْعُ نِيئِهِ بَمُطْبُوخِه، "كالدقيقِ بالخبزِ"؛ لأنَّ النارَ تَذْهَبُ برُطُوبَتِه، وتَعْقِدُ أَجْزَاءَه، فتَمْنَعُ تَساوِيَهما. ويجوزُ بَيْعُ مَطْبُوخِه بَثْلِه إذا لم يَظْهَرْ عمَلُ النارِ في أَحَدِهما أَكثرَ مِن الآخَرِ؛ لتَساوِيهما في الحالِ على وَجْهِ لا يَنْفَرِدُ أَحدُهما بالنَّقْصانِ في ثاني الحالِ؛ كالحُبْزِ بالحُبْزِ، والشَّواءِ بالشَّواءِ السَّّرِ والعَسَلِ المُصَفَّى بالنارِ بَمِثْلِه.

فصل: ولا يجوزُ بَيْعُ حَبِّه بدَقِيقِه. وعنه ، الجوازُ إذا تَساوَيا وَزْنَا ؛ لأَنَّ الدقيقَ أَجْزَاءُ الحبِّ ، فجازَ يَيْعُه به ، كما قبلَ الطَّعْنِ. والأُوَّلُ المذهبُ ؛ لأَنَّ البُرُّ ودَقِيقَه مَكِيلان ، ولا يُباعُ (اللَّهُ الكَيْلُ بشيء مِن جِنْسِه لأَنَّ الطَّحْنَ فَرَّقَ أَجْزاءَ الدَّقِيقِ وَزْنًا ، ولا يُمْكِنُ التَّساوِى في الكَيْلِ ؛ لأَنَّ الطَّحْنَ فَرَّقَ أَجْزاءَ الدَّقِيقِ ونشَرَها. ويجوزُ بَيْعُ كلِّ واحدٍ مِن الدَّقيقِ والسَّوِيقِ بمِثْلِه إذا تَساوَيا في الكَيْلِ والتَّعومَةِ ؛ لِمَا ذَكُونا في المَطْبُوخِ بمِثْلِه ، ولا يجوزُ إذا تفَاوَتَا في النَّعومَةِ ؛ لأَنَّه أَنَّ يَمْنَعُ تَساوِيَهما في الكَيْلِ إلَّا على قَوْلِنا : يجوزُ بَيْعُ الحَبِّ بدَقيقِه وَزْنًا .

[١٤٦] فصل: ولا يجوزُ نَيْعُ أَصْلِه بَعَصِيرِه (٥)، كَالزَّيْتُونِ بزَيْتِه،

<sup>(</sup>۱ - ۱) زیادة من: ف.

<sup>(</sup>٢) زيادة من: ف.

<sup>(</sup>٣) في م: ( بيع).

<sup>(</sup>٤) بعده في س ٢: ( الا ».

<sup>(°)</sup> في م: ( بغيره ».

والسُّمْسِمِ بالشَّيْرَجِ، والعِنَبِ بعَصِيرِه؛ لأنَّه لا يتَحَقَّقُ التَّماثُلُ بينَ العَصِيرِ وما في أَصْلِه منه. ويجوزُ يَيْعُ العَصِيرِ بالعَصيرِ؛ لِما ذكرنا في المَطْبُوخ.

ولا يجوزُ بيعُ اللَّحْمِ بَحْيَوانِ مِن جِنْسِه ؛ لِمَا رَوَى سَعِيدُ بِنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِيُّ فَهَى عَن بَيْعِ اللَّحْمِ بِالحَيَوانِ . رَوَاه مالكُ في « المُوطَّأَ » (1) . ولأنَّه جِنْسٌ فيه الرِّبا بِيعَ بأَصْلِه الذي فيه منه ، فلم يَجُزْ ، كالزَّيْتُونِ بالزَّيْتِ . وإنْ باعَ اللَّحْمَ بَحَيَوانِ لا يُؤْكُلُ ، جازَ ؛ لعَدَمِ ما ذكرنا . وإنْ باعَه بحيوانِ مأكُولِ غيرِ أَصْلِه ، وقُلْنا : هما جِنْسٌ واحدٌ . لم يَجُزْ ، وإلَّا جاز .

فصل: ويجوزُ يَيْعُ اللَّبَنِ باللَّبَنِ، حَلِيبَيْنِ كَانَا، أَو رَائِبًا وَحَلِيبًا؛ لأَنَّ الرَائبَ لَبَنُ خَالِصٌ، إِنَّمَا فيه محمُوضَةٌ. ولا يجوزُ يَيْعُ لَبَنِ بما يُسْتَخْرَجُ منه مِن زُبْدِ وسَمْنِ ومَخِيضٍ، ولا زُبْدِ بسَمْنِ؛ لأَنَّه مُسْتَخْرَجٌ منه، أَشْبَهَ الزَّيْتُونَ بالزَّيْتِ وَصَمْنِ ومَخِيضٍ، ولا زُبْدِ بسَمْنِ؛ لأَنَّه مُسْتَخْرَجٌ منه، أَشْبَهَ الزَّيْتُونَ بالزَّيْتِ وَعنه، يجوزُ يَيْعُ اللَّبَنِ بالزَّبْدِ إذا كان أكثرُ من الزَّبْدِ الذي في اللَّبَنِ، والسَّمْنُ مِثْلُه. ("وهذا كمسْأَلَةٍ" مُدِّ عَجْوَةٍ. والظاهِرُ تَخْرِيمُه. ولا يجوزُ بَيْعُ لَبَنِ مائع بجامِدٍ؛ لأَنَّهما يتفاضَلَانِ.

<sup>(</sup>١) في: باب بيع الحيوان باللحم، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/٥٥٠.

كما أخرجه الدارقطني، في: كتاب البيوع. سنن الدارقطني ٣/ ٧١. والحاكم، في: المستدرك ٢/ ٣٥. والبيهقي، في: باب يبع اللحم بالحيوان، من كتاب البيوع. السنن الكبرى ٥ ٢٩٦/٠.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: «وهكذا مسألة».

ويجوزُ بَيْعُ السَّمْنِ والزَّبْدِ والمُحَيضِ واللَّبَأْ<sup>(۱)</sup> ، والجُبْنِ والمَصْلِ<sup>(۱)</sup> بِمِثْلِه ، إذا تَساوَيا في الرُّطُوبَةِ والنَّشافَةِ ، ولم يَنْفَرِدْ أحدُهما بَمَسُّ النارِ له . ويجوزُ بَيْعُ السَّمْنِ بالمُحَيضِ مُتَفاضِلًا ؛ لأنَّه ليس في أحدِهما شيءٌ مِن الآخِرِ ، ويَبْعُ الرُّبْدِ بالمُحَيضِ . نَصَّ عليه ؛ لأنَّ اللَّبَنَ في الرُّبْدِ يَسِيرٌ غيرُ مَقْصُودٍ ، أَشْبَهَ المِنْهِ في الشَّيْرَجِ . ولا يجوزُ بَيْعُ شيءٍ مِن هذه الأَنْواعِ بنَوْعِ لم يُنْزَعْ أَبْدُه ، كالجُبْنِ والمَصْلِ ؛ لِما ذكرنا في بَيْعِه باللَّبَنِ .

فصل: ولا يجوزُ بَيْعُ رَطْبِهِ بِيَابِسِه؛ لأَنَّ النبيَّ بَيَلِيْهُ نَهَى عن يَيْعِ الشمرِ (") بالتَّمْرِ. مُتَّفَقٌ عليه (أَ). وعن سَعْدِ بنِ أبى وَقَّاصٍ أَنَّ النبيَّ بَيَلِيْهُ سُئِلَ عن يَيْعِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ، فقال: ﴿ أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَيِسَ؟ ﴾. قالوا: نعم، فنهاهُ (أَ) عن ذلك. أخرجه أبو داود (()). فنهى وعلَّلَ بأنَّه يَنْقُصُ عن يابسِه،

<sup>(</sup>١) اللبأ؛ كضلع: أول اللبن.

<sup>(</sup>٢) المصل: عصارة الأقط.

<sup>(</sup>٣) في ف، م: (الرطب).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى، في: باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة، من كتاب البيوع، وفي: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، من كتاب الشرب. صحيح البخارى ٣/ ٩٩، ١٥١. ومسلم، في: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٠٠.

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في بيع العرايا ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢/ ٢٢٦. والترمذي ، في : باب منه [ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك] ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٥/ ٣٠٧. والنسائي ، في : باب بيع العرايا بالرطب ، من كتاب البيوع . المجتبي ٧/ ٢٣٦. كلهم من حديث سهل بن أبي حثمة .

<sup>(</sup>٥) في ف: (فنهي).

<sup>(</sup>٦) في : باب في التمر بالتمر ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢/ ٢٥٥.

فَدَلَّ على أَنَّ كُلَّ رَطْبٍ يَحْرُمُ يَيْعُه بِيابِسِه، ويجوزُ بِيعُ رَطْبِهِ برَطْبِهِ ؛ لأَنَّ مَفْهُومَ نَهْيِه عن يَيْعِ الثَّمَرِ (١) بالتَّمْرِ، إباحَةُ بيعِه بِمِثْلِه، ولأنَّهما تساويًا في الحَالِ على وَجْهِ لا يتَفَرَّدُ أحدُهما بالتَّقْصانِ ، فجازَ يَيْعُه به ، كاللَّبَنِ باللَّبَنِ . الحَالِ على وَجْهِ لا يتَفَرَّدُ أحدُهما بالتَّقْصانِ ، فجازَ يَيْعُه به ، كاللَّبَنِ باللَّبَنِ . وَذَكَر الحِرَقِيُّ أَنَّ اللَّحْمَ لا يُباعُ باللَّحْمِ إلَّا إذا تَناهَى جَفَافُه . فدلً على أنَّ وذكر الحِرَقِيُّ أَنَّ اللَّحْمَ لا يُباعُ باللَّحْمِ إلَّا إذا تَناهَى جَفَافُه . فدلً على أنَّ كلَّ رَطْبٍ لا يجوزُ يَيْعُه بَمِثْلِه . اخْتارَه أبو حَفْصٍ ؛ لأَنَّهما لم يتَساوَيا حالَ كلَّ رَطْبٍ لا يجوزُ يَيْعُه بَمِثْلِه . اخْتارَه أبو حَفْمٍ ؛ لأَنَّهما لم يتَساوَيا حالَ الكَمالِ . والمَذْهَبُ الجوازُ . وقال القاضى : لم أجِدْ بما قال الخِرَقِيُّ رِوايةً عن أحمدَ .

فصل: ويجوزُ بَيْئُعُ العَرايا، وهو بَيْئُعُ الرُّطَبِ على رُءُوسِ النَّحْلِ خَرْصًا بِالتَّمْرِ على وَجُهِ الأَرْضِ كيلًا (أَ) لِما روَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النبيَّ ﷺ رَخَّصَ بِالتَّمْرِ على وَجْهِ الأَرْضِ كيلًا أَنْ لَهُ رَقِى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النبيَّ ﷺ رَخَّصَ فَى الْعَرِيَّةِ فَى (أَ) خَمْسَةِ أَوْسُقِ. مُتَّقَقِّ عليه (أَ) .

<sup>=</sup> كما أخرجه الترمذى ، فى : باب ما جاء فى النهى عن المحاقلة والمزابنة ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ٥/ ٢٣٣. والنسائى ، فى : باب اشتراء التمر بالرطب ، من كتاب البيوع . المجتبى ٧/ ٢٣٦. وابن ماجه ، فى : باب بيع الرطب بالتمر ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه / ٧٦١. والإمام مالك ، فى : باب ما يكره من بيع التمر ، من كتاب البيوع . الموطأ ٢/ ٢٢٤. والإمام أحمد ، فى : المسند / ١٧٥٠.

<sup>(</sup>١) في م: (الرطب).

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: دفماه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى، فى: باب يبع الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ٣/ ٩٩. ومسلم، فى: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٧١.

كما أخرجه أبو داود، في: باب في مقدار العرية، من كتاب البيوع. سنن أبي داود=

وإنَّمَا يَجُوزُ بِشُرُوطِ خَمْسَةِ ؛ أَحَدُهَا ، أَن يَكُونَ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ . وَعَنه ، يَجُوزُ فَى الْخَمْسَةِ ؛ لأَنَّ الرُّخْصَةَ ثَبَتَت فَى الْعَرِيَّةِ ، ثَم نُهِى عمّا زاد على الْخَمْسَةِ ، وَشَكَّ الرَّاوِى فَى الْخَمْسَةِ ، فَرُدَّتْ إلى (أَصْلِ الرُّخْصَةِ () على الْخَمْسَةِ ، وَرُدَّتْ إلى (أَصْلِ الرُّخْصَةِ () . وَاللَّذَهَبُ الأَوْلُ ؛ لأَنَّ الأَصْلَ تَعْرِيمُ بَيْعِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ ، خُولِف () فيما دُونَ الخَمْسَةِ بالخَبْرِ ، والخَمْسَةُ مَشْكُوكٌ فيها ، فَتُرَدُّ إلى الأَصْل .

الثانى، أن يَكُونَ مُشْتَرِيها مُحْتاجًا إلى أَكْلِها رُطَبًا؛ لِمَا رَوَى محمودُ ابنُ لَبِيدٍ، قال: قُلْتُ لزَيْدِ بنِ ثابِتٍ: ما عَراياكُم هذه؟ فسَمَّى رِجَالًا مُحْتَاجِينَ مِن الأَنْصارِ، شَكَوْا إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الرُّطَبَ يَأْتِى ولا نَقْدَ بأَيْدِيهم يَتَناعُون به رُطَبًا يأْكُلونَه، وعندَهم فُضُولٌ مِن التَّمْرِ، فرَحَّصَ لَهُم أَن يَتَناعُوا العَرايا بخَرْصِها مِن التَّمْرِ يأْكُلُونَه رُطَبًا. مُتَّفَقٌ عليه (٢) لهم أن يَتَناعُوا العَرايا بخَرْصِها مِن التَّمْرِ يأْكُلُونَه رُطَبًا. مُتَّفَقٌ عليه (١) والرُحْصَةُ الثابِتَةُ (٤) لحاجَةٍ لا تَثْبُتُ مع عدَمِها، فإن تَرَكَها حتى تُشْمِرَ، بَطَلَ البَيْعُ؛ لعَدَم [١٤١٤] الحاجَةِ .

<sup>=</sup> ٢/ ٢٢٦. والنسائى، فى: باب بيع العرايا بالرطب، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣٥. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>١ – ١) في ف: «الأصل». وفي الحاشية: «أي إلى أصل الرخصة».

<sup>(</sup>٢) سقط من: ف، م.

 <sup>(</sup>٣) ذكره الزيلمي في نصب الراية ٤/ ١٣، ١٤. وقال: لم أجد له سندا بعد الفحص البالغ.
وذكره الإمام الشافعي، في: باب بيع العرايا، من كتاب البيوع. الأم ٣/ ٤٧.

وقال ابن حجر: قال الشيخ الموفق في الكافي بعد أن ساق هذا الحديث: متفق عليه. وهو وهم منه. التلخيص الحبير ٣٠/٣.

<sup>(</sup>٤) في م: ( الثانية ) .

الثالثُ، أن لا يَكُونَ له نَقْدٌ يَشْتَرى به؛ للخَّبَرِ.

الرابع ، أن يَشْتَرِيَها بِخَرْصِها ؛ للخَبَرِ ، ولأنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فَى العَرايا أن تُباعَ بِخَرْصِها كَيْلًا . مُتَّفَقٌ عليه () . ولا بُدَّ أن يَكُونَ التَّمْرُ مَعْلُومًا بالكَيْلِ ؛ للخَبَرِ . وفي معنى الخَرْصِ رِوايَتان ؛ إحْداهما ، أن يَنْظُرَ كم يَجِيءُ منها تَمْرًا ، فيَبِيعَها بمثلِه ؛ لأنَّه يَخْرُصُ في الزَّكاةِ كذلك . كم يَجِيءُ منها بمثلِ ما فيها مِن الرُّطَبِ ؛ لأنَّ الأَصْلَ اعْتِبارُ المُماثَلَةِ في والثانية ، يَبِيعُها بمثلِ ما فيها مِن الرُّطَبِ ؛ لأنَّ الأَصْلَ اعْتِبارُ المُماثَلَةِ في الحَالِ بالكَيْلِ ، فإذا خُولِفَ الدليلُ في أحَدِهما ، وأمْكَنَ أن لا يُخالَفَ في الآخَرِ ، وَجَب . ولا يجوزُ بَيْعُها برُطَبٍ ولا تَمْرِ على نَحْلِ خَرْصًا .

الحامس، أن يتقابَضا قبلَ تَفرُقِهما؛ لأنَّه بَيْعُ تَمْرِ بتَمْرٍ، فاعْتُبِرَتْ فيه أَحْكَامُه إلَّا ما اسْتَثْناه الشَّرْعُ. والقَبْضُ فيما على النَّحْلِ بالتَّحْلِيَةِ، وفي التَّمْرِ باكْتِيَالِه، فإن كان حاضِرًا في مَجْلِسِ البَيْعِ اكْتَالَه، وإن كان غائبًا التَّمْرِ باكْتِيَالِه، فإن كان حاضِرًا في مَجْلِسِ البَيْعِ اكْتَالَه، وإن كان غائبًا مَشَيا إلى النَّحْلَةِ، فتَسَلَّمَها، مَشَيا إلى النَّحْلَةِ، فتَسَلَّمَها، جازَ.

واشْتَرطَ الْحَرَقِيُّ كَوْنَ النَّحْلَةِ مَوْهُوبَةً لبائعِها؛ لأنَّ العَرِيَّةَ اسْمٌ لذلك.

واشْتَرَطَ أبو بَكْرِ والقاضى حاجَةَ البائعِ إلى يَيْعِها. وحدِيثُ زَيْدِ بنِ ثَايِتٍ يَرُدُّ ذلك، مع أنَّ اشْتِراطَه يُبْطِلُ الرُّخْصَةَ، إذْ لا تَتَّفِقُ الحاجَتان مع

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى، في: باب تفسير العرايا، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ٣/ ١٠٠٠. ومسلم، في: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٠٨.

كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٨١، ١٨٨٠

سائرِ الشَّروطِ، فتَذْهَبُ الرُّخْصَةُ. فعلى قَوْلِنا، يجوزُ لرَجُلَين شِراءُ عَرِيَّتَيْن مِن واحدٍ، وعلى قَوْلِهما، لا يجوزُ إلَّا أن يَنْقُصَا بَمُجْمُوعِهما عن خَمْسَةِ أَوْسُقِ. ولا يجوزُ لواحِدٍ شِراءُ عَرِيَّتَيْنِ فيهما جميعًا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ؛ لأَنَّه في مَعْنَى شِرائِهما في عَقْدٍ واحدٍ.

فصل: قال ابنُ حامِد: لا يجوزُ بَيْعُ العَرايَا في غيرِ ثَمَرةِ النَّحْلِ ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النبيَ عَيَّ لِمَّى عَنِ المُزَابَنَةِ (') الثَّمَرِ التَّمْرِ ، إلا أصحاب العَرايا ، فإنَّه قد أَذِنَ لهم ، وعن يَيْعِ العِنبِ بالزَّبِيبِ ، وعن كُلِّ '' ثَمَر بخرْصِه . وهذا حديث حسن ' . ولأنَّ غيرَ التَّمْرِ لا يُساوِيه في كَثْرَةِ اقْتِياتِه ، وسُهولَةِ خَرْصِه ، فلا يُقَاسُ عليه غيرُه . وقال القاضي : يجوزُ في جميعِ الثَّمارِ ؛ لأنَّ حاجَة الناسِ إلى رَطْبِها كحاجَتِهم إلى الرُّطَبِ . ويَحْتَمِلُ الجُوازَ في التَّمْرِ والعِنبِ خاصَّةً ؛ لتساوِيهما في وُجُوبِ الزَّكاةِ ويَحْتَمِلُ الجُوازَ في التَّمْرِ والعِنبِ خاصَّةً ؛ لتساوِيهما في وُجُوبِ الزَّكاةِ فيهما ، ووُرُودِ الشَّرْعِ بخرْصِهما ، وكونِهما مُقْتاتَيْن دُونَ غيرِهما .

فصلٌ في رِبَا النَّسِيئَةِ: كُلُّ مَالَيْنِ اتَّفَقا في عِلَّةِ رِبَا الفَضْلِ، كَالْمُكِيلَيْنِ وَالمَوْزُونَيْنِ، أو المَطْعُومَيْنِ على الرِّوايَةِ الأُخْرَى، لا يجوزُ يَيْعُ أَحَدِهُما بِالآخَرِ (٥) نَسَاءً، ولا التَّفَرُقُ قبلَ القَبْضِ؛ لقَوْلِ النبيِّ ﷺ: « فإذَا اخْتَلَفَتْ بِالآخَرِ (٥)

<sup>(</sup>١) بعده في م: (بيع).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ف: ﴿ التَّمْرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ف: (بيع كل ذي).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/٣٠٧.

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل.

هَذِه الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدِ» (''. وعن عُمَرَ بنِ الحَطَّابِ، رَضِى اللَّهُ عنه، قال: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بالوَرِقِ رِبًا إلَّا هاءَ وهاءَ ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ رِبًا إلَّا هاءَ وهاءَ ». وهاءَ '' ، وَالبُرُ بِالبُرِّ رِبًا إلَّا هاءَ وهاءَ » والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ رِبًا إلَّا هاءَ وهاءَ ». مُتَّفَقٌ عليه ('' ) وما اختلَفَتْ عِلَّتُهما ، كالمُكِيلِ بالمَوْزُونِ (' ) إذا لم يَتَّفِقا في الطَّعْمِ ، جاز التَّفَرُقُ فيهما قبلَ القَبْضِ ، رِوايَةً واحدةً ، وفي النَّسَاءِ فيهما روايَتانِ .

وما لم يُوجَدُ فيه عِلَّةُ رِبَا الفَضْلِ، كَالثَّيَابِ والحَيَوانِ، ففيه رِوايَاتُ أَرْبَعٌ؛ إحْداهُنَّ، يَجوزُ النَّسَاءُ فيهما؛ لِما رُوِىَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عَمْرِو قال: أَمَرَنِي النبيُ عَلَيْتُهُ أَن أَسْتَسْلِفَ إِبلًا، فكُنْتُ آخُذُ البَعِيرَ بالبَعِيرَيْن إلى مَجِيءِ المُصَدِّقِ (٥). والثانيةُ، لا يجوزُ؛ لِما روَى سَمُرَةُ قال: نَهَى رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی صفحة ۸۰.

<sup>(</sup>٢) هاءً وهاء: اسم فعل أمر بمعنى خذ. يقال: هاء درهما. أي خذ درهما.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، في: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ٣/ ٨٩. ومسلم، في: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٩، ١٢١٠.

كما أخرجه أبو داود، في: باب في الصرف، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/٢٢. وابن ماجه، والنسائي، في: باب بيع التمر بالتمر متفاضلا، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٤٠. وابن ماجه، في: باب صرف الذهب بالورق، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٢٥٩، ٧٦٠. والإمام مالك، في: باب ما جاء في الصرف، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٣٦، ٧٣٧. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٤، ٣٥، ٤٥.

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ وَالْمُورُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في م: ﴿ إِبِلِ الصِدقة . مِن المُستِد ﴾ .

والحديث أخرجه أبو داود ، في : باب في الرخصة في الحيوان بالحيوان نسيئة ، من كتاب =

عن يَيْعِ الْحَيَوانِ بالْحَيَوانِ نَسِيئَةً. قال التَّرْمِذِيُ () : هذا حديث صحيح . والثالثة ، يَحْرُمُ النَّساءُ في الجِنْسِ الواحِدِ ؛ لهذا الخَبَرِ ، ويُبَاحُ في الجِنْسَيْنِ عَمَلًا بَمْفُهُومِه . والرابِعَة ، يُبَاحُ مع التَّسَاوِي ، ويَحْرُمُ مع التَّفاضُلِ في الجِنْسِ الواحدِ ؛ [۱۶۱۹] لِل رَوَى جابِرُ أَنَّ النبيَّ ﷺ قال : «الحَيَوانُ الجِنْسِ الواحدِ ؛ [۱۶۱۷] لِل رَوَى جابِرُ أَنَّ النبيَّ ﷺ قال التَّرْمِذِيُ () : الْجَيَوانُ النبانُ بواحِد لا يَصْلُحُ () نَساءً ، ولَا بَأْسَ به يَدًا بيَدٍ ». قال التَّرْمِذِيُ () : هذا حديث حسنٌ . وعن ابنِ () عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قال : يا رسولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ قال : « لا بَأْسَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ قال : « لا بَأْسَ () إِذَا كان

<sup>=</sup> البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٢٥. والبيهقي، في: السنن الكبرى ٥/ ٢٨٧، ٢٨٨. والدارقطني، في: سننه ٣/ ٢٩.

<sup>(</sup>١) في: باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٦٤٦/٥.

کما أخرجه أبو داود ، فی: باب فی الحیوان بالحیوان نسیقة ، من کتاب البیوع . سنن أبی داود ۲/ ۲۲۶. والنسائی ، فی: باب بیع الحیوان بالحیوان نسیقة ، من کتاب البیوع . المجتبی ۷/ ۲۰۷. وابن ماجه ، فی: باب الحیوان بالحیوان نسیقة ، من کتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۲/ ۲۰۳. والدارمی ، فی: باب النهی عن بیع الحیوان بالحیوان ، من کتاب البیوع . سنن الدارمی /۲ . ۲۰۶/ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) بعده في ف: وأن يكون ٥.

<sup>(</sup>٤) في: باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٢٤٧/٥.

كما أخرجه ابن ماجه، في: باب الحيوان بالحيوان نسيئة، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٧٦٣/٢.

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) بعده في م: (به).

يَدًا بِيَدِ». روَاه أحمدُ في «المُشنَدِ» (١). ولا خِلافَ في جَوازِ الشَّراءِ بِالأَثْمَانِ نَساءً مِن سائرِ الأَمْوَالِ، مَوْزُونًا كان أو غيرَه ؛ لأَنَّها رُءُوسُ الأَمْوالِ، فالحاجَةُ داعِيَةٌ إلى الشِّراءِ بها نَساءً وناجِزًا.

فصل: فإن تَفَرَّقا قبلَ القَبْضِ (المَّنْ الْمَثْرَطُ الْقَبْضُ فيه ، بَطَل الْعَقْدُ ، وَلَا تَفْرَقِ الْمَقْبُوضِ ، وَلَى الْمَقْبُوضِ وَجُهانِ ، بِناءً على تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ . وما وَجَب التَّماثُلُ فيه إذا بِيعَ عَيْنًا بِعَنْ ، فَوَجَد في أَحَدِهما عَيْبًا مِن غيرِ جِنْسِه ، بَطَل البَيعُ اللَّهُ يُفَوِّتُ التَّماثُلُ الْمَشْتَرَطَ ، وإن كان البَيْعُ في الذِّمَّةِ ، جاز إبْدالُه قبلَ التَّفَرُّقِ . وهل يجوزُ بعدَ التَّفَرُّقِ ؟ فيه روايتانِ ؛ إحداهما ، يجوزُ إذا أَخذَ البَدَلَ في يجوزُ بعدَ التَّفَرُّقِ ؟ فيه روايتانِ ؛ إحداهما ، يجوزُ إذا أَخذَ البَدَلَ في مجلِسِ الرَّدِ ؛ لأَنَّ قَبْضَ بدَلِه يقُومُ مَقامَه . والثانيةُ ، يَبْطُلُ العَقْدُ برَدِه ؛ لأَنَّهما تفَوَّقا قبلَ قَبْضِ العِوَضِ ، وإن كان عَيْبه لمَعْنَى لا يَنْقُصُ ذاتَه ، كالسَّوادِ في الفِضَّةِ ، والحَشُونَةِ فيها ، فالعَقْدُ صحيحٌ ، وليس له أَخذُ وليس له أَخذُ وليس له أَخذُ البَدَلُ إن كان البَيْعُ في الذَّمَةِ ، وليس له أَنْ التَقاصُلُ فيه جائزٌ ، وحُكْمُه فيما (اللهُ يَجِبُ التَّماثُلُ فيه ، فله أَخذُ ومُحَكُمُه حُكْمُ القِسْمِ الذي قبه جائزٌ ، وحُكْمُه فيما (اللهُ يَجِبُ التَّماثُلُ فيه ، فله أَخذُ أَرْشِه ، لأَنَّ التَّقاضُلَ فيه جائزٌ ، وحُكْمُه فيما اللهَ يَجِبُ التَّماثُلُ فيه ، فله أَخذُ

<sup>11.9/4 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: «المبيع».

<sup>(</sup>٤) بعده في ف: «أخذ».

<sup>(</sup>٥) في ب: «المبيع».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ فِي سَائِرُ مَا ﴾ .

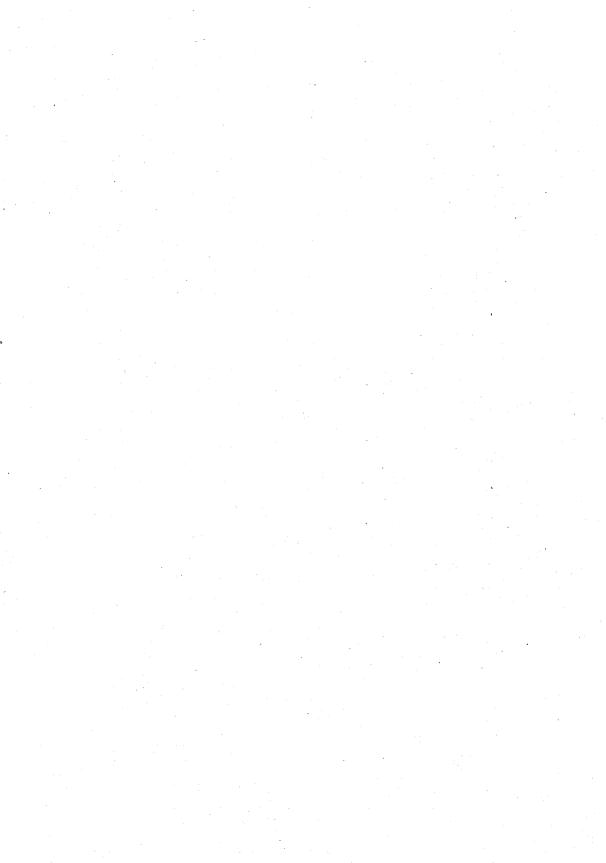

## بابُ بَيْعِ الْأُصُولِ

مَن باع نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُها للبائعِ ، إِلَّا أَن يَشْتَرِطَها المُبْتَاعُ ، فتكونَ له ، وإن لم تُؤبَّرُ ، فهى للمُشْتَرِى ، إِلَّا أَن يَشْتَرِطَها البائعُ ، فتكونَ له ؛ لِما روَى ابنُ عُمَرَ أَنَّ النبيَّ عَيَلِيْمُ قال : «مَن باع نَخْلًا بعدَ أَن تُؤبَّرَ ، فَقَمَرَتُهَا للبائعِ ، ابنُ عُمَرَ أَنَّ النبيَّ عَيَلِيْمُ قال : «مَن باع نَخْلًا بعدَ أَن تُؤبَّرَ ، فَقَمَرَتُهَا للبائعِ ، فدلً على أَنَّ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَها المُبْتَاعُ » . مُتَّفَقِ عليه (۱) . فجعَل المُؤبَّرَةَ للبائعِ ، فدلً على أَنَّ غيرَ المُؤبَّرَةِ للمُبتاعِ ، ولأنَّها قبل التَّأْبِيرِ نَمَاةً كامِنٌ ، لظُهورِه عَايَةً ، فتبِع الأَصْلَ قبل ظُهورِه ولم يَتْبعُه بعدَه ، كالحَمْلِ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى، فى: باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة، وباب يبع النخل بأصله، من كتاب البيوع، وباب الرجل يكون له ممر أو شرب فى حائط أو فى نخل، من كتاب المساقاة. وباب إذا باع نخلا قد أبرت، من كتاب الشروط. صحيح البخارى ٣/ ١٠٢، ٥٠، ١٥١، ٢٤٧. ومسلم، فى: باب من باع نخلا عليها ثمر، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١٧٢، ١٧٧٢.

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في العبد يباع وله مال ، من كتاب الإجارة . سنن أبي داود ٢٤٠/٢ . والترمذى ، في : باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ٥/ ٢٥٢، ٣٥٣. والنسائي ، في : باب النخل بياع أصلها ويستثنى المشترى ثمرها ، وباب العبد يباع ويستثنى المشترى ماله ، من كتاب البيوع . المجتبى ٧/ ٢٦٠، ٢٦١. وابن ماجه ، في : باب ما جاء في من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤٥، ٣٤٦. والإمام مالك ، في : باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله ، من كتاب البيوع . الموطأ ٢/ ١٦٧. والإمام أحمد ، في : المسند ٢/ ٢ ، ٩ ، ٤٥، ٣٢، أصله ، من كتاب البيوع . الموطأ ٢/ ٢١٠. والإمام أحمد ، في : المسند ٢/ ٦ ، ٩ ، ٤٥، ٣٢،

وطَلْعُ الفُحَّالِ (') كغيرِه . ويَحْتَمِلُ أَنَّه للبائعِ قبلَ تشَقُّقِه ؛ لأَنَّه يُؤْخَذُ (') كذلك ، والطَّلْعُ ظاهِرٌ ، فهو كالتِّينِ . والصحيحُ الأَوَّلُ ؛ للخَبَرِ ، ولأَنَّ المَقْصُودَ (''ما في '' داخِلِ الطَّلْعِ للتَّلْقِيحِ ولم يَظْهَرْ ، فيتْبَعُ الأَصْلَ ، كَطَلْعِ الإِناثِ .

فإن أُبْرَ بعضُ الحائطِ دُونَ بَعْضِ، فما أُبْرَ للبائعِ، وما لم يُؤَبَّرُ للمُشْتَرِى، في ظاهرِ كلامِ أحمدَ، وقولِ أبى بكرٍ؛ للخَبْرِ. وقال ابنُ حامِد: الكلُّ للبائعِ؛ لأنَّ اشْتِراكَهما في الثَّمَرَةِ يُؤَدِّى إلى الضَّرَرِ واخْتلافِ الأَيْدِى، فجعَلْنا ما لم يَظْهَرْ تَبَعًا للظاهِرِ، كأساساتِ الحيطانِ تَتْبَعُ الظاهِرَ منها، ولم نَجْعَلِ الظاهِرَ تَبَعًا للباطِنِ، كما لا تَتْبَعُ الحِيطانُ الأَساسَ في مَنْعِ البيع للجَهالَةِ. وإن كان المَبِيعُ حائطَينُ، لم يَتْبَعُ أحدُهما صاحِبَه؛ لأنَّه البيع للجَهالَةِ. وإن كان المَبِيعُ حائطَينُ، لم يَتْبَعُ أحدُهما صاحِبَه؛ لأنَّه لائنَه عَلْمَ اللهُ مُنْ اللَّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

فإن أُبِّرَ نَوْعٌ مِن الحائطِ، لم يَتْبَعِ النَّوْعَ الآخَرَ في قولِ القاضِي؛ لأنَّ النَّوْعَيْن يَخْتَلِفان في التَّأْبِيرِ. وقال أبو الحَطَّابِ: يَتْبَعُه؛ لِثَلَّا يُفْضِيَ إلى سُوءِ المُشارَكَةِ في الجِنْسِ الواحِدِ. وإن أُبِّرَ بعضُ ما في الحائطِ، فأُفْرِدَ بالبَيْعِ ما لم يُؤبَّرْ، فهو للمُشْتَرِى؛ لأنَّه لم يُؤبَّرْ منه شَيْءً، وإن أُبِّرَ بعضُ

<sup>(</sup>١) الفحال، بضم الفاء المعجمة وتشديد الحاء: ذكر النخل.

<sup>(</sup>٢) في ف: (يوجده)، وفي م: (يوجد).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: «فيما».

<sup>(</sup>٤) سقط من: س ٢، م.

<sup>(</sup>٥) في م: (عن).

الحائطِ فباعَه، ثم أَطْلَعَ الباقِي في يَدِ المُشْتَرِي، [١٤٧٤] فالطَّلْعُ له؛ لأنَّه حادِثٌ في مِلْكِه، فكان له، كما لو لم يُؤَبَّرُ منه شيءٌ.

فصل: وكلُّ عَقْدِ ناقِلِ للأَصْلِ، كَجَعْلِه صَداقًا، أُو (' عِوْضَ خُلْعٍ، أُو أُجْرَةً، أو هِبَةً، ('أو رهنًا')، كالبَيْع فيما ذكَرْنا؛ لأنَّه عَقْدٌ يُزيلُ المِلْكَ عن الأَصْلِ، فأزالَه عن الثَّمَرَةِ قبلَ الظَّهورِ، كالبَيْعِ.

فصل: وسائرُ الشَّجَرِ على سِتَّةِ أَضْرُبِ؛ أَحدُها، مَا يُقْصَدُ زَهْرُه؛ كَالوَرْدِ، والقُطْنِ الذي يَتْقَى أَعْوامًا، فهو كالنَّخْلِ؛ إن تَفَتَّحَتْ أَكْمامُه وتَشَقَّقَ جَوْزُه، فهو للبائع، وإلَّا فهو للمُشْتَرِي، كالطَّلْعِ سَواءً.

الضَّرْبُ الثانى ، ما له ثَمَرَةً بارِزَةً ، كالعِنَبِ والتِّينِ ، فما كان منه ظاهِرًا فهو للبائع ؛ لأنَّها ثَمَرةٌ ظاهِرَةً ، فهى للبائِع (٢) كالطَّلْعِ المُؤَبَّرِ ، وما ظَهَر بعدَ العَقْدِ ، فهو للمُشْتَرِى ؛ لأنَّه حَدَث في مِلْكِه .

الثالث ، ما له قِشْرُ لا يُزالُ إلَّا عندَ الأَكْلِ ، كالرُّمّانِ والمَوْزِ ، فهو للبائعِ إِن كان ظَهَر ؛ لأنَّ قِشْرَه مِن مَصْلَحَتِه ، فهو كأَجْزاءِ الثَّمَرَةِ .

الرابعُ، ما له قِشْرانِ، كالجَوْزِ واللَّوْزِ، فهو للبائعِ بنَفْسِ الظُّهُورِ؛ لأَنَّ قِشْرَهُ لا يُزَايِلُه في الغالِبِ إلَّا بعدَ جَذَاذِه (٥)، فهو كالرُّمَّانِ. وقال بعضُ

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ و ٩٠٠

<sup>(</sup>۲ - ۲) زیادة من: س ۲، ف.

<sup>(</sup>٣) زيادة من: س ١.

<sup>(</sup>٤) بعده في س ٢: « من مصلحته » .

<sup>(</sup>٥) في س ١، ب: « جداده ».

أَصْحَايِنا: إِن تَشَقَّقَ قِشْرُه الأَعْلَى، فهو للبائعِ، وإلَّا فهو للمُشْتَرِى؛ لأنَّه لا يُدَّخَرُ في قِشْرِه الأُعْلَى، بخِلافِ الرُّمّانِ.

الحامِسُ، ما (۱) يَظْهَرُ ثَمَرُه في نَوْرِه، ثم يَتَناثَرُ نَوْرُه فيَظْهَرُ، كَالتُّفَّاحِ وَالْمِشْمِشِ (۱) ، فما تَناثَرَ نَوْرُه، فهو للبائع، وما لم يَتناثَرْ، فهو للمُشْتَرِى؛ لأنَّه لا يَظْهَرُ إلَّا بعدَ تَناثُرِ نَوْرِه، فكانَ (۱) كَتَأْبِيرِ النَّحْلِ. ويَحْتَمِلُ أنَّه للبائعِ بظُهورِ نَوْرِه؛ لأنَّ اسْتِتارَ الثَّمَرَةِ بالنَّوْرِ، كاسْتِتَارِ ثَمَرةِ النَّحْلِ بعدَ التَّأْبِيرِ بالقِشْرِ الأَيْتِضِ.

السادِسُ، مَا يُقْصَدُ ورَقُه، كَالتُّوتِ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّه للمُشْتَرِى بَكُلِّ حَالٍ؛ قِياسًا على سائرِ الوَرَقِ. ويَحْتَمِلُ أَنَّه إِن تَفَتَّحَ، فَهُو للبائعِ، وإلَّا فَهُو للمُشْتَرِى؛ لأَنَّه هَا كَالثَّمَرِ.

فصل: وإذا اشْتَرَى شَجَرًا عليه ثَمَرَةٌ للبائعِ، لم يُكَلَّفْ نَقْلَها إلى أوانِ جَذَاذِها (')؛ لأنَّ نَقْلَ المبيعِ على حَسَبِ العادَةِ، ولهذا لو اشْتَرى مَتاعًا ليلاً، لم يُكَلَّفْ نَقْلَه حتى يُصْبِحَ، ولو باع مَتاعًا كثيرًا في دارٍ، لم يُكَلَّفْ نَقْدِ، لم يُكَلَّفْ تَقْدِيغُها إلَّا على العادَةِ، ولم يَلْزَمْه جَمْعُ دَوابِّ البَلَدِ لتَقْلِه دَفْعَةً واحِدَةً، فإذا بَلَغ الجِذاذَ (')، كُلِّفَ نَقْلَه وإنْ كانَ بَقاؤُه أَنْفَعَ له؛ لأنَّه أَمْكَنَ نَقْلُه فإذا بَلَغ الجِذاذَ (')

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: (لم).

<sup>(</sup>٢) مثلثة الميمين.

<sup>(</sup>٣) في ف: ((فهو).

<sup>(</sup>٤) في الأصل، س ١، س ٢، ب: «جدادها».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، س ١، س ٢، ب: «الجداد».

عادةً. وإن أصابَ الشَّجرَ عَطَشٌ خِيفَ هَلاكُه بِبَقائِه عليه، ففيه وَجُهان ؟ أحدُهما، لا يَلْزَمُ قَطْعُه ؟ لأنَّهما دَخلا في العَقْدِ على تَرْكِ الشَّمَرَةِ إلى أوانِ الجَدَادِ. والثاني، يَلْزَمُ قَطْعُه ؟ لأنَّ المُشْتَرِى رَضِيَ بذلك إذا لم يَضُرَّ به ، وهذا فيه ضَرَرٌ كثيرٌ. وإن أرادَ أحدُهما سَقْيَ ما له لمَصْلَحَتِه ، فله ذلك وإن أضرَّ بصاحبِه ؟ لأنَّه رَضِيَ بالضَّرِ ، لعِلْمِه أنَّه لابُدَّ مِن السَّقْي ، وإن سَقَى لغيرِ مَصْلَحَتِه ، لم يُكَنَّ منه ؟ لأنَّه سَفَة .

فصل: وإذا باع أرْضًا بحُقُوقِها، دَخَل ما فيها مِن غِراسٍ وبِنَاءٍ في البَيْعِ. وإن لم يَقُلْ: بحُقُوقِها. ففيه وَجُهان؛ أحدُهما، يَدْخُلُ أيضًا؛ لأنّه مُتَّصِلٌ بها للبَقاءِ، فهو كأجْزائِها. والثاني، لا يَدْخُلُ؛ لأنَّ الأَرْضَ اسْمٌ للعَرْصَةِ دُونَ ما فيها. وإن قال: بِعْتُكَ هذا البُسْتانَ. دَخَل الجميعُ في البَيْع؛ لأنَّ البُسْتانَ اسْمٌ للأَرْضِ ذاتِ الشَّجَرِ.

وإن باع الأرْضَ وفيها زَرْعٌ لا يُحْصَدُ إلَّا مَرَّةً ؛ كَالحِنْطَةِ ، والشَّعِيرِ ، والفُجْلِ ، لم يَدْخُلْ في البَيْعِ ؛ لأنَّه (انماءٌ ظاهرٌ ، لفَصْلِه غايةٌ ، فلم يَدْخُلْ في يَيْعِ الأَرْضِ ، كَالطَّلْعِ المُؤبَّرِ . وسواءٌ كان نابتًا أو بَذْرًا ؛ لأنَّ البَذْرَ المُودَعُ في الأَرْضِ ، فلم يَدْخُلْ في يَيْعِها ، كَالرِّكازِ . ويكونُ [١٠١٨] البَذْرَ مُودَعُ في الأَرْضِ ، فلم يَدْخُلْ في يَيْعِها ، كَالرِّكازِ . ويكونُ [١٠١٨] الزَّرْعُ مُبْقَى إلى حينِ الحَصادِ ، كما أنَّ النَّمْرَةَ تُبْقَى إلى حينِ الجَذاذِ . فإن الرَّرْخِ ، لم يكن له ذلك ؛ لأنَّ مَنْفَعَةَ الأَرْضِ ، لم يكن له ذلك ؛ لأنَّ مَنْفَعَةَ الأَرْضِ ، لم يكن له ذلك ؛ لأنَّ مَنْفَعَةَ الأَرْضِ ، لم يكن له ذلك ؛ لأنَّ مَنْفَعَةَ الأَرْضِ ، لم يكن له ذلك ؛ لأنَّ مَنْفَعَةَ الأَرْضِ ، لم يكن له ذلك ؛ لأنَّ مَنْفَعَةَ الأَرْضِ ، لم يكن له ذلك ؛ لأنَّ مَنْفَعَةَ الأَرْضِ إِنَّا يَعْفَدِ ضَرُورَةً إِبْقَاءِ الزَّرْعِ ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

فَتَقَدَّرَتْ بِيَقَائِهِ ، كما لو باع دارًا فيها مَتَاعٌ لا يُنْقَلُ في العادَةِ إِلَّا في شَهْرٍ ، فيكَلَّفُ نَقْلَه في يَوْمٍ ، لينْتَفِعَ بها في بَقِيَتِه .

والحَصادُ على البائعِ، وعليه (۱) إِزَالَةُ ما يَبْقَى مِن عُروقِه المُضِرَّةِ بِالأَرْضِ، وتَسْوِيَةُ حُفَرِه؛ لأنَّه حَصَل بفِعْلِه لاسْتِصْلَاحِ مِلكِه (۱)، فأشْبَهَ مَن باع دارًا فيها حَجَرُ للبائع، فقَلَعَه، فتَحَفَّرَتِ الأَرْضُ.

وإنِ اشْتَرطَها المُشْتَرِى فى البيع، كانت له، كالثَّمَرَةِ المُؤَبَّرَةِ، ولا تَضُوُّ جَهَالَتُه؛ لأَنَّه دَخَلَ فى البيعِ تَبَعًا للأرْضِ، فأشْبَهَ الثَّمَرَةَ بعدَ تأْبِيرِها. وإن لم يَعْلَمِ المُشْتَرِى بالبَدْرِ، فله الحِيارُ؛ لأنَّه عَيْبٌ فى حَقِّه؛ لِما يُفَوِّتُ عليه مِن نَفْعِ الأَرْضِ. فإن قال البائعُ: أنا أُحَوِّلُه على وَجْهِ لا يَضُوُّ. وفَعَل، سَقَط الحِيارُ؛ لزَوالِ العَيْبِ.

وإنِ اشْتَرَى نَخْلًا ذاتَ طَلْعِ مُؤَبَّرٍ لَم يَعْلَمْ تَأْبِيرَه ، فله الخِيارُ أيضًا . وإن بَذَل البائِعُ قَطْعَه ، لَم يَسْقُطِ الخِيارُ ؛ لأنَّ الضَّرَرَ لا يزولُ بقَطْعِه ؛ لأنَّه يُفَوِّتُ عليه ثَمَرَتَه عامًا .

فصل: وإن كان في الأَرْضِ ما له أَصْلٌ يُجَزُّ مَرَّةً بعدَ أُخْرَى ، فالجَرُّةُ الظاهِرَةُ عندَ البَيْعِ للبائعِ ، والأُصُولُ للمُشْتَرِى ، سَواءٌ كان مَّا يَبْقَى عامًا ، كالطاهِرَةُ عندَ البَيْعِ للبائعِ ، والأُصُولُ للمُشْتَرِى ، سَواءٌ كان مَّا يَبْقَى عامًا ، كالمِنْدِبَا(٢) ، أو أَكْثَرَ ، كالرَّطْبَةِ (١) ؛ لأنَّ أُصُولُه تُرِكَتْ للبَقاءِ ، فهي كالمُهندِ بَا (٢) ، أو أَكْثَرَ ، كالرَّطْبَةِ (١) ؛ لأنَّ أُصُولُه تُرِكَتْ للبَقاءِ ، فهي

<sup>(</sup>١) بعده في م: ﴿ أَجِرَةَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م: (نفسه).

<sup>(</sup>٣) الهندبا: بقل زراعي، يطبخ ورقه، أو يجعل مشهيا.

<sup>(</sup>٤) الرطبة: ما أكل من النبات غضا، ولا يدخر ولا يبقى، كالفاكهة.

كَالشَّجَرِ. ومَا ظَهَر منه وجَرَتِ العَادَةُ بَأَخْذِه ، فَهُو كَالثَّمَرَةِ الْمُؤَبَّرَةِ ، وعلى البَائعِ قَطْعُه فَى الحَالِ ؛ لأنَّه لا حَدَّ له يَنْتَهِى إليه ، ولأنَّه يطُولُ ، والزِّيادَةُ للمُشْتَرى .

وما تتَكَرَّرُ ثَمَرتُه مع بَقَاءِ أَصْلِه؛ كالقِثّاءِ، والباذِ نُجانِ، والبِطِّيخِ، أو يُقْصَدُ زَهْرُه، كالبَنَفْسَجِ ونَحْوِه، فكذلك، الأُصولُ للمُشْتَرِى، وتَمَرتُه الظاهِرَةُ وزَهْرَتُه للبائعِ؛ لأنَّه تُؤْخَذُ ثَمَرتُه مع بَقاءِ أَصْلِه، فهو كالبُقُولِ.

فصل: وإن كان فى الأرْضِ حِجارَةٌ مَدْفُونَةٌ أُو رِكَازٌ ، لَم يَدْخُلُ فى البَيْعِ ؛ لأنّه ليس مِن أَجْزَائِها ، إنّما هو مُودَعٌ فيها للنّقْلِ عنها ، فهو كالقُماشِ . فإن كانَتِ الأحجارُ مِن نَفْسِ الأَرْضِ ، أو أساساتِ الحيطانِ ، أو كان فيها مَعْدِنَ باطِنٌ ، كَمَعْدِنِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ، دَخَل فى البَيْعِ ؛ لأنّه مِن أَجْزائِها ، أو مَثْرُوكٌ للبَقاءِ فيها ، فهو كالبِناءِ .

فصل: وإن باعه دارًا، دَخَل فيها ما اتَّصَلَ بها؛ كالرُّفُوفِ المُسَمَّرَةِ، والحُوابِي () المَدْفُونَةِ فيها للانْتِفاعِ بها، والحَجَرِ الشَّفْلانِيِّ مِن الرَّحي المُنْصُوبِ، والأَبُوابِ المنْصُوبَةِ. وفي الحَجَرِ الفَوْقَانِيِّ والمِفْتاحِ وَجُهان؟ المَنْصُوبِ، والأَبُوابِ المَنْصُوبَةِ. وفي الحَجَرِ الفَوْقانِيِّ والمِفْتاحِ وَجُهان؟ أحدُهما، يَدْخُلُ؛ لأَنَّه مِن (مَصْلَحَةِ ما هو داخِلٌ في البيعِ)، فهو كالبابِ. والثاني، لا يَدْخُلُ؛ لأَنَّه يَنْفَرِدُ عنه، فهو كالدَّلْوِ.

وما هو مُنْفَصِلٌ عنها ممّا ليس (مَين مصْلَحَتِها) ؛ كالدُّلُو، والحَبْلِ،

<sup>(</sup>١) الخواسي ؛ جمع خابية : وهي وعاء الماء الذي يحفظ فيه .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: ﴿ مصلحتها ، فأشبه المنصوب فيها ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: (المصلحتها).

والبَكَرَةِ، والقُفْلِ، لم يَدْخُلْ في البَيْعِ؛ لأَنَّه مُنْفَصِلٌ عنها غيرُ مُخْتَصٌّ بَصْلَحَتِها، أَشْبَة الفُرُشَ التي فيها.

وإن باعَه قَرْيَةً لم تَدْخُلْ مَزارِعُها في البَيْعِ إِلَّا بَذِكْرِها؛ لأَنَّ القَرْيَةَ اسْمٌ للأبْنِيَةِ دُونَ المَزارِعِ.

## بَابُ بَيْعِ الشِّمارِ

لا يجوزُ يَيْعُ الثَّمَرِ والزَّرْعِ قبلَ بُدُوِّ الصَّلاحِ مِن غيرِ شَوْطِ القَطْعِ ؛ لِمَا رَوَى ابنُ عُمَرَ أَنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عن يَيْعِ الثِّمارِ حتى يَتْدُو صَلاحُها . مُتَّفَقُ عليه (۱) عليه (۱) . وفي لَفْظِ : نَهَى عن يَيْعِ الثِّمارِ حتى تَوْهُوَ ، وعن يَيْعِ السُّنْبُلِ حتى يَيْتِ السُّنْبُلِ حتى يَيْعِ أَمْنَ (۱) العَاهَةَ . روَاه مسلم (۱) . ولأنَّ في يَيْعِه غَرَرًا (۱) العَاهَةَ . روَاه مسلم (۱) . ولأنَّ في يَيْعِه غَرَرًا (۱) العَاهَةَ . روَاه مسلم (۱) .

(۱) أخرجه البخارى، فى: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ٣/ ١٠١. ومسلم، فى: باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٦٥، ١١٦٦.

كما أخرجه أبو داود ، في: باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢/ ٢٢٧. وابن ماجه ، في : باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤٧، ٧٤٧. والدارمي ، في : باب في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، من كتاب البيوع . سنن الدارمي ٢/ ٢٥١، ٢٥٢، والإمام مالك ، في : باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، من كتاب البيوع . الموطأ ٢/ ٢١٨. والإمام أحمد ، في : المسند ٢/٧، ٢٦، ٢٢٠ .

(۲) بعده في م: ( من ) .

(٣) في: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ...، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ٣/ ١١٦٥، ١١٦٦.

كما أخرجه أبو داود، في: باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ...، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٢٧. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٣٤. والنسائي، في: باب بيع السنبل حتى يبيض، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣٨. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٥.

(٤) في م: ١ ضرراً ٤.

غيرِ حاجَةٍ، فلم يَجُزْ، كما لو شَرَط التَّبْقِيَةَ. فإن باعَها بشَرْطِ القَطْعِ، جاز؛ لأنَّه يأْخُذُها قبلَ تَلَفِهَا فيَأْمَنُ الغَرَرَ.

وإن باعَها لمالِكِ الأَصْلِ، ففيه وَجُهانِ؛ أحدُهما، يَصِحُ؛ لأَنَّها تَحْصُلُ لللَّهِ الْأَسْلِ، فجاز، كما لو باعَهما معًا. والثانى، لا يَصِحُ ؛ لأَنَّه أَفْرَدَها بالعَقْدِ، أَشْبَهَ ما لو باعَها لغيرِه، وإنَّما يَصِحُ إذا باعَهما ؛ لأَنَّها تَدْخُلُ تَبَعًا، كالحَمْلِ مع أُمّه.

وإذا بَدا الصَّلامُ، جازَ بَيْعُها بشَرْطِ القَطْعِ، ومُطْلَقًا، وبشَرْطِ التَّبْقِيَةِ؛ للخَبَرِ، ولأنَّه أمِنَ العاهَة، فجاز بَيْعُه، كسائرِ الأمْوالِ.

فصل: وبُدُوُّ الصَّلاحِ فَى ثَمَرَةِ النَّحْلِ أَن يَحْمَرُّ أَو يَصْفَرُّ ، وفَى العِنَبِ أَن يَسْوَدٌ أَو يَتَمَوَّه ، وفَى الحَبِّ أَن يَشْتَدُّ أَو يَثِيضٌ ، وفَى سائرِ الثِّمارِ أَن يَسْوَدٌ أَو يَتِمَوَّ ، وفَى سائرِ الثِّمارِ أَن يَسْدُوَ فَيه النَّصْجُ ، أَو يَطِيبَ أَكُلُه (۱) ؛ لِمَا رُوِى عن النبيِّ يَظِيلِهُ أَنَّه نَهَى عن يَبْعِ النَّمَرَةِ حتى تَطِيبَ . مُتَّفَقٌ عليه (۱) . ونَهَى عن بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتى تَوْهُو ، قيل : وما تَرْهُو ؟ قال : « تَحْمَارُ أَو تَصْفَارُ » (۱) . ونَهَى عن بيعِ الحَبِّ حتى قيل : وما تَرْهُو ؟ قال : « تَحْمَارُ أَو تَصْفَارُ » (۱) . ونَهَى عن بيعِ الحَبِّ حتى

<sup>(</sup>١) زيادة من: م.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى، فى: باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ٣/ ٩٩. ومسلم، فى: باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/١١٦١، ١١٧٦.

كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ١٩٢٣، ٣١٣، ٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى ، فى : باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ... ، من كتاب البيوع . صحيح البخارى ٣/ ١٠١. ومسلم ، فى : باب وضع الجوائح ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ٣/ ١٩٠. والنسائى ، فى : باب شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها ... ، من كتاب =

يَشْتَدُّ، ونَهَى عن يَيْعِ العِنبِ حتى يَسْوَدُّ. رَوَاه التُّرْمِذِيُّ (١).

وإذا بَدا الصَّلامُ في نَوْعٍ ، جاز يَيْعُ ما في البُسْتانِ منه (1) . وعنه ، لا يُباعُ إلَّا ما بَدا صَلامُه ؛ للخَبَرِ . والأوَّلُ أَظْهَرُ ؛ لأَنَّ ذلك يُؤَدِّى إلى الضَّرَرِ والمَشَقَّةِ وسُوءِ المُشارَكَةِ . وفي بيعِ (1) سَائرِ الجِنْسِ وَجْهان ، مَضى (1) تَوْجِيهُهما في التَّأْبِيرِ .

ولا يَخْتَلِفُ المَذْهَبُ فَيْ أَنَّ بُدُوَّ الصَّلاحِ فَى بَعْضِ الشَّجَرَةِ صَلاحُ لِجميعِها، وأنَّ بُدُوَّ صَلاحِ جِنْسٍ ليس بصَلاحِ لجِنْسٍ آخَرَ؛ لأنَّه لا يُفْضِى الى سُوءِ المُشارَكَةِ. فإنْ بدَا صَلاحُ ثَمَرَةِ بُسْتَانِ، لم يكنْ صَلاحًا لفَمَرَةِ عَيْرِه. وعنه، يكونُ صَلاحًا لِما اللهُ اللهُ المَّارَكَةِ وعنه، يكونُ صَلاحًا لِما اللهُ ا

<sup>=</sup> البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣٢. والإمام مالك، في: باب النهى عن يبع الثمار حتى يبدو صلاحها، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦١٨. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١١٥، ١٦١، ٢٢١، ٢٠٠.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: (فيما).

<sup>(</sup>٤) سقط من: س ٢، م.

فصل: وإذا اثبتاع ثَمَرًا أو زَرْعًا بعدَ صَلاحِه ، لم يُكلَّفْ قَطْعَه قبلَ أوانِ الحَصادِ والجَذاذِ ؛ لأنَّ ذلك العادَةُ في نَقْلِه ، فحُمِلَ البَيْعُ عليه ، كما (١) ذكرنا في الثَّمَرِ المُؤبَّرِ . وإنِ احْتاجَت إلى سَقْي ، لَزِمَ البائعَ سَقْيها ؛ لأنَّ عليه تَسْلِيمَها في أوانِ حَصَادِها ، ولا يَحْصُلُ إلَّا بالسَّقْي ، فلَزِمَه ، بخِلافِ عليه تَسْلِيمَها في أوانِ حَصَادِها ، ولا يَحْصُلُ إلَّا بالسَّقْي ، فلَزِمَه ، بخِلافِ ثَمَرةِ البائعِ (١ المُؤبَّرةِ على أُصُولِ المُشْتَرِي ، لا يَلْزَمُه سَقْيُها ؛ لأنَّه لا يَلْزَمُه تَسْلِيمُها ) .

وإن تَلِفَت بِجَائِحَةِ (أَفْهَى مِن ضَمَانِ البَائِعِ؛ لِمَا رَوَى جَابِرٌ أَنَّ النَبَى وَإِن تَلِفَت بِمِن أَخِيكَ ثَمَرًا، وَعَنْ بَوَضْعِ الْجَوَائِحِ. وفي لَفْظِ قال: «إن بِعْتَ مِن أَخِيكَ ثَمَرًا، فأصابَتْه جَائِحَةً، فلا يَحِلُّ لك أن تَأْخُذَ مِنه شَيْعًا، بَمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ فَأَصَابَتْه جَائِحَةً، فلا يَحِلُّ لك أن تَأْخُذَ مِنه شَيْعًا، بَمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ خَقِّ؟». رَوَاهُما مسلم (أن). ولأنَّها تُؤْخَذُ (أن) حالًا فحالًا، فكانَت مِن

<sup>(</sup>١) في م: « لما ».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: «من السماء رجع على».

<sup>(</sup>٤) الأول، في: باب وضع الجوائح، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/١١٩١.

كما أخرجه أبو داود، في: باب في بيع السنين، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٢٨. والنسائي، في: باب وضع الجوائح، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣٣. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٠٩.

والثاني، في: الباب السابق. صحيح مسلم ٣/ ١١٩٠.

كما أخرجه أبو داود، في: باب وضع الجائحة، من كتاب الإجارة. سنن أبي داود ٢/ ٢٤٨. وابن ٢٤٨. وابن ٢٤٨. وابن ماجه، في: باب يع الثمار سنين والجائحة، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/٧٤٧. والإمام أحمد، في: المسند ٣٩٤/٣.

<sup>(</sup>٥) في ف، ب: ﴿ يُوجِدُ ﴾ .

ضَمانِ البائعِ، كالمَنافِعِ في الإجارَةِ. والجائحةُ ما لا صُنْعَ للآدَمِيِّ فيها. فإنْ أَثْلَفَها آدَمِيُّ، فللمُشْتَرِى الخِيارُ بينَ الفَسْخِ والرُّجُوعِ بالثَّمَنِ، وبينَ الإمْساكِ ومُطالَبَةِ المُثْلِفِ بالقِيمَةِ<sup>(۱)</sup>.

وظاهِرُ المَّذْهَبِ أَنَّه لا فَرْقَ بِينَ القَلِيلِ والكثيرِ، إِلَّا أَن يكونَ التالِفُ يَسِيرًا جَرَتِ العادَةُ بِتَلَفِ مِثْلِه، قال أحمدُ: لا أقولُ في عَشْرِ تَمَراتِ، ولا عِشْرِينَ تَمْرَةً، ولا أَدْرِى ما الثَّلُثُ. وذلك لأنَّ الشَّرْعَ أَمَرَ بوَضْعِ الجَوائحِ، ولم يَجْعَلْ له (٢) حَدًّا، فوَجَب رَدُّه إلى ما يتَعارَفُه الناسُ جائِحةً (١) وعنه، ولم يَجْعَلْ له (٢) حَدًّا، فوَجَب رَدُّه إلى ما يتَعارَفُه الناسُ جائِحةً (١) وعنه، أنَّ ما دُونَ الثَّلُثِ مِن ضَمانِ المُشْتَرِى؛ لأنَّ الثَّمَرَةَ لا بُدَّ مِن تَلْفِ شَيْءِ مَن اللَّهُ مِن خَدِّ فاصِلٍ، والثَّلُثُ يَصْلُحُ ضابِطًا؛ لقَوْلِ النبيِّ عَيَّلِيدٍ: (اللَّهُ كُثِيرٌ اللَّهُ كَثِيرٌ الللَّهُ كَثِيرٌ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وإن بلَغَتِ الثَّمَرَةُ أو الزَّرْعُ أوانَ [١٤٩٥] الحَصَادِ، فلم يُنْقَلْ حتى هَلَك، فهو مِن ضَمانِ المُشْتَرِى؛ لأنَّه (الزَّمَه النَّقْلُ)، فكان التَّقْرِيطُ منه (١)، فاختَصَّ الضَّمانُ به. وإنِ اختَلفا في التَّلفِ أو في قَدْرِه، فالقَوْلُ قولُ البائعِ؛ لأنَّه غارِمٌ، ولأنَّ الأصْلَ السَّلامَةُ. ولو اشْتَرَى الثَّمَرَةَ مع اللَّرْضِ، زال الضَّمانُ عن البائعِ بمُجَرَّدِ العَقْدِ؛ لأنَّه الشَّجرةِ، أو الزَّرْعَ مع الأَرْضِ، زال الضَّمانُ عن البائعِ بمُجَرَّدِ العَقْدِ؛ لأنَّه

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بالبدل».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ۲۱۷/۲ ، ۲۱۸ .

٥ - ٥) في م: « لا يلزمه النقل أى لا يلزم البائع نقله».

<sup>(</sup>٦) بعده في م: (أي المشترى).

حَصَلَ التَّسْلِيمُ الكامِلُ لتَسْلِيمِ الأَصْلِ، فأَشْبَهَ يَيْعَ الدَّارِ.

فصل: وإذا اشْتَرَى ثَمَرَةً شَجَرَةٍ فحدَثَتْ ثَمَرَةً أُخْرَى ، فاخْتَلَطَتا ولم تَتَمَيَّرًا (۱) ، أو حِنْطَةً فانْثالَتْ عليها أُخْرَى ، لم يَبْطُلِ البَيْعُ ؛ لأنَّ المبيع باقي انْضافَ إليه غيره ، فأشْبَه ما لو اشْتَبَه العَبْدُ المبيعُ بغيره . ويَشْتَرِكان كلُّ واحد بقَدْرِ مالِه إن علِم قَدْرَه ، وإلَّا وقف الأمرُ (۱) حتى يصْطَلِحا . ويَحْتَمِلُ أن يَبْطُلَ العَقْدُ ؛ لتعَذَّرِ تَسْليمِ المُسْتَحَقِّ ، فأشْبَه تلفَ المبيعِ . ولو باع الأصل وعليه ثَمرة له ، فحدَثَتْ للمُشْتَرِى ثَمرة (۱) اختلطَتْ بها ، لم يَبْطُلِ العَقْدُ ؛ لأنَّ المبيعَ هو الشَّجَرُ ، ولم يَخْتَلِطْ بغيرِه ، ويَشْتَرِكانِ في يَبْطُلِ العَقْدُ ؛ لأنَّ المبيعَ هو الشَّجَرُ ، ولم يَخْتَلِطْ بغيرِه ، ويَشْتَرِكانِ في النَّمَرة كما بَيَنًا .

ولو باع ثَمَرَةً قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها بشَرْطِ القَطْعِ، فتَرَكَها حتى بَدَا صَلاحُها، أو جَزَّةً مِن الرَّطْبَةِ فطالَتْ حِيلَةً، فالعَقْدُ باطِلٌ مِن أَصْلِه. نَصَّ عليه؛ لأَنَّ الحِيلَ لا تجوزُ في الدِّينِ. وإن لم تَكُنْ حِيلَةً، ففيه رِوايتَانِ؛ إحْداهُما، يَبْطُلُ البَيغُ أَ؛ لأَنَّ التَّبْقِيَةُ أَنَّ مَعْنَى حَرُمَ اشْتِراطُه لحَقِّ اللَّهِ تعالَى، فأَبْطَلَ العَقْدَ حَقِيقَتُه، كالنَّسِيعَةِ في الرِّبَوِيَّاتِ. والثانيةُ، لا يَبْطُلُ؛ لأَنَّها وَيادَةً في عَيْنِ المَبِيع، فلم يَبْطُلُ بها البَيْعُ أَنَّ ، كسِمَنِ العَبْدِ.

<sup>(</sup>١) في ف، م: (يتميز).

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «ثم».

<sup>(</sup>٤) في م: ( العقد).

<sup>(</sup>٥) في م: ( البقية ) .

<sup>(</sup>٦) في ب: ١ المبيع ١٠.

قال القاضى: والزِّيادَةُ للمُشْتَرِى لذلك. وعن أحمدَ، أنَّهما يَشْتَرِكان فى الزِّيادَةِ على كِلْتا الرِّوايتَيْن؛ لحُصُولِها فى مِلْكِ المُشْتَرِى بسبَبِ الأَصْلِ الذى للبائع. وعنه، يتَصَدَّقان بها. قال القاضى: هذا على سَبِيلِ الاسْتِحْبابِ؛ لاشْتِبَاهِ الأَمْرِ فيها، فينظرُ كم قِيمَتُها قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها وبعدَه، فيَشْتَرِكان فيها، أو يتَصَدَّقان بها. وإنْ جُهِلَتِ القِيمَةُ، وَقَفَ الأَمْرُ حتى يَصْطَلِحا.

فصل: وإذا كَانَت شَجَرَةٌ تَحْمِلُ حِمْلَيْنِ، فباع أَحَدَهما عالِمًا أَنَّه يَحْدُثُ الآخَرُ فَيَخْتَلِطُ بالأُوَّلِ، فالبَيْعُ باطِلٌ؛ لأَنَّه باع ما لا يَقْدِرُ على تَسْلِيمِه؛ لأَنَّ العادَةَ فيه التَّرْكُ، فيَخْتَلِطُ بالآخِرِ ويتَعَذَّرُ فيه (١) التَّسْلِيمُ.

فصل: ولا يجوزُ تَيْعُ الرَّطْبَةِ (٢) ونَحْوِها مَّا يَثْبُتُ أَصْلُه في الأَرْضِ، ويُوْخَذُ ما يَظْهَرُ منه بالقَطْعِ دَفْعَةً (٢) بعد أُخْرَى، إلَّا أن يَبِيعَ الظاهِرَ بشَرْطِ القَطْعِ في الحَالِ؛ لأنَّ ما في الأَرْضِ (١) مُغَيَّبٌ، وما يَحْدُثُ منه مَعْدُومٌ، فلم يَجُزْ يَيْعُه، كالذي يَحْدُثُ مِن الثَّمَرَةِ.

وإذا باعَ القِثَّاءَ والباذِنْجَانَ ونَحْوَهما (٥) لَقَطَةً لَقَطَةً '، جاز، ويكونُ

<sup>(</sup>١) زيادة من: س ٢.

<sup>(</sup>٢) في س ٢: «الرطب».

<sup>(</sup>٣) في ف: «مرة».

<sup>(</sup>٤) بعده في س ٢: ﴿ ويؤخذ ما يظهر منه بالقطع في الحال لأن ما في الأرض ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في م: (نحوها).

<sup>(</sup>٦) سقط من: س ٢، م.

والمراد: دورا من النضج إثر دور.

للمُشْتَرِى جميعُ اللَّقَطَةِ، وما حَدَث للبائع. قال القاضى: ويجوزُ يَيْعُ أَصُولِهَا، صِغارًا كَانَتْ أو كِبارًا، مُشْمِرةً و (أ) غيرَ مُشْمِرةٍ ؛ لأنَّه أصل تَتَكَرَّرُ منه الثَّمَرةُ ، فأَشْبَهَ الشَّجَرَ، و (أ) يكونُ حُكْمُه حُكْمَ الشَّجَرِ في أنَّ ما كان من الثَّمَرةُ ، فأَشْبَهَ الشَّجَرِ ، وهو للبائعِ ، وما لم يَظْهَرْ ، فهو للمُشْتَرِى . مِن ثَمَرتِه (أ) ظاهِرًا عندَ البيعِ ، فهو للبائعِ ، وما لم يَظْهَرْ ، فهو للمُشْتَرِى . ولا يجوزُ بَيْعُ الفُجْلِ والجَزَرِ ونحوِهما في الأرْضِ ؛ لأنَّ المَقْصُودَ منها (أ) مُغَيَّبٌ ، فأَشْبَهَ بَيْعَ النَّوى في التَّمْرِ .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ أُو ﴾ ..

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: (ثمرة).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (منهما).

## بَابُ" المصرَّاةِ

لا يَحِلُ () يَبْعُ الْمُصَرَّاةِ ، فإن باعَها فالبَيْعُ صحيحٌ ، فإن كانَت مِن بَهِيمَةِ الأَنْعامِ ولم يَعْلَمِ المُشْتَرِى ، ثم عَلِمَ ، فهو مُخَيَّرٌ بينَ رَدُها وإمْسَاكِها ؛ لِمَا روَى أبو هُرَيْرَةَ عن النبيِّ يَجَيِّلِهُ أَنَّه قال : « لَا تُصَرُّوا الإبِلَ والغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَها () فهو بِخَيْرِ النَّظَرَيْن بعدَ أن يَحْلِبَها ؛ إن شاء [١٤٩ه] والغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَها أَنْ فهو بِخَيْرِ النَّظَرَيْن بعدَ أن يَحْلِبَها ؛ إن شاء [١٤٩ه] أمْسَكَ ، وإن شاء رَدَّها وصاعًا مِن تَمْرٍ » . مُتَّفَقُ عليه () . ولأنَّ هذا تَدْلِيسٌ عَلَيْ الشَّعَرِ الشَّعَرِ الشَّعَرِ () .

قال أبو الحَطَّابِ: متى عَلِمَ التَّصْرِيَةَ ، فله الخِيَارُ ؛ لأَنَّه عَلِم سَبَبَ الرَّدُّ فَمَلَكُه ، كما لو عَلِم العَيْبَ. وقال القاضى: لا يَثْبُتُ له الرَّدُ<sup>(١)</sup> إلَّا عندَ انْقِضاءِ ثلاثَةِ أيامٍ ؛ لأَنَّ اللَّبَنَ قد يَخْتَلِفُ لاخْتِلافِ المكانِ ، وتَغَيَّرِ العَلَفِ ،

<sup>(</sup>١) بعده في م: (بيع).

<sup>(</sup>٢) في م: (يجوز).

<sup>(</sup>٣) في م: (ابتاعهما).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في صفحة ٣٥.

ويضاف إليه لهذا اللفظ: وأخرجه البخارى، في: باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ٣/٣٠. والنسائى، في: باب النهى عن المصراة ...، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٢٣. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٤٢، ٢١٧.

<sup>(</sup>٥) في م: ( شعر الجارية ) .

<sup>(</sup>٦) في م: «الخيار».

فإذا مَضَتِ الثلاثةُ بانَتِ التَّصْرِيَةُ ، ويَعْبُتُ الحِيارُ على الفَوْرِ . وقال ابنُ أبى موسى : إذا عَلِم التَّصْرِيَةَ ، فله الحِيارُ إلى تَمَامِ ثلاثَةِ أَيَّامٍ مِن حينِ البَيْعِ (١) ؛ لِما روى أبو هُرَيْرَةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « مَن اشْتَرَى مُصَرَّاةً ، فهو فيها بالحِيارِ ثلاثةَ أيامٍ ، إن شاء أمْسَكُها ، وإن شاءَ رَدَّها ورَدَّ معها صاعًا مِن بالحِيارِ ثلاثةَ أيامٍ ، إن شاء أمْسَكُها ، وإن شاءَ رَدَّها ورَدَّ معها صاعًا مِن تَمْرٍ » . رَواه مسلمٌ (٢) .

فصل: ويَلْزَمُه مع رَدِّها صاعٌ مِن تَمْرِ بدَلًا عن اللَّبَنِ المَوْجُودِ حَالَ العَقْدِ؛ للخَبَرِ. ويكونُ جَيِّدًا غيرَ مَعِيبٍ؛ لأنَّه واجِبٌ بإطلاقِ الشَّرْعِ، فأشْبَهَ الواجِبَ في الفِطْرَةِ. وإن رَدَّها قبلَ حَلْبِها، لم يَلْزَمْه شيءٌ؛ لأنَّه بدَلُ اللَّبَنِ، ولم يأْخُذُه. وإن رَدَّها بعدَ حَلْبِها، ولَبَنُها مؤجُودٌ غيرُ مُتَغَيِّر، ففيه وَجُهان؛ أحدُهما، يُرَدُّ ولا شيءَ عليه؛ لأنَّه بحالِه لا عَيْبَ فيه. والثاني، عليه صَاعُ (٢) تَمْر.

ولا يَلْزَمُ البائعَ قَبُولُ اللَّبَنِ؛ لأنَّه يُسْرِعُ إليه التَّغَيُّرُ، وكَوْنُه في الضَّرْعِ

<sup>(</sup>١) في س ١: «البائع».

<sup>(</sup>٢) في: باب حكم يبع المصراة، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/١١٥٨، ١١٥٩.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: ١ من ١٠.

أَحْفَظَ له. فإن تغَيَّرَ اللَّبَنُ، فعليه التَّمْرُ<sup>(۱)</sup>، ولا يَلْزَمُ البائعَ قَبُولُ اللَّبَنِ لتَغَيَّرهِ. وقال القاضى: يَلْزَمُه قَبُولُه؛ لأنَّ النَّقْصَ<sup>(۱)</sup> فيه حَصَل باسْتِعْلامِ المَبِيعِ. فإنْ لم يَقْدِرْ <sup>(۱</sup>على التَّمْرِ<sup>۱)</sup>، فقِيمَتُه في المَوْضِعِ الذي وَقَع عليه العَقْدُ؛ لأنَّه بمُنْزِلَةِ عَيْنِ أَتْلَفَها.

ولو رَضِىَ بالتَّصْرِيَةِ وأصابَ عَيْبًا أَنْ سِواها فله رَدُّها ؛ لأنَّ رِضَاه بعَيْبٍ لا يَمْنَعُ الرَّدَّ بما سِواه ، وعليه مع الرَّدِّ صاعُ تَمْرٍ ؛ لأنَّه عِوَضَّ للَبَنِ (٥) التَّصْرِيَةِ ، فيكونُ عِوَضًا له مُطْلَقًا . (آويَحْتَمِلُ أن لا يَلْزَمَه هـلهُنا إلَّا مثلُ اللَّبَنِ ؛ لأنَّ الأصلَ وجوبُ ضَمانِ اللَّبَنِ بمثلِه ، خُولِفَ فيما إذا ردَّ المُصَرَّاة مِن أجلِ التَّصْرِيَةِ ؛ للخبرِ ، ففيما إذا ردَّها لعَيْبِ آخرَ ، تَبْقَى على الأصلِ ، كما لو كانت غيرَ مُصَرَّاةٍ وفيها لبنَّ .

وإنِ اشْتَرَى شَاةً غيرَ مُصَرَاةٍ ، فَحَدَثُ لَهَا لَبَنَّ ، فَاحْتَلَبَه ، ثم رَدَّهَا بَعَيْبٍ ، فلا شيءَ عليه ؛ لأنَّ اللَّبَنَ حَدَث في مِلْكِه . وإن كان فيها لَبَنَّ يَعِيْبٍ ، فلا شيءَ فيه ؛ لأنَّ مثلَ هذا لا عِبْرَةَ به . يَسِيرٌ لا يَخْلُو الضَّرْعُ مِن مثله ، فلا شيءَ فيه ؛ لأنَّ مثلَ هذا لا عِبْرَةَ به . وإن كان كثيرًا ، فعليه مثله ؛ لأنَّ الأَصْلَ ضَمانُ اللَّبَنِ بَعْلِه ، فلا يَبْطُلُ وإن كان كثيرًا ، فعليه مثله ؛ لأنَّ الأَصْلَ ضَمانُ اللَّبَنِ بَعْلِه ، فلا يَبْطُلُ

<sup>(</sup>١) في م: «الثمن».

<sup>(</sup>٢) في م: (القبض).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: (الثمن),

<sup>(</sup>٤) في س ٢، م: (عينا).

<sup>(</sup>٥) في ف: ﴿ من لبن ﴾ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

بُمُخالَفَتِه فَى لَبَنِ التَّصْرِيَةِ. وإن كان باقِيًا فَرَدَّه (۱)، انْبَنَى على رَدُّ لَبَنِ التَّصْرِيَةِ؛ لِمَا ذكُونا. فإنْ قُلْنا: لا يَرُدُه. فبَقاؤُه كَتَلَفِه. وهل له رَدُّ الْبَيع (۲)؟ يُخَرِّجُ على الرِّوايتَيْن في مَن اشْتَرى ثَوْبًا فقَطَعَه، ثم عَلِم عَيْبَه.

فصل: فإن كانَتِ المُصَرّاةُ أَمَةً ، أو أتانًا ، ففيه وَجُهان ؛ أحدُهما ، لا رَدَّ له () ؛ لأَنَّ لَبَنَهما () لا عِوضَ له ، ولا يُقْصَدُ قَصْدَ لَبَنِ الأَنْعامِ . والثاني ، له الرَّدُ ؛ لأَنَّ الثَّمَنَ يَخْتَلِفُ بذلك ؛ لأَنَّ لَبَنَ الأَمَةِ يُحَسِّنُ ثَدْيَها () ، ويُرَخِّبُ فيها ظِعْرًا ، ولَبَنُ الأَتانِ يُرادُ لوَلَدِها ، فإن رَدَّها () ، فلا شيءَ عليه للبَيْها ؛ لأَنَّه لا قِيمَة له .

فصل: وكلَّ تَدْلِيسٍ بما يَخْتَلِفُ به الثَّمَنُ يُشِتُ خِيارَ الرَّدُ ؟ قِياسًا على التَّصْرِيَةِ ؟ كَتَجْعِيدِ شَعَرِ الجارِيَةِ ، وتَسْوِيدِه ، وتَحْمِيرِ وَجْهِهَا() ، وجَمْعِ المَاءِ على الرَّحى وَقْتَ عَرْضِها على المُشْتَرِى ، فإن حَصَل ذلك بغيرِ قَصْد ، كاجْتِماعِ اللَّبَنِ في الضَّرْعِ بغيرِ تَصْرِيَةٍ ، واحْمِرارِ وَجْهِ الجارِيَةِ لخَجَلٍ أو كَاجْتِماعِ اللَّبَنِ في الضَّرْعِ بغيرِ تَصْرِيَةٍ ، واحْمِرارِ وَجْهِ الجارِيَةِ لخَجَلٍ أو تَعْبِ ، فهو كالتَّدْلِيسِ ؟ لأنَّ الخِيَارَ ثبت لدَفْعِ الضَّرَرِ عن المُشْتَرِى ، فلم يَحْتَلِفْ بالقَصْدِ وعدَمِه ، كالعَيْبِ . وإن رَضِى المُشْتَرِى بالمُدَلِّسِ ، فلا أَرْشَ له ؟ لأنَّ النبيَّ عَيَّرَ بينَ إمْسَاكِ المُصَوَّاةِ بغيرِ شيءٍ ، ورَدِّها مع التَّمْرِ . له ؟ لأنَّ النبيَ عَيَّرَ بينَ إمْسَاكِ المُصَوَّاةِ بغيرِ شيءٍ ، ورَدِّها مع التَّمْرِ .

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: (اثم).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، س١، س٢، ف، ب: (لبنها).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ بدنها ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل، س١، س٢، ب: «حلبها».

<sup>(</sup>٦) في ف: وخدها ٥.

فصل: وإن دَلَّسَ بما لا أَنْ يَخْتَلِفُ به الثَّمَنُ ؛ كَتَبْييضِ [ ١٥٠] الشَّعْرِ ، وَتَسْبِيطِه أَنَّ ، فلا خِيارَ للمُشْتَرِى ؛ لأنَّه لا ضررَ فى ذلك . وإن عَلَف شاة ، فظَنَّها المُشْتَرِى حامِلًا ، أو سَوَّدَ أنامِلَ العَبْدِ ليَظُنَّه كاتِبًا أو حَدَّادًا ، أو كانَتِ الشّاةُ عَظِيمَةَ الضَّرْعِ خِلْقَةً ، فظَنَّها كَثيرَةَ اللَّبَنِ ، فلا خِيارَ له ؛ لأنَّ ذلكَ لا يَخْصِرُ أَنَّ فيما ظَنَّه المُشْتَرِى ؛ فإنَّ سَوادَ الأنامِلِ قد يكونُ لوَلَغ أَن ، أو خَدْمَةِ كاتِبٍ أو حَدّادٍ ، أو شُروعِه فى ذلك ، وانْتِفاخَ البَطْنِ فيكونُ لكَونُ لكَونُ للأَكْلِ ، فظنُ المُشْتَرِى غيرَ ذلك طَمَعُ أَن لا يُثْبِتُ له خيارًا .

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في س ٢: وبسطه ٥.

<sup>(</sup>٣) في م: ويختلف.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «لولع»، بالعين المهملة، وانظر المغنى ٦/٢٢٣، الشرح الكبير ١١/٠٥٠، ٣٥١.

<sup>(</sup>٥) بعده في م: (قد).

<sup>(</sup>٦) في ف: ﴿ طمعا ﴾ ، وبعده في س ٢: ﴿ أَن ﴾ .

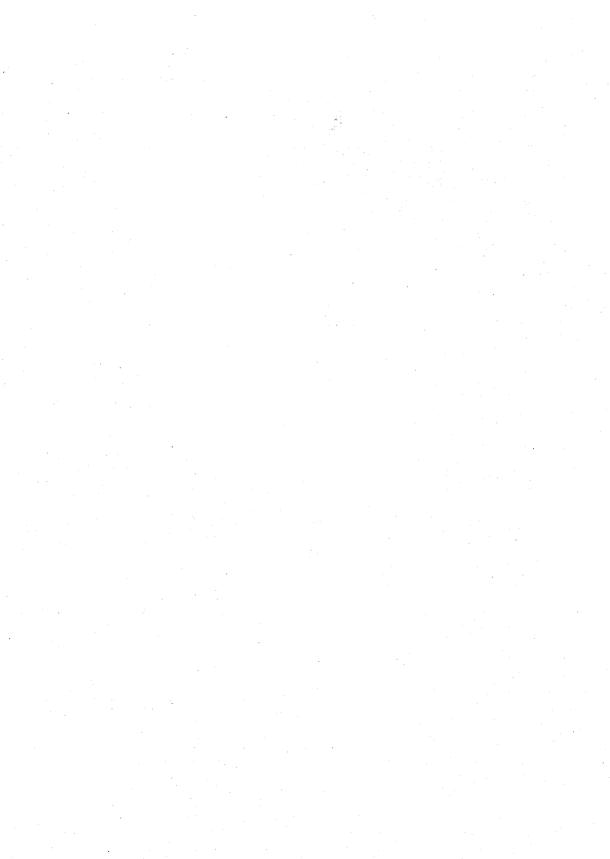

## بابُ الرَّدِ بالعَيْبِ

مَن عَلِم بسِلْعَتِه عَيْبًا ، لم يَحِلَّ له يَيْعُها حتى يُبِيِّنَه ؛ لقولِ النبيِّ عَيَّالِيَّة : «المُسْلِمُ أَنُو المُسْلِمِ ، لا يَحِلُّ لمُسْلِمٍ بَاعَ مِن أَخِيهِ يَيْعًا (١) إلَّا يَيَّنَه لَهُ » . رَواه ابنُ ماجه (٢) . فإن باع ولم يُبيِّن ، فالبَيْعُ صحيحٌ ؛ لأنَّ النبيَّ عَيَّالِيَّ صَحَّحَ ابنُ ماجه (٢) . فإن باع ولم يُبيِّن ، فالبَيْعُ صحيحٌ ؛ لأنَّ النبيَّ عَيَالِيْ صَحَّحَ يَعْ اللهُ النبيَّ عَلَيْ اللهُ الل

ومَن اشْتَرَى مَعِيبًا أو مُصَرَّاةً أو مُدَلَّسًا يعْلَمُ حالَه، فلا خِيارَ له؛ لأنَّه بَذَل الثَّمَنَ فيه راضِيًا به عِوضًا، فأَشْبَهَ ما لا عَيْبَ فيه. وإن لم يَعْلَمْ، فله الخِيارُ بينَ رَدِّه وأَخْذِ الثَّمَنِ؛ لأنَّه بذَلَ الثَّمَنَ ليُسَلَّمَ له مَبِيعٌ سليمٌ، ولم يُسَلَّمْ له، فَثَبَتَ له الرُّجُوعُ بالثَّمَنِ، كما في المُصَرَّاةِ، وبينَ إمْسَاكِه لعيبَ وأَخْذِ أَرْشِه؛ لأنَّ الجُزْءَ الفائتَ بالعَيْبِ يُقابِلُه جُزْءٌ مِن الثَّمَنِ، المُعالِم في يَدِه.

<sup>(</sup>١) بعده في م: ( فيه عيب ١ .

<sup>(</sup>٢) في: باب من باع عيبا فليبينه، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/٥٥٠. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ١٥٨/٤.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في م: «للغائب».

وَمَعْنَى الأَرْشِ، أَن يُنْظَرَ ما ('` بينَ قِيمَتِه سَلِيمًا وَمَعِيبًا، فَيُؤْخَذَ قَدْرُهُ مِن الثَّمَنِ، فإذا نَقَصَه العَيْبُ عُشْرَ قِيمَتِه، فأَرْشُه عُشْرُ ثَمَنِه؛ لأَنَّ ذلك هو المُقابِلُ للجُزْءِ الفائتِ.

فصل: فإن نَمَا المَبِيعُ المعيبُ أَمَاءً مُتَّصِلًا؛ كالسّمَنِ، والكِتِرِ، والتَّعَلَّمِ، والحَمْلِ، والشَّمَرَةِ قبلَ الظُّهورِ، وأرادَ الرَّدَّ، رَدَّه بزيادَتِه؛ لأنَّها لا تَنْفَرِدُ عن الأصْلِ في المِلْكِ، فلم يَجُرْ رَدُّه دُونَها. وإن كانت مُنْفَصِلَةً؛ كالكَسْبِ، واللَّبَنِ، وما يُوهَبُ له، والوَلَدِ المُنْفَصِلِ، والثَّمَرةِ الظَّاهِرَةِ، رَدَّ كَالْكَسْبِ، واللَّبَنِ، وما يُوهَبُ له، والوَلَدِ المُنْفَصِلِ، والثَّمَرةِ الظَّاهِرةِ، رَدًّ الأَصْلَ وأَمْسَكَ النَّماءَ. وعنه، ليس له ردُّه دُونَ نَماتِه. والأَوَّلُ المَدْهَبُ؛ لِما رَوَت عائشَةُ، أنَّ رجلًا ابْتاعَ غُلامًا، فاسْتَغَلَّه ما شاءَ اللَّه، ثم وَجَد به عَيْبًا، فرَدَّه، فقال أَنَّ رجلًا ابْتاعَ غُلامًا، فاسْتَغَلَّ غُلامِي. فقال رسولُ اللَّهِ عَيْبًا، فرَدَّه، فقال أَنَّ الولَدَ إن كان لآدَمِيَّةِ، وَعَنْ اللَّهُ مَنْ ولَدَتْ حُرًّا فَبَاعَها دُونَه. والأَوَّلُ أَوْلَى؛ لأَنَّ له ردَّها؛ لأَنَّه مَوْضِعُ حاجَةِ، أَشْبَهَ مَن ولَدَتْ حُرًّا فَبَاعَها دُونَه. والأَوَّلُ أَوْلَى؛ لأَنَّ الجَمْعَ مُمْكِنٌ بأَخْذِ الأَرْشِ أو رَدِّهما معًا. فإن كان المَبِيعُ حامِلًا، فولَدَت عامِلًا، فولَدَت عامِلًا، فولَدَت عُرَّا فَباعَها دُونَه. والأَوَّلُ أَوْلَى؛ لأَنَّ الجَمْعَ مُمْكِنٌ بأَخْذِ الأَرْشِ أو رَدِّهما معًا. فإن كان المَبِيعُ حامِلًا، فولَدَت

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) زيادة من: س ١.

<sup>(</sup>٣) بعده في ف: «البائع».

<sup>(</sup>٤) في : باب في من اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا ، من كتاب الإجارة . سنن أبي داود ٢/ ٥٥٠. وقال : هذا إسناد ليس بذلك .

كما أخرجه ابن ماجه، في: باب الخراج بالضمان، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه /۲ ٧٥٤.

عندَ المُشْتَرِى، ثم ردَّها، رَدَّ الوَلَدَ معَها؛ لأنَّه مِن مجمْلَةِ المَبِيعِ، والوِلادَةُ مَسَاءً مُتَّصِلً ('). شَسَخُ المُسْتِ الْمُسْتِ الْمُسْتِ الْمُسْتِ الْمُسْتِ الْمُسْتِ الْمُسْتِ الْمُسْتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُسْتِ المُسْتَرِى، ففيه رِوايَتان؛ إحداهما، له صعمت المسَيْنِ المُسْتَرِى، ففيه رِوايَتان؛ إحداهما، له صعمت المسَيْنِ الْمُسْتِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

فإن دَلَّسَ البائعُ العَيْبَ فَتَعَيَّبَ عندَ المُشْتَرِى، أو تَلِفَ بِفِعْلِه أو غيرِه، فَالمُنْصُوصُ أَنَّه يَرْجِعُ بالثَّمَنِ، [١٥٠٠] ولا شيءَ عليه؛ لأنَّه مَغْرُورٌ. والقِياسُ يَقْتَضِى التَّسْوِيَةَ بِينَ المُدَلَّسِ وغيرِه؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْ أَوْجَبَ على مُشْتَرِى المُصَرَّاةِ عِوَضَ لَبَيْها مع التَّدْلِيسِ، وجعَلَ الحَرَاجَ بالضَّمَانِ، ولم يُفَرِّقُ بِينَ مُدَلَّسٍ وغيرِه. وعن أحمدَ في أللَيْعِ إذا كان صانِعًا، أو كاتِبًا فنسِي عندَ المُشْتَرِى: يَرُدُه بالعَيْبِ، ولا شيءَ معه. وهذا يَحْتَمِلُ أن يَكُونَ فنيسِي عندَ المُشْتَرِى: يَرُدُه بالعَيْبِ، ولا شيءَ معه. وهذا يَحْتَمِلُ أن يَكُونَ في مَنْ دَلَّسَ العَيْبَ دُونَ غيرِه؛ لأنَّ الصِّناعَةَ والكِتَابَةَ مُتَقَوَّمَةً، تُضْمَنُ في الغَيْب. وعلَّلَه القاضى بأنَّه ليس بنقْصِ في العَيْنِ، ويُمْكِنُ تذَكُرُه فيعُودُ.

فَلا يَزُولُ إِلَّا بِدَلِيلٍ، ولا نَصَّ في مَنْعِ الرَّدِّ ولا قِياسَ، فيَبْقَى بحالِهِ.

فصل: وما تَعَيَّبَ قبلَ قَبْضِه، وهو ممَّا يَدْخُلُ في ضَمانِ الْمُشْتَرِى، فهو

<sup>(</sup>١) في الأصل: (منفصل).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ١١٧ .

<sup>(</sup>٣) في م: وأن ، .

كالعَيْبِ الحادِثِ في يَدِه. وإن كان ممّا ضَمانُه على البائعِ، فهو كالعَيْبِ القَديم؛ لأنَّ مَن ضَمِن مجمْلَةَ المَبِيع ضَمِن أَجْزاءَه.

فصل: وإن وَطِئَ المُشْتَرِى الأَمَةَ ، ففيه رِوايَتان ؛ إحداهما ، ليس له رَدُّها ، وله الأَرْشُ ؛ لأنَّ الوَطْءَ يَجْرِى مَجْرَى الجِنايَةِ ؛ لا يَخْلُو مِن عُقْرِ (') أو عُقُوبَةٍ . والثانيةُ ، له ردُّها إن كانَتْ تَيِّبًا ، ولا شيءَ معها ؛ لأنَّه مَعْنَى لا يَنْقُصُ عَيْنَها ولا قِيمَتَها ، ولا يتَضَمَّنُ الرِّضا بالعَيْبِ ، فأَشْبَهَ الاسْتِحْدامَ . وإنْ كانَتْ بِكْرًا ، فهو كتعيِّبها عندَه . فإن ردَّها ، ردَّ أَرْشَ نَقْصِها ، كما لو عابَت عندَه .

فصل: فإن لم يَعْلَمْ بالعَيْبِ حتى هَلَك المَبِيعُ، بقَتْلِ أو غيرِه، أو أَعْتَقَه، أو وَقَفَه، أو أَبْقَ، أو باعَه، أو وَهَبَه، فله الأَرْشُ؛ لأنَّه تعَذَّرَ عليه الرَّدُّ. وإن فَعَل ذلك مع عِلْمِه بالعَيْبِ، فلا أَرْشَ له؛ لرِضاه به مَعِيبًا. ذَكَرَه القاضى. وقال أبو الخَطّابِ: في البَيْعِ (الهِبَةِ رِوايَةٌ أُخْرَى، له الأَرْشُ. ولم يَعْتَبِرْ عِلْمَه (اللهُ وهو قِياسُ المَذْهَبِ؛ لأَنْنَا جَوَّزْنَا له إمْساكه بالأَرْشِ، وتَصَرُّفُه فيه كإمْسَاكِه. وإن باعَه قبلَ العِلْمِ، ثم رَجَع إليه ببَيْعٍ أو بالأَرْشِ، فله ردَّه أو أرْشُه؛ لأنَّ ذلك امْتنَعَ عليه، لخُرُوجِه مِن مِلْكِه، وبرُجُوعِه إليه عاد الإمْكانُ.

فصل: فإن باع بعضَه أو وَهَبَه، فله أَرْشُ الباقِي، فأمّا أرْشُ ما باع،

<sup>(</sup>١) العقر؛ بضم العين: دية الفرج المغصوب.

<sup>(</sup>٢) في م: ١ المبيع).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وعمله،.

فَيَنْبَنِى عَلَى أَمَّا قُلْنَا فَى بَيْعِ الجَميعِ. وَفَى جَوَازِ رَدِّ البَاقِي بَحِصَّتِه مِن الشَّمَنِ رِوايَتَان ؛ إحْدَاهُما ، يجوزُ. ذَكَرَه الحَرَقِيُّ ؛ لأنَّ ردَّه مُمْكِنٌ. والأُخْرَى ، لا يجوزُ ؛ لأنَّ فيه تَبْعِيضَ الصَّفْقَةِ على البائعِ ، فلم يَجُزْ ، كما لو كان المَبِيعُ عَيْنَيْن يَنْقُصُهِما (١) التَّفْرِيقُ .

ولو اشْتَرَى شَيْتَيْنِ فَوْجَد بأَحَدِهما عَيْبًا ، فله ردُّهما معًا أو إمْساكُهما وأَخْدُ الأَرْشِ . فإن أرادَ رَدَّ المَعِيبِ وحده ، ففيه الرَّوايَتان ، إلَّا أن (أيكونَا مَمَّا) يَنْقُصُهما التَّفْرِيقُ ؛ كَمِصْرَاعَى باب ، وزَوْجَى خُفِّ ، أو مِمَّن لا يحِلُّ التَّفْرِيقُ بينَهما ، كالأَخَوَيْنِ ، فليس له إلَّا ردُّهُما أو إمْسَاكُهما مع الأَرْشِ ؛ لأَنَّ في رَدِّ أَحَدِهما تَفْرِيقًا مُحَرَّمًا ، أو ضَرَرًا بالبائع ؛ لنُقْصَانِ قِيمَةِ المَرْدُودِ بالتَّفْرِيقِ . وإن تَلِف أَحَدُ المَبِيعَيْنِ ووَجَد بالآخِرِ عَيْبًا ، فعلَى الرَّوايتَيْنِ . وإن التَّفْرِيقِ . وإن تَلِف أَحَدُ المَبِيعَيْنِ ووَجَد بالآخِرِ عَيْبًا ، فعلَى الرَّوايتَيْنِ . وإن التَّفْرِيقِ . وإن كانا مَعِيبَيْن باقِيَيْن ، فأرادَ رَدَّ أَحَدِهما وحده ، فهى كالتى والخاصِبِ . وإن كانا مَعِيبَيْن باقِيَيْن ، فأرادَ رَدَّ أَحَدِهما وحده ، فهى كالتى قبلَها . وقال القاضى : ليس له رَدُّ أَحَدِهما ؛ لأَنَّه أَمْكَنَه ردُّهما معًا . ولو كان المَبيعُ عَيْنًا واحدةً ، فأرادَ رَدَّ بغضِها ، لم يَمْلِكُ ذلك ، وَجُهًا واحدًا ؛ لأنَّ فيه المَبيعَ عَيْنًا واحدةً ، فأرادَ رَدَّ بغضِها ، لم يَمْلِكُ ذلك ، وَجُهًا واحدًا ؛ لأنَّ فيه تَشْقِيصَ المَبيعِ على البائع ، و ١٥٠ و إلى الضَرَرِ الشَّرِكَةِ به .

فصل: وإنِ اشْتَرَى اثْنانِ شيئًا فَوَجَدَاه مَعِيبًا، فَرَضِيَه أَحَدُهما، ففيها رِوايَتَان؛ إحْداهما، للآخرِ ردُّ نصيبِه؛ لأنَّه جميعُ ما مَلَكَه بالعَقْدِ، فمَلَك

<sup>(</sup>١) بعده في ف: «أرش».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ينقصها).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: «يكون مما لا».

ردَّه بذلك ، كما لو انْفَرَدَ . والأُخْرَى ، ليس له ردُّه ؛ لأنَّ المَبِيعَ خرَجَ عن (۱) مِلْكِ البائعِ كامِلًا ، فلم يَمْلِكِ المُشْتَرِى ردَّه مُشَقَّصًا ، كما لو اشْتَرَى العَيْنَ كُلُها ثم رَدَّ بعضَها .

ولو وَرِث اثْنانِ خِيارَ عَيْبٍ في سِلْعَةِ، فَرَضِيَ أَحَدُهما، سَقَط رَدُّ الآخَوِ؛ لأَنَّ العَقْدَ عليها (٢) واحِدٌ، بخِلافِ شِراءِ الاثْنَيْن؛ فإنَّه عَقْدَانِ. وإنِ اشْتَرَى واحِدٌ مِن اثْنَيْنِ شيئًا، فوَجَدَه مَعِيبًا، فله ردُّ نَصِيبِ أَحَدِهما عليه مُنْفَرَدًا؛ لأَنَّه يَرُدُّ عليه جميعَ ما باعه.

فصل: ومَن اشْتَرى مَعِيبًا فزال عَيْبُه قبلَ رَدِّه، مثلَ أن يَشْتَرِى أَمَةً مُزَوَّجَةً فَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ، فلا خِيارَ له. نَصَّ عليه أحمدُ؛ لأنَّ الضَّرَرَ زال. ولو اشْتَرَى مُصَرّاةً، فصار لَبَنُها عادَةً، فلا خِيَارَ له؛ لذلك (٢٠ وإن قال البائع: أنا أُزِيلُ العَيْبَ. مثلَ أن يَشْتَرِى أرْضًا فيها حِجارَةٌ تَضُرُها، فقال البائع: أنا أَقْلَعُها في مُدَّةٍ لا أُجْرَةَ لها. أو اشْتَرَى أرْضًا فيها بَذْرٌ للبائع (١٠)، فقال البائع: أنا أَقْلَعُها في مُدَّةٍ لا أُجْرَةَ لها. أو اشْتَرَى أرْضًا فيها بَذْرٌ للبائع ضَرَر. فقال البائع (٢٠)، فقال البائع (٢٠) : أنا أُحَوِّلُه. سَقَط الرَّدُّ؛ لأنَّ الضَّرَرَ يَزُولُ مِن غيرِ ضَرَر.

فصل: ذَكر القاضى (ما يدُلُّ) على أنَّ في خِيارِ العَيْبِ رِوايتَيْ؛ إحْدَاهما، هو على التَّراخِي؛ لأنَّه عَيْبُ خِيارٍ لدَفْع الضَّرَرِ المُتَحَقِّقِ، فكان

<sup>(</sup>۱) في س ۱، س ۲: «من».

<sup>(</sup>٢) في ف: ﴿عليهما ﴾.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل.

على التَّراخِي، كخِيارِ القِصاصِ. فعلى هذا، هو على خِيارِه ما لم يُوجَدُ منه ما يدُلُّ على الرِّضا مِن التَّصَرُّفِ، على ما ذكرْنا في بابِ الخِيارِ (۱) والثانية ، هو على الفَوْرِ ؛ لأنَّه خِيارٌ ثَبَت بالشَّرْعِ لدَفْعِ الضَّرَرِ عن (۱) المال ، فأَشْبَهَ خِيارَ الشَّفْعَةِ. ولو حَلَبَ لَبَنَها الحادِثَ، أو رَكِبَها ليَرُدُّها أو ليَحْتَبِرَها، لم يكنْ رِضًا ؛ لأنَّه حَتَّ له إلى أن يَرُدُّ ، فلم يُمْنَعُ منه .

فصل: وله الرَّدُّ مِن عَيرِ رِضَا صاحبِه ولا مُحضُورِه ؛ لأَنَّه رَفْعُ عَقْدِ مُعلِم الله ، فلم يُعْتَبَرُ ذلك فيه ، كالطَّلاقِ . ويجوزُ مِن غيرِ (١) حاكم ؛ لأَنَّه مُجْمَعٌ عليه ، فلم يَحْتَجُ إلى حاكم ، كفَسْخِ المُعْتَقَةِ للنِّكاحِ .

فصل: والعُيُوبُ هي النَّقائِصُ المَعْدُودَةُ عَيْبًا، فما خَفِيَ منها، رُجِعَ إلى أَهْلِ الحَيْرَةِ به. فمِن العُيُوبِ في الحَيْلَقَةِ؛ المَرَضُ، والجُنُونُ، والجُدَامُ، والبَرَصُ، والعَمَى، والعَمَلُ، والعَمَلُ، والعَمَلُ، والعَمَلُ، والعَمَلُ، والعَمَلُ، والعَمَلُ، والخَرَصُ، واللَّمَامُ، والخَرَسُ، والأُصْبُعُ الزائدَةُ والناقِصَةُ، والحَوَلُ، والحَوَصُ ((())، والسَّبَلُ؛ وهو

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم في صفحة ٧٦.

<sup>(</sup>٢) في س ٢: ١ على ١٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( في ١٠.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: (حكم).

<sup>(</sup>٥) العفل: شيء مدور يخرج في فرج المرأة، وفي الرجل، شيء مدور كالبيضة، يخرج في الدبر.

<sup>(</sup>٦) القرع: قرع الرأس، وهو أن يصلع فلا يبقى على رأسه شعر. وقيل: هو ذهاب الشعر من داء. لسان العرب (ق رع).

 <sup>(</sup>٧) الحوص: ضيق العين وصغرها وغثورها، رجل أخوص بين الحوص، أى غائر العين. لسان
العرب (خ و ص).

زِيادَةٌ فَى الأَجْفَانِ، والبَخَرُ<sup>(۱)</sup>، والخِصَاءُ، والتَّخْنيثُ<sup>(۱)</sup>، وكَوْنُه خُنْنَى، والحَمْقُ البَاتُ، والتَّرَوُّجُ فَى الرَّقِيقِ. فأمّا عدَمُ الحِتانِ، فليس بعَيْبٍ فَى الصَّغِيرِ؛ لأَنَّه لَم يَفُتْ وَقْتُه، ولا فَى الكبيرِ المَجْلُوبِ؛ لأَنَّ ذلك عادَتُهم، وهو عَيْبٌ فَى الكبيرِ المَوْلُودِ فَى بلادِ<sup>(۱)</sup> الإسلامِ؛ لأَنَّ عادَتَهم الحِتانُ، والكَبِيرُ يُخَافُ عليه.

وأمّا العُيوبُ المُنْسُوبَةُ إلى فِعْلِه؛ كالسَّرِقَةِ، والإباقِ، والبَوْلِ في الفِراشِ، فإن كانت مِن مُمَيِّز جاوَزَ العَشْرَ، فهي عَيْبٌ؛ لأنَّه يَذْهَبُ بمالِ سَيِّدِه أو يُفْسِدُ فِراشَه، وليس عَيْبًا في الصَّغِيرِ؛ لأنَّه (ليكونُ لضَعْفِ بِنْيَتِه أو عَقْلِه ألله في الرَّبِي عَيْبٌ؛ لأنَّه يُوجِبُ الحُدُودَ، وكذلكَ شُرْبُ المُسْكِرِ. والزَّنَى عَيْبٌ؛ لأنَّه يُوجِبُ الحُدُودَ، وكذلكَ شُرْبُ المُسْكِرِ. والحَمْلُ عَيْبٌ [ ١٥١ ط] في الأمّةِ؛ لأنَّه يُخافُ منه عليها، وليس بعيْبٍ في والحَمْلُ عَيْبٌ [ ١٥١ ط] في الأمّةِ؛ لأنَّه يُخافُ منه عليها، وليس بعيْبٍ في غيرِها؛ لعَدَم ذلك فيها (٥).

والنَّيُوبَةُ وكَوْنُ الأَمَةِ لا تَحْيضُ ليس بعَيْبٍ؛ لأَنَّ الإطْلاقَ لا يَقْتَضِى وَجُودَ ذَلك ولا عَدَمَه. وكذلك كَوْنُها مُحَرَّمَةً على المُشْتَرِى بنسب أو رضاعٍ أو إحرامٍ أو عِدَّةٍ؛ لأَنَّ ما يَخْتَصُّ بالمُشْتَرِى لا يَنْقُصُ ثَمَنَها، وسائرُ

وفى حاشية ف: ١ الخوص: أن تكون إحدى العينين أكبر من الأخرى. كذا على الأصل.
وفى القاموس: الخوص محركة: غثور العينين هـ.

<sup>(</sup>١) البخر: الرائحة المتغيرة من الفم. لسان العرب (ب خ ر).

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ التخنيفِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من: س ١، ف.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: « لا يكون يضعف بنيته ».

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

ذلك يزولُ عن قُرْبٍ.

ومَعْرِفَةُ الغِنَاءِ والحِجامَةِ ليس بعَيْبٍ ؛ لأَنَّ التَّقْصَ فِعْلُ ذلك لا العِلْمُ به . والكُفْرُ وكُونُه وَلَدَ زِنِّى ليس بعَيْبٍ ؛ لأَنَّ الأَصْلَ فى الرَّقِيقِ الكُفْرُ ، ولا يُقْصَدُ فيهم النَّسَبُ . وكَوْنُ الجارِيَةِ لا تُحْسِنُ الطَّبْخَ والحَبْزَ ليس بعَيْبٍ ؛ لأَنَّ هذا صِناعَةً ، فالجَهْلُ به كالجَهْلِ بسائرِ الصَّنائع .

فصل: وإن شَرَط في المَبِيعِ صِفَةً مَقْصُودَةً ، مثلَ أن شَرَط الأَمَةَ بِكُرًا أو جَعْدَةً ، أو العَبْدَ كاتِبًا ، أو ذا صِناعَةٍ ، أو فَحْلًا ، أو خَصِيًّا ، أو مُسْلِمًا ، أو الدَّابَّةَ هِمْلَاجَةً (٢) أو الفَهْدَ صَيُودًا ، أو الشَّاةَ لَبُونًا ، فبان خِلافَ (٢) أو الدَّابَةَ هِمْلَاجَةً لا أنَّه لم يُسْلِمُ له ما بذلَ (١) الثَّمَنَ فيه ، فمَلَك الرَّدَّ ، كما لو وَجَدَه مَعِيبًا .

وإن شَرَط الأَمَةَ سَبِطَةً أو جاهِلَةً ، فبانَت جَعْدَةً أو عالمةً ، فلا خِيارَ له ؛ لأَنَّها زِيادَةً . وإن شرَطَها ثَيْبًا فبانَتْ بِكْرًا فكذلكَ . ويَحْتَمِلُ أَنَّ له الحِيارَ ؛ لأَنَّه قد يَشْتَرِطُ الثَّيوبَةَ لعَجْزِه عن البِكْرِ . وإن شرَطَها كافِرَةً فبانَت الحِيارَ ؛ لأَنَّه قد يَشْتَرِطُ الثَّيوبَة لعَجْزِه عن البِكْرِ . وإن شرَطَها كافِرَةً فبانَت مُسْلِمَةً ، ففيه وَجْهان ؛ أحدُهما ، لا خِيارَ له ؛ لأَنَّها زِيادَةً . والثاني ، له

<sup>(</sup>١) في م: (و).

<sup>(</sup>٢) هملاجة : حسنة السير في سرعة وتبختر.

<sup>(</sup>٣) في ف: (بخلاف).

<sup>(</sup>٤) بعده في م: (من).

<sup>(</sup>٥) أي: شعرها مسترسل لا جعودة فيه.

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

الخِيارُ؛ لأنَّه يتعَلَّقُ به غَرَضٌ (١) صحيحٌ، وهو صَلامُها للمُسْلِم والكافِرِ.

وإن شَرَطَها حامِلًا، صَحَّ. وقال القاضى: قِياسُ المَّذْهَبِ أَنَّه لا يَصِحُ ؛ لأَنَّ الحَمْلَ لا مُحْكُم له. والصَّحِيحُ الأَوَّلُ ؛ لأَنَّ النبيَّ ﷺ حَكَم في الدِّيَةِ بأَرْبَعِينَ خَلِفَةً ، في بُطُونِها أَوْلادُها (٢٠ . ولأَنَّ الحَمْلَ يُشْبِتُ الرَّدَّ في المَعِيبَةِ ، في بُطُونِها أَوْلادُها (٢٠ . ولأَنَّ الحَمْلَ يُشْبِتُ الرَّدَّ في المَعِيبَةِ ، ويُمْتَعُ كَوْنَ الدَّمِ فيه حَيْضًا ، و (١٠ الطَّلاقِ (١٠ فيه ويُوجِبُ النَّفقَة للمَبْتُونَةِ ، ويَمْنَعُ كَوْنَ الدَّمِ فيه حَيْضًا ، و (١٠ الطَّلاقِ (١٠ فيه ويُمْتَعُ إقامَةَ الحَدِّ بِدْعَةً (١٠ ) ، ويُجَوِّزُ الفِطْرَ في رَمَضانَ للخَوْفِ عليه ، ويَمْنَعُ إقامَةَ الحَدِّ والقِصاصِ .

وإن شَرَط فى الطَّيْرِ أَنَّه مُصَوِّتٌ ، أو فى (٢) الدِّيكِ أَنَّه يَصِيحُ فَى وَقْتِ مِن اللَّيْلِ ، صَحَّ ؛ لأَنَّ ذلك عادَةً له ، فجرَى مَجْرَى الصَّيْدِ فَى الفَهْدِ . وقال بعضُ أصْحابِنا : لا يَصِحُ ؛ لأَنَّه يجوزُ أن يُوجَدَ وأن لا يُوجَدَ . وإن

<sup>(</sup>١) في س ٢: وخبر ١.

<sup>(</sup>Y) أخرجه أبو داود ، في : باب في الدية الخطأ شبه العمد ، من كتاب الديات . سنن أبي داود (Y) أخرجه أبو داود ، في : باب كم دية شبه العمد ، وباب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء ، من كتاب القسامة . المجتبى (Y) (Y)

<sup>(</sup>٣) فِي س ٢: ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ف: (طلاق).

<sup>(</sup>٥) زيادة من: م.

<sup>(</sup>٦) في ف: (البدعة ).

<sup>(</sup>٧) سقط من: الأصل.

شَرَطَ أَنْ يَجِيءَ مِن مَسافَةٍ ذَكَرَها، صَحَّ؛ لأَنَّ ذلكَ عادَةً له (١) ، وفيه قَصْدٌ صحيحٌ لتَبْليغِ الأُخْبارِ ، فهو كالصَّيْدِ في الفَهْدِ . وقال القاضى: لا يَصِحُ ؛ لأَنَّه تَعْذِيبٌ للحيوانِ . وإن شَرَط الغِناءَ في الأَمَةِ ، وفي الكَبْشِ أَنَّه مُناطِحٌ ، وفي الدِّيكِ أَنَّه مُقاتِلٌ ، لم يَصِحُ ؛ لأَنَّه مَنْهِيَّ عنه ، فهو كالزِّني في الأُمَةِ .

فصل: إذا اشْتَرَى ما مَأْكُولُه فى جَوْفِه (الْفَرَحَةُهُ مَعِيبًا)، فله الرَّدُّ. وعنه، لا شيء له؛ لأنَّه لا تَدْلِيسَ مِن البائعِ، ولا يُمْكِنُهُ مَعْرِفَةُ باطِنِه. والأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لأنَّ عَقْدَ البَيْعِ اقْتَضَى السَّلامَةَ، فإذا بان مَعِيبًا، مَلَك رَدَّه، كالعَبْدِ. وإن كان ممّا لا قِيمَةَ له؛ كبَيْضِ الدَّجاجِ، والجَوْزِ الخَرِبِ، والوُمَّانِ الفاسِدِ، رَجَعَ بالشَّمَنِ كُلِّه؛ لأنَّ هذا ليس بمالٍ، فبَيْعُه فاسِدٌ، كالحشراتِ. وإن كان الفاسِدُ فى بَعْضِه، رَجَع بقِسْطِه.

وإن كان ممّا لمكْسُورِه قِيمَةً ؛ كَجَوْزِ الهِنْدِ، وَيَيْضِ النَّعَامِ، فقال الحَرَقِيُّ : يَوْجِعُ بِالثَّمَنِ، وعليه أَرْشُ الكَسْرِ، كما لو كانَ المَبِيعُ ثَوْبًا فقطَعه . [١٥١٠] واخْتَارَ القاضى أنَّه إن كان الكَسْرُ لا يَزِيدُ على ما يَحْصُلُ به اسْتِعْلامُ المَبِيعِ، ردَّه ولا شيءَ عليه ؛ لأنَّ ذلك حَصَل ضَرُورَةَ اسْتِعْلامِ المَبِيعِ، والبائعُ سَلَّطَه عليه، فلم يَمْنَعِ الرَّدَّ، كَحُلْبِ لَبَنِ المُصَرَّاةِ. وإنْ زادَ على ذلك، خُرِّجَ فيه روايتان، كسائرِ المَعِيبِ الذي تَعَيَّبَ عندَه.

<sup>(</sup>١) زيادة من: الأصل، ف.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

فصل: وإن اشْتَرَى ثَوْبًا لا يَنْقُصُه نَشْرُه، فَنَشَرَه، فله ردَّه بالعَيْبِ، وإن كان ذلك يَنْقُصُه، فهو كجوْزِ الهِنْدِ. وإن صَبَغ النَّوْبَ ثم وَجَدَه مَعِيبًا، فله الأَرْشُ لا غَيْرُ. وعنه، يَرُدُّه، ويكونُ شَرِيكًا للبائع بقِيمَةِ الصِّبْغِ. والأَوَّلُ المَذْهَبُ؛ لأَنَّ إجبارَ الصِّبْغِ. والأَوَّلُ المَذْهَبُ؛ لأَنَّ إجبارَ المائع على بَذْلِ ثَمَنِ الصِّبْغِ إجبارٌ على المُعاوَضَةِ، فلم يَجُزْ؛ لقولِ اللَّهِ البائعِ على بَذْلِ ثَمَنِ الصِّبْغِ إجبارٌ على المُعاوَضَةِ، فلم يَجُزْ؛ لقولِ اللَّهِ البَائعِ على بَذْلِ ثَمَنِ الصِّبْغِ إجبارٌ على المُعاوَضَةِ، فلم يَجُزْ؛ لقولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ الْكَوْنَ يَكُونَ يَجَدَرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ ﴾ (١).

فصل: وإذا شَرَط البائعُ البَراءَةَ مِن كُلِّ عَيْبٍ، لَم يَبْرَأُ؛ لأَنَّ البَراءَةَ مِن كُلِّ عَيْبٍ، لَم يَبْرَأُ؛ لأَنَّ البَراءَة مَرُفِقٌ فَى البَيْعِ لا يَبْبُتُ إلَّا بالشَّرْطِ البَراءَةِ بَمَمانِمائةِ دِرْهَم، فأصابَ به عَيْبًا، باع عَبْدًا مِن زَيْدِ بنِ ثابِتٍ بشَرْطِ البَراءَةِ بثَمانِمائةِ دِرْهَم، فأصابَ به عَيْبًا، فأرادَ رَدَّه على ابنِ عُمَر، فلم يَمْبَلُه، فترافعا إلى عُمْمانَ، فقال عُمْمانُ لابنِ عُمَرَ : أَتَعْلِفُ أَنَّكُ لَم تَعْلَمْ بهذا العَيْبِ. فقال : لا. فَرَدَّه عليه (٢). وهذه قضية (٦) اشتهرت فلم تُنْكُرْ ، فكانَتْ إجْماعًا . ويتَخَرِّجُ أَن يَبْرَأُ مُطْلَقًا ؛ بِناءً على قَوْلِه في صِحَةِ البَراءَةِ مِن الجَهُولِ ، ولأَنَّه إِسْقَاطُ حَقِّ مِن مَجْهُولِ لا عَلى قَوْلِه في صِحَةِ البَراءَةِ مِن الجَهُولِ ، ولأَنَّه إِسْقَاطُ حَقِّ مِن مَجْهُولِ لا تَسْلِيمَ فيه ، فصَحَّ ، كالعَتَاقِ . وإن قُلْنَا بفسادِ الشَّرْطِ ، فالبَيْعُ صحيح ؛ لأَنَّ ابنَ عُمَرَ باع بشَرْطِ البَراءَةِ ، فأَجْمَعُوا على صِحَّتِه . ويتَخَرَّجُ فسادُه بِناءً على الشَّروطِ الفاسِدَةِ ، فأَجْمَعُوا على صِحَّتِه . ويتَخَرَّجُ فسادُه بِناءً على الشَّروطِ الفاسِدَةِ . فالشَروطِ الفاسِدَةِ .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٢٩.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام مالك، في: باب العيب في الرقيق، من كتاب البيوع. الموطأ ٦١٣/٢.
والإمام أحمد، في: مسائله برواية ابنه عبد الله ٩٠٣/٣، ٩٠٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، س ١، س ٢، م: وقصة ٩.

## بَابُ بَيْعِ المرابِحَةِ والمواضَعَةِ والتَّوْلِيَـةِ والإِقـالَةِ

يَيْعُ الْمُرَابَحَةِ: أَن يُخْبِرَ برَأْسِ مالِه ، ثم يَبِيعَ به وبرِبْحٍ مَعْلومٍ (') ، فَيَقُولَ : رَأْسُ مالِى فيه مِائَةٌ ، بِعْتُكُه بها ورِبْحِ عَشَرَةٍ . فهذا جائزٌ ('') غيرُ مَكْرُوهِ ؛ لأنَّ الثَّمَنَ مَعْلُومٌ . وإن قال : بِعْتُكَه بها ورِبْحِ دِرْهَمٍ في كُلِّ عَشَرَةٍ . أو قال : ده يا زده . أو : ده دوازده (") . فهو صَحِيحٌ أيضًا (') ؛ لأنَّ الثَّمَنَ قال : ده يا زده . أو : ده دوازده (") . فهو صَحِيحٌ أيضًا (') ؛ لأنَّ الثَّمَنَ مَعْلُومٌ ، فهى كالتى قبلَها . لكِنْ كرِهَه أحمدُ ؛ لأنَّ ابنَ عُمَرَ وابنَ عَبَّاسٍ كَرِهاه ؛ لأنَّه يَيْعُ الأَعاجِم ، ولأنَّ الثَّمَنَ قد لا يُعْلَمُ في الحالِ .

فصل: ولا يُخْيِرُ إِلَّا بِمَا يَلْزُمُ مِنِ الثَّمَنِ، ومَا يُزادُ فيه في مُدَّةِ الخِيَارِ يُخْيِرُ به ؛ لأنَّه مِن الثَّمَنِ، ومَا حَطَّ عنه في مدة (٥) الخِيارِ، نَقَصَه ؛ لذلك. ومَا كَان بعدَ لُزومِ العَقْدِ لا يُخْيِرُ به ؛ لأنَّه تَبَرُّعٌ مِن أَحَدِ المُتَعاقِدَيْنِ لا يَلْزَمُه، فلم يُخْيِرُ به ، كما لو وهَبه شيئًا . وإنْ نَمَتِ العَيْنُ لم يَزِدْ على رَأْسِ المَالِ ، فإن كان النَّماءُ مُنْفَصِلًا لم تَنْقُصْ به العَيْنُ ، فله أَخْذُه ، ويُخْيِرُ برأسِ المَالِ ، فإن كان النَّماءُ مُنْفَصِلًا لم تَنْقُصْ به العَيْنُ ، فله أَخْذُه ، ويُخْيِرُ برأسِ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) فارسى بمعنى: العشر أحد عشر، أو العشر اثنا عشر.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: ﴿ جَائِزُ غِيرِ مَكْرُوهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من: ف.

المَالِ<sup>(۱)</sup>؛ لأنَّه في مُقابَلَةِ العَيْنِ دُونَ نَمَائِها . وعنه ، أنَّه يُبَيِّنُ ذلك ؛ لأنَّه أَبْعَدُ مِن اللَّبْس .

وإن عَمِلَ في العَيْنِ عمَلًا؛ مِن قِصَارَةٍ، أو خِيَاطَةٍ، أو حَمْلٍ، أَخْبَرُ بِالْحَالِ على وَجْهِه، سَواءٌ عمِلَه بنَفْسِه أو بأُجْرَةٍ. قال أحمدُ: يُبيِّنُ ما اشْتَراه (۱) وما لَزِمَه. فإن ضَمَّ ذلك إلى رأسِ المالِ وأخْبَرَ أَنَّه اشْتَرَى به، لم يَجُوْ؛ لأَنَّه كَذِبٌ. وإن قال: تَحَصَّلَ علَىَّ بكذا. لم يَجُوْ فيما عَمِلَه بنَفْسِه؛ لأَنَّه كَذِبٌ. وجاز فيما اسْتَأْبَحرَ عليه في أحدِ الوَجْهَيْن؛ [٢٥١٤] لأنَّه صادِقٌ. و (۱) الآخر، لا يجوزُ. وهو ظاهِرُ كلامِ أحمد؛ لأنَّ فيه تلبيسنا، فلَعَلَّ المُشْتَرِي لو عَلِم الحالَ لم يَرْغَبْ فيه؛ لكُونِ (۱) ذلك العَمَلِ ممّا لا حاجَةَ به إليه، فأشْبَة ما أَنْفَقَ عليه في مُؤْنَتِه وكِسُوتِه، فإنَّه لا يجوزُ الإخْبَارُ به، وَجْهًا واحدًا. وكذلك كَرْئُ مَخْزَنِه وحافِظِه، إلَّا أن يُخْبِرَ بالحالِ على وَجْهِه، فإنَّ ذلك لا يَرِيدُ في ثَمَنِه.

فصل: فإن نَقَص المَبِيعُ لمرَضٍ، أو تَلَفِ مُجْزْءٍ، أو تَعَيَّبَ، أو وَجَد به عَيْبًا، أو مُجنِيَ عليه فأخَذَ أَرْشَه، أخْبَرَ بالحالِ على وَجْهِه. وقال أبو الخَطّابِ: يَحُطُّ الأَرْشَ مِن الثَّمَنِ، ويُخْبِرُ بما بَقِيَ، فيقولُ: تَقَوَّمَ عليَّ بكذا. والأَوَّلُ أوْلَى ؛ لأَنَّه أبعدُ مِن اللَّبْسِ، والفَرْقُ بينَ الأَرْشِ والكَسْبِ، بكذا.

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: ١صح٠.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: (به).

<sup>(</sup>٣) في ف: «والوجه».

<sup>(</sup>٤) في ف: «من كون».

أنَّ الأَرْشَ عِوَضُ نَقْصِ () ثَمَنِ، فهو كَثَمَنِ جُزْءِ بِيعَ منه، والكَشبُ لم يَنْقُصْ به المَبِيعُ. ولو جَنَى العَبْدُ فَفَداه المُشْتَرِى، لم يَزِدْ ذلك فى (أ) رأسِ المَالِ؛ لأنَّه ليس مِن النَّمَنِ، (ولا زاد به المَبِيعُ. وإن نَقَص المَبِيعُ لتَغَيَّرِ الأَسْعارِ، فقال أصحابُنا: لا يَلْزَمُه الحَبَرُ به؛ لأنَّه صادِقٌ بدُونِه. والأَوْلَى الأَسْعارِ، فقال أصحابُنا: لا يَلْزَمُه الحَبَرُ به؛ لأنَّه صادِقٌ بدُونِه. والأَوْلَى أنَّه يَلْزَمُه؛ لأنَّ المُشْتَرِى لو عَلِم ذلك لم يَرْضَ به، فجَرَى مَجْرَى نَقْصِه بعَيْبٍ. وإن حَطَّ بعضَ رأسِ المالِ وأَحْبَرَ بالباقى، لم يَجُزْ؛ لأنَّه كَذِبٌ وتَغْرِيرٌ بالمُشْتَرِى.

فصل: فإنِ اشْتَرَى اثنان شيئًا وتقاسَماه ، فقال أحمدُ: لا يَبِيعُ أحدُهما مُرَابَحةً ، إلَّا أن يقولَ: اشْتَريْناه جماعةً ، ثم تقاسَمْنَاه . وإنِ اشْتَرَى شَيْئَيْنِ بَغَمَنِ واحدٍ ، ثم أراد يَيْعَ أحدِهما ، أو اشْتَرَى شَجَرةً مُثْمِرةً فأخذَ شُوفَها ، أو اشْتَرَى شَجَرةً مُثْمِرةً فأخذَ شُوفَها ، أو لَبْنَها الذي كان فيها ، ثم أراد يَيْعَ الأَصْلِ مُرَابَحةً ، أَخْبَرَ بالحالِ على وَجْهِه ، ولا يجوزُ يَيْعُه بحِطّتِه مِن الثَّمْنِ الثَّمْنِ طَرِيقُه (٥) الظَّنُّ ، واحْتِمالُ الخَطَأ فيه كثيرٌ ، ومَبْنَى المُرابِحةِ على الأَمانَةِ ، فلم يَجُزْ هذا فيه .

فإن كان المَبِيعُ ممّا(١) يَنْقَسِمُ الثَّمَنُ عليه بالأَجْزَاءِ ، كَالْمُكِيلِ وَالْمُؤْزُونِ مِن

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في م: (من).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ف: (لو زاد ثمن).

<sup>(</sup>٤) في م: (شجرتها).

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: (لا ٥.

جِنْسِ، جاز (اتيمُ بعضِه السَّمِيةِ مِن الثَّمَنِ؛ لأنَّه يَنْقَسِمُ على أَجْزائِه، وجُزْوُه مَعْلُومٌ يَقِينًا.

وإن أَسْلَمَ فَى ثَوْيَيْنِ بِصَفَةٍ واحدَةٍ ثَمَنًا واحدًا ، فأَخَذَهما على الصَّفَةِ ، فالقِياسُ جَوازُ يَيْعِ أَحَدِهما بِحِصَّتِه مِن الثَّمَنِ ؛ لأنَّ الثَّمَنَ مُنْقَسِمٌ عليهما نِصْفَيْن ، وما زادَ على الصَّفَةِ فَى أَحَدِهما لَم يُقابِلُه شَيْءٌ مِن الثَّمَنِ ، فَجَرَى نَصْفَيْن ، وما زادَ على الصَّفَةِ فَى أَحَدِهما لَم يُقابِلُه شَيْءٌ مِن الثَّمَنِ ، فَجَرَى مَجْرَى النَّمَاءِ الحَادِثِ بعدَ الشَّرَاءِ .

فصل: فإنِ اشْتَراه مِن ابنِه (٢) ، أو ممَّن لا تُقْبَلُ شَهادَتُه له ، لم يَجُرْ بَيْعُه مُرَابَحَةً حتى يُبَيِّنَ أَمْرَه ؛ لأَنَّه مُتَّهَمٌ في حقِّهم أنَّه يُحابِيهِم . وإنِ اشْتَراه مِن عُلامٍ دُكَّانِه أو غيرِه حِيلَةً ، لم يَجُزْ بَيْعُه مُرابَحةً ، وإن لم يكنْ حِيلَةً ، جاز ؛ لأنَّه لا تُهْمَة في حَقِّه .

فصل: وإن اشْتَرَى شيئًا، ثم باعَه برِبْحٍ، ثم اشْتَرَاه، فأَعْجَبَ أحمد أن يُخْيِرَ بالحالِ على وَجْهِه، أو يَطْرَحَ الرِّبِحَ مِن الثَّمَنِ الثانى، ويُخْيِرَ بما بقي ؛ لأنَّ هذا مَذْهَبُ ابنِ سِيرِينَ، ولأنَّ الرِّبْحَ أَحَدُ نَوْعَي النَّمَاءِ"، فيُخْيِرُ بقي ؛ لأنَّ هذا مَذْهَبُ ابنِ سِيرِينَ، ولأنَّ الرِّبْحَ أَحَدُ نَوْعَي النَّمَاءِ"، فيُخْيِرُ به في المُرابَحةِ، كالوَلَدِ والثَّمَرَةِ. ولعلَّ هذا مِن أحمدَ على سَبِيلِ به في المُرابَحةِ، كالوَلَدِ والثَّمَرَةِ. ويجوزُ الإخبارُ بالثَّمَنِ الثانِي وحده؛ الاسْتِحْبابِ؛ لأنَّه أَبْلُغُ في البَيانِ. ويجوزُ الإخبارُ بالثَّمَنِ الثانِي وحده؛ لأنَّه الثَّمَنُ الذي حصَلَ به هذا المِلْكُ، فجاز الخَبَرُ به وحده، كما لو خَسِر فيها.

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: (بيعه).

<sup>(</sup>٢) في م: وأبيه . .

<sup>(</sup>٣) في ف: ( نماء الثين ١ .

مرفصل: فإن بانَ للمُشْتَرِى أَنَّ البائعَ أَخْبَرَ بِأَكْثَرَ مِن رأْسِ المَالِ، فالبَيْعُ صَحِيتٌ ؛ لأنَّه زاد فى الثَّمَنِ، فلم يَمْنَعْ صِحَته ، كالتَّصْرِيَةِ . ويَرْجِعُ عليه بالزِّيادَةِ وحَظِّها مِن الرِّبْحِ ؛ لأنَّه باع برأْسِ مالِه وما قَرَرَه (١) مِن الرِّبْحِ ، فإذا بان رأْسُ المَالِ ، كان مَبِيعًا به وبقَدْرِه (١) مِن الرِّبْحِ . [١٥٠٥] وإن اختارَ المُشْتَرِى رَدَّ المَبِيعِ ، فله ذلك . نَصَّ عليه ؛ لأنَّه رُبَّما كان غرَضُه الشِّراءَ ليلْغَة (١) واحدة بجميع الثَّمَنِ . وظاهِرُ كلامِ الحَرِقِيِّ أَنَّه لا خِيارَ له ؛ لأنَّه لا خِيارَ له ؛ لأنَّه باع برأسِ مالِه وقَدْرِه (١) مَعِيبًا فبان صَحِيحًا . فأمّا البائعُ ، فلا خِيارَ له ؛ لأنَّه باع برأسِ مالِه وقَدْرِه (١) مِن الرِّبْحِ ، وحَصَل له ما عَقَد به . وفي سائرِ ما يَلْزَمُه الإخْبَارُ بالحالِ على وَجْهِه ، فلم يَفْعَلْ ، يُخَيَّرُ المُشْتَرِى بينَ أَخْذِه بما اشْتَرَى به ويينَ الفَسْخِ ؛ لأَنَّه ليس للمَبِيع ثَمَنَّ غيرَ ما عَقَد به .

وإنِ اشْتَراه بِثَمَنِ مُوَجَّلٍ فلم يُبِيِّنْ (٥) ، فعنه أنَّه مُحَيَّرٌ بينَ الفَسْخِ وأَخْذِه بالثَّمَنِ حالًا ؛ لأنَّ البائعَ لم يَرْضَ بذِمَّةِ المُشْتَرِى ، فلا يَلْزَمُه الرِّضا بها . وعنه ، يُحَيَّرُ بينَ الفَسْخِ وأَخْذِه بالثمنِ حالًا ؛ لأنَّ البائعَ لم يَرْضَ بذِمَّةِ المُشْتَرِى ، فلا يَلْزَمُه الرِّضا بها . وعنه ، يُحَيَّرُ بينَ الفَسْخِ وأَخْذِه بالثمنِ المُشْتَرِى ، فلا يَلْزَمُه الرِّضا بها . وعنه ، يُحَيَّرُ بينَ الفَسْخِ وأَخْذِه بالثمنِ مُؤَجَّلًا ؛ لأنَّه الثَّمَنُ الذي اشْتَرَى به البائعُ ، والتَّأْجِيلُ صِفَةً له (١) ، فأَشْبَهَ

<sup>(</sup>١) في م: ﴿قدره ﴾.

<sup>(</sup>٢) في ف: (بحصته).

<sup>(</sup>٣) في م: (بسلعة).

<sup>(</sup>٤) في ف: (حصته).

<sup>(</sup>٥) في الأصل، م: ﴿ يَتَّبِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

الْحُبْرَ بزِيادَةٍ في القَدْرِ. وإن عَلِم ذلك بعدَ تَلَفِ المَبِيعِ، حَبَس المالَ بقَدْرِ الأَجَل. الأَجَل.

فصل: وإن أَخْبَرَ بَنَمَن، ثم قال: غَلِطْتُ والثَّمَنُ أَكْثَرُ. ففيه ثلاثُ رِوَاياتٍ ؛ إحْداهُنَّ ، لا يُقْبَلُ قُولُه (١) إِلَّا بَيِّيْنَةٍ ؛ لأَنَّه مُقِرٌّ على نَفْسِه ، فلم يُقْبَلْ قَوْلُه في الغَلَطِ إِلَّا بَبَيْنَةٍ ، كَالْمُضارِبِ يُقِرُّ بَرِبْحٍ . والثانيةُ ، إن كان مَعْرُوفًا بالصِّدْقِ ، قُبِلَ قَوْلُه ، وإلَّا فلا ؛ لأنَّه لمَّا دَخَل معه في المُرابَحَةِ فقد اثْتَمَنَه ، والقولُ قُولُ الأمِينِ مع كيمينِه . والثالثةُ ، لا يُقْبَلُ قَوْلُه وإن أقامَ به (٢٠ يُئِنَةً ، ما لم يُصَدِّقْه المُشْتَرِى ؛ لإقْرَارِه ابتداءً " بكَذِبِ بيُّنَتِه ، فأَشْبَهَ ما لو أقرَّ بدَيْن . فإن قُلْنا بِقَبُولِ بَيِّنَتِهِ ، فقال المُشْتَرِى : أَحْلِفُوه أَنَّه وَقْتَ البَيْعِ لَم يَعْلَمْ أَنَّ ثَمَنَها أَكْثَرُ. فعلى البائع اليَمِينُ، فإن نَكُل أو أقَرَّ، لم يكنْ له غيرُ ما وَقَع عليه العَقْدُ؛ لأنَّه عَقَد بهذا الثَّمَنِ عالمًا ، فلم يكنْ له غيره ، كالمُشْتَرِى إذا عَلِم العَيْبَ حَالَ الشِّراءِ. وإن حَلَف، خُيْرَ الْمُشْتَرِى بينَ فَسْخ العَقْدِ؛ لأنَّه لم يَوْضَه بِأَكْثَرَ مُمَّا بِذَلَه، وبينَ قَبُولِه (١) مع إعْطَائِه مَا غَلِطَ بِهِ وحَظُّه (٥) مِن الرِّبْح؛ لأنَّ البائعَ إِنَّمَا باعَها بهذا الثَّمَنِ ظَنًّا أنَّه رأْسُ المالِ ، فعليه ضررٌ "في النُّقْصَانِ " منه . فإذا أُخَذَها المُشْتَرِى بذلك ، فلا خِيارَ للبائع ؛ لأنَّه قد زالَ

<sup>(</sup>١) زيادة من: م.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ أُو تبدأ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ف: (إمضائه).

<sup>(</sup>٥) في م: (حطه).

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: ( بالنقصان ) .

عنه الضَّرَرُ بالْتِزامِ المُشْتَرِى مَا غَلِطَ به ، وإنِ اخْتَارَ الفَسْخَ فقال البائعُ: أَنا أُسْقِطُ الزِّيادَةَ عنك . سقطَ الفَسْخُ ؛ لأنَّه قد بذَلَها له بالثَّمَنِ الذي وَقَع عليه العَقْدُ وتَراضَيا به .

فصل: وبَيْعُ التَّوْلِيَةِ هو البَيْعُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الذَى اشْتَرَى به، ومحكْمُه محكْمُ المُرابَحَةِ فيما ذكَرْنا. ويَصِحُ بلَفْظِ البَيْعِ، وبلَفْظِ التَّوْلِيَةِ؛ لأنَّه مُؤَدِّ لمَعْنَاه.

قال أحمدُ: ولا بَأْسَ بَيْعِ الرَّقْمِ؛ وهو الثَّمَنُ الذَى يُكْتَبُ على الثَّوْبِ، ولا بُدَّ مِن عِلْمِه حالَ العَقْدِ، لَيَكُونَ مَعْلُومًا. فإنْ لم يُعْلَمْ، فالبَيْعُ باطِلٌ؛ لأَنَّ الثَّمَنَ مَجْهُولٌ.

وقال: المُسَاوَمَةُ عندِى أَسْهَلُ مِن المُرابَحَةِ؛ لأَنَّ يَيْعَ المُرَابَحَةِ يَعْتَرِيه ('' أَمَانَةٌ واسْتِرْسالٌ مِن المُشْتَرِى، ويَحْتاجُ إلى تَحَرِّى الصِّدْقِ واجْتِنابِ الرِّيبَةِ. وقال في رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا ثَوْبًا بعِشْرِينَ، ثم اشْتَرَى أحدُهما مِن صاحبِه باثْنَيْنِ وعِشْرِينَ: فإنَّه يُخْبِرُ ('' في المُرابِحَةِ بإحْدَى وعِشْرِينَ؛ لأَنَّه اشْتَرى نِصْفَه بعَشَرَةِ، ونِصْفَه بأَحَدَ عَشَرَ.

فصل: ويَيْعُ الْمُوَاضَعَةِ أَن يُخْبِرَ برَأْسِ المَالِ، ثم يَبِيعَ به ووَضِيعَةِ كَذَا، أو يقولَ: ووَضِيعَة دِرْهَمٍ مِن كلِّ عشرَةٍ. ومُحْكُمُه مُحْكُمُ المُرابَحَةِ في تَفْصِيلِه. وإذا قال: رأْسُ مالِي فيه مِائةٌ، بِعْتُكَ بها ووَضِيعَةِ دِرْهَمٍ مِن كُلِّ تَفْصِيلِه.

<sup>(</sup>١) في م: (يعتبر به).

<sup>(</sup>٢) في م: (يخير).

عَشَرَةِ. فَالثَّمَنُ تِسْعُون ؛ لأنَّ الْحَطُوطَ الْعُشْرُ، وعُشْرُ الْمِائَةِ عَشَرَةً. والمَعْ وإن قال: بوضِيعَةِ دِرْهَمٍ لكلِّ عشَرَةٍ. كان الحَطُّ مِن كلِّ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا عِشَرَ دِرْهَمًا، دِرْهَمًا، والباقى تِسْعُونَ وعشَرَةُ أَجْزاءٍ مِن أَحَدَ عشَرَ جُزْءًا مِن دِرْهَمً ؛ لأنَّه إذا قال (۱): لكُلِّ عشَرَةٍ دِرْهَمٌ (۱). كان الدَّرْهَمُ مِن غيرِها، فيكونُ مِن كلِّ عشَرَةٍ دِرْهَمٌ . وإذا قال: مِن كلِّ عشَرَةٍ . كانَ الحَطُّ منها، فيكونُ عُشْرَها.

فصل: وإذا اشْتَرَى نِصْفَ عَبْدِ بِعَشَرَةٍ ، واشْتَرَى آخَرُ نِصْفَه بِعِشْرِينَ ، ثم باعاه بثَمَنِ واحد مُساوَمَةً ، فالثَّمَنُ بينهما نِصْفان ؛ لأنَّه عِوضٌ عنه ، فيكونُ بينهما على حَسَبِ مِلْكَيْهِما فيه . وإن باعاه مُرَابَحةً ، فكذلك في فيكونُ بينهما على حَسَبِ مِلْكَيْهِما فيه . وإن باعاه مُرَابَحةً ، فكذلك في إحْدَى الرِّوايتَيْنِ ؛ (الذلك . والأُخْرَى) ، هو بينهما على قَدْرِ رُءُوسِ أَمُوالِهما ؛ لأنَّ بَيْعَ المُرابَحةِ يَقْتَضِى كُونَ الثَّمَنِ في مُقَابَلَةِ كلِّ واحِد منهما . وقيل : المَذْهَبُ رِوايةً واحدةً ، أنَّه بينهما نِصْفان ، والقَوْلُ الآخَرُ وَجْهُ خَرَّجَه أبو بَكْر .

فصل: وإقالَةُ النادِمِ في البَيْعِ مُسْتَحَبَّةٌ ؛ لِمَا رُوِيَ عن النبيِّ عَيَّلِيْهُ أَنَّه قال: « مَن أَقالَ نادِمًا بَيْعَتَهُ ، أَقالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ » . ( أَرُواه أَبُو داودَ ' ) ،

<sup>(</sup>١) بعده في ف: ﴿ بوضيعة درهم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ف.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: ﴿ وَالثَّانِيةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: س ١، س ٢.

( وابنُ ماجه ، إلا أنَّ أبا دِاودَ لم يَقُلْ: ( يومَ القيامةِ ) . وهي فَسْخُ في أَصَحُ الرُّوَايتَيْنِ. وعنه ، أنَّها بَيْعٌ ؛ لأنَّها نَقْلُ المِلْكِ بعِوضِ على وَجُهِ (٢) التَّراضِي ، فكانَت بَيْعًا ، كالأَوَّلِ . والأُولَى أَوْلَى ؛ لأنَّ الإِقالَةَ في السَّلَمِ بَعُوزُ إِجْماعًا ، ويَيْعُ السَّلَمِ لا يجوزُ قبلَ قَبْضِه . ولأنَّ الإِقالَةَ الرَّفْعُ والإِزَالَةُ ، بَعُوزُ إِجْماعًا ، ويَتْعُ السَّلَمِ لا يجوزُ قبلَ قَبْضِه . ولأَنَّها تتَقَدَّرُ بالثَّمَنِ الأَوَّلِ ، وفلك هو الفَسْخُ . ولأَنَّها تتَقَدَّرُ بالثَّمَنِ الأَوَّلِ ، وَعَصُلُ بلَفْظُ لا يَتْعَقِدُ به البيعُ ، فكانَت فَسْخًا ، كالرَّدُ بالعَيْسِ . فعلى هذا ، تجوزُ في المبيعِ قبلَ قَبْضِه ، ولا تَجِبُ بها شُفْعَةً ، وتتَقَدَّرُ بالثَّمَنِ الأَوَّلِ . ومَن حَلَف لا يَبِيعُ ، فأقالَ ، لا يَحْنَثُ . وعلى الأُخْرَى تَنْعَكِسُ هذه الأَوْلِ . ومَن حَلَف لا يَبِعُ ، فأقالَ ، لا يَحْنَثُ . وعلى الأُخْرَى تَنْعَكِسُ هذه الأَحْرَى أَلُهُ عَلَى وَجُهَيْنِ ؛ أَصَحُهما أَنَّها تتَقَدَّرُ به ؛ لأَنَّها تُحَقَّتُ منه ، لم يَصِحُ ، وكانَ لأَنْها تُحَقَّت بمثلِ الثَّمَنِ كالتَّوْلِيَةِ . فإن أقال بأَكْثَرَ منه ، لم يَصِحُ ، وكانَ المِلْكُ باقِيًا للمُشْتَرِى ؛ لأَنَّهما تَفاضَلا فيما يُعْتَبَرُ فيه التَّماثُلُ ، فلم يَصِحُ ، وكانَ كَبَيْع دِرْهَم بدِرْهَمَيْنُ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) زیادة من: ف، ب.

والحديث أخرجه أبو داود ، في : باب في فضل الإقالة ، من كتاب الإجارة . سنن أبي داود ٢ / ٢٤٦. وابن ماجه ، في : باب الإقالة ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٢ / ٧٤١. كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٢ / ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) ني ف: (جهة).

<sup>(</sup>٣) في م: وأقال، .



## بَابُ اخْتِلافِ الْتَبَايِعَيْنِ

إذا اخْتَلَفا في قَدْرِ الثَّمَنِ والسَّلْعَةُ قائمةً ، تَحَالَفا ؛ لِمَا رَوَى ابنُ مَسْعُودٍ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّه قال : «إذا اخْتَلَفَ البَيِّعان ، وليس بينهما بَيِّنَةً ، والبَيْعُ أَ قَائمٌ بعَيْنِه ، فالقولُ ما قال البائعُ ، أو يَتَرادّانِ البَيْعَ » . رَواه ابنُ ماجه () . وفي لَفْظِ : «تَحَالَفا () . ولأنَّ () البائعَ يَدَّعِي عَقْدًا بِثَمَنِ كثيرٍ ما هُنْكِرُه المُشْتَرِى ، والمُشْتَرِى يَدَّعِي عَقْدًا يُنْكِرُه البائعُ ، والقَوْلُ قولُ المُنْكِرِ مع يَمِينِه .

ويُبْدَأُ بِيَمِينِ البائع؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ جَعَل القولَ ما قال البائعُ، ولأنَّ

<sup>(</sup>١) في ف: (المبيع).

<sup>(</sup>٢) في: باب البيعان يختلفان، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٧٣٧/٢.

كما أخرجه أبو داود ، في : باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم ، من كتاب الإجارة . سنن أبي داود ٢/ ٢٥٥. والترمذي مرسلا ، في : باب ما جاء إذا اختلف البيعان ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٥/ ٢٧١. والدارمي ، في : باب إذا اختلف المتبايعان ، من كتاب البيوع . سنن الدارمي ٢/ ٢٥٠. والإمام مالك ، في : باب بيع الخيار ، من كتاب البيوع . الموطأ ٢/ ٢٧١. والإمام أحمد ، في : المسند ١/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) الرواية بهذا اللفظ غير موجودة في شيء من كتب الحديث التي بين أيدينا. وقال الحافظ ابن حجر: أما رواية التحالف فاعترف الرافعي في التذنيب أنه لا ذكر لها في شيء من كتب الحديث. التلخيص الحبير ٣/ ٣١. وانظر الإرواء ١٧١/٥

<sup>(</sup>٤) في م: وكان ، .

جَنَبَتَه أَقْوَى ؛ لأَنَّهما إذا تَحَالَفا ، رَجَع المَبِيعُ إليه ، فكانَتِ البِدايَةُ به أَوْلَى ، كصاحِبِ اليَدِ . ويَجِبُ الجَمْعُ في اليَمِينِ بينَ النَّفْي والإثباتِ ؛ لأَنَّه يَدَّعِي عَقْدًا ويُنْكِرُ آخَرَ ، فيَحْلِفُ عليهما ، ويُقَدِّمُ النَّفْي ، فيقولُ : واللَّهِ ما بِعْتُه بكذا ، ولقد بِعْتُه بكذا . لأَنَّ الأَصْلَ في اليَمِينِ أَنَّها للنَّفْي ، وتَكْفِيه يَمِينُ واحدةٌ ؛ لأَنَّه أَقْرَبُ إلى فَصْلِ القَضاءِ . فإن نَكَل أحدُهما ، لَزِمَه ما قال صاحِبُه ، وإن رَضِي أحدُهما بما قال الآخرُ ، فلا يَمِينَ .

وإن حَلَفا، ثم رَضِى أحدُهما بما قال الآخَرُ، أُجْبِرَ على القَبُولِ؛ لأنّه قد وَصَل إليه ما ادَّعاه، وإن لم يَرْضَيا، فلكلِّ واحد منهما الفَسْخُ ويَحْتَمِلُ أَنَّ الفَسْخُ للحاكم؛ لأنَّ العَقْدَ صحيحٌ، [١٥١٠] وإنَّمَا يُفْسَخُ لتَعَذَّرِ إمْضائِه في الحُكْمِ، فأَشْبَهَ نِكاحَ المَرْأَةِ إذا زوَّجَها الوَلِيّانِ. والأَوَّلُ لتَعَذَّرِ إمْضائِه في الحُكْمِ، فأَشْبَهَ نِكاحَ المَرْأَةِ إذا زوَّجَها الوَلِيّانِ. والأَوَّلُ المَدْهَبُ؛ لقَوْلِ النبيِّ يَهِيْتُهِ: ﴿ أَوْ يَتَرادَّانِ البَيْعَ ﴾ . فجعله إليهما . وفي المُذْهَبُ؛ لقولِ النبيِّ يَهِيْتُهِ: ﴿ أَوْ يَتَرادَّانِ البَيْعَ ﴾ . فجعله إليهما . وفي سياقِه أنَّ ابنَ مَسْعُودِ رَواه للأَشْعَثِ بنِ قَيْسٍ، وقد اخْتَلَفا في ثَمَنِ مَبِيعٍ، فقال الأَشْعَثُ : فإنِّى أَرَى أَن أَرُدً البَيْعَ . ولأَنَّه فَسْخُ لاسْتِدْراكِ الظَّلَامَةِ، أَشْبَهَ رَدَّ المَعِيبِ .

فصل: قال القاضى: ظاهِرُ كلامِ أحمدَ أنَّ الفَسْخَ يَنْفُذُ ظاهِرًا وباطِنًا ؟ لأنَّه فَسْخٌ لاسْتِدْراكِ الظُّلَامَةِ ، فأَشْبَهَ رَدَّ المَعِيبِ . واخْتارَ أبو الخَطّابِ أنَّ المُشْتَرِى إن كان ظالِمًا ، ففَسْخُ البائعِ يَنْفُذُ ظاهِرًا وباطِنًا ؛ لعَجْزِه عن اسْتِيفاءِ حَقِّه ، فمَلَك الفسْخَ ، كما لو أَفْلَسَ المُشْتَرِى . وإن كان البائعُ ظالِمًا ، لم

<sup>(</sup>١) في م: ( إلى ١ .

يَنْفُذْ فَسْخُه باطِنًا؛ لأنَّه يُمْكِنُه إمْضاءُ العَقْدِ، فلم يَنْفُذْ فَسْخُه، ولم يَمْلِكِ التَّصَرُّفَ في المَبِعِ؛ لأنَّه غاصِبٌ.

فصل: وإنِ اخْتَلَفا بعدَ تَلَفِ الْمِيعِ، ففيه رِوايَتان ؛ إحداهما، يتحالَفان ويَفْسَخان البَيْعَ؛ لأنَّ المَعْنَى الذى شُرِع له التَّحالُفُ حالَ قِيامِ السِّلْعَةِ مَوْجُودٌ حالَ تَلَفِهَا، فيشْرَعُ، ويَجِبُ رَدُّ قِيمَةِ السِّلْعَةِ. فإنِ اخْتَلَفا فى مَوْجُودٌ حالَ تَلَفِهَا، فيشْرَعُ، ويَجِبُ رَدُّ قِيمَةِ السِّلْعَةِ. فإنِ اخْتَلَفا فى السَّفَةِ، ما ادَّعاه قِيمَةُ مثلِها، مَوْصُوفًا بصِفاتِها وإن زادَت على ما ادَّعاه البائعُ؛ لأنَّ الثَّمَنَ سَقَط ووَجَبَتِ القِيمَةُ. فإنِ احْتَلَفَا فى الصَّفَةِ، فالقَوْلُ قولُ المُشْتَرِى مع يَمِينِه ؛ لأنَّه غارِمٌ. والثانيةُ ، القَوْلُ قولُ المُشْتَرِى مع يَمِينِه ؛ لأنَّه غارِمٌ. والثانيةُ ، القَوْلُ قولُ المُشْتَرِى مع يَمِينِه ؛ لأنَّه غارِمٌ . والثانيةُ ، القَوْلُ قولُ المُشْتَرِى مع تَمِينِه ، ولأنَّهما اتَّفقا على انْتِقالِ المَبِيعِ إلى المُشْتَرِى لا يُشْرَعُ التَّحالُفُ مع تَلْفِها ، ولأنَّهما اتَّفقا على انْتِقالِ المَبِيعِ إلى المُشْتَرِى لا يُشْرَعُ التَّحالُفُ مع تَلْفِها ، ولأنَّهما اتَّفقا على انْتِقالِ المَبِيعِ إلى المُشْتَرِى بثَمَنِ ، واخْتَلفا فى الرَّائِدِ الذى يَدَّعِيه البائعُ ويُنْكِرُه المُشْتَرِى ، والْمَولُ قولُ المُنْعَةِ لإمْكانِ التَّرَادُ ، ولا يُمْكِنُ رَدُّ السِّلْعَةِ لإمْكانِ التَّرَادُ ، ولا يُمْكِنُ رَدُّ السِّلْعَةِ لامْكانِ التَّرَادُ ، ولا يُمْكِنُ رَدُّ السِّلْعَةِ بعدَ تَلْفِها .

وإن تقايَلا المَبِيعَ ، أو رُدَّ بعَيْبٍ ، ثم اخْتَلفا في الثَّمَنِ ، فقال البائعُ : هو قليلٌ . وقال المُشْتَرِى : هو كثيرٌ . فالقولُ قولُ البائعِ ؛ لأنَّ البَيْعَ قد انْفَسَخَ ، والبائعُ مُنْكِرٌ لِما يدَّعِيه المُشْتَرِى لا غيرُ . وإن مات المُتَبايِعان ، فوَرَثَتُهما بَمُنْزِلَتِهما ؛ لأنَّها يمينٌ في المالِ ، فقام الوارِثُ فيها مَقامَ المَوْرُوثِ ، كالتيمينِ في المالِ ، فقام الوارِثُ فيها مَقامَ المَوْرُوثِ ، كالتيمينِ في المالِ ، فقام تَكِيلَيْ ، تَحَالَفَا ؛ لأَنَّهما عاقِدانِ ، في الدَّعْوَى . وإن كان المَبِيعُ بينَ وَكِيلَيْن ، تَحَالَفَا ؛ لأَنَّهما عاقِدانِ ،

<sup>(</sup>١) في ف: (المبيع).

فتَحِالَفَا ، كالمَالِكَينْ .

فصل: وإنِ اخْتَلْفا في قَدْرِ المَبِيعِ، فقال: بِعْتُكَ هذا العَبْدَ بأَلْفِ. فقال: بل هو والجارِيَةُ. فالقَوْلُ قولُ البائعِ. نَصَّ عليه؛ لأنَّه يُنْكِرُ بَيْعَ الجارِيَةِ، فاخْتَصَّتِ اليَمِينُ به، كما لو اخْتَلْفا في أَصْلِ العَقْدِ. وإن قال: بعثنك هذا الثَّوْبَ. حَلَف كلُّ واحِدٍ منهما على ما أَنْكَرَه خاصَّةً. ثم إن كان العَبْدُ في يَدِ البائعِ، فليس للمُشْتَرِي على ما أَنْكَرَه خاصَّةً. ثم إن كان العَبْدُ في يَدِ البائعِ، فليس للمُشْتَرِي أَخْذُه؛ لأنَّه لا يَدَّعِيه، وإن كان في يَدِ المُشْتَرِي، فليس للبائعِ أَخْذُه؛ لذلك، إلَّا أن يتَعَذَّرَ عليه ثَمَنُه فيَفْسَخَ البَيْعَ ويأْخُذَه، والثَّوْبُ يُقَرُّ في يَدِ البائعِ، ويُرَدُّ إليه إن كان عندَ المُشْتَرِي. وإن قامَت بَيْنَةً بالعَقْدَيْنِ، ثَبَتا، البائعِ، ويُرَدُّ إليه إن كان عندَ المُشْتَرِي. وإن قامَت بَيْنَةً بالعَقْدَيْنِ، ثَبَتا، وإن قامَت بَيْنَةً بالعَقْدَيْنِ، ثَبَتا، وإن قامَت بَيْنَةً أَحَدِهما، ثَبَت ويَحْلِفُ المُنْكِرُ للآخَرِ، (ويَبْطُلُ حُكْمُه ().

فصل: وإنِ اخْتَلَفَا فَى صِفَةِ النَّمَنِ، رُجِع إلَى نَقْدِ البَلَدِ. نَصَّ عليه. فإن كان فيه نُقُودٌ، رَجَع إلى أَوْسَطِها، وعلى مَن القَوْلُ قَوْلُه اليَمِينُ؛ لأَنَّ الظَاهِرَ صِدْقُه، فكان القَوْلُ [١٥١٤] قَوْلَه، كَالنُّكِرِ. وقال القاضى: يتَحالَفان.

فصل: وإنِ اخْتَلَفَا فَى أَجَلِ، أُو شَرْطِ، أُو رَهْنِ، أُو ضَمِينِ ونحوِه، فَفَيه رِوايَتَان؛ إخْدَاهما، القَوْلُ قولُ مَن يُنْكِرُه مَع يَمِينِه؛ لأنَّه مُنْكِرٌ، فأَشْبَهَ مُنْكِرَ العَقْدِ مِن أَصْلِه. والثانيةُ، يتَحالَفان؛ لأنَّهما اخْتَلَفا فَى صِفَةِ العَقْدِ، فأَشْبَهَ ما (٢) لو اخْتَلَفا فَى قَدْرِ الثَّمَن.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (كما).

وإنِ اخْتَلَفا فيما يُفْسِدُ العَقْدَ، فالقَوْلُ قولُ مَن يَنْفِيه ؟ لأَنَّ ظاهِرَ (' حَالِ المُسْلِمِ تَعاطِى الصَّحِيحِ. وإن قال أحدُهما: كنتُ مُكْرَهَا. أو: مَجْنُونَا. فالقولُ قولُ الآخرِ ؟ لأَنَّ الأَصْلَ معه. وإن قال : كنتُ صَغِيرًا. فكذلك. نصَّ عليه ؟ لأَنَّهما اخْتَلفا فيما يُفْسِدُ العَقْدَ، فقُدِّم قولُ مَن يَدَّعِي صِحَّته. ويَحْتَمِلُ أَنَّ القولَ قولُ مُدَّعِي الصِّغَرِ ؟ (لأَنَّه الأَصْلُ ). وإن قال عَبْدٌ : ويَحْتَمِلُ أَنَّ القولَ قولُ مُدَّعِي الصِّغَرِ ؟ (لأَنَّه الأَصْلُ ). وإن قال عَبْدُ : بِعْتُكَ بغيرِ إذْنِ سَيِّدِي. فأَنْكَرَه المُشْتَرِي، فالقولُ قولُ المُشْتَرِي ؟ لأَنَّ الأَصْلَ معه، ولا يؤلِ على خِلاَفِه. وإن قال أَحَدُ المُتَصارِفَيْن: تفَرَّقْنَا قبلَ القَبْضِ. (آو دَلِيلَ على خِلاَفِه. وإن قال أَحَدُ المُتَصارِفَيْن: تفَرَّقْنَا قبلَ القَبْضِ. (آو دَلُكَرَه الاَخَرُ، فالقوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الصَّحَّةِ ؟ لأَنَّ الأَصْلَ معه. الأَصْلَ معه، ولا المَّحْدُ ، وإن قال أَحَدُ المُتَصارِفَيْن: تفَرَّقْنَا قبلَ القَبْضِ. (آو الصَّحَةِ ؛ لأَنَّ الأَصْلَ معه، ولا المَّحْدُ ، وأنكرَه الآخرُ، فالقوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الصَّحَةِ ؛ لأَنَّ الأَصْلَ معه. الأَصْلَ معه. المُصَلِّ معه. المُصَلِّ مَعْدَ ، وأنكرَه الآخرُ، فالقوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الصَّحَةِ ؛ لأَنَّ الأَصْلَ معه.

وإنِ اخْتَلَفَا في عَيْبٍ يَحْدُثُ مِثْلُه، فادَّعَى كُلُّ واحدٍ منهما أنَّه حدَثَ عندَ صاحبِه، ففيه رِوايَتان؛ إحْداهما، القَوْلُ قولُ البائع؛ لأنَّ الأَصْلَ عدَمُ العَيْبِ. والثانية، القَوْلُ قَوْلُ المُشْتَرِى؛ لأنَّ الأَصْلَ عدَمُ القَبْضِ للجُزْءِ العَيْبِ، والثانية، القَوْلُ قَوْلُ المُشْتَرِى؛ لأنَّ الأَصْلَ عدَمُ القَبْضِ للجُزْءِ الفائتِ، وعدَمُ اسْتِحْقاقِ ما يُقابِلُه مِن الثَّمَنِ. وإن ردَّ بعَيْبٍ، فقال البائع: للسلامة المبيع وبقاء العقد. وإن ليس هذا المبيع. فالقولُ قَوْلُه؛ لأنَّ الأَصْلَ سَلامَةُ المبيع وبقاء العَقْدِ. وإن قبض المُسْلَمَ فيه أو المبيع بالكَيْلِ، ثم قال: غَلِطْتَ علَى في الكَيْلِ. ففيه وَجُهان؛ أحدُهما، القولُ قولُ البائع؛ لأنَّ الأَصْلَ السَّلامَةُ مِن الغَلَطِ.

<sup>(</sup>١) في م: «الظاهر من».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: ولأن الأصل معه ، .

<sup>(</sup>۳ - ۳) في م: ( فادعي a .

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

والثانى ، القولُ قولُ المُشْتَرِى ؛ لأنَّ الأَصْلَ عدَمُ القَبْضِ لِمَا أَنْكَرَ قَبْضَه . وإن كان قَبَضَه جِزافًا ، فالقولُ قولُه فى قَدْرِه ، وَجْهًا واحدًا .

فصل: وإن باعه بثَمَنِ مُعَينِ، وقال كلَّ واحدِ منهما: لا أُسَلَّمُ ما يِعْتُه حتى أَقْبِضَ عِوَضَه. مجعِل بينَهما عَدْلُ يَقْبِضُ منهما، ويُسَلِّمُ إليهما معًا؛ لأنَّهما سَواءٌ في تعَلَّقِ محقُوقِهما بالعَينِ (١) وإن كان البَيْعُ بثَمَنِ في الذِّمَّةِ، لأنَّهما سَواءٌ في تعلَّقِ محقُوقِهما بالعَينِ (١) وإن كان البَيْعُ بثَمَنِ في الذَّمَّةِ، أُجْبِرَ البائعُ على تَسْلِيمِ أُوَّلًا؛ لتَعَلَّقِ حَقِّ المُشْتَرِى بِعَينِه، فقُدِّمَ على ما تعلَّقَ بالذَّمَّةِ، كأَرْشِ الجِنَايَةِ مع الدَّيْنِ، ثم يُجْبَرُ المُشْتَرِى على تَسْلِيمِ النَّمَنِ.

فإن كان مُعْسِرًا، أو ( الله غائب في مَسافَةِ القَصْرِ، فللبائعِ فَسْخُ البَيْعِ؛ لأَنَّ عليه ضررًا في تأْخِيرِ الثَّمَنِ، فجاز له الرُّجُوعُ إلى عَيْنِ مالِه، كما لو أَفْلَسَ المُشْتَرِي. وإن كان الثَّمَنُ حاضِرًا، أُجْبِرَ على دَفْعِه في الحالِ، وإن كان في دارِه أو دُكّانِه، مُحجِر عليه في المَبِيعِ وفي سائرِ مالِه حتى يُسَلِّمَه؛ لِقَلَّا يتَصَرَّفَ في المَبِيعِ فيَضُرَّ بالبائعِ. وإن كان غائبًا دُونَ مَسافَةِ القَصْرِ، ففيه وَجُهان؛ أحدُهما ( الله الفَسْخُ؛ لأنَّه تَعَذَّرَ الثَّمَنُ للإعْسَارِ، أَشْبَة الإفلاسَ. والثاني، لا يفْسَخُ، ولكنْ يُحْجَرُ على المُشتَرِي؛ لأنَّه في محكم الحاضِرِ، أَشْبَة الذي في البَلَدِ. ( والصَّحيحُ عندِي المُشتَرِي؛ لأنَّه في محكم الحاضِرِ، أَشْبَة الذي في البَلَدِ. ( والصَّحيحُ عندِي النَّهَ لا يَجِبُ عليه تَسْلِيمُ المبيعِ ما لم يُحْضِرِ الثَّمَنَ ويمكنْ أَخذُه؛ لأنَّ اللَّهُ اللهِ يَعْبُ عليه تَسْلِيمُ المبيعِ ما لم يُحْضِرِ الثَّمَنَ ويمكنْ أَخذُه؛ لأَنَّ

<sup>(</sup>١) بعده في ف: ﴿ معا ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في م: «و».

<sup>(</sup>٣) بعده في م: ﴿جَازِ ﴾.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

(أفى تَسْلِيمِه بدونِ ذلك ضَررًا وخطرًا بفَواتِ الثَّمنِ عليه ، فلم يَلْزَمُه تَسْلِيمُ عِوْضِه ؛ قياسًا على العِوَضِ الآخَرِ ().

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.



## [٥٠٠٠] كتابُ السَّلَم

السَّلَمُ أَن يُسْلِمَ عَيْنًا حاضِرَةً في عِوْضٍ مَوْصُوفٍ في الذِّمَّةِ إلى أَجَلٍ.

وهو نَوْعٌ مِن البَيْعِ، يَنْعَقِدُ بَلَفْظِ البَيْعِ والسَّلَمِ ( والسَّلَفِ ) ، وتُعْتَبَرُ فيه شُرُوطُ البَيْعِ ، ويَزِيدُ بشُروطِ سِتَّةٍ ؛ أحدُها ، أن يكونَ مِمَّا يَنْضَبِطُ بالصِّفَاتِ التَّى يَحْتَلِفُ النَّمَنُ باخْتِلافِها ظاهِرًا ؛ لأنَّه بَيْعٌ بالصِّفَةِ (٢) ، فيشتَرطُ إمْكانُ ضَبْطِها ، فيصِحُ السَّلَمُ في المكيلِ والمؤزونِ والمَنْروعِ ؛ لِما روَى ابنُ عَبَّاسِ عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُمْ ، أنَّه قَدِم المدِينَةَ وهم يُسْلِفُونَ (٢) في (١ الثَّمَارِ السَّنتَيْنِ والثَّلاثَ ، فقال : « مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، و ( وَزُنِ السَّنتَيْنِ والثَّلاثَ ، فقال : « مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، و ( وَوَنْ وَزُنِ مَعْلُومٍ ، و اللَّهِ بنُ أَبِي أَوْفَى ، مَعْلُومٍ ، إلَى أَبَلِ مَعْلُومٍ » . مُتَّفَقً عليه (١ . وقال عبدُ اللَّهِ بنُ أَبِي أَوْفَى ،

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ف: ﴿ بِالصِفَاتِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يسلمون».

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، س ١، س ٢، ف، ب: «أو».

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخارى ، فى : باب السلم فى وزن معلوم ، وباب السلم إلى أجل معلوم ، من كتاب السلم . صحيح البخارى ٣/ ١١١، ١١٣ . ومسلم ، فى : باب السلم ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ٣/ ١٢٢٧ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في السلف ، من كتاب الإجارة . سنن أبي داود ٢/ ٢٤٦. والترمذي ، في : باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٦/ ٤٨. والنسائي ، في : باب السلف في الثمار ، من كتاب البيوع . المجتبى ٧/ ٢٥٥. وابن ماجه ، في : باب السلف في كيل معلوم ...، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦٥. والإمام أحمد ، في : المسند ١/ ٢٢٧.

وعبدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبْرَى: كُنَّا نُصِيبُ المَغانِمَ مع رسولِ اللَّهِ ﷺ، فكانَ يُأْتِينَا أَنْباطٌ مِن أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَنُسْلِفُهم في الحِنْطَةِ والشَّعِيرِ والزَّبِيبِ. فقيل: أكانَ (١) لهم زَرْعٌ أم لم يَكُنْ؟ قالا(١): ما كُنَّا نَسْأَلُهم عن ذلك. رَواه البُخارِيُ (١). فَتَبَت جوازُ السَّلَمِ في ذلك بالخَبَرِ، وقِسْنا عليه ما يُضْبَطُ بالطِّفَةِ (١)؛ لأنَّه في مَعْناه.

ويَصِحُ في الخُبْزِ، واللّبَأَ، والشّواءِ؛ لأَنَّ عَمَلَ النارِ فيه مُعْتَادٌ مُمْكِنٌ ضَبْطُه بالنَّشَافَةِ والرُّطُوبَةِ، فصَحَّ السَّلَفُ فيه، كالجُّفَّفِ بالشَّمْسِ<sup>(٥)</sup>. وقال القاضى: لا يَصِحُ في الشَّوَاءِ واللَّحِمِ المَطْبوخِ؛ لأَنَّ عَمَلَ النارِ فيه يَخْتَلِفُ، فلا يَنْضَبِطُ.

فصل: ولا يَصِحُ فيما لا يَنْضَبِطُ؛ كالجَوْهَرِ، واللَّوْلُوَّ، والزَّبَرْجَدِ، والتَّاوُنُ والزَّبَرْجَدِ، والتَاقُوتِ، والعَقِيقِ ونحوِها؛ لأَنَّها تَخْتَلِفُ اخْتِلاقًا مُتَبايِنًا بالكِبَرِ والصَّغَرِ، والصَّغَرِ، وخُسْنِ التَّدْوِيرِ، وزِيادَةِ ضَوْئِها، ولا يُمْكِنُ تَقْدِيرُها ببَيْضِ العُصْفورِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿إِنْ كَانَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ﴿ قَالَ ﴾ ، والمثبت من البخاري وحاشية ب.

<sup>(</sup>٣) في : باب السلم في وزن معلوم، وفي : باب السلم إلى من ليس عنده أصل، وفي : باب السلم إلى أجل معلوم، من كتاب السلم. صحيح البخاري ٣/ ١١٢، ١١٤.

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في السلف ، من كتاب الإجارة . سنن أبي داود ٢/ ٢٤٧. والنسائي ، في : باب السلم في الطعام ، وباب السلم في الزبيب ، من كتاب البيوع . المجتبى ٧/ ٥٠٠. وابن ماجه ، في : باب السلف في كيل معلوم ...، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه / ٧٦٦. والإمام أحمد ، في : المسند ٤/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٤) في م: ١ في الصفة ١.

<sup>(</sup>٥) في ف، م: (في الشمس).

ونحوه؛ (الأِنَّه يَخْتَلِفُ).

( وفى الحَوَامِلِ مِن الحَيَوانِ، والشَّاةِ اللَّبُونِ، والأَوَانِي المُخْتَلِفَةِ الرَّءُوسِ والأَوْساطِ وَجُهانِ؛ أحدُهما، لا يَصِحُّ السَّلَمُ ( فيه؛ لأنَّ الصَّفَةَ لا تَأْتِي عليه، ( والوَلَدُ اللَّبَنُ مَجْهُولٌ. والثاني، يَصِحُ ( ) لأنَّ الحَمْلَ واللَّبَنَ لا مُحكْمَ لهما ( ) مع الأُمِّ، بدليلِ البيعِ، والأَوانِي يُمْكِنُ ضَبْطُها بسَعَةِ واللَّبَنَ لا مُحكْمَ لهما وعُلُو حائِطِها، فهي كالأوانِي المُربَّعَةِ.

وما فيه خَلْطٌ مِن غيرِه يَنْقَسِمُ أَرْبَعةَ أَقْسَامٍ ؛ أحدُها ، ما خَلْطُه لمَصْلَحَتِه وهو غيرُ مَقْصُودِ في نَفْسِه ؛ كالإنْفَحَةِ في الجُبْنِ ، والمِلْحِ في الخُبْنِ ، والمِلْحِ في الخُبْنِ ، والمَاءِ في خَلِّ التَّمْرِ ، فيَصِحُّ السَّلَمُ فيه ؛ (لأنَّه يَسِيرُ للمَصْلَحَةِ . والمَّانِي ، أَخْلاطٌ مُتَمَيِّرَةٌ مَقْصُودَةٌ ، كَثُوبٍ مَنْسُوجٍ مِن شَيْعِين (^) ، فيصِحُ السَّلَمُ فيه <sup>(۱)</sup> ؛ لأنَّ صَبْطَه مُمْكِنٌ ، وفي مَعْناه النَّبْلُ والنَّشَّابُ . وقال القاضي : السَّلَمُ فيهما ؛ لأنَّ فيه أَخْلاطًا ، ويَخْتَلِفُ طرَفاه ووَسَطُه ، فأَشْبَهَ القِسِيَّ . والأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لأنَّ أَخْلَاطُه مُتَمَيِّرَةٌ مُمْكِنٌ ضَبْطُها ، والاَخْتِلافُ فيه القِسِيَّ . والأَوَّلُ أصَحُّ ؛ لأنَّ أَخْلَاطُه مُتَمَيِّرَةٌ مُمْكِنٌ ضَبْطُها ، والاَخْتِلافُ فيه

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م: ﴿ لَأَنَّهَا تَخْتَلُفُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: ( في ١٠.

<sup>(</sup>٣) في م: «أن يسلم».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (لا يصح).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (لها).

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: م.

<sup>(</sup>٨) في م: (شيء).

يَسِيرٌ مَعْلُومٌ بِالعَادَةِ ، فهو كَالنِّيَابِ مِن جِنْسَيْنِ ، بخلافِ القِسِيِّ . الثالثُ ، المَعْشُوثِ ! كَاللَّبَنِ المَشُوبِ ! ، والحِيْطَةِ فيها الزُّوَانُ ' ، فلا يَصِحُّ السَّلَمُ فيه ؛ لأَنَّ غِشَّهُ يُمْنَعُ العِلْمَ بَقَدْرِ المَقْصُودِ فيه ، فيكُونُ فيه غَرَرٌ . الرابعُ ، أخْلَاطٌ مَقْصُودَةٌ غيرُ مُتَمَيِّزَةٍ ؛ كَالْغَالِيَةِ " ، والنَّدِ (أ) ، والمَعاجِينِ ، فلا يَصِحُّ السَّلَمُ فيه ؛ لأَنَّ الصَّفَةَ لا تَأْتِى عليه ، وفي مَعْناه القِسِيُّ المُشْتَمِلَةُ على السَّلَمُ فيه ؛ لأَنَّ الصَّفَةَ لا تَأْتِى عليه ، وفي مَعْناه القِسِيُّ المُشْتَمِلَةُ على الخَشَبِ والقَرْنِ (أ) والعَقبِ (أ) (الغِراءِ الإللَّهُ والتَّوْزِ (أ) ، فلا يَصِحُ السَّلَمُ فيها أَلْ العَجْزِ عن ضَبْطِ (أ) مقادِيرِ ذلك ، [٥٥١ هـ] وتمييزِ ما فيه منها . وفيه وَجُهٌ آخَرُ ، أنَّه يَصِحُ السَّلَمُ فيها كَالنِّيَابِ .

فصل: وفي الحَيَوانِ رِوايتان؛ أَظْهَرُهما، صِحَّةُ السَّلَمِ فيه؛ لأَنَّ أَبا رَافِعِ قَال: اسْتَسْلَفَ النبيُ ﷺ مِن رَجُلٍ بَكْرًا (١١). رَواه مسلمٌ (١٢). ولأنَّه

والقرن: الحبل المفتول من لحاء الشجر، والخصلة المفتولة من العهن.

<sup>(</sup>١) في م: والمغشوش.

<sup>(</sup>٢) الزوان والزؤان: حب يخالط الحنطة فيكسبه الرداءة، وأهل الشام يسمونه الشَّيْلُم.

<sup>(</sup>٣) الغالية: أحلاط من الطيب.

<sup>(</sup>٤) الند: عود يتبخر به.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: والقرون.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (العصب)، وفي م: (القصب).

والعقب؛ بالتحريك: العصب تعمل منه الأوتار.

<sup>· (</sup>٧ - ٧) سقط من: الأصل ، م .

<sup>(</sup>٨) هكذا ضبطها في كشاف القناع ، ولم يذكر تعريفها . كشاف القناع ٢٩٩/٣ .

<sup>(</sup>٩) في س ٢: (فيه).

<sup>(</sup>١٠) سقط من: ف، م.

<sup>(</sup>١١) البكر: الفتي من الإبل.

<sup>(</sup>١٢) في: باب من استسلف شيئا ...، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١٢٢٤/٣ =

يَتْبُتُ فَى الذِّمَّةِ صَدَاقًا ، فَصَعَّ السَّلَمُ فَيه كَالثَّيَابِ . والثانيةُ ، لا يَصِعُ ؛ لأَنَّه يَخْتَلِفُ (١) اخْتِلافًا مُتَبايِنًا مع ذِكْرِ أَوْصَافِه الظاهِرَةِ ، فرُبَّمَا تَساوَى العَبْدَانِ فَى الصَّفاتِ المُعْتَبرَةِ ، وأحدُهما يُساوِى أَمْثَالَ صاحبِه ، وإنِ اسْتَقْصَى ضِفاتِه كُلَّها ، تعَذَّرَ تَسْليمُه .

وفى المَعْدُودِ مِن أَ الجَوْزِ، والبَيْضِ، والبِطِّيخِ، والرُّمَّانِ، والبَقْلِ، والبَقْلِ، والبَقْلِ، والبَقْلِ، والبَقْلِ، والتَقْلِ، يصحُّ؛ لأنَّ اللهُ وَالتَّانيةُ، يصحُّ؛ لأنَّ التَّفَاوُتَ يسيرٌ، ويُمْكِنُ ضَبْطُه أَ ؛ بعضُه بالصِّغَرِ والكِبَرِ، وبعضُه بالوَزْنِ. وفى الرُّءُوسِ والأطرافِ والجُلُودِ مِن الخِلافِ مِثْلُ ما ذكرنا فيما قبلَه.

فصل: الشَّرْطُ الثانى، مَعْرِفَةُ قَدْرِه بالكَيْلِ إِن كَان مَكِيلًا، و<sup>(ئ)</sup>بالوَزْنِ إِن كَان مَوْزُونًا، وبالذَّرْعِ إِن كَان مَذْرُوعًا؛ لحديثِ ابنِ عَباسٍ <sup>(٥)</sup>، ولأنَّه عِوَضٌ غيرُ مُشاهَدِ، يَنْبُتُ فى الذِّمَّةِ، فاشْتُرِطَ مَعْرِفَةُ قَدْرِه، كَالثَّمَنِ.

<sup>=</sup> كما أخرجه أبو داود، في: باب في حسن القضاء، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٢. والنسائي، في: باب استسلاف الحيوان واستقراضه، من كتاب البيوع. المجتبي ٧/ ٢٥٦. وابن ماجه، في: باب السلم في الحيوان، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦٧. والدارمي، في: باب في الرخصة في استقراض الحيوان، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ١٨٠. والإمام مالك، في: باب ما يجوز من السلف، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ١٨٠. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مختلف».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (في).

<sup>(</sup>٣) في س ٢، ف: وضبط٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أو».

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في صفحة ١٥٣.

ويجبُ أن يكونَ ما يُقدَّرُ به مَعْلُومًا عندَ العامَّةِ ، فإن قَدَّرَه بإناءِ ، أو صَنْجَةِ بَعْيَنِها غيرِ مَعْلُومَةٍ ، لم يَصِحُ ؛ لأنَّه قد يَهْلِكُ فيجْهَلُ قَدْرُه ، وهذا غَرَرٌ لا يَحْتاجُ العَقْدُ إليه (') . وإن أَسْلَمَ في المَكِيلِ وَزْنًا ، وفي المَوْرُونِ كَيْلًا . فعنه ، يَحْتاجُ العَقْدُ إليه (') . وإن أَسْلَمَ في المَكِيلِ وَزْنًا ، وفي المَوْرُونِ كَيْلًا . فعنه ، لا يَصِحُ ؛ لأنَّه مَبِيعٌ اشْتُرِطَ مَعْرِفَةُ قَدْرِه ، فلم يَجُوْ بغيرِ ما هو مُقَدَّرٌ به ، كالرِّبَويَّاتِ . وعنه ما يَدُلُ على الجَوازِ ؛ لأنَّه يُخْرِجُه عن الجَهالَةِ وهو الغَرَضُ (') . ولا بُدَّ مِن '' تَقْدِيرِ المُذَروعِ بالذَّرْعِ . فأمَّا المَعْدُودُ فيُقَدَّرُ به عندَ بالعَدَدِ . وقيلَ : بالوَرْنِ ؛ لأنَّه يَتَبايَنُ . والأوَّلُ أَوْلَى ؛ لأنَّه يُقَدَّرُ به عندَ الجَوْزَتَيْن والبَيْضَتِينْ . فإن كان يتَفاوَتُ كثيرًا ؛ كالرُّمَّانِ ، والبِطِّيخِ ، الجَوْزَتَيْن والبَيْضَتِينْ . فإن كان يتَفاوَتُ كثيرًا ؛ كالرُّمَّانِ ، والبِطِّيخِ ، والمَنْفَرْجَلِ ، والبَقُولِ ، قَدَّرَه بالوَرْنِ ؛ لأنَّه أَضْبَطُ لكَثْرَةِ تَفاوُتِه وتَبايُنه ، ولا المَقْورِ ، وَلَهُ مَاكِيلُ ؛ لتَجافِيه في المِكْيلِ ، ولا بالجَرْمِ ؛ لأنَّه يختلِفُ ، ويُعْكِنُ حَرْمُ الكَيْرِ ؛ لتَجافِيه في المِكْيلِ ، ولا بالجَرْمِ ؛ لأَنَّه يختلِفُ ، ويُعْرَبُ حَرْمُ الكبيرةِ والصغيرةِ ، فتَعَيَّنَ الوَرْنُ لتَقْدِيرِه .

فصل: الشَّرْطُ الثالثُ، أن يَجْعَلَا له أَجَلَّا مَعْلُومًا، فإن أَسْلَم حَالًّا، لم يَصِحُّ؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ، ولأنَّ السَّلَمَ إِنَّمَا جازَ رُخْصَةً للمَرْفِقِ (٥)، ولا يَصِحُّ بدُونِه، كالكِتابَةِ. فإن كان بلَفْظِ يَحْصُلُ المَرْفِقُ (١) إلَّا بالأَجَلِ، فلا يَصِحُّ بدُونِه، كالكِتابَةِ. فإن كان بلَفْظِ البَيْعِ، صحَّ حالًّا. قال القاضى: ويجوزُ التَّفَرُقُ قبلَ قَبْضِ رأسِ المالِ؛ لأنَّه البَيْع، صحَّ حالًّا. قال القاضى: ويجوزُ التَّفَرُقُ قبلَ قَبْضِ رأسِ المالِ؛ لأنَّه

<sup>(</sup>١) في ف: (عليه).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «العوض».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ في ٩.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: ﴿وَ ٩.

<sup>(</sup>٥) في ف: (اللرفق).

<sup>(</sup>٦) في ف : ( الرفق ) .

يَيْعٌ. ويَحْتَمِلُ أَن لا يجوزَ؛ لأنَّه بَيْعُ دَيْنِ بدَيْنِ.

ويُشْتَرَطُ في الأَجَلِ ثَلاثَةُ أُمورٍ ؛ أحدُها ، كَوْنُه مَعْلُومًا ؛ لقولِ اللَّهِ تعالى : ﴿ إِلَىٰ أَحِكِ مُسَكَمَ ﴾ (١) . وللخَبَرِ (١) . فإن جَعَله إلى الحُرَّمِ ، أو يومٍ منه ، أو عيدِ الفِطْرِ ، ونحوِها (١) ، جاز ؛ لقولِ اللَّهِ تعالى : ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِمَلَةُ قُلُ هِي مُوقِيتُ لِلنَّاسِ ﴾ (١) . وإن قَدَّرَه بغيرِ ذلكَ ممَّا يَعْرِفُه عَنِ ٱلْأَهِمِلَةُ قُلُ هِي مُوقِيتُ لِلنَّاسِ ﴾ (١) . وإن قَدَّرَه بغيرِ ذلكَ ممَّا يَعْرِفُه الناسُ ؛ كَكَانُونَ (٥) ، وعيدِ للكُفَّارِ يعْرِفُه المسلِمُونَ ، جاز ؛ لأنَّه مَعْلُومٌ لا يَخْتِلفُ . وقال ابنُ أبي موسى : لا يَصِحُّ ؛ لأنَّه لا يَعْرِفُه كثيرٌ مِن الناسِ . وإن كان ممَّا لا يَعْرِفُه المسلِمُون ؛ كالشَّعانِينِ وعيدِ الفَطِيرِ (١) ، لم يَصِحُ ، وَجَهًا واحدًا ؛ [٢٥١٠] لأنَّ المسلمين لا يَعْرِفُونَه ، ولا يجوزُ تَقْلِيدُ أَهْلِ وَجُهًا واحدًا ؛ [٢٥١٠] لأنَّ المسلمين لا يَعْرِفُونَه ، ولا يجوزُ تَقْلِيدُ أَهْلِ الذِّمَةِ ، فَبقِي مَجْهُولًا . وإن جَعَلا (١) الأَجَلَ إلى مُدَّةٍ (١) ، كشَهْرٍ مُعَينً ، تعلَّق بأولِها (٩) . ولو قال : مَحِلَّه في رَمَضانَ . فكذلك ؛ لأنَّه لو قال تعلَّق بأولِها (٩) . ولو قال : مَحِلَّه في رَمَضانَ . فكذلك ؛ لأنَّه لو قال اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُحَلِّقُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِ اللهِ المُعْلِمُ المُؤْونَةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلِهُ المُولِ اللهِ اللهِ المُلْهِ المُؤْونَةُ المُولِ اللهِ المُؤْونَةُ المُلِهُ المُولِ المُؤْونَةُ المُولِ المُؤْونَةُ المُولِ المُولِ المُؤْونَةُ المُولِ المُؤْونَةُ المُولِ المُؤْونَةُ المُولِ المُولِ المُؤْونَةُ المُولِ المُؤْونَةُ المُولِ المُؤْونَةُ المُو

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) هو حديث ابن عباس المتقدم في صفحة ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «نحوه».

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ١٨٩.

<sup>(</sup>٥) الكانون: شهران في قلب الشتاء. القاموس (ك ن ن). وهما كانون الأول، ديسمبر، وكانون الثاني، يناير.

<sup>(</sup>٦) الشعانين: عيد للنصارى يقع يوم الأحد السابق لعيد الفصح. والفطير: عيد لليهود يكون في خامس عشر نيسان، وليس المراد نيسان الرومي، بل شهر من شهورهم.

<sup>(</sup>V) في س ٢: «جعل».

<sup>(</sup>٨) بعده في م: (معلومة).

<sup>(</sup>٩) في ف: «بأوله».

لزَوْجَتِه : أنتِ طَالِقٌ فَى رَمَضَانَ . طَلُقَتْ فَى أُوَّلِه ، ولو احْتَمَل غيرَ الأُوَّلِ ، لم يَقَعِ الطَّلاقُ بالشَّكُ () . وإنْ جَعَله اسْمًا يتنَاوَلُ شَيْعَين ، كرَبِيعٍ ، تعَلَّقَ بأوَّلِهِ ما () ، (كما لو عَلَّقَه بشهرٍ ) . وإن قال : ثلاثَةُ أَشْهُرٍ . انْصَرَفَ إلى الهِلَالِيَّةِ ؛ لأَنَّها الشَّهورُ فَى لِسَانِ الشَّرْعِ ، فإن كان فَى () أَثْنَاءِ شَهْرٍ ، كَمَّلَ بالعَدَدِ ثَلاثِين ، والباقِي بالأَهِلَةِ .

الأَمْرُ الثانى ، أَن يكونَ مَمَّ لا يَخْتَلِفُ ، فإن جَعَله إلى الحَصادِ والجذاذِ والمَوْسِمِ ، لم يَصِحَّ ؛ لأَنَّ ابنَ عَبَّاسِ قال : لا تتبايَعُوا (') إلى الحَصادِ والدِّيَاسِ ، ولا تَتبايَعُوا (') إلى شَهْرِ مَعْلُومِ (') . ولأَنَّ ذلك يَخْتَلِفُ ويَقْرُبُ ويَبْعُدُ ، فلم يَجُزْ جعْلُه أَجَلًا ، كَقُدومِ زَيْدِ . وعنه أَنَّه قال : أَرْجُو أَن لا يكونَ به بَأْسٌ ؛ لأَنَّ ابنَ عُمَرَ كان يَبْتَاعُ إلى العَطَاءِ . ولأَنَّه لا يتَفاوتُ تَفاوتًا كثيرًا (') . فإن أَسْلَمَ إلى العَطَاءِ ، يُرِيدُ به وَقْتَه ، وكان مَعْلُومًا ، جازَ ، وإن أَرادَ نَفْسَ العَطَاءِ ، لم يَصِحَّ ؛ لأَنَّه يَحْتَلِفُ (') .

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ بِأُولِهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «تبايعوا».

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل.

 <sup>(</sup>٦) انظر ما أخرجه الإمام الشافعي في الأم ٣/ ٨٥. والبيهةي، في: معرفة السنن والآثار ٤/
٤١٤، والسنن الكبرى ٦/ ٢٥. وانظر: نصب الراية ٤/ ٢١. الإرواء ٥/ ٢١٧.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (كبيرا).

<sup>(</sup>A) في الأصل: «مختلف». وبعده في ف: «الأمر فيه».

الأَمْرُ الثالثُ، أَن تَكُونَ مُدَّةً لَهَا وَقْعٌ فَى الثَّمَنِ، كَالشَّهْرِ وَيَصْفِهُ وَنحوِه، فَلَا يَصِعُ التَّأْجِيلُ به؛ لأَنَّ الأَجَلَ إَنَّمَا اعْتُبِرَ (لَيَتحقَّقُ الله عَدَّةِ طويلةٍ. فإن أَسْلَمَ فَى جِنْسٍ إلى (لَيَتحقَّقُ إلا بمدَّةِ طويلةٍ. فإن أَسْلَمَ فَى جِنْسٍ إلى أَجَلِين أو (أَ) آجَالٍ ؛ مِثْلَ أَن يُسْلِمَ فَى خُبْرٍ و (أَ كَمْ مِ، يأْخُذُ كُلَّ يَوْمٍ أَرْطَالًا أَجَلِين أو (أَ) آجَالٍ ؛ مِثْلَ أَن يُسْلِمَ فَى خُبْرٍ و (أَجَلٍ ، جازَ إلى أَجَالٍ ، كَبُيوعِ (أَ) مَعْلُومَةً ، جازَ ؛ لأَنَّ كُلَّ يَيْعٍ جازَ إلى (أَجَلٍ ، جازَ إلى أَجَلٍ واحدٍ ؛ لِمَا ذَكُونا . الأَعْيَانِ . ويجوزُ أَن يُسْلِمَ فَى جَنْسَين (الله الجَلِ واحدٍ ؛ لِمَا ذَكُونا .

فصل: الشَّرْطُ الرابعُ، أن يكونَ المُسْلَمُ فيه عامَّ الوُجودِ في مَحِلِّه، مَأْمُونَ الاَنْقِطاعِ فيه؛ لأنَّ القُدْرَةَ على التَّسْليمِ شَرْطٌ، ولا يتَحقَّقُ إلَّا بذلك، فلو أَسْلَمَ (١٠) في العِنَبِ إلى شُباط (٩)، لم يَصِحَّ (١٠)؛ لأنَّه لا يُوجَدُ فيه (١٠) إلَّا نادِرًا.

ولا يَصِحُ السَّلَمُ في ثَمَرَةِ (١٢) بُسْتَانِ بِعَيْنِهِ، ولا قَرْيَةٍ صغيرةٍ ؛ لِما رُوِي

<sup>(</sup>١ − ١) في ف: « لتحقق الرفق».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ليحقق».

<sup>(</sup>٣) بعده في ف: ﴿ إِلَى ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في س ١: ﴿ أُو ﴾ . ``

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (كنوع).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ٩ جنس.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ﴿ أُسلمه ﴾ .

<sup>(</sup>٩) يصرف ولا يصرف. انظر تاج العروس (ش ب ط).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (يجز).

<sup>(</sup>۱۱) في س ۲: (منه).

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: (تمرة).

(أَنَّ زَيْدَ بِنَ سُعْنَةَ أَسْلَفَ النبِيَّ ﷺ ثَمَانِين دينارًا في تَمْرٍ مَكِيلِ مُسمَّى (أَنَّ زَيْدَ بِنَ سُعْنَةَ أَسْلَفِ النبِيُّ ﷺ (أَمَّا مِن حَائِطِ بنِي فُلَانٍ فَلاً، مِن تَمْرِ حائطِ بنِي فُلانٍ، فقال النبيُّ ﷺ (أَمَّا مِن حَائِطِ بنِي فُلَانٍ فَلاً، وَلَكِنْ كَيْلٌ مُسَمَّى إلى أَجَلٍ مُسَمَّى ». رَواه ابنُ ماجَه (أ). ولأنَّه لا يُؤْمَنُ تَلَفُه، فلم يَصِحُّ السَّلَمُ في عَيْنٍ؛ تَلْفُه، فلم يَصِحُّ ، كما لو قَدَّرَه بِمِكْيالٍ مُعَيَّنٍ. ولا يَصِحُّ السَّلَمُ في عَيْنٍ؛ لذلك، ولأنَّ الأعْيانَ لا تَثْبُتُ في الذَّمَّةِ.

فصل: الشَّرْطُ الحَامِسُ، أن يَضْبِطَه بصِفاتِه التي يَخْتَلِفُ الثَّمَنُ بها ظاهِرًا، فَيَذْكُرَ الجِنْسَ، والنَّوْعَ، والجَوْدة ، والرَّداءة ، والكِبْرَ، والصِّغَرَ، والطُّولَ، والقِصَرَ، والعَرْضَ، والسُّمْكَ، والنَّعُومَة ، والحُشُونَة ، واللَّين ، والطَّلابة ، والرُّقَة ، والصَّفاقة ، والذَّكُورِيَّة ، والأُنُوثِيَّة ، والسِّنَ ، والبَكارة ، والثَّيوبَة ، واللَّوْنَ، والبَكارة ، والرُّطُوبَة ، واليُبُوسَة ، ونحو ذلك مَّا يَقْبَلُ هذه والشِّوبَة ، واللَّيوبَة ، والبَكر ، والرُّطوبة ، واليُبُوسَة ، ونحو ذلك مَّا يَقْبَلُ هذه الصِّفاتِ ، ويختلِف بها ، ويُوجَعُ فيما لا يُعْلَمُ منها إلى تَفْسِيرِ أَهْلِ الحَبْرَةِ ، فإن شَرَط الأَجْوَدُ ، لم يَصِحُ ؛ لأنَّه يتعذَّرُ عليه الوُصُولُ إليه ، وإن وَصَل فإن شَرَط الأَجْوَدُ ، فهيه وَجهان ؛ أحدُهما ، لا يَصِحُ ؛ لأنه يتعذَّر عليه السَّلَم ، أحدُهما ، لا يَصِحُ ؛ لأنَّه يُمْنِهُ السَّلَم ( أن أو خَيْرِ منه مِن جِنْسِه ، لذلك . والثانى ، يَصِحُ ؛ لأنَّه يُمْكِنُه تَسْلِيمُ السَّلَم ( أن أو خَيْرِ منه مِن جِنْسِه ، لذلك . والثانى ، يَصِحُ ؛ لأنَّه يُمْكِنُه تَسْلِيمُ السَّلَم ( أن أو خَيْرِ منه مِن جِنْسِه ، لذلك . والثانى ، يَصِحُ ؛ لأنَّه يُمْكِنُه تَسْلِيمُ السَّلَم ( أن أو خَيْرِ منه مِن جِنْسِه ، لذلك . والثانى ، يَصِحُ ؛ لأنَّه يُمْكِنُه تَسْلِيمُ السَّلَم ( أنه أو خَيْرِ منه مِن جِنْسِه ، لذلك . والثانى ، يَصِحُ ؛ لأنَّه يُمْكِنُه تَسْلِيمُ السَّلَم ( أنه أو خَيْرِ منه مِن جِنْسِه ، المَلْك . والثانى ، يَصِحُ ؛ لأنَّه مُنْكِنُه تَسْلِيمُ السَّلَم ( أنه أنه مِن جَنْسِه ) المَلْك . والثانى ، يَصِحُ ؛ لأنَّه مُنْكِنُهُ تَسْلِيمُ السَّلَم ( أنه أنه مِن جَنْسِه ) المَلْهُ المُنْهُ المُنْ المَلْمُ المَلْهُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ المَّلَمُ المَالَةُ المَالِمُ المَالْولُولُ اللْهُ الْهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْهُ الْمُ الْمُهُ الْمُ السَّلَمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ المَلْمُ المَالِمُ المَالِمُ اللْمُ الْمُ الْمُ المَالِمُ السَّلَمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ال

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: (عن النبي ﷺ أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى، فقال اليهودي).

 <sup>(</sup>۲) في: باب السلف في كيل معلوم ...، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ۲/۲۲.
كما أخرجه الحاكم، في: المستدرك ۳/۲۰۶، ۲۰۰. وضعفه في الإرواء ۲۱۸/۰ - ۲۲۰.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: ومنها ٥.

<sup>(</sup>٤) في م: والمسلم ، .

فَيْلْزَمُ الْمُسْلِمَ قَبُولُه. وإن أَسْلَمَ في جارِيَةِ وابْنَتِها، لم يَصِعُ ؛ لأَنَّه يَتَعَذَّرُ وَجُودُهما على ما وَصَف. وإنِ اسْتَقْصَى صِفاتِ السَّلَمِ بحيث يتَعَذَّرُ وَجُودُه، لم يَصِحُ ؛ لأَنَّه (أيعْجِزُ عن) تَسْلِيمِه.

فصل: الشَّوْطُ السادِسُ، أن يَقْبِضَ رأْسَ مالِ السَّلَمِ في مَجْلِسِ العَقْدِ قبلَ تفَوْقِهما؛ لقولِ [١٥٦٤] النبيِّ ﷺ: «مَن أَسْلَفَ فلْيُسْلِفْ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ» أ. والإسْلافُ التَّقْدِيمُ، ولأنَّه إنَّما سُمِّي سَلَمًا وسَلَفًا لِما فيه مِن تَقْدِيمٍ رأْسِ المالِ، فإذا تأخَّرَ، لم يكنْ سَلَمًا، فلم يَصِحَّ، ولأنَّه يَصِيرُ بَيْعَ دَيْنِ بدَيْنِ. فإنْ تفَوَقا قبلَ قَبْضِه، بَطَلَ. وإن تفَوَقا قبلَ قَبْضِ بعضِه، بَطَلَ فيما لم يُقْبَضْ، وفي المَقْبُوضِ وَجُهان ؛ بِناءً على تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ.

ويجوزُ أن يكونَ في الذَّمَةِ ، ثم يُعَيَّنَه () في الجَّلِسِ ويُسْلِمَه . ويجبُ أن يكونَ معْلُومًا ، كالثَّمَنِ في البَيْعِ . فإن كان مُعَيَّنًا ، فظاهِرُ كلامِ الجَرَقِيِّ أَنْ يكونَ معْلُومًا ، كالثَّمَنِ في البَيْعِ . فإن كان مُعَيَّنًا ، فظاهِرُ كلامِ الجَرَقِيِّ أَنَّه يُكْتَفي برُوْيِتِه ؛ لأَنَّه ثَمَنُ عِوض (أن مُعَينٌ ، أَشْبَهَ ثمنَ المَبِيعِ . وقال القاضى : لا بُدَّ مِن وَصْفِه ؛ لقولِ أحمد : ويَصِفُ الثَّمَنَ . ولأَنَّه عَقْدٌ لا القاضى : لا بُدَّ مِن وَصْفِه ؛ لقولِ أحمد : ويَصِفُ الثَّمَنَ . ولأَنَّه عَقْدٌ لا المُعْمُودِ عليه في الحالِ ، ولا يُؤْمَنُ الْفِساخُه ، فوجب

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: (عز).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) في م: (يقيله).

<sup>(</sup>٤) في م: «عرض».

مَعْرِفَةُ رَأْسِ المَالِ بالصَّفاتِ؛ لَيَرُدَّ بدَلَه، كالقَرْضِ و (''الشَّرِكةِ. فعلى هذا، لا يَجُوزُ أن يكونَ مُسْلَمًا' فيه؛ لأنَّه يُعْتَبرُ ضَبْطُ صِفاتِه، فأشْبَهَ المُسْلَمَ فيه.

فصل: وكلَّ مَالَيْن جاز النَّسَاءُ بينَهما أَ ، جاز إسْلامُ أَحَدِهما في الآخِرِ ، وما لا فلا أَ . فعلى قولِنا: يجوزُ النَّسَاءُ في العُروضِ أَ . يَصِحُ إسْلامُ عَرْضٍ في عَرْضٍ وفي ثَمَنٍ . فإن أَسْلَمَ عَرْضًا في آخَرَ بصفيه ، فجاءَه به عندَ الحَحِلُ ، ففيه وَجُهان ؛ أحدُهما ، يلْزَمُه قَبُولُه ؛ لأنَّه أتاه بالمُسْلَمِ فيه الله عندَ الحَحِلُ ، فلزِم قَبُولُه ، كغيرِه . والثاني ، لا يلزَمُه قَبُولُه ؛ لأنَّه يُفْضِي الى كَوْنِ الثَّمَنِ هو المُشْمَنَ . وإن أَسْلَمَ صَغِيرًا في كَبِيرٍ ، فحلَّ السَّلَمُ وقد صار الصغيرُ على صِفَةِ الكبيرِ ، فعلى الوَجْهَيْن .

فصل: ولا يُشْتَرطُ وُجودُ المُسْلَمِ فيه قبلَ المَحِلِّ، لا حينَ العَقْدِ ولا بعدَه؛ لأنَّ النبيَّ عَلِيْتُمْ قَدِمَ المدينةَ وهم يُسْلِفُونَ (٢) في الثَّمارِ السَّنةَ والسَّنتَيْن، فلم يَنْهَهم عنه (٨). وفي الثَّمارِ ما يَنْقَطِعُ في أثْناءِ السَّنَةِ، فلو

<sup>(</sup>١) في م: ٥ في ١٠.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: ويسلم،.

<sup>(</sup>٣) في ف: (فيهما).

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) بعده في م: ﴿ لأَنه ، ر

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) في ف: (يسلمون).

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه في صفحة ١٥٣.

حَرُمَ لَبَيَّنَه ، ولأنَّه يَثْبُتُ في الذَّمَّةِ ، ويُوجَدُ عندَ المُحَلِّ ، فصَحَّ السَّلَمُ فيه ، كالمَوْمُجُودِ في جميع المُدَّةِ .

فصل: ولا يُشْتَرطُ ذِكْرُ مَكَانِ الإيفاءِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ لم يَذْكُرُه في حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ، ولا في حديثِ زَيْدِ بنِ سُعْنَة (۱) . ولأنَّه عَقْدُ مُعاوَضَةٍ ، الْبَيْع . ويكونُ الإيفاءُ في مَكَانِ العَقْدِ ، كَالبَيْع . فإن كان السَّلَمُ في مَوْضِع لا يُمْكِنُ الوَفاءُ فيه ، كَالبَرِّيَّةِ ، تعَيَّنَ ذِكْرُ مَكَانِ الإيفاءِ؛ لأنَّه لابُدَّ مِن مَكَانِ ، ولا قرينة تُعيِّنُ ، فوجب تعيينه بالقولِ . وإن كان في مَوْضِع مِن مَكَانِ ، ولا قرينة تُعيِّنُ ، فوجب تعيينه بالقولِ . وإن كان في مَوْضِع يُمْكِنُ الوَفاءُ فيه فَشَرَطَه ، كَانَ تأْكِيدًا . وإن شرط (۱) مَكَانًا سِواه ، ففيه روايتانِ ؛ إحداهما ، لا يَصِحُ ؛ لأنَّه يُنافِي مُقْتَضَى العَقْدِ . والثانيةُ ، يَصِحُ ؛ لأنَّه يُنافِي مُقْتَضَى العَقْدِ . والثانيةُ ، يَصِحُ ؛ لأنَّه يُنافِي مُقْتَضَى العَقْدِ . والثانيةُ ، يَصِحُ ؛ لأنَّه يُنافِي مُقْتَضَى العَقْدِ . والثانيةُ ، يَصِحُ ؛ لأنَّه يُنافِي مُقْتَضَى العَقْدِ . والثانيةُ ، يَصِحُ ؛ لأنَّه يُنافِي مُقْتَضَى العَقْدِ . والثانيةُ ، يَصِحُ ؛ لأنَّه يُنافِي مُقْتَضَى العَقْدِ ، والثانيةُ ، يَصِحُ ؛ لأنَّه يُنافِي مُقْتَضَى العَقْدِ ، والثانيةُ ، يَصِحُ ؛ لأنَّه يُنافِي مُقْتَضَى العَقْدِ ، والثانيةُ ، يَصِحُ ؛ لأنَّه يُنافِى مُقْتَضَى العَقْدِ ، والثانيةُ ، يَصِحُ ؛ الأَنْهِ عَقْدُ يَيْعٍ ، وبهذا يَنْتَقِضُ دليلُ الأُولَى .

فصل: ويَجِبُ تَسْلِيمُ السَّلَمِ عندَ الْحَيلُ على أقلَ ما وُصِفَ به، سَلِيمًا مِن العُيوبِ والغِشِّ، فإن كان في البُرِّ قَلِيلُ تُرابٍ، أو دَقِيقُ تِبْنٍ، لا يأخذُ حَظَّا مِن الكَيْلِ، وجَبَ قَبُولُه؛ لأنَّه لا يَنْقُصُه، وإن نَقَص الكَيْلَ، لم يَلْزَمْ قَبُولُه؛ لأنَّه لا يَنْقُصُه، وإن نَقَص الكَيْلَ، لم يَلْزَمْ قَبُولُه؛ لأنَّه دُونَ حَقِّه. وإن أخضَره بصِفَتِه، وَجَب قَبُولُه وإن تضمَّنَ ضرَرًا؛ لأنَّه حقه، فوجب قَبُولُه، كالوَدِيعَةِ. فإنِ امْتَنَع، دَفَعَه إلى ضرَرًا؛ لأنَّه حقه، فوجب قَبُولُه، كالوَدِيعَةِ. فإنِ امْتَنَع، دَفَعَه إلى الحَاكم، وبَرِئَ ؛ لذلك، فإن كان أجْوَدَ مِن حقّه في الصَّفَةِ، لَزِمَ قَبُولُه؛

<sup>(</sup>١) في الأصل: (شعبة).

<sup>(</sup>٢) بعده في ف: (مكان).

<sup>(</sup>٣) في م: وشرطاه.

لأنّه زادَه خَيْرًا، وإن طلَب عن الجَوْدَةِ (١) و١٥٥٦] عِوَضًا، لم يَجُزْ؛ لأنّها صِفَةٌ، ولا يجوزُ إفْرادُ الصِّفاتِ بالبَيْعِ. وإن جاءَه بأرْدَأَ مِن حَقِّه، لم يجِبْ قَبُولُه، وجاز أخْدُه، وإن أعْطاه عِوَضًا عن الجَوْدَةِ الفائتَةِ، لم يَجُزْ؛ لذلك، ولأنّه يَيْعُ مُجْزْءِ مِن السَّلَم قبلَ قَبْضِه.

وإن أعْطاه غيرَ المُسْلَمِ فيه ، لم يَجُزْ أَخْذُه ؛ لأَنَّ النبيَّ ﷺ قال : « مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيءٍ ، فَلَا يَصْرِفْه إلى غيرِهِ » . رَوَاه أبو داودَ ('' . ولأَنَّه يَيْعٌ للسَّلَمِ قبلَ قَبْضِه ، فلم يَجُزْ ، كما لو أخذَ عنه ثمنًا ('' . وقال ابنُ أبي مُوسى : فيه ('' ووايةٌ أُخْرَى في من أَسْلَمَ في بُرِّ ، فرَضِي مَكانَه شَعِيرًا مثْلَ كَيْلِه ، فيه جاز . ولعَلَّ هذا بِناءُ ('' على روايَةِ ('' كَوْنِ البُرِّ والشَّعِيرِ جِنْسًا . والصَّحِيحُ غيرُها .

وإن أعْطاه غيرَ نَوْعِ السَّلَمِ ، جاز قَبُولُه ، ولم يَلْزَمْ . وقال القاضى : يَلْزَمُ قَبُولُه إذا لم يَكُنْ أَدْنَى مِن النَّوْعِ الذى شرَطَه ؛ لأنَّه مِن جِنْسِه ، فأشْبَهَ الزائدَ فى الصَّفَةِ مِن نَوْعِ واحدٍ . ( والأوَّلُ أصَحُ " ؛ لأنَّه لم يَأْتِ بالمَشْرُوطِ ( أ ) ،

<sup>(</sup>١) في الأصل، س ١، س ٢، ب، م: (الزيادة).

<sup>(</sup>٢) في: باب السلف لا يحول، من كتاب الإجارة. سنن أبي داود ٢/ ٢٤٧.

كما أخرجه ابن ماجه، في: باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/٧٦٦.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل، ف.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ف: ﴿ والصحيح الأول ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في م: ﴿ بِالشَّرُوطُ ﴾ .

فلم يَلْزَمْ قَبُولُه، كَالأَذْنَى، بِخِلافِ الزائدِ فَى الصَّفَةِ، فإنَّه أَحْضَرَ المَشْرُوطَ مَع زِيادَةٍ، ولأنَّ أحدَ النَّوْعَيْنِ يَصْلُحُ لِمَا لا يَصْلُحُ له الآخَرُ، بِخِلافِ الصَّفَةِ.

فصل: فإن أخضَره قبل مَحِلّه، أو في غير مَكَانِ الوَفاءِ، فاتَّفَقا على أخذِه، جاز. وإن أعطاه عوضًا عن ذلك، أو نقصه مِن السَّلَم، لم يَجُوْ؛ لأنَّه يَيْعُ الأَجَلِ أو () الحَمْلِ. وإن عرضه عليه، فأتى أخذَه لغرَضٍ صحيحٍ، مثلَ أن تَلْزَمَه مُؤْنَةٌ لحِفْظِه أو حَمْلِه، أو عليه مَشَقَّةٌ، أو يخافَ تلفَه أو أخذَه مثلَ أن تَلْزَمْه مُؤْنَةٌ لحِفْظِه أو حَمْلِه، أو عليه مَشَقَّةٌ، أو يخافَ تلفَه أو أخذَه منه، لم يَلْزَمْه أخذُه. وإن أباه لغيرِ غَرضٍ صحيحٍ، لَزِمَه ؛ لأنَّه زادَه خَيْرًا، فإنِ المُتنعَ، رَفَع الأَمْرَ إلى الحاكمِ ليَأْخُذَه ؛ لِلا رُوِى أَنَّ أَنسًا كاتَبَ عَبْدًا له على مالٍ ( إلى أجل )، فجاءَه به قبلَ الأجلِ، فأتى أن يَأْخُذَه ، فأتَى عُمَر ، ولأنه زادَه رَضِى اللَّهُ عنه، فأخذَه منه، وقال: اذْهَبْ فقد عتقت () ولأنّه زادَه خَيْرًا.

فصل: وإذا قَبَضَه بما قَدَّرَه به مِن كَيْلٍ أُو غيرِه ، بَرِئَ صاحِبُه ، وإن قَبَضَه جِزافًا ، قَدَّرَه ، فأخذَ حقَّه ، ورَدَّ الفَضْلَ ، أو طالَبَ بتَمامِ حَقِّه ، إن كان ناقِصًا . وهل له التَّصَرُّفُ في قَدْرِ حَقِّه قبلَ تَقْديرِه ؟ على وَجْهَيْنِ ؟ أحدُهما ، له ذلك ؛ لأنَّه قَدَّرَ حقَّه وقد أَخذَه ، وذَخل في ضَمانِه . والثاني ، ليس له ذلك ؛ لأنَّه لم يَقْبِضْه القَبْضَ المُعْتَبَرَ . وإنِ اخْتَلفا في

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: ﴿ وَ ﴾ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي، في: السنن الكبرى ٢٠٤/١٠.

القَبْضِ، فالقولُ قولُ المُسْلِمِ؛ لأنَّه مُنْكِرٌ. وإنِ اخْتَلفا في مُحلُولِ الأَجَلِ، فالقولُ قولُ المُسْلَم إليه؛ لأنَّه مُنْكِرٌ.

فصل: وإن تعَذَّر تَسْلِيمُ السَّلَمِ () عندَ الحَيلُ، فللمُسْلِمِ الخِيارُ بينَ أن يَصْبِرَ إلى أن يُوجَدَ، وبينَ فَسْخِ العَقْدِ والرُّجُوعِ برأْسِ مالِه، إن كان مَوْجُودًا، أو مِيْلِه إن كان مِثْلِيًّا، أو قِيمَتِه إن لم يكنْ مِثْلِيًّا. وقِيل: يَنْفَسِخُ الْحَقْدُ بالتَّعَذُّرِ؛ لأنَّ السَّلَمَ في ثَمَرَةِ هذا العامِ، وقد هَلكَت، فانْفَسَخَ العَقْدُ، كما لو اشْتَرَى قَفِيرًا مِن صُبْرَةِ فَهَلكَت. والأوَّلُ أصَحُّ؛ لأنَّ السَّلَمَ في الذَّمَّةِ لا في عَيْن، وإنَّما لزِمَه الدَّفْعُ مِن ثَمَرَةٍ () العامِ؛ لتَمَكُّنِه مِن دَفْعِ الوَاجِبِ منها، فإن تعَذَّرَ البَعْضُ، فله الجِيرَةُ بينَ الصَّبْرِ بالباقي، وبينَ الوَجِبِ منها، فإن تعَذَّرَ البَعْضُ، فله الجِيرَةُ بينَ الصَّبْرِ بالباقي، في أصحُّ الوَجِهِينِ؛ لأنَّه فَسْخُ في بعضِ المَعْقُودِ عليه، أشْبَة البيعَ. وفي الآخِرِ، لا الوَجْهَيْنِ؛ لأنَّه فَسْخُ في بعضِ المَعْقُودِ عليه، أشْبَة البيعَ. وفي الآخِر، لا يجوزُ؛ لأنَّ السَّلَمَ يَقِلُّ فيه النَّمَنُ لأَجْلِ التَّأْجِيلِ، فإذا فَسَخ في البَعْضِ، يَعِنْ المَّعْمَ ، وَبَنْفَعَةِ الجُزْءِ الذي فَسَخ فيه، فلم يَجْز، بَقِي للمَالِهُ في البَعْضُ ، البَعْضُ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ في البَعْضُ بالبَاقي مِن الثَّمَنِ، وبَمَنْفَعَةِ الجُزْءِ الذي فَسَخ فيه، فلم يَجْز، بَقِي لمَا لو شَرَطَه في البَعْشِ ، البَعْشِ ، وبَنْفَعَةِ الجُزْءِ الذي فَسَخ فيه ، فلم يَجْز، كما لو شَرَطَه في البَتِداءِ العَقْدِ .

وتجوزُ الإقالَةُ في [١٥٥٧] السَّلَمِ كلَّه إِجْماعًا، وتجوزُ في بَعْضِه؛ لأنَّ الإقالَةَ مَعْروفٌ جاز في الكُلِّ، فجاز في البَعْضِ، كالإِبْراءِ. وعنه، لا يجوزُ؛ لِمَا ذكَرْنا في الفَسْخ. والأوَّلُ أصَحُّ؛ لأنَّ باقيَ الثَّمَنِ يَسْتَحِقُّ به (٢)

<sup>(</sup>١) في م: (الثمن).

<sup>(</sup>٢) بعده في م: (هذا).

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

باقيى العِوضِ. وإذا فَسَخَ العَقْدَ، رَجَع بالنَّمَنِ، أو ببَدَلِه إن كان مَعْدُومًا، وليس له صَرْفُه في عَقْدِ آخَرَ قبلَ قَبْضِه؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: « مَن أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ، فلا يَصْرِفْهُ إلى غَيْرِه » (۱). وقال القاضى: يجوزُ أَخْذُ العِوضِ عنه؛ لأنَّه عِوضٌ مُسْتَقِرٌ في الدُّمَّةِ، فأَشْبَهَ القَرْضَ. فعلى هذا، يَصِيرُ (۱) محكمه لحُكْمَ القَرْضِ على ما سَيَأْتِي.

فصل: ولا يَجُوزُ بَيْعُ السَّلَمِ قبلَ قَبْضِه؛ لأَنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عن بَيْعِ الطَّعامِ قبلَ قَبْضِه، وعن رِبْحِ ما لم يَضْمَنْ. رَواه التَّرْمِذِيُّ، وقال: حديث حسن صحيح. (ولَفْظُه: «لا يَحِلُ »). ولأنَّه مَبيعٌ لم يَدْخُلْ في ضَمانِه، فلم يَجُزْ بَيْعُه، كالطَّعامِ قبلَ قَبْضِه.

ولا تجوزُ التَّوْلِيَةُ فيه ولا الشَّرِكَةُ ؛ لِما ذكرنا في الطَّعامِ . ولا الحَوَالَةُ به ؛ لأَنَّها إِنَّمَا تجوزُ بدَيْنٍ مُسْتَقِرٌ ، والسَّلَمُ بعَرَضِ (١) الفَسْخِ . ولا تجوزُ الحَوالَةُ على مَن عليه سَلَمٌ ؛ لأَنَّها مُعاوَضَةٌ بالسَّلَمِ قبلَ قَبْضِه . ولا يجوزُ يَيْعُ السَّلَمِ (لا مِن عليه سَلَمٌ ؛ لأَنَّها مُعاوَضَةٌ بالسَّلَمِ قبلَ قَبْضِه . ولا يجوزُ يَيْعُ السَّلَمِ (لا مِن أَسْلَمَ في شيء ، السَّلَمِ (لا مِن بائعِه اللهُ عَيْرِهِ » . ولأنَّه يَيْعُ للمُسْلَمِ فيه ، فلم يَجُزْ ، كبيْعِه ، مِن فلا يَصْرِفْهُ إلى غَيْرِهِ » . ولأنَّه يَيْعٌ للمُسْلَمِ فيه ، فلم يَجُزْ ، كبيْعِه ، مِن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) في م: (يكون).

<sup>(</sup>٣) في س ٢: ( لقول ).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في صفحة ٥٩ ، ٦٠ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) في م: (بعوض).

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: الأصل.

غيره .

فصل: وإذا قَبَضَه فَوَجَدَه مَعِيبًا، (افله رَدُه) وطَلَبُ حَقِّه؛ لأنَّ العَقْدَ يَقْتَضِى السَّلامة، وقد أَخَذَ المَعِيبَ عمَّا في الذَّمَّةِ، فإذا رَدَّه، رَجَع إلى ما في الذَّمَّةِ. وإن حَدَث به عَيْبٌ عندَه، فهو كما لو حَدَث العَيْبُ في المَبِيعِ بعدَ (اللَّمَّةِ، على ما مضَى.

<sup>(</sup>۱ – ۱) في س ۲: دفرده،.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب: (قبل).

## بَابُ القَرْض

ويُسَمَّى سَلَفًا، وأَجْمَعَ المُسْلِمون على جَوازِه واسْتِحْبابِه للمُقْرِضِ. وروَى ابنُ مَسْعُودٍ أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: «ما مِن مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَوَّتَيْن، إلَّا كان كصَدَقَةٍ مَرَّةً ». رَواه ابنُ ماجه (۱).

ويَصِحُّ بِلَفْظِ القَرْضِ، وبكلِّ لَفْظِ يُؤدِّى مَعْناه، نحوَ أَن يقولَ: مَلَّكُتُكَ هذا على أَن تَرُدَّ بدَلَه. فإن لم يَذْكُرِ البَدَلَ، فهو هِبَةً. وإذا اخْتَلفا، فالقَوْلُ قولُ المُمَلَّكِ<sup>(۱)</sup>؛ لأنَّ التَّمْلِيكَ بغيرِ عِوَضِ هِبَةً.

ويَنْبُتُ المِلْكُ فَى القَرْضِ بالقَبْضِ؛ لأنَّه عَقْدٌ يَقِفُ التَّصَرُّفُ فيه على القَبْضِ، وَتَفْ اللَّصَرُّفُ فيه على القَبْضِ، فوَقَفَ المِلْكُ عليه، كالهِبَةِ. ولا خِيارَ فيه؛ لأنَّ المُقْرِضَ دَخَلَ على بَصِيرَةٍ أنَّ الحَظَّ لغيرِه، فهو كالوَاهِبِ.

ويَصِحُ شَرْطُ الرَّهْنِ فيه؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ رَهَن دِرْعَه على شَعِيرٍ أَخَذَهُ لأَهْلِهِ . مُتَّفَقٌ عليه (٢) . وإن شَرَط فيه الأَجَلَ، لم يتَأَجَّلْ، ووَقَعَ حَالًّا؛ لأنَّ

<sup>(</sup>۱) في : باب القرض ، من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه ۲/ ۸۱۲. وقال البوصيرى : وهذا إسناد ضعيف . مصباح الزجاجة ۲۰۰/۲ ، ۲۰۱.

<sup>(</sup>٢) في ف: والموهوب له ٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، فى: باب شراء النبى ﷺ بالنسيقة، وباب شراء الإمام الحوائج لنفسه، وباب شراء الإمام الحوائج لنفسه، وباب شراء الطعام، من كتاب البيوع، وفى: باب من رهن درعه، وباب الرهن عند اليهود، من كتاب الرهن. صحيح البخارى ٣/ ٧٢، ٧٤، ٨١، ١٠١، ١٨٦، ١٨٧، ومسلم، فى: =

التأجيل في الحالِّ عِدَةٌ وتَبَرُّعٌ، فلا يَلْزَمُ، كَتَأْجِيلِ العارِيَّةِ. وإنْ أَقْرَضَهُ تَفَارِيقَ، ثم طالَبَه به مجمْلَةً، لَزِمَ المُقْتَرِضَ ذلك؛ لِما قُلناه. فإن أراد المُقْرِضُ اللَّهُوعِ في عَيْنِ مالِه، وبَذَل المُقْتَرِضُ مثْلَه، فالقَوْلُ قولُ المُقْتَرِضِ؛ لأَنَّ المِلْكَ قد زالَ عن العَيْنِ بعِوضٍ، فأَشْبَهَ البيعَ اللَّازِمَ. وإن أرادَ المُقْتَرِضُ رَدَّ المِلْكَ قد زالَ عن العَيْنِ بعِوضٍ، فأَشْبَهَ البيعَ اللَّازِمَ. وإن أرادَ المُقْتَرِضُ رَدَّ عَيْنِ المَالِ، لَزِمَ المُقْرِضَ قَبُولُه؛ لأنَّه بصِفَةٍ حقَّه، فلَزِمَه قَبُولُه، كما لو دَفَع إليه المِثْلَ.

فصل: ويصعُ قرضُ كلِّ ما يصعُ السَّلَمُ فيه؛ لأَنَّه يُمْلَكُ بالبيعِ، ويُضْبَطُ بالطَّفَةِ، فصَعُ قَرْضُه، كالمَكِيلِ، إلَّا يَنِي آدَمَ، فإنَّ أحمدَ كَرِهَ قَرْضَهم، فيَحْتَمِلُ التَّحْرِيمَ. اخْتارَه القاضي؛ لأَنَّه لم يُنْقَلْ، [١٥٥٨] ولا هو مِن المَرَافِقِ، ولأَنَّه يُفْضِي إلى أَنْ يَقْتَرِضَ جارِيّةً يَطَوُها، ثم يَرُدُها. ويَحْتَمِلُ الجَوازَ؛ لأَنَّ السَّلَمَ فيهم صحيحٌ، فصَحَّ قَرْضُهم، كالبَهائم.

فأمًّا ما لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فيه، كالجَواهِرِ، ففيهِ وَجْهانِ؛ أحدُهما، لا يجوزُ. ذكرَه أبو الخَطَّابِ؛ لأنَّ القَرْضَ يَقْتَضِى رَدَّ المِثْلِ، وهذا لا مِثْلَ له. والثانى، يجوزُ. قالَه القاضى؛ لأنَّ ما لا مثلَ له تَجِبُ قِيمَتُه، والجَواهِرُ كغيرِها فى القِيمَةِ.

ولا يجوِزُ القَرْضُ إِلَّا في مَعْلُومِ القَدْرِ ، فإن أَقْرَضَه فِضَّةً لا يَعْلَمُ وَزْنَها ،

<sup>=</sup> باب الرهن وجوازه فى الحضر والسفر، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٢٦. كما أخرجه النسائى، فى: باب الرجل يشترى الطعام إلى أجل ...، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٥٣. وابن ماجه، فى: باب حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٥٥. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢٥، ١٦٠.

أُو مَكِيلًا لا يَعْلَمُ كَيْلَه ، لم يَجُزْ ؛ لأَنَّ القَرْضَ يَقْتَضِى رَدَّ المِثْلِ ، وإذا لم يُعْلَمْ ، لم يتَمَكَّنْ مِن القَضاءِ .

فصل: ويجِبُ رَدُّ المِثْلِ فَي المِثْلِيَّاتِ؛ لأَنَّه يَجِبُ مِثلُه فَي الإِثْلافِ، فَعْلَم قَيمتُه (حَينَ أَعْوَزَ )؛ لأَنَّها فَقَى القَرْضِ أَوْلَى. فإن أَعْوَزَ المِثْلُ، فعليه قِيمتُه (حَينَ أَعْوَزَ )؛ لأَنَّها حِينَيْذِ ثَبَتَتْ فَى الذَّمَّةِ. وفَى غيرِ المِثْلِيِّ وَجُهَانِ؛ أَحدُهما، يَرُدُّ القِيمة ؛ لأَنَّ ما أَوْجَبَ المِيْلِيِّ الْقِيمة فَى غيرِه، كالإِثْلافِ. لأَنَّ ما أَوْجَبَ المِيْلُقُ فَى المِثْلِيِّ الْمُعْلِيِّ السَّيْلُقِيمة فَى غيرِه، كالإِثْلافِ. والنَّع أَنَّ النبي يَمُو السَّيْلَةِ السَّيْلَةِ السَّيْلَةِ السَّيْلَةِ السَّيْلَةِ السَّيْلَةِ السَّيْلَةِ السَّيْلَةِ السَّيْلَةِ السَّيْلِةِ السَّيْلِيَةِ السَّيْلِيَةِ السَّيْلِيَةِ السَّيْلِيةِ السَّيةِ السَّيْلِيةِ الْمَالِيةِ السَّيْلِيةِ الْمَالِيةِ السَّيْلِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ السَّيْلِيةِ الْمَالِيةِ اللْمِيلِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمِلْفِيةِ الْمَالِيةِ السَّيْلِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةُ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةُ الْمَالِية

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

 <sup>(</sup>٣) رباعيا: يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته: ربّاع، والأنثى رباعيّة، بالتخفيف، وذلك
إذا دخلا في السنة السابعة. النهاية ٢/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «من».

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه فی صفحة ١٥٦ ، ١٥٧ .

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) في م: (عدول).

فصل: ويجوزُ قَرْضُ الحُبُّزِ، ورَدُّ مَثْلِه عَدَدًا بغيرِ وَزْنٍ في الشيءِ التَسِيرِ. وعنه، لا يجوزُ إلَّا بالوَزْنِ، قِياسًا على المَوْزُونَاتِ. ووَجْهُ الأُوَّلِ ما رَوَتْ عائشَةُ قالَت: قلتُ: يارسولَ اللَّهِ، إنَّ الجِيرانَ يَقْتَرِضُونِ الحُبُرَ والحَمِيرَ، ويَرُدُّونَ زِيادَةً ونُقْصانًا. فقالَ: «لَا بَأْسَ، إنَّمَا ذلِك مِن مَرافِقِ النَّاسِ (لا يَقْصِدُون به الفَصْلَ )». وعن مُعَاذِ أنَّه سُئِلَ عن اقْتِراضِ الحُبُرِ والحَمِيرِ، فقال: «سبحانَ اللَّهِ! إنَّمَا هذا مِن مَكارِمِ الأَخْلاقِ، فَخُذِ الكبيرَ وأَعْطِ الصَّغيرَ، وخُذِ الصَّغيرَ وأَعْطِ الصَّغيرَ، وخُذِ الصَّغيرَ وأَعْطِ (الكَبيرَ، خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً». وأَعْطِ الصَّغيرَ، وخُذِ الصَّغيرَ وأَعْطِ (ذلك. رَواهُما أبو بَكْرِ في «الشَّافِي» (الشَّافِي» (الشَّافِي» (الشَّافِي» (الشَّافِي» (الشَّافِي» (الشَّافِي» (السَّافِي» (الشَّافِي» (السَّافِي» (السَّافِي السَّافِي» (السَّافِي» (السَّافِي السَّافِي السَّافِي السَّافِي السَّافِي (السَّافِي السَّافِي السَّافِي السَّافِي السَّافِي السَّافِي السَّافِي (السَّافِي الْكَافِي السَّافِي السَّافِي السَّافِي (السَّافِي السَّافِي السَّا

فصل: فإن أَقْرَضَه فُلُوسًا، أَو مُكَسَّرَةً، فَحَرَّمَهَا السَّلْطَانُ وتُرِكَتِ المُعَامَلَةُ بها، فعليه قِيمَتُها يومَ أَخَذَها. نَصَّ عليه؛ لأَنَّه مَعْنَى ('' مَنَع إِنْفَاقَها، فأَشْبَهَ تَلَفَ أَجْزائِها. فإن لم تُتْرَكِ المُعامَلَةُ بها، لكنْ رَخُصَتْ ('')، فليس له إلَّا مثلُها؛ لأَنَّها لم تَتْلَفْ، إِنَّمَا تغَيَّرَ سِعْرُها، فأَشْبَهَتِ الحِنْطَةَ إذا رَخُصَتْ.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (خذ).

 <sup>(</sup>٣) الحديث الأول عزاه في الإرواء لابن الجوزى في التحقيق . وانظر ما أخرجه ابن عدى في الكامل ٦/ ٢١٧٠.

والحديث الثانى أخرجه الطبراني، في: المعجم الكبير ٢٠/ ٩٦. وفي: مسند الشاميين ١/ ٢٣٣. وضعف الحديثين في الإرواء ٥/ ٢٣٢، ٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (نقصت).

فصل: ولا يجوزُ أن يَشْتَرِطَ في القَرْضِ شَرْطًا يَجُو به نَفْعًا؛ مثلَ أن يَشْتَرِ مَنه، أو أَنْ يَبِيعَه، أو أَن يَشِيعَه، أو أَن يَشْتَرِي منه، أو يُؤْجِرَه، يَشْتَرِ منه، أو يُؤْجِرَه، أو يَعْمَلَ له عَمَلًا، ونحوه؛ لأنَّ النبي عَيَيْ أو يَسْتَأْجِرَ منه، أو يُهْدِي له، أو يَعْمَلَ له عَمَلًا، ونحوه؛ لأنَّ النبي يَنِيْ فَي عن بَيْعٍ وسَلَفٍ. رواه ألتُرْمِذِي، وقال: حديث حسن صحيح . فوعن أُتِي بنِ كَعْب، وابنِ مَسْعُودٍ، وابنِ عَبَّاس، رَضِي اللَّهُ عنهم، أنَّهم وعن أُتِي بنِ كَعْب، وابنِ مَسْعُودٍ، وابنِ عَبَّاس، رَضِي اللَّهُ عنهم، أنَّهم مؤضُوعِه [١٥١٨]. وإن شَرَط أن يُوفِيّه في بَلَدِ آخَرَ، أو أَن يَكْتُب (له به في مُؤنَة ، فعنه الجوازُ؛ لأنَّ هذا ليس بزيادَةِ قَدْرٍ ولا صِفَةٍ، فلم يَفْسُدْ به القَرْضُ، كَشَرْطِ الأَجَلِ. وعنه في السُّفْتَجَةِ مُطْلَقًا رِوايَتان؛ لأنَّها مَصْلَحَة لهما جميعًا.

وإن شَرَط رَدَّ دُون ما أَخَذَ، لم يَجُزْ؛ لأَنَّه يُنافِى مُقْتَضاه، وهو رَدُّ المِثْلِ، فأَشْبَهَ شَرْطَ الزِّيادَةِ. ويَحْتَمِلُ أن لا يَبْطُلَ؛ لأَنَّ نَفْعَ المُقْتَرِضِ لا يَمْنَعُ

<sup>(</sup>١) في م: (و٥.

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ وَأَنَّ ﴾ .

<sup>(</sup>٣ – ٣) في م : ﴿ أَبُو دَاوِدٍ ﴾ .

والحديث تقدم تخريجه في صفحة ٥٩ ، ٦٠ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل، وفي م: (و).

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: (فيه).

 <sup>(</sup>٦) السفتجة: أن يدفع رجل مالا لرجل، وللمدفوع له مال في بلد الدافع، فيوفيه إياه هناك،
ويكون ذلك بسبب خوف الطريق.

منه؛ لأَنَّ القَرْضَ إنَّمَا شُرِعَ رِفْقًا به، فأشْبَهَ شَرْطَ الأَجَلِ، بَخِلافِ الزِّيادَةِ.

وكُلُّ موضع بَطَلَ الشَّرْطُ<sup>(۱)</sup> ، ففى القَرْضِ وَجْهان ؛ أحدُهما ، يَبْطُلُ ؛ لأنَّه قد رُوِى : « كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً ، فهو رِبًا » (١) . والثانى ، لا يَبْطُلُ ؛ لأنَّ القَصْدَ إِرْفَاقُ المُقْتَرض ، فإذا بَطَل الشَّرْطُ ، بَقِى الإِرْفَاقُ بحالِه .

فصل: وإن وَفَّاه خَيْرًا منه في القَدْرِ أو الصِّفَةِ ، مِن غيرِ شرطٍ ولا مُواطأَةٍ ، جاز ؛ لحديثِ أبي رافِع (ألله عنه ألله به ألله به ألله شفتَجَةً ، أو قضاه في بلَدٍ آخَرَ ، أو أهْدَى إليه (ألله هَدُ بَعْدَ الوَفاءِ ، فلا بَأْسَ لذلك . وقال ابنُ أبي موسى : إن زادَه مَرَّةً ، لم يَجُزْ أن يأخُذَ في المَرَّةِ الثانِيَةِ (أزيادةً ، قولًا) واحدًا .

ولا يُكْرَهُ قَرْضُ المَعْرُوفِ بحُسْنِ القَضاءِ. وذكرَ القاضى وَجُهَا فى كَرَاهَتِه ؛ لأنَّه يطْمَعُ فى محسنِ عادَتِه . والأوَّلُ أصحُ ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ مَعْرُوفًا ، ولأَنَّ خَيْرَ الناسِ أَحْسَنُهم مَعْرُوفًا ، ولأَنَّ خَيْرَ الناسِ أَحْسَنُهم قَضَاءً ، ففى كَراهَةِ قَرْضِه تَضْيِيقٌ على خَيْرِ الناسِ ، وذَوى المُرُوءاتِ .

<sup>(</sup>١) بعده في م: «فيه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحارث بن أبى أسامة عن على مرفوعا، انظر: باب فى القرض يجر المنفعة، من كتاب البيوع. زوائد الحارث ١٤١، ١٤٢. وفيه سوار بن مصعب وهو متروك. وانظر: المطالب العالية ١/ ٤١١. والتلخيص الحبير ٣٤/٣.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی صفحة ١٥٦ ، ١٥٧ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ف: (له).

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: «وجها».

فصل: وإن أهْدَى له قبلَ الوَفاءِ مِن غيرِ عادَةٍ ، أو اسْتَأْجَرَ منه بأكثرَ مِن الأُجْرَةِ ، أو أَجَرَه شيئًا بأَقَلَ ، أو اسْتَعْمَلَه عمَلًا ، فهو خَبِيثُ ، إلَّا أن يحسُبَه مِن دَيْنِه ، كما () روى الأثرَمُ أنَّ رجلًا كان له على سَمَّاكِ عِشْرُون يحسُبَه مِن دَيْنِه ، كما () يُقلِه السَّمَكُ ويُقوّمُه ، حتى بلَغَ ثَلاثَةَ عشَرَ دِرْهَمًا ، دِرْهَمًا ، فجعل يُهْدِى إليه السَّمَكُ ويُقوّمُه ، حتى بلَغَ ثلاثَةَ عشرَ دِرْهَمًا ، فسأَلَ ابنَ عَبَّاسِ ، فقالَ : أعْطِه سَبْعَة دَراهِم () . وروى ابنُ ماجه () ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «إذا أقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا ، فأهْدَى إليه ، أنسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «إذا أقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا ، فأهْدَى إليه ، أو حَمَلَه على الدّابَّةِ ، فلا يَرْكَبُها ، ولا يَقْبَلُهُ ، إلَّا أن يَكُونَ جَرَى بينَه وبينَه قبلَ ذلك » . فإن كانَ بينَهما عادَةٌ بذلك قبلَ القَرْضِ ، أو كافَأَه ، فلا بَأْسَ ؛ لهذا الحديثِ .

فصل: فإنْ أَفْلَسَ غَرِيمُه، فَأَقْرَضَه لِيُوَفِّيَه كلَّ شَهْرِ شَيْئًا منه، جاز؛ لأنَّه إِنَّمَا انْتَفَع باسْتِيفَاءِ مَا يُسْتَحَقُّ اسْتِيفَاؤُه. ولو كان له طَعامٌ عليه، فأَقْرَضَه ما يَشْتَرِيه به ويُوَفِّيه، جاز لذلك. ولو أرادَ تَنْفِيذَ نفَقَة إلى عِيالِه، فأَقْرَضَها رَجُلًا ليُوَفِّيها لهم، فلا بَأْسَ؛ لأنَّه مَصْلَحَةٌ لهما، لا ضرَرَ فيه، ولا يَرِدُ الشَّرْعُ بتَحْرِيمِ ذلك. قال القاضى: ويجوزُ قَرْضُ مالِ اليتيمِ للمَصْلَحَةِ، الشَّرْعُ بتَحْرِيمِ ذلك. قال القاضى: ويجوزُ قَرْضُ مالِ اليتيمِ للمَصْلَحَةِ، مثلَ أَن يُقْرِضَه في بَلَدِ ليُوَفِّيه في بَلَدِ آخَرَ؛ ليَرْبَحَ خَطَرَ الطَّرِيقِ. وفي مَعْنَى مثلَ أَن يُقْرِضَه في بَلَدِ ليُوَفِّيه في بَلَدِ آخَرَ؛ ليَرْبَحَ خَطَرَ الطَّرِيقِ. وفي مَعْنَى هذا، قَرْضُ الرَّجُلِ فَلَّاحَه حَبًّا يَزْرَعُه في أَرْضِه، أو ثَمَنًا يَشْتَرِى به بقَرًا، وغيرَها؛ لأنَّه مَصْلَحَةٌ لهما. وقال ابنُ أبي موسى: هذا خَبِيثٌ.

<sup>(</sup>١) في م: هلاه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي، في: السنن الكبرى ٥/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) في: باب القرض، من كتاب الصدقات. سنن ابن ماجه ٨١٣/٢. وضعف البوصيرى إسناده . انظر: مصباح الزجاجة ٢٥٣/٢.

فصل: إذا قال المقرض: إن مِتُ، فأنتَ في حِلِّ. فهي وَصِيَّةً صحيحةً. وإن قال: إن مِتُ، فأنتَ في حِلِّ. لم يَصِحَّ؛ لأنَّه إبْراءً موره ورده وإن قال: اقْتَرِضْ لي مِائةً ولك عَشَرَةً. صحَّ؛ لأَنَّها جَعَالَةً على ما بَذَلَه مِن جاهِه. وإن قال: تَكَفَّلْ عني بِمائةٍ ولك عَشَرَةً. لم يَجُزْ؛ لأنَّه يَلْزَمُه أداءُ ما كفل به، فيصِيرُ (الله على المَكْفُولِ(ا)، فيصِيرُ بَمُنْزلَةِ مَن أَقْرَضَه مِائةً، فيصِيرُ قَرْضًا جَرَّ نَفْعًا. ولو أقرضه يسمِينَ عَدَدًا بمائةٍ عددًا، وزْنُهما واحدٌ، وكانتُ لا تَنْفَقُ برُءُوسِها في قِيمَةٍ ولا وَزْنِ، وإن كانت تَنْفَقُ في مَوْضِع برُءُوسِها به لم يَجُزْ؛ لأنَّه زيادَةً.

فصل: وإن أَقْرَضَه نِصْفَ دِينارٍ ، فأتاه بدِينارٍ صحيحٍ ، وقال : خُذْ نِصْفَه وَفاءً ، ونِصْفَه وَدِيعَةً . أو : سَلَمًا . جاز . وإنِ امْتَنَعَ مِن أَخْذِه ، لم يَلْزَمْه ؛ لأَنَّ عليه ضرَرًا في الشَّرِكَةِ ، والسَّلَمُ عَقْدٌ يُعْتَبَرُ فيه الرِّضَا . ولو أَقْرَضَه نِصْفًا قُراضَةً على أَن يُوفِّيه نِصْفًا صحيحًا ، لم يَجُزْ ؛ لأَنَّه شَرَطَ زِيادَةً .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) بعده في ف: (عنه).

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ رءوسهما ﴾ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من: م.

<sup>(</sup>٥) في م: (برءوسهما).

## بَابُ الرَّهْن

وهو المالُ يُجْعَلُ وَثِيقَةً بالدَّيْنِ ليُسْتَوْفَى (١) منه إن تعَذَّرَ وَفاؤُه مِن المَدِينِ .

ويجوزُ في السَّفَرِ؛ لقولِ اللَّهِ تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهِنَ مَّقَبُوضَةً ﴾ (٢). وفي الحَضَرِ؛ لِمَا روَتْ عائشَةُ، رَضِيَ اللَّهُ عنها، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ اشْتَرَى مِن يَهُودِيِّ طعامًا، ورَهَنه دِرْعَه. (مُثَّقَقٌ عليه "). ولأنَّه وَثِيقَةٌ جازَت في السَّفَرِ، فتَجُوزُ في الحَضَرِ، كالضَّمانِ والشَّهادَةِ.

فصل: ويجوزُ الرَّهْنُ بِعِوضِ القَرْضِ؛ للآيَةِ، وبثَمَنِ المَبِيع؛ للخَبَرِ، وبكلِّ دَيْنِ يُمْكِنُ اسْتِيفاؤُه منه؛ كالأُجْرَةِ، والمَهْرِ، وعِوَضِ الخُلْعِ، ومالِ الصَّلْحِ، وأَرْشِ الجِنايَةِ والعَيْبِ، وبدَلِ المُثْلَفِ؛ قِياسًا على الثَّمَنِ وعِوَضِ الطَّلْحِ، وفي دَيْنِ السَّلَمِ (أُنَّ رِواتِتان؛ إحداهُما، يَصِحُّ الرَّهْنُ به؛ للآيَةِ والمَعْنَى. والأُخْرَى، لا يجوزُ؛ لأنَّه لا يَأْمَنُ هَلاكَ الرَّهْنِ بعُدُوانٍ، فيصيرُ والمَعْنَى. والأُخْرَى، لا يجوزُ؛ لأنَّه لا يَأْمَنُ هَلاكَ الرَّهْنِ بعُدُوانٍ، فيصيرُ

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ المستوفى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٨٣.

وفى س١، س٢، ب : ﴿ فَرُهُنَّ ﴾ . وهى قراءة أبى عمرو وابن كثير ، وقرأ الباقون بكسر الراء وبألف بعد الهاء ، وهو المثبت . انظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع ٣٢٢/١ . (٣ - ٣) سقط من: م.

والحديث تقدم تخريجه في صفحة ١٧١ ، ١٧٢ .

<sup>(</sup>٤) في م: «المسلم».

مُسْتَوْفِيًا حَقَّه مِن غيرِ المُسْلَمِ فيه، وقد قال النبي ﷺ: « مَن أَسْلَمَ فِي شَيْقٍ: « مَن أَسْلَمَ فِي شيءٍ ، فلا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِه » (١) .

فصل: ولا يجوزُ الرَّهْنُ بمالِ الكِتابَةِ ؛ لأنَّه غيرُ (') لازِم، فإنَّ للعَبْدِ تَعْجِيزَ نَفْسِه، ولا يُمْكِنُ اسْتِيفاؤُه مِن الرَّهْنِ؛ لأنَّه لو عجزَ، صار هو والرَّهْنُ لسَيِّدِه. ولا يجوزُ بما تَحْمِلُ العاقِلَةُ مِن الدِّيَةِ قبلَ الحَوْلِ ؛ لأنَّه لم يجب، ولا يُعْلَمُ أنَّ مآلَه إلى الوُجوبِ، فإنَّه يَحْتَمِلُ حُدُوثُ ما يَمْتَعُ وَجُوبَه. ويجوزُ الرَّهْنُ به بعدَ الحَوْلِ ؛ لأنَّه دَيْنُ مُسْتَقِرٌ. ولا يجوزُ بالجُعْلِ في الجُعَالَةِ قبلَ العَمَلِ ؛ لعَدَم الوُجوبِ، ويجوزُ بعدَه. وقال القاضى: في الجُعَالَةِ قبلَ العَمَلِ ؛ لعدم الوُجوبِ، ويجوزُ بعدَه. وقال القاضى: يَحْتَمِلُ جوازَ الرَّهْنِ به قبلَ العمَلِ ؛ لأنَّ مآلَه إلى الوُجوبِ.

ولا يَصِحُّ الرَّهْنُ بما ليس بثابِتٍ في الذِّمَّةِ ؛ كَالثَّمَنِ المُتَعَيِّنِ، والأُجْرَةِ المُتَعَيِّنَةِ ، والمنافِعِ المُعَيِّنَةِ ، نحوَ أن يقولَ : أَجَرْتُكَ دارِى هذه شَهْرًا . لأنَّ العَيْنَ لا يُمْكِنُ اسْتِيفاؤُها مِن الرَّهْنِ ، ويَبْطُلُ العَقْدُ بتَلَفِها . وقِياسُ هذا أنَّه لا يَصِحُّ الرَّهْنُ بالأَعْيانِ المَضْمُونَةِ ؛ كَالمَعْصُوبِ (أ) ، والعارِيَّةِ ، والمَقْبُوضِ على وَجْهِ السَّوْمِ ؛ (الأنَّه إن أَخَذ الرَّهْنَ على عَيْنِها لم يَصِحُّ ، لتعَذَّرِ على وَجْهِ السَّوْمِ ؛ (الأنَّه إن أَخَذ الرَّهْنَ على عَيْنِها لم يَصِحُ ، لتعَذَّرِ اسْتِيفَاءِ العَيْنِ مِن الرَّهْنِ . وإنْ جعَلَه رَهْنَا (المَّهُوبِ . وقال القاضى : قِياسُ رَهْنَا بما لم يَجِبْ ، ولا يعلَمُ أنَّ مآلَه إلى الوُجُوبِ . وقال القاضى : قِياسُ رَهْنَا بما لم يَجِبْ ، ولا يعلَمُ أنَّ مآلَه إلى الوُجُوبِ . وقال القاضى : قِياسُ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١٦٦ .

<sup>(</sup>٢) في م: (غريم).

<sup>(</sup>٣) في ب: (كالغصوب).

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من: ﴿ ف ﴾ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من: الأصل.

المَذْهَبِ صِحَّةُ الرَّهْنَ بها ؛ لصِحَّةِ الكَفالَةِ بها .

فصل: ويصِحُ الرَّهْنُ بالحقِّ بعدَ ثُبوتِه؛ لقولِ اللَّهِ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ مِالَهُ وَلِه: ﴿ وَهِ اللّهِ مِاللّهُ مِاللّهُ مِاللّهُ مِاللّهُ مِاللّهُ مِاللّهُ مِاللّهُ مِاللّهُ مَا اللّهُ مِن عَقْدِ البيعِ أو (٢) مَعْ ثُبوتِه، وهو أن يَشْتَرِطَ الرَّهْنَ في عَقْدِ البيعِ أو (٢) القَرْضِ؛ لأنَّ الحاجَة داعِيَةٌ إليه، فإنَّه لو لم يَشْتَرِطُه، لم يَلْزَمِ الغَرِيمَ الرَّهْنُ. وإن رَهَن قبلَ الحقِّ، لم يَصِحَّ في ظاهرِ المَذْهَبِ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ، والقاضى؛ لأنَّه تابِعٌ للدَّيْنِ، فلا يجوزُ قبلَه، كالشَّهادَةِ. واخْتارَ أبو الحَطَّابِ صِحَّتَه. فإذا دَفَع إليه رَهْنًا على عَشَرَةِ دَراهِمَ يُقْرِضُها إيّاه، ثم الْخَصَّه، لَزِم الرَّهْنُ؛ لأنَّه وَثِيقَةٌ بحَقٌ، فجاز عَقْدُها قبلَه، كالضَّمانِ.

فصل: ولا يَلْزَمُ الرَّهْنُ مِن جِهَةِ المُوتَهِنِ؛ لأَنَّ الْعَقْدَ لَحَظُه وحده، فكان له فَسْخُه، كالمَضْمُونِ له. ويَلْزَمُ مِن جِهَةِ الرَّاهِنِ؛ لأَنَّ الحَظَّ لغيرِه، فلَزِم مِن جِهَةِ الرَّاهِنِ؛ لأَنَّ الحَظَّ لغيرِه، فلَزِم مِن جِهَةِه ، فأَشْبَه الضَّمان ولا مِن جِهَتِه، كالضَّمانِ في حقِّ الضامِنِ، ولأنَّه وَثِيقَةٌ، فأَشْبَه الضَّمان. ولا يَلْزَمُ إلا بالقَبْضِ؛ لقولِ اللَّهِ تعالى: ﴿ فَرِهَنُ مُقَبُوضَةً ﴾ (١). ولأنَّه عَقْدُ إلى القَبْضِ، كالقَرْضِ. وعنه في غيرِ المكيلِ والمَوْزُونِ، أنَّه إرْفاقِ، فافْتقرَ إلى القَبْضِ، كالقَرْضِ. وعنه في غيرِ المكيلِ والمَوْزُونِ، أنَّه يَلْزَمُ بُمُجَرَّدِ العَقْدِ؛ قِياسًا على البيعِ. والأَوَّلُ المَدْهَبُ؛ لأَنَّ البيعَ مُعاوضَةً، وهذا إرْفَاقَ، فهو أَشْبَهُ بِالقَرْضِ. وإذا كان الرَّهْنُ في يَدِ الرَّاهِنِ، لم يَجُرْ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٨٢، ٢٨٣.

وفى النسخ كلها عدا م :﴿ فَرْهُنَّ ﴾ . وانظر صفحة ١٧٩ .

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ وَهِ .

قَبْضُه إلَّا بِإِذْنِه ؛ لأَنَّه له قبلَ القَبْضِ ، فلا يَمْلِكُ المُرْتَهِنُ إِسْقاطَ حقَّه بغيرِ إِذْنِه ، كَالمَوْهُوبِ . وإن كَانَ في يَدِ المُرْتَهِنِ ، فظاهِرُ كلامِه لُزومُه بُمُجَرَّدِ المُعَدِّ ؛ لأَنَّ يدَه ثابِتَةٌ عليه () ، وإنَّما يُغتَبَرُ الحكمُ فقطْ ، فلم يَحْتَجُ إلى العَقْدِ ؛ لأَنَّ يدَه ثابِتة عليه () ، وإنَّما يُغتَبَرُ الحكمُ فقطْ ، فلم يَحْتَجُ إلى قبض ، كما لو منع الوَدِيعَة ، صارَت مَضْمُونَة . وقال القاضي وأصحابه : لا يَلْزَمُ حتى تَمْضِي مُدَّةٌ يَتْفَيْه فيها . ولو كان غائبًا ، لا يَصِيرُ مَقْبُوضًا حتى يُوافِيته هو أو وَكِيلُه ، ثم تَمْضِي مُدَّةٌ يُمْكِنُ قَبْضُه فيها ؛ لأَنَّ العَقْدَ يَفْتَقِرُ إلى القَبْضِ ، ولا يَحْصُلُ () القَبْضُ إلَّا بفِعْلِه أو إمْكانِه . ثم هل يَفْتَقِرُ إلى الوَّبْضِ ، ولا يَحْصُلُ () القَبْضُ إلَّا بفِعْلِه أو إمْكانِه . ثم هل يَفْتَقِرُ إلى الوَّنِ الرَّاهِنِ في القَبْضِ ، على وَجْهَيْنِ ؛ أحدُهما ، لا يَفْتَقِرُ إليه ؛ لأَنَّ إقْرارَه عليه كإذْنِه فيه . والثاني ، يَفْتَقِرُ ؛ لأَنَّه قَبْضٌ يَلْزَمُ به () عَقْدٌ غيرُ لازِمٍ ، فافْتَقَرَ إلى الإذْنِ ، كما لو لم يكنْ في يَدِه .

فصل: وإذا أذِن في القَبْضِ، ثم رَجَع عنه قبلَ القَبْضِ، أو قبلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ يَتَأَثَّى القَبْضُ لِمَا في يَدِه فيها، فهو كمَن لم يَأْذَنْ ؛ لأَنَّ الإِذْنَ قد زالَ . وإن أَذِن فيه ثم جُنَّ أو أُغْمِى عليه، زال الإِذْنُ ؛ لخُروجِه عن كَوْنِه مِن أَهْلِه . ويقومُ وَلِيُّ الْجَنُونِ مَقامَه ؛ إن رأَى الحَظَّ في القَبْضِ أَذِنَ فيه، وإلَّا فلَا .

وإن تصَرُّفَ الرَّاهِنُ فِي الرَّهْنِ قبلَ قَبْضِهِ ؛ بعِثْقِ ، أو هِبَةٍ ، أو يَيْعِ ، أو

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في م: «يلزم».

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

جَعْلِه مَهْرًا ، بَطَلِ الرَّهْنُ ؛ لأَنَّ هذه التَّصَرُفاتِ تَمْنَعُ الرَّهْنَ ، فانْفَسخَ بها . وإن رَهَنَه ، بَطَلِ الأَوَّلُ ؛ لأَنَّ المَقْصُودَ منه يُنافِى الرَّهْنَ الرَّهْنَ الأَوَّلَ . وإن دَبَرَه ، أو أَجَرَهُ ، أو زَوَّجَ الأَمَةَ ، لم يَبْطُلِ الرَّهْنُ ؛ لأَنَّ هذه التَّصَرُفاتِ لا تَمْنَعُ البَيْعَ ، فلا تَمْنَعُ صِحَّةَ الرَّهْنِ . وإن كاتَبَ العَبْدَ ، وقُلْنا : يَصِحُ رَهْنُ المُكاتَبِ . لم يَبْطُلُ بكِتابِتِه ؛ لأَنَّه لا يُنافِيها . وإن قُلْنا : لا يَصِحُ رَهْنُه . بَطَل بها ؛ لِتَنَافِيهما "أَنَّهُ اللهُ الله الله المُقالِ بها ؛ لِتَنَافِيهما "أَنَّهُ الله الله الله المَّالِ الرَّهُ الله الله المُقَالِ المَّافِيهما الله المُؤلِّم المُؤلِّم الله المُؤلِّم الله المُؤلِّم المَؤلِّم المُؤلِّم المُؤلِم المُؤلِّم المُؤلِّم المُؤلِّم المُؤلِّم المُؤلِّم المُؤلِم المُؤلِم المُؤلِّم المُؤلِّم المُؤلِم المُؤلِم المُؤلِم المُؤلِّم ال

فصل: وإنْ ماتَ أحدُ المُتراهِنَيْن، لم يَبْطُلِ الرَّهْنُ؛ لأَنَّه عقدٌ لا يُبْطِلُه الجُنُونُ، أو مَالُه إلى اللَّزومِ، فلم يُبْطِلُه الموثُ، كبيعِ الخيارِ. ويقومُ وارثُ المَيِّتِ مَقامَه في الإِقْبَاضِ والقَبْضِ، فإن لم يكنْ على الرَّاهِنِ دَيْنٌ سِوَى دَيْنِ الرَّهْنِ، فلوارِيْه إِقْبَاضُه. وإن كان عليه دَيْنٌ سِواه، فليس له إِقْباضُه؛ لأَنَّه لا يَمْلِكُ تَخْصِيصَ بعضِ الغُرَماءِ برَهْنِ. وعنه، له إِقْباضُه؛ لأَنَّ المُرْتَهِنَ للهَ يَرْضَ بمُجَرَّدِ [١٦٠، و] الذَّمَّةِ، بخِلافِ غيرِه. والأَوَّلُ أَوْلَى؛ لأَنَّ مُحقوقَ الغُرَماءِ تعَلَّقَت بالتَّرِكَةِ قبلَ لُزومِ حقّه، فلم يَجُرْ تَخْصِيصُه به (٢) بغيرِ الغُرَماءِ تعَلَّقت بالتَّرِكَةِ قبلَ لُزومِ حقّه، فلم يَجُرْ تَخْصِيصُه به (٢) بغيرِ رضاهم، كما لو أَفْلَسَ الرَّاهِنُ. فإنْ أَذِن الغُرَماءُ في إِقْباضِه، جاز؛ لأَنَّ رضاهم، فإذا قبضَه، لَزِم، سَواءٌ مات قبلَ الإِذْنِ في القَبْضِ أو بعدَه. الحقّ لهم، فإذا قبضَه، لَزِم، سَواءٌ مات قبلَ الإِذْنِ في القَبْضِ أو بعدَه.

فصل: وإن مُحجِر على الرّاهِنِ قبلَ القَبْضِ، لم يَمْلِكْ إِقْباضَه، فإن كان الحَجْرُ لسَفَه، قامَ وَلِيُّه مَقامَه، كما لو مُجنَّ. وإن كان لفَلَسِ، لم يَمُجنُ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في م: (لتنافيها).

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

لأَحَدِ إِقْبَاضُه إِلَّا بِإِذْنِ الغُرَمَاءِ؛ لأنَّ فيه تَخْصِيصَ المُرْتَهِنِ بِثَمَنِه دُونَهم.

فصل: ومتى المتنَعَ الرّاهِنُ مِن إقْباضِه، وقُلْنا: إنَّ القَبْضَ ليس بشَرْطِ فَى لُزومِه. أَجْبَرُه الحَاكِمُ. وإنْ قُلْنا: هو شَرْطً. لم يُجْبِرُه، وبَقِى الدَّيْنُ بغيرِ رَهْنٍ. وهكذا إنِ انْفَسخَ الرَّهْنُ قبلَ القَبْضِ، إلَّا أن يكونَ مَشْرُوطًا فى يَعْمِ، فيكونَ للبائعِ الحِيارُ بينَ فَسْخِ البَيْعِ وإمْضائِه؛ لأنَّه لم يُسَلِّمُ له ما شَرَط، فأَشْبَهَ ما لو شرَطَ صِفَةً فى المَبِيعِ فَبانَ بخِلافِها.

وإِنْ قَبَضَ الرَّهْنَ فَوَجَدَه مَعِيبًا، فله الخِيارُ؛ لأنَّه لم يُسَلِّم له ما شَرَطَه، فإنْ رَضِيه مَعِيبًا، فلا أَرْشَ له؛ لأنَّ الرَّهْنَ إِنَّما لَزِمَ فيما قَبَضَ دونَ الجُزْء الفائتِ. وإِن حَدَث العَيْبُ أُو تَلِف الرَّهْنُ في يَدِ المُوْتَهِنِ، فلا خِيارَ له؛ لأنَّ الراهِنَ قد وَفَّى له بما شَرَطَه. فإِنْ تعَيَّبَ عندَه، ثم أصابَ به عَيْبًا لأنَّ الراهِنَ قد وَفَّى له بما شَرَطَه. فإنْ تعَيَّبَ عندَه، ثم أصابَ به عَيْبًا قدِيمًا، فله رَدُّه وفَسْخُ البَيْعِ؛ لأنَّ العَيْبَ الحادِثَ عندَه لا يجِبُ ضَمانُه على المُوايتَيْن في البَيْعِ. وإِن عَلِم بالعَيْبِ على الرَّوايتَيْن في البَيْعِ. وإِن عَلِم بالعَيْبِ بعدَ تَلَفِه، لم يَمْلِكُ فَسْخَ البيعِ؛ لأنَّه قد تعَذَّرَ عليه رَدُّ الرَّهْنِ لهَلاكِه.

فصل: ولا يَنْفَكُ شيءٌ مِن الرَّهْنِ حتى يَقْضِيَ جميعَ دَيْنِه ؛ لأَنَّه وَثِيقَةٌ به ، فكان وَثِيقَةٌ بكلِّ جُزْءِ منه ، كالضَّمانِ . فإن رَهَن شيئًا مِن رَجُلَيْن ، أو رَهَن رَجُلانِ رَجُلاً شيئًا ، فبَرِئَ أحدُهما ، أو بَرِئَ الراهِنُ مِن دَيْنِ رَجُلانِ رَجُلاً شيئًا ، فبَرِئَ أحدُهما ، أو بَرِئَ الراهِنُ مِن دَيْنِ أَحدِهما ، انْفَكَ نِصْفُ الرَّهْنِ ؛ لأَنَّ الصَّفْقَة (۱) التي في أحدِ طرَفَيها على انْفِكاكِ الآخرِ ، كما عاقِدانِ ، عَقْدان (۱) ، فلا يَقِفُ انْفِكاكُ أحدِهما على انْفِكاكِ الآخرِ ، كما

<sup>(</sup>١) في م: «الصفة».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

لو فَرَّقَ بينَ العَقْدَيْن. وإن أرادَ الرّاهِنُ مُقاسَمةَ المُرْتَهِنِ في الأُولَى، أو أرادَ الرّاهِنان القِسْمَةَ في الثانيةِ ولا ضرَرَ فيها، كالحُبُوبِ والأَدْهَانِ، أُجْبِرَ المُمْتَنِعُ عليها، كغَيْرِ الرَّهْنِ، ويَبْقَى الرَّهْنُ مُشاعًا. الرَّهْنُ مُشاعًا.

فصل: واستدامة القَبْضِ كابْتِدائِه في الحِلافِ في اشْتِراطِه؛ للآية، ولأنَّها إحْدَى حالتَي الرَّهْنِ، فأَشْبَهَتْ الابْتِداءَ، فإنْ قُلْنا باشْتِراطِه، فأَخْرجه المُرْتَهِنُ عن يَدِه باخْتِيارِه إلى الرّاهِنِ، زال لُزُومُه، وبَقِي كالذي لم يُقْبَضْ، مثلَ أن أجَرَهُ إيّاه، أو أودَعه، أو أعارَه أو غير ذلك. فإن رَدَّه الرّاهِنُ إليه، عادَ اللَّزومُ بحُكْمِ العَقْدِ السابِقِ؛ لأنَّه أَقْبَضَه باخْتِيارِه، فلَزِمَ كالأوَّلِ. وإن أُزِيلَت يَدُ المُرْتَهِنِ بعُدْوَانِ، كَعَصْبِ ونحوِه، فالرَّهْنُ بحالِه؛ لأنَّ يَدُ المُرْتَهِنِ بعُدْوَانِ، كَعَصْبِ ونحوِه، فالرَّهْنُ بحالِه؛ لأنَّ يَدُه ثَابِتَةٌ حُكْمًا، فكأنَّها لم تَزُلْ.

فصل: والرَّهْنُ أَمَانَةٌ فَى يَدِ الْمُرْتَهِنِ، إِنْ تَلِفَ بَغِيرِ تَعَدَّ منه، لم يَضْمَنْه، ولم يَسْقُطْ شَىءٌ مِن دَيْنِه؛ لِمَا روَى الأَثْرَمُ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ قال: قضَى (ارسولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْتِهِ أَنَّ الرَّهْنَ لا يَغْلَقُ، والرَّهْنُ مَمَّن رَهَنَه (١).

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف ۸/ ۲۳۷، ۲۳۸. وابن أبي شيبة، في: المصنف ٧/ ١٨٠. وابن حزم، في: المحلي ٨/ ٥٠٠. والبيهقي، في: السنن الكبرى ٦/ ٣٨.

والشطر الأول أخرجه الإمام مالك، في: باب ما لا يجوز من غلق الرهن، من كتاب الأقضية. الموطأ ٢/ ٧٢٨. ووصله ابن ماجه من حديث أبي هريرة، في: باب لا يغلق الرهن، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/ ٨١٦. وانظر الكلام على الحديث في: التلخيص الحبير ٣/ ٣٦، ٣٧، الإرواء ٧٣٥ - ٢٤٣.

[١٦٠٠ ولأنَّه وَثِيقَةٌ بدَيْنِ ليس بعِوضِ عنه، فلم يَسْقُطْ بهَلاكِه، كالضَّامِنِ. وإن كان الرَّهْنُ فاسِدًا، لم يَضْمَنْه؛ لأنَّ ما لا يُضْمَنُ بالعَقْدِ الصَّحيح لا يُضْمَنُ بالفاسِدِ(۱).

وإن وَقَتَ الرَّهْنَ، فَتَلِف بعدَ الوَقْتِ، ضَمِنَه ؛ لأَنَّه مَقْبُوضٌ بغيرِ عَقْدٍ. وإن رَهَنَه مَغْصُوبًا لم يَعْلَمْ به المُرْتَهِنُ، فهل للمالكِ تَضْمِينُ المُرْتَهِنِ؟ فيه وَجُهانِ ؛ أحدُهما، لا يُضَمِّنُه ؛ لأَنَّه دَخَل على أنَّه أمِينٌ. والثانى، يُضَمِّنُه ؛ لأَنَّه وَجَع على الرَّاهِنِ في أحدِ يُضَمِّنُه ؛ لأَنَّه قبَضَه مِن يَدِ ضَامِنِه. فإذا ضَمَّنَه رجَعَ على الرَّاهِنِ في أحدِ الوَجْهَيْنِ ؛ لأَنَّه غَرَّه (٢) والثانى، لا يَوْجِع ؛ لأَنَّ التَّلَفَ حَصَل في يَدِه ، فاسْتَقَرَّ الضَّمانُ عليه. وإن ضَمَّنَ الرَّاهِنَ ، فهل يَوْجِعُ على المُوتَهِنِ ؟ على فاسْتَقَرَّ الضَّمانُ عليه. وإن ضَمَّنَ الرَّاهِنَ ، فهل يَوْجِعُ على المُوتَهِنِ ؟ على وَجْهَيْنِ ؛ إن قُلْنا: يوجِعُ المُوتَهِنُ . لم يَوْجِعِ الرَّاهِنُ . وإنْ قُلْنا: لا يَوْجِعُ مَلُهُنا . لا يَوْجِعُ الرَّاهِنُ . وإنْ قُلْنا: لا يَوْجِعُ مَلُهُنا .

وإنِ انْفَكَّ الرَّهْنُ بقَضاءٍ أو إِبْرَاءٍ، بَقِىَ الرَّهْنُ أَمانَةً؛ لأَنَّ قَبْضَه حَصَل بإذْنِ مالِكِه، لا ليختَصَّ القابِضُ بنَفْعِه، <sup>("</sup>فأشْبَهَ الوَدِيعَةَ<sup>")</sup>.

فصل: إذا حَلَّ الدَّيْنُ فَوَفَّاه الراهِنُ ، انْفَكَّ الرَّهْنُ . وإن لم يُوَفِّه وكان قد أَذِن في يَيْع الرَّهْنِ ، يِيعَ واسْتَوْفَى الدَّيْنَ مِن ثَمَنِه ، وما بَقِيَ فله . وإن لم

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ بِالْعَقْدِ الْفِاسِدِ ﴾ .

وبعده في ف: « وإن تلف قبل الحكم بقبضه ، بطل عقد الرهن ، لكن إن كان مشروطا في عقد بيع ، ثبت للبائع الخيار في فسخه ، وقد تقدم » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (غيره).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

يَأْذَنْ ، طُولِبَ بالإيفاءِ أو ببَيْعِه ، فإن أَبَى ، أو كان غائبًا ، فَعَل الحاكِمُ ما يَراه مِن إجْبارِه على البيعِ ، أو القَضاءِ ، أو بَيْعِ الرَّهْنِ بنَفْسِه ، أو بأَمِينِه .



## بابُ ما يصِحُّ رَهْنُه ومَا لا يصِحُّ

يَصِحُّ رَهْنُ كُلِّ عَيْنِ يَصِحُّ يَيْعُها؛ لأَنَّ مَقْصُودَ الرَّهْنِ الاسْتِيفَاقُ بِالسَّتِيفَاقِه مِن ثَمَنِه عندَ تعَدُّرِ اسْتِيفَائِه مِن الرَّاهِنِ، وهذا يَحْصُلُ بَالدَّيْنِ باسْتِيفَائِه مِن ثَمَنِه عندَ تعَدُّرِ اسْتِيفَائِه مِن الرَّاهِنِ، وهذا يَحْصُلُ مَا يَجوزُ يَيْعُه، فجاز رَهْنُه كَالمُفْرَزِ. ثم إِنِ اتَّفَقا على جَعْلِه في يَدِ المُرْتَهِنِ، أو يَدِ عَدْلٍ وَدِيعَة للمالِكِ، أو بأُجْرَةٍ، جاز. وإنِ اخْتلَفا، جَعَله الحاكِمُ في يَدِ عَدْلٍ وَدِيعَة للمالِكِ، أو يُؤْجِرُه لهما مَحْبُوسًا قَدْرُ الرَّهْنِ للمُرْتَهِنِ. وإن رَهَن نَصِيبَه مِن لهما، أو يُؤْجِرُه لهما مَحْبُوسًا قَدْرُ الرَّهْنِ للمُرْتَهِنِ. وإن رَهَن نَصِيبَه مِن جُزْءٍ مِن المُسْاعِ، "وكان" ممّا لا يَنْقَسِمُ، جاز. وإن جازت قِسْمَتُه، احْتَمَلَ جَوازَ رَهْنِه ؛ لأَنَّه يَصِحُ يَيْعُه، واحْتَملَ أن لا يصحَّ ؛ لاحْتِمالِ أن الْحَتَمَلَ جَوازَ رَهْنِه ؛ لأَنَّه يَصِحُ يَيْعُه، واحْتَملَ أن لا يصحَّ ؛ لاحْتِمالِ أن يَقْتَسِماه، فيَحْصُلَ المَرْهُونُ في حِصَّةِ الشَّرِيكِ.

ويَصِحُّ رَهْنُ العَبْدِ المُُوتَدُّ والجانِي ؛ لأنَّه يجوزُ نَيْعُهما . وفي رَهْنِ القاتِلِ في المُحارَبَةِ وَجُهان ؛ بِناءً على نَيْعِه .

ويَصِحُ رَهْنُ ( اللَّذَبَّرِ ، في ظاهرِ المَّذْهَبِ ؛ لظُهورِه في بَيْعِه . ويَصِحُ

<sup>(</sup>١) في ف: ( بما ي .

<sup>(</sup>٢) في م: والمتاع.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وبيع.

رَهْنُ مَن عُلِّقَ عِنْقُه بصِفَةٍ تُوجَدُ بعدَ مُحلُولِ الدَّيْنِ؛ لإمْكانِ اسْتِيفائِه مِن ثَمَنِه. وإن كانَتِ الصَّفَةُ تُوجَدُ قبلَ مُحلُولِ الدَّيْنِ، لم يَجُزْ رَهْنُه؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ اسْتِيفاؤُه مِن ثَمَنِه. وإن كانَت تَحْتَمِلُ الأَمْرَيْن، احْتَمَل أن يصِحَّ رهْنُه؛ لأنَّ الأَصْلَ بَقاءُ العَقْدِ، والعِنْقُ قبلَه مَشْكُوكٌ فيه، فهو كالمُدبَّرِ. واحْتَملَ أنْ لا يصِحَّ رَهْنُه (۱)؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ العِنْقَ قبلَ مُلُولِ الحَقِّ، وهذا فَرَرُ لا حاجَةَ إليه. فإن مات سيّدُ المُدبَّرِ وهو يَحْرُجُ مِن النَّلُثِ، أو وُجِدَتِ الصَّفَةُ، عَتَق، وبَطَلَ الوَّهْنُ.

ولا يَصِحُّ رَهْنُ الْمُكَاتَبِ ؛ لتَعَذَّرِ اسْتِدَامَةِ قَبْضِه . ويتَخَرَّجُ أَن يَصِحُّ إِن قُلْنا : اسْتِدَامَةُ القَبْضِ (٢) و عيرُ مُشْتَرَطَةٍ ، وأنَّه يَصِحُ يَيْعُه . ويكونُ ما يُؤدِّيه مِن نُجُومٍ كِتَابَيّه رَهْنَا معه . وإن عَتَقَ ، بَقِيَ ما أَدّاهُ رَهْنَا ، كَالْقِنُ إِذَا مات بعدَ الكَسْبِ . وجميعُ هذه المَعانِي عُيوبٌ ، لها مُحُمْمُ غيرِها مِن العُيوبِ .

فصل: ويَصِحُّ رَهْنُ مَا يُسْرِعُ إليه الفَسادُ؛ لأنَّه مَّا يجوزُ بَيْعُه، وإيفاءُ الدَّيْنِ مِن ثَمَنِه، فأشْبَهَ الثَّيابَ. فإن كان الدَّيْنُ يَجِلُّ قبلَ فَسادِه، ييعَ وقُضِى مِن ثَمَنِه. وإن كان يفْسُدُ قبلَ الحُلُولِ، وكان ممّا يُمْكِنُ إصلاحُه بالتَّجْفِيفِ، كالعِنَبِ، جُفِّفَ. ومُؤْنَةُ تَجْفِيفِه على الرَّاهِنِ؛ لأنَّه مِن مُؤْنَةِ بطَفْظِه، فأشْبَهَ نفقة الحيوانِ. وإن كان ممّا لا يُجَفَّفُ، فشرَطا بَيْعَه، وجَعْلُ ثَمَنِه رَهْنَا، فَعلا ذلك. وإن لم يَشْرُطاه (٢)، ففيه وَجُهان؛ أحدُهما، يَصِحُّ ثَمَنِه رَهْهان؛ أحدُهما، يَصِحُّ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ الملك ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م: (يشرطا ذلك).

الرّه من ، ويُباع ، كما لو شَرَطاه ؛ لأنّ الحالَ تَقْتَضِى ذلك ، لكَوْنِ المالِكِ لا يُعرّضُ مِلْكَه للتّلفِ ، فحمِلَ مُطْلَقُ العَقْدِ عليه ، كما يُحمَلُ على تَجْفيفِ العِنبِ . والثانى ، لا يَصِحُ ؛ لأنّ البيع إزالَةُ مِلْكِه قبلَ مُحلُولِ الحقّ ، فلم يُجبَرُ عليه ، كغيره . وإن شَرَط أن لا يُباع ، فسَد ، وجها واحدًا ؛ لأنّه إن وَفَى بشَرْطِه ، لم يُمْكِنْ إيفاءُ الدَّيْنِ مِن ثَمَنِه . وإن رَهنه عَصِيرًا ، صَحَّ لذلك ، فإن تَحَمَّر ، حَرَج مِن الرَّهْنِ ؛ لأنّه لا قِيمة له ، فإن عاد خلًا ، عاد رَهْنا ؛ لأنّ العَقْد كان صَحِيحًا ، فلمّا طَرَأ عليه مَعْتى أخرَجه عن مُحكّم ، كما لو ارْتَدَّ أَحَدُ الرَّوْجِينُ ، ثم عاد في العِدَّة ، عادَتِ الزَّوْجِينُ ، ثم عاد في العِدَّة ، عادَتِ الزَّوْجِينُ ، ثم عاد ألله لا يَعد مَا العَدْق ، عادَتِ الزَّوْجِيةُ . وإن كان اسْتِحالَتُه قبلَ القَبْضِ ، لم يَعُدْ رَهْنَا ؛ لأنّه العِدَة ، عادَتِ الزَّوْجِيةُ . وإن كان اسْتِحالَتُه قبلَ القَبْضِ ، لم يَعُدْ رَهْنَا ؛ لأنّه ضَعِيفٌ ، فأَشْبَة الرّدَّة قبلَ الدُّخولِ .

فصل: ويَصِحُ رَهْنُ الثَّمَرَةِ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها، والزَّرْعِ الأَخْضَرِ مُطْلَقًا، وبشَرْطِ التَّبْقِيَةِ؛ لأَنَّ الغَرَرَ يَقِلُ فيه، لاخْتِصاصِه بالوَثِيقَةِ مع بَقاءِ الدَّيْنِ بحَالِه، بخِلافِ البيع.

قال القاضى: ويَصِحُّ رَهْنُ المَبِيعِ المُكِيلِ والمَوْزُونِ قبلَ قَبْضِه ؛ لأَنَّ قَبْضَه مُسْتَحَقِّ للمُشْتَرِى ، فيُمْكِنُه قَبْضُه ، ثم يُقَبِّضُه ، وإنَّمَا مُنِعَ مِن يَيْعِه ؛ لِتَلَّا مُسْتَحَقِّ للمُشْتَرِى ، فيُمْكِنُه قَبْضُه ، ثم يُقبِّضُه ، وهو مَنْهي عنه (۱) .

وإن رَهَن ثَمَرَةً إلى مَحِلٌّ تَحْدُثُ فيه أُخْرَى لا تَتَمَيَّرُ، فالرَّهْنُ باطِلٌ؛

<sup>(</sup>١) زيادة من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم تخريجه في صفحة ٥٩ ، ٠٠ في حديث: ولا شرطان في بيع).

لأنَّه مَجْهُولٌ حينَ مُلُولِ الحقِّ، فلا يُمْكِنُ إِمْضَاءُ الرَّهْنِ (') على مُقْتَضاه . وإن رهَنَها بدَيْنِ حالٌ ، أو شَرَط قَطْعَها عندَ خَوْفِ اخْتِلاطِها ، جاز ؛ لأنَّه لا غَرَرَ فيه . فإنْ لم يَقْطَعُها حتى اخْتَلطَتْ ، لم يَبْطُلِ الرَّهْنُ (') ؛ لأنَّه وَقَع صَحِيحًا . لكنْ إن سَمَح الرّاهِنُ ببَيْعِ الجميعِ ، أو اتَّفَقا على قَدْرٍ منه ، جاز . وإن اخْتَلفا وتَشاحًا ، فالقَوْلُ قولُ الرّاهِنِ مع يَمِينِه ؛ لأنَّه مُنْكِرٌ .

فصل: ويَصِحُ رَهْنُ الجَارِيَةِ دُونَ ولَدِها؛ لأنَّ الرَّهْنَ لا يُزِيلُ المِلْكَ، فلا يَحْصُلُ التَّفْرِيقُ فيه. فإنِ احْتِيجَ إلى يَيْعِها، بِيعَ ولَدُها معها؛ لأنَّ التَّفْرِيقَ بينَهما مُحَرَّمٌ، والجمعُ يَيْنَهما (آفي البَيْعِ) جائزٌ، فتَعَيَّنَ. وللمُرْتَهِنِ من الثَّمْنِ بقَدْرِ قِيمَةِ الجَارِيَةِ منه، وكَوْنُها ذاتَ ولدِ عيبٌ (أ) الأَنَّه يَنْقُصُ من ثَمَنِها.

فصل: ولا يَصِحُّ رَهْنُ ما لا يجوزُ يَيْعُه (عَيْرَ ما ذَكَوْنا؛ كَالوَقْفِ، وَأُمِّ الوَلَدِ، والكَلْبِ ونحوِها؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ إِيفاءُ الدَّيْنِ منه وهو المَقْصُودُ. ولا يَصِحُّ رَهْنُ ما لا يَقْدِرُ على تَسْلِيمِه، ولا الجَّهُولِ الذي لا يجوزُ يَيْعُه؛ لأنَّ الصَّفَاتِ مَقْصُودَةٌ في الرَّهْنِ لإيفاءِ الدَّيْنِ، كما [١٦١ه] تُقْصَدُ في البَيْعِ للوَفَاءِ بالثَّمَنِ. ولا رَهْنُ مالِ غيرِه بغيرِ إذْنِه. ويتَخَرَّجُ جَوازُه، ويَقِفُ على إجازَةِ مالِكِه، كبيعِه. فإنْ رَهَنَ عَيْنًا يَظُنَّها لغيرِه وكانتُ مِلْكَه، ففيه على إجازَةِ مالِكِه، كبيعِه. فإنْ رَهَنَ عَيْنًا يَظُنَّها لغيرِه وكانتُ مِلْكَه، ففيه

<sup>(</sup>١) في م: «العقد».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: ( لما ه .

وَجُهَان ؛ أَحدُهما ، يَصِحُّ ؛ لأنَّه صادَفَ مِلْكَه . والثانى ، لا يَصِحُّ ؛ لأنَّه عَقَدَه مُعْتَقِدًا فَسادَه . ولا يَصِحُّ رَهْنُ المُوهُونِ (١) مِن غير إِذْنِ المُوتَهِنِ ؛ لأنَّه لا يَمْلِكُ بَيْعَه في الدَّيْنِ الثانى ، فإن رَهَنه عندَ المُوتَهِنِ بدَيْنِ آخَرَ ، مثلَ أن رَهَنه عَبْدًا على أَلْفٍ ، ثم اسْتَدانَ منه دَيْنًا آخَرَ ، وجعَلَ العَبْدَ رَهْنًا بهما (٢) ، لم يَصِحُّ ؛ لأنَّه رَهْنٌ مُسْتَحَقَّ بدَيْنِ ، فلم يَجُزْ رَهْنُه بغيرِه ، كما لو رَهَنه عندَ غير (١) المُوتَهِن .

فصل: ولا يَصِحُّ رَهْنُ ما لا يجوزُ يَيْعُه مِن أَرْضِ الشّامِ والعِراقِ ونحوِهما ممّا فُتِح عَنْوَةً ، في ظاهرِ المُذْهَبِ ؛ لأَنَّها وَقْفٌ . وما فيها مِن بِناءِ مِن تُرابِها ، فحُكْمُه محُكْمُها . وما مجدِّد فيها مِن غِراسٍ وبِناءِ مِن غيرِ تُرابِها ، أِن أَفْرَدَه بالرَّهْنِ ، ففيه رِوايَتان ؛ إحداهما ، لا يَصِحُّ ؛ لأنَّه تابِعٌ لِما لا يجوزُ رَهْنُه ، فهو كأساساتِ الحيطانِ . والثانيةُ ، يجوزُ ؛ لأنَّه مَمْلُوكُ غيرُ مَوْقُوفٍ . وإن رَهَنه مع الأرضِ ، بَطَل في الأَرْضِ . وفي (٣) الغِراسِ والبِناءِ وَجُهان ؛ بِناءً على تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ .

فصل: وفى رَهْنِ الْمُصْحَفِ رِوايَتان، كَبَيْعِه. وإِن رَهَنَه أَو رَهَن كُتُبَ الحديثِ، أَو عَبْدًا مُسْلِمًا لكافِرٍ، لم يَصِحَّ؛ لأنَّه لا يَصِحُّ بَيْعُه له. ويَحْتَمِلُ أَن يَصِحَّ إِذَا شَرَطا كَوْنَه فى يَدِ مُسْلِمٍ، ويَبِيعُه الحاكِمُ إِنِ امْتَنَعَ مالِكُه؛ لأَنَّ الرَّهْنَ لا يَثْقُلُ المِلْكَ إلى الكافِرِ، بَخِلافِ البيع.

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ الرَّهُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

ولا يجوزُ رَهْنُ المنافِع؛ لأنَّها تَهْلِكُ إلى حُلُولِ الحَقِّ. ولو رَهَنَه أُجْرَةَ دارِه شَهْرًا، لم يَصِحُ؛ لأنَّه مَجْهُولٌ. ولو رَهَنَ المُكاتَبُ مَن يَغْتِقُ عليه، لم يَصِحُ؛ لأنَّه لا يَمْلِكُ بَيْعَه.

## بابُ ما يَدْخُلُ فى الرَّهْنِ وما لا يَدْخُلُ وما يَمْلِكُه الرَّاهِنُ وما لا يَمْلِكُه وما يَلْزَمُه وما لا يَلْزَمُه

جميعُ نَمَاءِ الرَّهْنِ المُنْفَصِلِ والمتَّصِلِ يدْخُلُ في الرَّهْنِ، ويُباعُ معه؛ لأنَّه عَقْدٌ وارِدٌ على الأَصْلِ، فَثَبَتَ مُحْكُمُه في نَمَائِه، كالبَيْعِ، أو نَمَاءٌ حادِثٌ مِن غيرِ الرَّهْنِ، أَشْبَهَ المُتَّصِلَ. ولو ارْتَهَنَ أرْضًا فنبَتَ فيها شَجَرٌ، دَخَل في الرَّهْنِ؛ لأَنَّه مِن نَمَائِها، سَواءٌ نَبَتَ () بَنَفْسِه أو بفِعْلِ الرّاهِنِ. ويدْخُلُ فيه الرَّهْنِ؛ لأَنَّه مِن نَمَائِها، سَواءٌ نَبَتَ () بَنَفْسِه أو بفِعْلِ الرّاهِنِ. ويدْخُلُ فيه الصُّوفُ واللَّبَنُ المَوْجُودانِ والحادِثان؛ لدُخُولِهما في البَيْعِ. وإن رَهَنَه أرْضًا ذاتَ شَجَرٍ، أو شَجَرًا مُثْمِرًا، فَحُكْمُه في ذلك محكمُ البيع. وإن رَهَنَه دارًا فخرِبَت، فأنْقاضُها رَهْنَ؛ لأنَّها مِن أَجْزائِها. وإن رَهَنَه شَجَرًا، لم تَدْخُلُ تَبَعًا.

فصل: ولا يَمْلِكُ الرّاهِنُ التَّصَرُّفَ في الرَّهْنِ باسْتِخْدَامٍ، ولا سُكْنَى، ولا إِجَارَةٍ، ولا يَمْلِكُ المُرْتَهِنُ (٢) ولا إِجَارَةٍ، ولا عَيْرِهَا بغيرِ رِضًا المُرْتَهِنِ. ولا يَمْلِكُ المُرْتَهِنُ (٢) ذلك بغيرِ رِضًا الرّاهِنِ. فإن لم يَتَّفِقًا على التَّصَرُّفِ، كَانَت منافِعُه مُعَطَّلَةً،

<sup>(</sup>١) في س ١، س ٢: «ثبت».

<sup>(</sup>٢) بعده في ف: ( التصرف في ١٠ .

تَهْلِكُ تَحْتَ يَدِ المُوْتَهِنِ حتى يُفَكَّ؛ لأنَّ الرَّهْنَ عَيْنٌ مَحْبُوسَةٌ على اسْتِيفاءِ حَقِّ، فأَشْبَهَتِ المَبِيعَ الحَبُوسَ على ثَمَنِه . [١٦٦٦] وإنِ اتَّفَقا على إجارَتِه أو إعارَتِه ، جاز في قَوْلِ الحَرَقِيِّ ، وأبي الحَطَّابِ؛ لأنَّ يدَ المُسْتَأْجِرِ والمُسْتَعِيرِ نائبَةٌ عن يَدِ المُوتَهِنِ في الحِفْظِ ، فجاز ، كما لو جَعَلاه في يَدِ عَدْلِ ، ولا فائدة في تَعْطِيلِ المنافِعِ ؛ لأنَّه تَضْيِيعُ مالٍ نَهَى النبيُّ عَيَلِيُّةٌ عنه (١٠) . وقال أبو بكر : لا يجوزُ إجارَتُه ، فإن فَعَلا ، بَطَل الرَّهْنُ ؛ لأنَّ الرَّهْنَ يَقْتَضِى الحَبْسَ عندَ المُوتَهِنِ أو نائبِه ، فمتى وُجِدَ عَقْدٌ يَقْتَضِى زَوالَ الحَبْسِ ، بَطَل الرَّهْنُ . وقال ابنُ أبي موسى : إن أجَرَه المُرتَهِنُ أو أعارَه بإذْنِ الرّاهِنِ ، جاز ، وإن فَعَل وقال ابنُ أبي موسى : إن أجَرَه المُرتَهِنُ أو أعارَه بإذْنِ الرّاهِنِ ، جاز ، وإن فَعَل فلك الرّاهِنُ بإذْنِ الرّاهِنِ ، في الآخِرِ ، يَحْرُبُ ولك الرّاهِنِ ؛ لأنَّ المُسْتَأْجِرَ قائمٌ مَقامَ الرّاهِنِ ، فصار كما لو سَكَنَه الرّاهِنُ . في الرّاهِنِ ، فصار كما لو سَكَنه الرّاهِنُ .

فصل: ولا يُمْنَعُ الرّاهِنُ مِن إصْلاحِ الرَّهْنِ؛ كَمُدَاواتِه بَمَا لا يَضُرُّ، وفَصْدِه، وحَجْمِه عند حاجَتِه إليه، ووَدْجِ الدّابَّةِ (٢) وتَبْزِيغِها (٣)، وإطْراقِ

<sup>(</sup>۱) انظر ما أخرجه البخارى، فى: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ...، من كتاب الزكاة، وفى: باب ما ينهى عن إضاعة المال ...، من كتاب الاستقراض، وفى: باب من رد أمر السفيه ...، من كتاب الخصومات، وفى: باب ما يكره من قيل وقال، من كتاب الرقاق. صحيح البخارى ٢/ ١٣٩، ١٣٩، ١٥٩، ٨/ ١٢٤. ومسلم، فى: باب النهى عن كثرة المسائل ...، من كتاب الأقضية. صحيح مسلم ٣/ ١٣٤٠، ١٣٤١، والدارمي، فى: باب إن الله كره لكم قيل وقال، من كتاب الرقاق. سنن الدارمي ٢/ ٣١١، والإمام أحمد، فى: المسند الله كره لكم قيل وقال، من كتاب الرقاق. سنن الدارمي ٢/ ٣١١، والإمام أحمد، فى: المسند الدارمي ٢/ ٢٥١، والإمام أحمد،

<sup>(</sup>٢) قال فى المغنى: ومعناه فتح الودجين حتى يسيل الدم، وهما عرقان عريضان غليظان من جانبى ثغرة النحر. المغنى ٦/ ٥١، ٥٢٠. وهو كالفصد للإنسان. المصباح المنير (ودج). (٣) بزَّغ البيطار الدابة: وحزها وحزا خفيفا فوق الحافر لا يبلغ العصب علاجا لها.

الإناثِ عندَ حاجَتِها؛ لأنَّه إصْلاحُ لمالِه مِن غيرِ ضَرَرٍ، فلم مُمْتَعُ منه، كالعَلْفِ. وإن أرادَ قَطْعَ شيءٍ مِن بدَنِه، لخَيِئةٍ فيه، وقال أهْلُ الحَيْرَةِ: الأَحْوَطُ قَطْعُها. فله فِعْلُه. وإن تساوَى الحَوْفُ في قَطْعِها وتَرْكِها، فامْتتَعَ الأَحْدُهما مِن قَطْعِها أَنَّ فيه خَطَرًا بحقه. وللرّاهِنِ مُداواةُ الحَدُهما مِن قَطْعِها أَنَّ فله ذلك؛ لأنَّ فيه خَطَرًا بحقه. وللرّاهِنِ مُداواةُ الماشِيّةِ مِن الجَرَبِ بما لا ضَرَرَ فيه، كالقَطِرانِ (أوالزَّيْتِ) اليَسِيرِ، وإن خيفَ ضَرَرُه، كالكثيرِ، لم يَمْلِكُه. وليس له قَطْعُ الأُصْبُعِ الزائدةِ والسَّلْعَةِ؛ لأنَّه يُخفُ منه الطَّرَرُ، وتَرْكُها لا يَضُرُّ. وليس له الحِيَّانُ إن كان لا يَثِرَأُ فبله، والرَّمانُ منه قبلَ مَحِلً الحقّ؛ لأنَّه يَنْقُصُ ثَمَنَه. وإن كان يَيْرَأُ قبلَه، والرَّمانُ مُعْتَدِلٌ، لم يُعْدُ منه؛ لأنَّه يزيدُ به الثَّمَنُ، ولا يَضُرُّ المُرْتَهِنَ فِعْلُ شيءٍ مِن ذلك بغير رضا الرّاهِنِ.

فصل: ولا يَمْلِكُ الرّاهِنُ يَيْعَ الرَّهْنِ، ولا هِبَتَه، ولا جَعْلَه مَهْرًا، ولا أَجْرَةً، ولا كِتابَةَ العَبْدِ، ولا وَقْفَه؛ لأنَّه تَصَرُّفٌ يَبْطُلُ به حَقَّ المُوتَهِنِ مِن الوَيْعةِ، فلم يَصِحُّ مِن الرّاهِنِ بنَفْسِه، كالفَسْخِ. وفي الوَقْفِ وَجُهُ آخَرُ، الوَيْعةِ، فلم يَصِحُّ؛ لأنَّه يَصِحُّ؛ لأنَّه يَصِحُّ؛ لأنَّه العِثْقَ. والأوَّلُ الصَّحِيحُ؛ لأنَّه تَصَرُّفٌ لا يَسْرِى إلى مِلْكِ الغيرِ، فلم يَصِحُّ، كالهِبَةِ. ولا يَمْلِكُ أَنَّ تَرْوِيجَ الرَّقيقِ. وقال القاضى: له تَرْوِيجُ الأَمَةِ، ويُمْنَعُ الرَّوْجُ وَطْأَها. والأوَّلُ الرَّقيقِ. وقال القاضى: له تَرْوِيجُ الأَمَةِ، ويُمْنَعُ الرَّوْجُ وَطْأَها. والأوَّلُ أصَحُ ؛ لأنَّه ينقُصُ ثَمَنَها، فلم يَصِحُّ، كَتَرْوِيجِ العَبْدِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قطعهما».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في النسخ: ﴿ بَالزِّيتُ ﴾ . والمثبت كما في المغنى ٦/ ٥٢٠، والشرح الكبير ١٢/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٣) في م: ( يصح ١٠ .

فصل: ولا يجوزُ له عِنْقُ الرَّهْنِ؛ لأنَّ فيه إضرارًا بالمُرْتَهِنِ، وإسْقاطَ حَقِّه اللَّانِمِ، فإن فَعَل، نَفَذ عِنْقُه. نَصَّ عليه؛ لأنَّه مَحْبُوسُ لاسْتِيفَاءِ حَقِّ، فَنَفَذ فيه عِنْقُ المَالِكِ، كَالْحَبُوسِ على ثَمَنِه. وعنه، لا يَنْفُذُ عِنْقُ المُعْسِرِ؛ لأنَّه عِنْقُ في مِلْكِه، يَبْطُلُ به حَقَّ غيرِه، فاخْتَلفَ فيه (١) المُوسِرُ المُعْسِرُ، كالعِنْقِ في العَبْدِ المُسْتَرَكِ. فإنْ أعْتَقَ المُوسِرُ، فعليه قِيمَتُه، بَجْعَلُ والمُعْسِرُ، كالعِنْقِ في العَبْدِ المُسْتَرَكِ. فإنْ أعْتَقَ المُوسِرُ، فعليه قِيمَتُه، بَجْعَلُ مَكَانَه رَهْنًا؛ لأنَّه أَبْطَلَ حَقَّ الوَثِيقَةِ بغيرِ إذْنِ المُرْتَهِنِ، فلَزِمَتْه قِيمَتُه، كما لو قتَلَه. وإن أعْتَقَ المُعْسِرُ، فالقِيمَةُ في ذِمَّتِه؛ إن أَيْسَرَ قبلَ مُحلولِ الحَقِّ، مُحلولِ الحَقِّ، طُولِبَ به خاصَّةً؛ لأنَّ ذِمَّتَه أَبْرُ القِيمَةُ حينَ الإعْتاقِ؛ لأنَّه حالُ الإثلافِ. . وَبُن المُعْتَلُ ، وإن أَيْسَرَ بعدَ حُلُولِ الحَقِّ، طُولِبَ به خاصَّةً؛ لأنَّ ذِمَّتَه تَبُرُ القِيمَةُ حينَ الإعْتاقِ؛ لأنَّه حالُ الإثلافِ. . وَبُو الْمُعْتَرُهُ القِيمَةُ حينَ الإعْتاقِ؛ لأنَّه حالُ الإثلافِ. . وَبُو المُقَيْنُ معًا. وتُعْتَبُو القِيمَةُ حينَ الإعْتاقِ؛ لأنَّه حالُ الإثلافِ. . وَتَمْتَهُ القِيمَةُ حينَ الإعْتاقِ؛ لأنَّه حالُ الإثلافِ. . وَبُعْتَبُو القِيمَةُ حينَ الإعْتاقِ؛ لأنَّه حالُ الإثلافِ. . وَبُعْتَبُو القِيمَةُ حينَ الإعْتاقِ؛ لأنَّه حالُ الإثلافِ. .

فصل: وليس للرّاهِنِ وَطْءُ الجارِيَةِ وإن كانَت لا تَحْبَلُ؛ لأَنَّ مَن حَرْمَ وَطُوُها يَسْتَوِى فيه مَن تَحْبَلُ ومَن لا تَحْبَلُ، كالمُسْتَبْرَأَةِ. فإن وَطِئ ، فلا حَدَّ عليه ؛ [١٦٦٦ لأنَّها مِلْكُه. فإن نَقَصَها لكَوْنِها بِكْرًا، أو أَفْضاها، فعليه ما نَقَصَها ؛ إنْ شاءَ جَعَله رَهْنًا، وإن شاء جعَله قِصاصًا مِن الحقّ. وإذا لم تَحْمِلُ منه، فهى رَهْنٌ بحالِها، كما لو اسْتَخْدَمَها. وإن وَلَدَتْ ('') فولَدُه حُرِّ، وصارَت أُمَّ وَلَدِ له ('')؛ لأَنَّه أَحْبَلَها بحُرِّ في مِلْكِه. وتَخْرُمُ مِن الرَّهْنِ، مُوسِرًا كان أو مُعْسِرًا، رِوايَةً واحِدَةً؛ لأَنَّ الإحْبالَ أَقْوَى مِن الرَّهْنِ، مُوسِرًا كان أو مُعْسِرًا، رِوايَةً واحِدَةً؛ لأَنَّ الإحْبالَ أَقْوَى مِن

<sup>(</sup>١) في س ٢: «عقد».

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ قضاء ٩ .

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «منه ».

العِتْقِ، ولذلكَ يَنْفُذُ إحْبالُ الجَخْنُونِ دُونَ عِتْقِه، وعليه قِيمَتُها يومَ إحْبَالِها؛ لأَنَّه وَقْتُ إثلافِها، وإن تَلِفَتْ بسبَبِ الحَمْلِ، فعليه قِيمَتُها؛ لأَنَّها تَلِفَت بسبَبِ كان منه.

فصل: وكلَّ ما مُنِعَ الرّاهِنُ منه لحقِّ المُوتَهِنِ، إذا أَذِنَ فيه، جاز له فِعْلُه؛ لأنَّ المُنْعَ منه (١) لحقه ، فجاز بإذْنِه. فإن رَجَع عن الإذنِ قبلَ الفِعْلِ، سَقَط محكْمُ الإذْنِ. فإن لم يَعْلَمُ بالرُّجُوعِ حتى فَعَل ، فهل يَسْقُطُ الإذْنُ؟ فيه مَنْ وَجُهان ؛ بِناءً على عَزْلِ الوَكِيلِ بغيرِ عِلمِه. فإن تصَرَّفَ بإذْنِه فيما يُنافِى الرَّهْنَ ؛ مِن البَيْعِ والعِنْقِ ونحوِهما ، صحَّ تصَرُّفُه ، وبَطَلَ الرَّهْنُ ؛ لأنَّه لا يَجْتَمِعُ مع ما (١) يُنافِيه ، إلاّ البيع ، فله ثلاثةُ أحْوَالِ ؛ أحدُها ، أن لائمة لا يَجْتَمِعُ مع ما (١) يُنافِيه ، إلاّ البيع ، فله ثلاثةُ أحْوَالِ ؛ أحدُها ، أن يَبِعه بعد حُلُولِ الحقّ ، فيتَعلَّق حقُّ المُوتَهِنِ بالثَّمَنِ ، ويجِبَ قَضاءُ الدَّيْنِ منه ، (أَلِّا أَن يَقْضِيه (٥) مِن غيرِه (١) ؛ لأنَّ مُقْتَضَى الرَّهْنِ بَيْعُه ، واسْتِيفاءُ الحقّ مِن ثَمَنِه . الثانى ، أن يَبِعه قبلَ مُحلولِ الحقّ بإذِن مُطلَق ، فيبُطلَ الرَّهْنِ الرَّهْنِ النَّمْنِ ، ويَسْقُطَ حَقُ المُوتَهِنِ مِن الوَثِيقَةِ ؛ لأَنَّه تصَرَّفَ في عَيْنِ الرَّهْنِ الرَّهْنِ الرَّهْنِ اللَّهُ الله الله عَلْ الرَّهْنِ الرَّهْنِ الرَّهُ فِي اللَّهُ الله الله مَن مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الوَثِيقَةِ ؛ النَّه مَنْ أَن يَشْتَوِقُه المُوتَهِنُ ، فَابْطَلَه ، كالعِنْقِ . الثالث ، أن يَشْتَوقُه المُوتَهِنُ ، فَابْطَلَه ، كالعِنْقِ . الثالث ، أن يَشْتَوقُه المُوتَهِنُ ، فَابْطَلَه ، كالعِنْقِ . الثالث ، أن يَشْتَوهُ اللَّهُ الله الله الله عَنْ الرَّهُ الله الله الله عَنْ النَّهُ والشَّرُطُ ؛ لأنَه لو الشَّمْنِ رَهْنَا ، (أو تَعْجِيلَ أُ دَيْنِه مِن ثَمَنِه ، فيصِعَ البَيْعُ والشَّرُطُ ؛ لأنَه لو

<sup>(</sup>١) زيادة من: م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وفي ع.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ومن ٤.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (يقبضه).

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: (ويجعل).

شَرَط ذلك بعدَ مُحلُولِ الحقّ، جاز، فكذلك قبلَه.

وإن أذِنَ له في الوَطْءِ والتَّزْوِيجِ، جاز؛ لأَنَّه مُنِع منه لحقه، فجاز بإذْنِه، فإن فَعَل، لم يَبْطُلِ الرَّهْنُ؛ لأَنَّه لا يُنافِيه. فإن أَفْضَى إلى الحَمْلِ أو التَّلَفِ، فإن أَفْضَى إلى الحَمْلِ أو التَّلَفِ، فلا شيءَ على الرَّاهِنِ؛ لأَنَّه مأْذُونٌ في سبيه. وإن أَذِنَ له في ضَرْبِها فتَلِقَت به، فلا ضَمانَ عليه؛ لأَنَّه توَلَّدَ مِن المَّذُونِ (فيه، كَتَولَّدِ) الحَمْل مِن الوَطْءِ.

فصل: ويلْزَمُ الرّاهنَ مُؤْنَةُ الرَّهْنِ كلَّها؛ مِن نَفَقَةِ ، وكِسْوَةِ ، وعَلْفِ ، وحِرْزِ ، وحافِظ ، وسَقْي ، وتَسْوِيَةٍ ، وجذاذِ ، وتَجُفْيفٍ ؛ لِمَا رُوِى عن النبئ عَلَيْهُ أَنَّه قال : «الرَّهْنُ مِن راهِنِه ، له غُنْمُهُ ، وعليه غُرْمُه » أ. وهذا مِن غُرْمِه . ولأنَّه مِلْكُه ، فكانَت نفَقَتُه عليه ، كالذى في يَدِه . فإنِ احتاجَ إلى دُواءِ أو فَتْحِ عِرْقِ ، لم يَلْزَمْه ؛ لأنَّ الشَّفاءَ بيَدِ اللَّهِ تعالى ، وقد يَحْيَا بدُونِه ، بخلافِ النَّفقَةِ .

ولا يُجْبَرُ على إطراقِ الماشِيَةِ ؛ لأنَّه ليس ممَّا يُحْتاجُ إليه لبَقائِها ، وليس على ميَّا يُحْتاجُ إليه لبَقائِها ، وليس عليه ما يتَضَمَّنُ زِيادَةَ الرَّهْنِ . فإنِ احْتاجَت إلى راعٍ ، لَزِمَه ؛ لأنَّه لا قِوامَ لها بدُونِه . فإن أرادَ السَّفَرَ بها ليَرْعاها ، ولها في مَكانِها مَرْعَى تَتَماسَكُ به ، فللمُرْتَهِنِ مَنْعُه ؛ لأنَّ فيه إخراجها عن يَدِه ونَظَرِه ، وإن أجدَبَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: (كمتولد).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم، في: باب أيما رجل مات أو أفلس ...، من كتاب البيوع. المستدرك ٢/
١٥. والدارقطني، في: كتاب البيوع. سنن الدارقطني ٣٣/٣.

مَكَانُها، فللرَّاهِنِ السَّفَرُ بها<sup>(۱)</sup>؛ لأنَّه مَوْضِعُ حاجَةٍ. فإنِ اتَّفَقَا على السَّفَرِ بها<sup>(۱)</sup>، واخْتَلفا في مَكانِها، قدَّمْنَا قولَ مَن يَطْلُبُ الأَصْلَحَ، فإنِ اسْتَوَيا، قُدِّمَ قولُ المُرْتَهِنِ؛ لأنَّه أحَقُّ باليّدِ.

فصل: وليس للمُرْتَهِنِ أَن يَنْتَفِعَ مِن الرَّهْنِ بشيءٍ بغيرِ إِذْنِ الرَّاهِنِ؛ لقَوْلِ النبيِّ عَلَيْتِهِ: (الرَّهْنُ مِن راهِنِه )، لهُ عُنْمُه )، ومَنافِعُه مِن عُنْمِه، ولأنَّ المنافِعَ مِلْكَ [١٦٥، الرَّاهِنِ، فلم يَجُزُ أَخْذُها بغيرِ إِذِنِه، كغيرِ الرَّهْنِ، إلَّا ما كان مَرْكُوبًا أو مَحْلُوبًا، ففيه رِوايَتان؛ إحداهُما، هو كغيرِه؛ لِل ذكرنا. والثانيةُ )، للمُرْتَهِنِ الإِنْفاقُ عليه، ويَرْكَبُ ويَحْلِبُ بقَدْرِ نفَقَتِه ()، مُتَحَرِّيًا للعَدْلِ في ذلك، سَواءٌ تعَذَّرَ الإِنْفاقُ مِن المَالِكِ أو بقَدْرِ نفَقَتِه ()، مُتَحَرِّيًا للعَدْلِ في ذلك، سَواءٌ تعَذَّرَ الإِنْفاقُ مِن المَالِكِ أو لم يتَعَذَّر؛ لِمَا روى أبو هُرَيْرَةً قال: قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: (الرَّهْنُ يُرْكَبُ بنَفَقَتِه إذا كان مَرْهُونًا، وعلى الذي يَرْكَبُ بنَفَقَتِه إذا كان مَرْهُونًا، وعلى الذي يَرْكَبُ ويَشْرَبُ الذَّرُ يُشْرَبُ بنَفَقَتِه إذا كان مَرْهُونًا، وعلى الذي يَرْكَبُ ويَشْرَبُ النَّفَقَةُ ». رَواه البُخارِيُّ (). وفي لَفْظ: (فعلى المُرْتَهِنِ عَلْفُهَا، ويَشْرَبُ النَّفَقَةُ ». رَواه البُخارِيُّ ().

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في م: (الراهن).

<sup>(</sup>٣) بعده في م: (وعليه غرمه).

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: ﴿ هُو ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ف: (نيمته).

<sup>(</sup>٦) في: باب الرهن مركوب ومحلوب، من كتاب الرهن. صحيح البخاري ٣/ ١٨٣.

كما أخرجه أبو داود، في: باب في الرهن، من كتاب الإجارة. سنن أبي داود ٢/ ٢٥٨. والترمذي، في: باب ما جاء في الانتفاع بالرهن، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٩٥٠. وابن ماجه، في: باب الرهن مركوب ومحلوب، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/ ٢٥٨. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٤٧٢.

وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ، وعلى الَّذِى يَشْرَبُ نَفَقَتُه، ويَرْكَبُ » (١). فإن أَنْفَقَ مُتَبَرِّعًا، فلا شيءَ له. رِوايَةً واحدَةً.

وليس له اسْتِحْدامُ العَبْدِ بقَدْرِ نفَقَتِه . وعنه ، له ذلك إذا امْتَنعَ مالِكُه مِن الإِنْفاقِ عليه ، كالمَرْكُوبِ والمحَلُوبِ . قال أبو بكر : خالفَ حَنْبَلُ الجماعَة ، والعَمَلُ على أنَّه لا يَنْتَفِعُ مِن الرَّهْنِ بشيءٍ ؛ لأنَّ القِياسَ يَقْتَضِى ذلك ، خُولِفَ في المَرْكُوبِ والمَحْلوبِ للأَثْرِ ، ففي غيرِه يَبْقَى على القِياسِ .

وإن أَنْفَقَ المُوْتَهِنُ على الرَّهْنِ مُتَبَرِّعًا ، لم يَوْجِعْ ، وإن أَنْفَقَ بإذْنِ الرَّاهِنِ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ ، رَجَع بما أَنْفَقَ ؛ لأَنَّه نائبٌ عنه ، فأَشْبَهَ الوَكِيلَ . وإنْ أَنْفَقَ بغيرِ إِذْنِه مُعْتَقِدًا للرُّجوعِ ، نظَوْنا ؛ فإن كان ممّا لا يَلْزَمُ الرّاهِنَ ، كعِمارَةِ الدّارِ ، لم يَوْجِعْ بشيءٍ ؛ لأَنَّه تَبرَّعَ بما لا يَلْزَمُه ، فلم يَوْجِعْ به ، كغيرِ الدُّرَةِ بن وإن كان ممّا يَلْزَمُه ؛ كَقُوتِ (١) الحَيوانِ ، وكَفَنِ العَبْدِ ، فهل المُوتَهِنِ . وإن كان ممّا يَلْزَمُه ؛ كَقُوتِ (١) الحَيوانِ ، وكفَنِ العَبْدِ ، فهل (١) يَوْجِعُ به ؟ على روايتَيْن ؛ بِناءً على مَن (أُ قُضِيَ دَيْنُه بغيرِ إِذْنِه .

فصل: فإن أذِن الرّاهِنُ للمُرْتَهِنِ في الانْتِفاعِ به بغيرِ عِوَضٍ، والرَّهْنُ في قَرْضٍ، والرَّهْنُ في قَرْضٍ، لم يَجُزْ ؛ لأنَّه يصيرُ قَرْضًا جَرَّ مَنْفَعَةً ، وإن كان في غيرِ قَرْضٍ، حاز ؛ لعَدَمِ ذلك . وإن أَذِن له في الانْتِفاعِ بعِوَضٍ (٥) ، مثلَ أن أَجَرَه إيّاه،

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) في م: (كنفقة).

<sup>(</sup>۳ - ۳) في م: « يلزمه ».

<sup>(</sup>٤) في م: ( ما ، .

<sup>(</sup>٥) في م: ( بغير عوض ١٠ .

فإن حاباه في الأُجْرَةِ ، فهو كالانْتِفَاعِ بغيرِ عِوْضٍ ، وإن لم يُحابِهِ فيها ، الله على القَرْضِ وغيرِه ؛ لكَوْنِه (١) ما انْتفَعَ بالقَرْضِ ، إِنَّمَا انْتفَعَ بالإجارةِ . قال القاضى : ومتى اسْتأْجَرَه المُرْتَهِنُ أو اسْتعارَه ، خَرَج مِن الرَّهْنِ في مُدَّتِهما ؛ لأَنَّه طَرَأ عليه عَقْدٌ أَوْجَبَ استِحْقاقَه في الإجارةِ برضاهما ، فإذا انْقضى العَقْدُ ، عاد الرَّهْنُ بحُكْمِ العَقْدِ السابقِ . والصَّحِيحُ أَنَّه لا يَحْرُجُ بذلكَ عن الرَّهْنِ ؛ لأَنَّ القَبْضَ مُسْتدامٌ ، ولا تَنافِى بينَ العَقْدَيْن ، لكِنَّه في العاريَّةِ يَصِيرُ مَضْمُونًا ؛ لكونِ (١) العاريَّةِ مَضْمُونَةً .

فصل: وإنِ انْتَفَعَ به بغيرِ إذْنِ الرّاهِنِ، فعليه أُجْرَةُ ذلك في ذِمَّتِه. فإن كان الدَّيْنُ مِن جِنْسِها، تَقاصَّت هي وقَدْرُها مِن الدَّيْنِ وتَساقطا، وإنْ تَلِف الرَّهْنُ، ضَمِنَه؛ لأنَّه تَعَدَّى فيه فضَمِنَه، كالوَدِيعَةِ.

<sup>(</sup>١) في م: ولأنه.

<sup>(</sup>٢) في م: ولأن.

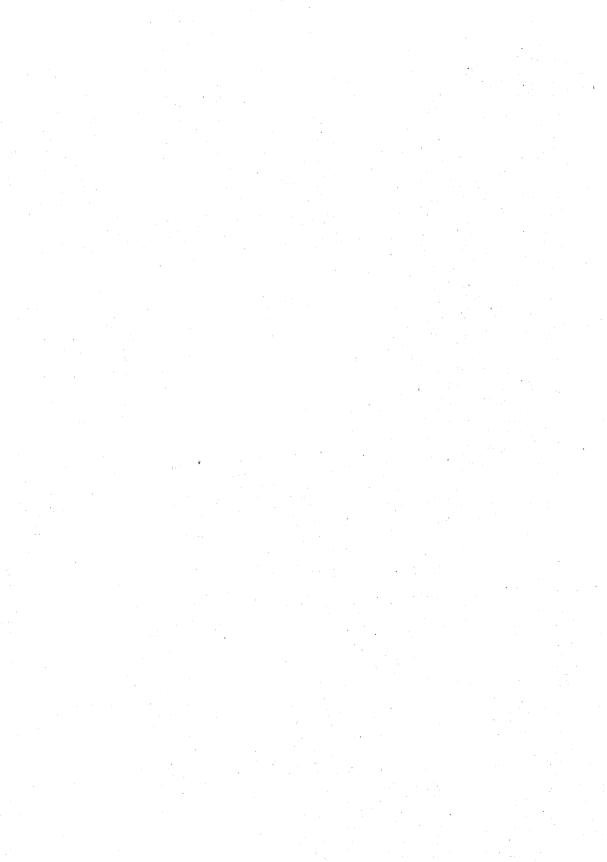

## بابُ جِنايَةِ الرَّهْنِ وَالجِنايَةِ عليه

إذا جَنَى الرَّهْنُ على أَجْنَبِيِّ ، تَعَلَّقَ حَقُّ الْجَنِيِّ عليه برَقَبَتِه ، وقُدِّمَ على المُوتَهِنِ ، فإن سَقَط المُوتَهِنِ ؛ لأَنَّه يُقَدَّمُ على المُوتَهِنِ ، فإن سَقَط حَقُّ المُوتَهِنِ ؛ لأَنَّه لم يَبْطُلُ (١) ، وإنَّمَا عَقُ الْجَنِيِّ عليه بِعَفْوِ أو فِداءٍ ، بَقِىَ حَقُّ المُوتَهِنِ ؛ لأَنَّه لم يَبْطُلُ (١) ، وإنَّمَا قُدِّمَ حَقُّ المُوتَهِنِ ؛ لأَنَّه لم يَبْطُلُ (١) ، وإنَّمَا قُدِّمَ حَقُّ المُوتَهِنِ .

وإن كان الحقَّ [١٦٢٤] قِصاصًا في النَّفْسِ، اقْتُصَّ منه، وبَطَل الرَّهْنُ، وإن كان مالًا أو وإن كان مالًا أو قصاصًا، فعُفِيَ عنه إلى مالٍ، وَبَقِيَ الرَّهْنُ في باقِيه. وإن كان مالًا أو قصاصًا، فعُفِيَ عنه إلى مالٍ، فأمْكَنَ إيفاءُ حقَّه ببَيْعِ بعْضِه، بِيعَ منه بقَدْرِ ما يَقْضِى به حقَّه، وباقِيه رَهْنٌ. وإن لم يُمْكِنْ إلَّا ببَيْعِ جميعِه، بِيعَ، فإنِ اسْتَغْرَقَ ثمَنَه، بَطَل الرَّهْنُ، وإن فَضَل منه شيءٌ، تعَلَّق به حقَّ المُرْتَهِنِ.

وإن كان أَرْشُ الجِنايَةِ عليه أَكْثَرَ مِن ثَمَنِه، فَطَلَب الجَيْنِيُّ عليه تَسْلِيمَه للبَيْعِ، وأرادَ الرّاهِنُ فِداءَه، فله ذلك؛ لأنَّ حقَّ الجَيْنِيِّ عليه في قِيمَتِه لا في عَيْنِه، ويَفْدِيه بأقلِ الأَمْرَيْنِ مِن قِيمَتِه أو أَرْشِ جِنائِتِه، في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ؛ لأنَّ ما يدْفَعُه عَوَضَّ عنه، فلم يلْزَمْه أكثرُ مِن قِيمَتِه. وفي الآخرِ، يلْزَمُه أَرْشُ الجِنايَةِ كُلُها وتَسْلِيمُه؛ لأنَّه رُبَّها رَغِب فيه راغِبٌ فاشتراه بأَكْثَرَ مِن أَرْشُ الجِنايَةِ كُلُها وتَسْلِيمُه؛ لأنَّه رُبَّها رَغِب فيه راغِبٌ فاشتراه بأَكْثَرَ مِن

<sup>(</sup>١) بعده في م: (دائما).

قِيمَتِه فَيَنْتَفِعُ بِهِ الْجَنِّيُّ عليه. وإن أَبَى الرّاهِنُ فِداءَه ، فللمُرْتَهِنِ فِداوُه بَمثلِ ما يَفْدِيه بِهِ الرَّاهِنُ ، وحُكْمُه فَى الرُّجُوعِ بِذلك محكْمُ ما يَقْضِى بِه دَيْنَه ، فإن شَرَطَ جعْلَه رَهْنًا بِالفِدَاءِ مع الدَّيْنِ الأَوَّلِ ، لَم يَصِعَّ ؛ (الأَنَّ العَبْدَ) رَهْنٌ ، فلم يَجُزْ رَهْنُه بَدَيْنِ سِواه . وأجازَه القاضى ؛ لأَنَّ الجَيْنِيَ عليه يَمْلِكُ إبطالَ الرَّهْنِ بالبَيْعِ ، فصار كالجائزِ قبلَ القَبْضِ ، والزِّيادةُ فَى دَيْنِ الرَّهْنِ قبلَ الرَّهْنِ قبلَ لُوُمِه جائزةٌ ، ولأَنَّ الحَقَّ متعلَّقٌ بِه ، وإنَّمَا يَنْتَقِلُ مِن الجِنايَةِ إلى الرَّهْنِ ، بِخلافِ غيرِه .

فصل: فإن جَنَى على سيِّدِه جِنايَةً لا تُوجِبُ قِصاصًا، فهى هَدْرٌ؛ لأنَّه مالَّ لسيِّدِه، فلا يَثْبُتُ له مالٌ فى مالِه، كما لو لم يكنْ رَهْنَا. وإن كانَت مُوجِبَةً للقَوْدِ فيما دُونَ النَّفْسِ، فعَفَا على مالٍ، سقطَت مُطْلَقًا؛ لذلك. وإن أحَبُّ القِصاصَ، فله ذلك؛ لأنَّ القِصَاصَ يجِبُ للزَّجْرِ، والحاجَةُ تَدْعُو إلى زَجْرِه عن سَيِّدِه.

وإن كانت على النَّفْسِ، فللوَرَثَةِ القِصاصُ، وليس لهم العَفْوُ على مالٍ فى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ؛ لِما ذكرنا فى السَّيِّدِ، ولأنَّهم يقُومُونَ مَقامَ المَوْروثِ، ولم يكنْ له العَفْوُ على مالٍ، فكذلك وارِثُه. والثانى، لهم ذلك؛ لأنَّ الجِنايَةَ حصَلَت فى مِلْكِ غيرهم، فأَشْبَهَ الجِنايَةَ على أَجْنَبِيٍّ.

فصل: فإن جَنَى على مَوْرُوثِ سيَّدِه، ولم يَنْتَقِلِ الحَقُّ إلى سيَّدِه،

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م: ولأنه.

<sup>(</sup>٢) في س ٢: د أوجب ، .

فهى جِنايَةٌ على أَجْنَبِيِّ ، وإنِ انْتقَلَ إليه وكانَتِ الجِنايَةُ مُوجِبَةً للقِصَاصِ في طَرَفِ ، فمات المجنِّبِيُّ عليه ، فللسَّيِّدِ القِصاصُ والعَفْوُ على مالٍ ؛ لأَنَّ الجَّنِيُّ عليه مَلَك ذلك ، فمَلَكَه وارثُه .

وإن كانَت على النَّفْسِ فكذلك في أَحدِ الوَجْهَيْنِ. والثاني ، ليس له العَفْوُ على مالٍ ، كما لو كانَتِ الجِنايةُ (١) على نَفْسِه . وأصْلُهما هل يَنْبُتُ للمَوْرُوثِ ثم يَنْتَقِلُ إلى الوارِثِ ، أم (١) للوارِثِ الْيَداء ؟ فيه رِوايَتانِ ؛ فإن قُلْنا : يَنْبُتُ للوارِثِ الْيَداء . فليس له العَفْوُ على مالٍ ، (اكالجِنايَة على طَرَفِ نَفْسِه . وإن قُلْنا : يَنْبُتُ للمَوْروثِ . فله العَفْوُ على مالٍ ، لأنَّ الحقَّ يَنْتَقِلُ إليه على الصَّفَةِ التي كان لمَوْروثِه ، لكَوْنِ الاسْتِدامَةِ أَقْوَى مِن الابْتِداء . وإن كانَتِ الجِنايَةُ مُوجِبَةً للمالِ ، أو كان المَوْرُوثُ قد عَفَا على مالٍ ، ثَبَت ذلك للسَّيِّدِ ؛ لذلك ، فيُقَدَّمُ به (١) على المُرْتَهِن .

فصل: وإن جَنَى على عَبْدِ لِسَيِّدِه غيرِ أَنْ مَرْهُونِ ، فَحُكُمُه مُحُكُمُ الْجِنَايَةِ على طَرَفِ سَيِّدِه . وإن كان مَرْهُونًا عندَ مُرْتَهِنِ القاتِلِ بحَقِّ واحدٍ ، والجِنايَةُ مُوجِبَةً للمالِ ، أو عَفا السيدُ على مالٍ ، ذَهَبَت هَدْرًا ، [١٦١٠] كما لو مات حَثْفَ أَنْفِه . وإن كان رَهْنَا بحقِّ آخَرَ ، تَعَلَّقَ دَيْنُ المَقْتُولِ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) في م: ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

برَقَبَةِ القاتِلِ، إن كانَت قِيمَةُ المَقْتُولِ أَكْثَرَ مِن قِيمَةِ القاتلِ، أو مُسَاوِيةً لها، وإن كانَت أقلَّ، تعَلَّقَ برَقَبَةِ القاتلِ بقَدْرِ قِيمَةِ المَقْتُولِ، فأَى الدَّيْنَيْنِ (الْ حَلَّ وَلَا ، يَعَ فيه (الله عَيْرِ فَي مِن ثَمنِه، وباقِيه رَهْنٌ بالآخرِ. وإن كان المَقْتُولُ رَهْنَا عندَ غيرِ مُرْتَهِنِ القاتلِ، وكانَتِ الجِنايَةُ مُوجِبَةً للقِصاصِ، فللسَّيِّدِ الخِيرَةُ بينَ القِصاصِ والعَفْوِ على مالٍ ؛ لأنَّه يتَعلَّقُ به حقُّ غيرِه، فللسَّيِّدِ الخِيرَةُ بينَ القِصاصِ والعَفْوِ على مالٍ ؛ لأنَّه يتَعلَّقُ به حقُّ غيرِه، وينْبُتُ المالُ في رَقَبَةِ العَبْدِ. فإن كان لا يَسْتَغْرِقُ قِيمَتَه، بيعَ منه بقَدْرِ أَرْشِ الجِينايَةِ ، ويكونُ رَهْنَا عندَ مُرْتَهِنِ الجَيْنِيِّ عليه، وباقِيه رَهْنَ بدَيْنِه. وإن لم أيْكِنْ بَيْعُ بَعْضِه، بيعَ كُلُه، وقُسِمَ ثمَنُه بينَهما على حسبِ ذلك. وإن لم كانتِ الجِنايَةُ تَسْتَغْرِقُ قِيمَتَه، فالثاني أحقُ به. وهل يُبَاعُ أو يُنْقَلُ فيُجْعَلُ كَانَتِ الجِنايَةُ تَسْتَغْرِقُ بَيمَتَه، فالثاني أحقُ به. وهل يُبَاعُ أو يُنْقَلُ فيُجْعَلُ كانتِ الجِنايَةُ تَسْتَغْرِقُ بَعِهِه، والثاني أحدُهما، لا يُباعُ ؛ لعَدَمِ الفائدَةِ في يَيْعِه. والثاني ، يُباعُ ؛ لأنَّه رُبَّها زاد فيه مُزايِدٌ فاشْتَراه بأكثرَ مِن قِيمَتِه.

وكلَّ موضعٍ قُلْنا: للسَّيِّدِ القِصَاصُ، أو لوارِثِه. فاقْتَصَّ، فقال بعْضُ أَصْحَابِنا: عليه قِيمَتُه، تُجْعَلُ مَكَانَه؛ لأنَّه أَتْلَفَ الرَّهْنَ باخْتِيَارِه. ويَحْتَمِلُ أَن لا يَجِبَ عليه شيءٌ؛ لأنَّه اقْتَصَّ بإذْنِ الشَّارِعِ، فلم يَلْزَمْه (٢) شيءٌ، كالأَجْنَبِيِّ.

فصل: وجِنايَتُه بإذْنِ سيِّدِه كجِنايَتِه بغيرِ إِذْنِه ، إلَّا أَن يكونَ صَبِيًّا ، أَو أَعْجَمِيًّا لا يعْلَمُ تَحْرِيمَ الجِنايَةِ ، فيكونَ السَّيِّدُ هو الجانِيَ ، يتَعَلَّقُ به

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ الرقبتين ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (به).

<sup>(</sup>٣) في ف: (يجب عليه).

القِصَاصُ والدِّيَةُ ، كالمُباشِرِ لها (١) . ولا يُبَاعُ العبدُ فيها . وقيلَ : يُبَاعُ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا ؛ لأَنَّه باشَرَ الجِنايَةَ . والأَوَّلُ أُصحُ ؛ لأَنَّ العبدَ آلَةٌ ، ولو تعَلَّقَتْ به الجِنايَةُ ، بِيعَ فيها وإن كان سَيِّدُه مُوسِرًا .

فصل: وإن مجنيي ('على الرَّهْن')، فالخَصْمُ الرَّاهِنُ؛ لأنَّه مالِكُه ومالِكُ بدَلِه . فإن كانتِ الجِنايَةُ مُوجِبَةً للقِصَاص، فله أن يَقْتَصَّ أو يَعْفُو، فإن اقْتَصَّ، ففيه وَجْهان ؛ أحدُهما ، عليه قِيمَتُه تُجْعَلُ مَكَانَه ؛ لأنَّه أَتْلَفَ مالًا اسْتُحِقَّ بسَبَب إِتْلافِ الرَّهن<sup>(٢)</sup>، فَغَرَمَ قِيمَتَه ، كما لو كانَتِ الجِينايَةُ مُوجِبَةً للمالِ. والثاني، لا شيءَ عليه؛ لأنَّه لم يجِبْ بالجِنايَةِ مالٌ، ولا اسْتُحِقُّ بحالٍ، وليس على الرّاهِن السُّعْيُ للمُرْتَهِن في اكْتسابِ مالٍ. وإن عفا على مال، أو كانَتِ الجِنايَةُ مُوجِبَةً للمال، كان رَهْنًا مَكانَه. فإن عفا الرَّاهِنُ عن المالِ ، لم يَصِحُّ عَفْوُه ؛ لأنَّه مَحَلِّ تعَلَّقَ به حتَّ المُرْتَهِن ، فلم يَصِحُّ عَفْوُ الرَّاهِنِ عنه ، كما لو قبَضَه المُرْتَهِنُ . وقال أبو الحَطَابِ : يَصِحُ ، وتُؤْخَذُ منهِ قيمَتُه وتكونُ رَهْنًا ؛ لأنَّه أَتْلَفَه بعَفُوه . وقال القاضي : تُؤْخَذُ قِيمَتُه مِن الجانِي ، فتُجْعَلُ مَكَانَه ، فإذا زال الرَّهْنُ ، رُدَّتْ إلى الجانِي ، كما لو أقرَّ على عَبْدِه المَرْهُونِ بالجِنايَةِ. وإن عَفا الرّاهِنُ عن الجِنايَةِ المُوجِبَةِ للقِصاص إلى غيرِ مالٍ ، انْبَنَى على مُوجَبِ العَمْدِ ، فإن قُلْنا : أَحَدُ شَيْتَيْنِ . فهو كالعَفْو عن المالي. وإن قُلْنا: القِصاصُ. فهو كالاقْتِصاص فيه وَجُهانِ.

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: «الراهن».

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

فصل: إذا أُقَرَّ الرّاهِنُ أَنَّ العبدَ كان جَنَى قبلَ رَهْنِه، فكذَّبه المُوتَهِنُ وَلِئُ الجِنايَةِ وحدَه، قُبِلَ إِقْرارُه على الجِنايَةِ وحدَه، قُبِلَ إِقْرارُه على الْجَنِيّ عليه على نَهْسِه دُونَ المُرْتَهِنِ، فينْزُمُه أَرْشُ الجِنايَةِ ؛ لأنّه حالَ بينَ الجَنِيِّ عليه وبينَ رَقَبَةِ الجانِي بفِعْلِه، فأَشْبَهَ ما لو قَتَله. فإن كان مُعْسِرًا، فمتى انْفَكَّ الرّهُنُ ، كان الجَنِيُّ عليه أَحَقَّ [١٦٤٤] برَقَبَتِه، وعلى المُرْتَهِنِ اليَمِينُ أَنَّه لا الرّهُنُ ، كان الجَنِيُّ عليه أَحَقَّ [١٦٤٤] برَقَبَتِه، وعلى المُرْتَهِنِ اليَمِينُ أَنَّه لا يعْلَمُ ذلك، فإن نَكل، قُضِى عليه. وفيه وَجْهٌ آخَوُ أَنَّه يُقْبَلُ إِقْرَارُ الرّاهِنِ ؛ لأنّه لأنّه غيرُ مُتَّهَم، لكَوْنِه (١) يُقِرُّ بما يُخْرِجُ الرَّهْنَ مِن مِلْكِه، وعليه اليَمِينُ ؛ لأنّه لأنّه يُنْطِلُ بإقْرارِه حَقَّ المُرْتَهِنِ فيه. وإن أقرَّ أَنَّه كان أَعْتَقَه، عَتَق ؛ لأنّه لأنّه يُنْطِلُ بإقْرارِه حَقَّ المُرْتَهِنِ فيه. وإن أقرَّ أَنَّه كان أَعْتَقَه، عَتَق ؛ لأنّه يُشْطِلُ بإقْرارِه حَقَّ المُرْتَهِنِ فيه. وإن أقرَّ أَنَّه كان أَعْتَقَه، عَتَق ؛ لأنّه يُشْطِلُ بوقِوْدَهُ مِن مِلْكِه ، ويؤخهُ مِن الرَّهْنِ ، ويؤخهُ مِن الرَّهْنِ ، ويؤخهُ مِن الرَّهِنِ بين عَرْضِه ، فَمَلَكُ الإِقْرارَ به ، فيَخْرُجُ العبدُ مِن الرَّهْنِ ، ويؤخفُ مِن الرَّهْنِ مِن عِرْضِه ، ولا يُقْبَلُ قَوْلُه في تَقْديمٍ عِنْقِه ؛ لأنَّه يُسْقِطُ به حَقَّ المُرْتَهِنِ مِن عِرْضِه .

فصل: وإن أقرَّ رجُلَّ بالجِنايَةِ على الرَّهْنِ (٢) ، فكذَّبه الرَّاهِنُ والمُرْتَهِنُ ، فلا شيءَ لهما. وإن صدَّقه الرّاهِنُ وحدَه ، فله الأَرْشُ ، ولا حَقَّ للمُرْتَهِنِ فله به الأَرْشُ ، ولا حَقَّ للمُرْتَهِنِ فيه ؛ لإقرارِه بذلك. وإن صدَّقه المُرْتَهِنُ وحدَه ، أخذ الأَرْشَ فجُعِلَ رَهْنَا عندَه ، فإذا خَرَج مِن الرَّهْنِ ، رَجَع إلى الجانِي ، ولا حَقَّ للرّاهنِ (٢) فيه .

<sup>(</sup>١) في م: (الأنه).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: «الراهن».

<sup>(</sup>٣) في م: (للمرتهن).

## بابُ الشُّروطِ في الرَّهْن

يَصِحُ شَرْطُ جَعْلِ الرَّهْنِ في يَدِ عَدْلِ ، فيَقُومُ قَبْضُه مَقامَ قَبْضِ المُرْتَهِنِ ؟ لأنَّه قَبْضٌ في عَقْدٍ ، فجاز التَّوْكِيلُ فيه ، كَقَبْض المَوْهُوبِ . وما دامَ العَدْلُ بحالِه ، فليس لأحَدِهما ولا للحاكِم نَقْلُه عن يَدِه ؛ لأنَّهما رَضِياه ابْتِداءً . وإنِ اتَّفَقَا على نَقْلِه ، جاز ؛ لأنَّ الحقَّ لهما لا يَعْدُوهما . وإن تغَيَّرَت حالُه بفِسْقِ، أو ضَعْفِ عن الحِفْظِ، أو عَداوَةٍ لهما، أو لأَحَدِهما، فلمَن'' طَلَبَ نَقْلَه منهما(٢) ذلك؛ لأنَّه مُتَّهَمَّ في حقِّه، ففي بَقائِه في يَدِه ضَرَرٌ، ثم إنِ اتَّفَقا على مَن يَضَعانِه عندَه ، جاز ، وإنِ اخْتَلْفا ، وضَعَه الحاكِمُ في يَدِ عَدْلِ، وإنِ اخْتَلْفا في تَغَيُّر حالِه، بَحَثْ (٣) الحاكِم، وعَمِل بما يَظْهَرُ له. وإن مات العَدْلُ، لم يكنْ لوارثِه إمْساكُه إلَّا بتَراضِيهما (١)؛ لأنَّهما ما اثْتَمَناه . وإن رَدُّه العَدْلُ عليهما ، لَزمَهما قَبُولُه ؛ لأنَّه مُتَطَوِّعٌ بحِفْظِه ، فلم يَلْزَمْه المُقَامُ عليه ، فإنِ امْتنَعا ، أَجْبَرَهُما الحاكِمُ . فإن تغَيَّبا ، أو كانا غائبينْ ، نصَبَ الحاكِمُ أُمِينًا يَقْبِضُه لهما؛ لأنَّ للحاكم وِلايَةً على الغائبِ المُمْتَنِع مِنَ الحَقِّ. وإن دفَعَه الحاكِمُ إلى أمِينِ مِن غيرِ امْتِنَاعِهما، ولا غَيْبيتِهما،

<sup>(</sup>١) في م: وفس،.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: وفله.

<sup>(</sup>٣) في م: وبعث ، .

<sup>(</sup>٤) في م: (برضاهما).

ضَمِن الحاكِمُ والأمِينُ معًا؛ لأنّه لا وِلايَة له على غير (' المُمْتَنِعِ والغائبِ . وإنِ امْتَنَعا أو غابا فلم يَجِدْ حاكِمًا ، فترَكَه عندَ عَدْلِ آخَرَ ، (لم يَضْمَنْ ' ؛ لأنّه حالُ حاجَة . وإن أوْدَعَه مع قُدْرَتِه على الحاكم ، ضَمِن ؛ لأنّه يقومُ مقامَهما . وكذلك لو أوْدَعَه مِن غيرِ امْتِناعِهما ولا غَيْبَتِهما ، ضَمِن هو والقايِضُ معًا . وإنِ امْتنَعَ أحدُهما ولم يَجِدْ حاكِمًا ، لم يكنْ له دَفْعُه إلى الآخَرِ (') ، فإن فَعَل ، ضَمِن ؛ لأنّه يُمْسِكُه لنَفْسِه ، والعَدْلُ يُمْسِكُه لهما ، فإن رَدّه ( ألى يَدِه ' ) ، زال الضّمان ،

فصل: وإن شَرَط مَعْلَه في يَدِ اثْنَيْن، صَعَّ الشَّوط، ولم يكنْ لأَحدِهما الانْفِرَادُ بحِفْظِهما معًا، فلم يَحْفَيا إلَّا بحِفْظِهما معًا، فلم يَجُوْ لأَحدِهما الانْفِرادُ به، كالوَصِيَّيْنِ. فإنْ سَلَّمَه أحدُهما إلى صاحبِه، ضَمِنَ نِصْفَه؛ لأنَّه القَدْرُ الذي تَعَدَّى فيه، فإن مات أحدُهما أو تغيَّرَ حالُه، أُقِيمَ مُقامَه عَدْلً.

فصل: وكلَّ مَن جاز تَوْكِيلُه، جاز جَعْلُ الرَّهْنِ على يدَيْهِ، مُسْلِمًا كان أو كافِرًا، عَدْلًا أو فاسِقًا، ذكرًا أو أُنْثَى؛ لأنَّه جاز تَوْكِيلُه فى غيرِ الرَّهْنِ، فجاز فيه، كالعَدْلِ. ولا يجوزُ أن يكونَ صَبِيًّا أو مَجْنُونًا؛ [١٦٥٠]

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: وأحدهما ، .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) في م: (شرطا).

لأنَّه غيرُ جائزِ التَّصَرُّفِ، فإن فعَلا، كان قَبْضُه له وعدَمُه واحِدًا. وإن كان عَبْدًا، فله حِفْظُه بإذْنِ سَيِّدِه. ولا يجوزُ بغيرِ إذْنِه ؛ لأنَّ مَنافِعَه لسَيِّدِه، فلا يجوزُ تَضْيِيعُها في الحِفْظِ مِن غيرِ إذْنِه. وإن كان مُكاتبًا، وكان بغيرِ بخورُ تَضْيِيعُها في الحِفْظِ مِن غيرِ إذْنِه. وإن كان مُكاتبًا، وكان بغيرِ بُحْل، لم يَجُزْ ؛ لأنَّه ليس له التَّبَرُّعُ. وإن كان بجُعْل، جاز ؛ لأنَّه له التَّبَرُّعُ. وإن كان بجُعْل، جاز ؛ لأنَّه له الكَّمْتِ بغيرِ إذْنِ سَيِّدِه.

فإن لم يَشْرُطا<sup>(۱)</sup> جَعْلَه في يَدِ أَحَدِ، فهو في يَدِ المُوتَهِنِ؛ لأَنَّه المُستَوْجِبُ للعَقْدِ، فكانَ القَبْضُ له، كالمُتَهِبِ. فإن قبَضَه، ثم تغَيَّرَت حالُه في الثُّقةِ أو الحِفْظِ، أو حدَثَت بينَهما عَداوَةً، فللرّاهِنِ دَفْعُه إلى الحاكم لِيْرِيلَ يَدَه، ويُجْعَلَ في يَدِ عَدْلٍ؛ لأَنَّه لم يَرْضَ بحِفْظِه في هذه الحالِ . وإنِ اخْتَلْفَا في تغَيَّرِ حالِه، بَحَث الحاكِمُ وعَمِلَ بما بان له. وإنْ المُتَهِنُ، نُقِلَ عن الوارِثِ إلى عَدْلٍ؛ لأَنَّ الرّاهِنَ لم يَرْضَ بحِفْظِه.

فصل: إذا شَرَط أن يَبِيعَه المُرْتَهِنُ أو العَدْلُ عندَ مُحلُولِ الحقّ، صَحَّ شَرْطُه؛ لأنَّ ما صَحَّ تَوْكِيلُهما فيه، كَبَيْع عَيْنِ أَخْرَى. فإن عزَلَهما الرّاهِنُ، صَحَّ عَرْلُه؛ لأنَّ الوكالَة عَقْدٌ جائزٌ، فلم يَلْزَمِ المُقامُ عليها(٢)، كما لو وَكَّلَ عَيْرَهُما، أو وَكَّلَهما في يَيْع غيرِه، ولو مات المُوتَهِنُ، لم يكن لوارِيْه البيع؛ لأنَّه لم يُؤذَنْ له. ويتَخَرَّجُ أنَّه لا يَمْلِكُ المُرْتَهِنُ، لم يكن لوارِيْه البيع؛ لأنَّه لم يُؤذَنْ له. ويتَخَرَّجُ أنَّه لا يَمْلِكُ عَرْلُهما؛ لأنَّه يَفْتَحُ بابَ الحِيلَةِ. فإن عزَل المُرْتَهِنُ العَدْلَ عن البيع، لم

<sup>(</sup>۱) فی س ۱، س ۲، ف، م: ویشرط،

<sup>(</sup>٢) في م: (عليهما).

يَمْلِكُه إِلَّا أَنَّى الْحَالِ التَّى يَمْلِكُه الرَّاهِنُ؛ لأَنَّه وَكِيلُه خاصَّةً. وإِن أَذِنا أَنَّ لَه فَي بَيْعِ الرَّهْنِ، فقال القاضى: قِياسُ فَي بَيْعِ الرَّهْنِ، فقال القاضى: قِياسُ المَذْهَبِ أَنَّ له بَيْعَها؛ لأَنَّه يجوزُ له بَيْعُ نَمَائِه تَبَعًا أَنَّ ، فبَيْعُ قِيمَتِه أَوْلَى . والصحيحُ أَنَّه لا يَمْلِكُ بَيْعَها؛ لأَنَّه لم يُؤْذَنْ له فيه ، ولا هي تَبَعً لِمَا أَذِن فيه ، بخِلافِ النَّماءِ .

فصل: وإن أفِنا له في البَيْعِ بنَقْدِ، لم يكنْ له خِلافُهما؛ لأنَّه وَكِيلُهما. وإن أَطْلَقا أو اخْتَلفا، باع بنَقْدِ البَلَدِ؛ لأنَّ الحَظَّ فيه، فإن كان فيه نُقُودٌ، باع بأَغْلَبِها. فإن تَساوَتْ، باع بما يَرَى الحَظَّ فيه؛ لأنَّ الغَرَضَ خَصْيلُ الحَظِّ. فإن تَساوَتْ، باع بجِنْسِ الدَّيْنِ؛ لأنَّه يُمْكِنُ القضاءُ منه. فإن لم يكنْ فيها جِنْسُ الدَّيْنِ، عَيَّنَ له الحاكِمُ ما يَبِيعُ به، وحُكْمُه حُكْمُ الوَكِيلِ في وُجُوبِ الاحْتِيَاطِ في الثَّمَنِ، على ما سَنَذْكُره، فإذا باع وقَبَض الثَّمَنَ، فتلِف في يَدِه مِن غيرِ تَعَدِّ، فلا ضَمانَ عليه؛ لأنَّه أمِينٌ، وهو مِن ضمانِ الرَّاهِنِ؛ لأنَّه أمِينٌ، فهو كالمُودَعِ. فإن قال: ما قَبَضْتُه مِن المُشْتَرِى. مع يَمينِه؛ لأنَّه أمِينٌ، فهو كالمُودَعِ. فإن قال: ما قَبَضْتُه مِن المُشْتَرِى. فالقولُ قولُ العَدْلِ؛ لذلك. ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يُقْبَلَ قَوْلُه؛ لأنَّ هذا إبْراءٌ فالمُشْتَرِى. وإن خَرَج الرَّهْنُ مُسْتَحَقًّا، فالعُهْدَةُ على الرّاهِنِ دونَ العَدْلِ؛

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ أَذَن ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في م: والأمين،

لأنّه وَكِيلٌ (' ). وإنِ اسْتُحِقَّ بعدَ تَلَفِ النَّمَنِ في يَدِ العَدْلِ ، رَجَعَ المُسْتَرِى على الرَّاهِنِ دُونَ العَدْلِ ؛ لأنّه قَبَض منه على أنّه أمِينٌ (' ) في قَبْضِه وتَسْلِيمِه إلى المُوتَهِنِ . وإن كان النَّمَنُ باقِيًا في يَدِ العَدْلِ أو المُوتَهِنِ ، رَجَع المُسْتَرِى المَدِيعِ عَيْبًا ، فردَّه فيه ؛ لأنّه عَيْنُ مالِه قُبِض بغيرِ حقّ . وإن وَجَد المُسْتَرِى بالمَبِيعِ عَيْبًا ، فردَّه بعد قَبْضِ المُوتَهِنِ ثَمَنَه ، لم يَرْجِعْ عليه ؛ لأنّه قَبضه بحقٌ ، ولا على العَدْلِ ؛ لأنّه أمِينٌ ، ويَرْجِعُ على الرّاهِنِ ، إلّا أن يكونَ العَدْلُ [ ١٦٥ على العَدْلِ ؛ لأنّه أمِينٌ ، ويَرْجِعُ على الرّاهِنِ ، إلّا أن يكونَ العَدْلُ [ ١٦٥ على الرّاهِنِ . فإن المُسْتَرَى أنّه وَكِيلٌ ، فيكُونَ رُجُوعُه عليه ، ثم يَرْجِعَ هو على الرّاهِنِ . فإن لَمُسْتَرَى أنّه وَكِيلٌ ، فيكُونَ رُجُوعُه عليه ، ثم يَرْجِعَ هو على الرّاهِنِ . فإن المُسْتَرِى أنه المَسْتَرِى ، ثم بان مُسْتَحَقًّا ، فلمالكِه تَضْمِينُ مَن شاء مِن الرّاهِنِ والعَدْلِ والمُرْتَهِنِ ؛ لأنّ كلّ واحد منهم قَبض مالَه بغيرِ حقّ ، ويَسْتَقِرُ الضّمانُ على المُسْتَرِى ؛ لأنّ التّلَفَ حَصَل في يَدِه ، ويَرْجِعُ على الرّاهِنِ الشّمَن الذي أخذ منه .

وإذا باع العَدْلُ الرَّهْنَ بَيْعًا فاسِدًا، وَجَب رَدُّه، فإن تعَذَّرَ رَدُّه، فللمُرْتَهِنِ تَضْمِينُ مَن شاء مِن العَدْلِ والمُشْتَرِى أَقَلَّ الأَمْرَيْن مِن قِيمَةِ الرَّهْنِ فللمُرْتَهِنِ تَضْمِينُ مَن شاء مِن العَدْلِ والمُشْتَرِى أَقَلَّ الأَمْرَيْن مِن قِيمَةِ الرَّهْنِ أَو قَدْرِ الدَّيْنِ؛ لأَنَّه يَقْبِضُ ذلك مُسْتَوْفِيًا لحقه لا رَهْنًا، فلم يكنْ له أكْثَرُ مِن دَيْنِه، وما بَقِى للرّاهِنِ، يَرْجِعُ به على مَن شاء منهما، ويَسْتَقِرُ الضَّمانُ على الرّاهِنُ المُرْتَهِنَ، رَجَع بقِيمَتِه على مَن شاء منهما، ويَسْتَقِرُ الضَّمانُ على المُسْتَرى؛ لحصُولِ التَّلَفِ في يَدِه.

<sup>(</sup>١) في ف: (أمين).

<sup>(</sup>٢) في ف: (وكيل).

<sup>(</sup>٣) في س ٢: وقال ١٠.

فصل: إذا ادَّعَى العَدْلُ دَفْعَ الثَّمَنِ إلى المُوتهِنِ، فأنْكَرَه، ففيه وَجُهان؟ أحدُهما، القَوْلُ قَوْلُ العَدْلِ؟ لأَنَّه أمِينٌ، فإذا حَلَف، (ابَرِئَ ، ويرْجِعُ المُوتهِنُ على الرّاهِنِ. والثانى، القَوْلُ قَوْلُ المُوتهِنِ؛ لأَنَّه مُنْكِرٌ، والعَدْلُ إِنَّمَا هُو أُمِينُه فى الحِفْظِ لا فى دَفْعِ الثَّمَنِ إليه، فإذا حَلَف ، رَجَع على مَن شاء منهما، فإذا رَجَع على العَدْلِ، لم يَرْجِعِ العَدْلُ على الرَّاهِنِ؛ لأَنَّه يُقِرُ ببرَاءةِ ذِمَّتِه منه، ويَدَّعِي أَنَّ المُرْتَهِنَ ظَلَمَه وغصَبَه. وإن رَجَع على الرّاهِنِ، ببرَاءةِ ذِمِّتِه منه، ويَدَّعِي أَنَّ المُرْتَهِنَ ظَلَمَه وغصَبَه. وإن رَجَع على الرّاهِنِ، رَجَع على الرّاهِنِ، وَبَعَ الرّاهِنِ اللهُ لأَنْهُ يُقِرُ وَعَلَى المَدْلِ التَهْرِيطِه فى القضاءِ بغيرِ بيَّنَةٍ، إلَّا أن يَكُونَ رَجَع عليه العَدْمِ وَعَلَى الرّاهِنِ، أو ببيّنَةٍ، فماتَت أو غابَت، فلا يَرْجِع عليه العَدْمِ تَقْرِيطِه. وعنه، لا يَرْجِعُ على العَدْلِ بحالٍ ؛ لأَنَّه أُمِينٌ.

ولو غَصَب المُوْتَهِنُ الرَّهْنَ مِن العَدْلِ ، ثم رَدَّه إليه ، زال الضَّمانُ ؛ لأنَّه رَدَّه إليه ، زال الضَّمانُ ؛ لأنَّه رَدَّه إلى وَكِيلِ الرَّاهِنِ في إمْساكِه ، فأَشْبَهَ ما لو أَذِن له في دَفْعِه إليه . ولو كان الرَّهْنُ في يَدِه ، فتَعَدَّى فيه ، ثم أزال التَّعَدِّى ، لم يَزُلِ الضَّمانُ ؛ لأنَّ اسْتِعْمانَه زال بذلك ، فلم يَعُدْ بفِعْلِه .

فصل: إذا رَهَن أَمَةً رَجُلًا، وشرَطَ جَعْلَها في يَدِ امرأةِ، أو ذى مَحْرَمٍ (٢) لها، أو ذى زَوْجَةٍ أو أَمَةٍ، جاز؛ لأنَّه لا يُفْضِى إلى الخَلْوَةِ بها. وإن لم يكنْ كذلك، فَسَد الرَّهْنُ؛ لإفْضائِه إلى خَلْوَةِ الأَجْنَبِيِّ بها.

ولو اقْتَرضَ ذِمِّيٌّ مِن مُسْلِمِ مالًا، ثم رَهَنَه خَمْرًا، لم يَصِحُّ؛ لأنَّها

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وماه.

<sup>(</sup>٣) في م: (رحم).

ليسَت مالًا. وإن باعَها الذِّمِّىُ أُو وَكِيلُه، و<sup>(۱)</sup> أَتَاه بثَمَنِهَا، فله أَخْذُه، وإنِ المُتنَعَ، لَزِمَه، وقيلَ له: إمّا أن (۱) تَقْبِضَ، أو (۱) تُبْرِئَ ؛ لأنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ إِذَا تَقابَضُوا في العُقُودِ الفاسِدَةِ، جرَى مَجْرَى الصَّحِيح.

فصل: فإن شَرَط ما يُنافِي مُقْتَضَى الرَّهْنِ، نحوَ أَن يَشْتَرِطَ أَن لا يُسْلَمَه، أو أَن لا يُسْلَمَه، أو أَن لا يُسْلَمَه، أو أَن لا يُسْلَمَه، أو أَن يَبِيعَه با شاء، أو لا يَبِيعَه إلَّا بما يُرْضِيه، فَسَد الشَّرْطُ؛ لأنَّ شَرَطَ أَن يَبِيعَه با شاء، أو لا يَبِيعَه إلَّا بما يُرْضِيه، فَسَد الشَّرْطُ؛ لأنَّ المَقْصُودَ مع أَن الوَفاءِ به مَفْقُودٌ أَن وإن شَرَط أَنَّه متى حلَّ الحَقُ ولم تُوفِّينِي، فالرَّهْنُ لى بالدَّيْنِ، أو بشَمَنِ سَمَّاه، فسَد؛ لِما رُوِى عن النبي عَلَيْ أَنَّهُ قال : ﴿ لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ ﴾ . رَواه الأَثْرُمُ (٧) . ومَعْناه اسْتِحْقاقُ المُرْتَهِنِ له (٨) لعَجْزِ الرَّاهِنِ عن فَكاكِه، ولأنَّه علَّقَ البيعَ على شَرْطِ مُسْتَقْبَلِ، فلم يَصِحَّ، لعَجْزِ الرَّاهِنِ عن فَكاكِه، ولأنَّه علَّقَ البيعَ على شَرْطِ مُسْتَقْبَلٍ، فلم يَصِحَّ ، كما لو علَّقَه على قُدومِ زَيْدٍ . وإن قال : أَرْهَنُكَ على أَن تَزِيدَنِي في الأَجْلُ فَسَد كما لو علَّقَه على قُدومٍ زَيْدٍ . وإن قال : أَرْهَنُكَ على أَن تَزِيدَنِي في الأَجْلُ فَسَد الأَجْلُ . لم يصحَ ؛ لأنَّ الدَّيْنَ الحَالُ لا يَتَأْجُلُ ، وإذا لم يَثْبُتِ الأَجَلُ فَسَد الرَّهُنُ ؛ لأَنَّه في مُقابَلَتِه .

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ وَإِمَا أَنْ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (و).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «من».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿مقصودٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) تقدم تخریجه فی صفحة ۱۸۵.

<sup>(</sup>٨) سقط من: م.

وإن شَرَط أن يَنْتَفِعَ المُرْتَهِنُ بالرَّهْنِ (في دَيْنِ القَرْضِ) ، لم يَجُزْ . وإن كان بدَيْنِ مُسْتَقِرِّ في مُقابلَةِ تأْخِيرِه عن أجلِه ، لم يَجُزْ ؛ لأنَّه بَيْعٌ [١٦٦ر] للأجَلِ . وإن كان في يَيْعٍ ، فعن أحمد جوازُه إذا جَعَل المَنْفعَة معْلُومَة ، بَطَل كَخِدْمَةِ شَهْرٍ ونحوِه ، فيكونُ يَيْعًا وإجارَة . وإن لم تكنْ مَعْلُومَة ، بَطَل الشَّرْطُ للجَهالَةِ ، وبَطَل البيعُ لجَهالَةِ ثَمَنِه ، وما عدا هذا ، فهو إباحة لا يلزُمُ الوَفاء به . وإن قال : رَهَنْتُكَ ثَوْبِي هذا يومًا ، ويومًا لا أُوقَّتُه . فالرَّهْنُ فاسِدٌ ؛ لأنَّه يُنافِي مُقْتَضاه .

وكلُّ شَرْطِ يَسْقُطُ به دَيْنُ الرَّهْنِ يُفْسِدُه، وما لا يُؤثِّرُ في ضَرَرِ أَحَدِهما، كَاشْتِرَاطِ جَعْلِ الأَمَةِ في يَدِ أَجْنَبِيِّ عَزَبٍ، لا يُفْسِدُه. وفي سائرِ الشُّروطِ الفاسِدَةِ وجْهَانِ ؛ أحدُهما، يَفْسُدُ بها الرَّهْنُ. والآخَرُ، لا يَفْسُدُ بها الرَّهْنُ. والآخَرُ، لا يَفْسُدُ بها الرَّهْنُ ويَحْتَمِلُ أَنَّ ما يَتْقُصُ بها أَنَّ على الشُّروطِ الفاسِدَةِ في البيعِ. ويَحْتَمِلُ أَنَّ ما يَتْقُصُ المُرْتَهِنَ ، يُعْطِلُه . وَجْهَا واحدًا. وفي سائرِها وَجْهانِ ؛ أحدُهما، يُعْطِلُ الرَّهْنَ ؛ لأَنَّه شَرْطٌ فاسدٌ ، فأَبْطَلَه ، كالأوَّلِ . والثاني ، لا يُعْطِلُه ؛ لأنَّه الرَّهْنَ ؛ لأنَّه شَرْطٌ فاسدٌ ، فأَبْطَلَه ، كالأوَّلِ . والثاني ، لا يُعْطِلُه ؛ لأنَّه زائدٌ ، فإذا بَطَل ، بَقِي العَقْدُ بأَحْكامِه .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: (المقرض).

<sup>(</sup>٢) زيادة من: س ١.

## بابُ اخْتِلافِ الْمَراهِنَيْنِ

إِذَا قَالَ : رَهَنْتَنِي كَذَا . فَأَنْكَرَ ، أَو اخْتَلْفَا فِي قَدْرِ الدَّيْنِ ، أَو قَدْرِ الرَّهْنِ، فقال: رَهَنْتَنِي هَذَيْنِ. قال: بل هذا وَحْدَه. أو قال: رَهَنْتَنِي هذا بَجَمِيعِ الدَّيْنِ. قال: بل بنِصْفِه. أو قال: رَهَنْتَنِيه بالحالِّ. قال: بل بالمُؤَجَّل . فالقَوْلُ قولُ الرّاهِن ؛ لأنَّه مُنْكِرٌ ، والأصْلُ عَدَمُ مَا أَنْكَرَه ، ولأنَّ القولَ قَوْلُه في أَصْلِ العَقْدِ ، فكذلك في صِفَتِه . فإن قال : رَهَنْتَنِي عَبْدَك هذا. قال: بل ثَوْيِي هذا. لم يَتْبُتِ الرَّهْنُ في الثَّوبِ ؛ لرِّدِّ المُرْتَهِن له ، وحَلَفُ الرَّاهِنُ عَلَى العَبْدِ، وخرَجَ بِيَمِينِه (١). وإن قال: أَرْسَلْتَ وَكِيلَكَ فرَهَن عَبْدَكَ على أَلْفَيْن قَبَضَها مِنِّي. فقال: ما أَذِنْتُ له في رَهْنِه إِلَّا بِأَلْفِ. سَأَلْنا (٢) الرسولَ؛ فإن صَدَّقَ الرّاهِنَ، حَلَف: (أما رَهَنْتُه ) إِلَّا بأَلْفٍ، ولا قَبَضْتُ غيرَها. ولا يَمِينَ على الرّاهِنِ؛ لأنَّ الدَّعْوَى على غيرِه . وإن صَدَّقَ المُرْتَهِنَ ، حَلَف الرّاهِنُ ، وعلى الرسولِ أَلْفٌ ؛ لأنَّه أقَرّ بَقَبْضِها ، ويَبْقَى العَبْدُ رَهْنًا على أَلْفٍ واحِدَةٍ . ومَن توجُّهَت عليه اليمِينُ فَنكَل، فهو كالْمُقِرُّ سَواةً.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بثمنه».

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ سئل ﴾ .

<sup>(</sup>٣ – ٣) في م: (على أنه ما رهنه).

فصل: فإن قال: رَهَنْتَنِى عَبْدَك هذا بأَلْفٍ. فقالَ: بل بِعْتُكَهُ البها. أو أو قال: بل بِعْتُكَهُ البها. أو أو قال: بِعْتَنِيه بأَلْفٍ. فقال: بل رَهَنْتُكَه بها. حَلَف كُلُّ واحدٍ منهما على نَفْيِ ما ادَّعِيَ عليه، فسَقَط، ويأْخُذُ السَّيِّدُ عبدَه، وتَبَقَى الأَلْفُ (أبغيرِ رَهْنِ أَنْ

فصل: وإن قال الرّاهِنُ: قَبَضْتَ الرّهْنَ بغيرِ إِذْنِي. فقال: بل بإِذْنِكَ. فالقولُ قولُ الرّاهِنِ؛ لأنّه مُنْكِرٌ. وإن قال: أَذِنْتُ لك ثم رَجَعْتُ قبلَ القَبْضِ. فأنْكَرَ المُرْتَهِنُ، فالقولُ قولُه؛ لأنّ الأصْلَ عدَمُ الرُّجوعِ. وإن كان الرّهْنُ في يَدِ الرّاهِنِ، فقال المُرْتَهِنُ: قَبَضْتُه ثم غَصَبْتَنِيه. فأنْكَرَ الرّاهِنِ، فقال المُرْتَهِنُ: قَبَضْتُه ثم غَصَبْتَنِيه. فأنْكَرَ الرّاهِنُ، فالقولُ قولُه؛ لأنّ الأصْلَ معه. وإن أقرَّ بتَقْبِيضِه ثم قال: أَحْلِفُوه لي أنّه قَبَض بحَقِّ. ففيه وَجْهان؛ أحدُهما، يُحَلَّفُ؛ لأنّ ما ادّعاه مُحْتَمِلٌ. والثاني، لا يُحَلَّفُ؛ لأنّه مُكَذّبٌ لنَفْسِه.

وإن رَهَنَه عَصِيرًا ثم وُجِدَ خَمْرًا، فقال المُوتَهِنُ: إِنَّمَا أَقْبَضَنِي خَمْرًا، فلى فَسْخُ البيعِ. وقال الرّاهِنُ: بل كان عَصِيرًا. فقال أحمدُ: فالقولُ قَوْلُ الرَّاهِنِ؛ لأَنَّه يَدَّعِي سلامَةَ العَقْدِ، وصِحَّةَ القَبْضِ، وظاهِرُ حالِ المسلمين (٢) اسْتِعْمالُ الصَّحِيحِ، [١٦٦ه] فكان القَوْلُ قولَ مَنْ يَدَّعِيه، كما لو اخْتَلفًا في شَرْطٍ يُفْسِدُ البَيْعَ. ويَحْتَمِلُ أَنَّ القولَ قولُ المُوتَهِنِ؛ بِناءً على اخْتِلافِ المُتَبايِعَين في حدُوثِ العَيْبِ. ولو كان الرَّهْنُ حَيوانًا فمات، واخْتَلفا في

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: «فهو بها لو».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: «رهنا».

<sup>(</sup>٣) في م: «المسلم».

حَياتِه وَقْتَ الرَّهْنِ أو القَبْضِ، فحُكْمُه مُحُكْمُ العَصِيرِ. وإن أَنْكَرَ المُوتَهِنُ قَبْضَه، فالقولُ قَوْلُه؛ لأنَّ الأَصْلَ معه. وإن وَجَدَه مَعِيبًا، واخْتَلفا فى مُدُوثِه، ففيه وَجْهان مَبْنِيّان على الرِّوايتَيْن فى البَيْع.

فصل: إذا كان لرجل على آخر ألف برهن ، وألف بغير رهن ، فقضاه ألفًا ، وقال: قَضَيْتُ دَيْنَ الرَّهْنِ . فقال: بل () هي عن الأَلْفِ الآخرِ . فقال: بل فالقولُ قولُ الرّاهِنِ ، سَواءً اختلفا في لَفْظِه أو نِيَّتِه ؛ لأَنَّها تَنْتَقِلُ منه ، فكان القولُ قولَه في صِفَةِ النَّقْلِ ، وهو أعْلَمُ بِنِيَّتِه . ولو دَفَعَها بغيرِ (٢) لَفْظِ ولا القولُ قولَه في صِفَةِ النَّقْلِ ، وهو أعْلَمُ بِنِيَّتِه . ولو دَفَعَها بغيرِ (٢) لَفْظِ ولا نِيَّة ، فله صَرْفُها إلى أيُهما شاء ، ( كما لو دَفَع زَكاةَ أحدِ الأَلْفَيْنِ . وإن أَبْرَأَه المُوتَهِنُ ( مَن أحدِهما ) ، فالقولُ قولُ المُوتَهِنِ ؛ لذلك . وإن أَطْلَق ، فله صَرْفُها إلى أيُها شاء ( ذَكرَه أبو بَكْر .

فصل: ولو كان عليه أَلْفان لرَجُلَيْن، فادَّعَى كُلُّ واحِدٍ منهما أَنَّه رهَنَه عَبْدَه بِدَيْنِه، فأَنْكَرَهُما، حَلَف لهما. وإن صَدَّقَ أحدَهما، أو قال: هو السّابِقُ. سلَّمَه إليه، وحَلَفَ للآخرِ. وإنْ نَكَلَ والعَبْدُ في يَدِ أَحَدِهما، فعليه للآخرِ قِيمَتُه تُجْعَلُ رَهْنًا؛ لأَنَّه فَوَّتَه على الثاني بإقرارِه للأوَّلِ، أو (٥) بتَسْلِيمِه إليه. وقال القاضى: هل يُرجَّحُ صاحِبُ اليّدِ أو المُقَرُّ له؟ يَحْتَمِلُ بَتَسْلِيمِه إليه. وقال القاضى: هل يُرجَّحُ صاحِبُ اليّدِ أو المُقَرُّ له؟ يَحْتَمِلُ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في م: (من غير).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «و».

وَجْهَيْنِ. وَإِن قَالَ: لَا أَعْلَمُ الْمُرْتَهِنَ مَنْهُمَا ، أَو السّابِقَ. حَلَف على ذلك ، والقَوْلُ قُولُ مَن هو فى يَدِه منهما مع يَمِينِه. وإن كان فى أَيْدِيهما ، أو يَدِ غيرِهما ، فالحُكْمُ فى ذلك كالحُكْم فيما إذا ادَّعَيا مِلْكَه.

فصل: فإنِ ادَّعَى على رَجُلَيْنِ أَنَّهما رَهَنَاه عَبْدَهما بدَيْنِه، فأنْكَراه، فالقُولُ قولُهما. وإن شَهِد كلُّ واحدٍ منهما على الآخرِ، قُبِلَتْ شَهادَتُه؛ لأنَّه لا يَجْلِبُ بهذه الشَّهادَةِ نَفْعًا، ولا يَدْفَعُ بها ضَررًا. وإن أقرَّ أحدُهما وحدَه، لَزِم في نَصِيبِه، وتُسْمَعُ شَهادَتُه على صاحِبِه؛ لِما ذكرناه.

فصل: وإنِ ادَّعَى المُوْتَهِنُ هَلاكَ الرَّهْنِ بغيرِ تَفْرِيطٍ، فالقولُ قولُه؛ لأنَّه أَمِينٌ، فأَشْبَهَ المُودَعَ. وإنِ ادَّعَى الرَّدَّ، ففيه وَجْهان؛ أحدُهما، يُقْبَلُ قَوْلُه؛ لذلك. والثانى، لا يُقْبَلُ؛ لأنَّه قَبَضَه لِنَفْسِه، فلم يُقْبَلْ قَوْلُه فى الرَّدُ، كَالمُسْتَأْجِر.

وإن أَعْتَقَ الرَّاهِنُ الجَارِيَةَ، أو وَطِئَها، وادَّعَى أَنَّه بإِذْنِ المُوْتَهِنِ، فَأَنْكَرَه، فالقولُ قولُ المُوْتَهِنِ؛ لأنَّ الأَصْلَ معه، وإن نَكَل، قُضِى عليه. وإن صدَّقَه فأتَت بوَلَدٍ، فأَنْكَرَ المُوتَهِنُ مُدَّةَ الحَمْلِ، فالقولُ قولُه؛ لأنَّ الأَصْلَ عدَمُها، (وإن وَطِئَها المُوتَهِنُ بإِذْنِ الرَّاهِنِ، و(الدَّعَى الجَهالَة، وكانَ مِثْلُه يَجْهَلُ ذلكَ، فلا حَدَّ عليه؛ لأنَّ الحَدِّ يُدْرَأُ بالشَّبُهاتِ. ولا مَهْرَ؛ لأنَّه حَقَّ للسَّيِّدِ، فسَقَط بإِذْنِه، والوَلَدُ حُرُّ يَلْحَقُه نَسَبُه؛ لأنَّه مِن

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م: (وادعي).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ أُو ﴾ .

وَطْءِ شُبْهَةٍ، ولا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ؛ لأنَّه لا مِلْكَ له فيها. وإن لم تكنْ له شُبْهَةٌ، فعليه الحَدُّ والمَهْرُ، ووَلَدُه رَقِيقٌ.



## كِتابُ التَّفْلِيس

ومَن لَزِمَه دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ، لم يَجُزْ مُطالَبتُه به؛ لأنَّه لا يلْزَمُه أَداؤُه قبلَ أَجَلِه، ولا يجوزُ الحَجْرُ عليه به؛ لأنَّه لا يَسْتَحِقُ المُطالَبةَ به، فلم يَمْلِكُ (١) مَنْعَه مِن (التَّصَرُّفِ في) مَالِه بسَبيه.

فإن أرادَ سَفَرًا يَحِلُّ دَيْنُه قبلَ قُدومِه منه ، فلغَرِيمِه مَنْعُه ، إلَّا برَهْنِ أو ضَمِينِ [١٦٧، مَلِيء ؛ لأنَّه ليس له تأْخِيرُ الحقِّ عن مَحِلُه ، وفي السَّفَرِ تأْخِيرُه . وإن لم يكنْ كذلك ، ففيه رِوايَتان ؛ إحداهما ، له مَنْعُه ؛ لأنَّ قُدومَه عندَ الحَلِّ غيرُ مُتَيقَّنِ ولا ظاهِرٍ ، فمَلَك مَنْعَه منه ، كالأوَّل (٣) والثانية ، ليس له مَنْعُه ؛ لأنَّه لا يَمْلِكُ المُطالَبَة به في الحالِ ، ولا يَعْلَمُ أنَّ السَّفَرَ مانِعٌ منها عندَ الحَلُولِ ، فأَشْبَه السفرَ القَصِيرَ .

وإن كان الدَّيْنُ حالًا، والغَرِيمُ مُعْسِرٌ، لَم تَجُزُ مُطالَبَتُه؛ لقولِ اللَّهِ تَعالَى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَهُ ۚ إِلَىٰ مَيْسَرَةً ﴾ (أ). ولا يَمْلِكُ عَشَرَةً لِهُ أَلَى مَيْسَرَةً ﴾ (أ). ولا يَمْلِكُ عَبْسَه ولا مُلازَمَتَه؛ لأنَّه دَيْنٌ لا يَمْلِكُ المُطَالَبَةَ به، فلم يَمْلِكُ به ذلك،

<sup>(</sup>١) في م: (يجز).

<sup>(</sup>۲ - ۲) زیادة من: م.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢٨٠.

كَالْمُؤَجَّلِ. فإن كَانَ ذَا صَنْعَةِ ، ففيه رِوايَتانِ ؛ إحداهما ، يُجْبَرُ على إجَارَةِ نَفْسِه ؛ لِمَا رُوى أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَدِينَة ، وذَكَرَ أَنَّ وَراءَه مالًا ، فدَايَنَه الناسُ ، ولم يكنْ وَراءَه مالٌ ، فسَمَّاه النبيُ ﷺ شرَّقًا() ، وباعَه بخَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ . والحُوُّ لا يُباغ ، فعُلِمَ أَنَّه وَروى الدّارَقُطْنِي نحوه ، وفيه : أربعةِ أَبْعِرَةٍ . والحُوُّ لا يُباغ ، فعُلِمَ أَنَّه باع مَنافِعَه ، ولأنَّ الإجارَة عَقْدُ مُعَاوضَة ، فجاز أن يُجْبَرَ عليه ؛ كبيْعِ مالِه ، وإجارَةِ أُمِّ ولَدِه . والثانية ، لا يُجْبَرُ ؛ لِما رَوى أبو سعيدِ أَنَّ رَجُلًا أُصِيبَ في وإجارَةِ أُمِّ ولَدِه . والثانية ، لا يُجْبَرُ ؛ لِما رَوى أبو سعيدٍ أَنَّ رَجُلًا أُصِيبَ في ثمارِ ابْتَاعَها ، فكثر دَيْنُه ، فقال النبي ﷺ : « تُحَدُّوا ما وَجَدْتُمْ ، وليس عليه ، فلم يَتُلُغْ وَفاءَ دَيْنِه ، فقال النبي ﷺ : « تُحذُوا ما وَجَدْتُمْ ، وليس لكم إلَّا ذلك » . رَواه مسلم () . ولأنَّه نَوْعُ تَكسُبِ ، فلم يُجْبَرُ عليه ، كالتّجارَة .

<sup>(</sup>١) صحابي من جهينة ، يقال : إن اسمه الحباب بن أسد ، شهد فتح مصر وأقام بها ، مات في خلافة عثمان . الإصابة ٣/ ٤٤، ٥٥.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب، م.

والحديث أخرجه الدارقطني، في : كتاب البيوع. سنن الدارقطني ٣/ ٦١، ٦٢.

<sup>(</sup>٣) في: بأب استحباب وضع الدين، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١١٩١.

كما أخرجه أبو داود، في: باب وضع الجائحة، من كتاب الإجارة. سنن أبي داود ٢/ ٢٤٨. والترمذي، في: باب ما جاء من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذي ٣/ ١٥٥٠. والنسائي، في: باب وضع الجوائح، وفي: باب الرجل يبتاع البيع فيفلس ...، من كتاب البيوع. المجتبي ٧/ ٢٣٣، ٢٧٥. وابن ماجه، في: باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٨٩. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٦٨.

فصل: وإن كان مُوسِرًا، فلغَرِيمِه مُطالَبتُه، وعليه قَضاؤُه؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْتِه: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ». مُتَّفَقٌ عليه (() فإن أَبَى، فله حَبْسُه؛ لقَوْلِ النبيِّ عَلَيْتِه: «لَى الواجِدِ يُجِلُّ عُقُوبَتَه وعِرْضَهُ». مِن «المُسْنَدِ» (أ) فإن النبيِّ عَلَيْتِه: «لَى الواجِدِ يُجِلُّ عُقُوبَتَه وعِرْضَهُ». مِن «المُسْنَدِ» (أن فإن للهُ لم يَقْضِه، باع الحاكِمُ مالَه، وقضَى دَيْنَه؛ لِما رُوِى أَنَّ عُمَرَ، رَضِى اللَّهُ عنه، قال: ألا (") إنَّ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِى مِن دِينِه ( وَأَمَانَتِه )، بأن يُقالَ:

(۱) أخرجه البخارى، فى: باب فى الحوالة وهل يرجع فى الحوالة، وباب إذا أحال على ملى فليس له رد، من كتاب الحوالات، وفى: باب مطل الغنى ظلم، من كتاب الاستقراض. صحيح البخارى ٣/ ١٢٣، ١٥٥. ومسلم، فى: باب تحريم مطل الغنى وصحة الحوالة، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ١١٩٧/٣.

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في المطل ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢/ ٢٢٢. والترمذي ، في : باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٦/ ٤٤. والنسائي ، في : باب مطل الغني ، وباب الحوالة ، من كتاب البيوع . المجتبى ٧/ ٢٧٨، ٢٧٩ . وابن ماجه ، في : باب الحوالة ، من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه ٢/ ٨٠٣ . والإمام والدارمي ، في : باب في مطل الغني ظلم ، من كتاب البيوع . سنن الدارمي ٢/ ٢٦١ . والإمام مالك ، في : باب جامع الدين والحول ، من كتاب البيوع . الموطأ ٢/ ٢٧٤ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢/ ٧١ ، ٢٦٥ ، ٢٦٥ ، ٢٦٥ ، ٣٧٧ ، ٣١٥ ، ٤٦٤ ، ٤٦٥ .

(٢) المستد ٤/ ٢٢٢، ٨٨٦، ٩٨٦.

كما أخرجه أبو داود، في: باب في الحبس بالدين وغيره، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود ٢/ ٢٨٢. والنسائي، في: باب مطل الغني، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٧٨. وابن ماجه، في: باب الحبس في الدين والملازمة، من كتاب الصدقات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨١١٨. وعلقه البخارى، في: باب لصاحب الحق مقال، من كتاب الاستقراض. صحيح البخارى ٣/ وحسنه في الإرواء ٥/ ٢٥٩، ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من: م.

سَبَق (۱) الحاجِّ. فادّانَ مُعْرِضًا، (نفمن كان له عليه) مالٌ فلْيَحْضُرْ، فإنّا بائِعُو مَالِه وقاسِمُوه بينَ غُرَمائِه. (رواه مالكٌ في الموطَّأ بنحوه ألله فإن عَيْبَ ماله، حَبَسَه وعزَّرَه حتى يُظْهِرَه، ولا يجوزُ الحَجْرُ عليه مع إمْكانِ الوَفاء؛ لعَدَمِ الحاجَةِ إليه. وإن تعَذَّرَ الوَفاء، وخِيفَ (مَن تَصَرُّفِه أَن في مالِه، حُجِرَ عليه إذا طَلَبَه الغُرَماء؛ لِقَلَّ يَدْخُلَ الضَّرَرُ عليهم.

فصل: فإنِ ادَّعَى الإعْسارَ مَن لَم يُعْرَفْ لَه مَالٌ، فالقَوْلُ قَوْلُه مع يَمِينِه ؛ لأَنَّ الأَصْلَ عدَمُه. وإن عُرِف له مالٌ، أو كان الحقُّ لَزِمَه في مُقابَلَةِ مالٍ، كَثَمَنِ مَبِيعٍ، أو قَرْضٍ، لَم يُقْبَلْ قَوْلُه إلَّا ببيِّنَةٍ ؛ لأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ المالِ، ويُحْبَسُ حتى يُقِيمَ البَيِّنَةَ. فإن قال: غَرِيمِي يَعْلَمُ إعْسارِي. فعلى المالِ، ويُحْبَسُ حتى يُقِيمَ البَيِّنَةَ. فإن قال: غَرِيمِي يَعْلَمُ إعْسارِي. فعلى غَرِيمِه اليَمِينُ أنَّه () لا يعلَمُ ذلك. وإن أقامَ البَيِّنَةَ على تَلفِ المالِ، فعليه اليَمِينُ معها أنَّه مُعْسِرٌ ؛ لأنَّه صار بهذه البَيِّنَةِ كمَن لَم () يُعْرَفُ له مالٌ. وإن شَهِدَت بإعْسارِه، فادَّعَى غَرِيمُه أنَّ له مَالًا باطِنًا، لَم يَلْزَمْه يَمِينٌ ؛ لأنَّه أقامَ البَيِّنَةَ على التَّلفِ وإن لم يكنْ ذا خِبْرَةِ أقامَ البَيِّنَةَ على ما ادَّعَى، وتُسْمَعُ البَيِّنَةُ على التَّلفِ وإن لم يكنْ ذا خِبْرَةِ أَقَامَ البَيِّنَةَ على ما ادَّعَى ، وتُسْمَعُ البَيِّنَةُ على التَّلفِ وإن لم يكنْ ذا خِبْرَة

<sup>(</sup>١) في النسخ عدام: «سابق».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في النسخ عدام: «فمن له».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

والحديث أخرجه مالك، في: باب جامع القضاء وكراهيته، من كتاب الوصية. الموطأ ٢/ ٧٧٠.

كما أخرجه البيهقي ، في : السنن الكبرى ٦/ ٤٩.

٤ - ٤) في س ٢: «ما يصرفه».

<sup>(</sup>٥) في م: « لأنه ».

<sup>(</sup>٦) سقط من: الأصل.

باطِنَةٍ ؛ لأنَّه أَمْرٌ يُعْرَفُ<sup>(١)</sup> بالمُشاهَدَةِ ، ولا تُسْمَعُ على الإعْسارِ <sup>(١</sup>إلَّا مِن<sup>٢)</sup> أَهْلِ الخِيْرَةِ بحالِه ؛ لأنَّه مِن الأُمورِ الباطِنَةِ .

فإن كان في يَدِه مالٌ، فأقرَّ به لغيرِه، سُئِلَ المُقَرُّ له، فإن كذَّبَه، بِيعَ في الدَّيْنِ، وإن صَدَّقَه، سُلِّمَ إليه. فإن قال الغَرِيمُ: أَحْلِفُوه أَنَّه صادِقٌ. لم يُشتَحْلَفُ؛ [١٦٧٤] لأنَّه لو رَجَع عن الإقرارِ، لم يُقْبَلْ منه. وإن طَلَب عين المُقرِّ ( له ، أَحْلَفْناه ) ؛ لأنَّه لو رَجَع قُبِلَ رُجُوعُه.

فصل: فإن كان مالُه لا يَفِى بدَيْنِه، فَسَأَل غُرَماؤُه الحاكِمَ الحَجْرَ عليه، لَزِمَتْه إجابَتُهم؛ لِما روَى كَعْبُ بنُ مالِكِ أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ حَجَر على مُعَاذِ وباع مالَه. ( واه سعيدُ بنُ منصورِ بنحوه عن عبدِ الرحمنِ بن كعبِ بنِ مالكِ ). ولأنَّ فيه دَفْعًا ( للضَّرَرِ عن الغُرَمَاءِ ) ، فلزِم ذلك ،

<sup>(</sup>١) في س ٢: «يعترف».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: ( لأن ١٠ .

<sup>(</sup>٣) في م: (طلق).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

والحديث أخرجه الطبراني، في: الأوسط 7/ ٤٣٧. والدارقطني، في: سننه ٤/ ٢٣١. والحاكم، في: المستدرك ٢/ ٥٨. والعقيلي، في: الضعفاء الكبير ١/ ٦٨. والبيهقي، في: السنن الكبرى ٦/ ٤٨. كلهم عن كعب بن مالك موصولا. وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث موصولا عن معمر إلا هشام بن يوسف، تفرد به إبراهيم بن معاوية.

كما أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن كعب مرسلا. انظر: باب ما جاء في التجارة ، من كتاب البيوع. المراسيل ١٣١.

وانظر: التلخيص الحبير ٣/ ٣٧، الإرواء ٢٦٠/ - ٢٦٢.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في س ٢: «عن الضرر للغرماء».

كقَضائِهم .

ويُسْتَحَبُّ الإِشْهادُ على الحَجْرِ؛ ليَعْلَمَ الناسُ حَالَه، فلا يُعَامِلُوه إِلَّا على بَصِيرَةٍ.

ويتعَلَّقُ بالحَجْرِ عليه أَرْبِعَةُ أَحْكَامٍ ؛ أَجدُها ، مَنْعُ تَصَرُّفِه في مَالِه ، فلا يَصِحُ بَيْعُه له () ولا هِبَتُه ، ولا وَقْفُه ، ولا غيرُ ذلك ؛ لأنَّه حَجْرٌ ثَبَت بالحاكِمِ ، فمَنَع تَصَرُّفَه ، كالحَجْرِ للسَّفَهِ . وفي العِنْقِ رِوايَتانِ ؛ إحداهما ، لا يَصِحُ ؛ لذلك ، ولأنَّ حقَّ الغُرَمَاءِ تَعَلَّقَ بَمالِه ، فمَنَع صِحَّةً عِنْقِه ، كما لو كان مَرِيضًا . والثانيةُ ، يَصِحُ ؛ لأنَّه عِنْقُ مِن مالِكِ رَشِيدٍ صحيحٍ ، أَشْبَهَ كان مَرِيضًا . وإن أقرَّ بدَيْنِ ، أو عَيْنِ في يَدِه ، كالقصَّارِ () والحائِكِ يُقِرُ بثَوْبٍ ، لم يُقْبَلُ إقرارُه ؛ لذلك ، ويَلْزَمُ في حقّه ؛ يُنْبَعُ به بعدَ فَكُ الحَجْرِ عنه ، وإن تَوجَّهَت عليه بَمِينٌ فنكل عنها ، فهو كإڤرارِه .

وإن تصرَّفَ في ذِمَّتِه بشِراءٍ، أو اقْتِراضٍ، أو ضَمانٍ، أو كَفالَةٍ، صَحَّ؛ لأَنَّه أهْلُ للتَّصَرُّفِ، والحَجْرُ إِنَّمَا تعَلَّقَ بَمَالِه دُونَ ذِمَّتِه. ولا يُشارِكُ أَصْحَابُ هذه الدَّيونِ الغُرَمَاءَ؛ لأَنَّ مَن عَلِم منهم بفَلَسِه فقد رَضِي بذلك، وَمَن لم يَعْلَمْ، فهو مُفَرِّطٌ. ويَتْبَعُونه بعدَ فَكِّ الحَجْرِ عنه، ( كَالمَقَرِّ له ) . وهل للبائع والمُقْرِضِ الرُّجوعُ في أعْيانِ أمْوالِهما إن وجَداها؟ على وهل للبائع والمُقْرِضِ الرُّجوعُ في أعْيانِ أمْوالِهما إن وجَداها؟ على

<sup>(</sup>١) في س ٢: ( ثلاثة ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) القصار: من يدق الثياب ويبيضها.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

وَجْهَيْنُ؛ أَحدُهما، لهما ذلك؛ للخَبَرِ، ولأنَّه باعَه في وَقْتِ الفَسْخِ، فلم يَسْقُطْ حقُّه منه، كما لو تَزوَّجَتِ المرأةُ مُعْسِرًا بنَفَقَتِها. والثاني، لا فَسْخَ لهما؛ لأنَّهما دَخَلا على بَصِيرَةِ بخرابِ الذَّمَّةِ، أَشْبَها مَن اشْتَرَى مَعِيبًا (١) يَعْلَمُ عَيْبَه.

وإن جَنَى المُفْلِسُ جِنايَةً تُوجِبُ مالًا، لَزِمَه، وشارَكَ صاحِبُه الغُرَمَاءَ؛ لأَنَّه حَتَّ ثَبَت بغير رِضَا مُسْتَحِقَّه، فوَجَب قَضاؤُه مِن المالِ، ('كجناية عبدِه'). وإن ثَبَت عليه حَتَّ بسبَبٍ قبلَ الفَلسِ ببَيِّنَةٍ، شارَكَ صاحِبُه الغُرَماءَ؛ لأَنَّه غَرِيمٌ قَدِيمٌ، فهو كغيرِه.

فصل: الحُكْمُ الثانى، أنَّه يتَعَلَّقُ مُقُوقُ الغُرَماءِ بعَيْنِ مالِه، فليس لبَعْضِهم (٢) الاخْتِصَاصُ بشيء منه سِوَى ما سنَذْكُرُه. ولو قَضَى المُفْلِسُ أو الحاكِمُ بعضَهم وحدَه، لم يَصِحُ ؛ لأنَّهم (١) شُرَكاؤُه، فلم يَجْزِ اخْتِصاصُه دُونَهم.

ولو مجنى عليه جِنايَةً أَوْجَبَتْ مالًا، أَو وَرِثَ مالًا، تعَلَّقَت مُحَقُوقُهم به. وإن أَوْجَبَتْ قِصاصًا، لم يَمْلِكُوا إِجْبارَه على العَفْوِ إلى مالٍ؛ لأَنَّ فيه ضَرَرًا بتَفْوِيتِ القِصاصِ الواجِبِ لحِكْمَةِ الإعياءِ. ولا يُعْبَرُ على قَبُولِ هِبَةِ، ولا صَدَقَةِ، ولا قَرْضٍ عُرِض عليه، ولا المرْأَةُ على التَّرَوُّجِ؛ لأَنَّ فيه

<sup>(</sup>١) بعده في م: (الم).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الأحدهم).

<sup>(</sup>٤) في م: « لأنه ».

ضَرَرًا بلُحُوقِ المِنَّةِ ، أو (١) التَّرَقُحِ مِن غيرِ رَغْبَةِ . ولو باع بشَوْطِ الحِيارِ ، لم يُجْبَرُ على ما فيه الحَظُّ مِن رَدِّ أو إمْضَاءِ ؛ لأَنَّ الفَلَسَ يَمْنَعُه إحْداثَ العُقُودِ ، لا إمْضاءَها ، وليس للغُرَمَاءِ الاحتِيارُ (١) ؛ لأنَّ الحِيارَ لم يُشْرَطْ لهم . وإن وُهِب هِبَةً بشَوْطِ الثَّوابِ ، لَزِم قَبُولُه ؛ لأنَّه عِوضٌ عن مالٍ ، فلَزِمَه قَبُولُه ، كثَمَنِ المَبِيعِ . ولا يَمْلِكُ إسْقاطَ ثَمَنِ مَبِيعٍ ، ولا أُجْرَةٍ ، ولا أَخْذَه رَدِيعًا ، ولا قَبْضَ المُسْلَم فيه دُونَ صِفَتِه ، إلَّا بإذْنِ الغُرَمَاءِ ؛ [١٦٨، و] لِما ذكروناه .

وإنِ ادَّعَى مالًا له به شاهِدٌ، حَلَف وثَبَت المالُ، وتعَلَّقَتْ مُحَقُوقُهم به (٢) ، وإن نَكَل لم يَكنْ للغُرَماءِ أن يَحْلِفُوا؛ لأنَّ دَعْواهم لهذا المالِ غيرُ مَسْمُوعَةِ ، فلا تَثْبُتُ بأيمانِهم ، كالأجانِبِ ، ولأنَّهم لو حَلَفُوا لحَلَفُوا على إثْباتِ مالِ لغيرِهم . وكذلك الحُكْمُ في غُرَماءِ المَيِّتِ إذا لم يَحْلِفِ الوارِثُ ، لم يَحْلِفُوا؛ لِما ذكرنا .

فصل: الحُكْمُ الثالثُ، أنَّ للحاكمِ يَيْعَ مالِه، وقضاءَ دَيْنِه. ويُسْتَحَبُّ أن يُحْضِرَه عندَ البيعِ؛ لأنَّه أعْرَفُ بثَمَنِ مَالِه، وجَيِّدِه ورَدِيئِه، فيتَكَلَّمُ عليه وهو أُطْيَبُ لقَلْبِه، ويُحْضِرَ الغُرَمَاءَ؛ لأنَّه أبْعَدُ ' مِن التَّهْمَةِ ' ، ورُبَّما رَغِب بعْضُهم في شِراءِ شيء ، فزاد في ثَمَنِه ، أو وَجَد عَيْنَ مالِه فأخذَها. فإن لم يَفْعَلْ ، جاز ؛ لأنَّ ذلك مَوْكُولٌ إليه .

<sup>(</sup>١) في م: «و».

<sup>(</sup>۲) في م: « الحيار » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ف: «للتهمة».

ويُقِيمُ مُنَادِيًا يُنادِى على المَتَاعِ، فإن عَيَّنَ الغُرَماءُ و (١) المُقْلِسُ مُنادِيًا يُقَةً، أَمْضاه الحاكِم، وإن لم يكنْ ثِقَةً، رَدَّه (٢)؛ لأنَّ للحاكِم نَظَرًا، فإنَّه رُبَّمَا ظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ. وإنِ اخْتَلفُوا في المُنادِى، قَدَّمَ الحاكِمُ أَوْتَقَهما وأعْرَفَهما. فإن تطوَّع بالنِّداءِ ثِقَةً، لم يَسْتَأْجِرُ؛ لأنَّ فيه بَذْلَ الأُجْرَةِ مِن وأعْرَفَهما. فإن تطوَّع بالنِّداءِ ثِقَةً، لم يَسْتَأْجِرُ؛ لأنَّ فيه بَذْلَ الأُجْرَةِ مِن عَيْرِ حاجَةٍ، وإن عُدِمَ، بُذِلَتِ الأُجْرَةُ مِن مالِ المُقْلِسِ؛ لأنَّ البَيْعَ حَقَّ عليه، ويُقَدَّمُ على الغُرَماءِ بها؛ لأنه لو لم يُعْطَ، لم يُنادٍ. وكذلك أُجْرَةُ مَن يَحْفَظُ المَتَاعَ والثَّمَنَ ويَحْمِلُه.

ويُباعُ كُلُّ شيءٍ في سُوقِه؛ لأنَّ أهلَ السُّوقِ أَعْرَفُ بقِيمَةِ المَتَاعِ وأرْغَبُ، وطُلَّابَه فيه أَكْثَرُ. فإن باعَه في غيرِه بثَمَنِ مثلِه، جاز؛ لأنَّه رُّجماً أَدَّاه اجْتِهادُه إلى ذلك لمَصْلَحَةٍ فيه.

ويَبْدَأُ بَبَيْعِ مَا يُسْرِعُ إليه الفَسَادُ ؛ لأَنَّ في تأْخِيرِه هَلاكَه ، ثم بالحَيوانِ ؛ لأَنَّه يحْتَاجُ إلى العَلْفِ ، ويُخْشَى عليه التَّلَفُ ، ثم بالأثاثِ ؛ لأَنَّه يُخْشَى تَلفُه ، وتَنالُه اليَدُ ، ثم بالعَقَارِ ؛ لأَنَّه أَبْعَدُ تَلَفًا ، وتأخِيرُه أَكْثَرُ لطالِبِيه (٣) ، فيزْدادُ ثمَنُه .

ومَن وَجَد مِن الغُرَماءِ عَيْنَ مَالِه، فهو أَحَقُّ بها. ومَن اكْتَرَى مِن الْمُقَلِسِ دارًا، أو ظَهْرًا بعَيْنِه قبلَ الحَجْرِ عليه، فهو أَحَقُّ به؛ لأنَّه اسْتَحَقَّ عَيْنَه قبلَ إفْلَا في عَيْنَه قبلَ إفْلَاسِه، فأشْبَهَ ما لو اشْتَرى منه عَبْدًا. وإنِ اكْتَرَى منه ظَهْرًا في

<sup>(</sup>١) في م: «أو».

<sup>(</sup>٢) بعده في ف: ﴿ الحاكم ﴾.

<sup>(</sup>٣) في م: « لمطالبته ».

الذُّمَّةِ، فهو أُسْوَةُ الغُرَماءِ (١)؛ لأنَّ دَيْنَهِ في الذِّمَّةِ، أَشْبَهَ سائرَ الغُرَمَاءِ.

وإن كان في المَتَاعِ رَهْنٌ ، أو جانٍ ، قُدِّم المُوتَهِنُ وَالْجَيْنِيُ عليه بِثَمَنِه ؛ لأَنَّ المُوتَهِنَ لم يَرْضَ بمُجَرَّدِ الذِّمَّةِ ، بخِلافِ سائرِ الغُرَماءِ ، وحَقُّ الجَيْنِيِّ عليه يُقَدَّمُ على حقِّ المُوتَهِنِ ، فعلى غيرِه أوْلَى . وإن فَضَل منه فَضْلٌ ، رَدَّه على التَّرِكَةِ ، وإنْ لم يَفِ بحقِّهما ، فلا شيءَ للمَجْنِيِّ عليه ؛ لأنَّه لا حَقَّ له في غيرِ الجانِي ، ويَضْرِبُ المُوتَهِنُ مع الغُرَماءِ ببَاقِي دَيْنِه ؛ لأنَّ حقَّه مُتَعَلِّقُ بالذِّمَةِ مع تَعَلَّقِه بالعَيْنِ .

وإن بِيعَ له مَتاعٌ، فهَلَك ثَمنُه، و (الشُّحِقَّ المَبِيعُ، رَجَع المُشْتَرِى بِشَمَنِه. وهل يُقَدَّمُ على الغُرَماءِ ؟ فيه وَجُهان ؛ أحدُهما ، يُقَدَّمُ ؛ لأنَّ فى تقْدِيمِه مَصْلَحَةً ، فإنَّه لو لم يُقَدَّمْ ، تَجَنَّبَ الناسُ شِراءَ مالِه ؛ خَوْفًا مِن الاسْتِحْقاقِ ، فيقِلُ ثَمنُه ، فقُدِّمَ به ، كأُجْرَةِ المُنادِى . والثانى ، لا يُقدَّمُ ؛ لأنَّه حقَّ لَزِمَه بغير رِضَا صاحبِه ، أشْبَهَ أَرْشَ جِنَايَتِه .

ثم يَقْسِمُ مَا اجْتَمَعَ مِن مَالِه بِينَ الغُرَمَاءِ على قَدْرِ دُيونِهِم، فإنْ ظَهَر غَرِيمٌ بعدَ القِسْمَةِ، نُقِضَتْ وشارَكَهم؛ لأنَّه غَرِيمٌ لو كان حاضِرًا لشارَكَهم، فإذا ظَهَر بعدَ ذلك، قاسَمَهم، كما لو ظَهَر للمَيِّتِ غَرِيمٌ بعدَ قَسْم مالِه. وإن أَكْرَىٰ (1) دارَه عامًا، وقبض أُجْرَتَها فقُسِمَت، ثم انْهدَمَتِ قَسْم مالِه. وإن أَكْرَىٰ (1)

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في م: «الراهن».

<sup>(</sup>٣) في م: «أو».

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ كرى ﴾ .

الدارُ ، رَجَع المُكْتَرِى على المُقْلِسِ بأُجْرَةِ ما بَقِى ، وشارَكَهم فيما اقْتَسَمُوه ؛ لأَنَّه [١٦٨ ظ] دَيْنٌ وَجَب بسبَبٍ قبلَ الحَجْرِ ، فشارَكَ به الغُرَماءَ ، كما لو انْهدَمَت قبلَ القِسْمَةِ .

فصل: الحُكْمُ الرابِعُ، أَنَّ مَن وَجَد عَيْنَ مالِه عندَه، فهو أَحَقُّ بها ؛ لِما رَوى أبو هُرَيْرَةَ أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: « مَن وَجَد مَتاعَه بِعَيْنِه عندَ إنسَانِ قد أَفْلَسَ، فهو أَحَقُّ به ». مُتَّفَقٌ عليه (١).

وله الخيارُ بينَ أَخْذِه ، أو تَرْكِه وله أُسْوَةُ الغُرَماءِ ، سَواءٌ كانتِ السِّلْعَةُ مُساوِيَةً لثَمَنِها أو أقلَّ أو أكْثَرَ ؛ لأنَّ الإعْسارَ سببٌ للفَسْخِ ، فلا يُوجِبُه ، كالعَيْبِ ، ولا يَفْتَقِرُ إلى حاكم ؛ للخَبَرِ ، ولأنَّه فَسْخٌ ثبَتَ بنَصِّ السُّنَّةِ ، فلم يَفْتَقِرُ إلى حاكم ، كفَسْخِ النُّكاحِ بالعِتْقِ تحتَ العَبْدِ . وفيه وَجُهان ؛ فلم يَفْتَقِرُ إلى حاكم ، كفَسْخِ النُّكاحِ بالعِتْقِ تحتَ العَبْدِ . وفيه وَجُهان ؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى، فى: باب إذا وجد ماله عند مفلس ...، من كتاب الاستقراض. صحيح البخارى ٣/ ١٥٥، ١٥٦. ومسلم، فى: باب من أدرك ما باعه عند المشترى وقد أفلس ...، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ٩٣/١.

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده ، من كتاب الإجارة . سنن أبي داود 7/70, والترمذى ، في : باب ما جاء إذا أفلس وللرجل غريم فيجد عنده متاعه ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 7/70, والنسائى ، في : باب الرجل يبتاع البيع فيفلس ، ويوجد المتاع بعينه ، من كتاب البيوع . المجتبى 7/70, وابن ماجه ، في : باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس ، من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه 7/70, والدارمى ، في : باب في من وجد متاعه عند المفلس ، من كتاب البيوع . سنن الدارمى 7/70, والإمام مالك ، في : باب ما جاء في إفلاس الغريم ، من كتاب البيوع . الموطأ 7/70, والإمام أحد ، في : المسند 7/70, 7/70 ، 7/70 ، 7/70 .

<sup>(</sup>۲) في م: (ثبت). ﴿

أحدُهما، أنَّ الخِيارَ على التَّرَاخِي؛ لأنَّه رُجُوعٌ لا يَسْقُطُ إلى عِوَضٍ، فكانَ على التَراخِي، كالرُّجوعِ في الهِبَةِ. والثاني، هو على الفَوْرِ. اخْتارَه القاضِي؛ لأنَّ في تأخيرِه إضْرارًا بالغُرَمَاءِ، لتأخيرِ مُقُوقِهم، ولأنَّه خِيارٌ ثَبَت في المبيعِ (١) لنَقْصِ في العِوضِ، أشْبَهَ الرَّدَّ بالعَيْبِ. فإنْ حَكَم حاكِمٌ بسُقوطِ الحِيارِ فقال أحمدُ: يُنْقَضُ مُحكُمُه؛ لأنَّه يُخالفُ صَرِيحَ السُنَّةِ. ويَحْتَمِلُ أن لا يُنْقَضَ؛ لأنَّه مُحْتَلَفٌ فيه.

ولو بَذَل الغُرَماءُ لصاحِبِ السُّلْعَةِ ثَمَنَهَا لَيَتْرُكَهَا، لَم يُلْزَمْه قَبُولُه؛ للخَبَرِ، ولأنَّه تَبُوعٌ بدَفْعِ الحقِّ ''مِن غيرِ '' مَن هو عليه، فلم يُجْبَرِ المُسْتَحِقُّ على قَبُولِه، كما لو أعْسَرَ بنَفَقَةِ زَوْجَتِه فبَذَلَها غيرُه. وسَواءٌ مَلكَها المُفَّلِسُ ببيّع أو قَرْضٍ؛ لعُمومِ الحَبرِ. ولو أصْدَقَ امْرَأَةٌ مالًا وأَفْلَسَت قبلَ دُحُولِه بها، ثم ارْتَدَّتْ، أو طَلَّقَها، ووَجَد عَيْنَ مالِه، فهو أحقُ بها.

ولو اسْتَأْجَرَ شيئًا فَأَفْلَسَ قبلَ مُضِيٌ ("شيءٍ مِن" الْدُّةِ ، فللمُؤْجِرِ الرُّجوعُ فيه ؛ لأَنَّه وَجَد (أُ عَيْنَ مَالِه . وإن كانَ بعدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ ، فهو غَرِيمٌ بالأُجْرَةِ . وإن كانَ بعدَ مُضِيِّ شيءٍ منها ، فهو غَرِيمٌ ؛ لأَنَّ المُدَّةَ كالمَبِيعِ (°) ، ومُضِيُّ بعضِها كتَلَفِ بعْضِه . وقال القاضى : له الفَسْخُ . فإن كان

<sup>(</sup>١) في م: «البيع».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: ( بغير ) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ كالبيع ﴾ .

للمُفْلِسِ زَرْعٌ، فعليه تَبْقِيَتُهُ بأُجْرَةِ مثلِه.

فصل: ولا كَمْلِكُ الرُّجوعَ إِلَّا بشُروطِ خَمْسَةِ ؛ أحدُها ، أن يَجِدَها سالمةً ، فإن تَلِف بعضُها ، أو باعَه المُفْلِسُ ، أو وَهَبَه () ، أو وَقَفَه ، فله أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ ؛ لقولِه عليه الصلاةُ والسَّلامُ : « مَن أَدْرَكَ مَتاعَه بعَيْنِه ، فهو أحقُ الغُرَمَاءِ ؛ لقولِه عليه الصلاةُ والسَّلامُ : « مَن أَدْرَكَ مَتاعَه بعَيْنِه ، فهو أحقُ بهِ )" . والذي تَلِف بعضُه () لم تُوجَدُ عَيْنُه . فإن كان المبيعُ عَبْدَيْنِ ، أو تَوْبَيْنِ ، فتلِفَ أحدُهما أو بعضُه ، ففي السّالمِ منهما روايَتان ؛ إحداهما ، له الرُّجوعُ فيه بقِسْطِه ؛ لأنَّه وجَدَه بعينه . والثاني ، لا يَرْجِعُ ؛ لأنَّه لم يَجِدِ المُبيعَ بعينِه ، أَشْبَة العَيْنَ الواجِدَة . وإنْ كانَ المبيعُ شَجَرةً مُشْمِرةً () ، فتلِفَ أَمْرَتُها ، فله أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ ؛ لأنَّهما كالعَيْنِ الواجِدَةِ ، إلَّا أن تكونَ الشَّمَرةُ لا تَتْبَعُ مُورَتُها ، فله أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ ؛ لأنَّهما كالعَيْنِ الواجِدَةِ ، إلَّا أن تكونَ الشَّمَرة لا تَتْبَعُ مُورَةً حينَ البَيْعِ ، فاشتَرطَها المُبْتاعُ ، فهما كالعَيْنَيْن ؛ لأنَّ الثَّمَرة لا تَتْبَعُ الأَصْلَ ، فهي كالوَلَدِ المُنْفَصِل .

وإن نَقَص المَبِيعُ صِفَةً، مثلَ أن هُزِلَ، أو نَسِيَ صِناعَةً، أو كَبِرَ، أو كان ثَوْبًا فَخُلُقَ، لم يَمْنَعِ الرُّجوعَ؛ لأنَّ فَقْدَ الصِّفَةِ لا يُخْرِجُه عن كَوْنِه عَيْنَ المالِ، فيتَخَيَّرُ بينَ أَخْذِه ناقِصًا، أو يكون أُسْوَةَ الغُرَماءِ بكلِّ الشَّمَنِ. وإن فُقِقَت عَيْنُه، فهو كتلفِ بعضِه. وإن شُجَّ، أو مجرح، أو افْتُضَّتِ البِّكْرُ، فكذلك في قَوْلِ أبي بَكْرٍ؛ لأنَّه نَقْصُ مُجْزَءٍ يَنْقُصُ قِيمَتَه، فأَشْبَهَ ما لو فُقِيَتْ عَيْنُه. وقالَ القاضى: قِياسُ المَذْهَبِ أنَّ له الرُّجوعَ؛ لأنَّه فَقْدُ

<sup>(</sup>١) في ب: (رهنه).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: ﴿ وَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في س ۲: ۹ واحدة ۹.

صِفَةِ ، فهو كالهُزالِ . [١٦٩و] ثم إن كان لا أَرْشَ له ؛ لكَوْنِه حصَلَ بفِعلِ اللَّهِ تعالى ، أو فِعْلِ المُفْلِسِ ، فلا شيءَ للبائعِ مع الرُّجوعِ ، وإن كان له أَرْشٌ ، فللبائعِ إذا رَجَع أن يَضْرِبَ مع الغُرَماءِ بحِصَّةِ ما نَقَص مِن ثَمَنِه ، فيرْجِعُ بقِسْطِه مِن الثَّمَنِ ؛ لأَنَّه مَضْمُونٌ على المُشْتَرِى للبائعِ بالثَّمَنِ ، والأَرْشُ للمُفْلِسِ على الجانِي .

فصل: فإن كان المَبِيعُ زَيْتًا، فَخَلَطَه بزَيْتِ آخَرَ، أو لَتَ به سَوِيقًا، أو صِبْغًا فصبَغَ به تَوْبًا، أو مَسامِيرَ فسَمَّرَ بها بابًا، أو حَجَرًا فبَتَى به، أو لَوْحًا فَجَعَلَه فى سَفِينَةِ أو سَقْفِ، أو نحو ذلك، لم يكنْ له الرُّجُوعُ؛ لأنَّه لا يَقْدِرُ على أخْدِ عَيْنِ مالِه فى بَعْضِ الصَّورِ، ولا يَقْدِرُ فى بَعْضِها إلَّا بِيْدُرُ على أَخْدِ عَيْنِ مالِه فى بَعْضِ الصَّورِ، ولا يَقْدِرُ فى بَعْضِها إلَّا بِإثْلافِ مالِ المُقْلِسِ، ولا يُزَالُ الضَّررُ بالضَّررِ. وإن كانت حِنْطَةً، بإثلافِ مالِ المُقْلِسِ، ولا يُزَالُ الضَّررُ بالضَّررِ. وإن كانت حِنْطَةً، فطَحَنَها أو زَرْعَها، أو دَقِيقًا فَخَبَرَه، أو زَيْتًا فَعَمِلَه صَابُونًا، أو غَرْلًا فَسَارَ فَرْخًا، أو بَيْضًا فصار فَرْخًا، أو نَوْبًا فَحَارَ أَوْ يَنْظُ لم يَجِدُ أَوْ نَوْى فَنَبَت شَجَرًا، أو نحوه ممَّا يُزِيلُ اسْمَه، فلا رُجوعَ له؛ لأنَّه لم يَجِدُ مَتَاعَه بعينِه؛ لتعَذَّرِ اسْمِه وصِفَتِه.

فصل: وإن اشْتَرَى ثَوْبًا فصَبَغَه أو قَصَرَه ، أو سَوِيقًا فلَتَّه بزَيْتٍ ، فلِصاحِبِهما الرُّجُوعُ فيهما (١) ؛ لأنَّ عَيْنَ مالِهما قائمةٌ مُشاهَدَةٌ ، لم يتَغَيَّرِ السُمُها ولا صِفَتُها ، ويَصِيرُ المُفْلِسُ شَرِيكَهما بما زادَ عن قِيمَتِهما (١) ؛ لأنَّ ما حَصَلَت بفِعْلِه حَصَل مِن زِيادَةِ القِيمَةِ بالصَّبْغ وغيرِه ، فهى للمُفْلِسِ ؛ لأنَّها حَصَلَت بفِعْلِه حَصَل مِن زِيادَةِ القِيمَةِ بالصَّبْغ وغيرِه ، فهى للمُفْلِسِ ؛ لأنَّها حَصَلَت بفِعْلِه

<sup>(</sup>۱) في س ۱، س ۲، ب: «فيها».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ٥ قيمتها ٥.

فى مِلْكِه. وإنْ نقَصَ الثوبُ، لم يَمْنَعِ الرُّمُحُوعَ؛ لأَنَّه نَقْصُ صِفَةٍ، فهو كَالهُزَالِ. وإنْ لم يَزِدْ بَالقِصَارَةِ، سَقَطَ مُحْكُمُها؛ لعَدَم أثرِها في الزِّيادَةِ.

وإنِ اشْتَرى أَرْضًا فَزَرَعَها، ثم أَفْلَس، فللبائعِ الرُّجوعُ فيها؛ لِما ذكَرْنا، ويكونُ الزَّرعُ (١) مُبْقَى إلى الحصادِ بغيرِ أُجْرَةٍ؛ لأنَّ العِوضَ في مُقابَلَةِ الأَرْضِ، لا في مُقابَلةِ المَنْفَعَةِ، فإذا فَسَخ، عادَت إليه الرَّقَبَةُ دُونَ المُنْفَعَةِ المُسْتَثْناةِ شَرْعًا، كما لو باعه أمّةً فرَوَّجها، ثم رَجَع فيها دُونَ مَنْفَعَةِ بُضْعِها (٢).

فصل: الشَّرْطُ الثانى، أن لا يكونَ البائعُ قَبَضَ مِن ثَمَنِهَا شيئًا، فإنْ قَبَضَ بعضَه، فلا رُجُوعَ له؛ لِما روَى أبو هُرَيْرةَ عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: «أَيَّمَا رَجُلِ باع سِلْعَةً، فأَدْرَكَ سِلْعَتَه بعَيْنِها عندَ رجلٍ قد أَفْلَسَ، ولم يَكُنْ قَبَضَ مِن ثَمَنِهَا شيئًا، فهو قَبَضَ مِن ثَمَنِها شيئًا، فهو أُسْوَةُ الغُرَماءِ». رَواه أبو داود (٢). ولأنَّ في الرُّجُوعِ بالباقي تَبْعِيضَ الصَّفْقَةِ على المُقْلِس، فلم يَجُزْ، كما لو لم يَقْبِضْ شيئًا (١).

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « بعضها ».

<sup>(</sup>٣) في: باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده، من كتاب الإجارة. سنن أبي داود ٢/٧٥٢.

كما أخرجه ابن ماجه، في: باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٠. والدارقطني، في: كتاب البيوع. سنن الدارقطني ٣/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

فصل: الشَّرْطُ الثالثُ، أن لا يتعلَّق بها حقَّ غيرِ المُقْلِسِ، فإن خَرَجَت عن مِلْكِه ببَيْعِ أو غيرِه، لم يَرْجِعْ؛ لأنَّه تعلَّق بها حَقُّ غيرِه، أشْبَهَ ما لو عن مِلْكِه ببَيْعِ أو غيرِه، لم يَرْجِعْ؛ لأنَّه تعلَّق بها حَقُّ غيرِه، أشْبَهَ ما لو أَعْتَقَها. وإن رَهَنَها، سَقَط الرُّجوعُ؛ لذلك. وإن تعلَّق بها أَرْشُ (1) جِنايَةٍ، سَقَط الرُّجوعُ؛ لأنَّه لا يَمْنَعُ تصرُّفَ المُشْتَرِى، بخِلافِ الرَّهْنِ. فعلى هذا، إن لا يَمْنَع؛ لأنَّه لا يَمْنَعُ تصرُّفَ المُشْتَرِى، بخِلافِ الرَّهْنِ. فعلى هذا، إن شاء رَجَع فيها (1) ناقصة بعيْبِ الجِنايَةِ، وإن شاء فله أُسْوَةُ الغُرَماءِ، فإن كان دَيْنُ الرَّهْنِ (1) أو أَرْشُ الجِنايَةِ بقَدْرِ بَعْضِه، مَنَع الرُّجُوعَ في الجميع؛ لأنَّه مَعْنَى مَنَع الرُّجُوعَ في بعضِها، فمنَعَه في جميعِها، كَبَيْعِ بَعْضِها. وقال القاضى: يَرْجِعُ في باقِيها بقِسْطِه؛ لأنَّه لا مانِعَ فيه.

وإن كان المَبِيعُ شِقْصًا مَشْفُوعًا، ففيه وَجُهانِ؛ أحدُهما، للبائعِ الرُّجوعُ. [١٦٩ظ] اختارَه ابنُ حامِد؛ للخبرِ، ولأنَّه إذا رَجَع فيه، عاد السُّقْصُ إليه، فزال الضَّررُ عن الشَّفيعِ ()؛ لعَدَمِ شِرْكِه غيرَ البائعِ. والثانى، الشَّفيعُ أحَقُّ؛ لأنَّ حقَّه آكَدُ، بدَليلِ أنَّه يَنْتَزِعُ الشَّقْصَ مِن المُشتَرِى، وممَّن نقلَه إليه المُشتَرِى، بخِلافِ البائعِ. وإن باعه المُقْلِسُ أو وَهَبه، ثم عاد إليه، ففيه وَجُهانِ؛ أحدُهما، له الرُّجُوعُ؛ للخبرِ، ولأنَّه وَجَد عَيْنَ مالِه خالِيًا عن حَقِّ غيرِه، أشْبَهَ إذا لم يَبِعْه. والثانى، لا يَرْجِعُ؛

<sup>(</sup>١) في ف: «حق».

<sup>(</sup>٢) في م: (فيه).

<sup>(</sup>٣) في م: «الغرماء».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «على».

<sup>(</sup>٥) في م: «المبيع».

لأنَّ هذا المِلْكَ لم يَنْتَقِلْ إليه منه، فلم يَمْلِكْ فَسْخَه.

وإن كان المَبِيعُ صَيْدًا، فَوَجَدَه البائعُ بعدَ أَن أَحْرَمَ، سَقَط الرُّجُوعُ؛ لأنَّه تَمَلَّكُ للصَّيْدِ، فلم يَجُزْ مع الإحرام كشِرائِه.

فصل: الشَّرْطُ الرابِعُ، كَوْنُ المُقْلِسِ حَيًّا، فإن مات فالبائِغُ أُسْوَةُ الغُرَماءِ؛ لِما روَى أبو هُرَيْرَةَ أَنَّ النبيَّ عَيَيْكِمْ قال: « فإن مات، فصاحِبُ الغُرَماءِ؛ لِما روَى أبو هُرَيْرَةَ أَنَّ النبيَّ عَيَيْكِمْ قال: « قَلَمَ الْمرِيُّ مات وعندَه المَتاعِ أُسْوَةُ الغُرَماءِ». وفي لَفْظِ: « أَيَمَا المرِيُّ مات وعندَه مالُ المْرِيُّ بعينِه ، اقْتَضَى مِن ثَمَنِه شيقًا أو لم يَقْتَضِ، فهو أُسْوَةُ الغُرَماءِ». وواه ابن ماجه (٢). ولأنَّ المِلْكَ انْتَقَلَ عن المُقْلِسِ، فسَقَط الرُّجوعُ فيه، كما لو باعَه.

فصل: الشَّرْطُ الحَامِسُ، أن لا يَزِيدَ زِيادَةً مُتَّصِلَةً ؛ كالسِّمَنِ، والكِبَرِ، وتَعَلَّمِ صَنْعَةٍ، فإن وُجِدَ ذلك، منَعَ الرُّمُحوعَ. ذكرَه الحَرَقِيُّ ؛ لأنَّه فَسْخُ بسَبَبٍ حادِثٍ، فمنعَتْه الزِّيادَةُ المُتَّصِلَةُ ، كالرُّمُحوعِ في (٢) الصَّداقِ للطَّلاقِ بسَبَبٍ حادِثٍ، فمنعَتْه الزِّيادَةُ المُتَّصِلَةُ ، كالرُّمُحوعِ في (تا الصَّداقِ للطَّلاقِ قبلَ الدُّجُولِ . وعن أحمدَ ، له الرُّمُوعُ ؛ للخَبَرِ ، ولأنَّه فَسْخُ ، فلم تَمْنَعْه الزِّيادَةُ ، كالرَّدِ بالعَيْبِ .

فَأَمَّا الزِّيادَةُ المُنْفَصِلَةُ؛ كالوَلَدِ، والثَّمَرَةِ الظاهِرَةِ، والكَسْبِ، فلا تَمْنَعُ

<sup>(</sup>١) في : باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده ، من كتاب الإجارة . سنن أبي داود ٢٥٧/٢.

<sup>(</sup>٢) في : باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس ، من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩١.

<sup>(</sup>٣) في ب: ﴿ إِلَى ﴾ .

الرُّجُوعَ؛ لأَنَّه يُمْكِنُ الرُّجُوعُ في العَيْنِ دُونَها، والزِّيادَةُ للمُفْلِسِ، في ظاهِرِ المُنْهَبِ؛ لأَنَّها نَمَاءُ مِلْكِه المُنْفَصِلِ، فكانَت له، كما لو رَدَّها بعَيْبٍ، ورَجَعَتْ إلى الزَّوْجِ بالطَّلاقِ، ولأَنَّ قَوْلَ النبيِّ ﷺ: «الخَراجُ بالطَّسَمَانِ». (رَواه أبو داودَ وغيرُه ألى يدُلُّ على أنَّ النَّماءَ للمُشْتَرِي؛ بالطَّسَمَانِ». فياسًا على المُتُصِلَةِ. لكَوْنِ الضَّمانِ عليه. وقال أبو بكر: هي للبائعِ؛ قِياسًا على المُتُصِلَةِ. والفَرْقُ ظاهِرٌ؛ لأَنَّ المُتُصِلَة تَتْبَعُ في الفُسوخِ دُونَ المُنْفَصِلَةِ.

فصل: فإن باعها حائلًا فحملت، فالحمَّلُ زِيادَةٌ مُتَّصِلَةٌ ؛ لأنَّه يَتْبَعُ أُمَّه في العُقُودِ والفُسُوخِ، ولا يُمْكِنُ الرُجوعُ فيها دُونَه ، فهو كالسَّمَنِ. ويَحْتَمِلُ أَن يَرْجِعَ فيها دُونَ وَلِدِها ، يَتَرَبَّصُ به حتى تَضَعَ ؛ لأنَّه جُزْءٌ لانْفِصالِه غايَةٌ ، فأَشْبَهَ الثَّمَرَةَ . وإن أَفْلَسَ بعدَ وَضْعِها ، فهو زِيادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ ، لا نُفِصالِه غايَةٌ ، فأَشْبَهَ الثَّمَرَة . وإن أَفْلَسَ بعدَ وَضْعِها ، فهو زِيادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ ، له الرُّجُوعُ في الأُمُّ دُونَ الوَلَدِ ، إلَّا أَن تكونَ أَمَةً ، فلا يجوزُ التَّقْرِيقُ بينَهما ، ويُخَيِّرُ بينَ دَفْعِ قِيمَةِ الوَلَدِ (اليَمْلِكَهما ، وبينَ يَيْعِهما) معًا ، فيكونُ له مِن الثَّمَنِ ما يَخُصُّ الأُمَّ . وإن باعَها حامِلًا فلم تَزِدْ قِيمَتُها ، فله فيكونُ له مِن الثَّمَنِ ما يَخُصُّ الأُمُّ . وإن باعَها حامِلًا فلم تَزِدْ قِيمَتُها ، فله الرُّجوعُ ، وإن زادَتِ القِيمَةُ لكِبَرِ (اللَّهُ وَضَعِه ، فهي زِيادَةٌ مُتَّصِلَةٌ . وإن زاد أحدُهما ، خُرِّج على الرُّوايَتَيْن فيما إذا كان المَبِيعُ عَيْنَيْن فتلِفَتْ وإن زاد أحدُهما ، خُرِّج على الرُّوايَتَيْن فيما على كلِّ حالٍ . ومن جعَلَ إحداهما . وقالَ القاضى : له الرُّجُوعُ فيهما على كلِّ حالٍ . ومن جعَلَ إحداهما . وقالَ القاضى : له الرُّجُوعُ فيهما على كلِّ حالٍ . ومن جعَلَ الحَمْمَ لهُ خُمْمَ لهُ عُنْمَ له ، جَعَل حُكْمَ المَبِيعَةِ حائلًا سَواءً .

<sup>(</sup>۱ - ۱) زیادة من: س ۱.

والحديث تقدم تخريجه في صفحة ٧٤ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: (لتملكها وبين بيعها).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ لَكُثْرَةٍ ﴾ .

فصل: فإن باع نَحْلًا حائلًا فأطْلَعَتْ، ثم أَفْلَسَ المُشْتَرِى قبلَ تأبيرِها، فالطَّلْعُ زِيادَةٌ مُتَّصِلَةٌ؛ لأَنَّهَا تَثْبَعُ في البَيْعِ، وقال ابنُ حامِد: حُكْمُها حُكْمُ المُنْفَصِلِ؛ لأَنَّهُ يُمْكِنُ فَصْلُه وإفْرادُه بالبَيْعِ، بخِلافِ السِّمَنِ. وإن أَفْلَسَ بعدَ المُنْفَصِلِ؛ لأَنَّه يُمْكِنُ فَصْلُه وإفْرادُه بالبَيْعِ، بخِلافِ السِّمَنِ. وإن أَفْلَسَ بعدَ تَأْبِيرِها، [۱۷۰، وإن أَفْلَسَ مَنْوُوكَةً إلى الجذاذِ، كما لو اشْتَرى النَّحْلَ. وكذلك الحُكْمُ في سائرِ الشَّجَرِ، وفي الأَرْضِ يَنْبُتُ فيها الزَّرْعُ. فإنِ اتَّفَقَ المُفْلِسُ والغُرَماءُ على تَبْقِيتِه أو قَطْعِه، فَلهم ذلك، وإنِ اخْتَلَفُوا، وله قِيمَةٌ مَقْطُوعًا، قُدِّمَ قولُ مَن طَلَب القَطْع؛ لأنَّه ذلك، وإنِ اخْتَلَفُوا، وله قِيمَةٌ مَقْطُوعًا، قُدِّمَ قولُ مَن طَلَب القَطْع؛ لأنَّه أَقلُ غَرَرًا (١)، ولأَنَّ الطالِبَ للقَطْعِ إِمَّا غَرِيمٌ يَطْلُبُ حقَّه، أو مُفْلِسٌ يَطْلُبُ نَقَدَ ذِمَّتِه.

فإن أقرَّ المُفْلِسُ للبائعِ بالطَّلْعِ، لم يُقْبَلْ إقْرَارُه؛ لأنَّه يُسْقِطُ (١) به (١) حَقَّ الغُرَماءِ، فلم يُقْبَلْ، كإقْرارِه بغَرِيم آخرَ، وعلى الغُرَماءِ اليَمِينُ أنَّهم (١) لا يَعْلَمون برُجوعِ البائعِ قبلَ التَّأْبِيرِ؛ لأنَّ اليَمِينَ تَثْبُتُ في جَنَبَتِهم اليُتِداء. وإن أقرَّ الغُرَماءُ، لم يُقْبَلْ؛ لأنَّ المِلْكَ للمُفْلِسِ، ويَحْلِفُ المُفْلِسُ، ويثبُتُ الطَّلْعُ له، يَنْفَرِدُ به (٥) دُونَهم؛ لإقرارِهم أنَّه لا حَقَّ لهم فيه، وله تَحْصِيصُ الطَّلْعُ له، يَنْفَرِدُ به (١) دُونَهم؛ لإقرارِهم أنَّه لا حَقَّ لهم فيه، وله تَحْصِيصُ بعْضِهم فيه، وقِسْمَتُه بينَهم، فمن أباه، قِيلَ له: إمّا أن تأخذه أو (١) تُبُرِئَه.

<sup>(</sup>١) في م: «عذرا».

<sup>(</sup>۲) في ف: «يبطل».

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في م: « لأنهم ».

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ وَإِمَا أَنَّ ﴾ .

لأَنَّه للمُفْلِسِ مُحَكَّمًا ، فقَدْ قَضاهُم ما ثَبَت له ، فلَزِمَهم قَبُولُه ، كما لو أَدَّى المُكاتَبُ نُجُومَه (() ، فادَّعَى سيِّدُه تَحْرِيمَه . فإن قبَضُوا الشَّمَرَةَ بعينِها ، لَزِمَهم رَدُّه ؛ وَدُها إلى البائع ؛ لإقرارِهم له بها ، وإن قبَضُوا ثمَنَها ، لم يَلْزَمْهم رَدُّه ؛ لأَنَّهم إِنَّه اللَّمَنِ لا بالشَّمَنِ . وإن شَهِد الغُرَماءُ للبائعِ بالطَّلْعِ وهم عُدُولٌ ، قُبِلَتْ شَهادَتُهم ؛ لأَنَّهم غيرُ مُتَّهَمِين .

فصل: وإنِ اشْتَرَى أَرْضًا فَغَرَسَها، أَو بَنَى فيها، ثم أَفْلَسَ، فللبائعِ الرُّجُوعُ فَى الأَرْضِ، ثم إِن طَلَب المُفْلِسُ والغُرَماءُ قَلْعَ الغِراسِ والبِناءِ، فلهم ذلك، وعليهم ضمانُ ما نقصها القَلْعُ، وتَسُويَةُ الحَفُرِ؛ لأَنّه نَقْصٌ خَصَل بِفِعْلِهم لتَخْلِيصِ () مِلْكِهم، فأَشْبَهَ المُشْتَرِى مع الشَّفِيعِ. وإِنْ (أَبَوُا القَلْعَ)، فللبائعِ دَفْعُ قِيمَتِه ويَمْلِكُه؛ لأَنّه حَصَل لغيرِه في مِلْكِه بحقّ، فملك ذلك، كالشَّفِيعِ. وإِن أَبَى ذلك، سَقَط الرُّجوعُ؛ لأَنَّ فيه ضرَرًا على المُشْتَرِى، ولأَنَّ عَيْنَ مَالِه مَشْغُولَةٌ بملكِ غيرِه، أَشْبَهَ الحَجَرَ المَبْنِيعَ على المُشْتَرِى، ولأَنَّ عَيْنَ مَالِه مَشْغُولَةٌ بملكِ غيرِه، أَشْبَهَ الحَجَرَ المَبْنِعَ على المُشْتَرِى، ولأَنَّ له الرُّجُوعَ إِذَا كان أَصْلًا، كالثَّوْبِ إِذَا صُبغَ. عَلْمُ مِلْكِه بِمِلْكِ غيرِه لا يَمْتَعُ الرُّجُوعَ إِذَا كان أَصْلًا، كالثَّوْبِ إِذَا صُبغَ. فإذَا رَجَع فَاتَفَقَ الجَميعُ على البَيْعِ، بِيعَ، وأُعْطِى كلُّ واحدٍ حقَّه، وإن أَبَى فإذَا رَجَع فَاتَفَقَ الجَميعُ على البَيْعِ، بِيعَ، وأُعْطِى كلُّ واحدٍ حقَّه، وإن أَبَى فإذَا رَجَع فَاتَفَقَ الجَميعُ على البَيْعِ، بِيعَ، وأُعْطِى كلُّ واحدٍ حقَّه، وإن أَبَى بعضُهم، احْتَمَل أَن يُجْبَرَ عليه؛ لأَنَّه مَعْنَى يَنْفَصِلُ به أُحدُهما عن ماحبِه، أَشْبَهَ يَبْعَ الثَوْبِ المَصْبُوغِ. واحْتَمَلَ أَن لا يُحْبَرَ صاحِبُ الأَرْضِ، ماحبَه، أَشْبَهَ يَبْعَ الثَّوْبِ المَصْبُوغِ. واحْتَمَلَ أَن لا يُحْبَرَ صاحِبُ الأَرضِ، المُحْبَرَ عليه؛ الأَنْه مَعْنَى يَنْفَصِلُ به أُحدُهما عن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «غرمه».

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «حقهم».

٣ - ٣) في الأصل: (نوى القطع).

ويُباعُ الشَّجَرُ وحدَه؛ لأنَّه مُمْكِنٌ، بخِلافِ الصِّبْغ.

فصل: وإن اشْتَرَى غِرَاسًا فغَرَسَه، ثم أَفْلَسَ، فلم يَزِدْ، فللبائعِ الرُّجوعُ فيه، ويَقْلَعُه، ويضْمَنُ النَّقْصَ، فإن أَتِى قَلْعُه (اللَّهُ فَلَى المُقْلِسُ (العُرَماءُ) فيه، ويَقْلَعُه، فيهم ذلك، كالتي قبلَها. وإن أرادُوا قَلْعَه، فلهم الله فيمتَ ليَمْلِكُوه، فلهم ذلك، كالتي قبلَها. وإن أرادُوا قلْعَه، فلهم الله فلك، ولا ضمانَ عليهم الأنَّ المُقْلِسَ اشْتَراه مَقْلُوعًا، فلم يَلْزَمْهم مع رَدِّه كذلك شَيْءٌ آخَرُ، ولا إِبْقاقُه في أرضِهم بغيرِ استحقاقي. وإن زاد، سقط الرُّجوعُ في قوْلِ الحَرْقِيِّ، وعلى روايَةِ المَيمُونِيِّ (الله يَعْتَمِلُ ذلك أيضًا؛ لأنَّ النَّماءَ في قَوْلِ الحَرْقِيِّ، وعلى روايَةِ المَيمُونِيِّ الله الله أخذَه. ويَحْتَمِلُ أَنَّ له فيه قوْلِ الحَرْقِيِّ، وهي العَبْدُ مِن طَعامِه، وإنِ اشْتَرى مِن رَجُلِ أَرْضًا، ومِن آخَرَ عَوْسًا، فلعَرَسَه فيها، فلصاحِبِ الأَرْضِ الرُّجوعُ، وفي صاحِبِ الغَرْسِ التَّفْصِيلُ الذي ذكَرْناه، فإن رجَعا معًا، فالحُكُمُ فيهما كما لو كان الغَرْسُ في أَرْضِ المُقْلِسِ.

و ١٧٠٤ فصل: وإن أَفْلَسَ وعليه دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ، لم يَحِلَّ؛ لأَنَّ التَّأْجِيلَ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: «للغرماء».

<sup>(</sup>٣) في م: « فله».

<sup>(</sup>٤) عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران أبو الحسن الميموني الرقى ، كان إماما جليل القدر ، صحب الإمام أحمد من سنة خمس ومائتين إلى سنة سبع وعشرين ، وعنده عنه مسائل في سنة عشر جزءا ، وتوفى سنة ثلاث وسبعين ومائتين . طبقات الحنابلة ٢١٢/١ - ٢١٦، العبر ٢/٣٥. (٥) بعده في م: «قد» .

واحدَةً . وقال أبو الخَطَّابِ : فيه روايَةٌ أُخْرَى أَنَّه يَحِلُّ ؛ لأنَّ الفلَسَ مَعْنَى يُوجِبُ تَعَلَّقَ الدَّيْنِ بَمَالِهِ ، فأَسْقَطَ الأَجَلَ ، كَالمَوْتِ . فإِن قُلْنا : لا يَحِلُّ . اخْتَصَّ أَصْحَابُ الدُّيونِ الحَالَّةِ بَمَالِه دُونَه؛ لأنَّه لا يَسْتَحِقُّ اسْتِيفاءَ حَقِّه قبلَ أَجَلِه، وإن حَلَّ دَيْنُه قبلَ القِسْمَةِ، شارَكَهم؛ لمُسَاواتِه إيَّاهم ('في اسْتِيفَائِه' ، فأَشْبَهَ مَن تَجَدَّدَ له دَيْنٌ بجِنَايَةِ المُفْلِس عليه. وإن أَدْرَكَ بعض المَالِ ، شَارَكَهِم فيه ؛ لذلك ، فإن كان المُؤَجَّلُ برَهْن ، خُصَّ به ؛ لأنَّ حقَّه تَعَلَّقَ بَعَيْنِهِ. وإن وَجَد عَيْنَ مالِه، فقال أحمدُ: يكونُ مَوْقُوفًا إلى أن يَحِلُّ ، فَيَخْتَارَ الفَسْخَ أُو التَّرْكَ ؛ لأَنَّ حَقَّه تَعَلَّق بالعَيْنِ ، فَقُدِّمَ على غيره ، كَالْمُوْتَهِنَ. فإن كَان دَيْنُهُ (٢) سَلَمًا ، فأَدْرَكَ عَيْنَ مالِه ، رَجَع فيها ، وإن لم يُدْرِكُها ، وحَلَّ دَيْنُه قبلَ القِسْمَةِ ، ضَرَب بالمُشلَم فيه ، وأخذَ بقِسْطِه مِن ۖ جِنْس حَقِّه ( أَإِن كَانَ فَي المَالِ ، وإلَّا اشْتَرَى مِن جِنْس حَقِّه ۚ ، وَدَفَعَ إليه . ولا يجوزُ أن يأْخُذَ غيرَ ما أَسْلَمَ فيه (٥)؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: « مَن أَسْلَمَ فِي شيءٍ، فلا يَصْرِفْهُ إلى غيرِه ». (أرواه أبو داودَ، وابنُ ماجه".

فصل: فإن مات إنسانٌ وعليه دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ ، ففيه روايتان ؛ إحداهما ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « باستيفائه ».

<sup>(</sup>٢) في م: «ماله».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «في».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «إليه».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

والحديث تقدم تخريجه في صفحة ١٦٦ .

لا يَحِلُّ . اخْتَارَهَا الْحَرَقِيُّ ؛ لقولِ النبيِّ يَكِيُّ : « مَن تَرَك حَقًّا فلوَرَثَتِه » (' ) والتَّأْجِيلُ حَقَّ له ، فيَنْتَقِلُ إلى ورَثَتِه ؛ لأنَّه لا يَحِلُّ به مالُه ، فلا يَحِلُّ به (' ) ما عليه ، كالجُنُونِ ' . والثانيةُ ، يَحِلُّ ؛ لأنَّ بَقاءَه ضرَرٌ على المَيِّت ؛ لبقاءِ ذَمَّتِه مُرتَهِنَةً به ، وعلى الوَارثِ لمَنْعِه التَّصَرُّفَ في التَّرِكَةِ ، وعلى الغَرِيمِ بتأْخِيرِ حقّه ، ورُبَّما تَلِفَتِ التَّرِكَةُ . وعلى كِلتا الرَّوايتَيْن يتعَلَّقُ الحَقُّ بالتَّرِكَةِ ، كَتعلُّق الحَقُّ الخَوْم النَّرِكَة ، وعلى كِلتا الرَّوايتَيْن يتعلَّق الحَقُّ الخَوْم التَّرِكَة ، كَتعلُّق الحَقُّ الوارثُ التَّصَرُّفَ فيها إلَّا برِضَا الغَرِيمِ ، أو تَوْثِيقِ الحَقِّ بضَمِينِ مَلِيءٍ ، أو رَهْنِ يَفِي بالحَقِّ إن كان مُؤَجَّلا ، الغَرِيمِ ، أو تَوْثِيقِ الحَقِّ بضَمِينِ مَلِيءٍ ، أو رَهْنِ يَفِي بالحَقِّ إن كان مُؤَجَّلا ، فيؤَدِّى تصَرُّفُهم إلى فَواتِ الحَقِّ . فإن فائهم قد لا (' ) يكُونُون أمْلياءَ ، فيؤَدِّى تصَرُّفُهم إلى فَواتِ الحَقِّ . فإن تصَرُّفُوا قبلَ ذلك ، صحَّ تصَرُّفُهم ، كَتصَرُّفِ السَّيِّدِ في الجانِي . ويَلْزَمُهم تَصَرُّفُوا قبلَ ذلك ، صحَّ تصَرُّفُهم ، كَتصَرُّفِ السَّيِّدِ في الجانِي . ويَلْزَمُهم تَصَرُّفُوا قبلَ ذلك ، صحَّ تصَرُّفُهم ، كَتصَرُّفِ السَّيِّدِ في الجانِي . ويَلْزَمُهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى، في: باب الدين، من كتاب الكفالة، وفي: باب الصلاة على من ترك دينا، من كتاب الاستقراض، وفي: باب قول النبي على النبي على الله على الله المناه وباب ميراث الأسير، من كتاب النفقات، وفي: باب قول النبي على الله الله الله الأهله، وباب ميراث الأسير، من كتاب الفرائض. صحيح البخارى ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٠، ١٩٣١، ١٩٩٠، ومسلم، في: باب من ترك مالا فلورثته، من كتاب الفرائض. صحيح مسلم ١٢٣٧، والترمذي، في: باب ما جاء في الصلاة على المديون، من أبواب الجنائز، وفي: باب ما جاء من ترك مالا فلورثته، من أبواب الفرائض. عارضة الأحوذي ١٩٩٤، ١٩٩٨، ١٣٩٨، ١٣٩٥، وابن ماجه، في: باب الصلاة على من عليه دين، من كتاب الجنائز. المجتبي ٤/٣٥، وابن ماجه، في: باب من ترك دينا أو ضياعًا ...، من كتاب الصدقات، وفي: باب ذوى الأرحام، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه ٢/١٠٨، ١٩٥، والإمام أحمد، في: المسند ٢/١٠٠، ٢٩٥،

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

أَقُلُّ الأَمْرَيْنِ مِن قَضَاءِ الدَّيْنِ أَو قِيمَةِ التَّرِكَةِ ؛ لأَنَّه لا يلْزَمُهم أكثرُ مِن وَفَاءِ الدَّيْنِ ، ولا أَكْثَرُ مِن التَّرِكَةِ ، ولهذا لو كانَتْ باقِيّةً لم يلْزَمُهم أكثرُ مِن تَسْلِيمِها . وإنْ تَلِفَتِ التَّرِكَةُ قبلَ التَّصَرُّفِ فيها والتَّوْثِيقِ منها ، سَقَط الحقّ ، كما لو تَلِف الجانِي . وإن قَضَى الوَرَثَةُ الدَّيْنَ مِن غيرِ التَّرِكَةِ أو منها ، حاز . وإن أَبَى الجميعُ ، باع الحاكِمُ من التَّرِكَةِ ما يُقْضَى به الدَّيْنُ . وإن ماتَ المُفْلِسُ وعليه دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ ، فوَثَّقَ الوَرَثَةُ للمُؤَجَّلِ ، اخْتَصَّ أَصْحابُ ماتَ المُفْلِسُ وعليه دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ ، فوَثَّقَ الوَرَثَةُ للمُؤَجَّلِ ، اخْتَصَّ أَصْحابُ الحَالَّةِ بالتَّرِكَةِ ، فإن أَبُوا ذلك ، حَلَّ دَيْنُه ، فشارَكَهم ؛ لِثَلَّا يُفْضِى إلى الشَاطِ دَيْنِه بالكُلِّيَةِ .

فصل: وإذا محجر على المُفْلِسِ وهو ذُو كَسْبِ يَفِي بُمُوْنَيَه ومُؤْنَة مَن تَلْزَمُه مُؤْنَتُه، فذلك في كَسْبِه؛ لأنَّ مالَه لا يحْرُمُ فيما لا حاجَة إلى إخْراجِه فيه. وإن لم يَفِ كَسْبِه بُمُؤْنَتِه، كَمَّلْناها مِن مالِه. وإن لم يكنْ ذا كَسْبِ، أُنْفِقَ عليه وعلى مَن تَلْزَمُه مُؤْنَتُه مِن مالِه بالمَعْرُوفِ (') مُدَّةَ الحَجْرِ؛ لقَوْلِ النبيِّ عَلَيْهِ: « ابْدَأْ بِنَفْسِكَ، ثُمَّ بَنْ تَعُولُ » (''). وفي مَن يعُولُ مَن تكونُ نفقتُه دَيْنًا، كالرَّوْجَة، فإذا قَدَّمَ نفقةَ نَفْسِه على نَفقةِ الرَّوْجَة، وجَبَ تَعُدِيمُها على سائرِ [١٧١، الدُّيونِ، ولأنَّ تَجْهِيزَ المَيِّتِ يُقَدَّمُ على دَيْنِه اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى ؟ لأنَّ محرْمَتَه آكَدُ مِن محرْمَةِ المَيِّتِ. وتُقَدَّمُ نفقةُ مَن تَقُوا عليه إذا تَدْرُمُه مُؤْنَتُه مِن أَقَارِبِه؛ لأنَّهم جَرَوْا مَجْراه، ولذلك ('') عتقُوا عليه إذا تَلْرَمُه مُؤْنَتُه مِن أَقَارِبِه؛ لأنَّهم جَرَوْا مَجْراه، ولذلك ('') عتقُوا عليه إذا

<sup>(</sup>١) بعده في م: ( في ) .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ : لم أره هكذا . التلخيص الحبير ١٨٤/٢ .

وانظر ما تقدم تخریجه فی ۱۹۸/۲ ، ۱۹۹ .

<sup>(</sup>٣) في م: «كذلك».

ملكهم، وكذلك نفقة زَوْجَتِه؛ لأنّها آكَدُ مِن نفقةِ أَقارِبِه (). وتجِبُ كِسْوَتُهم أيضًا؛ لأنّ ذلك ممّا لا بُدّ منه، ويكونُ ذلك مِن أَدْنَى ما يُنْفَقُ على مثلِهم، أو يُكْتَسَى مثلُهم. فإن كانت له () ثيابٌ () أَرْفَعُ مِن كِسْوَةِ مثلِه ()، ورُدَّ الفَضْلُ على الغُرَمَاءِ. مثلِه ()، بيعت واشْتُرِى لهم () كِسْوَةُ مِثْلِهم ()، ورُدَّ الفَضْلُ على الغُرَمَاءِ. وإن مات منهم مَيِّتٌ، كُفِّنَ مِن مالِه؛ لأنّه يَجْرِى مَجْرَى كِسْوَةِ الحَيِّ. ويُكَفَّنُ في ثلاثَةِ أَنُوابٍ كغيرِه. ويَحْتَمِلُ أَن يُكَفَّنَ في ثَوْبٍ واحدٍ؛ لأنّ الزائدَ فَضْلٌ يُسْتَغْنَى عنه.

ولا تُباعُ دارُه التى لا غِنى له عن سُكناها؛ لأنَّه ممّا لا بُدَّ منه، أشْبَة الكِسْوَة . فإن كانَت واسِعَة يَكْفِيه بعْضُها ، بِيعَ الفاضِلُ منها إن أمْكَن ، وإلَّا بِيعَت كلَّها واشْتُوى له مَسْكَن مثله ، وإن لم يكن له مَسْكَن ، اسْتُوْجِرَ له مَسْكَن ؛ لأنَّ ذلك ممّا لا بُدَّ منه ، ورُدَّ الفَصْلُ على الغُرماء . ولا يُباعُ خادِمُه الذي لا يَسْتَغْنِي عن خِدْمَتِه . وإن كان مَسْكَنُه وخادِمُه وثِيابُه أعْيانَ أمْوالِ الناسِ أَفْلَسَ بها ووَجدُوها ، فلهم أَخْذُها ؛ للخَبَرِ ، ولأنَّ عَن لم يَكُن حَقُوقِهم تعَلَّقَتْ بالعَين ، فكانَت أَقْوَى مِن غيرها . ويَحْتَمِلُ أنَّ مَن لم يَكُن حَقُوقِهم تعَلَّقَتْ بالعَين ، فكانَت أَقْوَى مِن غيرها . ويَحْتَمِلُ أنَّ مَن لم يَكُنْ

<sup>(</sup>١) في م: «أقاربهم».

<sup>(</sup>٢) في س ٢، م: «لهم».

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «هي».

<sup>(</sup>٤) في س ٢، م: «مثلهم».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ف: «له».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، س ١، ف: «مثله».

<sup>(</sup>٧) سقط من: م.

له (۱) مَسْكَنٌ ولا خادِمٌ ، فاسْتَدانَ ما اشْتَراهُما به ، و (۱) أَفْلَسَ بذلك الدَّيْنِ ، أَنْ مُسْكَنُه وخادِمُه ؛ لأنَّهما نِبأَمُوالِ الغُرَماءِ ، فتَبْقِيَتُهما له إضْرارٌ بهم ، وفَتْحُ بابِ الحِيلَةِ للمَفالِيسِ في اسْتِدَانَةِ ما يَشْتَرُونَ به ذلك فيَبْقَى لهم .

فصل: وإذا قُسِم مالُه بينَ غُرَمائِه، ففيه وَجُهان؛ أحدُهما، يزُولُ الحَجُرُ عنه؛ لأنَّ المَغنَى الذى مُحجِر عليه مِن أَجْلِه حِفْظُ المالِ، وقد زال ذلك، فيزُولُ الحَجْرُ لزَوالِ سبَيه. والثانى، لا يزُولُ إلَّا بفَكِّ الحاكِمِ له؛ لأنَّه حَجْرٌ ثَبَت بالحاكِم، فلا يزولُ إلَّا به، كالحَجْرِ على السَّفِيهِ.

وإذا فُكَّ الحَجْرُ عنه فلَزِمَتْه دُيونٌ، ثم مُحجِر عليه ثانيًا، شارَك غُرَماءُ الحَجْرِ الأَوَّلِ غُرَماءُ الحَجْرِ الأَوَّلِينَ يَضْرِبُونَ ببَقِيَّةِ دُيُونِهم، والآخَرونَ يَضْرِبُونَ ببَقِيَّةِ دُيُونِهم، والآخَرونَ يَضْرِبُونَ بجميع دُيونِهم.

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿أو».

## بَابُ الْحَجُر

يُحْجَرُ على الإنسانِ لَحَقِّ نَفْسِه لَثَلاثَةِ أُمُورٍ ؛ صِغَرٍ ، ومُحنُونٍ ، وسَفَهِ ؛ لقولِ اللَّهِ تعالَى : ﴿ وَٱبْنَلُوا الْمِنْكَىٰ حَقَّ إِذَا بَلَغُوا الذِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِّنْهُمُ لُقُولًا النَّكَا فَادَفُوا إلَيْهِم قبلَ الرُّشْدِ . وَشَدًا فَادَفُوا إلَيْهِم قبلَ الرُّشْدِ . وَشَدًا فَادَفُوا إلَيْهِم قبلَ الرُّشْدِ . وقولِه تعالى : ﴿ وَلَا تُوْتُوا ٱلسُّفَهَا مَا مَوَلَكُمُ ﴾ (أ) الآية . ولأنَّ إطلاقهم في التَّصَرُوفِ يُفْضِي إلى ضَياعِ أَمُوالِهم ، وفيه ضرَرٌ عليهم .

ويتَوَلَّى الأَبُ مالَ الصَّبِيِّ والجَّنُونِ؛ لأنَّها وِلايَةٌ على الصَّغيرِ، فَقُدِّم فيها الأَبُ، كولاَيَةِ النَّكاحِ، ثم وَصِيَّه بعدَه؛ لأنَّه نائِبُه، فأَشْبَهَ وَكِيلَه في الحَياةِ، ثم الحاكِم؛ لأنَّ الوِلايَةَ مِن جِهةِ القَرابَةِ قد سقطَتْ، فئبتَت للسُّلُطانِ، كولايَةِ النَّكاحِ. ولا تَثْبُتُ لغيرِهم؛ لأنَّ المالَ مَحَلُّ الخِيانَةِ، ومَن سِواهم قاصِرُ الشَّفَقَةِ، غيرُ مَأْمُونِ على المالِ، فلم يَله، كالأَجْنَبِيِّ.

ومِن شَرْطِ ثُبوتِ الوِلَايَةِ العَدالَةُ، بلا خِلَافِ؛ [١٧١ ط] لأنَّ في تَفْوِيضِها إلى السَّفِيهِ. تَفْوِيضِها إلى السَّفِيهِ.

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٥.

فصل: وليس لوَلِيّه التَّصَرُّفُ في مالِه بما لا حَظَّ له فيه؛ كالعِتْقِ، والهِبَةِ، والنَّبَرُعاتِ، والحُحَابَاةِ؛ لقولِ اللَّهِ تعالَى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ الْمَيْتِهِ وَالْهِبَةِ، والنَّبَرُعاتِ، والحُحَابَاةِ؛ لقولِه عليه الصلاة والسَّلامُ: «لَا ضَرَرَ ولا إِنْ المُسْنَدِ» . وفي هذه إضرارٌ، فلم يَمْلِكُه. ولا يأْكُلُ مِن مالِه إن كان غَيتًا؛ لقولِه سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَن كَانَ غَيْتًا وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَن كَانَ فَقَيْرًا فَلَا أَلَا مُعْرَبِهِ وَمَن عَلَى وَلَا اللَّهُ وَمَن عَالِهُ وَلَا أَيْسَرَ وَلَا اللَّهُ وَلَا أَيْسَرَ وَلَا اللَّهُ وَمَن ما أَكَلَه إِذَا أَيْسَرَ وَلَانَ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَالَى أَمْرَ بِالأَكُلُ ولم يَذْكُو عِوضًا، ولأَنَّه أُجِيزَ له الأَكُلُ بحَقِّ الولايَةِ، اللَّهُ تعالَى أَمْرَ بالأَكُلُ ولم يَذْكُو عِوضًا، ولأَنَّه أُجِيزَ له الأَكُلُ بحَقِّ الولايَةِ،

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ١٥٢، سورة الإسراء ٣٤.

<sup>(</sup>۲) في م: «ضرار».

<sup>(</sup>T) Huit 1/717, 0/777.

كما أخرجه ابن ماجه، في: باب من بني في حقه ما يضر بجاره، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٨٤. والإمام مالك مرسلا، في: باب القضاء في المرفق، من كتاب الأقضية. الموطأ ٢/ ٧٤٥. والدارقطني، في سننه ٤/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ٦.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٦) في م: «ومن».

<sup>(</sup>٧) بعده في م: ( لا ) .

<sup>(</sup>٨) سقط من: الأصل.

فلم يَضْمَنْه ، كَرِزْقِ الإمامِ مِن بَيْتِ المالِ. وإذا كان خَلْطُ مالِ اليَتيمِ بمالِه أَرْفَقَ له ، مثلَ أن يكونَ أَلْيَنَ في الخَبْزِ ، وأَمْكَنَ في (١) الأُدْمِ ، خَلَطَه ، وإن كان إفْرادُه خَيْرًا له ، أَفْرَدَه ؛ لقولِ اللَّهِ تعالى : ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَكُونَةُ قُلْ إِضْلَاحٌ لَمُ اللَّهِ عَالَى : ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَكُونَةُ قُلْ إِضْلَاحٌ لَمُ اللَّهِ عَالَى : ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَكُونَةُ قُلْ إِضْلَاحٌ لَهُ مَا إِخْوَانُكُمْ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْلُولُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فصل: وله أن يَتَّجِرَ بِمالِه؛ لِما رُوِى أَنَّ النبيَّ يَتَلِيْهُ قال: «مَن وَلِيَ يَتِيمًا فَلْيَتَّجِرُ بِمالِه، ولا يَتُرُكُه حَتَّى تَأْكُلُهُ الصَّدَقَةُ». رَواه التَّرْمِذِيُّ (٢). ولأَنَّه أَحَظُّ لليَتِيم؛ لتكونَ نفَقتُه مِن رِبْجِه، كما يفْعَلُ البالغُ (نُ في مَالِه. ولأَنَّه أَحَظُّ لليَتِيم؛ لأنَّ ولا يَتَّجِرُ إلَّا في المَواضِعِ الآمِنَةِ؛ لئلاً يُغَرِّرَ بَمَالِه. والرِّبْحُ كله لليَتِيم؛ لأنَّ المُضارِبَ إنَّما يَسْتَحِقُ بِعَقْدِ، وليس له أن يَعْقِدَ مع نَفْسِه لنَفْسِه. فإنْ أعْطاه لمَن يُضارِبُ له به، جاز؛ لأنَّ العَلاَء بنَ عبدِ الرَّحْمنِ روَى عن أبيه، عن لمَن يُضارِبُ له به، جاز؛ لأنَّ العَلاَء بنَ عبدِ الرَّحْمنِ روَى عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أَعْطاه مالَ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً (٥). ولأنَّ ذلك يفْعَلُه الرِيسانُ في مالِ نَفْسِه طَلَبًا للحَظِّ. وللمُضارِبِ مِن الرِّبْحِ ما وافقَه الوَلِيُّ

<sup>(</sup>۱) في م: «من».

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ٢/٩٤.

<sup>(</sup>٤) في ف: « البائع » .

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل.

والأثر أخرجه الإمام أبو حنيفة عن عبد الله بن حميد عن أبيه عن جده عن عمر. جامع المسانيد ٢/ ٥٦. وانظر: الآثار لأبي يوسف ١٦٠.

وما رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده، فإنما يرويه عن عثمان وليس عن عمر، وليس فيه أن المال كان ليتيم. انظر ما أخرجه الإمام مالك، في: الموطأ ٢/ ٦٨٨.

عليه؛ لأنَّ الوَلِيَّ نائِبُه فيما فيه مَصْلَحَتُه، وهذا مِن مَصْلَحَتِه، فجاز، كَفِعْلِه له في مالِه.

فصل: ويجوزُ أن يَشْتَرِى له العَقارَ؛ لأنَّ الحَظَّ فيه، يَحْصُلُ منه الفَضْلُ ويَنْقَى الأَصْلُ، فهو أَحَظُّ مِن التَّجارَةِ، وأقَلُّ غَرَرًا. وله أن يَبْنِيَه؛ لأنَّه في مَعْنى الشِّراءِ. قال أَصْحابُنا: ويَبْنِيه بالآجُرُّ والطِّينِ؛ ليَسْلَمَ الآجُرُ عندَ انْهِدامِه. والصَّحيحُ أنَّه يَبْنِيه بما جَرَت به (١) عادَةُ أهلِ بَلَدِه؛ لأنَّه أحظُّ وأقَلُّ ضَرَرًا، ولا يجوزُ تَحَمُّلُ ضَرَرِ عاجلٍ لتَوَهَّمِ نَفْعٍ عندَ الهَدْمِ، والظاهِرُ أنَّه لا يَنْهَدِمُ إلَّا بعدَ زَوالِ مِلْكِه عنه.

ولا يجوزُ بَيْعُ عَقارِه لغيرِ الله على الله عن تَفْوِيتِ الحَظِّ الحاصلِ به، ويجوزُ للحاجَةِ . قال أصحابُنا : لا يجوزُ إلَّا لحاجَةِ إلى نفَقَةِ ، أو قضاءِ دَيْنِ ، أو غِبْطَةِ لزِيادَةٍ كثيرةٍ في ثَمَنِه ، كالثُّلُثِ فما فَوْقَه . والمنتصوصُ أنَّ للوصِيِّ بَيْعَه إذا كان نظرًا اللهم مِن غيرِ تَقْيِيدِ بهذين ، وقد يكونُ الحَظُّ في بَيْعِه لغيرِ هذا ؛ لكونِه في مكانٍ لا غَلَّة له ، أو له غَلَّةٌ يسِيرةً ، فيبيعُه ويَشْتَرِى بثَمَنِه ما تَكْثُو غَلَّتُه أَ ، أو يكونُ له عَقاران ، يُعْمِرُ أَحَدَهما بثَمَنِ الآخَرِ ، فلا وَجْهَ لتقْييدِه بهذين .

فصل: ولا يجوزُ أن يُودِعَ مالَه إلَّا لحاجَةِ ، ولا يُقْرِضَه إلَّا لحظِّه ، مثلَ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في م: «من غير».

<sup>(</sup>٣) النَّظَر: الإعانة، ويُعَدَّى باللام. تاج العروس (ن ظ ر).

<sup>(</sup>٤) في م: «عليه».

أن يخافَ هَلاكه، أو نُقْصانَه ببقائِه، فيُقْرِضَه ليَسْتَوفِيّه [١٧٧٠] كامِلًا. ولا يُقْرِضُه إلَّا لِلَيءِ يأْمَنُ جَحْدَه أو مَطْلَه، ويأْخُذُ بالعِوَضِ رَهْنَا اسْتِيثاقًا له، وإنْ لم يأْخُذُ، جازَ، في ظاهرِ كلامِه. وإنْ أرادَ الوَلِيُّ السَّفَرَ، لم يكنْ له المُسافَرَةُ بَمَالِه؛ لأنَّه يُخاطِرُ به، لكِنَّه يُقْرِضُه، أو يُودِعُه أمِينًا، والقَرْضُ أَوْلَى؛ لأنَّه مَضْمونٌ، بخِلافِ الوَدِيعَةِ.

فصل: وله كِتابَةُ رَقِيقِه وعِثْقُه على مالِ للحَظِّ فيه، مثلَ أَنْ يُكاتِبَه أو يُعْتِقَه بِمثْلَىٰ قِيمَتِه ؛ لأَنَّها مُعَاوَضَةٌ ، فتَجُوزُ للحَظِّ فيها ، كالبَيْعِ . ولا يجوزُ ذلك بِمثلِ قِيمَتِه ؛ لأَنَّه لا حَظَّ فيه . قال أبو بكرٍ : يتَوَجَّهُ جَوازُ العِثْقِ بغيرِ غَوْضٍ للحَظِّ ، مثلَ أَن تكونَ له جارِيَةٌ وابْنَتُها يُساوِيان مِائةً لأَجْلِ اجْتِماعِهما ، وتُساوِى إحْداهما مُفرَدةً مِائتَيْن ، فتُسَاوِى قِيمَةُ الباقِيَةِ مِثْلَىٰ قيمَتِهما ( ) مُجْتَمِعَتَيْن .

فصل: ويُنْفِقُ عليه نفَقَةَ مثلِه بالمَعْرُوفِ، مِن غيرِ إِسْرافِ ولا إِقْتَارٍ ؟ لقولِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَذِينَ إِذَاۤ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ ﴾ (١). ويُقْعِدُه في اللَّكْتَبِ بغيرِ إِذْنِ الحاكمِ، ويُؤَدِّى أُجْرَتَه ؟ لأنَّه مِن مصَالحِه العامَّةِ، فَجَرَى مَجْرَى نفَقَتِه.

ويَشْتَرِى له الأُضْحِيَةَ إِن كَان مُوسِرًا؛ لأَنَّ فيه تَوْسِعَةً للنَّفقَةِ عليه فى يوم جَرَتِ العَادَةُ بها، وتَطْيِيبًا لقَلْبِه، فجَرَى مَجْرَى رَفِيعِ الثِّيابِ لَمَن عادَتُه ذلك.

<sup>(</sup>١) في م: «قيمتها».

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان ٦٧.

فصل: وللأَبِ بَيْعُ مالِه بمالِه؛ لأنَّه غيرُ مُتَّهَمٍ عليه؛ لكَمالِ شفَقَتِه. وليس ذلك للوَصِيِّ ولا للحاكمِ؛ لأنَّهما مُتَّهَمان في طَلَبِ الحَظِّ لأَنْهُما مُتَّهَمان في طَلَبِ الحَظِّ لأَنْهُمِهما، فلم يَجُزْ ذلك لهما.

فصل: وإذا زال الحَجْرُ عنه ، فادَّعَى وَلِيُّه الإِنْفاقَ عليه ، أو تَلَفَ مالِه ، فالقَوْلُ قَوْلُه ؛ لأَنَّه أمِينُ عليه ، فقُبِلَ قَوْلُه ، كالمُودَعِ . وإنِ ادَّعَى أنَّه لا حَظَّ له القَوْلُ قَوْلُه ؛ لأَنَّه أمِينُ عليه ، فقُبِلَ إلَّا ببيّنَة . وإن قال الوَلِيُّ : أَنْفَقْتُ عليك له (۱) في يَيْعِ عَقَارِه ، لم يُقْبَلْ إلَّا ببيّنَة . وإن قال الوَلِيُّ : أَنْفَقْتُ عليك عامَيْن . فقال : ما مات أبي إلَّا منذُ عام . فالقولُ قولُ الغُلامِ ؛ لأنَّ الأصْلَ عامُ أمِينًا فيه ، فكان القولُ قولَ مُدَّعِي عَاهُ أبيه ، وقد اخْتَلفا فيما ليس الوَصِيُّ أَمِينًا فيه ، فكان القولُ قولَ مُدَّعِي الأَصْلِ .

فصل: وإذا بَلَغ الصَّبِيُّ، وعَقَل الجَّنُونُ، ورَشَدا () انْفَكَ الحَجْرُ عنهما (مِن غيرِ محكم حَاكِم )، ولا يَنْفَكُ قبلَ ذلك؛ لقولِ اللَّهِ تعالَى: ﴿ وَاَبْنَكُوا اللَّهِ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّ

والبُلوعُ للغُلامِ بأَحَدِ ثلاثَةِ أَشْياءَ؛ أَحَدُها، إِنْزالُ المَنِيِّ؛ لقولِ اللَّهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا بَكَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلْرَ فَلْيَسْتَنْذِنُوا ﴾ (٥). وقولِ النبيِّ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في س ٢، م: «رشد».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ٦.

<sup>(</sup>٥) سورة النور ٥٩.

<sup>(</sup>١) بعده في م: «عن ثلاثة».

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ۱۹۸/۱.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، في: باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، من كتاب الشهادات، وفي: باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، من كتاب المغازى. صحيح البخارى ٣/ ٢٣٢، ٥/ ١٣٧. ومسلم، في: باب بيان سن البلوغ، من كتاب الإمارة. صحيح مسلم ٣/ ١٤٩٠.

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في الغلام يصيب الحد ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود / ٢ ٥٥ . والترمذى ، في : باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ...، من أبواب الجهاد . عارضة الأحوذى ٧/ ٢٠٤ وابن ماجه ، في : باب من لا يجب عليه الحد ، من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ٨/ ٥٠٠ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢/ ١٧٠.

<sup>(2 - 2)</sup> في م: «متفق عليه»، وفي س (2 - 2) في م: «رواه أبو داود والنسائي».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ف.

والحديث أخرجه أبو داود، في: باب في الغلام يصيب الحد، من كتاب الحدود ٢/ ٢٥٠. والترمذي، في: باب ما جاء في النزول على الحكم، من أبواب السير. عارضة الأحوذي ٧/ ٨٢. والنسائي، في: باب حد البلوغ ...، من كتاب قطع السارق. السنن الكبرى ٤/ ٣٤٩. وابن ماجه، في: باب من لا يجب عليه الحد، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٣٤٩.

ولأنَّه خارِجٌ يُلازِمُه البُلُوعُ غالبًا، يَسْتَوِى فيه الذَّكَرُ والأُنْثَى، فكانَ بلُوغًا كالاحْتِلام.

وبُلُوعُ الجارِيَةِ ('' بهذِه الثَّلاثَةِ وتَزِيدُ بشَيْئَيْنُ؛ الحَيْضُ؛ لقَوْلِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُ : « لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حائِضٍ إلَّا بخِمارٍ » . رَواه التَّرْمِذِيُّ ' ، وقال : حديث حسن . ولأنَّه خارِجٌ يُلازِمُ البُلوغَ [ ١٧٧٤] غالبًا ، أشْبَهَ المنييّ . والثاني ، الحَمْلُ ؛ لأنَّه لا يكونُ إلَّا مِن المنييّ ، فإذا وَلدَتِ المرأةُ ، حكَمْنا بحملِها .

فإن كان خُنثَى مُشْكِلًا، فحَيْضُه علَمٌ على بُلُوغِه وكَوْنِه امرأةً، وخُروجُ المَنِيِّ مِن ذَكَرِه علَمٌ على بُلُوغِه وكَوْنِه رَجُلًا؛ لأنَّ الحَيْضَ مِن الرجلِ مِن المرأةِ مُسْتَحِيلٌ أو نادِرٌ. وقال القاضى: ليس ذلك بدَليلٍ؛ لجوازِ أن يكونَ مِن خِلْقَة زائدَةٍ، لكنْ إنِ اجْتَمَعا، فقد بَلَغ؛ لأنَّه إن كان رجلًا فقد أَمْنَى، وإن كانتِ امْرَأةً، فقد حاضَت.

فصل: ويَسْتَوِى الذَّكُرُ والأَنْثَى فَى أَنَّه يَنْفَكُ عنه الحَجْرُ برُشْدِه وَبُلُوغِه ؛ للآيَة ، ولأنَّ المرْأةَ أَحَدُ نَوْعَي الآدَمِيِّينَ ، فأشْبَهَتِ الرَّجُلَ. وعنه ، لا يُدْفَعُ إليها مالُها حتى تَلِدَ ، أو تتزَوَّجَ ويَمْضِى عليها حَوْلٌ فَى يَيْتِ الزَّوْجِ ؛ لأنَّ ذلك يُرُوَى عن عُمرَ ، رَضِى اللَّهُ عنه . فإن لم تتزَوَّجُ ، فقال الزَّوْجِ ؛ لأنَّ ذلك يُرُوَى عن عُمرَ ، رَضِى اللَّهُ عنه . فإن لم تتزَوَّجُ ، فقال

<sup>=</sup> كما أخرجه الدارمي، في: باب حد الصبي متى يقتل، من كتاب السير. سنن الدارمي ٢/ ٢٢٣. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣١٠، ٣٨٣، ٥/ ٣١١، ٣١٢.

<sup>(</sup>١) في م: «المرأة».

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ۱/ ۲٤۱.

القاضي: عندِي أنَّه يُدْفَعُ إليها مالُها إذا عَنَسَتْ، وبرَزَت للرِّجالِ.

فصل: والرُّشْدُ الصَّلامُ في المالِ ؛ لأنَّ ابنَ عَباسِ قال في قولِه تعالَى : هُولِنَ ءَانَسَتُم مِّنْهُم رُسُّدًا ﴾ (١) . قال: إصلاحًا في أموالِهم (١) . ولأنَّ الحَجْرَ عليه لحِفْظِ مالِه ، فيرُولُ بإصلاحِه ، كالعَدْلِ ، ولأنَّ الفِسْقَ مَعْنَى لو طَرَأَ بعدَ الرُّشْدِ لم يُوجِبِ الحَجْرَ ، فلم يَمْنَعْ مِن الرُّشْدِ ، كالمَرْضِ . فإن كان فِسْقُه يُؤَثِّرُ في تَلَفِ مَالِه ؛ كشِراءِ الخَمْرِ ، ودَفْعِه في الغِناءِ والقِمارِ ، فليس برشِيدٍ ؛ لأنَّه مُفْسِدٌ لمَالِه .

فصل: وإنَّمَا يُعْرَفُ رُشْدُه باخْتِبَارِه (٢)؛ لقولِ اللَّهِ تعالَى: ﴿ وَٱبْنَلُوا اللَّهِ تعالَى: ﴿ وَٱبْنَلُوا الْمَنْكَىٰ ﴾ . يَعْنِى اخْتَبِرُوهم . واخْتِبارُهم تَفْوِيضُ التَّصَرُفاتِ التي يتَصَرَّفُ فيها أَمْنالُهم إليهم ، مِن تِجارَةِ أو نِيَابَةِ . ويُفَوَّضُ إلى المرْأةِ ما يُفَوَّضُ إلى رَبَّةِ البَيْتِ ، مِن اسْتِعْجارِ الغَرّالاتِ ، وتَوْكِيلِها في شِرَاءِ الكَتّانِ ( والقُطْنِ ) ، وتَوْكِيلِها في شِرَاءِ الكَتّانِ ( والقُطْنِ ) ، والاسْتِيفَاءِ عَلَيْهِنَّ .

ووَقْتُ الاخْتِبَارِ قبلَ البُلوغِ، في ظاهِرِ المَذْهَبِ؛ لقَوْلِه سبحانه: ﴿ وَٱبْنَلُوا ٱلْمِنْكَىٰ حَقَّ إِذَا بَلَغُوا ٱلنِكَاحَ ﴾ . ولأنَّ تأْخِيرَه يُؤَدِّى إلى الحَجْرِ على البالغِ الرَّشِيدِ حتى يُخْتَبَرُ ولا يُخْتَبَرُ إلَّا المُرَاهِقُ المُمَيِّزُ الذي يَعْرِفُ البيعَ والشَّراءَ، فإذا تصَرَّفُ بإذْنِ وَلِيّه، صَحَّ تصَرُّفُه؛ لأنَّه مُتَصَرِّفٌ بأمْرِ

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٤/ ٢٥٢. والبيهقي، في: السنن الكبرى ٦/ ٥٩.

<sup>(</sup>٣) في م: « باختياره ٥ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من: ف.

اللَّهِ تعالى ، فصَحَّ تصَرُّفُه كالرَّشِيدِ . وفيه ''رِوايةٌ أُخْرَى'' ، لا يُخْتَبَرُ إلَّا بعدَ البُلُوغِ ؛ لأنَّه لم يُوجَدِ البُلُوغُ الذي هو مَظِنَّةُ العَقْلِ ، فكان عَقْلُه'' بمَنْزلَةِ المَعْدُومِ . وفي تصَرُّفِ الصَّبِيِّ المُمَيِّزِ هو مَظِنَّةُ العَقْلِ ، فكان عَقْلُه'' بمَنْزلَةِ المَعْدُومِ . وفي تصَرُّفِ الصَّبِيِّ المُمَيِّزِ بإذْنِ وَلِيَّه رِوايَتَان ؛ بناءً على هذا . وأمّا غيرُ المَّأْذُونِ فلا يصِحُّ تصَرُّفُه إلَّا بإذْنِ وَلِيَّه رِوايَتَان ؛ بناءً على هذا . وأمّا غيرُ المَّأْذُونِ فلا يصِحُّ تصَرُّفُه إلَّا في الشيءِ التَسِيرِ ؛ لأنَّ أبا الدَّرْداءِ اشْتَرَى مِن صَبِيٍّ عُصْفُورًا فأَرْسَلَه .

فصل: ومَن لَم يُؤْنَسْ منه رُشْدٌ، لَم يُدْفَعْ إِلَيه مالُه، ولَم يَنْفَكَّ الحَجْرُ عنه وإن صار شَيْخًا؛ للآية، ولأنَّه غيرُ مُصْلِحٍ لمَالِه، فلم يُدْفَعْ إِليه، كَالْجَمْنُونِ. وإن فُكَّ الحَجْرُ عنه فعاوَدَ السَّفَة، أُعِيدَ عليه الحَجْرُ؛ لِمَا روَى عُرْوَةُ بنُ الزَّيْرِ أَنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ جَعْفَرِ ابْتَاعَ يَيْعًا، فأتَى الزَّيْرُ فقال: إنِّى قد ابْتَعْتُ يَيْعًا، وإنَّ عَلِيًّا يرِيدُ أَن يَأْتِى أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ عُثْمانَ فيسْأَلَه الحَجْرَ عَلَى . فقال الزَّيْرُ: أَنا شَرِيكُكَ في البَيْعِ. فأتَى عَلِيٍّ عُثْمانَ، فقال: إنَّ ابنَ جَعْفَرِ قد ابْتَاعَ يَيْعَ كذَا، فاحْجُرْ عليه. فقال الزَّيْرُ: أَنا شَرِيكُه. فقال الزَّيْرُ: أَنا شَرِيكُه. فقال الزَّيْرُ : أَنا شَرِيكُه. فقال عُمْمَانُ : كيفَ أَحْجُرُ على رَجُلِ شَرِيكُه الزَّيْرُ (أَنَ ؟ وهذه قِطَّةٌ (أَن يَشْتِهِرُ لو قارَنَ، مثلُها، ولم تُنْكُرْ، فتكونُ إجْماعًا: ولأنَّ السَّفَة يقْتَضِى الحَجْرَ لو قارَنَ، فيقَتْضِى الخَجْرَ لو قارَنَ، فيقَتْضِى الخَبْرَ لو قارَنَ، فيقَتْضِى المَالِي اللَّهُ الْفَالِي اللَّهُ الْمَالَ الْوَالْ الْمَالَةُ الْعَالَ الْوَلَانَ السَّفَة يَقْتَضِى الْحَجْرَ لو قارَنَ، فيقَتْضِى الخَبْرَ لو قارَنَ، فيقَتْضِى المَالَعُ الْوَالِيَةُ الْعَالَ الْوَلَانَ السَّفَة وَلَى السَّفَة وَلَّ السَّفَة وَلَا الْعَلَا الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَى الْمَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْوَلِيْلُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْع

ولا يَحْجُرُ عليه إلَّا الإمامُ [١٧٧٠] أو نائبُه؛ لأنَّ عَلِيًا سأَلَ عُثْمَانَ

<sup>(</sup>۱ – ۱) في س ۲، م: (وجه آخر).

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «مبيع».

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي، في: السنن الكبرى ٦/ ٦١.

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل.

الحَجْرَ على ابنِ جَعْفَرٍ، ولم يَفْعَلْه بنَفْسِه. ولأنَّ مَعْرِفَةَ التَّبْذِيرِ تَحْتَامُج إلى نَظْرٍ؛ لأنَّ الغَبْنَ () قد يكونُ (تَبْذِيرًا وقد يكونُ ) غيرَ تَبْذِيرٍ، فيحتامُ إلى نائبِ الإمامِ، كالحَجْرِ للفَلسِ، ولأنَّه مُحْتَلَفُ فيه، أَشْبَة الحَجْرَ للفَلسِ. ولأنَّه مُحْتَلَفُ فيه، أَشْبَة الحَجْرَ للفَلسِ. ولا يَلِى عليه إلَّا الإمامُ أو نائبُه؛ لأنَّه حَجْرٌ ثَبَتَ به، فكان هو الوَلِيَّ، كَحَجْرِ المُقْلِسِ. كَحَجْرِ المُقْلِسِ.

فصل: ويُسْتَحَبُ الإِشْهادُ عليه وإظهارُ الحَجْرِ؛ لتُجْتَنَبَ مُعامَلَتُه. فَمَن عامَلَه بَيْعٍ أُو قَرْضٍ، لم يَصِحَّ، ولم يَشْبُتْ به المِلْكُ. فإن وَجَد المُعامِلُ له مالَه (١) ، أَخَذَه. وإن أَتْلَفَه السَّفِيهُ، فهو مِن ضمانِ مالِكِه ، عَلِمَ المُعامِلُ له مالَه (١) ، أَخَذَه. وإن أَتْلَفَه السَّفِيهُ ، فهو مِن ضمانِ مالِكِه ، عَلِمَ أو لم يَعْلَمْ ؛ لأنَّه سَلَّطَه عليه برضاه. وإن غَصَب مالًا أو أَتْلَفَه ،ضَمِنه ؛ لأنَّ والحَبْمُ والْجَنُونِ لا يُسْقِطُ عنهما صاحِبَه لم يَرْضَ ذلك ، ولأنَّ الحَجْرَ على الصَّبِيِّ والْجَنُونِ لا يُسْقِطُ عنهما ضمانَ المُتْلَفِ ، فهذا أوْلَى .

فإن أُودِعَ مالًا فتلِف ، لم يَضْمَنْه ، سَواءٌ فَرَّطَ في الحِفْظِ أو لم يُفَرِّط ؟ لأنَّه تَلِف بتَفْرِيطِ صاحبِه بتَسْلِيمِه إليه . وإن أَتْلَفَه ، ففيه وَجُهان ؟ أحدُهما ، يَضْمَنُه ؟ لأنَّ صاحبته لم يَرْضَ إِتْلاَفَه ، أَشْبَهَ المَغْصُوب . والثاني ، لا يَضْمَنُه ؟ لأنَّ صاحبته فَرَّطَ في التَّسْلِيمِ إليه . وإن أقرَّ بمالٍ ، لم والثاني ، لا يَضْمَنُه ؟ لأنَّ صاحبته فَرَّطَ في التَّسْلِيمِ إليه . وإن أقرَّ بمالٍ ، لم يَلْزَمْه حالَ حَجْرِه ؟ لأنَّه مُحجِرَ عليه لحَظِّه ، فلم يُقْبَلْ إقرارُه بالمالِ ، كالصَّبِيّ يَلْزَمْه حالَ حَجْرِه ؟ لأنَّه مُحجِرَ عليه لحَظِّه ، فلم يُقْبَلْ إقرارُه بالمالِ ، كالصَّبِيّ

<sup>(</sup>١) في س ١، ب: «العين».

<sup>(</sup>٢ - ٢). سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «العامل».

<sup>(</sup>٤) في م: ( مالا ، .

والجَنُونِ، ولأنَّ قَبُولَ إِقْرارِه يُبْطِلُ مَعْنَى الحَجْرِ؛ لأَنَّه يُدايِنُ الناسَ، ويُقِرُّ لهم. قال أصحابُنا: ويلزَمُه ما أقَرَّ به بعدَ فَكِّ الحَجْرِ عنه، كالمُفْلِسِ. وفيه نَظَرُ ؛ لأَنَّ الحَجْرَ عليه لعَدَم رُشْدِه، فهو كالصَّبِيِّ، ولأَنَّ ثُبوتَ إِقْرارِه في ذِيَّتِه لا يُفِيدُ الحَجْرُ معه إِلَّا تأخِيرَ الضَّرَرِ إلى أَكْمَلِ حالتَيْه، إلَّا أن يريدُوا أنَّه يلْزَمُه فيما بينَه وبينَ اللَّهِ تعالَى، 'فإنَّ ما' كان ثابتًا في ذِمِّتِه، لا يَسقُطُ بالحَجْرِ عليه. وإن أقرَّ بحدِّ أو قصاص، لَزِمَه؛ لأنَّه مَحْجُورٌ عليه في مالِه لا في نَفْسِه. فإن عَفا وَلِيُّ القِصاصِ إلى مالِ، ففيه وَجْهَان؛ أحدُهما، له ذلك؛ لأن مَن ثَبَت له القِصاصُ ثَبَتْ له الخِيرَةُ، كما لو ثبَتَ ببيّنَةِ. والثاني، لا يَصِحُ ؛ لِقَلَّا يُواطِئَ مَن يُقِرُ له بالقِصاصِ، ليَعْفُو على مالٍ يأخُذُه. وإن أقرَّ بنسَبٍ، قُبِلَ ؛ لأنَّه ليس بمالٍ، ويُثْفَقُ على الغُلامِ على مالٍ ؛ لأَنَّ إِفْرارَ السَّفِيهِ بما يُوجِبُ المالَ غيرُ مَقْبُولٍ.

وإن طَلَّقَ امْرَأَتَه ، صَحَّ ؛ لأنَّ الحَجْرَ لحِفظِ المالِ ، والطَّلاقُ يُوَفِّرُه ولا يُضَيِّعُه . فإنْ خالَعَ ، جاز ؛ لأنَّه إذا جاز الطَّلاقُ بغيرِ مالٍ ، فبالمالِ أوْلَى . ولا تَدْفَعُ المرأةُ المالَ إليه ، فإن فعَلَت ، لم يَصِحَّ القَبْضُ ، ولم تَبْرَأُ منه إلَّا بالدَّفْع إلى وَلِيَّه ، وإن تَلِف ، كان مِن ضَمانِها .

فصل: وإن أَذِنَ له الوَلِى فى النَّكاحِ، صَعَّ منه؛ لأنَّ حاجَتَه تَدْعُوه إلى ذلك، وليس بآلَة للتَّبْذِيرِ. وقال القاضى: يَصِحُّ مِن غيرِ إِذْنِ الوَلِىّ؛ لِمَا ذكرنا. وإن أذِن له فى البيع، ففيه وَجْهان؛ أحدُهما، يَصِحُّ منه؛ لأنَّه

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «فإن»، وفي م: «فأما ما».

عَقْدُ مُعاوَضَةِ، فَصَعَّ منه بالإِذْنِ، كَالنِّكَاحِ. والثانى، لا يَصِعُ ؛ لأَنَّ الْمَقْصُودَ منه المَالُ، وهو مَحْجُورٌ عليه فيه، ولأَنَّ الحَجْرَ عليه لتَبْذِيرِه، فالإِذْنُ له إِذْنَ فيما لا مَصْلَحَةَ فيه. وإن حَلَف، انْعَقَدَت يَمِينُه ؛ لأَنَّه مُكَلَّفٌ، ويُكَفِّرُ بالصَّوْمِ ؛ لأَنَّه مَمْنُوعٌ مِن التَّصَرُّفِ في المَالِ، فأَشْبَهَ العبدَ.

وإن أحْرَمَ بالحَجِّ، صَحَّ؛ لأنَّه مِن أَهْلِ العِبَاداتِ، فإن كان فَرْضًا، لَزِمَه إثّمامُه، ويجبُ الإِنْفاقُ عليه إلى أَنْ يَفْرُغُ (١) منه؛ لأنَّه مال يحتاجُ إليه لأداءِ الفَرْضِ، فوَجَب. وإن كان تَطَوُّعًا لا تزيدُ نفَقَتُه على نفقةِ الإقامَةِ، أو تزيدُ وله كَسْبُ إذا أضافَه إليها أَمْكَنَه الحَجُّ، لَزِمَه إثمامُه. وإن لم يَكُنْ كذلك، ففيه وَجُهان؛ أحدُهما، على الوَلِيِّ [١٧٧٣ع] تَحْلِيلُه؛ لأنَّ في إثمامِه تَضْييعًا للمالِ فيما لا يَلْزَمُه. والثاني، ليس له تَحْلِيلُه؛ بِناءً على إحرامِ العَبْدِ بغيرِ المالِ فيما لا يَلْزَمُه. والثاني، ليس له تَحْلِيلُه؛ بِناءً على إحرامِ العَبْدِ بغيرِ إذْنِ سيِّدِه، ويَتَحَلَّلُ بالصَّوْم، كالعَبْدِ.

فصل: وإن وَجَب له القِصاصُ، فله اسْتِيفاؤُه؛ لأنَّ القَصْدَ التَّشَفِّي وَدَرَكُ الثَّأْرِ. وله العَفْوُ على مالٍ؛ لأنَّه تَحْصِيلُ مالِ (٢). فإن عَفا إلى غيرِ مالٍ، وقُلْنا: الواجِبُ القِصاصُ عَيْنًا. سَقَط إلى غيرِ شيءٍ. وإن قُلْنا: الواجِبُ أَحَدُ شَيْئَيْنِ. وَجَبَتِ الدِّيَةُ؛ لأنَّه ليس له إسْقاطُ المالِ.

فصل: ولا يَنْفُذُ عِتْقُه؛ لأنَّه إثلافٌ لمالِه. ومُحكِى عنه أنَّه يَصِحُ ؛ لأنَّه مُحَلَّفٌ مالِكٌ ، أشْبَهَ الرّاهِنَ. ويَصِحُ تَدْبِيرُه ووَصِيَّتُه؛ لأنَّه مَحْضُ

<sup>(</sup>١) في ف: (يخرج).

<sup>(</sup>٢) زيادة من: ف.

مَصْلَحَةٍ ؛ لتَقَرُّبِه به إلى اللَّهِ تعالَى عندَ غِناه عن المَالِ.

وإن نَذَر عِبادَةً بدَنِيَّةً انْعَقَدَ نَذْرُه ؛ لأَنَّه لا حَجْرَ عليه في بَدَنِه . وإن نَذَر صَدَقَةَ مالٍ ، لم يَصِحَّ ، ويُكَفِّرُ عن نَذْرِه بالصِّيامِ . وقِياسُ قولِ أَصْحابِنا أَنَّه يَلْزَمُه الوَفاءُ به عندَ فَكُ حَجْرِه ، كالإقْرارِ .

فصل: وهل للمرأة الرَّشِيدة النَّبَرُعُ مِن مالِها بغيرِ إِذْنِ زَوْجِها؟ فيه رِوايَتان؛ إحْداهما، لها ذلك؛ لقولِه تعالى: ﴿ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِّنْهُمْ رُشَدًا فَادَفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَهُمُمُ ﴾ (١). وقولِ النبي عَلَيْلِيْ: ﴿ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ ولو مِن حُلِيٌكُنَ ﴾ (١). وقبولِه لصدقتيهِنَّ حينَ تصدَّقْنَ (٣). ولأنَّ مَن وَجَب وَلُو مِن حُلِيٌكُنَ ﴾ (١) وقبولِه لصدقتيهِنَّ حينَ تصدَّقْنَ (٣) ولأنَّ مَن وَجَب دَفْعُ مالِه إليه لرُشْدِه ، نَفَذ تصرُّفُه فيه بغيرِ إِذْنِ غيرِه ، كالرَّجُلِ . وعنه ، لا دَفْعُ مالِه إليه لرُشْدِه ، نَفَذ تصرُّفُه فيه بغيرِ إِذْنِ غيرِه ، كالرَّجُلِ . وعنه ، لا تَهَبُ شيئًا إِلَّا بإِذْنِ زَوْجِهَا ، ولا يَنْفُذُ عِنْقُها ؛ لِل روَى عبدُ اللَّهِ بنُ عمرِو أَنَّ رسولَ اللَّهِ عَيْقِيْ قال : ﴿ لَا يَجُوزُ لا مُرَأَةٍ عَطِيّةٌ إِلَّا بإِذْنِ زَوْجِهَا » . روَاه أَنَّ رسولَ اللَّهِ عَيْقِيْ قال : ﴿ لَا يَجُوزُ لا مُرَأَةٍ عَطِيّةٌ إِلَّا بإِذْنِ زَوْجِهَا » . روَاه

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى، في: باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، من كتاب الزكاة. صحيح البخارى ٢/ ١٥١، ١٥١. ومسلم، في: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٢٩٤، ٦٩٥. والنسائي، في: باب الصدقة على الأقارب، من كتاب الزكاة. المجتبي ٥/ ٦٩. وابن ماجه، في: باب الصدقة على ذي القربي، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٧٨٥. والدارمي، في: باب أي الصدقة أفضل، من كتاب الزكاة. سنن الدارمي ١/ ٣٨٩. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) انظر : صحيح البخارى ٢٣/٢ ، ١٤٠ . صحيح مسلم ٢٠٢/٢ - ٢٠٤ . سنن أبى داود ٢٦١/١ . المجتبى ١٥٢/٣ - ٣٧٨ . سنن الدارمي ٢٧٦/١ - ٣٧٨ . المسند ٢٠٠/١ ، ٢٨٠ ، ٣٣٢ . ٣٤٠ . ٣٤٠ .

أبو داودَ (١). وكلامُ أحمدَ عامٌ في القَلِيلِ والكثيرِ. وقال أصحابُنَا: لها التَّبَرُ عُ بالثَّلُثِ فما دونَ، وما زاد فعلى رِوايتَينْ.

فصل: وهل لها الصَّدَقَةُ مِن مالِه بالشيءِ اليَسِيرِ بغيرِ إِذْنِه؟ فيه رِوايَتَان؛ إحْداهما، لها ذلك؛ لأنَّ عائشةَ قالَت: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «ما أَنْفَقَتِ المرْأَةُ مِن يَيْتِ زَوْجِهَا غيرَ مُفْسِدَةٍ، كان لها أَجْرُهَا، وله مثلُه عِمَا كَسَب، ولها بما أَنْفَقَتْ، ولِلخازِنِ مثلُ ذلك مِن غيرِ أن يَنْقُصَ مِن أَجُورِهِمْ شَيءٌ». وعن أسماءَ أنَّها قالت: يا رسولَ اللَّهِ، ليس لي شيءٌ إلَّا ما أَذْخَلَ عليَّ الزُّيَرُ، فهل عَليَّ مُجناحٌ أن أَرْضَخَ (٢) ممَّا يُدْخِلُ عَليَّ ؟ قال: «ارْضَخِي ما اسْتَطَعْتِ، وَلَا تُوعِي، فَيُوعِي اللَّهُ عَلَيْكِ». (مَمَّقَقَ المِشْمَاحُ بذلك، فجري مَجْرَى صَرِيح الإِذْنِ. عليهما اللَّهُ عَلَيْكِ ». (أَمُتَهَقَّ عليهما أَلْهُ عَلَيْكِ ». (أَمُتَهَقَّ عليهما أَلْهُ عَلَيْكِ ». ولا أَنْ العادَةَ السَّماحُ بذلك، فَجَرَى مَجْرَى صَرِيح الإِذْنِ.

<sup>(</sup>۱) في: باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها، من كتاب الإجارة. سنن أبي داود ٢٦٣٢٠. كما أخرجه النسائي، في: باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، من كتاب الزكاة، ومن كتاب العمرى. المجتبى ٥/ ٤٩، ٦/ ٣٣٦. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٧٩، ١٨٤، ٢٠٧٠. (٢) أي: أعطى شيئا قليلا.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

والحديث الأول أخرجه البخارى، في: باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه، وباب أجر المرأة الخادم إذا تصدق ...، وباب أجر إذا تصدقت ...، من كتاب الزكاة، وفي: باب قول الله تعالى: ﴿ أَنفقُوا من طيبات ماكسبتم ﴾ ، من كتاب البيوع . صحيح البخارى ٢/ ١٣٩، ١٤١، ٣٣/٣. ومسلم، في: باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت، من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ٢/ ٧١٠.

كما أخرجه أبو داود ، في : باب المرأة تتصدق من بيت زوجها ، من كتاب الزكاة . سنن أبي داود ١/ ٣٩١، ٣٩٢. والترمذي ، في : باب في نفقة المرأة من بيت زوجها ، من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذي ٣/ ١٧٧. والنسائي ، في : باب صدقة المرأة من بيت زوجها ، من كتاب =

والثانيةُ ، لا يجوزُ ؛ لِمَا رَوَى أَبُو أُمَامَةَ قال : سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « لَا تُنْفِقِ المَوْأَةُ شيئًا مِن يَثِيَّهَا إِلَّا بإِذْنِ زَوْجِها » . قيل : يا رسولَ اللَّهِ ، ولا الطَّعامَ ؟ قال : « ذلك أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا » . رَواه سعيدٌ ، والتَّرْمِذِيُّ . ولأنَّه تَبَرُّعٌ بمالِ غيرِها ، فلم يَجُزْ ، كالصَّدَقَةِ بثِيَابِه .

<sup>=</sup> الزكاة . المجتبى ٥/ ٤٩. وابن ماجه، في: باب ما للمرأة من مال زوجها، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٧٠. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٤٤.

والثانى أخرجه البخارى، في: باب الصدقة في ما استطاع، من كتاب الزكاة، وفي: باب هبة المرأة لغير زوجها ...، من كتاب الهبة. صحيح البخارى ١٤١/٣، ١٤١، ٢٠٧/٣. ومسلم، في: باب الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٧١٤/٢.

كما أخرجه النسائى، فى: باب الإحصاء فى الصدقة، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/٥٥. والإمام أحمد، فى: المسند ٦/٣٤٥.

 <sup>(</sup>١) في: باب في نفقة المرأة من بيت زوجها، من أبواب الزكاة، وفي: باب ما جاء لا وصية لوارث، من أبواب الوصايا. عارضة الأحوذي ٣/ ١٧٦، ١٧٧، ٨/ ٢٧٦.

كما أخرجه أبو داود، في: باب تضمين العارية، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٦٦. وابن ماجه، في: باب ما للمرأة من مال زوجها، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢٦٧. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٦٧.

## كِتَابُ الصُّلْحِ

وهو صَرْبان ؛ أحدُهما ، الصَّلْحُ في الأمْوالِ ، وذلك نَوْعان ؛ أحدُهما ، الصَّلْحُ على الإنْكارِ ، مثلَ أن يَدَّعِيَ على إنْسانِ عَيْنًا في يَدِه ، أو دَيْنًا في وَدِيعَة ، وَمِّنِه ، أو جِنايَة ، أو إِنْلَافِ ، أو غَصْبٍ ، أو تَفْرِيطِ (١) في وَدِيعَة ، وَمُضارَبَة ، و (١) نحوِ ذلك ، فينْكِرَه ثم يُصالِحَه بمالِ ، فإنَّه يَصِحُ إذا كانَ المنْكِرُ مُعْتَقِدًا بُطْلَانَ الدَّعْوى ، فيَدْفَعُ المالَ افْتِداءً ليَمِينِه ، ودَفْعًا للخُصُومَةِ المُنْكِرُ مُعْتَقِدًا بُطْلَانَ الدَّعْوى ، فيَدْفَعُ المالَ افْتِداءً ليَمِينِه ، ودَفْعًا للخُصُومَةِ المنابِبِ المُنْكِرُ مُعْتَقِدًا بُطلَانَ الدَّعْوى ، فيَدْفَعُ المالَ افْتِداءً ليَمِينِه ، ودَفْعًا للخُصُومَةِ النابِتِ المُنْكِرُ وَمُعْتَقِدًا بُطلَانَ الدَّعْوى ، فيَدْفَعُ المالَ افْتِداءً ليَمِينِه ، ودَفْعًا اللَّعْصُومَةِ النابِتِ لهَ الْأَنْه صُلْحٌ (١) يَصِحُ مع الأَجْنَبِيّ ، فيصِحُ بينَ (١) الخَصْمَيْنِ ، كالصَّلْحِ في الإقْرَارِ ، ويكونُ يَيْعًا في حقّ المُدَّعِي ؛ لأَنَّه يَأْخُذُ المالَ عِوَضًا عن حقّه ، في الإقْرَارِ ، ويكونُ يَتِعًا في حقّ المُدَّعِي ؛ لأَنَّه يَأْخُذُ المالَ عِوَضًا عن حقّه ، في المُثَورُ ؛ لاعْتِقادِه أَنَّ العِوَضُ شِقْصًا ، وَجَبَتْ فيه (١) الشَّفْعَة . وإنْ وَجَد فيه (١) عَنِهَا ، فله رَدُه ، ويكونُ إبْراءً في حَقِّ المُنْكِرِ ؛ لاعْتِقادِه أَنَّ والْكَهُ للمُدَّعِي لم يتَجَدَّدُ بالصُّلْحِ ، وأَنَّه (١) إنَّمَا دَفَع المَالَ افْتِداءً لنفسِه لا مِلْكَه للمُدَّعِي لم يتَجَدَّدُ بالصُّلْحِ ، وأَنَّه (١) إنَّمَا دَفَع المَالَ افْتِداءً لنفسِه لا

<sup>(</sup>١) في م: (تفريطا).

<sup>(</sup>٢) في م: «أو».

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في م: (من).

<sup>(</sup>٥) زيادة من: ف، ب.

<sup>(</sup>٦) في س ٢، م: (به).

<sup>(</sup>٧) في م: « لأنه».

عِوَضًا ، فلو كان المُدَّعَى شِقْصًا ، لم تَجِبْ فيه شُفْعَةٌ ، ولو وَجَد به عَيْبًا ، لم يَمْلِكْ رَدَّه ، كَمَن اشْتَرَى عَبْدًا قد أقَرَّ بحُرِّلَتِه .

فإن كان أحدُهما يَعْلَمُ كَذِبَ نَفْسِه ، فالصَّلْحُ باطِلٌ في الباطِنِ ، وما يَأْخُذُه بالصَّلْحِ حَرامٌ ؛ لأنَّه يَأْكُلُ مالَ أَخِيه ببَاطِلِه ، ويَسْتَخْرِجُه منه بشَرِّهِ . وهو في الظاهِرِ صحيحٌ ؛ لأنَّ ظاهِرَ حالِ المسلمين (١) الصَّحَّةُ والحقُّ .

فإن صالَحَ عن المُنْكِرِ أَجْنَبِيَّ ، صحَّ ، فإن كان بإذْنِه ، فهو وَكِيلُه وقائمٌ مَقامَه ، وإن كان بغيرِ إذْنِه ، فهو افْتِداء له ، وإبْراء لذِمَّتِه مِن الدَّيْنِ أو الدَّعْوَى ، وذلك جائزٌ بغيرِ إذْنِه ؛ بدَلِيلِ أَنَّ أَبا قَتَادَةَ قَضَى دَيْنَ المَيِّتِ ولا الدَّعْوَى ، وذلك جائزٌ بغيرِ إذْنِه ؛ بدَلِيلِ أَنَّ أَبا قَتَادَةَ قَضَى دَيْنَ المَيِّتِ ولا إذْنَ له (٢) . لكنْ إن كان بغيرِ إذْنِه لم يَرْجِعْ عليه ؛ لأَنَّ الدَّيْنَ لم يَثْبُتْ عليه ، ولأَنَّه أَدَّى عنه ما لم (١) يلزَمْه أداؤُه ، فكانَ مُتَبَرِّعًا . وإنْ كان بإذْنِه ،

<sup>(</sup>١) في الأصل، س ١: «المسلم».

<sup>(</sup>۲) ورد الحديث من رواية سلمة بن الأكوع وأبي قتادة وجابر ؛ فمن رواية سلمة أخرجه البخارى ، في : باب إن أحال دين الميت على رجل جاز ، من كتاب الحوالة ، وفي : باب من تكفل عن ميت دينا ... ، من كتاب الكفالة . صحيح البخارى ٣/ ١٢٤، ١٢٦ . والنسائي ، في : باب الصلاة على من عليه دين ، من كتاب الجنائز . المجتبى ٤/ ٥٣ ، ٥٣ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤/ ٧٢ ، ٥٠ .

ومن رواية أبى قتادة أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى الصلاة على المديون، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٩٠. والنسائى، فى: باب الصلاة على من عليه دين، من كتاب الجنائز، وفى: باب الكفالة بالدين، من كتاب البيوع. المجتبى ٤/ ٥٢، ٧/ ٢٧٩. والدارمى، فى: باب فى الصلاة على من مات وعليه دين، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/٣٣٠.

ومن رواية جابر أخرجه أبو داود ، في : باب التشديد في الدين ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢/ ٢١١. والنسائي ، في : باب الصلاة على من عليه دين ، من كتاب الجنائز . المجتبى ٤/ ٥٣٠. والإمام أحمد ، في : المسند ٣/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

رجَعَ عليه؛ لأنَّه وَكِيلُه .

وإن صالَحَ الأَجْنَبِيُّ عن نَفْسِه ليَصِيرَ الحَقُّ له مِن غيرِ اعْتِرَافِ للمُدَّعِى بصِحَّةِ الدَّعْوَى، لم يَصِحَّ الأَنَّه يَشْتَرِى مِلْكَ غيرِه. وإنِ اعْتَرفَ بصِحَّةِ دَعْوَاه، والمُدَّعَى دَيْنٌ، لم يَصِحَّ الأَنَّ يَيْعَ الدَّيْنِ لا يَصِحُّ مع الإقرارِ، فمع الإنْكارِ أوْلَى. وإن كان عَيْنًا لا يَقْدِرُ المُصالِحُ على تخليصِها (۱) ، لم يَصِحَّ الأَنَّ يَيْعَها لا يَصِحُ مع الإقرارِ، فمع الإنْكارِ أوْلَى. وإن كان يَقْدِرُ على النَّوادِ أَوْلَى. وإن كان يَقْدِرُ على النَّوقاذِها، صحَّ الأَنَّه اشْتَرى منه مالَه المُمْكِنَ تَسْلِيمُه، فصَحَّ ، كما قُلْنا في يَيْعِ المَعْصُوبِ. ثم إن قَدَر على انْتِزاعِها ، اسْتَقَرَّ الصَّلُحُ ، وإن عَجز ، فله الفَسْخُ ؛ لأنَّه لم يُسَلَّمْ له المَعْقُودُ عليه ، فرجَع في بدَلِه .

فإن قال الأُجْنَبِيُّ للمُدَّعِى: أنا وَكِيلُ المُنْكِرِ فَى صُلْحِكَ ، وهو مُعْتَرِفٌ لك فَى الباطِنِ ، جاحِدٌ فَى الظاهِرِ . فصَالحَه ، لم يَصِحُّ ؛ لأنَّ الصُّلْحَ فَى هذه الحالِ لا يَصِحُ مِنَ المُنْكِرِ ، فكذلك مِن وَكِيلِه . وقال القاضى: يَصِحُّ . ومتى صدَّقَه المُنْكِرُ ، مَلَك العَيْنَ ، ولَزِمَه ما أَدَّى عنه . وإن أَنْكَرَ ، كلف وبَرِئَ . وإن دَفَع المُدَّعِي إلى المُنْكِرِ مالًا ليُقِرَّ له ، ففعل ، ثَبَت الحقُ ، وبَطَل الصُّلْحُ ؛ لأنَّه يجبُ عليه الإقرارُ بالحقّ ، فلم يَحِلَّ له أَخْذُ العِوضِ عمّا وَجَب عليه .

ولو صالَحَ امْرَأَةً لتُقِرَّ له بالزَّوْجِيَّةِ أو بالرِّقِّ، لم يَصِحَّ؛ لذلك، ولأنَّه يَحْرُمُ عليها بَذْلُ نَفْسِها لمَن يَطَوُّها بعِوَضٍ. وإنْ بذَلَتْ عِوَضًا للمُدَّعِي عن

<sup>(</sup>١) في م: «تحصيلها».

ولو صالَحَ شاهِدًا لِيَتْرُكَ الشَّهادَةَ عليه، أو سارِقًا لِعَلَّا يَوْفَعُه إلى السُّهادَةِ السُّهادَةِ السُّهادَةِ السُّهادَةِ السُّهادَةِ الواجِبَةِ، وليس رَفْعُه إلى السُّلطانِ حقًّا يجوزُ الاعْتِياضُ عنه.

فصل: النَّوْعُ الثانى، الصَّلْحُ مع الاغْتِرَافِ، وهو ثلاثَةُ أَقْسَامٍ ؛ أَحدُها، أَن يَعْتَرِفَ له بدَيْنِ، فَيُبْرِئَه مِن بعضِه، ويَسْتَوْفِيَ باقِيَه، فلا بَأْسَ بذلك ؛ لأنَّ الإنسانَ لا يُمْنَعُ مِن إسْقاطِ حقِّه، ولا مِن اسْتِيفَائِه. قال بذلك ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْتِهُ كلَّمَ غُرَماءَ أحمدُ: ولو شفَعَ فيه [ ١٧٤٤ على شافِعٌ ، لم يأثَمْ ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْتُهُ كلَّمَ غُرِماءَ جابرٍ ، فوضَعُوا عنه الشَّطْرَ (٢) ، وكلَّمَ كَعْبَ بنَ مالِكِ ، فوضَع عن غَرِيمِه الشَّطْرَ (٣) . ويجوزُ للقاضِي فِعْلُ ذلك ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْهُ فعَلَه. وإنْ أَمْكَنَ الشَّعْرَ . ويجوزُ للقاضِي فِعْلُ ذلك ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْهُ فعَلَه . وإنْ أَمْكَنَ

<sup>(</sup>١) في م: «الزوجة».

<sup>(7)</sup> أخرجه البخارى ، فى : باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز ، وباب إذا قاص أو جازفه فى الدين تمرًا بتمر أو غيره ، من كتاب الاستقراض ، وفى : باب إذا وهب دينا على رجل ، من كتاب الهبة ، وفى : باب الصلح بين الغرماء ، من كتاب الصلح ، وفى : باب علامات النبوة فى الإسلام ، من كتاب المناقب . صحيح البخارى 7/300 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، في: باب التقاضى والملازمة في المسجد، وباب رفع الصوت في المساجد، من كتاب =

الغريمَ الوَفاءُ فامْتنَعَ حتى أَبْرِئَ مِن بَعْضِه، لم يَجُزْ؛ لأَنَّه هَضْمٌ للحَقّ، وأَكُلُ مالِ بالباطِلِ. وإن قال الغريمُ: أَبْرَأَتُكَ مِن بَعْضِه، بشَرْطِ أَنْ تُوفِّينِي وَاثْكُ مِن بَعْضِه، بشَرْطِ أَنْ تُوفِّينِي . أو: لِتُوفِّينِي باقِيّه (١) لم يَصِحُّ؛ لأَنَّه جعَلَ إِبْراءَه عِوَضًا عمّا أعْطاه، فيكونُ مُعاوِضًا لبعضِ حقّه ببعضٍ . ولا يَصِحُّ بلَفْظِ الصَّلْحِ؛ لأَنَّ مَعْنَى: صالحِنِي عن المِاتَةِ بخَمْسِينَ . أي بِعْنِي، وذلك غيرُ جائزٍ؛ لِما ذكرنا، ولأنَّه رِبًا. ولو صالحَه عن مِائَة مُوَجَّلَة بخَمْسِين حَالَّةٍ ، لم يَجُزْ؛ لذلكَ، ولأنَّ يَيْعَ الحَلُولِ غيرُ جائزٍ . وإن صالحَه عن الحالَّةِ بأقلَّ منها مُؤَجَّلَةً ، لم يَصِحُّ؛ لأَنَّ الحالَّ لا يتَأَجَّلُ بالتَّأْجِيلِ، ولو عَلْ السَّأْجِيلِ، ولو عَلْ السَّأْجِيلِ، ولو عَلْ أَنَّ الحالَّ لا يتَأَجَّلُ بالتَّأْجِيلِ، ولو عَلْ أَنْ يُسْكِنَه فيها مُدَّةً ، أو يَبْنِي عليها (١ غُرفَة ، ولا عَرضَ له بدارٍ ، فضَالحَه على أن يُسْكِنَه فيها مُدَّةً ، أو يَبْنِي عليها (١ غُرفَة ، ونحو ذلكَ ، لم يَصِحُّ؛ لأَنَّه لا عِوْضَ له .

فصل: القِسْمُ الثاني، أن يَعْتَرِفَ له بعَيْنٍ في يَدِه، فيَهَبَ له بعْضَها ويَسْتَوْفِيَ باقِيَها، فيَصِحَّ؛ لِما ذكرنا في الإِبْراءِ إذا فَعَل هذا اخْتِيارًا مِن غيرِ

<sup>=</sup> الخصومات، وفي: باب الصلح بالدين والعين، من كتاب الصلح. صحيح البخارى 1/2 171، 172، 174، 175، 177، 175، 177، 175، ومسلم، في: باب استحباب الوضع من الدين، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم 1/2 194، وأبو داود، في: باب الصلح، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود 1/2 194، والنسائي، في: باب حكم الحاكم في داره، من كتاب القضاة. المجتبى 1/2 194، وابن ماجه، في: باب الحبس في الدين والملازمة، من كتاب الصدقات. سنن ابن ماجه 1/2 194، والدارمي، في: باب في إنظار المعسر، من كتاب البيوع. سنن الدارمي 1/2 194، والإمام أحمد، في: المسند 1/2 194.

<sup>(</sup>١) بعده في م: ١صح، خطأ.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: ولا يسقطه إلا ٥.

<sup>(</sup>٣) في س ٢: وبتمكنها ٥.

مَنْعِ الغَرِيمِ، ووَهَب له بغيرِ شَرْطٍ، ('كِما ذَكَوْنا') في الإِبْرَاءِ.

فصل: القِسْمُ الثالثُ، أن يَعْتَرِفَ له بعَيْنِ أو دَيْنِ، فَيُصالِحَهُ على غيره، وذلك ثلاثةُ أَصْرُبِ؛ أحدُها، أن يَعْتَرِفَ له بنَقْدِ فَيُصَالِحَهُ على نَقْدِ، فهذا صَرْفٌ يَعْتَبُو له شُروطُه. الثانى، أن يَعْتَرِفَ له بنَقْدِ فَيُصَالِحَهُ على عَرْضِ ")، أو بعَرْضٍ فيصَالِحَهُ على نَقْدِ أو عَرْضٍ، فهذا يَيْعٌ تَتْبُتُ فيه أَحْكَامُه كلّها. الثالثُ، أن يَعْتَرِفَ له، بعَرْضٍ أو نَقْدٍ " فيصالِحَه على مَنْفَعَةِ؛ كشكنى دارِ، أو خِدْمَةٍ، فهذا إجازةٌ تَثْبُتُ فيه أَحْكَامُها، ولو تَلفَتِ العَيْنُ التى صالَحَ عليها، بَطَل الصَّلْحُ. فإن كان قد مَضَى بعضُ المُدَّةِ، بَطَل فيما بقي بقِسْطِه. ولو اعْتَرَفَتِ المرأةُ بدَيْنِ، فصالحَتْه على أن المُدَّةِ، بَطَل فيما بقي بقِسْطِه. ولو اعْتَرَفَتِ المرأةُ بدَيْنِ، فصالحَتْه على أن تُرَوِّجه نَفْسَها، صحَّ، وكان صداقًا لها، ولو اعْتَرَفَت له بعَيْبِ في مَبِيع، في مَبِيع، في المَالحَتْه على يَكاحِها، صحَّ، فإن زال العَيْبُ رَجَعت بأَرْشِه؛ لأَنَّه فضالحَتْه على يَكاحِها، صحَّ، فإن زال العَيْبُ رَجَعت بأَرْشِه؛ لأَنَّه فضالحَتْه على يَكاحِها، صحَّ، فإن زال العَيْبُ رَجَعت بأَرْشِه؛ لأَنَّه الصَّداقُ. ولم يُسَمِّ الخِرَقِيُ غيرَ "الصَّلْح في الإنْكَارِ صُلْحًا.

فصل: وإذا اعْتَرفَ له بشيء، لم يَجُزْ أَنْ يُصَالِحَ عنه أَ بَاكْثَرَ منه مِن جِنْسِه؛ لأَنَّ الزائدَ لا مُقابِلَ له. ولو اعْتَرفَ بقَتْلِ خَطَأَ فصالحَه بأكْثَرَ مِن الدِّيَةِ مِن جِنْسِها، لم يَجُزْ . وإن كان مِن غيرِ جِنْسِها، جاز؛ لأنَّه

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: ﴿ لَمَا ذَكُرٍ ﴾ .

٢ - ٢) في الأصل: «أو عرض».

<sup>(</sup>٣) في س ٢: ١ عوض ١٠.

<sup>(</sup>٤) في س ٢: « بعوض ».

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) زيادة من: ف.

مُعاوَضَةً. ولو أَتْلَفَ شيئًا قِيمَتُه مِائةٌ (١) فصالحَه على مِائَةٍ وعَشَرَةٍ (١) لم يَجُزْ ؛ لذلك. وإن صالحَه على عَرْضٍ ، جاز وإن كَثُر ؛ لأنَّه بَيْعٌ. ولو أَجَّلَ العِوَضَ الواجِبَ بالإِثْلافِ ، لم يَصِرْ مُؤَجَّلًا بتَأْجِيلِه .

فصل: وصُلْحُ المُكاتَبِ، والمَأْذُونِ له مِن العَبِيدِ والصَّبْيانِ، مِن دَيْنِ لهم ببَعْضِه، لا يَصِحُ ، إذا كان لهم به بَيِّنَةً ، أو أُقَرَّ لهم به ؛ لأنَّه تَبَرُّعُ لهم التَّبَرُّعُ. فإن كان على الإنْكارِ، صَحَّ ؛ لأنَّ اسْتِيفاءَهم للبعضِ عندَ العَجْزِ عن اسْتِيفاءِ الكلِّ أَوْلَى مِن تَرْكِه.

فصل: ويَصِحُ الصَّلْحُ عن الجَهْولِ الذي لا سَبِيلَ إلى مَعْرِفَتِه، عَيْنَا كَانَ أُو دَيْنًا؛ لِمَا رُوِيَ عن النبيِّ عَيَّالِيهُ أَنَّه قال في رَجُلَيْنِ اخْتَصَما إليه في مَوارِيثَ دَرَسَتْ: «اسْتَهِمَا، وتَوَخَّيَا الحَقَّ، وَلْيَحْلِلْ أَحَدُكُمَا صَاحِبَه». مَوارِيثَ دَرَسَتْ: «اسْتَهِمَا، وتَوَخَّيَا الحَقَّ، وَلْيَحْلِلْ أَحَدُكُمَا صَاحِبَه». (رُواه أبو داودَ ). وسَواءٌ كان الجَهْلُ مِن الجانِبَيْنِ، كالحُقُوقِ الدَّارِسَةِ، أو مَن عليه الحَقُّ؛ لأنَّ الحاجَة [٥٧٥و] تَدْعُو إليه. فأمّا ما يُمْكِنُ معْرِفَتُه، فلا يَجوزُ. قال أحمدُ: إن صالحُوا امْرَأَةً مِن ثُمُنِها، لم يَصْلُحُ أَن ، ولو قال يَجوزُ. قال أحمدُ: إن صالحُوا امْرَأَةً مِن ثُمُنِها، لم يَصْلُحُ أَن ، ولو قال

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ب: ١ عشرين ١ .

<sup>(</sup>٣) بعده في م: « إلا ».

<sup>(</sup>٤) في م: (و).

<sup>(</sup>٥ - ٥) زيادة من: س ١.

والحديث أخرجه أبو داود ، في : باب في قضاء القاضي إذا أخطأ ، من كتاب الأقضية . سنن أبي داود ٢/ ٢٧١. كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٦/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٦) في م: (يصنع).

الوُرَّاثُ لَبَعْضِهِم: نُخْرِجُكَ عن المِيرَاثِ بِأَلْفٍ. أَكْرَهُ ذلك، حتى يَعْرِفَه ويَعْلَمَ ما هو، إِنَّمَا يُصالِحُ الرجلُ (الرجلَ على) الشيء لا يَعْرِفُه ولا يَدْرِى ما هو، أو يكونُ رَجُلٌ يعْلَمُ مَا لَه على الآخرِ، والآخرُ لا يَعْرِفُه فيُصَالِحُه، فأمَّا إذا عَلِم فلم يُصَالِحُه، إِنَّمَا يُرِيدُ أن يَهْضِمَ حقَّه. ولأنَّ هذا لا حاجَةَ فأمَّا إذا عَلِم فلم يُصَالِحُه، إِنَّمَا يُرِيدُ أن يَهْضِمَ حقَّه. ولأنَّ هذا لا حاجَة إليه، فلم يَجُزْ، كبَيْع الجَهُولِ.

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م: (عن).

## بابُ الصُّلْحِ فيما ليس بمالٍ

يَصِحُ الصَّلْحُ عن دَمِ العَمْدِ بَمالٍ (١) يزيدُ على الدِّيَةِ ويَنْقُصُ عنها ؛ لأَنَّ المَالَ لم يَتَعَيَّنْ (١) . فإنْ خَرَج العِوَضُ حُوَّا أو مُسْتَحَقَّا ، رَجَع بقِيمَتِه . ولو صالَحَ عن دارٍ فَخَرَج العِوَضُ مُسْتَحَقَّا ، رَجَع في الدّارِ ؛ لأَنَّه بَيْعٌ ، فإذا فَسَدَ عِوَضُه تَبَيَّنَا فسَادَه ، والصَّلْحُ في الدَّمِ إِسْقَاطٌ ، فلم يَعُدْ بعدَ سُقُوطِه ، فَسَدَ عِوَضُه تَبَيَّنَا فسَادَه ، والصَّلْحُ في الدَّمِ إِسْقَاطٌ ، فلم يَعُدْ بعدَ سُقُوطِه ، ورَجَع ببَدَلِ العِوضِ وهو القِيمَةُ .

فصل: إذا أرادَ أن يُجْرِى في أَرْضِ غيرِه ماءً، له غِنَى "عن إجْرائِه فيها، لم يَجُرْ إلا برضاه؛ لأنَّ فيه تَصَرُّفًا في أَرْضِ غيرِه بغيرِ إذْنِه، فلم يَجُرْ ، كالزَّرْعِ فيها. فإن صالحَه على مَوْضِعِ القَناةِ ، جاز إذا يَيَّنَا مَوْضِعَها وطُولَها وعَرْضَها؛ لأنَّه بَيْعٌ لمؤضِعٍ مِن أَرْضِه، ولا حاجَةَ إلى بَيانِ عُمْقِها؛ لأنَّ قَرَارَها لمُشْتَرِيها يُعَمِّقُ ما شاء. وإن شَرَط أنَّ أرْضَها الرَّبُ الأرْضِ ، كان إجارةً ، يَفْتَقِرُ إلى مَعْرِفَةِ عُمْقِها ومُدَّتِها ، كإجارتِها للزَّرْعِ. فإن كان رَبُّ الأرْضِ مُسْتَأْجِرًا لها ، جاز أن يُصالِحَ على إجْراءِ ماءٍ فيها في ساقِيةٍ ومُدُّورَةِ مُدَّةً لا تتَجاوَزُ مُدَّةً إجارتِه ، وليس له حَفْرُ ساقِيَةٍ ؛ لأنَّه إحداثُ مَحْداثُ

<sup>(</sup>١) في م: « بما ».

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ يتبين ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م: «غناء».

<sup>(</sup>٤) في م: أرضهما ، .

شيءٍ لم تتناوَلْه الإجارَةُ، وكذلكَ إن كانَتِ الأرْضُ وَقْفًا عليه .

وإن صالَحَ رَجُلًا على أن يُجْرِى على سَطْحِه أو أَرْضِه ماءَ المَطَرِ، جاز، إذا كان السَّطْحُ الذى يَجْرِى مَاؤُه مَعْلُومًا؛ لأَنَّ المَاءَ يَخْتَلِفُ بَصِغَرِه وَكَبَرِه، ومَعْرِفَةِ مَوْضِعِ المِيزابِ الذى يَجْرِى المَاءُ إليه؛ لأَنَّ ضَرَرَه يَخْتَلِفُ. ولا يَفْتَقِرُ إلى ذِكْرِ المُدَّةِ؛ لأَنَّ الحَاجَةَ تَدْعُو<sup>(۱)</sup> إلى هذا، ولأَنَّ هذا لا يَسْتَوْفِى به مَنافِعَ السَّطْح، بخِلافِ السَّاقِيَةِ.

ومَن كَانَتْ له أَرْضٌ لها ماءً ، لا طَرِيقَ له إلّا في أَرْضِ جارِه ، وفي إجرائِه ضرَرٌ بجَارِه ، لم يَجُزْ إلّا بإذْنِه ؛ لأنّه لا يَمْلِكُ الإِضْرَارَ به بالتّصَرُّفِ في مِلْكِه بغيرِ إذْنِه . وإن لم يكنْ فيه ضَرَرٌ ، ففيه رِوايَتان ؛ إحداهما ، لا يجوزُ ؛ لما تقدَّم . والثانية ، يجوزُ ؛ لما رُوى أنّ الضَّحَاكَ بن خَلِيفَة ساق خَلِيجًا مِن العُرَيْضِ (أ) ، فأرادَ أن يَمُرُ به أقى أرْضِ محمدِ بنِ مَسْلَمَة ، فقال له عُمَرُ : لِمَ تَمْنَعُ جارَكَ ما يَنْفَعُه ولا يَضُرُكَ ، تَشْرَبُه أوّلا وَالَّهِ لَيَمُرَنُ به ولو على وَاخِرًا ؟ فقال له عُمَرُ : لا واللهِ . فقال أن عمرُ : واللهِ لَيَمُرَنَ به ولو على بَطْنِكَ . فأمرَه عُمَرُ ، رَضِيَ الله عنه ، أن يَمُرُ به ، ففعل . رواه سعيد (ف) . ولأنّه نَفْعُ لا ضَرَرَ فيه ، فأَشْبَة الاسْتِظْلالَ بحائطِه .

<sup>(</sup>١) في م: ( تدعوه ) .

<sup>(</sup>٢) العريض: واد بالمدينة. معجم البلدان ٣/ ٦٦١.

<sup>(</sup>۳ - ۳) في م: ١ علي ٥ .

<sup>(</sup>٤) بعده في ب: (له).

<sup>(</sup>٥) وأخرجه الإمام مالك، في: باب القضاء في المرفق، من كتاب الأقضية. الموطأ ٢/ ٧٤٦.

فصل: ولا يجوزُ أن يَشْرَعَ إلى الطَّرِيقِ النَّافِذِ جَناحًا؛ وهو الرَّوْشَنُ (') على أَطْرَافِ خُشُبِ مَدْفُونَةٍ فى الحائط، ولا ساباطًا ('')؛ وهو المُسْتَوْلِى على هَواءِ الطَّرِيقِ على حائِطَيْنِ؛ لأنَّه بِناءٌ فى مِلْكِ غيرِه [١٧٥٤] بغيرِ إذْنِه، فلم يَجُزْ، كالبِنَاءِ فى أَرْضِ الطَّريقِ، ولا مِيزابًا، ولا يَبْنِى فيها دَكَّةً ('')؛ لذلك، ولأنَّه يَضُرُّ بالمَارَّةِ، أَشْبَة بِناءَ بَيْتِ. ولا يُباحُ ذلك بإذْنِ الإمامِ؛ لأنَّه ليس له الإذنُ فيما يَضُرُّ المُسْلِمين، وسَواءٌ أَضَرَّ فى الحالِ أو لم يَضُرُّ؛ لأنَّه ليس له الإذنُ فيما يَضُرُّ المُسْلِمين، وسَواءٌ أَضَرَّ فيه. وقال ابنُ عَقِيلٍ: يَحُدُثُ الضررُ فيه. وقال ابنُ عَقِيلٍ: يجوزُ أن يَأْذَنَ الإمامُ فيما لا ضَرَرَ فيه؛ لأنَّه نائبٌ عن المُسْلِمين، فجرَى يَحْدَى إذْنِه فى الجُلُوسِ.

فصل: ولا يجوزُ أن يَفْعَلَ هذا في مِلْكِ إِنْسَانِ ، ولا دَرْبِ غيرِ نافِذِ ، إلَّا بإِذْنِ أَهْلِه ؛ لأَنَّه حَقَّهم ، فلم يَجُزِ التَّصَرُّفُ فيه بذلك بغيرِ إِذْنِهم . فإن صالحَه المالِكُ أو أَهْلُ الدَّرْبِ بشيءٍ مَعْلُومٍ ، جاز ؛ لأَنَّه يجوزُ بإِذْنِهم بغيرِ عَوْضٍ ، فجاز بعِوضٍ ، كما في القرارِ . وقال القاضي : لا يَجُوزُ ( الصَّلْحُ عن الجناح والسّاباطِ ؛ لأَنَّه يَيْعُ ( ) للهواءِ دُونَ القرارِ .

فصل: وإذا حَصَلَت أغْصانُ شجَرَتِه في هَواءِ مِلْكِ غيرِه، فطالَبَه

<sup>(</sup>١) بعده في ف: «الذي».

والروشن: الشرفة .

<sup>(</sup>٢) الساباط: سقيفة بين حائطين تحتها ممر نافذ.

<sup>(</sup>٣) الدكة: بناء يسطح أعلاه للمقعد. وانظر الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ١٨٧/١٣.

<sup>(</sup>٤) في م: ( يصح ) .

<sup>(°)</sup> في م: « تبع».

بإزالَتها، لَزِمَه ذلك؛ لأنَّ هَواءَ مِلْكِه مِلْكُه. فإن لم يُزِلْه، فلمالِكِ الأرْضِ إِذَالَتُها بالقَطْعِ وغيرِه، كما لو دَخَلَت بَهِيمَةُ جارِه دارَه، مَلَك إخراجها. فإن صالحَه على (1) تَرْكِها بعوض، جاز عند ابن حامِد وابن عقِيل؛ لأنَّ الجَهَالَة هـلهُنا لا تَمْنَعُ التَّسْلِيمَ، فلم تَمْنَعِ الصَّحَّةَ، كالصَّلْحِ على (1) الموارِيثِ الدَّارِسَةِ، ولأنَّ هذا ممَّا يُحْتاجُ إليه، ويُسامَحُ فيه، فجرَى مَجْرَى سِمَنِ الدُّسَتَأْجَرِ للرُّكُوبِ وهُزَالِه. وقال القاضى: يَصِحُ في اليَابِسِ المُعْتَمِدِ على حائطٍ، ولا يَصِحُ في الرَّطْبِ؛ لأنَّه يَزِيدُ ويتَغَيَّرُ، ولا في غيرِ المُعْتَمِدِ؛ لأنَّه حائطٍ، ولا يَصِحُ في الرَّطْبِ؛ لأنَّه يَزِيدُ ويتَغَيَّرُ، ولا في غيرِ المُعْتَمِدِ؛ لأنَّه لا قَرارَ له. وقال أبو الخَطَّابِ: لا يَصِحُ في الجميع؛ لأنَّ الرَّطْب يَزِيدُ ويتَغَيَّرُ، واليابِسَ يَنْقُصُ ويَذْهَبُ.

وإن صالحَه بجُزْء مِن ثَمَرتِها معْلُومٍ، ففيه وَجْهان ؛ أحدُهما ، المَنْعُ ؛ للجَهالَةِ فيه وفي عِوَضِه . والثاني ، يجوزُ ؛ لأنَّ هذا يَكْثُرُ في الأَمْلاكِ المتَجاوِرَةِ ، وفي القَطْعِ إِثْلافٌ وإضْرارٌ ، فدَعَتِ الحاجَةُ إلى الصَّلْحِ بجُزْء مِن الثَّمَرَةِ ؛ لأنَّه أَسْهَلُ . ولو المتَدَّتْ عُروقُ شَجَرَةٍ حتى أَثَرَتْ في بِناءِ غيرِه أو بِعْرِه ، فعليه إزالتُه ؛ لأنَّ قرارَ مِلْكِ الإنسانِ مِلْكُه ، فهو كهوائِه ، ولو مال حائِطُه إلى مِلْكِ جارِه أو طَرِيقِ ، لَزِمَه إزَالتُه .

فصل: ليس للإنسانِ أن يَفْتَحَ في حائطِ جارِه طاقًا، ولا يَغْرِزَ فيه وَتِدًا، ولا يَغْرِزَ فيه وَتِدًا، ولا مِشمارًا، ولا يُحْدِثَ عليه حائطًا، ولا سُتْرَةً بغيرِ إِذْنِه؛ لأنَّه تَصَرُّفٌ في مِلْكِ غيرِه بما يَضُرُّ به، فلم يَجُزْ، كَهَدْمِه.

<sup>(</sup>١) في الأصل، ب: (عن).

<sup>(</sup>٢) في م: «عن».

وليس له وَضْعُ حَشَيه عليه، إن كان يَضُو بالحائط، أو يَضْعُفُ عن حَمْلِه ؛ لقَوْلِ النبيِّ ﷺ : « لَا ضَرَرَ ولَا إضْرارَ (۱) ». وإن كان لا يَضُو، وبه غِنِي عنه ، لم يَجُوْ عندَ أكثرِ أصحابِنا ؛ لأنَّه تصَوُفٌ في مِلْكِ غيرِه بما يَسْتَغْنِي عنه ، فلم يَجُوْ ، كَفَيْحِ الطَّاقِ (۱) ، وغَوْزِ المِسْمارِ . وأجازَه ابنُ عَقِيلٍ ؛ لخبرِ أبي هُرَيْرَة (۱) ، ولأنَّ ما أبيح لا تُعْتَبُو له حقِيقَةُ الحاجَةِ ؛ كانْتِرَاعِ الشَّقْصِ المَشْفُوعِ ، والفَسْخِ بالعَيْبِ . وإنِ احْتَاجَ إليه بحيث لا يُمْكِنُه التَّسْقِيفُ إلا به ، جاز ؛ لِما روى أبو هُرَيْرَةَ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : هُلَا يَشْفُوعُ مَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَه عَلَى جِدارِهِ » . مُتَّفَقَ عليه (۱) . ولأنَّه انْتِفَاعُ لا ضَرَرَ فيه ، دعَتِ الحاجَةُ إليه ، فوَجَب بَذْلُه ، كَفَصْلِ الماءِ ولأنَّه انْتِفَاعُ لا ضَرَرَ فيه ، دعَتِ الحاجَةُ إليه ، فوَجَب بَذْلُه ، كَفَصْلِ الماءِ للهائِم غيرِه . وذكرَ القاضِي ، وأبو الحَطَّابِ ، [١٧٦٤] أنَّه لا (١) يجوزُ إلَّا لَمَن

<sup>(</sup>١) في ب، م: «ضرار».

والحديث تقدم تخريجه في صفحة ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٢) في م: ( الطاقة ) .

<sup>(</sup>٣) هو الحديث الآتي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى ، فى : باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه فى جداره ، من كتاب المظالم ، وفى : باب الشرب من فم السقاء ، من كتاب الأشربة . صحيح البخارى ٣/١٧٣، ٧/ ١٤٥ . ومسلم ، فى : باب غرز الخشب فى جدار الجار ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ٣/ ١٢٣٠ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب أبواب من القضاء ، من كتاب الأقضية . سنن أبي داود ٢/ ٢٨٠. والترمذي ، في : باب في الرجل يضع على حائط جاره خشبا ، من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذي ٦/ ١٠٥ . وابن ماجه ، في : باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره ، من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه ٢/ ٧٨٣. والإمام مالك ، في : باب القضاء في المرفق ، من كتاب الأقضية . الموطأ ٢/ ٧٤٥. والإمام أحمد ، في : المسند ٢/ ٢٤٠، ٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل.

ليس له إلَّا حائطٌ واحِدٌ، ولجارِه ثَلاثَةٌ. وقد يتَعَذَّرُ التَّسْقِيفُ على الحائطَيْن غيرِ المُتَقابِلَيْن، فالتَّفْرِيقُ تَحَكَّمٌ.

فأمًّا وَضْعُ الخَشَبِ في حائطِ المُسْجِدِ مع الشَّرْطَيْنِ، ففيه رِوايَتان؛ إحْداهما، يجوزُ؛ لأنَّ تَجْويزَه في مِلْكِ الآدَمِيِّ المَبْنِيِّ حَقُّه على الضِّيق، تَنْبِيةٌ على جَوازه في حَقِّ اللَّهِ المَيْنِيِّ على المُسامَحةِ والسُّهولَةِ. والثانيةُ، المُنْعُ. اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرِ؛ لأَنَّ الأَصْلَ المَنْعُ، خُولِفَ في الآدَمِيِّ المُعَيَّنِ، فيَبْقَى فيما عداه على مُقْتَضَى الأَصْل. ويتَخَرَّجُ مِن (١) هذه الرّوايّة ، أن يُمْنَعَ مِن وَضْعِه في مِلْكِ الجارِ إِلَّا بَإِذْنِه ؛ لِمَا ذَكَوْنَا لَلرُّواتِيةِ الْأُولَى. فإن صَالَّحَه المَالِكُ على وَضْع خَشَبِه (٢) بعِوَضِ في المَوْضِع الذي يجوزُ له وَضْعُه، لم يَجُزْ ؛ لأنَّه يأْخُذُ عِوْضَ ما يجبُ عليه بَذْلُه . وإن كان في غيرِه ، جاز ، سُواءٌ كَانَت إِجَارَةً في مُدَّةٍ معْلُومةٍ أو على التَّأْبِيدِ، بشَرْطِ كَوْنِ الحُشَبِ معْلُومًا برُؤْيَةٍ أو صِفَةٍ ، والبِناءُ مَعْلُومٌ ، وآلاتُه (٣) معْلُومةٌ . ومتى زال الحشَبُ لسُقُوطِ الحائطِ أو غيرِه ، فله إعادَتُه ؛ لأنَّه اسْتَحَقَّ بَقاءَه بعِوَض. ولو كان له رسمُ طرح خَشَبٍ، فصالحَه المالِكُ بعِوض، على أن لا يُعِيدَه عليه، أو لِيُرِيلُه عنه ، جاز ؛ لأنَّه لمَّا جاز أن يُصالِحَ على وَضْعِه جاز على نَزْعِه .

فصل: فإن كان له دارٌ بابُها في زُقَاقِ غيرِ نافِذِ ، وظَهْرُها إلى الشّارِعِ ، فله فَتْحُ بابٍ إلى الشّارِعِ ؛ لأنَّ له حَقًّا في الاسْتِطْراقِ فيه ، وإن كان بَابُها

<sup>(</sup>١) في م: «على».

<sup>(</sup>٢) في م: (خشبة).

<sup>(</sup>٣) في م: ( الآلة ) .

إلى الشّارِعِ، لم يكنْ له قَتْحُ بابٍ إلى الزَّقاقِ للاسْتِطْرَاقِ ؛ لأنَّه لا يجوزُ (') أن يجْعَلَ لنفْسِه حَقَّ الاسْتِطْراقِ في مَكانِ مَمْلُوكِ لأَهْلِه، لا حَقَّ له فيه . ويحتَمِلُ الجوازَ ؛ لِما نذْكُرُه في الفَصْلِ الذي يَلِيه . وله أن يَفْتَحَ مَكانًا للضَّوْءِ والنَّظَرِ لا يَصْلُحُ للاسْتِطْراقِ ؛ لأنَّ له رَفْعَ '' جميعِ حائطِه ، فرَفْعُ بعضِه أَوْلَى . وإن فتَحَه بابًا يَصْلُحُ للاسْتِطْراقِ ، وقال : لا أَجْعَلُه طريقًا ، بل أَغْلِقُه وأُسَمِّرُه . ففيه وَجُهان ؛ أحدُهما ، له ذلك ؛ لما ذكرنا . والثاني ، لا يجوزُ ؛ لأنَّ البابَ دَلِيلٌ على '' الاسْتِطْراقِ ، فيَجْعَلُ لنَفْسِه حَقًّا . وإن كان يجوزُ ؛ لأنَّ البابَ دَلِيلٌ على '' الاسْتِطْراقِ ، فيَجْعَلُ لنَفْسِه حَقًّا . وإن كان له دارانِ بابُ إحداهما أو بابُهما في زُقَاقَيْنِ غيرِ نافِذَيْنِ ، يَثِنَهما حائطٌ ، فأنفَذَ إحدَاهُما إلى الأُخرَى '' ، جاز في أحدِ الوَجْهَيْنِ ؛ لأنَّ له رَفْعَ الحائطِ مِن بينِهما ، وجَعْلَهما دَارًا واحدةً ، فرَفْعُ بعْضِه أَوْلَى . والثاني ، لا يجوزُ ؛ لأنَّه يَجْعَلُ الرُّقاقَيْنِ نافِذَيْنِ ، ويَجْعَلُ الاسْتِطْراقَ في كلِّ واحِد يجوزُ ؛ لأنَّه يَجْعَلُ الرُّقاقِيْنِ نافِذَيْنِ ، ويَجْعَلُ الاسْتِطْراقَ في كلِّ واحِد من دير لا حَقَّ لها فيه .

وكلُّ مَوْضِعِ لا يجوزُ، إذا صالَحَ أَهْلَ الدَّرْبِ بعِوَضٍ، أَو أَذِنُوا له بغيرِ عِوَضٍ، جاز؛ لأنَّ المُنْعَ لحقِّهم، فجاز لهم أَخْذُ العِوَضِ عنه، كسائرِ مُحقُوقِهم.

فصل: فإن كان بابُه في زُقَاقٍ غيرِ نافِذٍ، فأرادَ تَقْدِيمَه نحوَ أُوَّلِه،

<sup>(</sup>١) بعده في م: «له».

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) في م: «الآخر».

جاز؛ لأنَّه يَتْرُكُ بعضَ حقَّه، وإن قدَّمَه نحوَ آخِرِه، لم يَجُزْ؛ لأنَّه يجْعَلُ لنفسِه (۱) الاسْتِطْراقَ في مَوْضِعٍ لم يكنْ له. ويَحْتَمِلُ الجوازَ؛ لأنَّ له رَفْعَ حائطِه كلَّه، فيَعْلِكُ رَفْعَ بَعْضِه، ولأنَّ ما يلِي حائطَه فِناءٌ (۱) له، فملك فَتْحَ البابِ فيه، كحالَةِ ابْتِدَاءِ البِناءِ؛ فإنَّ له في ابْتِداءِ البِناءِ جَعْلَ بابِه حيثُ شاء، فتَرْكُه له لا يُسْقِطُ حَقَّه منه.

ولو تنازَع صاحِبا الباتيْنِ في الدَّرْبِ، ففيه وَجْهَان؛ أحدُهما، يُحْكَمُ بالدَّرْبِ مِن أُوَّلِه إلى البابِ الأُوَّلِ لهما؛ لأنَّ يدَهما عليه، واسْتِطْراقَهما فيه، وسائرُ الدَّرْبِ للآخرِ؛ لأنَّ اليَدَ له لاسْتِطْراقِه وحْدَه. والثاني، هو بينهما؛ لأنَّ لهما جميعًا [٢٧٦٤] يَدًا وتَصَرُفًا. فعلى الوَجْهِ الأُوَّلِ، لصاحِبِ البابِ الصَّدْرَانِيِّ جَعْلُ آخرِ الدَّرْبِ دِهْلِيزًا يختصُ به عن سائرِ أَهْلِ الدَّرْبِ؛ لأنَّه مِلْكُه خاصَّةً، وعلى الثاني، لا يجوزُ؛ لأنَّه مِلْتُرَكَ بينَ الجميع.

فصل: إذا كان بينهما حائطٌ مُشْتَركٌ فانْهَدَم ، فدَعا<sup>(١)</sup> أحدُهما صاحِبَه إلى عِمارَتِه فأَبَى ، أُجْبِرَ ؛ لأنَّه إنْفاقٌ على مِلْكِ مُشْتَرَكِ يُزِيلُ الضَّرَرَ عنهما ، فأُجْبِرَ ؛ لأنَّه إنْفاقٌ على مِلْكِ مُشْتَركِ يُزِيلُ الضَّرَرَا ، فأُجْبِرَ عليه ° فأُجْبِرَ عليه ° فأجْبِرَ عليه ° فأجْبِرَ عليه ° فا

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ فَيِمًا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، س ٢: «صاحب».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « فادعي » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

كالقِسْمَةِ. فإن لم يَفْعَلْ ، باع الحاكِمُ مالَه ، وأَنْفَقَ عليه ، فإن لم يكنْ له مَالٌ ، اقْتَرضَ عليه وأَنْفَقَ ، وإن أَنْفَقَ الشَّرِيكُ بإذْنِه ، أو إذْنِ الحاكِمِ ، رَجَع عليه (۱) بالتَّفَقَةِ ، والحائطُ بينَهما ، كما كان قبلَ انْهدامِه . وعنه ، لا يُجْبَرُ ؛ لأنَّه إِنْفَاقٌ على مِلْكِ لا يَجِبُ لو انْفَرَدَ به ، فلم يَجِبْ مع الاشْتِرَاكِ ، كزرْع الأرْضِ .

<sup>(</sup>١) زيادة من: م.

<sup>(</sup>٢) في س ١: «للثاني».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، س ١، ب: (اللثاني).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ للثاني ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في م: «ملك».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، س ٢، ف: «للثاني».

حَقُّ شَرِيكِه .

فصل: وإن كان السُّفْلُ لأُحَدِهما والعُلْوُ للآخَر، فانْهدَمَ السَّقْفُ (١) الذي بينَهما، فالحُكْمُ فيه كالحائطِ المُشْتَرَكِ سَواءً؛ لأنَّه يَنْفَعُهما، فهو كالحائطِ بينهما، وأَيُّهما هدَمَ الحائِطَ أو السَّقْفَ، فعليه إعادَتُه، إلَّا أن يخافَ سُقُوطَه ويجبَ هَدْمُه، فيَصِيرَ كَالْنُهَدِم بِنَفْسِه. وإنِ انْهَدَمَتْ حِيطانُ (١) الشَّفْل، لم يَمْلِكُ صاحِبُه إجْبارَ صاحِب العُلْوِ على مُبانِاتِه؛ لأنَّه مِلْكُه خاصَّةً. وعنه، يُجْبَرُ؛ لأنَّهما يَنْتَفِعان به، فأَشْبَهَ الحائطَ المُشْتَرَكَ. وهل لصاحِب العُلُو إجْبارُ صاحبِه على بِنائِه؟ على رِوايتَينْ. وليس لصاحِبِ السُّفْلِ مَنْعُ صاحِبِ العُلْو مِن بِنائِه إِن أَرادَه . فإن بَناه بآلَتِه ، فهو على ما كان ، لا يَمْلِكُ أحدُهما نَقْضَه . وإن بناه بغيرِ آلَتِه ، فقال أحمدُ : لا يَنْتَفِعُ به صاحِبُ السُّفْل حتى يُؤَدِّيَ القِيمَةَ. فيَحْتَمِلُ أَنَّه ليسَ له السُّكْنَى ؟ لأنَّ فائدَةَ الحِيطَانِ أَكْثَرُها للسُّكْنَى. ويَحْتَمِلُ أَنَّه ليس له طَرْمُ الحَشَب، ونَصْبُ الوَتِدِ ونحوه دُونَ السُّكْنَى؛ لأنَّ ذلك هو الانْتِفاعُ بالحائطِ مُباشَرَةً . ولِبانِيه نَقْضُه ؛ لأنَّه مِلْكُه ، ولا يُحْبَرُ على إِبْقائِه بالقِيمَةِ ؛ لأنَّه لا يُجْبَرُ على ابْتِدَائِه .

فصل: فإنْ كان بينَهما دُولابٌ (٢) أو ناعُورَةٌ (١) يَحْتَاجُ إلى عِمارَةِ ،

<sup>(</sup>١) في ب: «السفل».

<sup>(</sup>۲) بعده في م: «صاحب».

<sup>(</sup>٣) الدولاب: الآلة التي تديرها الدابة ليستقى بها.

 <sup>(</sup>٤) الناعورة: دولاب ذو دلاء أو نحوها ، يدور بدفع الماء أوجر الماشية ، فيخرج الماء من البئر أو
النهر إلى الحقل .

فذلك كالحائطِ المُنْهَدِمِ سَواءً. وإن كان بينَهما قَناةٌ أو عَيْنٌ، ففي إجْبارِ المُمْتَنِعِ مِن عِمارَتِها رِوايَتان. فإنْ بَنَاهَا (١) أحدُهما، لم يَمْلِكُ مَنْعَ صاحبِه مِن نَصِيبِه؛ لأنَّه ليس له فيها إلَّا أثَرُ الفِعْلِ.

فصل: ليس للمالِكِ التَّصَرُّفُ في مِلْكِه بما يَضُرُّ جارَه؛ نحوَ أَن يَبْنِيَه خَمّامًا بِينَ الدُّورِ، أَو مَحْبَرًا بِينَ العَطّارِينِ، أَو [١٧٧٠] يَجْعَلَه دارَ قِصارَةِ تَهُرُّ الحِيطَانَ، أَو يَحْفِرَ بِعُرًا جَنَّذِبُ ماءَ بِعْرِ جارِه؛ لقولِ النبيِّ بَيَكِيْدُ: « لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ") . ("رَواه ابنُ ماجه، والدَّارَقُطْنِيُّ بنحوِه") . ولأنَّه تَصَرُّفٌ يضُرُ بجيرَانِه، فَمُنِعَ منه، كالدَّقِ الذي يَهُزُّ الحِيطانَ . وليس له سَقْئُ أَرْضِه بما() يَهْدِمُ حِيطانَهم.

وإن كان له سَطْحٌ أَعْلَى مِن سَطْحِ جارِه، فعلى الأَعْلَى بِناءُ سُتْرَةِ بينَ مِلْكَيْهِما ؛ ليَدْفَعَ عنه ضَرَرَ نَظَرِه (°) إذا صَعِد سَطْحَه.

<sup>(</sup>١) في الأُصل: ﴿ بِناهِما ﴾ ، وفي ف ، ب: ﴿ نقاها ﴾ ، وفي م: ﴿ نقاها ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في س ١، س ٢، ف، ب: ﴿إِضْرَارِ ﴾.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

والحديث تقدم تخريجه في صفحة ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٤) في ف: ( بماء).

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل.

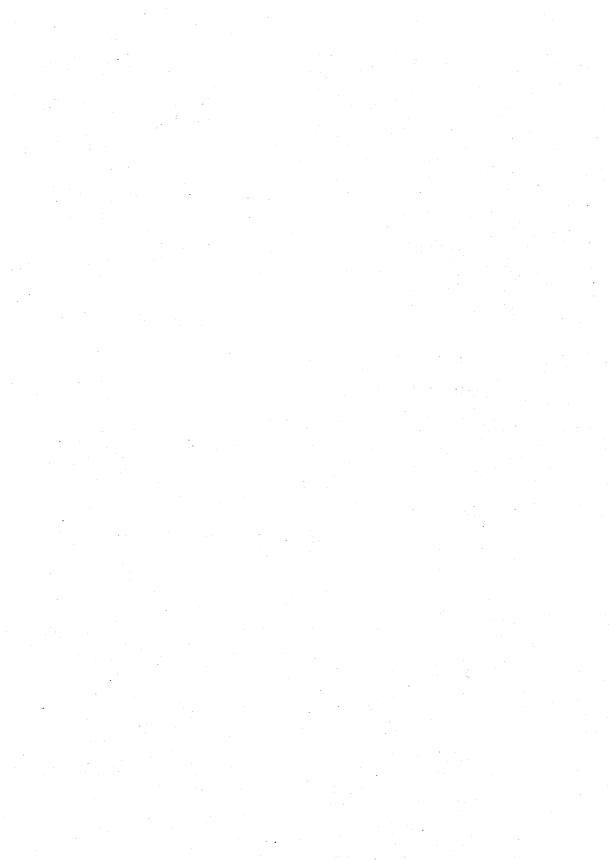

## بَابُ الْحُوالَةِ

وهى نَقْلُ الدَّيْنِ مِن ذِمَّةِ المُحْيلِ إلى ذِمَّةِ المُحَالِ عليه. وهى عَقْدُ إِرْفَاقٍ مُنْفَرِدٌ بِنَفْسِه، ليسَتْ يَيْعًا، بدَلِيلِ جَوازِها فى الدَّيْنِ بالدَّيْنِ، وجَوازِ التَّفَرُّقِ قَبلَ القَبْضِ، واخْتِصاصِها بالجِنْسِ الواحِدِ واسْم خاصٌ، فلا يَدْخُلُها خِيارٌ؛ لأَنَّها ليسَتْ بَيْعًا ولا فى مَعْناه؛ لكَوْنِها لم تُبْنَ على المُعَابَنَةِ.

والأَصْلُ فيها قولُ النبيِّ ﷺ: « مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وإذا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ على مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ » (١ . مُتَّفَقُ عليه (٢ .

ولا تَصِحُ إِلَّا بشُروطِ أَرْبَعَةٍ (")؛ أحدُها، أن يُحِيلَ على دَيْنِ مُسْتَقِرً؛ لأنَّ مُقْتَضاهَا إِلْزَامُ المُحَالِ عليه الدَّيْنَ مُطْلَقًا، ولا يَثْبُتُ ذلك فيما هو بعَرَضِ السُّقُوطِ. ولا يُعْتَبَرُ اسْتِقْرارُ المُحَالِ به؛ لجَوازِ أَدَاءِ غيرِ المُسْتَقِرِّ، فلا بَحَوزُ الحَوالَةُ بدَيْنِ السَّلَمِ ولا عليه؛ لأنَّه لا تجوزُ المُعاوَضَةُ (") به، ولا عنه. ولو أحالَ الزَّوْجُ زَوْجَتَه قبلَ الدُّنُولِ بصَداقِهَا، صحَّ، وإن أحالَتِ المرأةُ به عليه، لم يَصِحَّ؛ لأنَّه غيرُ مُسْتَقِرِّ. وإن أحالَ المُشْتَرِى البائعَ بثَمَنِ المَبِيع في عليه، لم يَصِحَّ؛ لأنَّه غيرُ مُسْتَقِرِّ. وإن أحالَ المُشْتَرِى البائعَ بثَمَنِ المَبِيع في

<sup>(</sup>١) بعده في م: « رواه الجماعة » .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٣) في م: « خمسة ».

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «عنه».

مُدَّةِ الحِيَارِ، صِحَّ، وإن أحالَ البائعُ به عليه، لم يَصِحَّ؛ لذلك. وإن أحالَ المُكاتَبُ سَيِّدَه بنَجْمٍ، فَدَخَلَ عليه، صَحَّ، وإن أحالَ سَيِّدُه به (۱) عليه، لم يَصِحَّ؛ لذلك. وإن أُحِيلَ على المُكاتَبِ بدَيْنِ غيرِ مالِ الكِتابَةِ، صَحَّ؛ لأنَّ يُصِحَّ؛ لذلك. وإن أُحِيلَ على المُكاتَبِ ، وإن أحالَ مَن (الا دَيْنَ عليه) على مُن لا دَيْنَ عليه، فهو تَوْكِيلٌ في الاقْتِراضِ، وإن أحالَ على مَن له (۱) عليه دَيْنَ عليه مَن له (۱) عليه دَيْنَ عليه مَن لا دَيْنَ عليه مَن لا دَيْنَ عليه، فهو تَوْكِيلٌ في الاشتِيفاءِ. وإن أحالَ مَن عليه دَيْنٌ على مَن لا دَيْنَ عليه، فهو مُلْتَمِسٌ إيفاءَ دَيْنِه، وليس شيءٌ مِن ذلك حَوالَةً؛ إذ الحَوَالَةُ وَلَيْهُ الحَوَّلَةُ وانْتِقالُه، ولا حَقَّ هَلهُنا يَتَحَوَّلُ، وإنَّمَا جاز التَّوْكِيلُ بلَفْظِ الحَوَالَةِ ؛ لاشْتِراكِهما (١) في مَعْنَى، وهو تَحَوُّلُ المُطالَبَةِ مِن المُوكِلِ إلى الحَوَّالَةِ المَوْكِلِ إلى الحَوَّالَةِ .

فصل: الشَّرْطُ الثانى، تَمَاثُلُ الحَقَيْنُ؛ لأَنَّهَا تَخْوِيلُ الحَقِّ، فَيُعْتَبَرُ تَحَوُّلُهُ على صِفَتِه، ويُعْتَبَرُ التَّمَاثُلُ فى ثَلاثَةِ أَشْياءً؛ الجِنْسُ، فلو أحالَ مَن عليه أحَدُ التَّقْدَيْنِ بالآخِرِ، لم يَصِحَّ. والصِّفَةُ، فلو أحالَ عن المِصْرِيَّةِ بأمِيرِيَّةٍ، أو عن المُكَسَّرَةِ بصِحاحِ، لم يَصِحَّ. والحُلُولُ والتَّأْجِيلُ، فإن كان أحدُهما أو عن المُكَسَرةِ بصِحاحِ، لم يَصِحَّ. والحُلُولُ والتَّأْجِيلُ، فإن كان أحدُهما حَالًا والآخِرِ، لم يَصِحَّ. وإلى مَحَلِقًا لأَجَلِ الآخِرِ، لم يَصِحَّ. وإن صَحَّتِ الحَوالَةُ، فتراضَيا على خيرٍ ممَّا أُجِيلَ به، أو دُونِه، أو تَعْجِيلِه، وإن صَحَّتِ الحَوالَةُ، فتراضَيا على خيرٍ ممَّا أُجِيلَ به، أو دُونِه، أو تَعْجِيلِه، أو تَعْجِيلِه، أو تُعْجِيلِه، أو تُعْبِيلُه أَوْ تُعْبِيلِهُ أَوْ تُعْبِيلِهُ أَوْ تُعْبِيلُهُ أَوْنُهُ أَوْنُهُ أَوْنُهُ أَوْنُهُ أَوْنُهُ أَوْنُونُهُ أَوْنُهُ أَوْنُهُ أَوْنُهُ أَوْنُهُ أَوْنُهُ أَوْنُهُ أَوْنُهُ أَوْنُونُهُ أَوْنُونُهُ أَلَّهُ أَوْنُهُ أَوْنُهُ أَوْنُونُهُ أَوْنُهُ أَوْنُونُ أَوْنُونُهُ أَلَهُ أَوْنُهُ أَوْنُهُ أَوْنُونُ أَوْنُهُ أَوْنُونُهُ أَوْنُونُ أَوْنُونُهُ أَوْنُونُ أَوْنُونُ أَوْنُونُ أَوْنُهُ أَوْنُونُهُ أَوْنُونُ أَوْنُ أَوْنُونُ أَوْنُونُ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: «عليه دين».

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) في م: «لاشتراكها».

كغير المُحَالِ به (۱).

فصل: الشَّرْطُ الثالِثُ ، أن تكونَ بمالٍ مَعْلُوم على مالٍ مَعْلُوم ؛ لأنَّه يُعْتَبَرُ فيهما التَّسْلِيمُ والتَّماثُلُ، والجَهالَةُ تَمْنَعُها. ولا تَصِحُ فيما لا يَصِحُ السَّلَمُ فيه ؛ لأنَّه لا يَثْبُتُ في الذِّمَّةِ ، وإنَّما تَجِبُ قِيمَتُه بالإِثْلافِ. وتَصِحُّ في كلِّ مَا يَثْبُتُ مِثْلُه فِي الذِّمَّةِ بِالْإِثْلَافِ؛ مِن الأَثْمَانِ والحُبُوبِ والأَدْهانِ . وفيما يَصِحُ السَّلَمُ [١٧٧٧] فيه غيرَ ذلك، كَاللَّذْرُوعِ والمَعْدُودِ، وَجُهانِ؟ أحدُهما، لا تَصِحُ الحَوالَةُ به؛ لأنَّ المِثْلَ لا يَتَحَرَّرُ فيه، ولهذا لا يُضْمَنُ بِمثْلِهِ . والثاني ، تَصِحُ ؛ لأنَّه يَثْبُتُ في الذُّمَّةِ . ويَحْتَمِلُ أَنْ يُثنَى الحُكُمُ فيه على القَرْضِ؛ إِنْ قُلْنا: يَقْضِي في هذا بَمِثْلِه . صَحَّتِ الحَوالَةُ به؛ لأنَّه يَتْبُتُ في الذِّمَّةِ بغيرِ السَّلَم، وإلَّا فلا؛ لأنَّه لا يَثْبُتُ في الذِّمَّةِ إلَّا بالسَّلَم، ولا تَصِحُ الحَوالَةُ في السَّلَم. وإن كان عليه إبِلُّ مِن قَرْضٍ، وله مثلُ ذلك على آخَرَ ، صَحَّتِ الحَوالَةُ بَهَا ؛ لأنَّه إن تُبَت في الذِّمَّةِ مثلُهَا ، صَحَّتِ الحَوالَةُ ، وإن ثَبَت قِيمَتُها، فالحَوالَةُ بها صَحِيحَةٌ . وإن كان له إبلٌ مِن دِيَةٍ، فأحالَ بها على من له عليه مثلها مِن دِيَةٍ أَخْرَى ، صَحَّ ، ويَلْزَمُه إعْطاؤُه أَدْنَى ما يتَناوَلُه الاسْمُ. وقال أبو الخَطَّابِ: فيه وَجْهٌ آخَرُ، أنَّه لا يَصِحُّ. وإن كان عليه إبلٌ مِن الدِّيَةِ ، وله مثلُها قَرْضًا ، فأحالَ بها ، ففيه وَجْهان ؛ أحدُهما ، يَصِحُ ؛ لأنَّ الخِيَرَةَ في التَّسْلِيم إلى المُحيلِ، وقد رَضِيَ بتَسْلِيم ما لَه في ذِمَّةِ المُقْتَرِضِ (٢). والثاني، لا يَصِحُ ؛ لأنَّ الواجِبَ في القَرْضَ (٢) في إحْدَى

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «المقرض».

<sup>(</sup>٣) في م: «المقرض».

الرُّوايتَيْن القِيمَةُ، فقد اخْتَلَفَ الجِيْشُ. وإن أَحَالَ المُقْتَرِضُ مَن له الدَّيَةُ بها، لم يَصِحُ، وَجُهَا واحدًا؛ لأَنَّا إن (١) قُلْنا: الواجِبُ القِيمَةُ. فالجِيْشُ مُخْتَلِفٌ. وإن قُلْنا: يجِبُ المِثْلُ. فللمُقرِضِ (١) مثلُ ما أقرضَ في صِفاتِه وقِيمَتِه، والذي عليه الدِّيَةُ لا يَلْزَمُه ذلك.

فصل: الشَّرْطُ الرابِعُ، أن يُحِيلَ برِضاه؛ لأنَّ الحَقَّ عليه، فلا يَلْزَمُه أَداؤُه مِن جِهَةٍ بعَيْنِها. ولا يُعْتَبُرُ رِضا الحُالِ عليه؛ لأنَّ للمُحِيلِ أن يَسْتَوْفِيَ الحَقَّ بنَفْسِه وبوَكِيلِه، وقد أقامَ الحُتّالَ مُقامَ نَفْسِه في القَبْض، فلَزِم الحُالَ عليه الدَّفْعُ إليه، كما لو وَكَّلَه في الاسْتِيفَاءِ منه. وأمَّا الحُتّالُ، فإن كان الحُالُ عليه مَلِيئًا، وهو المُوسِرُ غيرُ المُمَاطِلِ، لم يُعْتَبَرُ رِضاه؛ لقولِ النبيِّ الحُالُ عليه مَلِيءً أَحَدُكُمْ على مَلِيءٍ فلْيَتْبَعُ (((اللهُ وَلَأَنَّ للمُحِيلِ إيفاءَ الحَقِّ بَنَفْسِه وبوَكِيلِه، وقد أقامَ الحُالَ عليه مُقامَه في الإيفاءِ، فلم يكنْ للمُحتالِ الامْتِناعُ. وإن لم يكنْ مَلِيعًا، لم يَلْزَمْه أن يَحْتالَ؛ للحَدِيثِ، ولأنَّ عليه ضَرَرًا في قَبُولِها، فلم يلزَمْه، كما لو بَذَل له دُونَ حقّه في الصَّفَةِ، فإن رَضِيَ بها مع ذلك، صَحَّتْ، كما لو رَضِيَ بدُونِ حقّه في الصَّفَةِ، فإن رَضِيَ بدُونِ حَقَّه في الصَّفَةِ، فإن

فصل: إذا صَحَّتِ الحَوالَةُ بَرِئَ المُحيلُ مِن الدَّيْنِ؛ لأَنَّه قد تَحَوَّلَ مِن ذَمَّتِه، فإن تَعَذَّرَ الاسْتِيفَاءُ مِن المُحالِ عليه؛ لمؤتِ، أو فَلَسِ حادِثِ، أو مَطْلِ، لم يَرْجِعْ على المُحيلِ، كما لو أَبْرَأَه. وإن كان مُفْلِسًا حينَ الحَوالَةِ،

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في م: « فللمقترض ».

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٤) في م: «الإيفاء».

ولم يَوْضَ الحُمَّالُ بالحَوالَةِ، فحَقُّه باقِ على الحُيلِ؛ لأنَّه لا يَلْزَمُه الاحْتِيالُ على مُفْلِسٍ، وإن رَضِى مع العِلْمِ بحالِه، لم يَوْجِعْ؛ لأنَّ الذَّمَّةَ بَرِئَتْ مِن الحَقِّ، فلم تَعُدْ إلى الشَّغلِ، كما لو كان مَلِيعًا. وإن رَضِى مع الجَهْلِ بحالِه، ففيه روايَتان؛ إحداهما، لا يَوْجِعُ؛ لذلك. والثانيةُ، يَوْجِعُ؛ لأنَّ الفَلَسَ عَيْبٌ في الحُالِ عليه، فكان له الرُّجُوعُ، كما لو اشْتَرَى مَعِيبًا ثم علم عَيْبَة. وإن شَرَط مَلاءَةَ الحُالِ عليه، فله شَرْطُه؛ لقولِ النبيِّ عَيِّلِيَّةِ: «المُثرِفُ عَلَى شُرُوطِهِمْ». رواه أبو داودَ، "وفيه: «المُسْلِمون "». ولأنَّه شَرَط شَرْطًا مَقْصُودًا، فإذا بان خِلافُه، مَلَك الرَّذَ كما لو شرَطَه في المَبيع.

فصل: إذا اشْتَرَى عَبْدًا، فأحالَ البائعَ بثَمَنِه، أو أحالَ البائعَ عليه بثَمَنِه، فبانَ حُرًّا أو مُسْتَحَقًّا، فالحَوالَةُ باطِلَةٌ؛ لأنَّ البَيْعَ باطِلٌ، ولا دَيْنَ على المُشْتَرِى يُحِيلُ به (آ ولا كُولُ به (آ) عليه. فإنِ اتَّفَقَ المُحيلُ والمُحالُ على المُشْتَرِى يُحِيلُ به (آ ولا يُحَالُ به (آ) عليه. فإنِ اتَّفَقَ المُحيلُ والمُحالُ عليه على ذلك، وكَذَّبهما و١٧٨م المُحتالُ، لم يُسْمَعْ قَوْلُهما، كما لو بَاعَا عَبْدًا ثم أَقَوًا بحُرِّيَتِه، ولا تُسْمَعُ لهما بَيِّنَةٌ ؛ لأنَّهما أكْذَباها بدُخُولِهما (١) في البَيْعِ. وإن أقامَها العَبْدُ، سُمِعَتْ، وبطَلَتِ الحَوالَةُ. وإن صدَّقهما المُحتالُ في حُرِّيَةِ العَبْدِ، وادَّعَى أنَّ الحَوالَةَ (قَالَه مع المَولُ قَوْلُه مع المُحتالُ في حُرِّيَةِ العَبْدِ، وادَّعَى أنَّ الحَوالَةَ (قَالَه مع المَولُ قَوْلُه مع

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

والحديث تقدم تخريجه في صفحة ٧٢.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: «أو».

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في م: «لدخولهما».

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: «له».

كِينِه ؛ لأنَّ الأَصْلَ صِحَّةُ الحَوالَةِ ، فكان صِدْقُه أَظْهَرَ . فإن أقاما بَيِّنَةً بذلك ، شَمِعَتْ ؛ لأَنَّهما لم يُكَذِّباها (' ) .

فصل: وإنِ اشْتَرَى عَبْدًا وأحال البائع بثَمَنِه، ثم وجَدَه مَعِيًا (١) فَرَدَّه (٣) قَبَلَ قَبْضِ الْحُتَّالِ مِن الْحُالِ عليه، بَطَلَتِ الْحَوالَةُ ؛ (لْأَنَّها بالثَّمَنِ، وَقَد اللهَ سَقَطَ بالفَسْخِ. ذكرَه القاضى. ويَحْتَمِلُ أَنْ لا تَبْطُلَ ؛ لأَنَّ المُشْتَرِى وقد اللهَ سقط بالفَسْخِ، كما لو أعطاه عن نقل حقه إلى ما في ذِمَّةِ الْحُالِ عليه، فلم تَبْطُلْ بالفَسْخِ، كما لو أعطاه عن الثَّمْنِ ثَوْبًا، ثم فَسَخ العَقْد، لم يَوْجِعْ في الثَّوْبِ. وإن كان الرَّدُ بعدَ قَبْضِ الحُتَّالِ، لم تَبْطُلْ ؛ لأَنَّ ذِمَّةَ الْحُالِ عليه بَرِئَتْ بالقَبْضِ منه، ويَوْجِعُ المُشْتَرِى على البائعِ. وإنِ اشْتَرَى عَبْدًا، فأحالَ البائعُ عليه أَجْنَبِيًّا بالثَّمَنِ، فرَدَّه المُشْتَرِى بعَيْبٍ، لم تَبْطُلِ الحَوالَةُ ؛ لأَنَّ ذِمَّةَ المُشْتَرِى بَرِئَتْ بالحَوالَةِ مِن البائعِ، فصار كأَنَّه قَبَض منه، وتعَلَّق به هاهنا حقُّ غيرِ المُتَعاقِدَيْن، وهو البائعِ، في النَّعَ بالنَّمَنِ التَي قبلَها، ويَوْجِعُ المُشْتَرِى على البائع بالنَّمَنِ.

فصل: وإذا أمر رجلًا بقَبْضِ دَيْنِ له مِن غَرِيمِه، ثم اخْتَلَفا، فقال أحدُهما: كَانَتْ حَوالَةً بلَفْظِها. وقال الآخَرُ: كَانَتْ حَوالَةً بلَفْظِها. فقال فقال عَوْلُ مُدَّعِى الوَكَالَةِ؛ لأنَّه يَدَّعِى بَقاءَ الحقِّ على ما كان، ويُنْكِرُ الْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِى الوَكَالَةِ؛ لأنَّه يَدَّعِى بَقاءَ الحقِّ على ما كان، ويُنْكِرُ الْقَوْلُ وَإِنِ اتَّفَقَا على أنَّه قال: أحَلْتُكَ بالأَلْفِ. وقال أحدُهما: كانَتْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يكذباهما».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: «ثم رده».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: «و».

حَوالَةً حَقِيقَةً. وقال الآخَرُ: كانَتْ وَكَالَةً بَلَفْظِ الْحَوالَةِ. ففيه وَجُهان ؟ أُحدُهما ، القولُ قولُ مُدَّعِى الوَكَالَةِ ؛ لذلك . والثاني ، القولُ قولُ مُدَّعِى الحَوالَةِ ؛ لأنَّ الظاهِرَ معه ، لمُوافَقَتِه الحَقِيقَةَ ، ودَعْوَى الآخِرِ الجَازَ . وإن قال : أَحَلْتُكَ بَدَيْنِكَ . فهى حَوالَةٌ بكلِّ حالٍ .

فصل: إذا قال المَدِينُ لغَريمِه: قد أَحَلْتَ بدَيْنِكَ فُلانًا. فأنْكَرَ، فالقولُ قولُه مع كِينِه ، فإن أقام المَدِينُ بَيِّنَةً بذلك ، سُمِعَتْ ليَسْقُطَ عنه حَقُّ المُحيل ، فإن كَانَتْ بِحَالِهِا، فَادَّعَى أَجْنَبِيُّ عَلَى اللَّذِينِ أَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ أَ كَالَه به، فَأَنْكَرَه ، فَأَقَامَ الأَجْنَبِيُّ بَيِّنَةً ، ثَبَتَ في حَقِّه وحَقِّ الغائبِ ؛ لأَنَّ البَيِّنَةَ يُقْضَى بها على الغائب، ولَزِم دَفْعُ الدَّيْنِ إليه. فإن لم يكنْ له بَيِّنَةٌ، فاعْتَرفَ المَدِينُ له بصِحَّةِ دَعُواه، ففيه وَجْهان؛ أحدُهما، يَلْزَمُه الدَّفْعُ إليه؛ لاعْتِرافِه له بوُجُوبِ حقِّه عليه، وانْتِقالِ دَيْنِه إليه، فأَشْبَهَ ما لو قامَتْ به يَيِّنَةً . والثاني ، لا يَلْزَمُه الدَّفْعُ إليه ؛ لأنَّه لا يَأْمَنُ إِنْكَارَ الْحُيل ورُجُوعَه عليه ، فكان له الاحتياطُ في تَخْلِيص نَفْسِه ، كما لو ادَّعَى الوَكالَة . فإن دَفَعَه إليه، ثم أَنْكَرَ المُحيلُ الحَوالَةَ، وحَلَف ورَجَع على المُحَالِ عليه، فأخَذ منه، لم يَرْجِع المُحَالُ عليه على المُحْتالِ؛ لأنَّه مُعْتَرِفٌ له أنَّه اسْتَوْفَى حقَّه، وإنَّمَا الْحَيلُ ظَلَمَه . وإن أَنْكُرَ المَدِينُ الْحَوالَةَ ، انْبَتَى على الوَّجْهَيْنِ ؛ إن قُلْنا : يَلْزَمُه الدَّفْعُ مع الإقْرَارِ. لَزِمَتْه اليَمِينُ على الإِنْكارِ، وتكونُ على العِلْم؟ لأنَّها على نَفْي فِعْلِ الغَيْرِ. وإن قُلْنا: لا يَلْزَمُه الدَّفْعُ مع الإقْرَارِ. لم تَلْزَمْه اليَمِينُ مع الإنْكارِ ؛ لعَدَم فائدَتِها ، وليس للمُحْتالِ الرُّجوعُ على الحَيلِ ؛

<sup>(</sup>١) رفى الأصل: «المال».

لاغترافِه ببَرَاءَةِ ذِمَّتِه، ويُسْأَلُ المُحيلُ، فإن صَدَّقَ المُحْتَالَ، ثَبَتَتِ الحَوالَةُ؛ لأنَّ رِضَا المُحالِ عليه غيرُ مُعْتَبَرٍ، وإن كَذَّبَه، حَلَف له، وسَقَطَتِ الحَوالَةُ. وإن نَكُل الحُحالُ عليه عن اليَمِينِ فقُضِى عليه، واسْتُوفِى منه، [١٧٨٨ع] ثم أنْكَرَ الحُحالُ عليه؛ لأنَّه مُعْتَرِفٌ له أنْكَرَ الحُحالُ الحَوالَة، فله أن يَسْتَوْفِى مِن الحُحالِ عليه؛ لأنَّه مُعْتَرِفٌ له بالأَلْفِ، مُدَّع أنَّ الحُتَالَ ظَلَمَه.

فصل: فإن كان عليه دَيْنٌ، فادَّعَى رجلٌ أنَّه وَكِيلُ رَبِّه في قَبْضِه، فَصَدَّقَه، لم يَلْزَمْه دَفْعُه إليه؛ لِما ذكَرْنا في الحَوالَةِ، وإن أَنْكَرَ، لم تَلْزَمْه اليَمِينُ؛ لأنَّه لا يلْزَمُه الدَّفْعُ مع الإقرارِ، فلم تَلْزَمْه اليَمِينُ مع الإنْكارِ ((). اليَمِينُ اللَّهُ لا يلْزَمُه الدَّفِع معى اللَّافِع، فإن دَفَعَه إليه، فأَنْكَرَ رَبُّ الدَّيْنِ الوَكالَة، حَلَف ورَجَع على الدّافِع، ثم رَجَع الدّافِعُ على الوّكِيلِ، إن لم يكنِ اعْتَرفَ بصِدْقِه؛ لأنّه لم يَنْبُثُ أنّه وَكِيلٌ، وإن كان اعْتَرفَ له، لم يَرْجِعْ عليه؛ لأنّه اعْتَرفَ بصِحَّةِ دَعُواه، وأنَّ المُوكِلُ ظَلَمَه، فلم يَرْجِعْ على غيرِ ظالمِه. وإن كان المَدْفُوعُ وَدِيعَة، وأنَّ المُوكِلُ ظَلَمَه، فلم يَرْجِعْ على غيرِ ظالمِه. وإن كان المَدْفُوعُ وَدِيعَة، فوجَدَها رَبُها، أخذَها، وإن تَلِفَتْ في يَدِ الوَكِيلِ، فلرَبُها أَنَّ مُطالَبَةُ مَن شاء منهما، فإن طالبَ الوكِيلَ، لم يَرْجِعْ على أحَد؛ لأنَّ التَّلفَ حَصَل في يَدِه، فاسْتَقَرَّ الضَّمانُ عليه، وإن طالبَ المُودَع، وكان قدِ اعْتَرفَ في يَدِه، فاسْتَقَرَّ الضَّمانُ عليه، وإن طالبَ المُودَع، وكان قدِ اعْتَرفَ بالوكالَةِ، لم يَرْجِعْ على أحَد؛ لما " ذكرناه في الدَّيْنِ، وإن لم يكنِ اعْتَرفَ للوكِيل، رَجِع عليه.

<sup>(</sup>١) في س ٢: «الإقرار».

<sup>(</sup>٢) في م: «تلزمه».

<sup>(</sup>٣) في م: « مما ».

فصل: فإن كان عندَ رَجُلِ دَيْنٌ أو وَدِيعَةٌ ، فجاء رجلٌ فادَّعَى أنَّه وارِثُ صاحِبِهما (١) ، وقد مات ولا وارِثَ له سِواه ، فصَدَّقَه ، لَزِمَه الدَّفْعُ الله ؛ لأنَّه لا يَخْشَى تَبِعَةً . وإن كَذَّبَه ، فعليه اليَمِينُ أنَّه لا يَعْلَمُ ذلك ؛ لأنَّه لَزِمَه الدَّفْعُ مع الإقرارِ ، فلَزِمَتْه اليَمِينُ مع الإنْكارِ .

فصل: فإن كان لرجل أَلْفٌ على اثْنَيْنِ، كُلُّ واحِدِ منهما ضامِنٌ لصاحبِه، فأحالَه أحدُهما بها، بَرِئا منها؛ لأنَّ الحَوالَةُ كالتَّقْبِيضِ. وإن أحالَ صاحِبُ الأَلْفِ به على أحدِهما، صَحَّتِ الحَوالَةُ؛ لأَنَّها مُسْتَقِرَّةٌ فى ذِمَّةِ كُلِّ واحدِ منهما. وإن أحالَ عليهما جميعًا ليَسْتَوْفِي مِن كُلُّ واحدِ منهما نِصْفَها، صَحَّتْ؛ لأنَّ ذلك للمُحِيلِ، فملك الحَوالَة به، وإن أحالَ عليهما ليَسْتَوْفِي مِن أَيُّهما شاء، صَحَّتْ أيضًا؛ لأنَّه لا فَضْلَ فى نَوْعٍ ولا عليهما ليَسْتَوْفِي مِن أَيُّهما شاء، صَحَّتْ أيضًا؛ لأنَّه لا فَضْلَ فى نَوْعٍ ولا عَدْدٍ ولا أَجَلِ، إنَّمَا هو زِيادَةُ اسْتِيثاقِ، فأَشْبَهَ حَوالَةَ المُعْسِرِ على المَلِيءِ، ولهذا لو أحالاه على واحِدٍ، صَحَّ.

<sup>(</sup>١) في النسخ عدام: « صاحبها » .



## كِتابُ الضَّمَان

وهو ضَمَّ ذِمَّةِ الضَّامِنِ إلى ذِمَّةِ المَضْمُونِ عنه في التِزامِ دَيْنِه، فإذا قال لرجل: أنا ضامِنٌ ما لك على فُلانٍ. أو: أنا به زَعِيمٌ. أو: كَفِيلٌ. أو: قَبِيلٌ. أو: حَمِيلٌ. أو: هو عَلَىَّ. صار ضامِنًا له، وثَبَت في ذِمَّتِه مع بَقائِه في ذِمَّةِ المَدِينِ، ولصاحِبِ الدَّيْنِ مُطالَبَةُ مَن شاء منهما؛ لقولِ اللَّهِ تعالَى: في ذِمَّةِ المَدِينِ، ولصاحِبِ الدَّيْنِ مُطالَبَةُ مَن شاء منهما؛ لقولِ اللَّهِ تعالَى: في ذِمَّةِ المَدِينِ، ولصاحِبِ الدَّيْنِ مُطالَبَةُ مَن شاء منهما والرَّعِيمُ غَارِمٌ». حديث حديث مَن 'رَواه أبو داودَ، والتَّرْمِذِيُ '. وروى سَلَمَةُ بنُ الأَكْوَعِ أَنَّ النبيَّ عَلِيهٍ أَتِي برَجُلِ ليُصَلِّى عليه، فقال: «هل عَلَيْهِ دَيْنٌ؟». قالُوا: نعم، ويَنَاران. قال: «هل تَرَكَ لهما وَفاءً؟». قالوا: لا ("). فقال: «ما تَنْفَعُه صَلاتِي وذِمَّتُه مَرْهُونَةٌ، ألَا (") قام أَحَدُكُمْ فَضَمِنَه؟». فقام أبو قتادَة،

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۷۲.

<sup>(</sup>۲ - ۲) زیادة من: م.

والحديث أخرجه أبو داود ، في : باب في تضمين العارية ، من كتاب الإجارة . سنن أبي داود ٢٦٦/٢. والترمذي ، في : باب ما جاء في أن العارية مؤداة ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٥/ ٢٦٩.

كما أخرجه ابن ماجه، في: باب الكفالة، من كتاب الصدقات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٠٤. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٦٧، ٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: (فتأخر، فقيل: لم لا تصلى عليه؟».

<sup>(</sup>٤) بعده في م: (إن).

فقال: هما عَلَيَّ يارسولَ اللَّهِ. فصَلَّى عليه النبيُّ ﷺ. روَّاه البُخارِيُّ (''

ولا يَبْرَأُ المَضْمُونُ عنه بُمَجَرَّدِ الضَّمانِ في الحَياةِ ، رِوايةً واحِدةً . وفي المَيْتِ رِوايتانِ ؛ إحداهُما ، يَبْرَأُ ؛ لأَنَّ النبيَّ ﷺ صلَّى على الميِّتِ حينَ ضَمِنه أبو قَتَادَةَ . والثانيةُ ، [١٧٩و] لا يَبْرَأُ ، (وهي أصَحُ ) ؛ لما روى جابِرُ أنَّ النبيَّ ﷺ سَأَل أبا قَتَادَةَ عن الدِّينارِيْنِ اللَّذَيْنِ ضَمِنهما ، فقال : قد قضيتُهما ، فقال : « الآنَ بَرَّدْتَ جِلْدَتَه » . روَاه أحمدُ () . ولأنَّه وَثِيقَةٌ فَضَيتُهما ، فقال : « الآنَ بَرَّدْتَ جِلْدَتَه » . روَاه أحمدُ () الغَرِيمُ بأَداءِ أو بدَيْنِ ، فلم يُسْقِطُه ؛ كالرَّهْنِ ، وكحالِ الحَياةِ . ومتى بَرِئَ الغَرِيمُ بأَداءِ أو إبْرَاءِ ، بَرِئَ الضَّامِنُ ؛ لأَنَّه تَبَعُ ، فزال بزَوالِ أَصْلِه ، كالرَّهْنِ . وإن أُبْرِئَ () الضامِنُ ، لم يَبْرَأُ المَضْمُونُ عنه ؛ لأَنَّ الوَثِيقَةَ انْحَلَّتْ مِن غيرِ اسْتِيفَاءِ ، فلم الضامِنُ ، لم يَبْرَأُ المَصْمُونُ عنه ؛ لأَنَّ الوَثِيقَةَ انْحَلَّتْ مِن غيرِ اسْتِيفَاءِ ، فلم يَسْقُطِ الدَّيْنُ ، كالرَّهْنِ . كالرَّهْنِ .

فصل: ولا يَصِحُ ( ) إِلَّا مِن جَائِزِ التَّصَرُّفِ ، فأمَّا المَحْجُورُ عليه لَصِغَرِ أَو مُخْونٍ أَو سَفَهِ ، فلا يَصِحُ ضَمانُه ؛ لأَنَّه تَبَرُّعُ بالْتِزامِ مالٍ ، فلم يَصِحُ منهم ، كَالنَّذْرِ والصَّدَقَةِ . وخَرَّجَ بعضُ أَصْحَابِنا ضَمانَ الصَبِيِّ بإذْنِ وَلِيَّه ، على

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٦٨ .

ولفظ: «ما تنفعه صلاتي ...». ليس فيما تقدم، وانظر ما أخرجه الطبراني عن أنس بنحو هذا اللفظ. المعجم الأوسط ٦/ ١٢١. وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد، تفرد به عيسى بن صدقة. وقال الهيثمى: وفيه عبد الحميد بن أمية، وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٣/ ٤٠.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م، وفي الأصل: ﴿ وهُو أَصِح ﴾ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب، م: (أبرأ).

<sup>(</sup>٥) في م: «يجوز».

الرِّوايَتَيْنِ فَى صِحَّةِ بَيْعِه . وقال القاضى : يَصِحُّ ضَمانُ السَّفِيهِ ، ويُتْبَعُ به بعدَ فَكُ حَجْرِه . وهذا بعيدٌ ؛ لأنَّ الضَّمانَ مُجَرَّدُ ضَرَرٍ وتَضْيِيعِ مَالٍ ، فلم يَصِحَّ منهما ، كالعِثْقِ .

ولا يَصِحُّ ضَمانُ العَبْدِ والمُكاتَبِ بغيرِ إِذْنِ سَيِّدِهما ؛ لأَنَّه الْتِزامُ مالِ ، فلم يَصِحُّ منهما بغيرِ إِذْنِ ، كالنِّكاحِ ، ويَصِحُّ بإِذْنِه ؛ لأَنَّ المَنْعَ لَحَقِّه ، فزالَ بإِذْنِه ، ويُؤَدِّيه المُكاتَبُ ممَّا في يَدِه . وهل يتَعَلَّقُ برَقَبَةِ العَبْدِ أو بذِمَّةِ سَيِّدِه ؟ على وَجْهَيْنِ .

فصل: ويَصِحُ ضَمانُ دَيْنِ النَّبِ الْفُلِسِ وغيرِه؛ لحديثِ أبى قَتادَةً. ولا يُعْتَبرُ رِضا المَضْمُونِ له ولا المَضْمُونِ عنه؛ للخَبرِ، ولا مَعْرِفَةُ الصّامِنِ لهما؛ لأنَّه لا يُعْتَبَرُ رِضاهُما، فأَشْبَها الأجانِبَ، ولأنَّ النبيَّ ﷺ لم يَسأَلْ أبا قَتادَةَ عن مَعْرِفَتِهما. ويَحْتَمِلُ أن تُعْتَبَرَ مَعْرِفَتُهما؛ ليُؤَدِّى إلى أنحدِهما، ويَرْجِعَ على الآخرِ بما غَرِم عنه. ويَحْتَمِلُ أن تُعْتَبَرَ مَعْرِفَةُ المَضْمُونِ له؛ ليُؤدِّى إليه، ولا تُعْتَبَرَ معْرِفَةُ المَضْمُونِ عنه؛ لعَدَمِ المُعامَلَةِ بينَه وبينَه. ولا يُصِحُّ إلا برضا الضَّامِنِ؛ لأنَّه الْيَزَامُ مَالٍ، فلم يَصِحُ مِن غيرِ رِضَا المُلْتَزِمِ، كالنَّذُر.

فصل: ويَصِحُ ضَمانُ الدَّيْنِ اللازِمِ؛ لِخَبَرِ أَبَى قَتَادَةَ، وضَمانُ الجُعُلِ فَى الجَعَالَةِ؛ لقولِ اللَّهِ تعالَى: ﴿ وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيمِ وَأَنَا بِهِ فَى الجَعَالَةِ؛ لقولِ اللَّهِ تعالَى: ﴿ وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيمٍ وَأَنَا بِهِ فَى الجَعَالَةِ؛ كَالثَّمَنِ زَعِيمُ ﴾ (١). وضَمانُ كُلِّ حَقِّ مالِيٍّ لازِمٍ، أو مَآلُه إلى اللَّزومِ؛ كالشَّمَنِ

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۷۲.

فى مُدَّةِ الخِيَارِ وبعدَها، والأُجْرَةِ، والصَّداقِ قبلَ الدُّخُولِ وبعدَه، وأَرْشِ الجِنايَةِ نَقْدًا و (١) حَيَوانًا؛ لأَنَّها مُحقُوقٌ مَالِيَّةٌ لازِمَةٌ، أو مآلُها إلى اللَّزومِ، فصَحَّ ضَمانُها، كالدَّيْنِ والجُعُلِ. ويَصِحُ ضَمانُ الأَعْيَانِ المَضْمُونَةِ، كالغُصُوبِ (١) والعَوارِى؛ لأَنَّها مَضْمُونَةٌ على مَن هى فى يَدِه، فأَشْبَهَتِ كَالْخُصُوبِ (١) والعَوارِى؛ لأَنَّها مَضْمُونَةٌ على مَن هى فى يَدِه، فأَشْبَهَتِ الدَّيْنَ.

ويَصِحُّ ضَمانُ عُهْدَةِ المَبِيعِ عَبلَ تَسْلِيمِه، أو أَن اللهُ فيه عَيْبٌ، أو يَضْمَنَ الشَّمَنَ الوَاجِبَ بالبَيْعِ قَبلَ تَسْلِيمِه، أو أَن اللهُ فيه عَيْبٌ، أو الشُّحِقَّ، أو وَجَد ذلك في المبيعِ أَن غَرِمَه الضَّامِنُ ؛ لأنَّ ذلك لازِمٌ، فإنَّه الشَّعَقَّ بالضامِنِ مُحُكِمٌ لعَيْبٍ أو غَصْبٍ ونحوِهما، وهذا كان مَوْمُحودًا إلَّمَا يتعلَّقُ بالضامِنِ مُحُكمٌ لعَيْبٍ أو غَصْبٍ ونحوِهما، وهذا كان مَوْمُحودًا حالَ الضَّمانِ، فصَحَّ ضَمانُه، كالدَّيْنِ. وإنِ اسْتَحَقَّ الرُّمُوعَ لأَمْرِ حالِ الشَّعَقَ الرُّمُوعَ لأَمْرِ حادِثِ ؛ كَتَلَفِ المَبيعِ قبلَ قَبْضِه، أو أَخْذِه بشُفْعَةٍ، فلا شيءَ على حادِثٍ ؛ كَتَلَفِ المَبيعِ قبلَ قَبْضِه، أو أَخْذِه بشُفْعَةٍ، فلا شيءَ على الضامِنِ. وإن ضَمِن البائعُ أو غيرُه للمُشْتَرِي قِيمَةَ ما يُحْدِثُه مِن غِراسٍ أو الضامِنِ. وإن ضَمِن البائعُ أو غيرُه للمُشْتَرِي قِيمَةَ ما يُحْدِثُه مِن غِراسٍ أو بناءٍ، أو يلْزَمُه مِن أُجْرَةٍ إنْ خَرَجِ المَبيعُ مُسْتَحَقًّا، صَحَّ، ويرجعُ على الضَّامِنِ بما لَزِمَه مِن ذلك ؛ لأنَّه يَسْتَنِدُ إلى أَمْرٍ ومُحُودِيٌّ.

وَيَصِحُ أَن يَضْمَنَ الضَّامِنَ ضامِنٌ ثَانٍ؛ لأَنَّ دَيْنَه ثابِتٌ، فصَحَّ

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «المغصوب».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «البيع».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ف، م: ﴿وَۥ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل، م: والبيع،.

ضَمانُه (۱) ، كالأَوَّلِ ، ويَصِيرُ الثانى فَرْعًا للضَّامِنِ ، مُحَكَّمُه معه مُحَكَّمُه الضَّامِنِ مع الأَصِيل .

فصل: ولا يَصِحُّ ضَمانُ الأَماناتِ؛ كالوَدِيعَةِ 1841 وَنَحْوِها؛ لأَنَّها غيرُ مَضْمونَةٍ على مَن هي في يَدِه، فكذلك على ضامِنِه. وإن ضَمِن لصاحِبِها ما يَلْزَمُ بالتَّعَدِّى فيها (١)، صَحَّ. نَصَّ عليه أحمدُ؛ لأَنَّها تَصِيرُ مَضْمُونَةً على المَضْمُونِ عنه.

ولا يَصِحُّ ضَمانُ مَالِ الكِتَابَةِ. وعنه، يَصِحُّ؛ لأنَّه يجوزُ أن يُضْمَنَ عنه دَيْنٌ آخَرُ. والمَذْهَبُ الأَوَّلُ؛ لأنَّ مالَ الكِتَابَةِ غيرُ لازِمٍ، ولا يُفْضِى إلى اللَّرُومِ؛ لأَنَّه يَمْلِكُ تَعْجِيزَ نَفْسِه، ولأَنَّ الضَّمانَ لتَوْثِيقِ الحقِّ، وما لا يَلْزَمُ لا يُمْكِنُ تَوْثِيقُه. وفي ضَمانِ مالِ السَّلَمِ رِوايَتان؛ إحْداهُما، يَصِحُّ؛ لأنَّه دَيْنٌ لازِمٌ، فأَشْبَهَ القَرْضَ. والثانيةُ، لا يَصِحُّ؛ لأنَّه يُفْضِى إلى اسْتِيفائِه مِن غيرِ المُسْلَم إليه، فأَشْبَهَ الحَوَالَة به.

فصل: ويَصِحُّ ضَمانُ المَعْلُومِ والجَّهُولِ قبلَ وُجُوبِه وبعدَه؛ لقَوْلِه تعالَى: ﴿ وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ البَعِيرِ وَأَنَا بِهِ : زَعِيمُ ﴾ . وحِمْلُ البَعِيرِ يَخْتَلِفُ ، وهو غيرُ مَعْلُومٍ ، وقد ضَمِنه قبلَ وُجوبِه ، ولأنَّه الْتِزَامُ حَقِّ مِن غيرِ مُعَاوَضَةٍ ، فأَشْبَهَ النَّذُرَ . وإن قال : أَلْقِ مَتاعَكَ في البَحْرِ وعَلَىَّ ضَمانُه . صَحَّ ؛ لأنَّه اسْتِدْعاءُ إثلافِ ( بِعَوضِ لغَرَضِ صَحِيح ) ، فصَحَّ ، كَقَوْلِه : صَحَّ ؛ لأنَّه اسْتِدْعاءُ إثلافِ ( بعوضِ لغَرَضِ صَحِيح ) ، فصَحَّ ، كَقَوْلِه :

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «بعوض صحيح لغرض».

أُعْتِقْ عَبْدَكَ (١) وعَلَى ثَمَنُه.

فصل: ويَصِحُّ ضَمانُ الحَالِّ مُوَجَّلًا؛ لأَنَّ الغَرِيمَ يلْزَمُه أَدَاؤُه في جميعِ الأَرْمِنَةِ، فجاز للصَّامِنِ الْتِزَامُ ذلك في بَعْضِه، كَبَعْضِ الدَّيْنِ. وإنْ ضَمِنَ المُؤجَّلَ حالًّا، لم يَلْزَمُه؛ لأَنَّه لا يَلْزَمُ الأَصيلَ، فلا يلزمُ الضَّامِن، ويقَعُ الظَّمانُ مُؤجَّلًا على صِفَتِه في ذِمَّةِ الضامِنِ. وإن ضَمِن الدَّيْنَ المُؤجَّلَ، وقُلْنا: إنَّ الدَّيْنَ يَحِلُّ بالمَوْتِ. فمات أحدُهما، حَلَّ عليه (ألَّ الدَّيْنُ، وبَقِيَ في ذِمَّةِ الضَّامِنِ الرُّجُوعَ أَعليه المَضْمُونِ في ذِمَّةِ الضَّامِنِ الرُّجُوعَ أَعليه المَضْمُونِ في ذِمَّةِ الضَّامِنِ الرُّجُوعَ أَعليه المَضْمُونِ عنه عَلى المَضْمُونِ عنه قبلَ الأَجَلِ؛ لأَنَّه لم يَحِلً.

فصل: وإذا قَضَى الضامِنُ الدَّيْنَ بإذْنِ المَضْمُونِ عنه، رَجَع عليه؛ لأنَّه قَضَى دَيْنَه بإذْنِه، فهو كوَكِيله. وإن ضَمِن بإذْنِه، رَجَع عليه؛ لأنَّه تَضَمَّنَ الإذْنَ في الأداءِ، فأَشْبَهَ ما لو أَذِن فيه صَرِيحًا. وإن ضَمِن بغيرِ إذْنِه مُعْتَقِدًا للرُّجُوعِ، ففيه رِوايَتان؛ إحْداهما، يَرْجِعُ أيضًا؛ لأنَّه قضاءٌ مُبْرِئٌ مِن دَيْنِ واجِبٍ لم يَتَبَرَّعْ به، فكان على مَن هو عليه، كما لو قضاه الحاكِمُ عندَ امْتِناعِه. والثانيةُ، لا يَرْجِعُ؛ لأنَّه تَبرُعٌ، فلم يَرْجِعْ به، كما لو قضاه الحاكِمُ عندَ امْتِناعِه. والثانيةُ، لا يَرْجِعُ؛ لأنَّه تَبرُعٌ، فلم يَرْجِعْ به، كما لو بَنَى دارَه أو عَلَف دابَتَه بغيرِ إذْنِه. فإنِ اخْتَلفا في الإذْنِ. فالقولُ قولُ مَن يُنْكِرُه؛ لأَنَّ الأَصْلَ عدَمُه.

فَصَل : ويَوْجِعُ الضَّامِنُ بأَقَلِّ الأَمْرَيْنِ ممَّا قَضَى أُو قَدْرِ الدَّيْنِ ؛ لأنَّه إن

<sup>(</sup>١) بعده في م: (عني).

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: «عليه».

قضاه بأقل منه فإنما يَوْجِعُ بما غَرِم، وإن أَذَى أَكْثَرَ منه، فالزائدُ لا يجِبُ أَداؤُه، فقد تَبَرَّعَ به. وإن دَفَع عن الدَّيْنِ عَرْضًا، رَجَع بأقلِ الأَمْرَيْنِ مِن قِيمَتِه أو قَدْرِ الدَّيْنِ. وإن قَضَى المُؤجَّل قبل أَجَلِه، لم يَوْجِعْ قبل الأَجلِ؛ لأنَّه تَبَرَّعَ بالتَّعْجِيلِ، وإن أحالَ به الغَرِيمَ، رَجَع بأقلِ الأَمْرَيْنِ ممَّا أحالَ به أو دَيْنِه، سَواءٌ قَبَض الغَرِيمُ مِن الحُالِ عليه أو لم يَقْبِض؛ لأنَّ الحَوالَة كالتَّقْبِيضِ. وإن ضَمِن الضَّامِنَ ضامِنَ آخَوُ، فقضَى الدَّيْنَ، رَجَع على كالتَّقْبِيضِ. وإن ضَمِن الضَّامِنَ على المَضْمُونِ عنه، وإن قضاه الضَّامِنُ، رَجَع على الضَّامِن، ثم رَجَع الضَّامِنُ على المَضْمُونِ عنه، وإن قضاه الضَّامِنُ، رَجَع على على الأَصِيلِ وحدَه، فإن كان الأَوَّلُ ضَمِن بلا إذْنِ، والثانى ضَمِن بإذْنِ، والثانى عَمِن بإذْنِ، وَلَمْ يَوْجِعِ الأَوَّلُ على أَحَدِ، في إحْدَى الرَّوايَتَيْنِ. رَجَع الثانى على الأَوَّلِ، ولم يَوْجِعِ الأَوَّلُ على أَحَدِ، في إحْدَى الرَّوايَتَيْنِ.

فصل: وإذا ضَمِنَ بإذْنِه، فطُولِت بالدَّيْنِ، فله مُطالَبَةُ المَضْمُونِ عنه بَتَخْلِيصِه؛ لأَنَّه لَزِمَه الأداءُ بأَمْرِه، ولا يَمْلِكُ المُطالَبَةَ [١٨٠٠] قبلَ ذلك؛ لأنَّه لا يَمْلِكُ المُطالَبَة قبلَ أن يُطالَبَ. وإن ضَمِن بغيرِ إذْنِه، لم يَمْلِكِ المُطالَبَةَ به؛ لأنَّه لا دَيْنَ له، ولا هو وَكِيلُ صاحِبِ الدَّيْنِ، ولا لَزِمَه الأداءُ بإذْنِ الغَرِيم، فأَشْبَهَ الأجانِب.

فصل: وإذا دَفَع المَضْمُونُ عنه قَدْرَ الدَّيْنِ إلى الضامِنِ عِوَضًا عمَّا يَقْضيه في الثاني ، لم يَصِحَّ ؛ لأنَّه جَعَلَه عِوضًا عمَّا يجبُ عليه في الثاني ، فلم يَصِحَّ ، كما لو دَفَع إليه شيئًا عن يَيْعٍ لم يَعْقِدْه ، ويكونُ ما قبَضَه مَضْمُونًا عليه ؛ لأنَّه قبَضَه على وَجْهِ البَدَلِ ، فأَشْبَهَ المَقْبُوضَ ببَيْعِ فاسِدٍ . وفيه وَجْهُ آخرُ (۱) أنَّه يَصِحُّ ؛ لأنَّ الرُّجُوعَ بسَببَيْنْ ؛ ضَمانٍ ، وغُرْمٍ ، فإذا وفيه وَجْهُ آخرُ (۱)

<sup>(</sup>١) زيادة من: ف، ب.

وُجِدَ أَحدُهما ، جاز تَعْجِيلُ المَالِ ، كَتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ . فإن قَضَى الدَّيْنَ ، اسْتَقَرَّ مِلْكُه على ما قَبَض ، وإن بَرِئَ قبلَ القَضاءِ ، وَجَب رَدُّ ما أَخَذ ، كما يَجِبُ رَدُّ الثَّمَنِ إذا لم يَتِمَّ البيعُ .

فصل: إذا ادَّعَى الضَّامِنُ القَضاءَ، فأنْكَرَه المَضْمُونُ له، فالقولُ قولُه مع كيينِه ؛ لأنَّ الأصْلَ معه ، وله مُطالَّبَةُ مَن شاء منهما . فإنِ اسْتَوْفَى مِن الضَّامِن، لم يَرْجِعُ على المَضْمُونِ عنه إلَّا بأَحَدِ القَضاءَيْن؛ لأنَّه يَدَّعِي أنَّ المَضْمُونَ له (١) ظَلَمَه بالأَخْذِ الثاني، فلا يَرْجِعُ به على غيرِه. وفيما يرْجِعُ به وَجْهَانَ ؛ أَحَدُهما، بالقَضاءِ الأُوَّلِ؛ لأنَّه قَضَاءٌ صحيحٌ، والثاني ظُلْمٌ. والوَجْهُ الثَّانِي ، يَرْجِعُ بالقَضاءِ الثاني ؛ لأنَّه الذي أَبْرَأَ الذِّمَّةَ ظاهِرًا . فأمَّا إن اِسْتَوْفَى مِن المَضْمُونِ عنه ، فهل للضامِن الرُّجُوعُ عليه؟ يُنْظَرُ؛ فإن كذَّبَه المَضْمُونُ عنه في القَضاءِ (١) ، لم يَرْجِعْ ؛ لأنَّه لم يَثْبُتْ صِدْقُه ، وإن صدَّقَه ، وكان قد فَرَّطَ في القَضاءِ، لم يَرْجِعْ بشَيْءٍ؛ لأنَّه أَذِن له في قَضاءِ مُبْرِئُ و( الله يُوجَدُ ، وإن لم يُفَرِّطُ ، رجَعَ . وسنَذْكُرُ التَّقْريطَ في الوَكالَةِ إن شاء اللَّهُ تعالى . فإنِ اعْتَرفَ المَضْمُونُ له بالقَضاءِ ، وأَنْكُرَ المَضْمُونُ عنه ، لم يُلْتَفَتْ إلى إنْكارِه ؛ لأنَّ الدَّيْنَ حَقِّ للمَضْمُونِ له ، فإذا أُقَرَّ بِقَبْضِه ، فقد أُقَرّ أنَّه صار للضَّامِن، ولأنَّه تُبَت القضاءُ بالإقْرار، فمَلَكَ الرُّجُوعَ به، كما لو ثَبَت بَبَيِّنَةٍ . وفيه وَجْهٌ آخَرُ ، أنَّ القولَ قولُ المَضْمُونِ عنه ؛ لأَنَّه مُنْكِرٌ .

<sup>(</sup>١) في م: (عنه).

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿الأداء ».

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

## بابُ الكِفالَةِ

تَصِحُّ الكَفالَةُ بِبَدَنِ كُلِّ مَن يَلْزَمُه الحُضُورُ فَى مَجْلِسِ الحاكمِ بِحَقِّ يَصِحُّ ضَمانُه ؛ لأنَّه حَقَّ لازِمٌ ، فصَحَّتِ الكَفالَةُ به ، كالدَّيْنِ . ولا تصِحُّ بَن عليه حَدِّ أو قِصاصٌ ؛ لأنَّها تُرادُ للاسْتِيثاقِ بالحقِّ ، وهذا ممَّا يُدْرَأُ بالشَّبُهاتِ . ولا تصِحُّ بالمُكاتَبِ ؛ لأنَّه لا يلْزَمُه الحُضُورُ ، فلا يلْزَمُ غيره بالشَّبُهاتِ . ولا تصِحُّ الكَفالَةُ بالأَعْيانِ المَضْمُونَةِ ، كالغُصُوبِ إحْضَارُه ، كالأَجانِبِ . وتَصِحُّ الكَفالَةُ بالأَعْيانِ المَضْمُونَةِ ، كالغُصُوبِ والعَوارِي ؛ لأنَّه يَصِحُّ ضَمانُها . ولا تَصِحُ في الأماناتِ إلَّا بشَرْطِ التَّعَدِّي فيها ، كضمانِها سَواءً .

فصل: وإذا صَحَّتِ الكَفَالَةُ، فتعَذَّرَ إحْضارُ المَكْفُولِ به، لَزِمَه ما عليه؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «الزَّعِيمُ غارِمٌ » (١). ولأنَّها أحَدُ نَوْعَي الكَفالَةِ، فَوَجَب الغُرْمُ بها، كالضَّمانِ.

فإن غاب المَكْفُولُ به ، أُمْهِلَ كَفِيلُه قَدْرَ مَا يَمْضِى إِلَيه فَيُعِيدُه ؛ لأَنَّ مَا لَإِمْكَانِ وَلَم لَزِم تَسْلِيمُه لَم يلْزَمْ إِلَّا بِإِمْكَانِ التَّسْلِيمِ ، فإن مَضَى زَمَنُ الإِمْكَانِ وَلَمَ يَفْعَلْ ، لَزِمَه مَا عَلَيه ، أَو بَدَلُ<sup>(٢)</sup> العَيْنِ التي تَكَفَّلَ بِهَا . فإن مات ، [١٨٠٠ ع

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی صفحهٔ ۲۹۷ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، س ٢، م: ﴿ بذل ﴾ .

أو تَلِفَتِ العَيْنُ بِفِعْلِ اللَّهِ تعالى ، سَقَطَتِ الكَفالَةُ ؛ لأَنَّ المُحضُورَ سَقَط عن المَكْفُولِ به ، فَبَرِئَ كَفِيلُه ، كما يَبْرَأُ الضّامِنُ بَبَراءَةِ المَضْمُونِ عنه . ويَحْتَمِلُ أَن لا تَسْقُطَ ، ويُطالَبَ بما عليه . وإن سلَّمَ المُكْفُولُ نفْسَه ، أو بَرِئَ مِن الحقِّ بأَدَاءٍ أو إِبْراءٍ ، بَرِئَ كَفِيلُه ؛ لأَنَّ الحقَّ سقَطَ عن الأَصِيلِ ، فَبَرِئَ الكَفِيلُ ، صَحَّ ، كما يَصِحُ إِبْرَاءُ فَبَرِئَ الكَفِيلُ ، صَحَّ ، كما يَصِحُ إِبْرَاءُ الضَّامِنِ ، ولا يَبْرَأُ المَكْفُولُ به ، كالضَّمانِ . وإن قال رجلٌ : أَبْرِئَ الكَفِيلُ ، وأنا كَفِيلُ بمَن تكَفَّلُ به . ففيه وَجُهان ؛ أحدُهما ، يَصِحُ ؛ لأَنَّه نقَلَ الضَّامِنُ المَضْمُونَ له على آخَرَ . والثانى ، لا يَصِحُ ؛ لأَنَّه شَرَط فى الكَفالَةِ أَن يُبْرِئَ الكَفِيلُ ، وهو شَرْطُ فى الكَفالَةِ أَن يُبْرِئَ الكَفِيلُ ، وهو شَرْطٌ فاسِدٌ ، فمنَعَ صِحَةَ العَقْدِ .

<sup>(</sup>١) في ف، ب، م: «أبرأ»، وفي س ٢: «برئ».

<sup>(</sup>٢) بعده في ف: «له».

<sup>(</sup>٣) في م: «بدنه».

صِفَتِه دُونَ البَدَنِ، فأَشْبَهَ الوَجْهَ.

فصل: إذا علَّقَ الكَفالَةَ والضَّمانَ على شَرْطٍ، أو وَقَّتَهما، فقال: أنا كَفِيلٌ بفُلانٍ مَ أو نَيْدٌ، فأنا كَفِيلٌ بفُلانٍ، أو ضامِنٌ ما عليه. فقال القاضى: لا يَصِحُّ؛ لأنَّه إثباتُ حقِّ لآدَمِيٌّ، فلم يَجُرْ ذلك فيه، كالبيع. وقال أبو الخطاب، والشَّريفُ أبو جَعْفَر: يَصِحُّ؛ لأَنَّه ضَمانٌ أو كَفالَةٌ، فصَحَّ تَعْلِيقُه على شَرْطٍ، كضَمانِ العُهْدَةِ. فعلى هذا، لو قال: كفَلتُ بفُلانٍ، على أنِّى إن جِعْتُ به، وإلَّا فأنا كَفِيلٌ بفُلانٍ، أو ضامِنٌ ما عليه. صحَّ فيهما عندَهما، ولم يَصِحَّ عندَ القاضى؛ لأنَّ الأَوَّل مُؤَقَّتُ، والثانى مُعَلَّقُ على شَرْطٍ.

فصل: وتصِعُ الكَفَالَةُ ببَدَنِ الكَفِيلِ، كما يَصِعُ ضَمانُ دَيْنِ الضَّامِنِ، وتجوزُ إلى أَجَلِ مَجْهُولِ؛ الضَّامِنِ، وتجوزُ إلى أَجَلِ مَجْهُولِ؛ لأَنّه حَقَّ لآدَمِيٍّ، فلم يَجُزْ إلى أَجَلِ مَجْهُولِ، كالبيع. وتجوزُ الكَفالَةُ مُطْلَقَةً، ومُقَيَّدَةً بالتَّسْلِيمِ في مَكانِ بعَيْنِه، فإن أَطْلَقَ، ففي أَيِّ مؤضِعِ أَحْضَرَه وسَلَّمَه إليه على وَجْهِ لا ضَرَرَ عليه، بَرِئَ ، وإن كان عليه ضَرَرٌ ، لم يَبْرَأُ بتَسْلِيمِه ، وكذلك إذا سَلَّمَه قبلَ الحَيلِ ؛ قِياسًا على من سلَّمَ المُسْلَمَ فيه قبلَ مَحِلُه ، أو غير مكانِه .

وإن كَفَل واحِدٌ لاثْنَيْنِ، فسَلَّمَه إلى أَحَدِهما، أو أَبْرَأُه أَحدُهما، لم يَبْرَأُ مِن الآخَرِ؛ لأنَّه حَقَّ لاثْنَيْنِ، فلم يَبْرَأُ بأَدَاءِ حَقِّ أَحَدِهما، كالضَّمانِ.

<sup>(</sup>١) في م: (و).

وإن كَفَل اثنانِ لرَجُلٍ، فأَبْرَأَ أحدَهما، لم يَبْرَأَ الآخَرُ، كما في الطَّمانِ. وإن سلَّمَه أحدُهما لم يَبْرَأَ الآخَرُ؛ لأنَّه بَرِئَ مِن غيرِ اسْتِيفاءِ الحقّ، فلم يَبْرَأُ صاحِبُه، كما لو بَرِئَ بالإِبْرَاءِ. ويَحْتَمِلُ أن يَبْرَأَ، كما لو أَدَّى أَحَدُ الضَّامِنَيْنِ الدَّيْنَ. وإن قال الكَفِيلُ أو الضَّامِنُ: بَرِثْتُ ممَّا كَفَلْتُ به. لم يكنْ إقرارًا بقَبْضِ الحقّ؛ لأنَّه قد يَبْرَأُ بغيرِ ذلك.

فصل: إذا طُولِبَ الكَفِيلُ بإحْضارِ المَكْفُولِ به، لَزِمَه أَن يَحْضُرَ معه ؟ لأنَّه وكيلٌ في إحْضَارِه، وإن أرادَ إحْضارَه مِن غيرِ طَلَبٍ، [١٨١ر] والكَفالَةُ بإذْنِه، لَزِمَه الحُضُورُ معه ؟ لأنَّه شَغَل ذِمَّتَه مِن أَجْلِه بإذْنِه، فكان عليه تَحْلِيصُه، كما لو اسْتَعارَ عبدَه فرَهَنَه، وإن كَفَل بغيرِ إذْنِه، لم يلزَمُه الحُضُورُ معه ؟ لأنَّه لم يَشْغَلْ ذِمَّته، ولا له قِبَلَه حَقَّ.

فصل: إذا كَفَل إنْسانًا أو ضَمِنَه، ثم قال: لم يكنْ عليه حَقَّ. فالقولُ قولُ خَصْمِه؛ لأنَّ ذلك لا يكونُ إلَّا بَمَن عليه حَقَّ. فإقْرارُه به إقْرارٌ بالحَقِّ. وهل يلْزَمُ الخَصْمَ اليَمِينُ؟ فيه وَجْهان، مضى تَوْجِيههما في مَن أقرَّ بتَقْبِيض الرَّهْن ثم أَنْكَرَه، وطَلَب يَمِينَ المُوتَهِن.

## كِتابُ الوَكالَةِ

يَصِحُ التَّوْكِيلُ (' فى الشِّراءِ ؛ لقولِ اللَّهِ تعالى : ﴿ فَالْعَكُوا أَحَدَكُمُ مِوْرِقِكُمْ هَنَذِهِ ۚ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْمَنْظُرْ أَيُّهَا أَذَكَى طَعَامًا فَلْمَأْتِكُم بِرِزْقِ مِنْ وَكُمْ هَنَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْمَنْظُرْ أَيُّهَا أَذَكَى طَعَامًا فَلْمَأْتِكُم بِرِزْقِ مِنْ أَنْ الْجَعْدِ قال : أعطانِي رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ الْجَعْدِ قال : أعطانِي رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَيَنْ الْجَعْدِ قال : أعطانِي رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيَنْ الْجَاجَةَ داعِيَةٌ إليها ، فإنَّه لا دِينارًا أَشْتَرِي له به شاةً (') أو أُضْحِيَةً (') ولأنَّ الحاجَة داعِيَةٌ إليها ، فإنَّه لا مُمْكُنُ كُلُّ أَحَدٍ شِراءُ ما يحتاجُ إليه ، فدَعَتِ الضَّرُورَةُ إليها .

وتجوزُ في سائرِ عُقُودِ المُعامَلاتِ؛ قِياسًا على الشَّراءِ، وفي تَمَلَّكِ المُباحاتِ، كإعياءِ المَواتِ والاصْطِيَادِ؛ لأنَّه تَمَلَّكُ مالٍ بسبَبٍ لا يتَعَيَّنُ عليه، فجاز التَّوْكِيلُ فيه، كالشِّراءِ. وتجوزُ في عَقْدِ النِّكاحِ؛ لأنَّ النبيَّ عليه، فجاز التَّوْكِيلُ فيه، كالشِّراءِ. وتجوزُ في عَقْدِ النِّكاحِ؛ لأنَّ النبيَّ وَكَّلَ عَمْرُو بنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، فتزَوَّجَ له أُمَّ حَبِيبَةً . وتجوزُ في الطَّلاقِ، والحَتَاقِ، والحُلْعِ، والرَّجْعَةِ؛ لأنَّها في مَعْنَى النِّكاحِ. وتجوزُ في إثْباتِ الأمْوالِ والحُكُومَةِ فيها، حاضِرًا كان المُوكِّلُ أو غائبًا؛ لِما رُوِيَ أَنَّ الْبَاتِ الأَمْوالِ والحُكُومَةِ فيها، حاضِرًا كان المُوكِّلُ أو غائبًا؛ لِما رُوِيَ أَنَّ

<sup>(</sup>١) في ب: « الوكالة ».

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ١٩.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «أبي ٥.

<sup>(</sup>٤) بعده في س ١: « رواه البخاري ١ .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه فی صفحة ٨.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي، في: باب الوكالة في النكاح، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/

عليًا وكُلَ عَقِيلًا عندَ أَبِي بَكْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عنهم، وقال: ما قُضِيَ عليه فَعَلَيَّ، وما قُضِيَ له فَلِي (١) . ووَكُلَ عبدَ اللَّهِ بنَ جَعْفَرِ عندَ عُثْمانَ وقال: إنَّ للخُصُومَةِ قُحَمًا (٢) . يَعْنِي مهالِكَ . وهذه قضايا في مَظِنَّةِ الشَّهْرَةِ، ولم تُنْكُرْ، فكانَتْ إجْماعًا . ولأنَّ الحاجَةَ تَدْعُو إلى ذلك، بأن يكونَ له حقَّ، أو (آيدَعَى عليه) ، ولا يُحْسِنَ الحُصُومَةَ ، أو لا يُحِبَّ حُضُورَها . ويجوزُ التَّوْكِيلُ في الإِقْرَارِ ؛ لأنَّه إِثْبَاتُ حَقِّ ، فأَشْبَة البيغ . ويجوزُ في إِثْباتِ القَصَاصِ وحَدِّ القَذْفِ ، واسْتِيفَائِهما في حَضْرَةِ المُوكِّلِ وغَيْبَتِه ؛ لأنَّه حقَّ القِصَاصِ وحَدِّ القَذْفِ ، واسْتِيفَائِهما في حَضْرَةِ المُوكِّلِ وغَيْبَتِه ؛ لأنَّه حقَّ الْمَالَ . وقال بعضُ أصحابِنا : لا يجوزُ اسْتِيفاؤُهما في غَيْبَتِه . وقد أوْمَا إليه أحمدُ ؛ لأنَّه أي يجوزُ أن يعْفُو المُوكِلُ ، فيكُونَ ذلك شُبْهَةً .

ويجوزُ التَّوْكِيلُ في محقُوقِ اللَّهِ تعالَى المَالِيَّةِ؛ لأَنَّ النبَّ ﷺ بَعَثُ عُمَّالُه لَقَبْضِ الصَّدَقاتِ وتَفْريقِها. وفي إثباتِ الحُدُودِ واسْتِيفائِها؛ لأَنَّ النبيَّ ﷺ قال: « وَاغْدُ يَا أُنْيْسُ على امْرَأَةِ هذا، فإنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْها». ( مُتَّفَقٌ عليه ( وَلا تجوزُ في العِباداتِ البَدَنِيَّةِ؛ لأَنَّ المَقْصُودَ فَارْجُمْها ». ( مُتَّفَقٌ عليه ( ) . ولا تجوزُ في العِباداتِ البَدَنِيَّةِ ؛ لأَنَّ المَقْصُودَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ، في : المصنف ٢٩٩/٧ . والإمام زيد في مسنده ٢٥٨ .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى شيبة . في الموضع السابق . وأبو عبيد ، في : غريب الحديث ٢٥١/٣ .
والبيهقي ، في : السنن الكبرى ٨١/٦ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في س ١، ب: (عليه»، وفي م: «يدعيه».

<sup>(</sup>٤) في م: «بأنه».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: س ٢، م.

والحديث أخرجه البخارى، فى: باب الوكالة فى الحدود، من كتاب الوكالة، وفى: باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود، من كتاب الصلح، وفى: باب الشروط التى لا تحل فى الحدود، من كتاب الشروط، وفى: باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه، من كتاب الحدود، وفى: باب عنه، من كتاب الأيمان، وفى: باب =

فِعْلُها بِبَدَنِهِ ، فلا تَحْصُلُ مِن فعل غيرِه إِلَّا في الحَجِّ ؛ لِمَا سَبَق في بابِه (١).

فصل: ولا تجوزُ في الأَيْمَانِ والنَّذُورِ؛ لأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الحَالِفِ، فلا تَدْخُلُها النِّيَابَةُ، ولا في الإيلاءِ، واللَّعانِ، والقَسامَةِ؛ لأَنَّهَا أَيْمَانُ، ولا في الشَّهادَةِ؛ لأَنَّها الْيَانُ، ولا في الشَّهادَةِ؛ لأَنَّ غيرَه لا يقُومُ مَقامَه في مُشاهَدَتِه، ولا في الاغتِنامِ؛ لأنَّه يتَعلَّقُ بالحُضُورِ، فإذا حَضَر النائبُ كان السَّهْمُ له، ولا في الانْتِقاطِ؛ لأنَّه بأَخْذِه يصيرُ لمُنْتَقِطِه.

فصل: [١٨١٤] ولا يَصِحُ التَّوْكِيلُ في شيءٍ مَّن (١) لا يَصِحُ تَصَرُّفُه فيه شيءٍ مُّن (٢) لا يَصِحُ تَوْكِيلُ فيه (٢)؛ لأنَّ مَن لا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ بَنَفْسِه، فبنائيه أَوْلَى، فلا يَصِحُ تَوْكِيلُ

<sup>=</sup> الاعتراف بالزنى ، وباب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى ... ، من كتاب الحدود ، وفى : باب باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر فى الأمور ، من كتاب الأحكام ، وفى : باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد ، من كتاب الآحاد . صحيح البخارى ٣/ ١٣٤، ١٦٠ ، ٢٤٠ من كتاب الآحاد . صحيح البخارى ٣/ ١٣٤، ١٦١ ، ٢٠٨ ، ٢٥٠ نفسه بالزنى ، من كتاب الحدود . صحيح مسلم ٣/ ١٣٢٤، ١٣٢٥ .

كما أخرجه الترمذى ، فى : باب ما جاء فى درء الحد عن المعترف إذا رجع ، وفى : باب ما جاء فى الرجم على الثيب ، من أبواب الحدود . عارضة الأحوذى ٣/٣/٦، ٢٠٥٠. والنسائى ، فى : باب صون النساء عن مجلس الحكم ، من كتاب آداب القضاة . المجتبى ٨/ ٢١١. وابن ماجه ، فى : باب حد الزنى ، من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ٢/ ٥٠٢. والدارمى ، فى : باب ما الاعتراف فى الزنى ، من كتاب الحدود . سنن الدارمى ٢/ ١٧٧. والإمام مالك ، فى : باب ما جاء فى الرجم ، من كتاب الحدود . الموطأ ٢/ ٨٢٢. والإمام أحمد ، فى : المسند ٤/ ١١٥

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم في ٣١٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) في س ٢، م: (مما).

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: ﴿ فيه ﴾ .

طِفْل ولا مَجْنُونِ ولا سَفِيهِ؛ لذلك، ولا تَوْكِيلُ المرأةِ في النَّكاح، ولا الفاسِقِ في تَزْويج ابْنَتِه ، ولا المُشلِم لذمِّيِّ في شِراءِ خَمْرٍ ؛ لذلك . فأمَّا مَن يتَصَرُّفُ بِالإِذْنِ ؛ كالعَبْدِ ، والصَّبِيِّ ، والوَكِيل ، فإن أَذِنَ لهم في التَّوْكِيلِ ، جاز، وإن نُهوا عنه، لم يَجُزْ، وإنْ أَطْلِقَ لهم الإِذْنُ، فلهم التَّوْكِيلُ فيما لا يتَوَلَّوْن مِثْلَه بِأَنْفُسِهِم ، أو يَعْجِزُون عنه لكَثْرَتِه ؛ لأنَّ تَفْوِيضَه إليهم مع العِلْم بهذا إِذْنٌ في التَّوْكِيلِ. وفيما سِوَى ذلك رِوايَتانِ ؛ إحْداهما ، لا يجوزُ لهم التَّوْكِيلُ؛ لأنَّهُم يتَصَرَّفُون بالإِذْنِ، فاخْتَصَّ بما أَذِنَ فيه، ولم يُؤْذَنْ في التَّوْكِيلِ. والثانيةُ، يجوزُ؛ لأنَّهم كَيْلِكُونَ التَّصَرُّفَ بأَنْفُسِهم، فمَلكُوه بنَائبِهم ، كالمالِكِ الرَّشيدِ . فإن قال لوَكيله : اصْنَعْ ماشِعْتَ . مَلَك التَّوْكِيلَ ؛ لأنَّه ممَّا يَشاءُ. ووَلِيُّ اليِّتِيم كالوَكِيلِ فيما ذَكَرْنَاه . وَيَمْلِكُ الوَلِيُّ في النُّكاحِ التَّوْكِيلَ فيه مِن غيرِ إِذْنِ المَرْأَةِ ؛ لأنَّ وِلايَتَه مِن غيرِ جِهَتِها ، فلم يُعْتَبَرُ إِذْنُهَا فَى تَوْكِيلِهِ ، كَالأَبِ . وخرَّجَ القاضي غيرَ (١) ولايَةِ الإِجْبَارِ عَلَى الرُّوايتَيْنِ في الوَكِيلِ. والفَرْقُ بينَهما ظاهِرٌ.

فصل: ومَن مَلَك التَّصَرُّفَ لَنَفْسِه، جاز له (۱) أن يتَوَكَّلَ فيه، ومَن لا فلا، فيجوزُ تَوْكِيلُ الفاسِقِ في قَبُولِ النَّكاحِ، ولا يجوزُ في الإيجابِ؛ لأنَّه يجوزُ أن يقْبَلَ النَّكاحَ لنَفْسِه. وقال القاضى: لا يجوزُ فيهما؛ لأنَّ مَن لا يجوزُ أن يكونَ وَكِيلًا في قَبُولِه، كالمَرْأَةِ. يجوزُ تَوْكِيلًا في طَلاقِ نَفْسِها، ويجوزُ تَوْكِيلًا في طَلاقِ نَفْسِها،

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

فجاز فى غيرِها. ولا يجوزُ للعَبْدِ والْمُكاتَبِ التَّوْكِيلُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهما، ولا الصَّبِيِّ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّه، وإن كان مأْذُونًا له فى التِّجارَةِ؛ لأنَّ التَّوْكِيلَ ليس مِن التِّجارَةِ، فلا يَحْصُلُ الإِذْنُ ('فيه'') بالإِذْنِ فيها''.

فصل: وتَصِحُّ الوَكَالَةُ بكلِّ لَفْظِ دَلَّ على الإِذْنِ، وبكلِّ قَوْلِ أو فِعْلِ دَلَّ على الإِذْنِ، وبكلِّ قَوْلِ أو فِعْلِ دَلَّ على القَبُولِ، مثلَ أن يأذَنَ له في يَيْعِ شيءٍ فيبِيعَه. ويجوزُ القَبُولُ على الفَوْرِ والتَّراخِي، نحوَ أن يَبْلُغَه أنَّ فُلانًا وَكَّلَه منذُ عامٍ، فيقولَ: قَبِلْتُ. لأنَّه إِذْنٌ في الطَّعَامِ. ويجوزُ لأنَّه إِذْنٌ في الطَّعَامِ. ويجوزُ تَعْلِيقُها على شَرْطِ، نحوَ أن يقولَ: إذا قَدِم الحاجُ، فأنتَ وَكِيلِي في كذًا، أو: فبِعْ " ثَوْبِي .

فصل: ولا تَصِحُّ إلَّا في تَصَرُّفِ مَعْلُومٍ ، فإن وَكَّلَه في كلِّ كثيرٍ وقليلٍ ، لم يَصِحُّ ؛ لأنَّه يَدْخُلُ فيه كلُّ شيءٍ ، فيعْظُمُ الغَرَرُ . وإن وَكَّلَه في بَيْعِ مالِه كُلِّه ، أو ما شاء منه ، أو قَبْضِ دُيُونِه كلِّها ، أو الإبْراءِ منها ، أو ما شاء منه ، أو قَبْضِ دُيُونِه كلِّها ، أو الإبْراءِ منها ، أو ما شاء منه ، صحَّ ؛ لأنَّه يَعْرِفُ مالَه ودَيْنَه ، فيعْرِفُ أقْصَى ما يَبِيعُ ويَقْبِضُ ، فيتَقِلُ الغَرَرُ . وإن قال : اشْتَرِ لي ما شِعْتَ . أو : عَبْدًا بما شِعْتَ . فقالَ أبو الخَطَّابِ : لا يَصِحُّ حتى يَذْكُرَ (٥) البيعَ وقَدْرَ الثَّمَنِ ؛ لأنَّ ما يُمْكِنُ فقالَ أبو الخَطَّابِ : لا يَصِحُّ حتى يَذْكُرَ (١)

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل، س ٢، ف.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «إلا».

<sup>(</sup>٣) في م: (بيع).

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «كان».

<sup>(</sup>٥) في م: (يعرف).

شِراؤُه يكْثُرُ، فَيَكْثُرُ الغَرَرُ، وإِن قَدَّرَ له أَكْثَرَ الشَّمَنِ وأَقَلَه، صحَّ ؛ لأَنَّه يَقِلُّ الغَرَرُ. وقال القاضى: إذا ذكرَ النَّوْعَ، لم يَحْتَجْ إلى تَقْديرِ الثَّمَنِ ؛ لأَنَّه أَذِن فى أَعْلاه. وقد رُوِى عن أحمد فى مَن قال: ما اشْتَرَيْتَ مِن شىءٍ فهو بيننا. أنَّ هذا جائزٌ، وأعْجَبَه. وهذا تَوْكِيلٌ فى شِراءِ كلِّ شىءٍ، ولأَنَّه إِذْنَ فى التَّصَرُّفِ، فجاز مِن غيرِ تَعْيِينٍ، كالإِذْنِ فى التِّجارَةِ.

[١٨٢] فصل: ولا يَمْلِكُ مِن التَّصَرُّفِ إِلَّا مَا يَقْتَضِيه إِذْنُ المُوكِّلِ نُطْقًا أَو عُرْفًا؛ لأنَّ تَصَرُّفَه بالإِذْنِ، فاخْتَصَّ ما تَناوَلَه الإِذْنُ. فإذا وَكَّلَه فى الخَصُومَةِ، لم يَمْلِكِ الإِقْرارَ ولا الإِبْراءَ ولا الصَّلْح؛ لأنَّ إِذْنَه لا يَقْتَضِى الخُصُومَةِ، لم يَمْلِكُ قَبْضَه؛ لأنَّه لم يتناوَلْه شيئًا مِن ذلك، وإن وَكَّلَه فى تَثْبِيتِ حَقِّ، لم يَمْلِكُ قَبْضَه؛ لأنَّه لم يتناوَلْه النُّطْقُ ولا العُرْفُ، فإنَّه قد يَرْضَى للتَّنَبُّتِ مَن لا يَأْمَنُه فى القَبْضِ، وإن وَكَلَه فى القَبْضِ، فهل يَمْلِكُ تَشْبِيته؟ فيه وَجُهان؛ أحدُهما، يَمْلِكُه؛ لأنَّه طريقُ القَبْضِ، فكان التَّوْكِيلُ فى القَبْضِ تَوْكِيلًا فيه. والثانى، لا يَمْلِكُ؛ طريقُ القَبْضِ، فكان التَّوْكِيلُ فى القَبْضِ تَوْكِيلًا فيه. والثانى، لا يَمْلِك؛ لأنَّ المُونَ يَتناوَلُه، ولأنَّه مِن تَمَامِ العَقْدِ ومُقُوقِه، ولا يَتَالِكُ تَسْلِيمَ المَبِيع؛ لأنَّ العُرْفَ يَتناوَلُه، ولأنَّه مِن تَمَامِ العَقْدِ ومُقُوقِه، ولا يَتُناوَلُه، ولا يَشِلِكُ الإَبْراءَ مِن ثَمَنِه المِنْ وَكُلُه فى البيعِ، لم يَمْلِكُ الإِبْراءَ مِن ثَمَنِه، ويُمْ فيه، ولا يَمْلِكُ قَبْضَ النَّمَنِ؛ لأنَّ اللَّفْظَ لا يَتناوَلُه، وقد يَرْضَى للبيع مَن لا يَرْضاه للقَبْضِ، إلَّا أَن تَقْتَضِيه الحالُ، بأن يكونَ بحيثُ لو تَرَكَه مَن اللَّه عَنْ اللَّهُ فَي المَالَعُ لَى المَوْدِ وَلَوْلَ وَلَا المَّه فَي المِن وَكُلُه وَلَا يَعْنَونَه بحيثُ لو تَرَكَه مَن عَامِ للقَبْضِ، إلَّا أَن تَقْتَضِيه الحالُ، بأن يكونَ بحيثُ لو تَرَكَه ضاع.

فصل: فإن وَكَلَه في البيعِ في وَقْتِ ، لم يَمْلِكُه قبلَه ولا بعدَه ؛ لأَنَّه قد يَخْتَصُّ غَرَضُه به في زَمَنِ لحاجَتِه فيه . وإن وَكَّلَه في يَبْعِه لرَجُلٍ ، لم يَمْلِكُ يَثْعَه لغيرِه ؛ لأَنَّه قد يَقْصِدُ نَفْعَه ، أو نَفْعَ المَبِيعِ بإيصالِه إليه . وإن وَكَّلَه في

يَيْعِه في مَكَانٍ الثَّمَنُ فيه أَكْثَرُ أُو أَجْوَدُ، لم يَمْلِكُه (١) في غيره ؛ لأنَّه (٢) يُفَوِّتُ غَرَضَه . وإنْ تساوَتِ الأَمْكِنَةُ ، أَو قَدَّرَ له الثَّمَنَ ، مَلَك ذلك ؛ لأنَّ الغَرَضَ فيهما واحِدٌ ، فالإِذْنُ في أَحَدِهما إِذْنٌ في الآخَرِ . وإن وَكَّلَه في بَيْع فاسِدٍ، لم يَمْلِكُه؛ لأنَّه مَنْهِيٌّ عنه، ولا يَمْلِكُ الصَّحِيحَ؛ لأنَّه لم يَأْذَنْ له فيه . وإن قَدَّرَ له الثَّمَنَ في البيع، لم يَمْلِكِ البيعَ بأقَلُّ منه؛ لأنَّه لم يأْذَنْ له فيه نُطْقًا ولا عُرْفًا ، وَيُمْلِكُ البيعَ بأَكْثَرَ منه ، سَواةٌ كانَتِ الزِّيادَةُ مِن جِنْسِ النَّمَنِ أو غيرِه ؛ لأنَّه مَأْذُونٌ فيه عُرْفًا ؛ لأنَّها تَنْفَعُه" ولا تَضُرُّه. وإنْ باعَ بعْضَه بدُونِ ثَمَنِ جَميعِه ، لم يَجُزْ ، وإن باعَه بجَمِيعِه ، صحَّ ؛ لِما ذكَّوْناه ، وله يَيْعُ باقِيه ؛ لأنَّه إذْنٌ فيه . ويَحْتَمِلُ أن لا يَمْلِكُه ؛ لأنَّه حَصَل غرَضُه ببَيْع بعْضِه ، فلا يَبْقَى الإِذْنُ في باقِيه . وإن وَكَّلَه في شِراءِ شيءٍ ، لم يَمْلِكُ شِراءَ بعْضِه ؛ لأنَّ اللَّفْظَ لا يَقْتَضِيه . وإن قال له : بِعْهُ بَمِائَةِ دِرْهَم . فباعَه بعَرْضٍ يُساوِى أَكْثَرَ منها، لم يَجُزْ؛ لأنَّه لم يأْذَنْ فيه نُطْقًا ولا عُرْفًا. وإن باعَه بَمِائةِ دِينارِ ، أو بتِشعِينَ دِرْهَمًا وعشَرَةِ دَنانِيرَ ، ففيه وَجْهانِ ؛ أحدُهما ، لا يَنْفُذُ؛ لأَنَّه خالَفَه في الجِنْسِ، كالتي قبلَها. والثاني، يَنْفُذُ؛ لأنَّه مأْذُونٌ فيه عُرْفًا ، لأنَّه يَرْضَى الدِّينارَ مَكانَ الدِّرْهَم عُرْفًا . وإن وَكَّلَه في بَيْع عَبِيدٍ أُو شِرائِهِم، مَلَكَ ذلكَ صَفْقَةً واحدَةً وصَفَقاتٍ؛ لأنَّ العُرْفَ جارِ بكِلَا الأَمْرَيْنِ. وإن أَمَرَه بصَفْقَةِ واحدَةٍ، لم يَمْلِكِ التَّفْرِيقَ. فإنِ اشْتَراهم صَفْقَةً

<sup>(</sup>١) في ب: « يملك بيعه » .

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «قد».

<sup>(</sup>٣) في م: «منفعة ».

واحدَةً مِن رَجُلَيْن، جاز؛ لأنَّ الصَّفْقَةَ مِن جِهَتِه واحِدَةً.

فصل: وإن وَكَّلَه في الشِّراءِ وأَطْلَقَ، لم يَجُزْ أَن يَشْتَرِيَ بأَكْثَرَ مِن ثَمَنِ المِثْلِ؛ لِما ذكُونا. وإنِ اشْتَرَى بأقلَّ مِن ثَمَنِ المِثْلِ، أَو أقلَّ ممّا قَدَّرَ له، صحَّ؛ لأنَّه مأذُونٌ فيه عُرْفًا. فإن قال: لا تَشْتَرِه بأقلَّ مِن مِائةٍ. لم يَمْلِكُ مُخالَفَتَه؛ لأنَّه مأذُونٌ فيه عُرْفًا. فإن قال: اشْتَرِه بمِائةٍ، ولا تَشْتَرِه لِأنَّه نَصَّه مُقَدَّمٌ على دَلالَةِ العُرْفِ. (أوإن قال: اشْتَرِه بمِائةٍ، ولا تَشْتَرِه بخَمْسِينَ؛ لأنَّه باقٍ على دَلالَةِ العُرْفِ. وإن

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «وغيره».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

قال: اشْتَرِ لَى عَبْدًا - وصَفَه - بِمائة . فاشْتَراه بدُونِها ، جاز ، وإن خالَفَ الصَّفَة ، لَم يَلْزَمِ المُوكِّلَ . وإن لَم يَصِفْه ، فاشْتَرَى عَبْدًا يُساوِى مِائةً بأقلً منها ، جاز ، وإن لَم يُساوِ المِائة ، لَم يَلْزَمِ المُوكِّلَ وإنْ ساوَى ما اشْتَراه به ؛ لأنَّه خالَفَ غرَضَه . وإن قال : اشْتَر لَى شاةً بدِينارٍ . فاشْتَرَى شاتَيْن تُساوِى إحْداهما ، ولأنَّه مُمْتَيْلُ للأمْرِ بإحْداهما ، والثانية زِيادَة نَفْع . وإن لَم تُساوِ دِينارًا ، لَم يَصِعَ . وإنْ باع الوكِيلُ شاة ، والثانية زِيادَة نَفْع . وإن لَم تُساوِ دِينارًا ، لَم يَصِعَ . وإنْ باع الوكِيلُ شاة ، وبَقِيَتِ التي تُساوِى دِينارًا ، فظاهِرُ كلامِ أحمدَ صِحَتُه ؛ لحديثِ عُرْوَة ، ولأنَّه وَقَى بغَرَضِه ، فأَشْبَهَ إذا زاد على ثَمَنِ المِثْلُ .

فصل: وإن وَكَّلَه في الشِّراءِ نَسِيعَةً ، فاشْتَرَى نَقْدًا ، لم يَلْزَمِ المُوكِّلَ ؛ لأنَّه لم يُؤْذَنْ له فيه . وإن وَكَّلَه في الشِّراءِ بتقْدٍ ، فاشْتَرَى بنسِيعَة أكثرَ مِن ثَمَنِ التَّقْدِ ، لم يَجُزْ ؛ لذلك ، وإن كان بمِثْلِ ثَمنِ النَّقْدِ ، وكان فيه ضَرَرٌ ، مثل أَنْ يَسْتَضِرَّ بحِفْظِ ثَمَنِه ، فكذلك . وإن لم يَسْتَضِرَّ به ، لَزِمَه ؛ لأنَّه مثل أَنْ يَسْتَضِرَّ بوه أَذِن له في البَيعِ (٢) بنقْدٍ ، لم يَمْلِكْ يَبْعَه نَسِيعَةً ، وإن أَذِن له في البيعِ نَسِيعَة ، وإن أَذِن له في البيعِ نَسِيعَة ، فباع بنقْدٍ ، فهي كمَسْأَلَةِ الشِّراءِ سَواءً . وإن عَيَّنَ له نَقْدًا ، لم يَسِعْ إلَّا به ، وإن أَطْلَق ، لم يَسِعْ إلَّا بنقْدِ البَلَدِ ؛ لأَنَّ الإطلاق يَنْصَرِفُ إليه ، فإن كان فيه نَقْدَانِ ، باع بأَعْلَيَهِما (٢) . وإن قَدَّرَ له أَجَلًا ، لم يَنْصَرِفُ إليه ، فإن كان فيه نَقْدَانِ ، باع بأَعْلَيَهِما (٢) . وإن قَدَّرَ له أَجَلًا ، لم يَثِعْ الله الله على ؛ لأنَّه لم يَرْضَ بها ، وإن أَطْلَقَ الأَجَلَ ، جاز ، ومُحِمل على تَجُزُ الزِّيادَةُ عليه ؛ لأنَّه لم يَرْضَ بها ، وإن أَطْلَقَ الأَجَلَ ، جاز ، ومُحِمل على

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٨.

<sup>(</sup>۲) في م: «المبيع ».

<sup>(</sup>٣) في ف: «بأعلاهما».

العُرْفِ فَى مِثْلِه؛ لأنَّ مُطْلَقَ الوَكَالَةِ يُحْمَلُ عَلَى المُتَعَارَفِ، ولا يَمْلِكُ الوَكِيلُ فَى البيعِ والشَّراءِ شَرْطَ الخِيارِ للعاقِدِ معه؛ لأنَّه لا حَظَّ للمُوَكِّلِ فيه، وله شَرْطُ الخِيارِ لنَفْسِه ولمُوَكِّلِه؛ لأنَّه احْتِياطٌ له.

فصل: إذا قال: اشْتَرِ لَى بِعَيْنِ هذا الثمنِ ('). فاشْتَرَى '' فَي ذِمَّتِه، لَم يَقَعْ لَلْمُوَكِّلِ ؟ لأَنَّه لَم يَوْضَ بالْتِزامِ شيء في ذِمَّتِه، فلم يَجُزِ الْتِزَامُه. وإن قال : اشْتَرِ لَى في ذِمَّتِك ، ثم انْقُدْ هذا فيه. فاشْتَرَاه بِعَيْنِه ، صَحَّ للمُوكِّلِ ؟ لأَنَّه أَمَرَه بِعَقْدِ يَلْزَمُ بِهِ النَّمَنُ مع بَقاءِ الدِّينَارِ وتَلَفِه ، فعَقَد له عَقْدًا لا يَلْزَمُه لأَنَّه أَمَرَه بِعَقْدِ يَلْزَمُ بِهِ النَّمَنُ مع بَقاءِ الدِّينَارِ وتَلَفِه ، فعَقَد له عَقْدًا لا يَلْزَمُه ('مع تَلَفِه'') ، فزادَه خَيْرًا . ويَحْتَمِلُ أن لا يَصِحَّ ؛ لأَنَّه أَرادَ عَقْدًا لا يَبْطُلُ باسْتِحْقاقِه ولا تَلْفِه ، ففَوَّتَ ذلك . وإن أَطْلَقَ ، فله الأَمْران ؛ لأَنَّ العُرْفَ جارٍ بهما .

فصل: وإن وَكَله في شِراءِ مؤصُوفِ ، لم يَجُزْ أَن يشْتَرِيَ مَعِيبًا ؛ لأَنَّ إطْلاقَ البيعِ يَقْتَضِي السَّلامَةَ ، ولذلك يُرَدُّ بالعَيْبِ . فإنِ اشْتَرَى مَعِيبًا يعْلَمُ عَيْبَه ، لم يقَعْ للمُوَكِّلِ ؛ لأَنَّه مُخالِفٌ له ، وإن لم يَعْلَمُ (أ) ، فالبيعُ صَحِيحٌ ، كما لو اشْتَرَى لتَفْسِه ، فإن [١٨٦٠] عَلِم المُوكِلُ فرضِي به ، فليس للوكِيلِ كما لو اشْتَرَى لتَفْسِه ، فإن [١٨٦٠] عَلِم المُوكِيلِ الرَّدُّ قبلَ عِلْمِه ؛ لأَنَّها ظُلامَةٌ رَدُه ؛ لأَنَّها ظُلامَةٌ حَصَلَتْ بعَقْدِه ، فملك دَفْعَها ، كالمُشْتَرِى لتَفْسِه . ولا يَلْزَمُه التأخِيرُ ؛ لأَنَّه حَصَلَتْ بعَقْدِه ، فملك دَفْعَها ، كالمُشْتَرِى لتَفْسِه . ولا يَلْزَمُه التأخِيرُ ؛ لأَنَّه

<sup>(</sup>١) زيادة من: م.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «له».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «بالعيب».

حقٌّ تعَجَّلَ له ، وله أن يَرْضَى به ، ويُسْقِطَ خِيارَه . فإذا حَضَر المُوَكِّلُ ، فرَضِيَ ( ) ، اسْتَقَرَّ العَقْدُ . وإنِ الْحتارَ الرَّدَّ ، فله ذلك ؛ لأنَّ الشِّراءَ له ، ولم يَرْضَ بالعَيْبِ. فإن أَنْكَرَ البائعُ كَوْنَ الشِّراءِ للمُوَكِّل، فالقولُ قولُه، ويُرَدُّ المَبِيعُ على الوَكِيل، في أَحِدِ الوَجْهَيْن؛ لأنَّه ابْتَاعَ المَعِيبَ، ومنَعَه الرَّدَّ لرِضاهُ بَعَيْبِهِ . والثاني ، ليس له الرَّدُّ عليه ؛ لأنَّه غيرُ البائع ، وللمُشْتَرِي أَرْشُ العَيْبِ ؛ لأنَّه فات الرَّدُّ به مِن غير رضاه ، فإن تعَذَّرَ ذلك مِن البائع ، لَزم الوَكِيلَ؛ لأنَّه أَلْزَمَه المَبِيعَ. وإن قال البائعُ: مُوَكِّلُكَ قد عَلِم بالعَيْبِ ﴿ فرَضِيَ به . فالقولُ قولُ الوَكِيل، مع يَمِينِه أنَّه لا يعْلَمُ ذلك؛ لأنَّ الأَصْلَ عَدَمُه . فإن قال : أُخِّرِ الرَّدُّ حتى يَعْلَمَ مُوَكِّلُكَ . لم يلْزَمْه التأْخِيرُ . فإن أُخَّرَ ، وقُلْنا : الرَّدُّ على الفورِ . لم يَسْقُطْ خِيارُه . ذَكَرَه القاضي ؛ لأنَّه لم يَرْضَ به. ويَحْتَمِلُ أَن يَسْقُطَ لتَرْكِه الرَّدُّ مع إمْكانِه، فإن رَدُّه، فقال الْمُوَكِّلُ: قد كنتُ رَضِيتُه مَعِيبًا. فصَدَّقَه البائعُ، انْبَنَى على عَزْلِ الوَّكِيل قبلَ عِلْمِه ؛ لأنَّ هذا كذلك . وإن أنْكَرَه البائعُ ، فالقولُ قولُه أنَّه لا يعْلَمُ ذلك

وإن وَكَّلَه فى شِراءِ شىءٍ عَيَّنَه، فاشْتَراه، فوَجَدَه مَعِيبًا، ففيه وَجُهَانِ؛ أحدُهما، يَمْلِكُ الرَّدَ؛ لأَنَّه مَعِيبٌ لم يَرْضَ به العاقِدُ. والثانى، لا يَمْلِكُه بغير رضا المُوَكِّلِ؛ لأَنَّه قَطَع نَظَرَه والجُتِهادَه بالتَّعْيِينِ. فإن قُلْنا: يَمْلِكُه. فحُكْمُه مُحَكْمُه مُحَكْمُه مُحَكْمُه مُحَكْمُه مُحَكْمُه مُحَدُمُ غير المُعَيِّنَ.

<sup>(</sup>١) بعده في م: «به».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « البيع».

فصل: إذا وَكَله في قَبْضِ حقّه مِن زَيْدٍ، فمات زَيْدٌ، لم يَمْلِكِ القَبْضَ مِن وارِيْه؛ لأنّه لم يتناوله إذْنُه أَطْقًا؛ لأنّهم (١) غيرُه، ولا عُرْفًا؛ لأنّه قد يَرْضَى بَقاءَ حقّه عندَهم دُونَه. وإن قال: اقْبِضْ حَقّى الذي قِبَلَ زَيْدٍ. فله القَبْضُ مِن وارِيْه؛ لأنّ لَفْظَه يتناوَلُ قَبْضَ الحقّ مِن غير تَعَرُّضِ للمَقْبُوضِ منه. وإن وَكَل وَكِيلَيْن في تَصَرُّفِ، لم يكنْ لأحدِهما الانْفِرادُ به؛ لأنّه لم يرْضَ بأحدِهما.

وإن وَكَله في قضاء دَيْنِ، تقَيَّدَ بالإشهادِ؛ لأنَّه لا يَحْصُلُ الاعتِياطُ إلَّا به، فإن قَضاه بغيرِ بَيِّنَةِ ، فأنْكَرَ الغَرِيمُ ، ضَمِن لتَفْرِيطِه . وإن أشهدَ ببَيِّنَة عادِلَةٍ ، فماتَت أو غابَت ، لم يَضْمَنْ ؛ لأنَّه لا تفْرِيطَ منه . وإن قضاه بحضْرةِ المُوكِّلِ مِن غيرِ إشهادٍ ، ففيه وَجهان ؛ أحدُهما ، يَضْمَنُ ؛ لأنَّه تَرَك التَّحَفُّظَ . والثاني ، لا يَضْمَنُ ؛ لأنَّه إذا كان المُؤدَّى عنه حاضِرًا ، فهو التَّارِكُ للتَّحَفُّظ . وإن قضاه ببيئية مُخْتلفٍ فيها ، ففيه وَجهان ؛ أحدُهما ، يَضْمَنُ ؛ لأنَّه تَرَك التَّحَفُّظ . والثاني ، لا يَضْمَنُ ؛ لأنَّها يَيِّنَةٌ شَرْعِيَّةٌ ، وَالثاني ، لا يَضْمَنُ ؛ لأنَّها يَيِّنَةٌ شَرْعِيَّةٌ ، أَشْبهتِ الجُحْمَعَ عليها .

فصل: إذا اشْتَرَى لمُوكِّلِه، ثَبَت المِلْكُ للمُوكِّلِ؛ لأَنَّه قَبِلَ العَقْدَ لغيرِه، فَوَجَب أَن يَنْتَقِلَ المِلْكُ إلى ذلك الغيرِ، كما لو تزَوَّج لغيرِه، ويَتُبُتُ الثَّمَنُ في ذِمَّتِه أَصْلًا، وفي ذِمَّةِ الوَكِيلِ تَبَعًا. وللبائعِ (٢) مُطالَبَةُ مَنْ شاءَ منهما، كالضَّمانِ، في أَحَدِ الوَجْهَيْن. وفي الآخرِ، لا يَبْبُتُ إلَّا في ذِمَّةِ

<sup>(</sup>١) في م: « لأنه».

<sup>(</sup>٢) في ف: «للمالك».

المُوَكِّلِ، وليس له مُطالَبَةُ غيرِه. فإن دَفَع الثَّمَنَ فوَجَد به البائِعُ عَيْبًا، فرَدَّه على الوَكِيلِ، فتلِف في يَدِه، فلا شيءَ عليه؛ لأنَّه أمِينٌ، وللبائع (١) المُطالَبَةُ به؛ لأنَّه نائبٌ بالثَّمَنِ؛ لأنَّه دَيْنٌ له، فأشْبَهَ سائرَ دُيونِه، وللوَكِيلِ المُطالَبَةُ به؛ لأنَّه نائبٌ للمالِكِ فيه.

فصل: والوَكَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنِ الطَّرَفَيْنِ، لَكُلِّ وَاحِدٍ منهما فَسْخُها ؟ لأنَّه إِذْنٌ فَى التَّصَرُّفِ، فَمَلَكُ كُلُّ وَاحِدٍ [١٨٣٤] منهما إبْطالَه، كالإِذْنِ فَى أَكْلِ طَعامِه. وإن أَذِن لوَكِيلِه فَى تَوْكِيلِ آخَرَ، فهما وَكِيلان للمُوَكِّلِ، لا يَنْعَزِلُ أَحدُهما بعَزْلِ الآخِرِ، ولا يَمْلِكُ الأَوَّلُ عَزْلَ الثانى؛ لأنَّه ليس بوَكِيلِه. وإن أَذِن له فَى تَوْكِيلِه عن نَفْسِه، فالثانى وَكِيلُ الوَكِيلِ، يَنْعَزِلُ بيُطلانِ (٢) وَكَالَةِ الأَوَّلِ وعَزْلِه له (٣) ؛ لأَنَّه فَرْعُه، فَثَبَت فيه ذلك، كالوَكِيلِ مع مُوكِّلِه. وللمُوكِّلِ عَزْلُه وحدَه ؛ لأَنَّه مُتَصَرِّفٌ له، فمَلَك عَزْلَه كَالأَولِ.

فصل: وإن خَرَج المُوَكِّلُ عن أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ؛ لَمُوتِ، أَو مُجنُونِ، أَو مُجنُونِ، أَو مَحْبُونِ، أَو مَحْبُونِ، أَو فِسْقِ فَى وِلاَيَةِ النَّكَاحِ، بَطَلتِ الوَكَالَةُ؛ لأَنَّه فَرْعُه، فيَرُولُ بزَوالِ أَصْلِه. فإن وُجِد ذلك، أو عُزِل الوَكِيلُ، فَهَل يَنْعَزِلُ قبلَ عِلْمِه؟ فيه رِوايَتانِ؛ إحْداهما، يَنْعَزِلُ؛ لأَنَّه رَفْعُ عَقْدٍ لا يَفْتَقِرُ إلى رِضاه، فلم يَفْتَقِرُ إلى عِلْمِه، كالطَّلاقِ. والثانيةُ، لا يَنْعَزِلُ؛ لأَنَّه أَمْرٌ، فلا يَسْقُطُ قبلَ عِلْمِه إلى عِلْمِه مَا لَا يَسْقُطُ قبلَ عِلْمِه

<sup>(</sup>١) في س ٢: «للموكل».

<sup>(</sup>٢) في م: «به لأنه».

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

بالنَّهْي ، كأَمْرِ الشَّارِع . وإن أزالَ المُوكِّلُ مِلْكَه عمَّا وَكَّلَه فيه ، بإغتاق ، أو يَنْع ، أو طَلاقِ التي وَكَّلَه في طَلاقِها ، بَطَلَتِ الوَكَالَةُ ؛ لأَنَّه أَبْطَلَ مَحَلِّيَّتَه . وإن وَطِئَ الزَّوْجَة ، أو دَبَّرَ العَبْدَ أو كاتَبَه ، بَطَلَتِ الوَكَالَةُ ؛ لأَنَّ ذلك يدُلُّ على رُجُوعِه ؛ إذ لا يَجْتَمِعُ مَقْصُودُ هذه التَّصَرُّفاتِ مع البيع ، والوَطْءُ يدُلُّ على رُجُوعِه ؛ إذ لا يَجْتَمِعُ مَقْصُودُ هذه التَّصَرُّفاتِ مع البيع ، والوَطْءُ يدُلُّ على رَغْبَيْه في زَوْجَتِه . وإن وَكَّلَه في الشِّراءِ بدِينَارٍ ، فتَلِف ، بَطَلَتِ الوَكَالَةُ ، فإن تَلِف بتَقْرِيطٍ فغَرِمَه هو أو غيرُه ، لم يَمْلِكِ الشِّراءَ ببَدَلِه ؛ لأَنَّ الوَكَالَة بَطَلَت بتَلَفِه .

فصل: ولا تَبْطُلُ بِالنَّوْمِ، والشَّكْرِ، والإغْماءِ؛ لأنَّه لا تَبْيِتُ " الْبِيْبِ لَهُ الْقِدَاءَ وَكَالَتِه، فلا تَمْنَعُ الْبِيداءَ وَكَالَتِه، فلا تَمْنَعُ الْبِيداءَ وَكَالَتِه، فلا تَمْنَعُ الْبِيداءَ وَلا بالرَّدَّةِ؛ لأنَّ العَقْدَ ولا بالتَّعَدِّى فيما وكل فيه، كَلْبُسِ النَّوْبِ، ورُكُوبِ الدَّابَّةِ؛ لأنَّ العَقْدَ يَتَضَمَّنُ أَمَانَةً وتَصَرُّفًا، فإذا بَطَلَتِ الأَمانَةُ، بَقِي التَّصَرُّفُ، كَالرَّهْنِ التَّصَمَّنُ أَمَانَةً وأَمانَةً، وإن وَكَله في يَيْعِ عَبْدِ، ثم باعَه المالِكُ بَيْعًا فاسِدًا، المَّتَضَمِّنِ وَثِيقَةً وأَمانَةً، وإن وَكَله في يَيْعِ عَبْدِ، ثم باعَه المالِكُ بَيْعًا فاسِدًا، لم تَبْطُلِ الوَكَالَةُ؛ لأنَّ مِلْكَه فيه لم يَزُلْ، ولا يَعُولُ إلى الزَّوالِ. وإن وَكَلَ لم تَبْعَزِلْ؛ لأنَّ الطَّلاقَ لا يُنافِى الوَكَالَةَ، ولا يَمْتُعُ أَنْ وَرُجَتَه، ثم طَلَقَها، لم تَنْعَزِلْ؛ لأنَّ الطَّلاقَ لا يُنافِى الوَكَالَةَ، ولا يَمْتُعُ أَنْ الْتَعْدِلَ والْعَه، فكذلك. ويَحْتَمِلُ أن " الْتَبْدَاءَها. وإن وَكَلَ عَبْدَه، ثم أَعْتَقَه، أو باعَه، فكذلك. ويَحْتَمِلُ أن " الْتَبْدَاءَها. وإن وَكَل عَبْدَه، الْمِ الْمَنْ أَمْرَه لعَبْدِه السِّخِدامُ، وليس بتَوْكِيلٍ في الحَقِيقَةِ.

فَصَل : ويجوزُ التَّوْكِيلُ بجُعْلٍ ؛ لأنَّه تصَرُّفٌ لغيرِه لا يَلْزَمُه ، فجاز

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في م: «تثبت».

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

أَخْذُ الْعِوْضِ عنه (۱) ، كَرَدُ الآبِقِ . وإذا وَكَّلَه في البَيْعِ بَجُعْلِ ، فباع ، اسْتَحَقَّ الجُعْلَ قبلَ قَبْضِه . فإن قال في اسْتَحَقَّ الجُعْلَ قبلَ قَبْضِه . فإن قال في التَّوْكِيلِ : فإذا سَلَّمْتَ إلَى الثَّمَنَ ، فلك كذا . وَقَف اسْتِحْقاقُه على التَّسْلِيمِ التَّوْكِيلِ : فإذا سَلَّمْتَ إلَى الثَّمَنَ ، فلك كذا . وَقَف اسْتِحْقاقُه على التَّسْلِيمِ التَّوْكِيلِ : فإذا سَلَّمْتَ إلَى الثَّمَنَ ، فلك كذا . وَقَف اسْتِحْقاقُه على التَّسْلِيمِ الله ؛ لا شُتِراطِه إيّاه . وإن قال : بِعْ هذا بعَشَرَةِ ، فما زاد (أفهو لك) . صَحَّ ، وله الزِّيادَةُ ؛ لأنَّ ابنَ عَبَّاسِ كانَ لا يَرَى بذلكَ بأُسًا(۱) .

فصل: وليس للو كِيلِ في تَيْعِ شيءٍ تَيْعُه لنَفْيه، ولا للو كِيلِ في أَنْ المُوْفَ في العَقْدِ أَن يَعْقِدَ مع غيره، الشِّراءِ أَن يَشْتَرِي مِن نَفْسِه؛ لأَنَّ العُوْفَ في العَقْدِ أَن يَعْقِدَ مع غيره، فَحُمِلَ التَّوْكِيلُ عليه، ولأنَّه تَلْحَقُه تُهْمَةٌ ويتنافَى الغَرَضان، فلم يَجُرْ، كما لو نَهاه. وعنه، يجوزُ؛ لأنَّه امْتَثَلَ أَمْرَه، وحصل غَرَضُه، [١٨١٤] فصحَّ، كما لو باع أَجْنَبِيًّا. وإنَّمَا يَصِحُّ بشَوْطِ أَن يَزِيدَ على مَبْلَغِ ثَمَنِه في النِّداءِ، ويتَوَلَّى النِّداءَ غيره؛ لتَتْتَفِي التُهْمَةُ. قال القاضى: ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يُشْتَرَطَ ويتَوَلَّى النِّداءَ غيره؛ لوتِيجِه لا بُنتِه إذا وَكَله أن يتزوَّج له؛ لأنَّه يُتَهمُ في ذلك. وكذلك الحُكْمُ في يَيْعِه لوكِيلِه، أو طِفْلٍ يَلِي عليه، أو وَلَدِه، أو والدِه، أو مُكَاتَبِه، أو تَرْوِيجِه لا بُنتِه إذا وَكَله أن يتزوَّج له؛ لأنَّه يُتَهمُ في والدِه، ويَثُوكُ الاسْتِقْصاءَ عليهم. وإن أَذِنَ له المُوكِلُ في هذا، جاز؛ لا نُتِفاءِ خَقُهم، ويَثُوكُ الاسْتِقْصاءَ عليهم. وإن أَذِنَ له المُوكُلُ في هذا، جاز؛ لا نَتِفاءِ التَّهْمَةِ مع صَرِيحِ الإِذْنِ. وإنْ وَكَله رَجُلٌ في يَسْعِ عَبْدِه، ووَكَله آخَرُ في شِرائِه، فله أن يتولَى طَرَفَي العَقْدِ، كما يجوزُ للأبِ ذلك في حَقِّ ولَدِه الصَّغير.

<sup>(</sup>١) في ف: «عليه».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: « فلك ».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق ، في : المصنف ٢٣٤/٨ . وابن أبي شيبة ، في : المصنف ١٠٥/٦ .
والبيهقي ، في : السنن الكبرى ١٢١/٦ .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «ييع».

فصل: فإذا وَكُلَ عَبْدًا في شِراءِ عَبْدِ مِن سَيِّدِه ، جاز ؛ لأنَّه يجوزُ أَنْ يَشْتَرِى مِن غيرِ سَيِّدِه ، فجاز منه ، كالأَجْنَبِيِّ . وإنْ وَكَلَه في شِراءِ نفْسِه ، جاز ؛ لأنَّه يجوزُ أَن يَشْتَرِى غيرَه ، فجاز أَن يَشْتَرِى نفْسَه ، كالأَجْنَبِيِّ . فإن قال السَّيِّدُ : ما اشْتَرَيْتَ نفْسَكَ إلَّا لنَفْسِكَ . عتَق ؛ لإقرارِ سَيِّدِه بحُرِّيَّتِه ، والقولُ قولُ السَّيِّدِ في الثَّمَنِ ؛ لأَنَّ الظاهِرَ مُمَّن باشَرَ العَقْدَ أَنَّه له . ولو وَكَّلَه سيِّدُه في إعْتاقِ نفْسِه ، أو وَكَلَ غَرِيمَه في إبْراءِ نفْسِه ، صحَّ ؛ لأَنَّه وَكَلَه في إشقاطِ حَقِّ نفْسِه ، فجاز ، كتَوْكِيلِ الزَّوْجَةِ في طَلاقِها . وإن وَكَلَ غَرِيمَه في إبْراءِ غُرَمائِه ، لم يَمْلِكُ إبْراءَ نفْسِه ، كما لو وَكَلَه في حَبْسِهم ، لم يَمْلِكُ حَبْسَ نَفْسِه .

وإن وَكَّلَه فَى تَفْرِقَةِ صَدَقَتِه ، لَم يَمْلِكْ صَرْفَها إلى نَفْسِه ؛ لأَنَّه مأْمُورٌ بإعْطاءِ غيرِه . قال أَصْحابُنا : ولا يَمْلِكُ إعْطاءَ وَلَدِه ووالِدِه ؛ لأَنَّهم كَنَفْسِه . ويَحْتَمِلُ جَوازَ ذلك ؛ لأَنَّ لَفْظَه يَعُمُّهم ، ولا قَرِينَةَ تُخْرِجُهم (١) .

فصل: والوَكِيلُ أَمِينٌ لا ضَمانَ عليه فيما تَلِفَ تَحَتَ يَدِه بغيرِ تَفْرِيطٍ، بجُعْلِ وبغيرِ جُعْلِ؛ لأنَّه نائبُ المالِكِ، أَشْبَهَ المُودَعَ. والقَوْلُ قَوْلُه فيما يَدَّعِيه مِن تَلَفٍ، وعَدَمِ تَفْرِيطٍ، وخِيانَةٍ (١)؛ لذلكَ. والقَوْلُ قَوْلُه في الرَّدِّ إِن كَان مُتَطَوِّعًا؛ لأنَّه قَبَض المالَ لتَفْعِ مَالِكِه، فهو كالمُودَعِ. وإن كان بجُعْلِ، ففيه وَجُهان؛ أحدُهما، يُقْبَلُ قولُه؛ لأنَّه أمِينٌ، أَشْبَهَ المُودَعَ. وإن قال: بِعْتُ والثاني، لا يُقْبَلُ؛ لأنَّه قبَضَه لنَفْع نَفْسِه، أَشْبَهَ المُسْتَعِيرَ. وإن قال: بِعْتُ

<sup>(</sup>١) في س ٢: «تحجبهم».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ف: ﴿ جناية ﴾ ، وغير منقوطة في س ١.

وقَبَضْتُ الثَّمَنَ، فتَلِفَ في يَدِي. ففيه وَجْهان، ذَكَرْناهما في الرَّهْنِ.

وإنِ اخْتَلْفَا في أَصْلِ الوَكَالَةِ، فالقولُ قولُ مَن يُنْكِرُها؛ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُها. وإنِ اخْتَلْفَا في دَفْعِ المَالِ إلى الوَكِيلِ، فالقَوْلُ قَوْلُه؛ لذلك، فإن أَنْكَرَه، ثم اعْتَرَفَ به، ثم ادَّعَى تلفه أو رَدَّه، لم يُقْبَلْ؛ لأَنَّ خِيانَته (المُحَرِّه، ثم اعْتَرَفَ به، ثم الحُكْمُ في المُودَعِ. وإن أقامَ بدَعُواه بَيِّنَةً، ففيه ثبَتَ بجَحْدِه، وكذلك الحُكْمُ في المُودَعِ. وإن أقامَ بدَعُواه بَيِّنَةً، ففيه وَجُهان؛ أحدُهما، تُقْبَلُ؛ لأَنَّها شَهِدَتْ بما لو أقرَّ به لنَبَتَ، فقبِلَتْ، كما لو لم يُنْكِرْ. والثاني، لا تُقْبَلُ؛ لأَنَّه مُكَذِّبٌ لها (الله على الرَّدِّ والتَّلَفِ؛ لأَنَّه لم عُولُه في الرَّدِّ والتَّلَفِ؛ لأَنَّه لم يُخودُه: إنَّكَ لا تَسْتَحِقُ علَى شيئًا. سُمِع قولُه في الرَّدِّ والتَّلَفِ؛ لأَنَّه لم يُخودُه: إنَّكَ لا تَسْتَحِقُ علَى شيئًا. لتَلفِه أو يُردِد.

وإنِ اخْتَلَفَا في صِفَةِ الوَكَالَةِ ، فقال : وَكَّلْتَنِي في يَيْعِ هذا . فقال : بل بقلاثِينَ . أو في يَيْعِ هذا . أو قال : وكَّلْتَنِي في يَيْعِه بعِشْرِينَ . قال : بل بقلاثِينَ . أو قال : وكَّلْتَنِي في يَيْعِه بعِشْرِينَ . قال : بل نَقْدًا . فالقولُ قولُ المُوكِّلِ ؛ لأنَّه مَا لَو وَكَلْتَنِي في يَيْعِه نَسِيعَةً . قال : بل نَقْدًا . فالقولُ قولُ المُوكِّلِ ؛ لأنَّه مُنْكِرٌ للعَقْدِ الذي يَدَّعِيه الوَكِيلُ ، فأَشْبَهَ ما لو أَنْكَرَ أَصْلَ الوَكَالَةِ ، ولأنَّهما اخْتَلَفَ الرَّوْجَانِ الْخَتَلَفَا في صِفَةٍ قَوْلِ المُوكِّلِ ، فكان القَوْلُ قَوْلَه ، كما لو اخْتَلَفَ الرَّوْجَانِ في صِفَةٍ " الطَّلَاقِ . ونَصَّ أحمدُ في المُضارِبِ على أَنَّ القولَ قولُه ، والوَكِيلُ في مَعْناه ؛ لأنَّه أَمِينٌ في التَّصَرُّفِ ، فكان القولُ قولَه في صِفَتِه ، والوَكِيلُ في مَعْناه ؛ لأنَّه أَمِينٌ في التَّصَرُفِ ، فكان القولُ قولَه في صِفَتِه ،

<sup>(</sup>١) في س ٢، ف: (جنايته).

<sup>(</sup>٢) في م: «بها».

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «أصل».

كما لو اخْتَلَفَا في بيع الثَّوْبِ المَأْذُونِ في يَيْعِه . وإنْ قال : اشْتَرَيْتُ هذا لكَ بِعَشَرَةٍ . قال : بل بخُمْسَةٍ . فالحُكْمُ فيه كذلك . وإن قال : اشْتَرَيْتُ هذه الجارِيَةَ لك بإذْنِكَ بعَشَرَةٍ . فأنْكَرَ الإِذْنَ في شِرائِها ، فالقولُ قولُ المُوَكِّل ، فيَحْلِفُ ويَبْطُلُ البيعُ إِن كَانَ بِعَيْنِ المَالِ ، ويَرُدُّ الجَارِيَةَ عَلَى البَائعِ إِن صَدَّقَ الوَكِيلَ في أنَّه وَكِيلٌ، ( وإن أَنْكَرَ أَ أَنَّ ( ) الشِّراءَ لغيرِه، فالقولُ قُولُه، وعلى الوَكِيل غَرامَةُ الثَّمَنِ لمُوَكِّلِهِ ، وتَبْقَى الجارِيَةُ في يَدِه ، و<sup>(٣)</sup>لاتَحِلُّ له ؛ لأُنَّها لَيْسَتْ مِلْكًا له ، فإن أرادَ اسْتِحْلالَها ، اشْتَراها ممَّن هي له في الباطِنِ ، فإن أَتِي بَيْعَها ، اسْتُحِبُّ للحاكم أن يَرْفُقَ به ، ليَبِيعَه إيَّاهَا ، ولا يُجْبَرُ ؛ لأنَّه ـ عَقْدُ مُراضاةٍ ، فإن أَبَى فقد حَصَلَتْ في يَدِهِ لغيرِه ، وله في ذِمَّةِ صاحِبِها ثَمَنُها ، فَأَقْرَبُ الوُمُجُوهِ فيها أَن يَأْذَنَ الحاكِمُ له في بَيْعِها ، ويُوَفِّيَه حقَّه مِن ثَمَنِها ؛ لأنَّ الحاكِمَ باعَها في وَفاءِ دَيْنِه . فإن قال صاحِبُها : إن كانَت لي ، فقد بِعْتُكُها بعِشْرِينَ. فقال القاضي: لا يَصِحُ ؛ لأنَّه يَيْعٌ مُعَلَّقٌ على شَرْطٍ. ويَحْتَمِلُ أَن يَصِحَّ؛ لأنَّ هذا شَرْطٌ واقِعٌ يعْلَمانه، فلا يَضُرُّ جَعْلُه شَرْطًا، كما لو قال: إن كانَتْ جارِيَةً فقد بِعْتُكُها.

فصل: فإن قال: تزَوَّجْتُ لكَ فُلانَةَ بإِذْنِكَ. فَصَدَّقَتْه المُوْأَةُ، وأَنْكَرَه، فَالقُولُ قَوْلُ المُنْكِرِ؛ لأَنَّ الأَصْلَ معه، ولا يُسْتَحْلَفُ؛ لأَنَّ الوَكِيلَ يَدَّعِى حَقًّا لغيره. وإنِ ادَّعَتْه المُرْأَةُ، اسْتُحْلِفَ؛ لأَنَّها تَدَّعِى صَداقَها عليه، فإن

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: «أن يكون».

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

حَلَف، بَرِئَ من الصَّداقِ، ولم يَلْزَمِ الوَكِيلُ، "في أحدِ الوجْهَيْنْ ؛ لأَنَّ مُحْقُوقَ العَقْدِ تَتَعَلَّقُ بِالْمُوكِّلِ، فإن كان الوَكِيلُ ضَمِنَه لها، فلَها مُطالَبَتُه به ""، وليس لها نِكامُ غيرِه؛ لاغتِرافِها أنَّها زَوْجَتُه، فتُوْخَذُ بإقْرارِها، ولا يُكلَّفُ الطَّلاقَ؛ لأَنَّه لم يَنْبُتْ في حقِّه نِكَاحٌ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يُكَلَّفُه لإزَالَةِ الاحْتِمالِ؛ لأَنَّه لم يَنْبُتْ في حقّه نِكَاحٌ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يُكَلَّفُه لإزَالَةِ الاحْتِمالِ؛ لأَنَّه لم يَنْبُتْ مِحْقَها، فيتَتَزَّلُ مَنْزِلَةَ النَّكاحِ الفاسِدِ. ولو الاحتِمالِ؛ لأَنَّه يَحْتَمِلُ صِحَّةَ دَعْوَاها، فيتَتَزَّلُ مَنْزِلَةَ النَّكاحِ الفاسِدِ. ولو مات أحدُهما، لم يَرِثْه الآخَرُ؛ لأَنَّه لم يَنْبُثْ صِدْقُها" فتَرِثَ، وهو المات أحدُهما، لم يَرثْه الآخَرُ؛ لأَنَّه لم يَنْبُثْ صِدْقُها"

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: م، وفي الأصل: ﴿ فِي إِحْدَى الرَّوايَتِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في م: «صداقها».



## بَابُ الشَّرِكَةِ

يجوزُ عَقْدُ الشَّرِكَةِ فَى الجُمْلَةِ ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، رَضِىَ اللَّهُ عنه ، عن النبيِّ وَيَّالِيْهُ أَنَّه قال : « يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ عَنِ النبيِّ وَيَّلِيْهِ أَنَّه قال : « يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ عَنِ النبيِّ أَنَّهُ مَا صَاحِبَه ، خَرَجْتُ مِن يَيْنِهِما » . رؤاه أَحدُهُمَا صَاحِبَه ، خَرَجْتُ مِن يَيْنِهِما » . رؤاه أبو داود (١) .

وتُكْرَهُ شَرِكَةُ الذِّمِّى إِلَّا أَن يكونَ المُسْلِمُ يتَوَلَّى البيعَ والشِّراءَ؛ لِمَا روَى الحَلَّالُ<sup>(۲)</sup> بإسْنَادِه، عن عَطَاء، قال: نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ عن مُشَارَكَةِ المَّهُودِيِّ والنَّصْرانِيِّ، إلَّا أَن يكونَ الشِّراءُ والبيعُ بيّدِ المُسْلِمِ. ولأَنَّه لا يَأْمَنُ مُعَامَلَتَهم بالرِّبَا والعُقُودِ الفاسِدَةِ.

فصل: والشَّرِكَةُ على أَرْبَعَةِ أَضْرُبِ؛ أحدُها، شَرِكَةُ العِنَانِ؛ وهو أَن يَشْتَرِكَ اثْنانِ بَمَالَيْهِما على أَن يعْمَلا فيه (٢) بأبدانِهما (١)، والرِّبْحُ بينهما، فإذا صَحَّتْ، فما تَلِفَ مِن المَالَيْنِ، فهو مِن ضَمانِهما، وإن خَسِرا، كانَتِ

<sup>(</sup>١) في : باب الشركة ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢/ ٢٢٩. وانظر التلخيص الحبير ٣/ ٤٩.

 <sup>(</sup>۲) وأخرجه ابن أبى شيبة عن عطاء وطاوس ومجاهد موقوفا عليهم، فى: باب مشاركة اليهودى والنصرانى، من كتاب البيوع. المصنف ٦/٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، س ١، س ٢: «فيهما».

<sup>(</sup>٤) في م: (بيدنيهما).

الحَسَارَةُ يَيْنَهِما على قَدْرِ المَالَيْنِ؛ لأَنَّهما صَارَا كَمالِ واحدِ في رِبْجِه، فكذلك في مُحشرانِه (١) ، والرِّبْحُ بينَهما على ما شَرَطَاه؛ لأنَّ العَمَلَ يُسْتَحَقَّ به الرِّبحُ ، وقد يتَفَاضَلَانِ فيه؛ لقُوَّةِ أَحَدِهما وحِذْقِه، فجازَ أَنْ يُجْعَلَ له حَظِّ مِن الرِّبح، كالمُضَارِبِ .

فصل: وتصِحُ الشَّرِكَةُ على (الدَّرَاهِمِ والدَّنانيرِ؛ لأَنَّهِما أَنْمانُ البِيَاعَاتِ، وقِيَمُ الأُمْوالِ (اللهُ ولا تَصِحُ بالعُرُوضِ في إحْدَى الرُّوايَتَيْنُ؛ لأَنَّ البِيَاعَاتِ، وقِيمُ الأَمْوالِ (اللهُ ولا تَصِحُ بالعُرُوضِ في إحْدَى الرُّوايَتَيْنُ؛ لأَنَّ قِيمَةَ أَحَدِهما رُبَّما تَزِيدُ قبلَ بَيْعِه، فيُشَارِكُه الآخَرُ في نَماءِ العَيْنِ التي هي (أَنْ مَلْكُه. والثانيةُ، تَصِحُ الشَّرِكَةُ بها، ويُجْعَلُ رأْسُ المالِ قِيمَتَها وَقْتَ العَقْدِ؛ لأَنَّ مَقْصُودَها نُفُوذُ تَصَرُّفِهما في المالِ المُشْتَرَكِ، وكَوْنُ رِبْحِه بينَهما، لأَنَّ مَقْصُودَها نُفُوذُ تَصَرُّفِهما في المالِ المُشْتَرَكِ، وكَوْنُ رِبْحِه بينَهما، وهذا مُمْكِنٌ في العُرُوضِ. والحُكْمُ في النَّقْرَةِ (٥) والمَعْشُوشِ والفُلُوسِ، كالحُكْم في النَّقْرَةِ (٥) والمَعْشُوشِ والفُلُوسِ، كالحُكْم في النَّقْرَةِ (٥) فأَشْبَهَتِ العُرُوضَ. كالحُكْم في العُرُوضِ؛ لأَنَّ قِيمَتَها تَزِيدُ وتَنْقُصُ، فأَشْبَهَتِ العُرُوضَ.

ولا تجوزُ الشَّرِكَةُ بَمْجُهُولِ ولا جِزَافِ؛ لأَنَّه لا يُمْكِنُ الرُّجُوعُ به عندَ المُفاضَلَةِ ، ولا بدَيْنِ ولا غائبٍ ؛ لأَنَّه ثمَّا لا يجوزُ بَيْعُه والتَّصَرُّفُ فيه ، وهو مَقْصُودُ الشَّركَةِ .

فصل: وتجوزُ في المُخْتَلِفَيْنِ، فيَكُونُ لأَحَدِهما دَنانِيرُ وللآخَرِ (١) دَرَاهِمُ،

<sup>(</sup>١) في ب، م: «خسارته».

<sup>(</sup>٢) في م: «في ».

<sup>(</sup>٣) في س ٢: «الأثمان».

<sup>(</sup>٤) بعده في س ٢: ( في ) .

<sup>(</sup>٥) النقرة: القطعة المذابة من الذهب والفضة.

<sup>(</sup>٦) في م: «الآخر».

ولأحدهما صِحَامِّ وللآخرِ مُكَسَّرَةٌ ، أو لأحدهما مِائَةٌ وللآخرِ ('' مِائتَانِ ؛ لأَنَّهُما أَثْمَانٌ ، فصَحَّتِ الشَّرِكَةُ بهما ، كالمُتَّفِقَيْنِ . ويَرْجِعُ كُلُّ واحدٍ منهما عندَ المُفاضَلَةِ بَمِثْلِ مَالِه . نَصَّ عليه ؛ لأَنَّها أَثْمَانٌ ، فيَجِبُ الرُّجُوعُ بَمِثْلِها ('') ، كالمُتَّفِقَيْنِ .

وتجوزُ الشَّرِكَةُ وإن لم يَخْلِطَا المَالَيْنِ؛ لأنَّه [١٨٥٥] يُقْصَدُ بها كَوْنُ الرِّبْح بينَهما، فلم يُشْتَرَطْ خَلْطُ المَالِ، كَالْمُضارَبَةِ.

فصل: ومَثناها على الوَكالَةِ والأمانَةِ؛ لأنَّ كلَّ واحِد منهما بَتَفْوِيضِ اللَّالِ إلى صاحِبِهِ أَمِنَه، وبإذْنِه له في التَّصَرُّفِ وَكَّلَه، ولكلِّ واحِد منهما العَمَلُ في المَالَيْنِ بحُكْم المِلْكِ في حِصَّتِه، والوَكَالَةُ في حِصَّةِ شَرِيكِه. العَمَلُ في المَالَيْنِ بحُكْم المِلْكِ في حِصَّتِه، والوَكَالَةِ ولتَضَمُّنِها للوَكَالَةِ . وحُكْمُها في جَوَازِها أَ وانْفِسَاخِها أَ حُكْمُ الوَكَالَةِ ولتَضَمُّنِها للوَكَالَةِ . وحُكْمُها في عَرَلَ أحدُهما صاحِبَه قبلَ أنْ يَنِضَّ المالُ ، فذكر القاضي أنَّ (أَ ظاهِرَ كلامِ أحمدَ أنَّه لا يَنْعَزِلُ حتى يَنِضَّ ، كالمُضَارِبِ إذا عزَلَه رَبُّ المالِ . وقال كلامِ أحمدَ أنَّه لا يَنْعَزِلُ حتى يَنِضَّ ، كالمُضَارِبِ إذا عزَلَه رَبُّ المالِ . وقال أبو الخطَّابِ : يَنْعَزِلُ ؟ لأنَّها وَكَالةً ، فإذا عَزَله فَطلَب أحدُهما البيعَ والآخرُ القِسْمَة ، أُجِيبَ طالِبُ القِسْمَة ؛ لأَنَّه يَسْتَدْرِكُ ما يحْصُلُ مِن الرَّبْحِ القِسْمَة ، أُجِيبَ طالِبُ القِسْمَة ؛ لأَنَّه يَسْتَدْرِكُ ما يحْصُلُ مِن الرَّبْحِ القِسْمَة ، فلم يُحْبَرُ على البيع ، بخلافِ المُضَارِبِ . وهذا إنَّما يَصِحُ إذا القَسْمَة ، فلم يُحْبَرُ على البيع ، بخلافِ المُضَارِبِ . وهذا إنَّما يَصِحُ إذا القَسْمَة ، فلم يُحْبَرُ على البيع ، بخلافِ المُضَارِبِ . وهذا إنَّما يَصِحُ إذا

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ الآخر ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م: وفي مثلها ٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ وحكمهما ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «جوازهما».

<sup>(</sup>٥) في س ٢: «وانفساخهما».

<sup>(</sup>٦) سقط من: الأصل.

كَانَ الرِّبْحُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ، فإنْ زَادَ رِبْحُ أَحَدِهما عَن مَالِه، لَم يَسْتَدْرِكُ رِبْحُه بالقِسْمَةِ، فيتَعَيَّنُ البيعُ، كَالْمُضَارَبَةِ (١).

فصل: فإن مات أحدُهما، فلوارِيْه إثْمَامُ الشَّرِكَةِ، فيأْذُنُ للشَّرِيكِ، ويَأْذُنُ للشَّرِيكِ، ويس بابْتِدَاءِ لها، ويَأْذَنُ له الشَّرِيكُ في التَّصَرُّفِ؛ لأنَّ هذا إثْمَامُ للشَّرِكَةِ، وليس بابْتِدَاءِ لها، فلا تُعْتَبَرُ شُرُوطُها، وكذلك إن مات رَبُّ المالِ في المُضَارَبةِ، فلوارِثِه إثْمَامُها، في ظاهِرِ كلامِه. ويَحْتَمِلُ أَن لا يجوزَ إثْمَامُها إلَّا أن يكونَ المالُ نَاضًا؛ لأنَّ العَقْدَ قد بَطَل بالموتِ، وهذا ابْتِداءُ عَقْدِ، فلا يجوزُ بالعُرُوضِ. وإنْ مات عامِلُ المُضَارَبَةِ، لم يَجُزْ إثْمَامُها إلَّا على الوَجْهِ الذي يَجُوزُ ابْتَداؤُها إلَّا على الوَجْهِ الذي يَجُوزُ ابْتَداؤُها أَن لا يعل الوَجْهِ الذي يَجُوزُ والمُضَارَبَةِ مُوصَى به، فالمُوصَى (أ) له كالوَارِثِ في هذا، فإن كانَتِ الوَصِيَّةُ لغيرِ مُعَيَّ، كالفُقَرَاءِ، فلَيْسَ للوَصِيِّ (أ) الإذْنُ في التَّصَرُّفِ؛ لأنَّه قد وَجَب لغيرِ مُعَيَّ، كالفُقَرَاءِ، فلَيْسَ للوَصِيِّ (أ) الإِذْنُ في التَّصَرُّفِ؛ لأنَّه قد وَجَب لغيرِ مُعَيَّ، كالفُقَرَاءِ، فلَيْسَ للوَصِيِّ (أ) الإِذْنُ في التَّصَرُّفِ؛ لأنَّه قد وَجَب دَفْعُه (أ) إليهم.

فصل: ولكلِّ واحِد مِن الشَّرِيكَيْنِ أَن يَبِيعَ ويَشْتَرِىَ مُساوَمَةً ومُرابِحَةً وتَوْلِيَةً ومُواضَعَةً، ويَقْبِضَ المَبِيعَ والثَّمَنَ، ويُقْبِضَهما، ويُطالِبَ بالدَّيْنِ، ويُخاصِمَ فيه، ويَرُدَّ بالعَيْبِ في العَقْدِ الذي وَلِيَه هو أو صاحِبُه، ويُحِيلَ

<sup>(</sup>١) في ب: (كالمضارب).

<sup>(</sup>٢) في م: (ابتداءها).

<sup>(</sup>٣) في س ٢، م: ( والموصى ) ، وفي الأصل: ( فالوصى ) .

<sup>(</sup>٤) في ب، م: «للموصى».

<sup>(</sup>٥) في م: (دفعها).

ويَحْتَالَ ، ويَسْتَأْجِرَ ، ويَفْعَلَ كُلَّ ما هو مِن مَصْلَحَةِ التِّجَارَةِ بُمُطْلَقِ الشَّرِكَةِ ؛ لأَنَّ هذا عادَةُ التُّجَارِ ، وقد أذِنَ له في التِّجَارَةِ .

وهل لأحدِهما أنْ يَبِيعَ نَساءً، أو يُبْضِعَ، أو يُودِعَ، أو يُسافِرَ بالمالِ؟ يُخَرَّجُ على رِوايتَيْنِ؛ (الحُداهما، له ذلك؛ لأَنَّه عادَةُ التُّجَّارِ، ولأَنَّ المَقْصُودَ الرِّبْحُ، وهو في هذه أكْثَرُ. والأُخْرَى، لا يجوزُ؛ لأَنَّ فيه تَغْرِيرًا بالمالِ. وهل له التَّوْكِيلُ؟ يُخَرَّجُ على الرِّوايَتَيْنِ في الوَكِيلِ؛ لأَنَّه وَكِيلٌ. وإذا وَكُلُ أحدُهما، فللآخرِ عَزْلُه؛ لأَنَّه وَكِيلُه.

وهل له أَنْ يَرْهَنَ ويَرْتَهِنَ؟ فيه وَجُهان؛ أحدُهما، له ذلك؛ لأَنَّ الرَّهْنَ يُرادُ للإيفَاءِ، والأرْتِهانُ (٢) للاسْتِيفَاءِ، وهو يَمْلِكُهما، فيَمْلِكُ ما يُرَادُ للإيفَاءِ، والأرْتِهانُ (٢) للاسْتِيفَاءِ، وهو يَمْلِكُهما، فيَمْلِكُ ما يُرَادُ لهما. والثاني، لا يجوزُ؛ لأَنَّ فيه خَطَرًا. وفي الإقالَةِ وَجُهانِ، أصحُهما، أنَّه يَمْلِكُها؛ لأَنَّها آنُ كانَتْ بَيْعًا فقد أَذِنَ فيه، وإنْ كانَتْ [١٨٦٠] فَسُخًا، فَفَسْخُ البَيْعِ المُضِرِّ مِن مَصْلَحَةِ التِّجَارَةِ، فَمَلَكُه، كَالرَّدِ بالعَيْبِ. وَالآخَرُ، لا يَمْلِكُها؛ لأَنَّها فَسْخٌ، فلا تَدْخُلُ في الإِذْنِ في التِّجَارَةِ.

فصل: وليس له أن يُكاتِبَ الرَّقِيقُ<sup>(٤)</sup>، ولا يُزَوِّجَه، ولا يُغتِقَه بَمَالٍ، ولا يُغتِقَه بَمَالٍ، ولا يُقرِضَ ولا يُحَايِئ؛ لأَنَّ ذلك ليس بتِجَارَةٍ. وليس له المُشَارَكَةُ بمالِ الشَّركَةِ<sup>(٥)</sup>، ولا المُضارَبَةُ به، ولا خَلْطُه بَمَالِه، ولا مالِ غيرِه؛ لأَنَّه يُشْبِتُ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: ( يراد ) .

<sup>(</sup>٣) في م: (الأنه).

<sup>(</sup>٤) في م: ( رقيقه ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ المشاركة ﴾ .

فى المَالِ مُحَفُّوقًا، وليس هو مِن التِّجارَةِ المَأْذُونِ فيها. ولا يَأْخُذُ به سُفْتَجَةً ولا يُشْتَرِى ولا يُعْطِيها؛ لأَنَّ فيه خَطَرًا. ولا يَسْتَدِينُ على مَالِ الشَّرِكَةِ، ولا يَسْتَرِى ما ليس عندَه ثَمَنُه؛ لأَنَّه يُؤَدِّى إلى الزِّيادَةِ في مَالِ الشَّرِكَةِ، ولم يُؤْذَنْ فيه، فإنْ فَعَل، فعليه ثَمَنُ ما اشْتَرَاه، ويَخْتَصُ بِمِلْكِه ورِبْحِه وضَمانِه، وكذلك ما اسْتَدانَه أو اقْتَرَضَه.

ويجوزُ أن يشترِى نَسَاءً ما عندَه ثَمَنُه ؛ لأَنَّه لا يُفْضِى إلى الزِّيادَةِ فيها ، وإنْ أقرَّ على مَالِ الشَّرِكَةِ ، قُبِل فى حقّه دُونَ صاحِبِه ، سَواءٌ أقرَّ بعَيْنِ أو دَيْنِ ؛ لأَنَّ الإقْرَارُ ليس مِن التِّجَارَةِ . وقال القاضى : يُقْبَلُ إقْرَارُه على مَالِ دَيْنِ ؛ لأَنَّ الإقْرَارُه بعَيْنِ فى عَيْنِ باعَها ، كما يُقْبَلُ إقْرارُ الوَكِيلِ على الشَّرِكَةِ ، ويُقْبَلُ إقْرارُه بعَيْنِ فى عَيْنِ باعَها ، كما يُقْبَلُ إقْرارُه الوَكِيلِ على مُوكِّلِه به ، نَصَّ عليه ؛ لأَنَّه تَولَّى (١) يَبْعَها ، فقُبِل إقْرارُه بالعَيْنِ ، كمالِكِها . فإن رُدَّ عليه المَعِيثِ فقبِله ، أو دَفَع أَرْشَه ، أو أخَر ثَمَنَه ، أو حَطَّ بَعْضَه فإن رُدَّ عليه المَعِيثِ ، جازَ ؛ لأَنَّ العَيْبَ يُجَوِّزُ الرَّدَّ ، وقد يكونُ ما يَفْعَلُه مِن هذا لأَجْلِ العَيْنِ ، جازَ ؛ لأَنَّ العَيْبَ يُجَوِّزُ الرَّدَّ ، وقد يكونُ ما يَفْعَلُه مِن هذا أَحَظُ مِن الرَّدِّ . فأمًا إنْ حَطَّ بَعْضَ التَّمَنِ البِّداء ، أو أَسْقَطَ دَيْنًا عن عَلَي عَلَى الرَّدِ . فأمًا إنْ حَطَّ بَعْضَ التَّمَنِ البِّداء ، أو أَسْقَطَ دَيْنًا عن غَرِيهِهما ، أو أَخْره عليه ، لَزِم فى حَقّه دُونَ صاحبِه ؛ لأَنَّه تَبَرُّع ، فجاز فى غَقّه دُونَ صاحبِه ؛ لأَنَّه تَبَرُّع ، فجاز فى حَقّه دُونَ صاحبِه ؛ لأَنَّه تَبَرُّع ، فجاز فى حقّه دُونَ صاحبِه ؛ لأَنَّه تَبَرُع ، كالصَّدَة .

فإن قال له: اعْمَلْ برَأْيِكَ. فله عَمَلُ ما يَقَعُ في التِّجارَةِ ؛ مِن الرَّهْنِ ، والارْتِهانِ ، والبَيْعِ نَسَاءً ، والإبْضَاعِ بالمالِ ، والمُضَارَبَةِ به ، والشَّرِكَةِ ، وخَلْطِه بمالِه ، والسَّفَرِ به ، وإيدَاعِه ، وأخذِ السَّفْتَجَةِ ودَفْعِها ونحوه ؛ لأنَّه

<sup>(</sup>١) في م: «يتولى».

فَوَّض إليه الرَّأْىَ فَى (١) التَّصَرُّفِ (نَّ فَى التِّجارَةِ)، وقد يَرَى المَصْلَحَةَ فَى هَذا. وليس له التَّبَرُّعُ، والحَطِيطَةُ، والقَرْضُ، وكِتابَةُ الرَّقِيقِ، وعِثْقُه، وتَزْوِيجُه؛ لأنَّه ليس بتِجارَةٍ، وإنَّمَا فَوَّض إليه العمَلَ برَأْيِه فَى التِّجَارَةِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿وَۥ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: ( كالتجارة ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، س ١٠: ( يكسبان »، وفي ف، ب: ( يكتسبان ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، س ١: « يكسبانه ».

<sup>(</sup>٥ - ٥) زيادة من: م.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: ﴿ قال: فجاء سعد بأسيرين، ولم أجئ أنا وعمار بشيء، .

<sup>(</sup>۷ - ۷) زیادة من: م.

والحديث أخرجه أبو داود ، في : باب الشركة على غير رأس المال ، من كتاب البيوع . سنن أبى داود ٢/ ٢٣٠. والنسائى ، في : باب الشركة بغير مال ، من كتاب البيوع . المجتبى ٧/ ٢٨٠. وابن ماجه ، في : باب الشركة والمضاربة ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦٨. (٨) في الأصل : «ضمانها».

منهما، ويَلْزَمُه عمَلُه. قال القاضى: ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يَلْزَمَ كُلَّ واحِد منهما ما لَزِم (١) صاحِبَه، كالوَكِيلَيْن.

وتَصِحُّ مع اتّفاقِ الصَّنائِعِ واخْتِلافِها؛ لأَنَّهما اتَّفَقَا في ('') مَكْسَبِ واجِد، كما لو ('') اتَّفَقَتِ الصَّنائِعُ. وقال أبو الخَطَّابِ: لا تَصِحُ مع اخْتِلافِها؛ لأَنَّ الشَّرِكَةَ تَقْتَضِى أَنَّ ما يتَقَبَّلُه أَحدُهما يلْزَمُ صاحِبَه، ولا الْمُتِلَافِها؛ لأَنَّ الشَّرِكَةَ تَقْتَضِى أَنَّ ما يتَقَبَّلُه أَحدُهما يلْزَمُ صاحِبَه، ولا المُحْسِنُها.

فصل: والرِّبْحُ يَيْنَهِما على ما شَرَطَاه مِن مُسَاوَاةٍ أَو تَفَاضُلٍ؛ لأَنَّهما يَسْتَحِقًّانِ بالعَمَلِ، والعَمَلُ يتفاضَلُ (')، فجازَ أَنْ يكونَ الرِّبحُ مُتفاضِلًا. وما لَزِمَ أحدَهما مِن ضَمانِ لتعَدِّيه وتَفْرِيطِه، فهو عليه خاصَّةً؛ لأَنَّ ذلكَ لا يَدْخُلُ في الشَّرِكَةِ. ولكُلِّ واحدٍ منهما طلَبُ الأُجْرَةِ، وللمُسْتَأْجِرِ دَفْعُها إلى أَيُهما شاءَ. وإنْ تَلِفَتْ في يَدِ أَحَدِهما بغيرِ تَفْرِيطٍ، فلا ضَمانَ عليه؛ لأَنَّه وَكِيلٌ.

فصل: وإنْ عَمِل أحدُهما دُونَ صاحبِه، فالكَسْبُ يَيْنَهما ؛ لحديثِ ابنِ مَسْعُودٍ حينَ جاء سَعْدٌ بأسِيريْنِ، وأخفَق الآخرانِ (٥٠). وإن ترك أحدُهما العمَلَ لعَجْزٍ أو غيرِه، فللآخرِ مُطالَبَتُه بالعَمَلَ ، أو بإقامَةِ مَنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يلزم».

<sup>(</sup>٢) في ف: ﴿على ٩.

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) بعده في ف: ﴿فيه ١.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة .

يغْمَلُ عنه ، أو يَفْسَخُ .

فصل: إذا كانَ لرَجُلَيْنِ دَابَّتَانِ ، فَاشْتَرَكَا عَلَى أَن يَحْمِلًا عليهما (") فَمَا رَزَق اللَّهُ تعالى مِن الأَجْرِ (") فهو بَيْنَهما ، صَعَّ . ثم إن تَقَبَّلًا حَمْلَ شيء في ذِمَّتِهما فَحَمَلَاه عليهما ، صَعَّ ، والأُجْرَةُ على ما شَرَطَاه ؛ لأَنَّ تقبُّلُهُما الْحَمْلُ أَثْبَتَه في ذِمَّتِهما وضَمانِهما ، والشَّرِكَةُ تَنْمَقِدُ على الضَّمانِ ، تقبُّلُهُما الْحَمْلُ أَثْبَتَه في ذِمَّتِهما وضَمانِهما ، والشَّرِكَةُ تَنْمَقِدُ على الضَّمانِ ، كَشَرِكَةِ الوُجُوهِ . وإن أَجَرَاهما على حَمْلِ شيء (") الْحَمْلُ في ذِمَّتِه ، وإنَّا منهما بأُجْرَةِ دابِّتِه ، ولا شَرِكَة ؛ لأنَّه لم يَجِب (") الحَمْلُ في ذِمِّتِه ، وإنَّا اسْتَحَقَّ المُكْثَرِي مَنْفَعَة (") هذه البَهِيمَةِ التي اسْتَأْجَرَها ، ولهذا تَنْفَسِخُ (") الْجَارَةُ بَمُوْتِها . ولا يَصِعُ أن يكونَ كُلُّ واحدِ منهما وَكِيلَ صاحبِه في الإجارَةُ بَمُوْتِها . ولهذا لو قال : آجِرُ دَابَّتَكَ ، وأَجْرُها بَيْنِي وبَينَك . لم إجَارَةِ دَابَّة نَفْسِه ، ولهذا لو قال : آجِرُ دَابَّتَكَ ، وأَجْرُها بَيْنِي وبَينَك . لم يَصِعَ . فإنْ أَعَان أحدُهما صاحِبه في التَّحْمِيلِ ، فله أُجْرَةُ مِثْلِه ؛ لأَنَّها مَنافِعُ وقَامَا بشُبْهَةِ عَقْدِ .

فصل: فإن دَفَع دائِتَه إلى رَجُلٍ يَعْمَلُ عليها، أو عَبْدَه ليَكْتَسِبَ، ويكون ما يَحْصُلُ بَيْنَهما نِصْفَيْنِ، أو أَثْلَاثًا، صَعَّ. نَصَّ عليه؛ لأنَّها عَيْنٌ

<sup>(</sup>١) في ب: «يعمله».

<sup>(</sup>٢) في س ١، س ٢: «عليها».

<sup>(</sup>٣) في م: «الأجرة».

<sup>(</sup>٤) بعده في ف: « بعينهما ».

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: وله ٥.

<sup>(</sup>٦) في س ٢: ﴿ أَجِرَةَ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (انفسخ). وفي س ٢: (ينفسخ).

ثُنَمَّى بالعَمَلِ عليها، فجازَ العَقْدُ عليها ببَعْضِ نَمائِها، كالشَّبَرِ فى المُسَاقَاةِ. ونقَل عنه أبو داود، فى مَن يُعْطِى فَرَسَه (١) على نِصْفِ الغَنيمةِ: أرْجُو أَن لا يكونَ به بَأْسٌ. ووَجْهُه ما ذكرْناه. وإنْ دفعَ ثِيابًا إلى خَيَاطِ ليَخِيطَها ويَبِيعَها، وله جُزْءٌ مِن رِبْحِها، أو غَرْلًا ليَنْسِجَه ثَوْبًا بثُلُثِ ثَمَنِه، ليَخِيطَها ويَبِيعَها، وله جُزْءٌ مِن رِبْحِها، أو غَرْلًا ليَنْسِجَه ثَوْبًا بثُلُثِ ثَمَنِه، أو رُبُعِه، جازَ، [١٨٨٥] وإن جعل معه دَرَاهِمَ، لم يَجُزْ. وعنه الجَوازُ. والأَوَّلُ المَدْهَبُ ؛ لأنَّه لا يجوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ فى المُسَاقَاةِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً، وإنَّما والأَوَّلُ المَدْهَبُ ؛ لأنَّه لا يجوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ فى المُسَاقَاةِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً، وإنَّما أَخَلَى اللَّسَاقَاةِ . قال : نَرَاه جائزًا ؛ لأَنَّ النبيَّ عَلَيْهِمُ أَعْطَى خَيْبَرَ على الشَّطْرِ (٢).

فصل: وإن دفع رَجُلَّ بَغْلَةً وآخَرُ رَاوِيَتَهُ إلى رَجُلِ لَيَسْتَقِى، وما يَرْزُقُ (أ) اللَّهُ بِينَهم، فقياسُ المَذْهَبِ صِحَّتُه؛ لأنَّ كُلَّ واحِدٍ منهما عَيْنٌ تُنمَّى بالعَمَلِ عليها، فصَحَّ دَفْعُها بجُزْءِ مِن النَّماءِ، كالتى قبلَها. وقال القاضى (6): لا يَصِحُّ؛ لأنَّ المُشَارَكَةَ بالعُرُوضِ لا تَصِحُّ، والأُجْرَةُ للعامِلِ؛ لأنَّه ملَك الماءَ باغْتِرَافِه فى الإِنَاءِ، ولصاحِبَيْه (أ) أُجْرَةُ المِثْلِ؛ لأنَّه اسْتَوْفَى

<sup>(</sup>١) في م: ٥ الفرس٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، في: باب في الحرص، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٦. كما أخرجه أبو عبيد، في: كتاب الأموال ٥٦.

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ رَاوِيةٍ ﴾ .

والراوية: وعاء كالقربة ونحوها يحمل فيها الماء في السفر.

<sup>(</sup>٤) في م: (رزقهم).

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ ولصاحبه ﴾ ، وفي م: ﴿ فلصاحبيه ﴾ .

مَنافِعَ مِلْكِهِما (') بشُبْهَةِ عَقْدٍ. ولو اشْتَرَك صانِعَانِ على أن يَعْمَلا بأَدَاةِ أَحْدِهِما في يَيْتِ الآخِرِ، والكَسْبُ يَيْنَهِما، صَعَّ؛ لأَنَّ الأُجْرَةَ على عَمَلِهِما، وبه يُسْتَحَقُّ الرِّبْحُ، ولا يُسْتَحَقُّ بالآلَةِ والبَيْتِ شيءٌ، إنَّمَا يَسْتَعْمِلَانِهِما (') في العَمَلِ، فصَارًا كالدَّابَتَيْن في الشَّرِكَةِ. ولو اشْتَرك صاحِبُ بَعْلٍ ورَاوِيَةٍ على أنْ يُؤْجِراهِما، والأُجْرَةُ بينَهما، لم يَصِعَّ؛ لأنَّ صاحِبُ بَعْلٍ ورَاوِيَةٍ على أنْ يُؤْجِراهِما، ويُعْطِى الآخَرَ مِن أُجْرَتِه، وليس حاصِلَه أنَّ كُلَّ واحِدٍ منهما يُؤْجِرُ مِلْكَه، ويُعْطِى الآخَرَ مِن أُجْرَتِه، وليس بصَحِيحٍ، والأُجْرَةُ كلَّها لمالِكِ البَهِيمَةِ؛ لأنَّه صاحِبُ الأَصْلِ، وللآخَرِ مِثْلُه.

فصل: الضَّرْبُ الثالثُ، شَرِكَةُ الوُجُوهِ؛ وهو أن يَشْتَرِكَ رَجُلَانِ فيما يَشْتَرِيانِ بَجَاهِهما وثِقَةِ التُّجَّارِ بهما، مِن غيرِ أن يكونَ لهما رَأْسُ مَالٍ، على أنَّ ما اشْتَرَيَاه فهو يَيْنَهما على ما يَتَّفِقانِ (٢) عليه مِن مُساوَاةِ أو تَفاضُلِ، ويَبِيعَانِ، فما رزَقَ اللَّهُ تعالى مِن الرَّبْحِ (١)، فهو يَيْنَهما على ما اتَّفَقًا عليه، فهو جائزٌ، سَواءٌ عَيَّنَ أحدُهما لصاحبِه ما يشتَرِيه، أو قال: ما اشتَرَيْتَ مِن شيءٍ فهو يَيْنَا. نَصَّ عليه. والرَّبْحُ يَيْنَهما على ما اشْتَرَطَاه. وقال القاضى: الرَّبْحُ بَيْنَهما على قَدْرِ مِلْكَيْهما في المُشْتَرَى. ولنا، أنَّهما في المُشْتَرَى ولنا، أنَّهما في المُرْبُح مع تَساوِيهما في شَرِيكانِ في المُالِ (والعَمَلِ )، فجازَ تَفاضُلُهما في الرَّبْح مع تَساوِيهما في

<sup>(</sup>١) في س ١، ف: «ملكيهما».

<sup>(</sup>٢) في النسخ عدا الأصل: «يستعملانها».

<sup>(</sup>٣) في م: «اتفقا».

<sup>(</sup>٤) في س ١، س ٢، ف: (ربح).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

المِلْكِ، كَشَرِيكَي العِنَانِ. والوَضِيعَةُ على قَدْرِ مِلْكَيْهِما في المُشْتَرَى؛ لأَنَّه رَأْسُ المالِ.

ومَثِنَاهَا على الوَكَالَةِ؛ لأَنَّ كُلَّ واحِدٍ منهما وَكِيلُ صاحِبِه فيما يَشْتَرِيه ويَيِيعُه .

ومُحَكَّمُها (۱) في جَوازِ ما يجوزُ لكُلِّ واحِد (۱) منهما أو مُمْنَعُ منه ، مُحَكَّمُ شَرِكَةِ العِنَانِ .

فصل: الضَّرْبُ الرابِعُ، شَرِكَةُ المُفَاوَضَةِ؛ وهو أَنْ يَشْتَرِكَا "في كلّ" شيء يَمْلِكَانِه، وما يلْزَمُ كُلَّ واحد منهما مِن ضَمانِ غَصْبٍ، أو جِنايَةٍ، أو تَفْرِيطٍ، وفيما يَجِدانِ مِن رِكازٍ أو لُقَطَةٍ، فلا تَصِحُّ؛ لأَنَّه يَكْثُرُ فيها الغَرَرُ، ولأنَّها لا تَصِحُّ بينَ المُسْلِمِ والكافِرِ، فلا تَصِحُّ بينَ المسلمين، كسائرِ العُقُودِ؛ المَنْهِيِّ عنها، ولأَنَّه يَدْخُلُ فيها أَكْسَابٌ غيرُ مُعْتادَةٍ، وحُصُولُ ذلك وَهْمٌ لا يتعَلَّقُ به حُكْمٌ.

<sup>(</sup>١) في الأصل، س ٢: وحكمهماه.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: «على».

<sup>(</sup>٤) في م: « للنهي ».

## [١٨٧٤] باب المضاربة

وهي أن يدْفَعَ إنْسانٌ مالَه إلى آخَرَ يَتَّجِرُ فيه والرِّبْحُ بَيْنَهما .

وهى جائزة بالإجماع، تُرْوَى إباحَتُها عن عُمَرَ، وعلى، وابنِ مَسْعُودٍ، وحَكِيمِ بنِ حِزَامٍ، رَضِى اللَّهُ عنهم، فى قِصَصٍ مُشْتَهِرَةٍ (١)، ولا مُخالِفَ لهم، فيَكُونُ إجماعًا.

وتُسَمَّى مُضارَبَةً وقِرَاضًا، وتَنْعَقِدُ بِلَفْظِهما، وبكُلِّ ما يُؤَدِّى مَعْناهما؛ لأَنَّ القَصْدَ المَعْنَى، فجازَ بما دَلَّ عليه، كالوَكَالَةِ. وحُحْمُها مححُمُ شَرِكَةِ العِنَانِ في جَوَازِها وانْفِسَاخِها، وفيما يكونُ رأْسُ المالِ فيها وما لا يكونُ، وما يَمْلِكُه العامِلُ وما يُمْنَعُ منه، وكَوْنِ الرِّبْحِ بَيْنَهما على ما شَرَطَاه؛ لأَنَّها شَرِكَةً، فيَنْبُتُ " فيها ذلكَ، كشَرِكَةِ العِنَانِ.

فصل: ويُشْتَرَطُ تَقْدِيرُ نَصِيبِ العامِلِ، ونَصِيبِ كُلِّ واحِدِ مِن الشَّرِيكَيْنِ فَى الشَّرِكَةِ بَجُرْءِ مُشَاعٍ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ عامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ الشَّرِيكَيْنِ ما يَخْرُمُجُ منها (٣). والمُضَارَبَةُ في مَعْنَاها. فإنْ قال: بشَطْرِ ما يَخْرُمُجُ منها (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل، ف: «مشهورة».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: و فثبت ، .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، في: باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما، من كتاب الإجارة، وفي: باب المزارعة مع اليهود، وباب المزارعة بالشطر ونحوه، وباب إذا لم يشترط السنين في =

خُذْهُ ('' مُضَارَبَةً ، والرَّبِحُ بَيْنَنا . صحَّ ، وهو بَيْنَهما نِصْفَيْنِ ؛ لأَنَّه أَضافَه إليهما إضافَة واحِدَةً مِن غير تَرْجِيحٍ لأَحَدِهما ('على الآخَرِ'' ، فاقْتَضَى التَّسْوِيَةَ ، كَقَوْلِه : هذه الدَّارُ بَيْنِي وبَيْنَكَ . وإن قال : عَلَى أَنَّ لكَ ثُلُثَ الرَّبْحِ . صحَّ ، والباقي لرَبِّ المالِ ؛ لأَنَّه يَسْتَحِقُّه لكَوْنِه نَماءَ مالِه ('' ) ، فلم الرَّبْحِ . صحَّ ، والباقي لرَبِّ المالِ ؛ لأَنَّه يَسْتَحِقُّه لكَوْنِه نَماءَ مالِه ('' ) ، فلم يَحْتَجُ إلى شَرْطِه . وإن قال : عَلَى أَنَّ لي ثُلُثَ الرَّبْحِ . ولم يَذْكُرْ نَصِيبَ العامِلِ ، ففيه وَجُهان ؛ أحدُهما ، لا يَصِحُّ ؛ لأَنَّ العامِلَ إثَمَا يَسْتَحِقُ ('' ) بخطابِه الشَّرْطِ ، ولا شَرْطَ له . والثاني ، يَصِحُّ ، والباقي للعامِلِ ؛ لأَنَّه يدُلُّ بخِطَابِه على ذلك ، كَقَوْلِه تعالى : ﴿ وَوَرِثَهُ مُ أَنُواهُ فَلِأَيْمِهِ الثَّلُثُ ﴾ ('' . ذَلَّ على أَنَّ على أَنَّ العامِلِ ؛ لأَنَّه يدُلُّ بخِطَابِه على ذلك ، كَقَوْلِه تعالى : ﴿ وَوَرِثَهُ مُ أَلِوالُهُ فَلِأَمْتِهِ الثَّلُثُ ﴾ ('' . ذَلَّ على أَنَّ العامِل ؛ لأَنَّه يدُلُ بخِطَابِه باقِيَه للأَبِ . وإن قال : لِي النَّصْفُ ولكَ الثَّلُثُ . وترَكَ السُّدُسَ ، فهو لرَبً باقِيَه للأَبِ . وإن قال : لِي النَّصْفُ ولكَ الثَّلُثُ . وترَكَ السُّدُسَ ، فهو لرَبً باقِيَه للأَبِ . وإن قال : لِي النَّصْفُ ولكَ الثَّلُثُ . وترَكَ السُّدُسَ ، فهو لرَبً

<sup>=</sup> المزارعة، من كتاب الحرث والمزارعة، وفي: باب الشروط في المعاملة، من كتاب الشروط، وفي: باب معاملة النبي ﷺ أهل خيبر، من كتاب المغازى. صحيح البخارى ٣/٣١، ١٣٧، ١٣٧، وفي: باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، من كتاب المساقاة. من كتاب البيوع، من كتاب المساقاة. من كتاب البيوع. كتاب المساقاة. من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٥. والترمذى، في: باب ما ذكر في المزارعة، من أبواب المزارعة. عارضة الأحوذى ٦/ ١٣٥. وابن ماجه، في: باب معاملة النخيل والكرم، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/ ٢٤٨، ٥٢٥. والدارمي، في: باب أن النبي ﷺ عامل خيبر، من كتاب البيوع. سنن المدارمي ٢/ ٢٠٠. والإمام مالك، في: باب ما جاء في المساقاة، من كتاب المساقاة. الموطأ ٢/ الدارمي ٢/ والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٠، ٣٧، ٣٧، ١٥٧.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «هذه».

<sup>(</sup>٢ - ٢) زيادة من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في م: «له».

<sup>(</sup>٤) في ب: «استحق».

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ١١.

المَالِ؛ لأَنَّه يَسْتَحِقُّه بَمَالِه . وإنْ قال : خُذه ('' مُضارَبَةً بالثُّلُثِ . صَحَّ ، وهو للعامِلِ ؛ لأَنَّ الشَّرْطَ يُرَادُ مِن أَجْلِه ، ورَبُّ المَالِ يأْخُذُ بَمَالِه لا بالشَّرْطِ . ومتى اخْتَلَفَا لَمَن الجُزْءُ المَشْرُوطُ ، فهو للعامِلِ ؛ لذلك ، واليَمِينُ على مُدَّعِيه .

فصل: وإن لم يَذْكُرِ الرِّبْعَ، أو أن قال: لك جُزْءٌ مِن الرِّبْعِ. أو: شَرِكَةً. لم تَصِعَّ المُضَارَبَةُ ؛ لأنَّ الجَهالةَ تَمْنَعُ تَسْلِيمَ الواجِبِ. وإن قال: لك مِثْلُ ما شُرِطَ لفُلَانِ. وهما يعْلَمانِه، صَعَّ، وإن جَهِلاه أو أحدُهما، لك مِثْلُ ما شُرِطَ لفُلَانِ. وهما يعْلَمانِه، صَعَّ، وإن جَهِلاه أو أحدُهما، لم يَصِعَّ. ولا يجوزُ أَنْ يَشْرُطا أن لأحدِهما دَرَاهِمَ معْلُومَةً ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أَنْ لا يَرْبَحَ غيرَها، فيَخْتَصَّ أحدُهما بجميعِ الرِّبْحِ. ولو شرَطَ لا يَرْبَحَها، أو لا يَرْبِعَ غيرَها، فيَخْتَصَّ أحدُهما بجميعِ الرِّبْحِ. ولو شرَطَ لأحدِهما رِبْحَ أحدِ الأَلْفَيْنِ، أو أحدِ الكِيسَيْنُ أن أو أحدِ العَبْدَيْنِ، وللآخرِ ربْحَ الآخرِه أَو أَحَدِ العَبْدَيْنِ، وللآخرِ ربْحَ الآخرِ، أو جعَلَ حقَّه في عَبْدِ يشْتَرِيه، أو أنّه إذا اشْتَرَى عَبْدًا أخذَه برأْسِ المالِ، لم يَصِعَّ ؛ لإفْضَائِه إلى اخْتِصَاصِ أحدِهما بالرِّبْح.

فصل: وإن قال: خُذْه [١٨٨٠] مُضَارَبَةً ، والرِّبْحُ كلُّه لك. أو قال: لِيى. لم يصِحُّ؛ لأنَّ مَوْضُوعَها على الاشْتِرَاكِ في الرِّبْح ، فشَرْطُه كُلُّه له (٥) يُنَافِي مُقْتَضَى العَقْدِ ، فَبَطَل. وإنْ قال: خُذْه فاتَجَرْ به (١) ، والرِّبْحُ كُلُّه لكَ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «هذه».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ وَ ۗ .

<sup>(</sup>٣) في س ١، س ٢، ف، م: «يشرط».

<sup>(</sup>٤) في ف: «الكبشين».

<sup>(</sup>٥) في س ٢: ولم ٥.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ( فيه ) .

فهو<sup>(۱)</sup> قَرْضٌ؛ لأنَّ اللَّفْظَ يصْلُحُ للقَرْضِ، وقد قَرَنَ به حُكْمَه، فتَعَيَّنَ له. وإنْ قال: والرِّبْحُ كلَّه لى. فهو إبْضَاعٌ؛ لأَنَّه قَرَن به مُحُكْمَه.

فصل: فإنْ قالَ لغَرِيمِه: ضَارِبْ بالدَّيْنِ الذَى عليك. لَم يَصِحُ ؛ لأَنَّ ما فَى يَدِ الغَرِيمِ لنَفْسِه، لا يَصِيرُ لغَرِيمِه إِلَّا بقَبْضِه. فإنْ عزَلَ شيئًا واشْتَرَى به فالشِّرَاءُ له ؛ لأَنَّه اشْتَرَى بهالِه. ويَحْتَمِلُ أَنْ تَصِحُ المُضارَبَةُ ؛ لأَنَّه اشْتَرَى له بإذْنِه ، ودَفَع المالَ إلى مَن أَذِن له فى دَفْعِه إليه ، فَبَرِئَتْ به ذِمَّتُه. وإن كانت له وَدِيعَةٌ ، فقالَ للمُودَعِ : ضارِبْ بها. صَحَّ ؛ لأَنَّه عَيْنُ مالِه وإن كان عَرْضًا فقال : بِعْهُ وضارِبْ بثَمَنِه. صَحَّ ؛ لأَنَّ الثَّمَنَ عَيْنُ مالِ رَبِّ المالِ. وإن قال : اقْبِضْ مَالِى على فُلانِ ، فضَارِبْ به . ففعَلَ ، صحَّ ؛ لأَنَّه وَكِيلٌ فى قَبْضِه ، فيصِيرُ كالوَدِيعَةِ .

فصل: ويصِحُّ أَنْ يَشْرُطَ على العاملِ أَنْ لا يُسافِرَ بالمَالِ ، أُو (٢) لا يَتَّجِرَ به إِلَّا في بلَدِ بعَيْنِه ، أو لا يُعامِلَ إِلَّا رجلًا بعَيْنِه ؛ لأَنَّه إِذَنَّ في التَّصَرُّفِ ، فجازَ ذلك فيه كالوَكَالَةِ . ويَصِحُّ تَوْقِيتُها ، فيقولُ : ضارَبْتُكَ بهذِه الدَّراهمِ سنةً . لذلك . نَصَّ عليه . وعنه ، لا يصِحُ . اختارَها أبو حفْصٍ ؛ لأنَّه عَقْدٌ يجوزُ مُطْلَقًا ، فلم يَجُزْ تَوْقِيتُه ، كالنِّكاحِ . ويصِحُ أَنْ يَشْرُطَ نَفَقَةَ نَفْسِه حَضَرًا وسفَرًا ؛ قِياسًا على التَّوْكِيلِ (٣) .

فصل: ولا يصِحُّ أَنْ يشْتَرِطَ ما يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ، نحوَ أَن يَشْرُطَ

<sup>(</sup>١) في س ٢: «فالربح كله».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: ﴿ وَهُ.

<sup>(</sup>٣) في م: « الوكيل.» .

لُزُومَ المُضارَبَةِ ، أو لا يَعْزِلَه مُدَّةً بعَيْنِها ، أو لا يَبِيعَ إِلَّا برأْسِ المالِ ، أو أقلً ، أو يُولِّيَه ما يختارُ مِن السِّلَعِ ؛ لأنَّه يُفَوِّتُ المَقْصُودَ مِن العَقْدِ . وإنْ شَرَطَ أنْ يَتَّجِرَ له في مالِ آخَرَ مُضارَبَةً ، أو بِضَاعَةً ، أو خِدْمَتَه (١) في شيء ، أو أن (١) يَرْتَفِقَ (١) بالسِّلَعِ ، أو شرَطَ على العامِلِ الضَّمانَ ، أو الوَضِيعَةَ أو سَهْمًا يَرْتَفِقَ (١) بالسِّلَعِ ، أو شرَطَ على العامِلِ الضَّمانَ ، أو الوَضِيعَةَ أو سَهْمًا منها ، أو متى باعَ سِلْعَةً ، فهو أحقُّ بها بالثَّمَنِ ، فالشَّرْطُ فاسِدٌ ؛ لأنَّه ليس مِن (١) مَصْلَحةِ العَقْدِ ، ولا مُقْتَضاه .

فصل: وكلُّ شَرْطِ يُوَثِّرُ في جَهالَةِ الرَّبْعِ يُبْطِلُ المُضارَبَة ؛ لأَنَّه يَمْنَعُ التَّسْلِيمَ الواجِب، وما لا يُوَثِّرُ فيه (٥) ، لا يُبْطِلُها، في قياسِ قَوْلِه؛ لنصه فيما إذا شَرَط سَهْمًا مِن الوَضِيعَةِ ، أنَّ المُضارَبَةَ صحِيحةٌ ؛ لأنَّه إذا حَذَف الشَّرْطَ ، بَقِيَ الإذْنُ بحالِه . ويَحْتَمِلُ البُطْلانَ ؛ لأنَّه إثمًا رَضِيَ بالعَقْدِ بهذا الشَّرْطِ ، فإذا فَسَدَ ، فاتَ الرُّضَا به ، ففسَدَ ، كالمُزَارَعَةِ إذا شرَطَ البَدْرَ مِن العامِلِ ، و كالشَّروطِ الفاسِدةِ أَ في البيعِ . ومتى فسَدَتْ ، فالتَّصَرُّفُ صحيحٌ ؛ لأنَّه بإذْنِ رَبِّ المالِ ، والوَضِيعَةُ عليه ؛ لأنَّه نَمَاءُ مالِه ، وإنَّمَ الله ، والرَّبْحُ لرَبِّ المالِ ؛ لأنَّه نَمَاءُ مالِه ، وإنَّمَا في فاسِدِه ، والرَّبْحُ لرَبِّ المالِ ؛ لأنَّه نَمَاءُ مالِه ، وإنَّما

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: «خدمة».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: «يرفق».

<sup>(</sup>٤) في م: « في ».

<sup>(</sup>٥) في م: « فيها ».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: « كالشرط الفاسد».

يُسْتَحَقُّ اللَّسُوطِ، وهو فاسِدٌ هاهنا لا يُسْتَحَقُّ به شيءٌ، وللعامِلِ أُجْرَةُ اللهِ مِثْلِه ؛ لأَنَّه بذَل مَنافِعَه بعِوضِ لم يُسَلَّم له. وإنْ فسَدَتِ الشَّرِكَةُ، قُسِمَ الرِّبْحُ على رُءُوسِ أمْوالِهما، ورَجَعَ كُلُّ واحد منهما على الآخرِ بأَجْرِ عَمَلِه ؛ [٨٨٨ط] لِلاَ ذكرنا. وقال الشَّرِيفُ أبو جَعْفَرِ: الرِّبْحُ بَيْنَهما على ما شَرَطَاه ؛ لأَنَّه عَقْدٌ يجوزُ أن يكونَ عِوضُه مَجْهُولًا، فوَجَبَ المُسَمَّى في فاسِدِه ، كالنَّكاح.

فصل: وعلى العامِلِ عمَلُ ما جَرَتِ العادَةُ بِعَمَلِهِ له (٢) عِنْ نَشْرٍ وطَى ، وإيجابٍ وقَبُولٍ ، وقَبْضِ ثَمَنٍ ، (ووَزْنِ ) ما خَفَّ ، كالتَّقُودِ والمُودِ ؛ لأنَّ إطلاق الإِذْنِ يُحْمَلُ على العُرْفِ ، والعُرْفُ أنَّ الله والمُودِ ؛ لأنَّ إطلاق الإِذْنِ يُحْمَلُ على العُرْفِ ، والعُرْفُ أنَّ الله ؛ هذه الأُمُورَ يتَوَلَّها بِنَفْسِه ، فإنِ اسْتَأْجَرَ مَن يفْعَلُها ، فعليه الأُجْرَةُ في مالِه ؛ لأنَّه بذَلَها عِوضًا عمَّا يلْزَمُه ، وما جرَتِ العادَةُ أنْ يَسْتَنِيبَ فيه ؛ كَحَمْلِ المَّاعِ ، (ووزْنِ ) ما يَثْقُلُ ، والنِّدَاءِ ، فله أنْ يَسْتَأْجِرَ مِن مالِ القِرَاضِ مَنْ يفْعَلُه ؛ لأنَّه العُرْفُ . فإنْ فعَلَه بنَفْسِه ليَأْخُذَ أُجْرَةً ، لم يَسْتَحِقَّها . نَصَّ عليه ؛ لأنَّه العُرْفُ . فإنْ فعَلَه بنَفْسِه ليَأْخُذَ أُجْرَةً ، لم يَسْتَحِقَّها . نَصَّ عليه ؛ لأنَّه تبَرَّعَ بفِعْلِ ما لم يَلْزَمْه ، فلم يكنْ له أَجْرٌ ، كالمُواقِ التي تَسْتَحِقُ على زَوْجِها خادِمًا إذَا خدَمَتْ نَفْسَها . ويتَخَرَّجُ أنَّ له الأَجْرَ ؛ لأَنَّه فعَلَ ما على زَوْجِها خادِمًا إذا خدَمَتْ نَفْسَها . ويتَخَرَّجُ أنَّ له الأَجْرَ ؛ لأَنَّه فعَلَ ما على زَوْجِها خادِمًا إذا خدَمَتْ نَفْسَها . ويتَخَرَّجُ أنَّ له الأَجْرَ ؛ لأَنَّه فعَلَ ما على زَوْجِها خادِمًا إذا خدَمَتْ نَفْسَها . ويتَخَرَّجُ أنَّ له الأَجْرَ ؛ لأَنَّه فعَلَ ما

<sup>(</sup>١) بعده في س ٢: ﴿ هَالَهُمَّا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في س ١، م: (أجر).

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤ – ٤) في الأصل: «دون».

 <sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: (دون).

يَسْتَحِقُ الأَجْرَ فيه ، فاسْتَحَقُّه ، كالأَجْنَبِيِّ .

فصل: وليس له أن يَشْتَرِى بأكْثَرَ مِن رأْسِ المالِ ؛ لأنَّ الإِذْنَ لَم يَتَناوَلْ غيرَه ، فإن كان أَلْفًا ، فاشْتَرَى عَبْدًا بأَلْفٍ ، فهو للمُضَارَبَةِ ؛ لأَنَّه مأذُونِ فيه . فيه و الشُضَارَبَةِ ؛ لأَنَّه غيرُ مأذُونٍ فيه . فيه و أشترى آخَرَ ، لم يَدْخُلْ في المُضارَبَةِ ؛ لأَنَّه غيرُ مأذُونٍ فيه . وحُكْمُه محكْمُه ما لو اشْتَرَى لغيرِه شيئًا بغيرِ إِذْنِه . فإن تَلِفَ () الأَلْفُ قبلَ نَقْدِه () في الأوَّلِ ، فعلى رَبِّ المالِ الثَّمَنُ ؛ لأَنَّ الشِّراءَ بإِذْنِه ، ويَصِيرُ رأْسُ المالِ الثَّمَنَ الثَّانِ ؛ لأَنَّ الشِّراء بإذْنِه ، وإن تَلِفَ () المَلْلِ الثَّمَنَ الثَّانِ ؛ لأَنَّ الشَّراء ، وإن تَلِفَ () قبلَ الشَّراء ، وإن تَلِفَ () قبلَ الشَّراء ، لم يدْخُلِ المُشْتَرَى في المُضارَبَةِ ؛ لأَنَّها انْفَسَخَتْ قبلَ الشِّراء ، لم يدْخُلِ المُشْتَرَى في المُضارَبَةِ ؛ لأَنَّها انْفَسَخَتْ قبلَ الشِّراء ، لم يدْخُلِ المُشْتَرَى في المُضارَبَةِ ؛ لأَنَّها انْفَسَخَتْ قبلَ الشِّراء ، لم يورَوَالِ الإِذْنِ .

فصل: وليس له التَّصَرُّفُ إلَّا على الاحتياطِ، كالوَكِيلِ؛ لأنَّه وَكِيلُ رَبِّ المَالِ، إلَّا أَنَّ له شِراءَ المَعِيبِ؛ لأَنَّ مقْصُودَها الرِّبْعُ، وقد يَرْبَعُ فى المَعِيبِ، بخلافِ الوَكَالَةِ؛ فإنَّ الشِّراءَ فيها يُرَادُ للقُنْيَةِ. وإذا اشْتَرَى شيئًا فبانَ مَعِيبًا، فله رَدُّه، فإنِ اخْتَلَفَ هو ورَبُّ المَالِ في رَدِّه، فعلَ ما فيه النَّظُرُ؛ لأَنَّ المَقْصُودَ الحَظُّ لهما، فإذا اخْتَلَفا، قُدِّمَ الأَحَظُّ.

فصل: فإنِ اشْتَرَى مَن يَعْتِقُ على رَبِّ المالِ ، صحَّ ؛ لأنَّه مالٌ مُتَقَوِّمٌ

<sup>(</sup>١) في س ٢: «تلفت».

<sup>(</sup>۲) في س ۲: «نقدها».

<sup>(</sup>٣) في س ٢: «الأولى».

<sup>(</sup>٤) في س ٢: «فيها».

قابِلٌ للعُقُودِ (') ، فصَحَّ شِراؤُه ، كالذى نَذَر رَبُّ المالِ عِثْقَه ، ويَعْتِقُ ، وعلى العامِلِ الضَّمانُ ، عَلِمَ أو لم يعْلَمْ ؛ لأنَّ مالَ المُضارَبَةِ تَلِف بتَفْرِيطِه . وفى قَدْرِ ما يَضْمَنُ وَجُهان ؛ أحدُهما ، ثَمَنُه ؛ لأنَّه فاتَ فيه . والثانى ، قِيمَتُه ؛ لأنَّه التالِفَةُ . وقال أبو بَكْرِ : إن لم يعْلَمْ ، لم يَضْمَنْ ؛ لأنَّه مَعْذُورٌ ، فلم يَضْمَنْ ، كما لو اشْتَرَى مَعِيبًا لم يعْلَمْ عَيْبَه . ويتَخَرَّجُ أن لا يصِحَّ شِراؤُه ؛ لأنَّ الإذْنَ تقيَّدَ بالعُرْفِ لِما يُمْكِنُ بَيْعُه والرِّبْحُ فيه ، فلا يتَناوَلُ غيرَه ، ولأنَّه تقيَّدَ بما يُظُنُ الحَظُّ فيه ، وهذا لا حَظَّ للتِّجارَةِ فيه ، ولهذا جعَلْنَاه مُفَرِّطًا ، ومَداور وأنَّه الصَّمانَ .

وإنِ اشْتَرَى زَوْجَةَ رَبِّ المالِ ، أو زَوْجَ رَبَّةِ المالِ ، صَحَّ ، وانْفَسخَ النِّكامُ لمِلْكِه إِيَّاه ، فإن كان قبلَ الدُّنُحولِ ، فعلى العاملِ نِصْفُ الصَّداقِ ؛ لأنَّه أَفْسَدَ نِكاحَه ، فأَشْبَهَ مَن أَفْسَدَه بالرَّضَاع .

فصل: فإن اشْتَرَى مَن يَعْتِقُ على نَفْسِه، ولا رِبْعَ (') في المالِ، لم يَعْتِقْ. وإن ظهرَ فيه رِبْعْ، وقُلْنا: لا يَمْلِكُ العامِلُ إلا بالقِسْمَةِ. لم يَعْتِقْ أيضًا. وإن قُلْنا: يَمْلِكُه بالظَّهورِ. عتَقَ عليه قَدْرُ حِصَّتِه منه، وسَرَى إلى باقِيه إن كان مُوسِرًا، وغَرِم قِيمَتَه، وإن كان مُعْسِرًا، لم يَعْتِقْ عليه إلا ما مَلك. وقال أبو بَكْرٍ: لا يَعْتِقُ بحالٍ؛ لأنّه لم يَتِمَّ مِلْكُه في الرِّبْحِ، لكَوْنِه وقايَةً لرأْسِ المالِ.

فصل: وليس له وَطْءُ جارِيَةٍ مِن المالِ، فإن فَعَل، فعليه المَهْرُ؛ لأَنَّها

<sup>(</sup>١) في الأصل: «للعقد».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يربح».

مَمْلُوكَةُ غيرِه، ويُعَزَّرُ. نَصَّ عليه. ولا حَدَّ عليه، لشُبْهَةِ حَقِّه فيها. وقال القاضى: عليه الحِدُّ إن لم يَظْهَرْ رِبْعٌ؛ لأنَّه لا مِلْكَ له فيها. والأَوَّلُ أَوْلَى؛ لأنَّ طُهورَ الرِّبْعِ يَبْنِنِي على التَّقْوِيمِ، وهو غيرُ مُتَحَقِّقٍ، فيكونُ شُبْهَةً. فإن ولَدَتْ منه، ولم يَظْهَرْ رِبْعٌ، فالوَلَدُ مَمْلُوكٌ، ولا تَصِيرُ (الجارِيَةُ أُمَّ وَلَدِ (الإَنَّ مَلُوكٌ، ولا تَصِيرُ الجارِيَةُ أُمَّ وَلَدِ (الإَنَّ مَا عَلِيهَ عَيْرِ مِلْكِ. وإنْ ظهرَ رِبْعٌ، فالوَلَدُ حُرِّ، وأُمَّه أُمُّ وَلَدٍ، وعليه قِيمَتُها، ويَسْقُطُ مِن القِيمَةِ والمَهْرِ قَدْرُ حِصَّةِ العاملِ منها. وإن أَذِنَ وعليه قِيمَتُها، ويَسْقُطُ مِن القِيمَةِ والمَهْرِ قَدْرُ حِصَّةِ العاملِ منها. وإن أَذِنَ له رَبُّ المَالِ في التَّسَرِّى فاشْتَرَى جارِيَةً، خرَجَتْ مِن المُضارَبَةِ، وصارَ له رَبُّ المَالِ في التَّسَرِّى فاشْتَرَى جارِيَةً، خرَجَتْ مِن المُضارَبَةِ، وصارَ تَمَانُهُا قَرْضًا؛ لأنَّ اسْتِبَاحَةَ البُضْعِ لا تكونُ إلَّا بَمِلْكِ أو (اللهِ يَكامٍ؛ لقَوْلِ اللّهِ تَعَالَى : ﴿ إِلّا عَلَى النَّسَرَى المَلَكَتُ أَيْمَنَهُمْ ﴾ (اللهِ عَلَى النَّوَيَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَهُمْ اللهِ الْهُ فِي اللّهِ عَلَى أَزْوَيْجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى أَزْوَيْجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى أَزْوَيْجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَهُمْ مَلَكَ الْهُ الْهُ اللهُ القَوْلُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ

فصل: وليس لرَبِّ المَالِ وَطْءُ جَارِيَةٍ مِن الْمُضَارَبَةِ ؛ لأَنَّ لغيرِه فيها حَقًّا ، فإن فَعَل ، فلا حَدَّ عليه ؛ لأَنَّها مِلْكُه . وإن لم تَعْلَقْ منه ، فالمُضارَبَةُ بحَالِها ، وإن عَلِقَتْ منه ، فالوَلَدُ حُرِّ ، وتَصِيرُ أُمَّ وَلَدِ له ، وتَحْرُجُ مِن المُضارَبَةِ ، وتُحْسَبُ عليه قِيمَتُها ، ويأْخُذُ المُضارِبُ حِصَّتَه مِن الرِّبِحِ مَمَّا بَقِيَ .

فصل: وليس له دَفْعُ المالِ مُضارَبَةً؛ لأَنَّه إِنَّمَا دُفِعَ إليه المالُ ليُضَارِبَ به، وبهذا يَخْرُجُ عَن كَوْنِه مُضَارِبًا<sup>(°)</sup>، فإن فَعَل فهو مَضْمُونٌ على كُلِّ واحد منهما؛ على الأَوَّلِ لتعَدِّيه، وعلى الثانى لأَخْذِه مالَ غيرِه بغيرٍ إِذْنِه،

<sup>(</sup>١) بعده في م: «به».

<sup>(</sup>٢) في ف: «ولده».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (و).

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون ٦.

<sup>(°)</sup> في م: «مضاربة».

فإن غَرِم الأوَّلُ، ولم يَعْلَمِ الثانى بالحالِ، لم يَرْجِعْ عليه؛ لأَنَّه دفَعَه إليه أَمَانَةً، وإن عَلِم، رَجَع عليه، وإن غَرِم الثانى مع عِلْمِه، لم يَرْجِعْ على أَحَدِ، وإن لم يعْلَمْ، فهل () يَرْجِعُ على الأَوَّلِ؟ على وجْهَيْنِ، بناءً على المُشْتَرِى مِن الغاصِبِ. وإن رَبح، فالرِّبْحُ لرَبِّ المالِ؛ لأَنَّه نَماءُ مالِه، ولا أَجْرَةَ لواحدِ منهما؛ لأَنَّ الأوَّلَ لم يَعْمَلْ، والثانى عَمِل فى مالِ غيرِه بغيرِ إذْنِه، فأشْبَة الغاصِب. وعنه، له أُجْرَةُ مِثْلِه؛ لأَنَّه عَمِل فى المالِ بشُبهةِ المُضارَبَةِ، فأَشْبَة المُضارَبَة الفاسِدة. ويَحْتَمِلُ أَنَّه إنِ اشْتَرَى فى الذِّمَّة، كان الرَّبْحُ له، فأمَّا إن دَفَعه إلى غيرِه بإذْنِ ربِّ المالِ، صحَّ، ويَصِيرُ الثانى () المُضَارِبَة. فإنْ شَرَط الدافِعُ لنَفْسِه شيقًا مِن الرَّبْحِ، لم يَسْتَحِقَّ شيقًا؛ لأَنَّ الرَّبْحِ، لم يَسْتَحِقً شيقًا؛ لأَنَّ الرَّبْحِ، لم يَسْتَحِقً شيقًا؛ لأَنَّ الرَّبْحِ، لم يَسْتَحِقً شيقًا وليس له واحِدِ منهما.

فإن قال له رَبُّ المالِ: اعْمَلْ ١٨٩٦ برَأْيِكَ. فعن أحمدَ جَوازُ دَفْعِه مُضارَبَةً ، كما ذكرُنا في الشَّرِكَةِ.

فصل: إذا تعَدَّى المُضَارِبُ بفِعْلِ ما ليس له، فهو ضامِنٌ؛ لأنَّه تصَرَّفَ بغيرِ إِذْنِ المَالِكِ، فضَمِنَ كالغاصِبِ، والرَّبْحُ لرَبِّ المَالِ، ولا أُجْرَةَ له؛ لأنَّه عَمِل بغيرِ إِذْنٍ، أَشْبَهَ الغاصِبَ. وعنه، له أُجْرَةُ مِثْلِه ما لم تُحِطْ بالرِّبْح، كالإجارةِ الفاسِدَةِ. وعنه، له (٥) أقلُّ الأَمْرَيْنِ مِن أُجْرَتِه أو ما شُرِطَ بالرِّبْح، كالإجارةِ الفاسِدَةِ. وعنه، له (٥) أقلُّ الأَمْرَيْنِ مِن أُجْرَتِه أو ما شُرِطَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لم».

<sup>(</sup>۲) بعده في م: «هو».

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: ( إنما ) .

<sup>(</sup>٤) في م: ١ فيصير ١٠.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أنه».

له؛ لأنّه رَضِى بما مجعل له، فلا يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ منه، ولا يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِن أَجْرَةِ المِشْلِ؛ لأنّه لم يَفْعَلْ ما مجعلَ له الرّبْحُ فيه. وقال القاضى: إنِ اشْتَرَى في الذَّمّةِ، ثم نَقَد المالَ، فكذلك، وإنِ اشْتَرَى بعَيْنِ المالِ، فالشّراءُ باطِلٌ، في رِوايَةٍ، يَقِفُ على إجازَةِ المالِكِ، باطِلٌ، في رِوايَةٍ، يَقِفُ على إجازَةِ المالِكِ، فإنْ لم يُجِرْه، فالبيعُ باطِلٌ أيضًا، وإنْ أجازَه، صحَّ، والنّماءُ له، وإن أخذ الرّبْح، كان إجازةً منه للعَقْدِ؛ لأنّه دَلَّ على رِضَاه. وفي أُجْرَةِ المُضارِبِ ما ذكروناه.

فصل: ونفَقَةُ العامِلِ<sup>(۱)</sup> على نَفْسِه حضَرًا وسفَرًا؛ لأَنَّها تَخْتَصُّ به، فكانَتْ عليه، كَنَفَقَةِ زَوْجَتِه، ولأَنَّه دَخَل على أَنَّ له مُجْزُءًا<sup>(۱)</sup> مُسَمَّى، فلم يَسْتَحِقَّ غيرَه، كَالْمُسَاقِى. وإنِ اشْتَرَطَ نَفَقَتَه، فله ذلك؛ لقَوْلِ النبيِّ ﷺ: «المُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (۱).

ويُسْتَحَبُّ '' تَقْدِيرُها؛ لأَنَّه أَبْعَدُ مِن الغَرَرِ ، فإن أَطْلَقَ ، جاز؛ لأَنَّ لها عُرْفًا تَنْصَرِفُ إليه ، فأَشْبَهَ إطْلَاقَ الدِّينارِ في بَلَدِ له فيه عُرْفٌ . قال أحمدُ : يُنْفِقُ على ما كَانَ يُنْفِقُ غيرَ مُتَعَدِّ بالنَّفَقَةِ ، ولا مُضِرِّ بالمالِ ، وله نفَقَتُه مِن يُنْفِقُ على ما كَانَ يُنْفِقُ غيرَ مُتَعَدِّ بالنَّفَقَةِ ، ولا مُضِرِّ بالمالِ ، وله نفَقَتُه مِن المُأْكُولِ خاصَّةً ، إلَّا أن يكونَ سَفَرُه طويلًا يحتاجُ إلى تَجْدِيدِ كِسْوَةٍ ، فله أَنْ يكتَسِى ، فإن كان معه مالٌ آخَرُ ، فالنَّفَقَةُ على المالَيْنِ ('' بالحِصَصِ ؛ لأَنَّ يكتَسِى ، فإن كان معه مالٌ آخَرُ ، فالنَّفَقَةُ على المالَيْنِ ('' بالحِصَصِ ؛ لأَنَّ

<sup>(</sup>١) في ف: «المضارب».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أجرًا».

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٧٢ .

<sup>(</sup>٤) في م: ١ ويستحق ١ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الحالين».

النَّفَقَةَ للسَّفَرِ، والسَّفرُ لهما. وإن مات لم يَجِبْ تَكْفِينُه؛ لأَنَّه لم يَثِقَ عامِلًا. وإنْ لَقِيَه رَبُّ المالِ في السَّفَرِ، ففسَخ المُضارَبَةَ، فلا نفَقَةَ له لرُجُوعِه؛ لذلك.

فصل: وللمُضارِبِ أَنْ يَأْخُذَ مُضارَبَةً أَخْرَى، إذا لم يكنْ فيه ضَرَرٌ على الأَوَّلِ (') ؛ ('بأن لا يَشْتَغِلَ عَن النَّظِ في أَمْوَالِه ') ؛ لأنَّه عَقْدٌ لا يَمْلِكُ به عَلى الأَوَّلِ النَّهِ عَلَم النَّانِيةُ تَشْغَلُه مَنافِعَه كلَّها، فلم يَمُنْع ' عَقْدًا آخَرَ، كالوَكالَةِ. فإن كانَتِ الثانيةُ تَشْغَلُه عن الأُولَى، لم يَمُوْ ؛ لأنَّه تصَرُف يَضُو به ، فلم يَمُوْ ، كالبَيْع بغَبْنِ ، فإن فَعَل ، ضَمَّ ' نَصِيبَه مِن الرَّبِح في الثاني إلى رِبْح الأوَّلِ ، فاقْتَسَماه ؛ لأنَّ وبْحه الثاني حَصَل بالمُنْفَعَةِ التي اقْتَضاها العَقْدُ الأوَّلُ . وإن فَعَل ذلكَ بإذْنِ الأوَّلِ ، حازَ ؛ لأنَّ الحقَّ له ، فجازَ بإذْنِه . فإن أخذَ ماليْنِ مِن رجُلَيْن ، واشْتَرَى بكلِّ مالِ عَبْدًا ، فاشْتَبُها عليه ، ففيه وَجُهان ؛ أحدُهما ، يكُونان العامِلُ ، وعليه رأْسُ المالِ ؛ لأنَّه تعَذَّرَ رَدُهما بتَقْرِيطِه ، فلَزِمَه ضَمانُهما ، كما لو اشْتَرَكا في عَقْدِ البيع . والثاني ، يأْخُذُهما العامِلُ ، وعليه رأْسُ المالِ ؛ لأنَّه تعَذَّرَ رَدُهما بتَقْرِيطِه ، فلَزِمَه ضَمانُهما ، كما لو أَتْلَفَهما .

فصل: وإذا دَفَع إليه أَلْفًا، ثم دَفَع إليه أَلْفًا آخَرَ، لم يَجُزْ له ضَمُّ أَحَدِهما إلى الآخَرِ؛ لأَنَّه أَفْرَدَ كُلَّ واحِدٍ بعَقْدِ له مُحُكِّمٌ، فلم يَمْلِكُ تَغْييرَه،

<sup>(</sup>١) في م: «الأولى».

<sup>(</sup>۲ - ۲) زیادة من: ف.

<sup>(</sup>٣) في م: « يملك ».

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

فإن أَمَرَه بضَمُهما قبلَ التَّصَرُّفِ فيهما، أو بعدَ أن نَضَّا، جاز، وصارا مُضارَبَةً واحدةً. وإن كان بعدَ التَّصَرُّفِ قبلَ أَنْ يَنِضًا، لم يَجُزْ؛ لأَنَّ مُضارَبَةً واحدةً. وإن كان بعد التَّصَرُّفِ قبلَ أَنْ يَنِضًا، لم يَجُزْ؛ لأَنَّ مُختَصًّا مُحُكْمَ ما [١٩٠٠] تصَرَّفَ (١) فيه قد اسْتَقَرَّ، فصار رِبْحُه ونحُسْرانُه (١) مُختَصًّا بع، فضَمُ الآخرِ إليه (١) يُوجِبُ جَبْرَ وَضِيعَةِ أَحَدِهما برِبْحِ الآخرِ، فلم يَجُزْ.

فصل: وليس للمُضارِبِ رِبْحٌ حتى يَسْتَوْفِي '' رأْسَ المالِ ؛ لأَنَّ الرُبْحَ من يَسْتَوْفِي '' رأْسَ المالِ ؛ لأَنَّ الرَبْحِ من سِلْعَةِ وَخَسِرَ في أُخْرَى ، أُو في سَفْرَةِ وَخَسِرَ في أُخْرَى ، مُحِيرَتِ الوَضِيعَةُ مِن الرَّبْحِ . وإنْ تَلِفَ بعضُ المالِ سَفْرَةِ وَخَسِرَ في أُخْرَى ، مُحِيرَتِ الوَضِيعَةُ مِن الرَّبْحِ ، وإنْ تَلِفَ بعضُ المالِ التَّصَرُفِ ، أَشْبَة التالِفَ قبلَ التَّصَرُفِ ، أَشْبَة التالِفَ قبلَ القَبْضِ ، وإن تَلِف بعدَ التَّصَرُفِ ، مُحسِبَ مِن الرَّبْحِ ؛ لأَنَّه دارَ في التِّبَارَةِ . فإنِ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ بمائةٍ فتلِفَ أحدُهما ، وباعَ الآخَرَ بخَمْسِينَ ، التَّجَارَةِ . فإنِ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ بمائةٍ فتلِفَ أحدُهما ، وباعَ الآخَرَ بخَمْسِينَ ، فأَخذَ منها رَبُّ المالِ خَمْسِينَ ؛ لأَنَّ ربَّ المالِ أَخذ نِصْفَ المَلْ المَوْجُودِ ، فسَقَط نِصْفُ الحُسُرَانِ . ولو لم يَثْلَفِ العبدُ ، وباعَهما بمائةٍ وعِشْرِينَ ، فأخَذَ رَبُّ المالِ سِتِّينَ ، ثم خَسِرَ العامِلُ العبدُ ، وباعَهما بمائةٍ وعِشْرِينَ ، فأخَذَ رَبُّ المالِ سِتِّينَ ، ثم خَسِرَ العامِلُ فيما معه عِشْرِينَ ، فله مِن الرَّبْحِ خَمْسَةٌ ؛ لأَنَّ سُدُسَ ما أُخذَه ربُ المالِ نِصْفُه ، وقد انْفَسَخَتِ المُضارَبَةُ فيه ، فلا يُحْبَرُ به خُسْرَانُ . فلا يُحْبَرُ به خُسْرَانُ

<sup>(</sup>١) في م: (يتصرف).

<sup>(</sup>۲) فی س ۲، ب: «خسارته».

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) في س ١، س ٢، ف، ب: «يوفي».

<sup>(</sup>o) في م: «الفضل».

الباقى، وإنِ اقْتَسَما العِشْرِينَ الرِّبِحَ خَاصَّةً، ثم خَسِر عِشْرِينَ، فعلى العاملِ رَدُّ مَا أَخَذَه، وبَقِى رأشُ المالِ تِسْعِينَ؛ لأنَّ العَشَرةَ الباقِيَةَ مع رَبِّ المالِ تُحْسَبُ مِن رأْسِ المالِ.

ومَهْما بَقِي العَقْدُ على رأْسِ المالِ ، وَجَب جَبُرُ خُسْرانِه مِن رِبْحِه . وإنِ اقْتَسَما (۱) الرِّبْحَ . قال أحمدُ : إلَّا أَن يَقْبِضَ رأْسَ المالِ صاحِبُه ، ثم يَرُدَّه إليه ، أو (۲) يَحْتَسِبَا حِسابًا كَالْقَبْضِ ؛ وهو أن يَظْهَرَ المالُ ، ويَجِيءَ به ، فيحتَسِبَانِ عليه ، فإنْ شاءَ صاحِبُه قَبَضه ، ولا يكونُ ذلكَ إلَّا في النَّاضُ دُونَ المَتَاعِ ؛ لأَنَّ المَتَاعَ قد يتَغَيَّرُ سِعْرُه ، وأَمَّا قبلَ ذلك ، فالوَضِيعَةُ بُحْبَرُ مِن دُونَ المَتَاعِ ؛ لأَنَّ المَتَاعَ قد يتَغَيَّرُ سِعْرُه ، وأَمَّا قبلَ ذلك ، فالوَضِيعَةُ بُحْبَرُ مِن الرَّبْحِ ، ولذلك لو طلَبَ أحدُهما قِسْمَةَ الرِّبْحِ دُونَ رأْسِ المالِ ، لم يَلْزَمِ الآخِرَ إِجابَتُه ؛ لأَنَّه لا يأْمَنُ الحُسْرانَ في الثانِي . وإنِ اتَّقَقَا على قَسْمِه أو الآخرَ إجابَتُه ؛ لأَنَّه لا يأْمَنُ الحُسْرانَ في الثانِي . وإنِ اتَّقَقَا على قَسْمِه أو قَسْمِ بعضِه ، أو على أن يأْخُذَ كلُّ واحدٍ منهما كلَّ يَوْمٍ قَدْرًا معْلُومًا ، جازَ ؛ لأَنَّ الحقَّ لهما ، ولو تبَيَّنَ للمُضَارِبِ رِبْعٌ ، لم يَجُوْله أَخْذُ شيءٍ منه إلَّا بإذْنِ رَبِّ المالِ .

فصل: وَيَمْلِكُ العامِلُ الرِّبْحَ بِالظَّهُورِ. وعنه، لا يَمْلِكُه؛ لأَنَّه لو مَلكَه اخْتَصَّ برِبْحِه ("). والأَوَّلُ المَذْهَبُ؛ لأَنَّه يَمْلِكُ المُطالَبَةَ بقَسْمِه، فمَلكه ('')، كَالمُشْتَركِ، وإنَّمَا لم يَخْتَصَّ برِبْحِه؛ لأَنَّه وِقايَةٌ لرأْسِ المالِ.

<sup>(</sup>١) في ب: (قسما).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ وَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ بِمَا رَبِحِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م: « فملك ».

فصل: ولكلِّ واحد منهما فَسْخُ المُضارَبَةِ ؛ لأَنَّها عَقْدٌ جائزٌ ، فإذا فُسِخَ والمالُ عَرْضٌ ، فاتَّفَقا (') على قَسْمِه أو يَيْعِه ، جاز . وإن طَلَب العامِلُ البيع ، وأنى رَبُّ المالِ وفيه رِبْحٌ ، أُجْيِرَ عليه ؛ لأنَّ حقَّه فى الرُّبْحِ لا يَظْهَرُ إلَّا بالبيعِ . وإن لم يكُنْ فيه رِبْحٌ ، لم يُجْبَرُ ؛ لأَنَّه لا حَقَّ له فيه . وإن طَلَب بالبيعِ . وأن لم يكُنْ فيه رِبْحٌ ، لم يُجْبَرُ ؛ لأَنَّه لا حَقَّ له فيه . وإن طَلَب رَبُّ المالِ البيعَ ، وأنى العامِلُ ، أُجْيِرَ ، فى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ؛ لأَنَّه يَسْتَحِقُّ عليه رَدُّ المالِ كما أَخَذَه . والآخر ، لا يُجْبَرُ ؛ لأَنَّه مُتَصَرِّفٌ لغيرِه بحُكْمِ عَقْدِ جائزٍ ، فلم ('يَلْزَمْه التَّصَرُّفُ' ، كالوَكِيلِ . وإن كانَ دَيْنًا ، لَزِمَ العامِلُ عَقْدِ جائزٍ ، فلم ('يَلْزَمْه التَّصَرُّفُ' ، كالوَكِيلِ . وإن كانَ دَيْنًا ، لَزِمَ العامِلَ تَقاضِيه ؛ لأَنَّ المُضارَبَةَ تَقْتَضِى رَدُّ المالِ على صِفَتِه .

<sup>(</sup>١) في م: «فاتفق».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «يحبر».

<sup>(</sup>٣) في م: «بينهم».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ف: «لفظة لهما»، وفي م: « لفظهما ».

<sup>(</sup>٥) في م: « والباقي » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «بينهما نصفين».

<sup>(</sup>٧) في م: «ملكيتهما».

نِصْفَيْنِ، فَشَرَطَ أَحَدُهما للمُضَارِبِ نِصْفَ رِبْحِ نَصِيبِه، وشَرَط له الآخَوُ الثَّلُثَ، والباقى بينَهما نِصْفَيْنِ، لم يَجُزْ؛ لأنَّ كُلَّ واحد منهما يَسْتَحِقُ ما بَقِيَ مِن الرِّبْحِ بعد شَرْطِه، فإذا شَرَط التَّسْوِيَة، فقد شَرَط أحدُهما جُزْءًا مِن رِبْحِ مالِ صاحبِه بغيرِ عَمَلٍ.

وإن دَفَع إليه أَلْفًا ، وقال : أضِفْ إليها أَلْفًا مِن مالِكَ ، والرِّبْحُ بَيْنَا ؛ لك ثُلُقُاه ولى ثُلُقُه . جاز ، وكان شَرِكَةً وقِرَاضًا (١) ، للعامِلِ النَّصْفُ بمالِه ، والسُّدُسُ بعَمَلِه . وإن قالَ : و (١) الرِّبْحُ بيننا نِصْفَيْنِ . نظَوْنا في لَفْظِه ، فإن قال : خُذْه مُضَارَبَةً . فَسَد ؛ لأنَّه جَعَل رِبْحَ مالِه كلَّه له ، وذلك يُنافِي مَقْتَضَى المُضارَبَةِ . وإن لم يَقُلْ : مُضارَبَةً . صحَّ ، وكانَ إبْضاعًا . وإن قال : ولي الثَّلُثانِ . فَسَد ؛ لأنَّه شَرَط (١) لنفْسِه مُحْزُءًا مِن رِبْحِ مالِ صاحبِه بغيرِ عمَلِ .

فصل: وإن أُخْرَجَ أَلْفًا وقال: أُجَّرُ أَنَا وأَنت فيها والرِّبْحُ بينَنا. صَحَّ. نَصَّ عليه. وذكرَه الخِرَقِيُّ بقَوْلِه: أو بَدَنان (١) بمالِ أحَدِهما. وقال ابنُ حامِد، والقاضى: لا يَصِحُ ؛ لأنَّ المُضارَبَةَ تَقْتَضِى تَسْلِيمَ المالِ إلى العاملِ، وهذا الشَّرْطُ يَنْفِى ذلك. والأوَّلُ أَظْهَرُ ؛ لأنَّ العَمَلَ أحدُ ما تَتِمُّ به المُضارَبَةُ ، فجازَ انْفِرادُ أحَدِهما به ، كالمالِ ، ومُقْتَضَى المُضارَبَةِ إطْلاقُ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: ﴿ كَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في س ١، س ٢، ب، م: «يشرط».

<sup>(</sup>٤) في م: «بدلان».

التَّصَرُفِ في المَّالِ، والمُشارَكَةُ في الرِّبْح، وهذا لا يَنْفِيه.

فإن شَرَط المُضارِبُ أن يعْمَلَ معه غُلامُ رَبِّ المالِ ، فهو أَوْلَى بالجَوازِ ؛ لأَنَّ عمَلَ الغُلامِ يَصِحُّ أَنْ يكونَ تابِعًا لعَمَلِ العاملِ ، كالحَمْلِ على بَهِيمَتِه . وقال القاضِى : لا يجوزُ ؛ لأنَّ يدَ العَبْدِ كيّدِ سَيِّدِه .

فصل: والعامِلُ أمِينٌ لا ضَمانَ عليه فيما تَلِفَ بغيرِ تَعَدُّ؛ لأَنَّه مُتَصَرِّفٌ في المالِ بإذْنِ المالِكِ لا يَخْتَصُّ بنَفْعِه ، فأَشْبَهَ الوَكِيلَ. والقولُ قولُه فيما يدَّعِيه مِن تَلَفِ ، أو يُدَّعَى عليه مِن خيانة (١)؛ لذلك. وإن قال: هذا اشْتَرَيْتُه لَنَفْسِى ، أو للمُضَارَبَةِ . أو اخْتَلفا في نَهْيِ ربِّ المالِ له عن شِرَائِه ، فالقَوْلُ قولُه ؛ لأَنَّ الأَصْلَ عدَمُ (١) النَّهْي ، وهو أعْلَمُ بنييته في الشِّراءِ ، وإن اخْتَلفا في رَدِّ المالِ ، فالقَوْلُ قولُ المالكِ ؛ لأَنَّه قَبَض المالَ لنَفْعِ نفْسِه ، فلم يُقْبَلْ قَوْلُه في الرَّدِ ، كالمُسْتَعِيرِ . وإنِ اخْتَلفا فيما شَرَط له مِن الرِّبْحِ ، ففيه روايَتنان ؛ إحداهما ، القَوْلُ قولُ المالكِ ؛ لأَنَّ الأَصْلَ عدَمُ ما اخْتَلفا فيه . والثانية ، إن ادَّعَى العامِلُ أُجْرَةُ المِنْلِ ؛ لأَنَّ الأَصْلَ عدَمُ ما اخْتَلفا فيه . والثانية ، إنِ ادَّعَى العامِلُ أُجْرَةُ المِنْلِ ؛ لأَنَّ الأَصْلَ عدَمُ ما النَّوْجَيْنِ وإن اذَّعَى أَكْثَرَ ، فالقَوْلُ قولُ المالكِ ؛ لأَنَّ الظاهِرَ صِدْقُه ، فأَشْبَها الزَّوْجَيْنِ [ ١٩٥١] إذا اخْتَلفا في المَهْرِ .

فصل: وإن أقرَّ برِبْح، ثم قال: خَسِرْتُه، أو تَلِف. قُبِل قَوْلُه. وإن قال : غَلِطْتُ، أو نَسِيتُ. لم يُقْبَلْ؛ لأنَّه مُقِرَّ بحَقِّ لآدَمِيِّ، فلم يُقْبَلْ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ف، م: « جناية » ، وغير منقوطة في س ٢.

<sup>(</sup>۲) بعده في س ۲: « القبض و».

رُجوعُه، كَالْمُقِرِّ بِدَيْنِ. ولو اقْتَرضَ العامِلُ شَيْئًا تَمَّمَ به رَأْسَ المَالِ، ثم عَرَضه على رَبِّ المَالِ فأَخَذه، لم يُقْبَلْ رُجوعُ العامِلِ، ولم يَمْلِكِ المُقْرِضُ مُطالَبَةَ رَبِّ المَالِ ؛ لأنَّ العامِلَ مَلكه بالقَرْضِ، وأقرَّ به لرَبِّ المَالِ ، ويَوْجِعُ المُقْرِضُ () على العامِلِ .

فصل: فإن قال المالِكُ: دَفَعْتُ إليك المالَ قَرْضًا. قال: بَلْ قِرَاضًا. أو بالعَكْسِ. أو قال: بالعَكْسِ. أو قال: بالعَكْسِ. أو بالعَكْسِ. أو بالعَكْسِ. أو قال: أعَرْتُكَه. قال: بل أجَرْتَنِيه. أو بالعَكْسِ. فالقَوْلُ قولُ المالِكِ؛ لأنَّه مِلْكُه، فالقَوْلُ قَولُ المالِكِ؛ لأنَّه مِلْكُه، فالقَوْلُ قولُه في صِفَةِ نُحروجِه عن يَدِه. وإن قال المُضارِبُ: شَرَطْتَ لي النَّفَقَةَ. فأنْكَرَه، فالقَوْلُ قولُ رَبِّ المالِ؛ لأنَّ الأصْلَ عدَمُه. وإنِ اتَّفَقَا على الشَّرْطِ، فقال المُضارِبُ: إنَّمَا أَنْفَقْتُ مِن مالِي. فالقَوْلُ قولُه؛ لأنَّه أمِين، الشَّرْطِ، فقال المُضارِبُ: إنَّمَا أَنْفَقْتُ مِن مالِي. فالقَوْلُ قولُه؛ لأنَّه أمِين، فقيلً قولُه وله الأَبْحوع، سَواءٌ كان المالُ في يَدِه أو لم يكنْ.

فصل: وإنِ اشْتَرَى رَبُّ المالِ شيئًا مِن مالِ المُضارَبَةِ ، لم يصِحَّ ، في إحْدَى الرِّوايَتَيْنِ ؛ لأَنَّه مِلْكُه ، فلم يَجُزْ له شِراؤُه ، كمالِه الذي مع وَكِيلِه . والثانية ، يصِحُّ ؛ لأَنَّه قد تعَلَّق به حقُّ (٢) غيرِه ، فأَشْبَهَ مالَ مُكاتَبِه . ويصِحُ أن يشْتَرِى المُضارِبُ مِن مالِ المُضارَبَةِ لنَفْسِه ؛ لأَنَّه مِلْكُ غيرِه ، فصَحَّ شِراؤُه له ، كشِرَاءِ الوَكِيلِ مِن مُوكِّلِه . ولا يصِحُ شِراءُ السَّيِّدِ مِن عَبْدِه شِراؤُه له ، كشِرَاءِ الوَكِيلِ مِن مُوكِّلِه . ولا يصِحُ شِراءُ السَّيِّدِ مِن عَبْدِه شِراؤُه له ، كشِرَاءِ الوَكِيلِ مِن مُوكِّلِه . ولا يصِحُ شِراءُ السَّيِّدِ مِن عَبْدِه

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المقر».

<sup>(</sup>۲) في س ۲: «مال».

المَّاذُونِ له (١)؛ لأنَّه مالُه . ويَحْتَمِلُ أن يصِحَّ إذا رَكِبَتْه الدُّيونُ .

وإنِ اشْتَرَى أَحدُ الشَّرِيكَيْنِ مِن مالِ الشَّرِكَةِ ، بَطَل فى 'نَصِيبِه ، وفى ' الباقى وَجْهانِ ؛ بِناءً على تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ . ويَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحُ فَى الجَميعِ ؛ بِناءً على شِراءِ رَبِّ المالِ مِن مالِ المُضارَبَةِ . وإنِ اسْتَأْجَرَ أَحدُ الشَّرِيكَيْنِ مِن شَرِيكِه دارًا ليُحْرِزَ فيها مالَ الشَّرِكَةِ ، أو غَرائِرَ (٢) ، صَحَّ . الشَّرِيكَيْنِ مِن شَرِيكِه دارًا ليُحْرِزَ فيها مالَ الشَّرِكَةِ ، أو غَرائِرَ (١) ، صَحَّ . نَصَّ عليه . وإنِ اسْتَأْجَرَه ، أو غُلامَه ، أو دائِتَه لنَقْلِ المَتاعِ ، ففيه روايَتانِ ؛ إحداهما ، يجوزُ ؛ قِياسًا على الدارِ . والثانيةُ ، لا يجوزُ ؛ لأنَّ الحيوانَ لا تَجَبُ له الأُجْرَةُ إلَّا بالعمَلِ ، ولا مُمْكِنُ أيفاؤُه (٥) في المُشْتَرَكِ ؛ لعدَمِ تَمُيُّتِ نَصِيبِ أَحَدِهما مِن الآخِرِ ، بخِلافِ الدارِ ، فإنَّ الواجِبَ مَوْضِعُ العَيْنِ مِن الدارِ ، فيمْكِنُ تَسْلِيمُ المَعْقُودِ عليه . الدارِ ، فيمْكُنُ تَسْلِيمُ المَعْقُودِ عليه .

فصل: ولا يجوزُ قِسْمَةُ الدَّيْنِ في الذِّمِ ؛ لأنَّها لا تتَكَافَأُ ، والقِسْمَةُ بغيرِ تَعْدِيلِ بَيْعٌ ، ولا يجوزُ بَيْعُ دَيْنِ بدَيْنٍ . وعنه ، يجوزُ ؛ لأنَّ الاختِلافَ لا يَمْنَعُ القِسْمَةَ ؛ قِياسًا على اختِلافِ الأعْيَانِ ، ولا يُمْكِنُ قِسْمَةُ الدَّيْنِ في ذِمَّةِ واحدةٍ . فِنَّ واحدةٍ .

فصل: [١٩١١] إذا كان لاثنين دَيْنٌ في ذِمَّةِ رجل بسبَبٍ واحدٍ ، فقَبَضَ

<sup>(</sup>١) زيادة من: الأصل، ف.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: « نصيب ».

 <sup>(</sup>٣) الغرائر ؟ جمع الغرارة: وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه ، وهو أكبر من الجوالق .

<sup>(</sup>٤) في س ٢: ١ يجب١.

<sup>(</sup>٥) في س ٢، ف، م: « إبقاؤه ».

أحدُهما منه شيئًا ، فهو بينهما ؛ إذْ لا يجوزُ أن يكونَ المَقْبُوضُ نَصِيبَ مَن قَبَضَه؛ لِمَا فيه مِن قِسْمَةِ الدَّيْن في ذِمَّةٍ واحِدَةٍ<sup>(١)</sup>، ولشريكِ<sup>(٢)</sup> القَابِض مُطَالَبَتُه بنَصِيبِه منه؛ لذلك. وله مُطالَبَةُ الغَرِيم؛ لأنَّه لم يَبْرَأُ مِن حقِّه بتَسْلِيمِه إلى غيرِه بغيرِ إِذْنِه . ومِن أَيُهما أَخَذَ ، لم "يَرْجِعْ على الآخَر؛ لأنَّ حقُّه تُبَت في أَحَدِ الْحَلِّينِ. فإذا اخْتَارَ أَحَدَهما، سَقَط حقُّه مِن الآخر. وإنْ هَلَكُ الْمُقْبُوضُ في يَدِ القابض، تَعَيَّنَ حَقُّه فيه، ولم يَضْمَنْه للغَرِيم؛ لأنَّه قَدْرُ حَقِّه ، فما " تَعَدَّى ( أَ) بالقَبْض ، وإنَّمَا كانَ لشَرِيكِه مُشارَكَتُه لشُوتِه مُشْتَرَكًا. وإِنْ أَبْرَأَ أَحَدُهما الغَرِيمَ ، بَرِئَ مِن نَصِيبِه ، ولم يَوْجِعْ عليه الآخَوُ بشيءٍ ؛ لأنَّه كتَلَفِه . وإن أَبْرأُ مِن نِصْفِ حَقِّه ، ثم قَبَضَا شيئًا ، اقْتَسَماه أَثْلَاثًا . وإنْ أَخَّرَ أحدُهما حقَّه، جازَ؛ لأنَّه يَمْلِكُ إِسْقَاطَه، فتَأْخِيرُه أَوْلَى . وإنِ اشْتَرَى بنَصِيبِه (٥) شيئًا، فهو كما لو اشْتَرَى بعَيْنِ مالٍ مُشْتَرَكِ بينَهما. وإن كان الحقُّ ثابتًا بسَبَبَينِ؛ كَعَقْدَيْنِ، أَو إِثْلَافَيْنِ، فلا شَرِكَةَ بينَهما، ولكلِّ واحدِ اسْتِيفَاءُ حقِّه مُفْرَدًا ، فلا يُشارِكُه الآخَرُ فيه .

فصل: إذا مَلَكَا عَبْدًا، فباعَه أحدُهما بأمْرِ الآخَرِ، فادَّعَى المُشْتَرِى أَنَّه تَبَضَ ثَمنَه، فأنْكَرَ البائعُ، وصدَّقَه الآخَرُ، بَرِئَ مِن نِصْفِ ثَمَنِه؛ لاغْتِرافِ صاحبِه بقَبْضِ وَكِيلِه له، والقَوْلُ قولُ البائع مع يَمِينِه في أنَّه لم يَقْبِضْ؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) في الأصل، س ١، ب: ﴿ وَاحَدُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م: «وللشريك».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يتعدى».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «من نصيبه».

الأصل عدّمه. ولا تُقْبَلُ شَهادَةُ شريكِه عليه؛ لأنَّ له فيها نَفْعًا، فإذا حَلَف، قَبَض نَصِيبَه مِن المُشْتَرِى، ولم يُشارِكُه شَرِيكُه فيه؛ لأنَّه يَدَّعِى أنَّه يأْخُذُه ظُلْمًا. وإن كان البائغ ادَّعَى أنَّ شَرِيكَه قَبَض الثَّمَن كُلَّه، فأنْكَرَ، يأخُذُه ظُلْمًا. وإن كان البائغ ادَّعَى أنَّ شَرِيكَه قَبَض الثَّمَن كُلَّه، فأنْكَرَ، لم تَبْرَأْ ذِمَّةُ المُشْتَرِى؛ لأنَّه لم يُوكُله في القَبْضِ، وليس للبائع مُطالبَةُ المُشْتَرِى بأَكْثَرَ مِن نَصِيبِه؛ لاعْتِرافِه بأنَّ ذِمَّتَه بَرِئَتْ مِن نَصِيبِ صاحبِه، فإذا قَبَض نَصِيبَه، فلصاحبِه مشارَكَتُه (الله فيه؛ لأنَّ دَيْنَهما واحِدٌ، فإذا رَجَع عليه، لم يكن للمَقْبُوض منه مُطالبَةُ المُشْتَرِى بشيء آخَر؛ لاغتِرَافِه بقَبْضِه عليه، لم يكن للمَقْبُوض منه مُطالبَةُ المُشْتَرِى بشيء آخَر؛ لاغتِرَافِه بقَبْضِه لحميعِ حقّه، وأنَّ ما يأْخُذُه صاحِبُه منه ظُلْمٌ. ويَحْتَمِلُ أنَّه ليس لصاحِبه مُشارَكَتُه (الواحدِ مع اثْنَيْنُ (الله مِلْكُ لاثْنَيْن، وعَقْدُ الواحدِ مع اثْنَيْنُ (الله مَلْكُ لاثْنَيْن، وعَقْدُ الواحدِ مع اثْنَيْنُ (الله مَلْكُ لاثْنَيْن، وعَقْدُ الواحدِ مع اثْنَيْنَ (الله مَلْكُ لاثْنَيْن، وعَقْدُ الواحدِ مع اثْنَيْن (الله مَلْكُ لاثنينِ، وعَقْدُ الواحدِ مع اثْنَيْن (الهُ مَلْكُ لاثنينِ، وعَقْدُ الواحدِ مع اثْنَيْن الله مَلْكُ لاثنينِ ، وعَقْدُ الواحدِ مع اثْنَيْنَ الله مَلْكُ لاثنينِ ، وعَقْدُ الواحدِ مع اثْنَيْنَ الله مَلْكُ لاثنينِ ، وعَقْدُ الواحدِ مع اثنينِ الله المُنْدِن المُنْهُ المُنْهِ الله المُنْهُ المُنْهُ الله المُنْهِ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهِ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهِ المُنْهُ المُنْهِ المُنْهُ المُنْهِ المُنْهِ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهِ اللهِ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهِ المُنْهِ المُنْهُ الم

<sup>(</sup>١) في س ٢: «مشاركة».

<sup>(</sup>٢) في م: ١ الاثنين ٩.



## بَابُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ

لا يجوزُ للعَبْدِ التِّجارَةُ بغيرِ إِذْنِ مَوْلَاه ؛ لأَنَّ مَنافِعَه مَمْلُوكَةً له ، فلا يَجْرِدُ للعَبْدِ التِّجارَةُ بغيرِ إِذْنِه . فإن رآه يَتَّجِرُ فسَكَت ، لم يَصِرُ مأْذُونًا له ؛ لأَنَّه يَيْعٌ يَفْتَقِرُ إلى الإِذْنِ ، فلم يكنِ السُّكوتُ إِذْنًا فيه ، كَبَيْعِ مالِ الأَجْنَبِيِّ . وإنِ اشْتَرى في ذِمَّتِه ، لم يصِعَّ ؛ لأَنَّه عَقْدُ مُعاوَضَةٍ ، فأَشْبَهَ النَّكاحَ . [١٩٢٠] فإن قبضَ المبيعَ فتلِفَ في يَدِه ، تعلَّق برَقَبَتِه ، كجِنايَتِه ؛ لأَنَّه تَلِف في يَدِه ، تعلَّق برَقَبَتِه ، كجِنايَتِه ؛ لأَنَّه تَلِف في يَدِه على وَجْهِ يلْزَمُه ضَمانُه ، فأَشْبَهَ ما لو أَتْلَفَه .

فصل: وإن أذِنَ له المؤلَى، جاز؛ لأنَّ الحَجْرَ لحقه، فمَلَكَ إِزالَتَه، ولا يَمْلِكُ التَّجارَةَ إلَّا فيما أَذِنَ له () فيه؛ لأنَّ تصَرُّفَه بالإِذْنِ، فلم يَمْلِكُ إلَّا ما دَحَلَ فيه، كالوَكِيلِ. فإنْ عَيَّنَ له نَوْعًا أو قَدْرًا، لم يَمْلِكِ التِّجارَةَ في غيره. وإن أَذِن له في التِّجارَةِ مُطْلَقًا، جاز، ولم يكنْ له أن يُؤْجِرَ نفسه ولا يتَوَكَّلَ؛ لأنَّه عَقْدٌ على نَفْسِه، فلم يَمْلِكُه، كَبَيْعِ نَفْسِه وَتَرَوُّجِه. ولا يَتَصَرَّفُ إلا على النَّظرِ والاحتِياطِ، كالمُضارِب؛ لأنَّ إطْلاقَ الإِذْنِ يُحْمَلُ على النَّظرِ والاحتِياطِ، كالمُضارِب؛ لأنَّ إطْلاقَ الإِذْنِ يُحْمَلُ على النَّظرِ والاحتِياطِ، كالمُضارِب؛ لأنَّ إطْلاقَ الإِذْنِ يُحْمَلُ على النَّطْرِ والاحتِياطِ، كالمُضارِب؛ لأنَّ إطْلاقَ الإِذْنِ يُحْمَلُ على النَّوْفِ، وهو ما قُلْناه. ولا يَبْطُلُ الإِذْنُ (أبالإِباقِ؛ لأنَّه لا يَمْنَعُ الْبَيْدَاءَ الإِذْنِ "، فلا يقْطَعُ اسْتِدامَتَه، كما لو غصَبَه غاصِبٌ.

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

فصل: ولا يجوزُ تَبَرُعُ المَّذُونِ له بالدَّرَاهِمِ والكِسْوَةِ ؛ لأنَّه ليس بتِجارَةٍ ولا مِن تَوابِعِها، فلم يَدْخُلْ في الإِذْنِ فيها. وتجوزُ هَدِيَّتُه المَّاكُولَ، واتِّخاذُ الدَّعْوَةِ، وإعارَةُ دائِيّه، ما لم يُسْرِفْ ؛ لِما رُوِيَ عن النبيِّ عَيَّاتِيْ أَنَّه كَانَ يُعْلِيْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ ولِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذى ، فى : باب آخر ، من أبواب الجنائز . عارضة الأحوذى ٢٣٥/٤. وابن ماجه ، فى : باب البراءة من الكبر والتواضع ، من كتاب التجارات ، وفى : باب البراءة من الكبر والتواضع ، من كتاب الزهد . سنن ابن ماجه ٧٧٠/٢ ، ١٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخریجه فی صفحة ١٠١. من حدیث دمن باع نخلا ...ه.

<sup>(</sup>٣) في م: وبالشراء،

<sup>(</sup>٤) في س ٢: ﴿ أَبُو بَكُر ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون ٦.

وإِنْ لَزِمَتْه كَفَّارَةٌ ، فَكَفَّارَتُه الصِّيامُ لا غيرُ ، إِن لم يَأْذَنْ له سَيِّدُه في التَّكْفِيرِ بالمَالِ ، وإِن أَذِن له فيه ، انْبَنَى على الرُّوايَتَيْنِ في مِلْكِه ؛ فإِن قُلْنا : لا يَمْلِكُ . فله التَّكْفِيرُ بالإطْعَامِ لا يَمْلِكُ . فله التَّكْفِيرُ بالإطْعَامِ والكِسْوَةِ . وفي العِتْقِ وَجُهان ؛ أحدُهما ، يَمْلِكُه ، قِياسًا على الإطْعَامِ والكِسْوَةِ . والثاني ، لا يَمْلِكُه ؛ لأنّه يتَضَمَّنُ الوَلاءَ ، والعَبْدُ ليس مِن أهْلِه . والكِسْوَةِ . والثاني ، لا يَمْلِكُه ؛ لأنّه يتَضَمَّنُ الوَلاءَ ، والعَبْدُ ليس مِن أهْلِه . فعلى الأَوَّلِ ، إِن أَذِنَ له في التَّكْفِيرِ بإعْتاقِ نفْسِه ، فهل يُجْزِئُه ؟ على فعلى الأَوَّلِ ، إِن أَذِنَ له في التَّكْفِيرِ بإعْتاقِ نفْسِه ، فهل يُجْزِئُه ؟ على وَجُهَيْنُ .

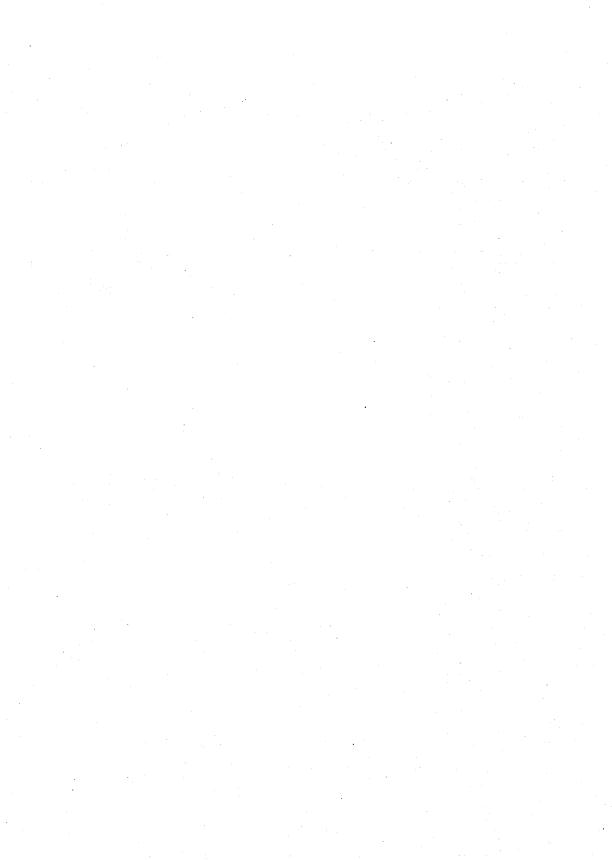

## [١٩٢٠] بَابُ المسَاقَاةِ

تجوزُ المُسَاقَاةُ على النَّحْلِ وسائرِ الشَّجَرِ، بجُزْءِ معْلُومٍ يُجْعَلُ للعامِلِ مِن الثَّمَرِ؛ لِما روَى ابنُ مُحَرَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ عامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ على شَطْرِ ما يخْرُجُ منها مِن ثَمَرٍ أو زَرْعٍ. مُتَّفَقٌ عليه (۱). ولأنَّه مالَ يُنَمَّى بالعَمَلِ عليه، فجازَتِ المُعامَلةُ عليه ببَعْض نَمائِه، كالأَثْمانِ.

ولا تجوزُ على ما لَا يُثْمِرُ، كالصَّفْصَافِ؛ لأنَّ مَوْضُوعَها على أنَّ للعامِل جُزْءًا (٢) مِن الثَّمَرَةِ.

وفى المُسَاقَاةِ بعدَ ظُهورِ الشَّمَرَةِ رِوايَتانِ، حَكَاهما أبو الخَطَّابِ؛ إَحْدَاهما، الجَوَازُ إِذَا بَقِيَ مِن العَمَلِ مَا تَزِيدُ بِهِ الشَّمَرَةُ؛ لأَنَّها جَازَتْ في المُعْدُومَةِ مع كَثْرَةِ الغَرَرِ، فمع قِلَّتِه أَوْلَى. والثانيةُ، المَنْعُ؛ لإفْضَائِها إلى أن يَسْتَحِقَّ جُزْءًا مِن النَّمَاءِ المَوْجُودِ قبلَ العَمَلِ، (افلم يصِحُّ مَا كَالمُصَارَبَةِ بعدَ الرَّبْحِ. وإن سَاقَاه على شَجَرٍ يَغْرِسُه، ويَعْمَلُ عليه حتى يَحْمِلَ فيكُونَ له جُزْءٌ مِن الثَّمَرَةِ ، جازَ. نصَّ عليه؛ لأنَّ الشَّمَرَةَ تَحْصُلُ بالعَملِ عليها كما تحصُلُ على التَّحْلِ المَعْرُوس.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٣٤١ ، ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ أَجِزَاءَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ب: ( فلا تصح).

ولا تصِحُّ إلَّا على شجرٍ مُعَيَّ معْلُومٍ برُؤْيَةٍ أَو صِفَةٍ ؛ لأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ يَخْتَلِفُ الغَرْضُ (١) فيها باخْتِلافِ الأعْيانِ ، فأَشْبَهَتِ المُضارَبَةَ . ولو قالَ : ساقَيْتُكَ على أَحَدِ هذَيْنِ الحائِطَيْنِ . لم يصِحَّ .

فصل: ظاهرُ كلامِ أحمدَ أنَّها عَقْدٌ جائزٌ ؛ لِمَا رُوى (عن ابنِ عُمَرَ ") أنَّ اليَهُودَ سألوا رسولَ اللَّهِ عَلَيْ أن يُقِرَّهم بخيْبَرَ (على أن اللهِ عَلَيْهُ أن يَقرَهم بخيْبَرَ (على أن اللهِ عَلَيْهُ شَطْرُ ما يَخْرِجُ منها مِن ثَمَرِ أو زَرْعٍ ، فقالَ رسولُ اللّهِ عَلَيْهُ : « نُقِرُ كُمْ عَلَى ذلكَ مَا شِئْنَا » . رَواه مسلم (ن) . فلو كانت لازِمةً ، لقَدَّرَ مُدَّتَها ، ولم يجعلُ إخراجَهم إليه إذا شاءَ ، ولأنَّه عَقْدٌ على مالِ بجُرْءِ مِن نَمائِه ، فكانَ جائزًا ، كالمُضَارَبَةِ ، ولذلك لا تَفْتَقِرُ إلى ضَرْبِ مُدَّة . وإنْ وقتاها ، جازَ ، كالمُضارَبَة . وتَنْفَسِخُ بموتِ كلِّ واحدٍ منهما ومجنونِه (قَتَاها ، جازَ ، كالمُضارَبَة . وتَنْفَسِخُ بموتِ كلِّ واحدٍ منهما ومجنونِه (فَضْخِه لها . فإنِ انْفَسَخَتْ بعدَ ظُهورِ الثَّمرَةِ ، فهى يَيْنَهما ؛ لأَنَّها حدَثَتْ على ملكِهما ، وعلى العامِلِ تَمَامُ العَملِ ، كعامِلِ المُضارَبَةِ إذا انْفسَخْت قبلَ على مِلْكِهما ، وعلى العامِلِ تَمَامُ العَملِ ، كعامِلِ المُضارَبَةِ إذا انْفسَخْت قبلَ على مِلْكِهما ، وعلى العامِلِ تَمَامُ العَملِ ، كعامِلِ المُضارَبَةِ إذا انْفسَخْت قبلَ على مِلْكِهما ، وعلى العامِلِ تَمَامُ العَملِ ، كعامِلِ المُضارَبَةِ إذا انْفسَخْت قبلَ على مِلْكِهما ، وعلى العامِلِ تَمَامُ العَملِ ، كعامِلِ المُضارَبَةِ إذا انْفسَخْت قبلَ

<sup>(</sup>١) في ف: ١ العوض ١ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) زیادة من: م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: ٤ حتى ١.

 <sup>(</sup>٤) في: باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/
١١٨٨، ١١٨٨.

كما أخرجه البخارى، في: باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ...، من كتاب الحرث، وفي: باب ما كان النبي ﷺ يعطى المؤلفة قلوبهم ...، من كتاب الخمس. صحيح البخارى ٣/ ١٤٠، ١٦/٤، وأبو داود، في: باب ما جاء في حكم أرض خيبر، من كتاب الإمارة. سنن أبي داود ٢/ ١٤١. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «حياته».

أَنْ يَنِضَّ المَالُ. وإِنِ انْفَسِخَتْ قبلَ ظُهورِها بِفَسْخِ العامِلِ<sup>(۱)</sup>، فلا شَيْءَ له ؛ لأَنَّه رَضِى بإِسْقَاطِ حَقِّه. وإِنِ انْفَسَخَتْ بغيرِ ذلك ، فللعامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِه ؛ لأَنَّه مُنِعَ إثْمَامَ عَمَلِه الذي يَسْتَحِقُ به العِوَضَ ، فصارَ كعامِل الجَعَالَةِ .

وقال بعضُ أَصْحَابِنَا: هُو لَازِمٌ؛ [١٩٣] لأنَّه عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، فكانَ لازمًا ، كالإجارَةِ . فعلى هذا ، تَفْتَقِرُ إلى تقْدير مُدَّتِها ، كالإجارَةِ . ويجِبُ أن تكونَ الْمُدَّةُ تَكْمُلُ الثَّمَرةُ في مِثْلِها؛ لأنَّ المَقْصُودَ اشْتِراكُهما في الشَّمَرةِ ، فلا يَحْصُلُ بدُونِ ذلك . فإن شَرَطًا مُدَّةً لا تَكْمُلُ (٢) فيها ، فعَمِلَ العامِلُ، فَفِيه وَجُهَانِ؛ أحدُهما، لا شيءَ له؛ لأنَّه رَضِي بالعَمل بغير عِوَضٍ، فأَشْبَهَ المُتَطَوّعَ. والثاني، له أَجْرُ مِثْلِه؛ لأنَّه يَقْتَضِي العِوَضَ، فلم يَسْقُطْ بِالرِّضَا بِتَرْكِهِ ، كَالْوَطْءِ فَي النِّكَاحِ . وإن جَعَلًا مُدَّةً تَحْمِلُ فَي مِثْلِها، فلم تَحْمِلْ، فلا شَيْءَ له؛ لأنَّه عَقْدٌ صحيحٌ، فيه مُسَمَّى صحيحٌ، فلم يَسْتَحِقُّ غيرَه ، كعامِل المُضارَبَةِ إذا لم يَرْبَحْ . وإنْ جعَلَا مُدَّةً قد تَكْمُلُ فيها وقد لا تَكْمُلُ، ففيه وَجْهان؛ أحدُهما، يصِحُ؛ لأنَّها مُدَّةً يُرْجَى وُجُودُ الثَّمرَةِ فِيها، فَصَحَّ العَقْدُ عليها، كالتي قبلَها. والثاني، لا يصِحُّ؛ لأنَّه عَقْدٌ على مَعْدُوم ليس (٢) الغالِبُ وُجُودَه، فلم يصِحَّ، كالسَّلَم في مِثْلِه . فعلى هذا ، إِنْ عمِلَ ، اسْتَحَقُّ الأَجْرَ ؛ لأنَّه لم يَرْضَ بالعَمل بغير عِوْض، ولم يُسَلُّمْ له، فرَجَع إلى بَدَلِه، كالإجارَةِ الفاسِدَةِ.

<sup>(</sup>١) بعده في م: ﴿ قبل ظهور الثمرة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) بعده في م: ووالثمرة ، .

<sup>(</sup>٣) في ب، م: «وليس».

فصل: ويَجُوزُ عَقْدُ الْمُساقاةِ والإجارَةِ على مُدَّةِ يَغْلِبُ على الظَّنِ مِنه ، بقاءُ العَيْنِ فيها وإنْ طالَتْ ؛ لأنَّه عَقْدٌ يجوزُ عامًا ، فجاز أكْثَرَ منه ، كالكِتابَةِ . فإذا عقدَها على أكْثَرَ مِن عامٍ ، لم يجِبْ ذِكْرُ قِسْطِ كلِّ سنةٍ ، كالكِتابَةِ . فإذا عقدَها على أكْثَرَ مِن عامٍ ، لم يجِبْ ذِكْرُ قِسْطِ كلِّ سنةٍ ، جازَ . وإن كما لو اشْتَرَى أغيانًا بثَمَنِ واحد . وإن قَدَّرَ قِسْطَ كلِّ سنةٍ ، جازَ . وإن اختلفَتْ ، نحو أن يقولَ : ساقَيْتُكَ ثلاثَةَ أعْوامٍ على أنَّ لكَ نِصْفَ ثَمَرةِ العامِ الأوَّلِ ، وثُلُثَ الثانِيةِ ، ورُبُعَ الثالثةِ . فإنِ انْقَضَتِ المُدَّةُ قبلَ إطلاعِ ('' ) فَمَرةِ العامِ الآخِرِ ، فلا شَيْءَ للعامِلِ منها ؛ لأَنَّها حدَثَتْ بعدَ مُدَّتِه '' ، وإنْ ظَهَرَتْ في مُدَّتِه ' ، تعَلَّقَ حقُه بها ؛ لحَدُوثِها في مُدَّتِه .

فصل: ومحكم المُسَاقَاةِ والمُزارَعَةِ محكم المُضارَبَةِ في الجُزْءِ المَشْرُوطِ للعاملِ، في كَوْنِه معْلُومًا مُشَاعًا مِن (٥) جميع الشَّمرَةِ، وفي الاختلافِ في قَدْرِه، وفَسادِ العَقْدِ بجهْلِه، وشَرْطِ دَراهِمَ لأَحدِهما، أو ثَمَرِ شجرٍ مُعَينً، قَدْرِه، وفَسادِ العَقْدِ بجهْلِه، وشَرْطِ دَراهِمَ لأَحدِهما، أو ثَمَرِ شجرٍ مُعَينً، أو عَمَلِ رَبِّ المَالِ، أو غِلْمانِه، وفي مِلْكِه للنَّماءِ بالظُّهورِ؛ لأَنَّه عَقْدٌ على العَمَلِ في مالٍ بيَعْضِ نَمائِه، فأَشْبَهَ المُضارَبَة . ولو شرَطَ له ثَمَرَة عام غيرِ الذي عاملَه فيه، لم يصِحَ، كما لو شرَطَ للمُضارِبِ رِبْحَ غيرِ مَالِ النَّصْفُ، وإنْ سقيْتَه بنَضْعٍ، فلكَ النَّلُثُ، وإنْ سقيْتَه بنَضْعٍ، فلكَ النَّصْفُ، وإنْ النَّصْفُ، وإن فلكَ النَّصْفُ، وإن فلكَ النَّصْفُ، وإن فلكَ النَّصْفُ، وإن

<sup>(</sup>١) في م: ويصح ٤.

<sup>(</sup>٢) في م: (طلوع).

<sup>(</sup>٣) في م: «موته».

<sup>(</sup>٤) في م: ومدة ٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (على).

زرَعْتَ شَعِيرًا، فلكَ الثَّلُثُ. لم يصِحُ ؛ [١٩٢٦] لأنَّه عَقْدٌ على مَجْهُولِ، فلم يصِحُ ، كَبَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةِ. ويتَخَرَّجُ أَنْ يصِحُ ؛ بِناءً على قَوْلِه في الإجارَةِ : إن خِطْتَه رُومِيًّا، فلكَ دِرْهَمٌ، وإنْ خِطْتَه فارِسيًّا، فلكَ نِصْفُ دِرْهَمْ.

فصل: وإن ساقاه على بُسْتانيْنِ بالنَّصْفِ مِن هذا ، والثُّلُثِ مِن الآخرِ ، أو على أنْواع جَعَل له مِن كُلِّ نَوْع قَدْرًا ، أو جعَلَ له فى المُزارَعَةِ نِصْفَ الحِيْطَةِ وثُلُثَ الشَّعِيرِ ، وهما يَعْلَمانِ قَدْرَ كُلِّ نَوْع ، أو كانَ البُسْتَانُ لائْنَيْ ، الحِيْطَةِ وثُلُثَ الشَّعِيرِ ، وهما يَعْلَمانِ قَدْرَ كُلِّ نَوْع ، أو كانَ البُسْتَانُ لائْنَيْ ، فَسَاقَيَاه على نِصْفِ ثَمَرةِ نَصِيبِ أَحَدِهما ، وثُلُثِ ثمرَةِ الآخرِ ، وهم يعْلَمُونَه ، صحَّ ؛ لأنَّه معْلُومٌ ، فصَحَّ ، كما لو كانَا فى عَقْدَيْنِ ، وإن لم يعلَمُونَه ، محمُّولٌ . ولو قالَ : ما زَرَعْتَ فيها مِن حِنْطَة ، يعْلَمُوا ، لم يصِحَّ ؛ لأنَّه مَجْهُولٌ . ولو قالَ : ما زَرَعْتَ فيها مِن حِنْطَة ، فلكَ نِصْفُه ، وما زَرَعْتَ مِن شَعِيرٍ ، فلكَ ثُلْثُه . لم يَصِحَّ ؛ لأنَّه مَجْهُولٌ .

فصل: وتَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْمُساقَاةِ؛ لأَنَّه مَوْضُوعُها، وبمَا يُؤَدِّى مَعْنَاه؛ لأَنَّه لا المَقْصُودَ المَعْنَى، ولا يَثْبُتُ فيها خِيَارُ الشَّرْطِ وإن قُلْنا بلُزومِها؛ لأَنَّه لا يُمْكِنُ رَدُّ المَعْقُودِ عليه إذا فَسَخ. وفي خِيَارِ المَجْلِسِ وَجُهان؛ أحدُهما، لا يَثْبُتُ؛ لأَنَّه لا يَثْبُتُ فيها خِيَارُ الشَّرْطِ، فأَشْبَهَ النِّكَاحَ. والثاني، يَتْبُتُ؛ لأَنَّه لا يَثْبُتُ فيها خِيَارُ الشَّرْطِ، فأَشْبَهَ النِّكَاحَ. والثاني، يَتْبُتُ؛ لأَنَّه عَقْدٌ لازِمٌ يُقْصَدُ به المالُ، فأَشْبَهَ البَيْعَ.

فصل: ويَلْزَمُ العامِلَ ما فيه صَلاحُ الثَّمرَةِ وزِيادَتُها؛ كَالحَرْثِ وآلَتِه وبَقَرِه، واسْتِقَاءِ الماءِ، وإصْلاحِ طُرُقِه، وقَطْعِ الشَّوْكِ، والحَشِيشِ المُضِرَّ،

<sup>(</sup>١) في م: اصح و١.

واليابِسِ مِن الشَّجَرِ، وزِبَارِ<sup>(۱)</sup> الكَرْمِ، وتَسْوِيَةِ الثَّمَرِ، والحِفْظِ، والحَفْظِ، والخَفْظِ، والتَّشْمِيسِ، وإصْلاح مَوْضِعِه، ونحو ذلك.

وعلى رَبِّ المَّالِ مَا فَيه حِفْظُ الأَصْلِ؛ كَسَدِّ الحِيطَانِ، وإنْشَاءِ الأَنْهارِ، وحَفْرِ بِغْرِ المَاءِ، وعمَلِ الدُّولَابِ ونَصْبِه. قالَ أَصْحَابُنَا: والثَّوْرُ الذَّى يُدِيرُه؛ لأَنَّ هذا يُرَادُ لحِفْظِ الأَصْلِ، ولهذا مَن أراد إنْشاءَ بُسْتَانِ، الذَّى يُدِيرُه؛ لأَنَّ هذا كلَّه. وقيلَ: مَا يَتَكَرَّرُ فَى كُلِّ عامٍ، فعَلَى العامِلِ، وما لا يتَكَرَّرُ، فعَلَى رَبِّ المَالِ. والجَذَاذُ والحَصَادُ واللَّقَاطُ على العامِلِ. نَصَّ يتَكَرَّرُ، فعَلَى رَبِّ المَالِ. والجَذَاذُ والحَصَادُ واللَّقَاطُ على العامِلِ. نَصَّ عليه؛ لأَنَّ النبيَّ يَجَيِّنِ دَفَعَ خَيْبَرَ إلى يَهُودَ على أَنْ يَعْمَلُوها مِن أَمْوَالِهم (٢). وهذا مِنَ العَمْلِ مَا لا تَسْتَغْنِي عنه الشَّمرَةُ، أَشْبَهَ التَّشْمِيسَ. وعنه، أَنَّ الجَذَاذُ عليهما؛ لأَنَّه يُوجَدُ بعدَ تَكَامُلِ النَّمَاءِ، وهذا يَنْتَقِضُ بالتَّشْمِيسِ.

فإن شَرَط على أَحَدِهما ما يَلْزَمُ الآخَرَ، فقد نَصَّ أَحمدُ على أَنَّ الجِذَاذَ عليهما، ويصِحُ شَرْطُه على العامِلِ. فيحَرَّجُ في سائرِ العَملِ مِثْلُ ذلك؛ قياسًا عليه. وقالَ القاضِي: تَفْسُدُ المُساقَاةُ؛ لأنَّه يُنافِي مُقْتَضاها، أَشْبَهَ ما لو شَرَط [198] عمَلَ المُضارَبَةِ على رَبِّ المالِ.

فصل: والعامِلُ أمِينٌ، والقَوْلُ قَوْلُه فيما يَدَّعِيه مِن تَلَفِ، أو يُدَّعَى عليه مِن خِيَانَةِ (١) أو تَفْرِيطِ، وإنْ ثَبَتَتْ خِيانَتُه (١)، ضُمَّ إليه مَنْ يُشْرِفُ

<sup>(</sup>١) الزُّبار: تخفيف الكرم من الأغصان الرديثة وبعض الجيدة بقطعها بمنجل ونحوه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٣٤١ ، ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٣) في ف، ب: ١ جناية ١، وغير منقوطة في س ١.

<sup>(</sup>٤) في س ١، ف: ١ جنايته ،، وغير منقوطة في س ٢.

عليه، ولا تُزَالُ يدُه عن العَمل؛ لأَنَّه مُيْكِنُ اسْتِيفَاؤُه منه، فإنْ لم يَنْحَفِظْ، اسْتُوْجِرَ مِن مالِه مَن يعْمَلُ عنه ؛ لأنَّه تَعَذَّرَ اسْتِيفاؤُه منه ، فاسْتُوفِي بغيره . وإن هَرَب، فهو كفَسْخِه إن قُلْنا بجَوازِ العَقْدِ، وإن قُلْنَا بلُزُومِه، رُفِع الأَمْرُ إلى الحاكم، ليَسْتَأْجِرَ (مِن مَالِه ) مَن يَعْمَلُ عنه. فإن لم يكن له مال، اقْتَرضَ عليه، فإن لم يجِدْ، فللمالِكِ الفَسْخُ؛ لأنَّه تعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ المُعَقُودِ عليه، فأشْبَهَ ما لو اسْتَأْجَر دارًا فتعَذَّرَ تَسْلِيمُها. ثم إن فَسَخ قبلَ ظُهورِ الشَّمرَةِ ، فلا شيءَ للعامِل ؛ لأنَّ الفَسْخَ لأمْرِ مِن جِهَتِه ، وإن كانت ظاهِرَةً ، فهي تَيْنَهِما. وإن لم يَفْسَخْ رَبُّ المالِ، اسْتَأَذَنَ الحاكِمَ في الإنْفاقِ، ثم رَجَع بِمَا أَنْفَقَ، فإن لم يجِدْ حاكِمًا، أَشْهَد على الإِنْفَاقِ بشَرْطِ الرُّجُوع، ورَجَع به؛ لأنَّه حالُ ضَرُورَةٍ. وإنْ أَنْفَقَ مِن غيرِ اسْتِثْذَانِ الحاكمِ مع إمْكَانِه ، فَفَى الرُّجوع وَجْهَانِ ؛ بِناءً على قَضاءِ دَيْنِه بغيرِ إِذْنِه . وإن عَجَز العامِلُ عن العَمل، لضَعْفِه، أو عن بَعْضِه، أقامَ مُقامَه مَن يَعْمَلُه، فإن لم يَفْعَلْ، فهو كَهَرَبِه، وإنِ اسْتَأْذَنه (٢) رَبُّ المالِ فَأَنْفَقَ بإذْنِه، رَجَعَ عليه (٣).

فصل: فإن مات العامِلُ أو رَبُّ المالِ، وقُلْنا: يلْزَمُ العَقْدُ. قامَ الوارِثُ مَقامَه؛ لأنَّه عَقْدٌ لازِمٌ، أشْبَهَ الإجارَةَ. فإن كانَ المَيِّتُ العامِلَ، فأَبَى الوارِثُ الإَثْمَامَ، أو لم يكن وارِثٌ، اسْتُؤْجِرَ مِن التَّرِكَةِ مَن يَعْمَلُ، فإن لم يجدْ تَرِكَةً، فلرَبٌ المالِ الفَسْخُ، ولا يَقْتَرِضُ عليه؛ لأنَّه لا ذِمَّةَ له. وإذا

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ استأذن ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

فَسَخ، فالحُكْمُ على ما ذكَرْنا .

فصل: فإن بانَ الشَّجُرُ مُسْتَحَقًّا، رَجَع العامِلُ على مَن ساقاه بالأُجْرَةِ ؛ لأَنَّه لم يُسَلِّمُ له العِوضَ، فرجَعَ على مَن اسْتَعْمَلَه ('). وإن كانتِ الثَّمرَةُ باقِيَةً، أخذَها رَبُّها (')، وإنْ كانَتْ تالِفَةً، ضَمَّنَها لمَن شاء منهما. فإن ضَمَّنَها للغاصِبِ، ضَمَّنَه جَمِيعَها ؛ لأَنَّه حالَ بَيْنَه وبَيْنَه، وإنْ ضَمَّنَها العامِل، ضَمَّنَه النَّصْفَ ؛ لأَنَّه لم يحْصُلْ في يَدِه غيرُه. ويَحْتَمِلُ أَنْ يُضَمِّنَه الجَميعَ ؛ لأَنَّ عليه، وعَمِلَ فيه ، فضَمِنَه ، كعامِل ('') القِرَاضِ. الجميع ؛ لأَنَّ يَدَه ثَبَتَتْ عليه، وعَمِلَ فيه ، فضَمِنَه ، كعامِل ('') القِرَاضِ.

<sup>(</sup>١) في م: ( استأجره).

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ بِهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م: ( كالعامل في ) .

## باب المزارعة

وهى دَفْعُ الأَرْضِ إلى مَن يَزْرَعُها بجُزْءٍ مِن الزَّرْعِ.

وَتَجُوزُ فَى الأَرْضِ البَيْضَاءِ والتي بينَ الشَّجَرِ؛ لَخَبَرِ ابنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عنهما (١). وما ذكرنا في المُسَاقَاةِ .

وأَيُهِما أَخْرَج البَذْرَ، جَازَ؛ لأَنَّ النبيَّ يَكِيْدُ دَفَعَ خَيْبَرَ مُعامَلَةً، ولم يَذْكُرِ البَذْرَ، وفي تَرْكِ ذِكْرِه دليلٌ على جَوازِه مِن أَيُهِما كان، وفي بَعْضِ لَفْظِ [١٩٩٤ على البَذْرَ عليهم؛ لقَوْلِ ابنِ عُمَرَ: لَفْظِ وَهِم اللَّهِ يَكِيْدُ مَا يَدُلُّ على أَنَّه جَعَل البَذْرَ عليهم؛ لقَوْلِ ابنِ عُمَرَ: دَفَع رسولُ اللَّهِ يَكِيْدُ نَخْلَ خَيْبَرَ وأَرْضَها إليهم على أَنْ يَعْمَلُوها مِن أَمُوالِهم. رَواه مسلمٌ. وفي لَفْظِ: على أَنْ يَعْمَلُوها ويَزْرَعُوها ولهم شَطْرُ ما يَخْرِجُ منها. وعن عُمَرَ، رَضِي اللَّهُ عنه، أَنَّه كانَ يَدْفَعُ الأَرْضَ على أَنَّ مَنْ يَخْرَجُ منها. وعن عُمَرَ، رَضِي اللَّهُ عنه، أَنَّه كانَ يَدْفَعُ الأَرْضَ على أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ البَذْرَ، فله كذا، ومَنْ لم يُخْرِجُه، فله كذَا ". وظاهِرُ مَذْهَبِ (") أَحْمَدَ أَنَّه يُشْتَرِكُ رَبُ المَالِ أَحْمَدَ أَنَّه يُشْتَرِكُ رَبُ المَالِ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٣٤١ ، ٣٤٢ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى معلقًا، في: باب المزارعة بالشطر ونحوه، من كتاب الحرث والمزارعة. صحيح البخارى ٢/ ١٣٥. وعزاه ابن حجر لابن أبي شيبة، وقال: وهذان خبران مرسلان يتقوى أحدهما بالآخر. انظر: تغليق التعليق ٣٠٣/٣ - ٢٠٠٥.

<sup>(</sup>٣) في م: ( كلام ٥.

والعامِلُ فى نَمائِه، فوجَب أن يكونَ رأْسُ المالِ مِن رَبِّ المالِ، كَالْمُسَاقَاةِ وَالْمُضَارَبَةِ. فإن شَرَطه على العامِلِ، أو شَرَط أن يأْخُذَ رَبُّ الأَرْضِ مِثْلَ بَذْرِه ويَقْتَسِمَا ما بقِى، فسَدَتِ المُزَارَعَةُ، ومتى فسَدَتْ، فالزَّرْعُ لصاحِبِ البَذْرِ؛ لأنَّه مِن عَيْنِ مالهِ، ولصاحِبِه عليه أَجْرُ مِثْلِه.

فصل: فإن دَفَع بَذْرًا إلى ذى أَرْضِ ليَرْرَعَه فيها بَجُرْءٍ، لم يصِحَّ؛ لأنَّ البَدْرَ لا مِن العامِلِ ولا مِن رَبِّ الأَرْضِ. وإنْ قالَ: أنا أَزْرَعُ أَرْضِى بَبَدْرِى وَعَوَامِلَى، على أَنَّ سَقْيَها() مِن مائِكَ بَجُرْءٍ. لم يصِحَّ؛ لأنَّ المُزَارَعَةَ مُعامَلَةٌ على الأَرْضِ، فيَجِبُ أَن يكونَ العمَلُ فيها مِن غيرِ صاحِبِها. وعنه ()، يصِحُ. اختارَها() أبو بَكْرٍ؛ لأنَّه لمَّا جاز أَن يكونَ عِوْضُ العَملِ وعنه أَن يكونَ عَوْضُ العَملِ عَرْمًا مُشَاعًا، جاز أَن يكونَ عِوْضُ المَاءِ كذلك. وإن كانوا ثلاثَةً ؛ مِن أَحَدِهم الأَرْضُ، ومِن آخَرَ العَملُ، ومِن آخَرَ البَدْرُ، والزَّرْعُ يَيْنَهم، فهى أَحَدِهم الأَرْضُ، ومِن آخَرَ العَملُ.

فصل: فإن قال: أَجَرْتُكَ هذه الأَرْضَ بثُلُثِ الحَارِجِ منها. فقال أحمدُ: يصِحُّ. واخْتلَفَ أَصْحابُه، فقالَ أَكْثَرُهم: هي إجارَةً صحيحةً، يُشْتَرطُ فيها شُروطُ الإجارَةِ. وقالَ أبو الخَطَّابِ: هذه مُزارَعَةً بلَفْظِ الإجارَةِ، فيُشْتَرطُ فيها شُروطُ المُزارَعَةِ، وحُكْمُها حُكْمُها؛ لأَنَّ النبيَّ الإجارَةِ، فيُشْتَرطُ فيها شُروطُ المُزارَعَةِ، وحُكْمُها حُكْمُها؛ لأَنَّ النبيَّ قالَ: « مَنْ كانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَرْرَعْهَا ، ( أُو فلْيُرْرِعْها أَحاه ) ، ولا

<sup>(</sup>١) في م: (تسقيها أنت)، وفي ف: (أسقيها).

<sup>(</sup>٢) بعده في م: ﴿ أَنه ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م: « اختاره ».

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من: م.

يُكارِيها (١) بثُلُثِ ولا برُبُعِ، ولا بطَعَامٍ مُسَمَّى ». رَواه أبو داودَ (١). ولأنَّ هذا مَجْهُولٌ، فلم يَجُزْ أن يكونَ عِوضًا في الإجارَةِ، كثُلُثِ نَمَاءِ أَرْضِ أُخْرَى.

فصل: وحُكْمُ المُزارَعَةِ حُكْمُ المُساقَاةِ فيما ذكَرْناه مِن الجَوازِ واللَّزومِ، وما يلْزَمُ العامِلَ ورَبَّ الأَرْضِ، وغيرِ ذلك مِن أَحْكامِها؛ لأنَّها مُعامَلَةٌ على الأَرْضِ ببَعْضِ نَمَائِها. وإن كانَتِ الأَرْضُ ذاتَ شجر، فقال: ساقَيْتُكَ على الأَرْضِ اللَّرْضِ اللَّرْضُ أَلَا اللَّرْضِ اللَّمْ على الشَّجرِ على الشَّجرِ بالنِّصْفِ. أو قال: ساقَيْتُكَ على الشَّجرِ بالنِّصْفِ. أو قال: ساقَيْتُكَ على الشَّجرِ بالنِّصْفِ. أو قال: ساقَيْتُكَ على الشَّجرِ بالنِّصْفِ. جازَ؛ لأَنَّهما عَقْدَانِ يجوزُ النِّصْفِ، وزَارَعْتُكَ الأَرْضَ بالثَّلُثِ. جازَ؛ لأَنَّهما عَقْدَانِ يجوزُ إفرادُهما، فجاز جَمْعُهما، كبَيْعَتَيْنِ.

فصل: ومتى سَقَط مِن الحَبِّ شَيْء، ثم نَبَت في عامٍ آخَرَ، [ ١٩٥٠] أو سَقَط مِن حَبِّ المُسْتَأْجِرِ، ثم نَبَت في عامٍ آخَرَ، فهو لصاحِبِ الأرْضِ؛ لأنَّ صاحِبَ الحَبِّ أَسْقَطَ حقَّه منه بحُكْمِ العُرْفِ، بدَلِيلِ أَنَّ لكُلِّ أَحَدِ الْتِقَاطَه، فسَقَط، كما لو سَقَط النَّوَى، فنبَت شجَرًا (\*).

<sup>(</sup>١) في الأصل، س ١، س ٢، ف، ب: «يكريها».

<sup>(</sup>٢) في: باب في التشديد في ذلك، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/٢٣٣.

كما أخرجه النسائى، فى: باب ذكر الأحاديث المختلفة فى النهى عن كراء الأرض ...، من كتاب المزارعة . المجتبى ٧/ ٣٩. وابن ماجه، فى: باب استكراء الأرض بالطعام، من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ٢/ ٨٢٣، ٨٢٤. والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ١٦٩. وانظر صحيح مسلم ٣/ ١٦٨١.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «ببعض نمائها».

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: « والله أعلم بالصواب ».

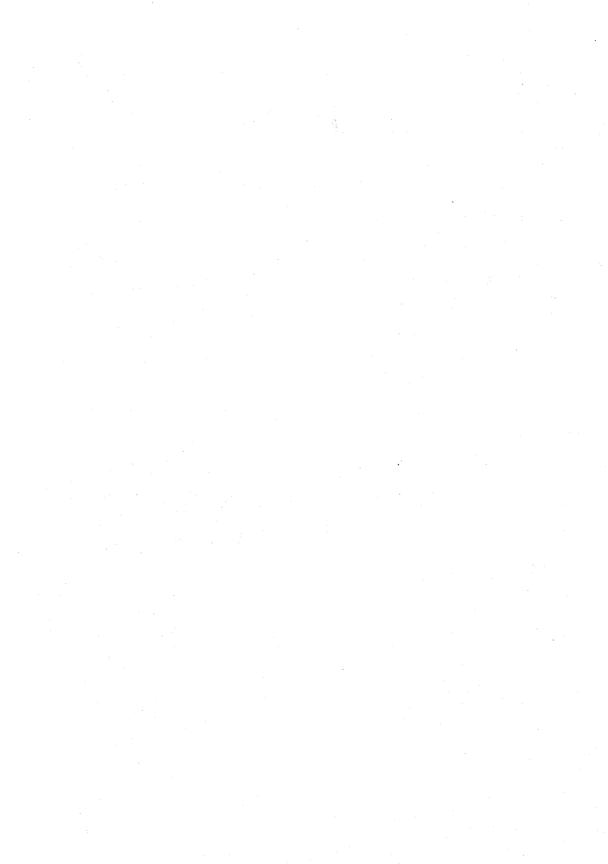

## كِتَابُ الإجارَةِ

وهى يَيْعُ المنافعِ، وهى جائزَةٌ فى الجُمْلَةِ؛ لقولِ اللَّهِ تعالى: ﴿ قَالَتَ إِحْدَنَهُمَا يَتَأْبَتِ ٱسْتَخْجِرَةٌ ﴾ . الآيتَيْنُ (') . وقولِ اللَّهِ تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَ أَجُورَهُنِ ﴾ . ولأنَّ الحاجَة إلى المنافعِ كالحاجَة إلى الأعْيَانِ ، فَاتُوهُنَ أَجُورَهُنِ ﴾ (') . ولأنَّ الحاجَة إلى المنافع كالحاجَة إلى الأعْيَانِ ، فَجَبَ أَنْ يَجُوزَ عَقْدُ الإِجارَةِ على المنافع .

وتَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الإجارَةِ والكَرْيِ ؛ لأَنَّه لَفْظٌ مؤضُوعٌ لها . وفي لَفْظِ البَيْعِ وَجْهان ؛ أحدُهما ، تَنْعَقِدُ به ؛ لأنَّها صِنْفٌ منه . والثاني ، لا تَنْعَقِدُ به ؛ لأنَّها تُخالِفُه في الاشم والحُكْم ، فلم تَنْعَقِدْ بلَفْظِه ، كالنَّكاح .

فصل: وتجوزُ إجارَةُ الظُّمْرِ للرَّضَاعِ، والرَّاعِي لرِعايَةِ الغَنَمِ؛ للآيتَيْنِ، والسَّيَعْجارُ الدَّليلِ ليَدُلَّ على الطَّريقِ؛ لأنَّه ثَبَتَ أنَّ النبيَّ ﷺ وأبا بَكْرِ اسْتَأْجِرًا رجلًا مِن بَنِي الدِّيلِ هادِيًا خِرِّيتًا (٢٠). وإجارَةُ كُلِّ عَيْنِ يُمْكِنُ اسْتَأْجِرًا رجلًا مِن بَنِي الدِّيلِ هادِيًا خِرِّيتًا (٢٠).

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٢٦، ٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق ٦.

<sup>(</sup>٣) بعده فى م: «والخريت الماهر بالهداية، وهو على دين كفار قريش، وأمناه فدفعا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا. رواه أحمد والبخارى».

والحديث أخرجه البخارى، في: باب استئجار المشركين عند الضرورة ...، وباب إذا=

اسْتِيفَاءُ الْمُنْفَعَةِ الْمُبَاحَةِ منها مع بَقاءِ عَيْنِها دائمًا؛ قِياسًا على الْمُنْصُوصِ عليه.

وتجوزُ إجارَةُ النُّقودِ للتَّحَلِّى والوَزْنِ، واسْتِثْجَارُ شَجَرِ ليُجَفِّفَ عليها الثِّيابَ، والغَنَمِ لتَدُوسَ الزَّرْعَ والطِّينَ؛ لأنَّها مَنْفَعَةٌ مُباحَةٌ يجوزُ أَخْذُ العِوضِ عنها في غيرِ هذه الأغيانِ، فجازَ فيها، كالبَيْع.

ولا يجوزُ عَقْدُها على ما لا نَفْعَ فيه ، مِثْلَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ للزَّرْعِ سَبَحَةً (') لا تُنْبِتُ ، أو لا ماءَ لها يَكْفِى . فإنْ كانَ لها ماءً مُعْتَادٌ ؛ كمَاءِ العُيونِ والأَنْهارِ ، واللَّه ('' بالبَصْرَةِ ، والمَطَرِ في مَوْضِعِ يُكْتَفَى ('') به ، جازَ . وإنْ كانَتِ الأَرْضُ على نَهَرِ تُسْقَى ('') بزيادَتِه ، كالنيلِ والفُرَاتِ ، وتَسْقِيها الزِّيادَةُ المُعْتَادَةُ ، جازَتْ إجازَتُها ؛ لأَنَّ الغالِبَ وُجُودُها ، فهى كالمَطَرِ لغيرِها ، وإن كان لا يَسْقِيها إلَّا زِيادَةٌ نادِرَةٌ ، فاسْتَأْجَرَها بعدَ الزِّيادَةِ ، في لا يُعْلَمُ صحَّ ؛ لأَنَّها معْلُومَةٌ . وإنِ اسْتَأْجَرَها قبلَها ، لم يصِحَّ ؛ لأَنَّه لا يُعْلَمُ وَحُودُها ، فهى كَبَيْعِ الطَيْرِ في الهَواءِ . وإنِ اسْتَأْجَرَها ولم يَذْكُرُها للزِّرَاعَةِ ، وكانَتْ تصْلُحُ لغيرِها ، لم يصِحَّ ؛ لأَنَّ نَفْعَها وكانَتْ تصْلُحُ لغيرِها ، لم يصِحَّ ؛ لأَنَّ نَفْعَها معْدُومٌ . وإنْ لم تَصْلُحُ لغيرِها ، لم يصِحَّ ؛ لأَنَّ نَفْعَها معْدُومٌ . وإنْ غرقَتِ الأَرْضُ فاكْتَراهَا لزَرْعِ ما لا يَنْبُتُ في الماءِ ، كالحَيْطَةِ ،

<sup>=</sup> استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام ...، من كتاب الإجارة ، وفي : باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة ، من كتاب مناقب الأنصار . صحيح البخارى ٣/ ١١٦، ٥/ ٧٦.

<sup>(</sup>۱) أى أرض ذات نز وملح.

<sup>(</sup>٢) في حاشية ف: «ومد البحر مدا زاد، ومده غيره مدا زاده، وأمد بالألف وأمده غيره».

<sup>(</sup>٣) في م: «يكفي».

<sup>(</sup>٤) في س ٢: (يسقى)، وفي م: (يستقى).

وللماء ('' مَغِيضٌ '' مُمْكِنُ فَتْحُه فَيَنْحَسِرُ المَاءُ ، وَمُمْكِنُ زَرْعُها ، صَحَّ ؛ لأَنَّه ''' مُمْكِنُ زَرْعُها بفَتْحِه ، كما مُمْكِنُ شُكْنَى الدَّارِ بفَتْحِها . وإن عَلِمَ أَنَّه يَنْحَسِرُ عَادةً ، صَحَّ ؛ لأَنَّه '' مُمُعْلَمُ بالعادَةِ إمْكانُ الانْتِفاعِ بها ('' . وإن لم يعْلَمْ هل يَنْحَسِرُ أو لا ؟ لم يَصِحَّ ؛ لِمَا ذكَونا . وإنِ اكْتَرَى أَرْضًا [ ١٩٥ هـ ] على نَهَرِ تَعْرَقُ بزِيادَتِه المُعْتادَةِ ، لم يصِحَّ ؛ لأَنَّه غيرُ مُنْتَفَعِ بها عادةً . وإن كانَتْ بخِلافِ ذلك ، صَحَّ .

فصل: ولا يجوزُ عَقْدُ الإجارَةِ على المَنافِعِ الْحُرَّمَةِ ؛ كالغِنَاءِ ، والنَّياحَةِ ، والزَّمْرِ ، ولا إجارَةُ دارِه لَمَن يَتَّخِذُها كَنِيسَةً ، أو بَيْتَ نارٍ ، أو يَبِيعُ فيها الخَمْرَ ونحوَه ؛ لأنَّه مُحَرَّمٌ ، فلم تَجُزُ الإجارَةُ لفِعْلِه ، كإجارَةِ الأَمَةِ للزِّنَى . ولا يجوزُ اسْتِعْجارُ رجلٍ ليَكْتُبَ له غِناءً أو نَوْحًا أو شيئًا مُحَرَّمًا ؛ لذلك ، ولا يجوزُ اسْتِعْجارُه ليَحْمِلَ خَمْرًا ليَشْرَبَها ؛ لذلك . وعنه في مَنْ حمَلَ خِنْزِيرًا أو مَيْتَةً لنَصْرانِي : أَكْرَهُ أَكْلَ كِرَائِه (١) ، ولكنْ يُقْضَى له بالكِرَاءِ ، وإذا كان لمُسْلِم ، فهو أَشَدُ . قال القاضى : هذا مَحْمُولٌ على أنَّه اسْتَأْجَرَه ليُرِيقَها ، أمَّا للشَّرْبِ ، فمَحْطُورٌ ، لا يجلُ أَخْذُ الأُجْرَةِ عليه .

<sup>(</sup>١) في م: «الماء».

<sup>(</sup>٢) في حاشية ف: « والمغيض بالغين المعجمة ، هو مجتمع الماء والمكان الذي يغيض فيه الماء ، وغضته فجرته إلى مغيض ، والحسر النضب ، وحسر الماء ، نضب عن موضعه . ونضب الماء ينضب ، غار في الأرض ، وبابه دخل » .

<sup>(</sup>٣) بعده في س ٢: « لا ».

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: « لا ».

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) في ف: «أجرته».

وإنِ اسْتَأْجَرَ حَجَّامًا لَيَحْجُمَه ، جاز ؛ لأَنَّ النبيَّ عَيَّلِيْمُ حَجَمَه أبو طَيْبَةً () ، فأعْطَاه أُجْرَه () . مُتَّفَقٌ عليه () . قال ابنُ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عنهما : ولو كان حَرامًا ما أعْطَاه أَجْرَه (أ) . ويُكْرَهُ للحُرِّ أكْلُ أَجْرِه ؛ لقَوْلِ النبيِّ عَيِّلِيْمُ : «كَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ » ( وقال : «أَطْعِمْهُ عَبْدَكُ و () النبيِّ عَيَّلِيْمُ : «كَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ » ( وقال : «أَطْعِمْهُ عَبْدَكُ و () خادِمَكَ » () . وقال القاضي : لا تصِحُ إجارَتُه ؛ لهذا الحديثِ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب كسب الحجام ، من كتاب الإجارة . سنن أبي داود ٢/ ٢٣٩. وابن ماجه ، في : باب كسب الحجام ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣١. والإمام أحمد ، في : المسند ١/ ٢٣٤، ٢٥٨، ٣٩٣، ٣٢٤، ٣٣٣، ٣٥١. كلهم من حديث ابن عباس .

وانظره من حديث أنس في: صحيح البخارى ٣/ ٨٢، ١٠٢، ١٦٢، ١٦٢، صحيح مسلم ٣/ ١٦٢. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٩. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٧٨. سنن الدارمي ٢/ ٢٧٢. الموطأ ٢/ ٤٧٤. المسند ٣/ ١٠٤، ١٧٤، ١٥٣.

(٤) بهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٣٣٣/١. وانظره بنحوه في تخريج حديثه السابق إلا ابن ماجه فهو عنده مختصرا دون قول ابن عباس.

(٥) تقدم تخريجه في صفحة ١٧، من حديث: «ثمن الكلب خبيث».

(٦) في م: «أو».

(۷) انظر ما أخرجه أبو داود ، في : باب كسب الحجام ، من كتاب الإجارة . سنن أبي داود ٢/ ٢٨. والترمذي ، في : باب ما جاء في كسب الحجام ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٥/ ٢٧٨. وابن ماجه ، في : باب كسب الحجام ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٨. والإمام مالك ، في : باب ما جاء في الحجام وأجر الحجام ، من كتاب الجامع . الموطأ =

<sup>(</sup>١) أبو طيبة مولى الأنصار. انظر ترجمته في الإصابة ٧/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، فى: باب ذكر الحجام، من كتاب البيوع، وباب خراج الحجام، من كتاب الإجارة. صحيح البخارى ٣/ ٨٣، ١٢٢. ومسلم، فى: باب حل أجرة الحجامة، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٥.

فصل: ولا تجوزُ إجارَةُ الفَحْلِ للضِّرَابِ؛ لِمَا رَوَى ابنُ عُمَرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنهما، أنَّ النبيَّ يَتَكِيُّةُ نَهَى عن عَسْبِ الفَحْلِ. أَخْرَجَه البُخارِيُّ (١). ولأنَّ المَقْصُودَ منه الماءُ الذي يُخْلَقُ منه الوَلَدُ، وهو مُحَرَّمٌ لا قِيمَةَ له، فلم يَجُزُ أَخْذُ عِوضِه، كالدَّمِ. ولا يجوزُ إجارَةُ النَّقودِ ليُجَمِّلَ بها الدُّكَانَ؛ لأَنَّها لم تُخْلَقُ لذلك، ولا تُرَادُ له، فَبَذْلُ العِوضِ فيه مِنَ السَّفَهِ، وأَخْذُه مِن أكْلِ المَالِ بالباطِلِ. وكذلك اسْتِعْجَارُ الشَّمْعِ للتَّجَمُّلِ به، أو ثَوْبِ ليُوضَعَ على سَرِيرِ المَيِّتِ، لا يجوزُ لذلك (١).

فصل: ولا يجوزُ عَقْدُ الإجارَةِ على ما تَذْهَبُ أَجْزَاؤُه بالانْتِفاعِ به (٣) ؛ كَالْمَطْعُومِ ، والمَشْرُوبِ ، والشَّمْعِ يُسْرِجُه ، والشَّجَرِ يأْخُذُ ثَمَرتَه ، والبَهِيمَةِ يَحْلِبُها ؛ لأنَّ الإجارَةَ عَقْدٌ على المَنافعِ ، فلا تجوزُ لاسْتِيفَاءِ عَيْنِ ، كما لو اسْتَأْجَرَ دِينارًا ليُنْفِقَه ، إلَّا في الظُّيْرِ ، تجوزُ للرَّضَاعِ ؛ لأنَّ الضَّرُورَةَ تَدْعُو إليه لبَقاءِ الآدَمِيِّ ، ولا يقومُ غيرُها مَقامَها .

فصل: ولا تجوزُ إجارَةُ ما يُسْرِعُ فَسادُه، كالرَّياحِينِ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ

<sup>=</sup> ۲/ ۱۰۳، ۱۰۵. روایة أبی مصعب الزهری. والإمام أحمد، فی: المسند ۳/ ۳۸۱، ۶/ ۱۲۱، ٥/ ٤٣٥، ٤٣٦.

<sup>(</sup>١) في: باب عسب الفحل، من كتاب الإجارة. صحيح البخاري ١٢٣/٣.

كما أخرجه أبو داود، في: باب عسب الفحل، من كتاب الإجارة. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٠. والترمذى، في: باب ما جاء في كراهية عسب الفحل، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٧٤. والنسائي، في: باب بيع ضراب الجمل، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٧٣. والإمام أحمد، في: المسند٢/ ١٤.

<sup>(</sup>٢) في م: «ذلك».

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

الانْتِفاعُ بها مع بَقاءِ عَيْنِها دائمًا ، فَجَرَتْ مَجْرَى المَطْعُومِ (١) ، فإنْ كان ممَّا تَبْقَى عَيْنُه دائمًا ، كالعَنْبَرِ ، جازَتْ إجارَتُه للشَّمِّ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ .

فصل: وما يَختَصُّ<sup>(۱)</sup> فاعِلُه أَنْ يكونَ مِن أَهْلِ القُرْبَةِ، وهم المُسْلِمُونَ؛ كَالحَجُّ، وتعليمِ القُرآنِ، ففيه رِوايَتانِ؛ إحْداهما، يجوزُ الاسْتِغْجارُ عليه؛ لقَوْلِ النبيِّ ﷺ: ﴿ أُحقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ ﴾. روَاه [١٩٦] لقَوْلِ النبيِّ ﷺ فَعْلَ مُبَاحٌ، فجازَ أَخْذُ الجُعْلِ عليه (٥) . ولأنَّه فِعْلَ مُبَاحٌ، فجازَ أَخْذُ الجُعْلِ عليه (١ ولأَنَّه فِعْلَ مُبَاحٌ، فجازَ أَخْذُ الجُعْلِ عليه (١ أَخْرَةِ عليه ، كَتَعْلَيمِ الفِقْهِ . والثانيةُ ، لا يجوزُ؛ لقَوْلِ النبيِّ ﷺ لَعُشْمانَ الرُّجْرَةِ عليه ، كَتَعْلَيمِ الفِقْهِ . والثانيةُ ، لا يجوزُ؛ لقَوْلِ النبيِّ ﷺ لَعُشْمانَ الرَّبُ اللهِ عليه ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِه أَجْرًا ﴾ . وراه أبو داودَ (١) . ولأنَّه لا يقَعُ إلَّا قُرْبَةً لفاعِلِه ، فلم يَجُزْ أَخْذُ العِوضِ عليه ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الطعام».

<sup>(</sup>٢) في م: (يخص).

<sup>(</sup>٣) في م: «إن أحق».

<sup>(</sup>٤) في : باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب، من كتاب الإجارة، وفي : باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم، من كتاب الطب. صحيح البخاري ٣/ ١٢١، ٧/ ١٧١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى، في: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، وباب النفث في الرقية، من كتاب الطب. صحيح البخارى ٣/ ١٢١، ٦/ ٢٣١، ٧/ ١٧٠، ١٧٠٠ محيح ومسلم، في: باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، من كتاب السلام. صحيح مسلم ٤/ ١٧٢٧، ١٧٢٨، وأبو داود، في: باب كسب الأطباء، من كتاب الإجارة، وفي: باب كيف الرقى، من كتاب الطب. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٧، ٢٣٨، ٣٤٠. والترمذي، في: باب ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ، من أبواب الطب. عارضة الأحوذي ٨/ ٢٢٣. وابن ماجه، في: باب أجر الراقي، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٢٧٩. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢، ١٠، ٤٤، ٣٨. كلهم من حديث أبي سعيد الخدري، ويأتي لفظه في صفحة ١٩٤٠.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في ٢٢٩/١.

كالصَّلاةِ. فأَمَّا الاسْتِثْجارُ لتَعْليمِ الفِقْهِ والشَّعْرِ المُباحِ، فيَجُوزُ ؛ لأنَّ فاعِلَه لا يَخْتَصُّ أن يكونَ مِن أَهْلِ القُرْبَةِ ، فجاز ، كبناءِ المساجِدِ. وفي إجارَةِ المُصْحَفِ وَجُهان ؛ بِناءً على تَيْعِه .

فصل: قال بعضُ أصحابِنا: لا يجوزُ إجارَةُ المُشاعِ لغيرِ الشَّرِيكِ، إلَّا أَن يُؤْجِرَاهُ المُشتَأْجِرِ إلَّا بمُوَافقَةِ اللَّ يَوْجِرَاهُ المُشتَأْجِرِ إلَّا بمُوَافقَةِ اللَّهِ يَوْجُرَاهُ مَعًا ؛ لأَنَّه لا يُمْكِنُه تَسْلِيمُ حِصَّتِه إلى المُشتَأْجِرِ إلَّا بمُوَافقَةِ الشَّرِيكِ. وقال أبو حَفْصٍ: يجوزُ ؛ لأنَّه يَصِحُّ بَيْعُه ورَهْنُه ، فصَحَّتْ إجازتُه ، كالمُفْرَز .

فصل: ولا بَأْسَ أَنْ يُؤْجِرَ نَفْسَه مِنِ الذِّمِّيِّ. نَصَّ عليه ؛ لأَنَّ عليًا ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، أَجَرَ نَفْسَه يَهُودِيًّا ، يَسْتَقِى (١) له كُلَّ دَلْوِ بِتَمْرَةِ ، وأَخْبَرَ به النبيَّ ﷺ فلم يُنْكِرُهُ ، وأَكَلَ (١) أَجْرَه (١) . ولا يُؤْجِرُ نَفْسَه لِحِدْمَتِه ؛ لأَنَّه يَخَضَمَّنُ إِذْلَالَ المُسْلِم للكافِرِ ، فلم يَجُزْ ، كَبَيْعِه إيَّاه . ويتَخَرَّجُ الجوازُ ؛ لأَنَّه عاوضَه عن مَنْفَعَتِه (٥) ، فجاز ، كإجارتِه لعَملِ شيءٍ .

فصل: والإجارَةُ على ثَلاثَةِ أَضْرُبٍ؛ إجارَةُ عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ، كالدُّورِ،

<sup>(</sup>١) في م: (يؤجره).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: «يسقى».

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «من».

<sup>(</sup>٤) بهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ١/ ٩٠. وانظر ما أخرجه الترمذي، في: باب حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني ...، من أبواب صفة القيامة . عارضة الأحوذي ٢٩٢/٩. وابن ماجه، في: باب الرجل يستقى كل دلو بتمرة ...، من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ٢/٨. وانظر الكلام عليه في الإرواء ٣١٣/٥ – ٣١٥.

<sup>(</sup>٥) في م: «منفعة».

ومَوْصُوفَةٌ في الذَّمَةِ، كَبَعِيرِ اللَّكُوبِ، وعَقْدٌ على عَملِ في الذَّمَةِ؛ كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ، وحَمْلِ مَتَاعٍ؛ لأنَّ البيعَ يقَعُ في عَيْنِ حاضِرَةٍ ومَوْصُوفة ومُقَدَّرٍ مَعْلُومٍ، كَقَفِيزِ مِن صُبْرَةٍ، فكذلك الإجارَةُ. فإن كانتِ الإجارَةُ لغيْنِ مُعَيَّنَةِ اشْتُرِطَ معْرِفَتُها برُؤْيَةٍ أو صِفَةٍ إن كانت تَنْضَبِطُ بالصِّفاتِ، كالحيوانِ، وإن لم تَنْضَبِطْ، كالدَّارِ (() والأَرْضِ، فلا بُدَّ مِن رُؤْيَتِها، كما يُشْتَرَطُ ذلك في البيعِ. وفي اسْتِغْجارِ عَيْنِ لم يَرَها ولم تُوصَفْ له وَجُهان؛ بِناءً على يَيْعِها. ويُشْتَرطُ معْرِفةُ المَنْفَعةِ، فإن كان لها عُرْفٌ، وَجُهان؛ بِناءً على يَيْعِها. ويُشْتَرطُ معْرِفةُ المَنْفَعةِ، فإن كان لها عُرْفٌ، كشكنَى الدارِ، لم يحْتَجْ إلى ذِكْرِها؛ لأَنَّها لا تُكْتَرَى إلاً (()) لذلك، كشكنَى عن ذِكْرِها، كالبيعِ بثَمَنِ مُطْلَقٍ في مَوْضِع فيه نَقْدٌ مَعْروفٌ.

وإنِ اكْتَرَى أَرْضًا، احْتاجَ إلى ذِكْرِ ما يَكْتَرِى له؛ مِن غِرَاسٍ، أو بِنَاءٍ، أو زَرْعٍ؛ لأَنَّها تُكْتَرَى لذلكَ كله، وضَرَرُه يَخْتَلِفُ، فَوَجَبَ بَيانُه، فإنْ أَجَرَها للزَّرْعِ مُطْلَقًا، صحَّ، وله زَرْعُ ما شاءً؛ لأنَّه يجوزُ أن يَسْتَأْجِرَها لأَعْظَمِ الزَّرْعِ صَرَرًا، فإذا أَطْلَقَ العَقْدَ تَناوَلَه بإطْلَاقِه، ودخَلَ فيه ما دُونَه. لأَعْظَمِ الزَّرْعِ صَرَرًا، فإذا أَطْلَقَ العَقْدَ تَناوَلَه بإطْلَاقِه، ودخَلَ فيه ما دُونَه. وإن قال: لتَرْرَعَها أَنْ مُعْمَنِ ، فهو أَوْلَى بالصِّحَةِ ؛ لتَصْرِيحِه بذلك (أن وإن اكْتَرَاها لزَرْعِ مُعَيَنِ ، فله زَرْعُه ومِثْلِه في الضَّرَرِ ودُونِه ؛ لأنَّ الزَّرْعَ إِنَّمَا فَي كَنَ له ذُكِرَ لتَقْدِيرِ مَنْفَعَةِ الأَرْضِ ، فلم يتَعَيَّنْ ، كما لو اكْتَرَى للسُّكْنَى ، كان له ذُكِرَ لتَقْدِيرِ مَنْفَعَةِ الأَرْضِ ، فلم يتَعَيَّنْ ، كما لو اكْتَرَى للسُّكْنَى ، كان له أَنْ يُسْكِنَ غِيرَه . وإن قال: لتَرْرَعَها أو لتغْرِسَها. لم يصِحَّ ؛ لأنَّه لم يُعَيِّنْ ،

<sup>(</sup>١) في م: «كالدور».

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في م: «لتزرعنها»، وفي ف: «ازرعها».

<sup>(</sup>٤) في س ٢، م: «لذلك».

أَشْبَهَ مَا لُو بَاعَه أَحَدَ هَذَيْنِ العَبْدَيْنِ. وإنْ قال: لَتَزْرَعَها وتَغْرِسَها مَا شِئْتَ. صحَّ، وله ما شاءَ منهما؛ [١٩٦٦ لأنَّه جعَلَهما له، فمَلكَهما، كالنَّوْع الواحدِ(١).

فصل: وإنِ اكْتَرَى ظَهْرًا للرُّكُوبِ، اشْتُرِطَ معْرِفَتُه برُوْيَةٍ أو صِفَةٍ ؛ لأنَّ يَصِحُ يَيْعُه بهما، وذِكْرُ المُهمَّلَجِ ('' والقَطُوفِ ('' مِن الحيلِ ؛ لأنَّ سَيْرَهما يَحْتَلِفُ، ومَعْرِفَةُ ما يَرْكَبُ به مِن سَرْجٍ أو غيرِه ؛ لأنَّه يَحْتَلِفُ بالمَرْكُوبِ ('' يَحْتَلِفُ ، ومَعْرِفَةُ ما يَرْكَبُ به مِن سَرْجٍ أو غيرِه ؛ لأنَّه يَحْتَلِفُ بالمَرْكُوبِ ('' والرَّاكِبِ ، ولا يحتاجُ إلى ذِكْرِ الذَّكُورِيَّةِ والأُنُوثِيَّةِ ؛ لأنَّ التَّفاوُتَ بَيْنَهما يَسِيرٌ. وقال القاضى: يَفْتَقِرُ إلى مَعْرِفَتِه ؛ لتَفَاوُتِهما. ولا بُدَّ مِن مَعْرِفَةِ الرَّاكِبِ برُوْيَةٍ أو صِفَةٍ . ذكرَه الحَرَقِيُّ ؛ لأنَّ الصَّفَةَ تَكْفِى فَى ('' يَيْعِ ('') مِثْلِه . وقال الشَّرِيفُ: لا يُجْزِئُ فيه إلَّا الرُّوْيَةُ ؛ لأنَّ الصَّفَةَ لا تَأْتِى عليه . ولا بُدَّ مِن معْرِفَةِ المُحَامِلِ ، والأَعْطِيَةِ ، والأَوْطِقَةِ ، والمَعالِيقِ ، كالقِدْرِ والسَّطِيحَةِ ('' ونحوهما ، إمَّا برُؤْيَةٍ أو صِفَةٍ و ('' وَزْنِ .

وإنِ اكْتَرَى ظَهْرًا لَعَمَلِ فَي مُدَّةٍ ؛ كَالْحِرَاثَةِ ، وَالدِّيَاسِ ، وَالسَّقْي ،

<sup>(</sup>١) في ف: «الآخر».

<sup>(</sup>٢) المهملج: هو ما ذلل وسلس قياده من الدواب.

<sup>(</sup>٣) القطوف من الدواب: التي تسيء السير وتبطئ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الركوب».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «من».

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) السطيحة: المزادة تكون من جلدين لا غير.

<sup>(</sup>٨) في م: «أو».

والطَّحْنِ، اشْتُرِطَ مَعْرِفَةُ الظَّهْرِ بالتَّعْيِينِ أو الصَّفَةِ؛ لأَنَّ العَملَ يَحْتَلِفُ باخْتِلَافِه. وإنِ اسْتَأْجَرَه على عَمَلٍ مُعَيَّ؛ كجراثَةِ قَدْرٍ مِن الأَرْضِ، ودِيَاسِ زَرْعِ مُعَيَّ، وطَحْنِ قُفْزَانِ مَعْلُومَةِ، لم يحْتَجْ إلى معْرِفَةِ الظَّهْرِ؛ لأَنَّه لا يَحْتَلِفُ. ويحْتاجُ في الطَّحْنِ إلى معْرِفَةِ الحَجَرِ، وفي السَّقْي إلى مَعْرَفَةِ الحَجَرِ، وفي السَّقْي إلى مَعْرَفَةِ الجَجَرِ، والدَّولَابِ؛ لأَنَّه يَحْتَلِفُ.

وإنِ اكْتَرَى لَحَمْلِ مَتَاعِ، لَم يَعْتَجْ إلى ذِكْرِ جِنْسِ الظَّهْرِ؛ لَعَدَمِ الغَرَضِ فَى مُعْرِفَتِه . ويُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ المَتَاعِ برُوْيَةٍ أو صِفَةٍ، فَيَذْكُرُ جِنْسَه؛ مِن حَدِيدٍ أو قُطْنِ أو نحوه؛ لأنَّ ضرَرَه يَخْتَلِفُ، وقَدْرَه بالوَزْنِ إن كانَ مَوْرُونًا، أو بالكَيْلِ إن كانَ مَكِيلًا؛ لأنَّ البيعَ يصِحُ بكِلَا الطَّرِيقَيْنُ (۱) وإن ذَكَر وَزْنَ المُكِيلِ، فهو أحْصَرُ. وإن دَخَلَتِ الظَّروفُ في وَزْنِ المَتَاعِ، اسْتُغْنِي عن ذِكْرِها، وإن لم تَدْخُلُ وكانَتْ مَعْرُوفةً (۱) لا تَخْتَلِفُ كثيرًا، اسْتُوطَ مِن غيرِ تَعْيِينِها؛ لأنَّ تَفاوُتَها يَسِيرٌ. وإنِ اخْتلفَتْ كثيرًا، اشْتُرطَ مَعْرَفَتُها بالرُوْيَةِ أو الصَّفَةِ؛ لذلك.

ولو اكْتَرَى ظَهْرًا لَيَحْمِلَ عليه ما شاءَ، لم يصِحَّ؛ لأنَّه (٢) يَدْخُلُ فى ذلك ما يَقْتُلُ البَهِيمَة، وإن شَرَط أن يحْمِلَ عليها طاقَتَها، لم يَصِحَّ؛ لأنَّه لا ضَابِطَ له.

فصل: وإنِّ اسْتَأْجَر راعِيًا مُدَّةً ، صحَّ ؛ لأنَّ موسى ، عليه السَّلامُ ، أَجَرَ

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: «الطرفين».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «معرفة».

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «لم».

نفْسه لرعاية الغَنَمِ ثَمانِي سِنِينَ (١). ويُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الحيوانِ ؛ لأنَّ لكُلِّ جِنْسِ تأْثِيرًا في إِنْعَابِ الرَّاعِي . ويجوزُ أن يكونَ على مُعَيَّنٍ ، وعلى مَوْصُوفِ أن يكونَ على مُعَيَّنٍ ، وعلى مَوْصُوفِ في الذِّمَّةِ ، فإن كان على مَوْصُوفِ (١) ، اشْتُرِطَ ذِكْرُ العَدَدِ ؛ لأنَّ العَملَ يَخْتَلِفُ به . وإنِ اسْتَأْجَر ظِئْرًا ، اشْتُرِطَ مَعْرِفَةُ الصَّبِيِّ بالتَّعْيِينِ ؛ لأنَّ الرَّضَاعَ يَخْتَلِفُ به ، ولا تَأْتِي عليه الصِّفَةُ .

وإنِ اسْتَأْجَر رَجُلًا لِيَحْفِرَ له بِمُرًا ، أو نَهَرًا ، اسْتُرِط مَعْرِفَةُ الأَرْضِ ؛ لأَنَّ العَرْضَ يَحْتَلِفُ باخْتِلَافِها أَنَّ ، ومَعْرِفَةُ الطُّولِ والعَرْضِ والعُمْقِ ؛ لأَنَّ العَرْضَ يَحْتَلِفُ بذلك أَنَّ . وإنِ اسْتَأْجَرَه لبناءِ حائطٍ ، [١٩٧٥] اسْتُرطَ ذِكْرُ طُولِه وعُرْضِه وعُلْوه ، وآلَتِه مِن لَبِنِ أو طِينِ أو غيرِه ؛ لأَنَّ الغَرَضَ يَحْتَلِفُ بذلك كله . وإنِ اسْتَأْجَرَه لضَرْبِ لَبِنِ ، اسْتُرطَ معْرِفَةُ الماءِ والتُرابِ والطُّولِ والسُّمْكِ والعَرْضِ والعددِ . وعلى هذا جميعُ الأعمالِ التي يَسْتَأْجِرُ عليها . وإنْ كانَ فيما يَحْتَلِفُ فيه الغرَضُ ما أَنَّ لا يعْرِفُه ، رَجَعَ فيه إلى أَهْلِ الحَيْرَةِ به ؛ ليَعْقِدَ على شَرْطِه ، كما لو أرادَ النَّكاحَ مَن لا يعْرِفُ شُروطَه ، رَجَعَ ليعُ مَن يعْرِفُه . وإن عَجَز عن مَعْرِفَتِه ، وَكُلَ فيه مَن يعْرِفُه . وإن عَجَز عن مَعْرِفَتِه ، وَكُلَ فيه مَن يعْرِفُه ليُعَرِّفَه شُروطَه . وإن عَجَز عن مَعْرِفَتِه ، وَكُلَ فيه مَن يعْرِفُه .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه، في: باب إجارة الأجير على طعام بطنه، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/٨١٧. وضعف البوصيري إسناده. مصباح الزجاجة ٢/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: ﴿ فِي الذَّمَّةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ بَاخْتُلَافُهُمَا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «كله».

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

فصل: ويُشْتَرَطُ معْرِفَةُ قَدْرِ المُنْفَعَةِ ؛ لأنَّ الإجارَةَ يَيْعٌ ، والبيعُ لا يصِحُّ إِلَّا فَي مَعْلُومِ القَدْرِ، ولمَعْرِفَتِها طَرِيقانِ ؛ أحدُهما ، تَقْدِيرُ العَملِ ؛ كَخِيَاطَةِ ثَوْبِ مُعَيَّنَ ، والرُّكُوبِ ، أو حَمْل شيءٍ مغلُوم (١٠) إلى مَكَانٍ مُعَيَّن . والثاني ، تَقْدِيرُ الْمُدَّةِ ، كَشُكْنَى شَهْرٍ . فإن كانَتِ المُنْفَعَةُ لا تَتَقَدَّرُ بالعَمل ؛ كالتَّطْيِينِ والتَّجْصِيصِ ، فإنَّ مِقْدارَه يَحْتَلِفُ في الغِلَظِ والرِّقَّةِ ، وما يَرْوِى الأرْضَ مِن الماءِ، يخْتَلِفُ باخْتِلافِ الأَرْضِ واحْتِيَاجِها إلى الماءِ وما يُشْبِعُ الصَّبِيَّ في الرَّضَاع يَخْتَلِفُ باخْتِلافِ الصِّبْيَان والأحْوالِ والسُّكْنَى ونحوِها، فلا يجوزُ تَقْدِيرُه إِلَّا بِالْمُدَّةِ ، لتَعَذَّرِ تَقْدِيرِه بالعَملِ. وما يتَقَدَّرُ بالعَملِ، كاسْتِعْجارِ الظُّهْرِ للحَرْثِ والحَمْل والطَّحْنِ والدِّيَاسِ، والعَبْدِ للخِدْمَةِ، جازَ تقْدِيرُه بالعَملِ، فإن شَرَط تَقْدِيرَه بالعَملِ والمُدَّةِ، فقالَ: اسْتَأْجَرْتُكَ لتَحْرُثَ لي هذه الأرْضَ في شَهْرٍ. لم يصِحَّ ؛ لأنَّه إن حرَثَها في أقَلَّ مِن شَهْرٍ ، أو فَرَغ الشُّهُورُ قبلَ حَرْثِها ، فطُولِبَ بتَمام ما بَقِيَ ، كانَ زيادَةً على المَشْرُوطِ ، وإن لم يُتَمِّمْ '' ، كان نَقْصًا . وعن أحمدَ ما يدُلُّ على الصِّحَّةِ ؛ لأنَّ الإجارَةَ معْقُودَةٌ للعَمَل (٢)، والمُدَّةُ مذْكُورَةٌ للتَّعْجِيلِ، فجازَ كالجَعَالَةِ.

ويُشْتَرَطُ فيما قُدِّرَ بَمُدَّةٍ معْرِفَةُ المُدَّةِ ؛ لأَنَّهَا الضابِطَةُ للمَعْقُودِ عليه ، فإنْ قَدَّرَهَا بسَنَةٍ أو شَهْرٍ ، كان ذلك بالأَهِلَّةِ ؛ لأَنَّهَا المَعْهُودَةُ في الشَّرْعِ ، فَرَجَبَ حَمْلُ المُطْلَقِ عليها ، فإن كانَ ذلكَ في أَثْنَاءِ شَهْرٍ ، عَدَّ باقِيَه ، ثم

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «و».

<sup>(</sup>٢) في م: «يتم».

<sup>(</sup>٣) في م: «على العمل».

عَدَّ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا بالهِلَالِ، ثم كَمَّلِ الأُوَّلَ بالعدَدِ ثلاثِينَ يَوْمًا ؛ لأَنَّه تَعَذَّرَ إِثْمَامُه بالهِلَالِ، فَكُمِّل بالعَدَدِ . ومحكِى فيه روايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّه يَسْتَوْفِى الجَميعَ بالعَدَدِ ؛ لأَنَّه يجبُ إثمامُ الشَّهْرِ ممَّا يَلِيه ، فيصِيرُ اثبِداءُ الثانى فى أثنائِه ، وكذلك ما بعدَه . وإنْ عَقَدَ على سنَةٍ رُومِيَّةٍ ، وهى ثلاثُمائة وحَمْسَةٌ وسِتُونَ يومًا ورُبُعٌ ، وهما يَعْلَمانِ ذلك ، جاز ، وإن جَهِلاها أو أحدُهما ، لم يصِحَّ ؛ لأَنَّ المُدَّةَ مَجْهُولَةٌ عندَه . والحُكْمُ فى مُدَّةِ الإجارةِ كَالحَكُم فى مُدَّةِ السَّلَم على ما مَضَى فيه .

فصل: وتجوزُ الإجارَةُ (() مُدَّةً لا تَلِى العَقْدَ، مثلَ أَنْ يُؤْجِرَه شَهْرَ رَجَبٍ وهو في صَفَرٍ، سَواءٌ كَانَتْ (() فارِغَةً أو مُؤْجَرَةً (() مع المُسْتَأْجِرِ أو غيره؛ لأنَّها مُدَّةٌ يجوزُ العَقْدُ عليها مع غيرِها، فجاز عليها مُفْرَدَةً، كالتي تَلِى العَقْدَ. ويُحْتاجُ إلى ذِكْرِ ابْتِدائِها؛ لأَنَّها أحدُ طَرَفَي المُدَّةِ، فاحْتِيجَ إلى معْرِفَتِها، كالانْتِهَاءِ، فإن كانتُ تَلِى العَقْدَ (())، فابْتِداؤُها منه، ولا يحتاجُ إلى ذِكْرِها؛ لأَنَّها أحدُ طَرَفَي منه، ولا يحتاجُ إلى ذِكْرِها؛ لأَنَّها والمَاها، معْلُومَةً.

فصل: فإن قال: أَجَرْتُكَهَا كُلَّ شَهْرِ بدِرْهَمٍ. فالمَنْصُوصُ أَنَّه صحيحٌ. وذهَبَ إليه الخِرَقِيُّ، والقاضى. لكنْ تصِحُّ فى الشَّهْرِ الأوَّلِ بإطْلَاقِ العَقْدِ؛ ( لأَنَّه معْلُومٌ يَلِى العَقْدَ )، وأُجْرَتُه معْلُومَةٌ، وما بعدَه يصِحُّ العَقْدُ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «على».

<sup>(</sup>٢) في س ٢: «مؤجرة أو مؤجلة».

<sup>(</sup>٣) في م: «مستأجرة».

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: ١ إلى ذكر ١ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من الأصل.

فيه بالتَّلَبُسِ به، ولكُلِّ واحدٍ منهما الفَسْخُ عندَ تَقَضِّى كُلِّ شهرٍ؛ لأَنَّ علِيًّا، رَضِى اللَّهُ عنه، أَجَر نفْسَه مِن يَهُودِئ يَسْتَقِى له كُلَّ دَلْوِ بتَمْرَةٍ، وجاء به إلى النبي ﷺ فأكل منه (۱). وذَهَب أبو بكرٍ، وجماعة مِن أصحابِنا إلى بُطْلَانِه؛ لأَنَّ العَقْدَ على كُلِّ الشَّهورِ، وهي مُبْهَمَة مَجْهُولَة ، فلم يصِحَّ، كما لو جَعَل أَجْرَتَها في الجميع شيئًا واحدًا.

فصل: ويُشْتَرَطُ في صِحَّةِ الإجارَةِ ذِكْرُ الأُجْرَةِ ؛ لأنَّه عَقْدٌ يُقْصَدُ فيه المِعِضُ ، فلم يصِحَّ مِن غيرِ ذَكْرِه ، كالبيع . ويُشْتَرَطُ أَن تكونَ معْلُومَةً ؛ لذلك ، ويحْصُلُ العِلْمُ بالمُشاهَدةِ أَو بالصَّفَةِ ، كالبيع . وفيه وَجْهٌ آخَرُ ، لا لذلك ، ويحْصُلُ العِلْمُ بالمُشاهَدةِ أَو بالصَّفَةِ ، كالبيع . وفيه وَجْهٌ آخَرُ ، لا بُدَّ مِن ذِكْرِ قَدْرِه وصِفَتِه ؛ لأنَّه رُبَّمَا انفسخَ العَقْدُ ، ووَجَبَ رَدُّ عِوضِه بعدَ تَلَفِه ، فاشْتُرطَ معْرِفةُ قَدْرِه ليعْلَمَ بِكَمْ يَرْجِعُ ، كرأْسِ مالِ السَّلَمِ ، وقد ذكرنا وَجْهَ الوَجْهَيْنِ في السَّلَمِ . وتجوزُ بأُجْرَةٍ حالَّةٍ ومُؤَجَّلَةٍ ؛ لأنَّ الإجارَة كالبيع ، وذلك جائزٌ فيه ، فإن أطلق العَقْدَ وجَبَتْ به حالَّة ، ويجِبُ كالبيع ، وذلك جائزٌ فيه ، فإن أطلق العَقْدَ وجَبَتْ به حالَّة ، ويجِبُ كالشَّينِ ، وإنْ كانتِ الإجارَةُ على عَمَلٍ في الذَّمَةِ ، اسْتَحَقَّ بمُطْلَقِ العَقْدِ ، كالشَّمنِ ، وإنْ كانتِ الإجارَةُ على عَمَلٍ في الذَّمَةِ ، اسْتَحَقَّ اسْتِيفَاءَ الأُجْرَةِ عنذَ إيفَاءٍ (الأَجِيرَ أَجْرَة قَبُلُ أَنْ يَجِفَ عَمَلٍ اللّهِ عَرَدُ الْعَوْضَيْنِ ، فَيُلْزَمُ (اللّهِ عِن أَجْرَة مَبْلُ أَنْ يَجِفَ عَمْلُ هَى اللّهَ عِن أَجْرَة مَبْلُ أَنْ يَجِفَ عَمْلُ اللّهِ عَنْ تَسْلِيمُه عندَ تَسْلِيمِ الأَجْرِة مَاللًا أَنْ يَجِفَ عَرَقُه » (اللّهُ أَدُدُ العِوضَيْنِ ، فَيُلْزَمُ (اللّهُ تَسْلِيمُه عندَ تَسْلِيمِ الأَجْرِ، وَالْمُ عَندَ تَسْلِيمِ الأَجْرِ، وَالْمُهُ اللّهُ عَلَى عَمْلُ اللّهُ المَعْدِ ، ولأَنْهُ أَدُدُ العِوضَيْنِ ، فَيُلْرَمُ (اللّهُ تَعْلُوا اللّهُ عِندَ تَسْلِيمُه عندَ تَسْلِيمِ الأَجْرِ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٣٨٥.

<sup>(</sup>٢) في م: «انقضاء».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه، في: باب أجر الأجراء، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/٨١٧.

<sup>(</sup>٤) في م: « فلزم ».

كالبيع. وإن شرَطَا تأجِيلَها، جاز، إلَّا أن يكونَ العَقْدُ على مَنْفَعَةِ فى الذَّمَّةِ، ففيه وَجُهان؛ أحَدُهما، يجوزُ؛ لأنَّه عِوَضٌ فى الإجارَةِ، فجاز تأجِيلُه، كما لو كان على عَيْنٍ. والثانى، لا يجوزُ؛ لأنَّه عَقْدٌ على ما فى الذَّمَّةِ، فلم يَجُزْ تأجِيلُ عِوَضِه، كالسَّلَم.

فصل: ويجوزُ أن يَسْتَأْجِرَ الأَجِيرَ بطَعامِه وكِسْوَتِه ، سَواءٌ جَعَلَ ذلك جميعَ الأُجْرَةِ أو بعضها ؛ لأنَّ النبيَّ يَكَيُّ قال: «رَحِمَ اللَّهُ أَخِي مُوسَى ، أَجَرَ نَفْسَه ثَمَانِيَ سِنِينَ ، عَلَى طَعَامِ بَطْنِه وعِفَّةِ فَرْجِه » . روَاه ابنُ ماجه (۱) . ولأنَّ العادَةَ جارِيَةٌ به مِن غيرِ نَكِيرٍ ، فأشْبَهَ الإجْمَاعَ . فإن قَدَّر الطَّعامَ والكِسْوَةَ ، فحسَنٌ ، وإن أطْلَق ، جازَ . ويرْجعُ في القُوتِ إلى الطَّعامِ في الكَفَّارَةِ ، وفي المَلْبُوسِ إلى أقلِّ مَلْبُوسٍ مِثْلِه ، ولأنَّ لذلك عُرْفًا في الشَّرْع ، فحمِلَ الإطْلَاقُ ١٩٨١ و عليه .

فصل: وإذا اسْتَوْفَى المُنْفَعَةَ ، اسْتَقَرَّتِ الأُجْرَةُ ؛ لأَنَّه قَبَض المَعْقُودَ عليه ، فاسْتَقَرَّ بدَلُه ، كما لو قَبَض المَبِيع . وإن سَلَّم إليه العَيْنَ مُدَّةً يُمْكِنُ فيها الاسْتِيفَاءُ ، اسْتَقَرَّتِ الأُجْرَةُ (٢) ؛ لأَنَّ المَعْقُودَ عليه تَلِف تحت يَدِه ، فأَشْبَهَ تَلَف المَبِيعِ تحت يَدِه ، وإن عَرَض عليه العَيْنَ ، ومضَتْ مُدَّةٌ يُمْكِنُ فأَشْبَهَ تَلَفَ المَبِيعِ تحت يَدِه ، وإن عَرَض عليه العَيْنَ ، ومضَتْ مُدَّةٌ يُمْكِنُ الاسْتِيفاءُ فيها ، اسْتَقَرَّتِ الأُجْرَةُ ؛ لأَنَّ المَنافِع تَلِفَتْ باخْتِيارِه ، فأَشْبَهَ تلف المَبِيعِ بعدَ عَرْضِه على المُشْتَرِى . وإن كان العَقْدُ على عَملٍ في الذَّمَّةِ ، لم تَسْتَقِرَّ الأَنْ عَقْدٌ على ما في الذَّمَّةِ ، فلم يَسْتَقِرً تَسْتَقِرً الأُجْرَةُ إلاّ باسْتِيفاءِ العَملِ ؛ لأَنَّه عَقْدٌ على ما في الذَّمَّةِ ، فلم يَسْتَقِرً

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «عليه».

عِوَضُه بَنَدْلِ التَّسْلِيمِ، (كالمُسْلَمِ فيه (). وإن كانَ العَقْدُ فاسِدًا، لم يَسْتَقِرُّ بِبَدْلِ المَبِيعِ، ويجِبُ باسْتِيفَائِها؛ لأَنَّه اسْتَوْفَاها بشُبْهَةِ عَقْدِ. وإن قَبَض العَيْنَ ومضَتْ مُدَّةٌ يُمْكِنُ اسْتِيفاءُ المَنْفعَةِ فيها، ففيه رِوايَتان؛ إحداهما، لا يجِبُ شي ّ ؛ لأَنَّه عَقْدٌ فاسِدٌ على مَنْفَعَةِ لم يَسْتَوْفِها، فلم يجِبِ العِوضُ، كالنِّكاحِ. والثانيةُ، يجِبُ أَجْرُ المِثْلِ؛ لأنَّ البَيْعَ الفاسِدَ كالصَّحيحِ في اسْتِقْرارِ البَدَلِ، فكذلك الإجارةُ.

فصل: يجوزُ أن يَكْتَرِىَ الرَّجُلانِ ظَهْرًا يتَعاقبانِ عليه ، وأن يَكْتَرِىَ الرَّجُلُ عُقْبَةً ؛ يَرْكَبُ في بَعْضِ الطَّريقِ ، إذا كان ذلك (٢) معْلُومًا ؛ لأنَّه يجوزُ العَقْدُ على جَمِيعِه ، فجاز على بعْضِه ، كالزَّمَانِ ، فإن كانَ في طريقِ فيه عادَةٌ (أفي الرُّكُوبِ والنَّزولِ ، جاز العَقْدُ مُطْلَقًا ، وحُمِل على العادَةِ ، كالنَّقْدِ في البيعِ ، وإن لم يكنْ فيه عادَةٌ ، اشْتُرِط بَيانُ ما يَرْكَبُ ؛ لأَنَّه غيرُ كالنَّقْدِ في البيعِ ، وإن لم يكنْ فيه عادَةٌ ، اشْتُرِط بَيانُ ما يَرْكَبُ ؛ لأَنَّه غيرُ مَعْلُومٍ ، فوَجَب بَيانُه ، كالثَّمَنِ . وإنِ اختلَفا في البادِئ منهما ، أُقْرِع بَيْنَهما ؛ لأَنَّهما تساويا في المِلْكِ ، فقُدِّمَ أحدُهما بالقُرْعَةِ ، كما في القِسْمَةِ .

فصل: إذا دَخَل حَمَّامًا، أو قَعَد مع مَلَّاحٍ فى سَفِينَةٍ، فعليه أَجْرُهما وإنْ لم يَعْقِدَا معه إجارَةً ؛ لأنَّ العُرْفَ جَارٍ بذلكَ ، فجَرَى مَجْرَى الشَّرْطِ، كَنَقْدِ البَلَدِ. وكذلك إن دفعَ ثَوْبَه إلى خَيَّاطٍ أو قصَّارٍ مُنْتَصِبَيْنِ لذلك ، أو

 <sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «كالسلم».

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في س ٢: «للركوب».

مُناد، أو رجلٍ مَعْرُوفِ بالبيعِ بالأَجْرِ ليَبِيعَه، فلهم أَجْرُ أَمْثَالِهم؛ لذلك. وإن دَفَع كِتَابًا إلى رجلٍ ليَحْمِلُه إلى صاحِبٍ له بأَجْرٍ، فحمَلَه فوجَد صاحِبَه غائبًا، فله الأَجْرُ للذَّهَابِ؛ لأَنَّه فَعَل ما اسْتَأْجَره عليه، وللرَّدِّ؛ لأَنَّه بإذْنِه تَقْدِيرًا، إذْ ليس سِوَى رَدِّه إلَّا تَضْيِيعُه، وقد عَلِمَ أَنَّه لا يَرْضَى بإذْنِه تَقْدِيرًا، إذْ ليس سِوَى رَدِّه إلَّا تَضْيِيعُه، وقد عَلِمَ أَنَّه لا يَرْضَى تَضْيِيعَه، فتعَيَّنَ رَدُّه.

فصل: إذا أَجَرَه مُدَّةً تَلِى العَقْدَ، لم يَجُزْ شَرْطُ الحِيَارِ؛ لأَنَّه يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ فيها أو في بَعْضِها، فيَنْقُصُ عمَّا شَرَطاه. وفي خِيَارِ ١٩٨٦ع] الجَّلِسِ وَجُهانِ؛ أحدُهما، لا يَثْبُتُ؛ لذلك. والثاني، يَثْبُتُ؛ لأَنَّه يَسِيرٌ. وإنْ كانتْ لا تَلِى العَقْدَ، ثَبَت فيها الخِيَارانِ؛ لأَنَّها بَيْعٌ، ولا مانِعَ مِن ثُبُوتِه فيها. وكذلك إن كانتْ على عَمَلٍ في الذِّمَّةِ، أو على مَنْفَعَةِ عَيْنِ في الذَّمَّةِ، أو على مَنْفَعَةِ عَيْنِ في الذَّمَّةِ، ثَبَتًا فيها؛ لذلك.



### بَابُ مَا يُجَوِّزُ فَسُخَ الإِجارَةِ ومَا يُوجِبُهُ

وهى عَقْدٌ لازِمٌ ليس لواحد منهما فَسْخُها؛ لأنّها بَيْعٌ، فأَشْبَهَتْ بُيوعَ الأَعْيانِ، إلّا أن يجِدَ العَيْنَ مَعيبَةً، فيمُلِكَ الفَسْخُ "به، وله الفَسْخُ بما يَحْدُثُ مِن العَيْبِ؛ لأنَّ المنافِعَ لا يَحْصُلُ قَبْضُها إلَّا بالاسْتِيفَاءِ، فهى كالمَكِيلِ يَتَعَيَّبُ قبلَ قَبْضِه، فإن بادر المُكْرِى (٢) إلى إزالَةِ العَيْبِ مِن غيرِ طَرَرٍ يلْحَقُ المُسْتَأْجِرَ، كدارٍ تشَعَّنَتْ فأصْلَحَها، فلا خِيارَ للمُسْتَأْجِرَ المُحْرِي يلْحَقُ المُسْتَأْجِرَ، كدارٍ تشَعَّنَتْ فأصْلَحَها، فلا خِيارَ للمُسْتَأْجِر (٢)؛ لعدم الضَّررِ، وإلَّا فله الفَسْخُ، وإنْ سَكَنها مع عَيْبِها، فعليه (١) الأَجْرُ، عَلِم أو لم يعْلَمُ؛ لأنّه اسْتَوْفَى جميعَ المَعْقُودِ عليه مَعِيبًا مع عِلْمِه به، فلَزِمَه البَدَلُ، كالمَبِيعِ المَعيبِ إذا رَضِيَه. وإن كان العَقْدُ على مَوْصُوفِ في الذّمّةِ، فردً بعيْبٍ، لم يَنْفَسِخِ العَقْدُ، ويُطالِبُ ببَدَلِه، فإنْ تعَذَّرَ بدَلُه، فله الفَسْخُ؛ لتعَذَّرِ المَعْقُودِ عليه، كما لو وجَدَ بالسَّلَم عَيْبًا فرَدَّه.

والعَيْبُ مَا تَنْقُصُ بِهِ المُنْفَعَةُ؛ كَانْهِدَامِ حَائطِ الدَّارِ، وَتَعَيِّبِهِ، وَانْقِطَاعِ مَاءِ بِثْرِهَا أَو تَغَيُّرِهِ، وَانْقِطَاعِ مَاءِ الأَرْضِ أَو نَقْصِه، وتَعَثَّرُ (<sup>()</sup> الظَّهْرِ في

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: ﴿ المُكْتِرِي ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (له).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ( فله ) .

<sup>(</sup>٥) في م: ١ تغير ١ .

المَشْي، وعَرَجِه الفاحِشِ، ورَبْضِه (۱)، وكَوْنِه عَضُوضًا أَو جَمُومًا، وضَعْفِ بصَرِ الأَجِيرِ في الحَيْدُمَةِ ومَرَضِه. فأمَّا كُونُ الظَّهْرِ (۱) خَشِنَ المَشْي، فليس بعَيْبٍ؛ لأنَّ المَنْفَعَةَ فيه كامِلَةً. وإنِ اخْتَلَفَا في العيبِ (۱)، رُجِعَ فيه إلى أَهْلِ الحَيْرَةِ.

فصل: وإِنْ تَلِفَتِ العَيْنُ في يَدِه ، انْفَسَخَتِ الإجارَةُ ، كما لو تَلِف المُكِيلُ قبلَ قَبْضِه ، وإِنْ تَلِفَتْ قبلَ مُضِيِّ شيءٍ مِن اللَّذَةِ ، فلا أُجْرَةَ عليه ؛ لأنّه لم يَقْبِضْ شيئًا مِن المُعْقُودِ عليه . وإِن تَلِفَتْ بعدَ مُضِيِّ شيءٍ منها ، لأنّه لم يَقْبِضْ شيئًا مِن المُعْقُودِ عليه . وإِن تَلِفَتْ بعدَ مُضِيِّ شيءٍ منها ، فعليه (أمِن الأُجْرةِ ) بقَدْرِ ما (استَوْفَى ، ويَسْقُطُ بقَدْرِ ما بَقِي ، فإِن (أكان أَجُرُها ) في بَعْضِ المُدَّةِ أَكْثَرَ ، قُسِمَتْ على القِيمَةِ ، وإِن كانَتِ الإجارَةُ على مَوْصُوفٍ في الذَّمَّةِ ، لم تَنْفَسِخْ بالتَّلَفِ ، وله البَدَلُ ، كما لو تعَيَّب .

فصل: إذا اكْتَرَى أَرْضًا للزَّرْعِ، فانْقَطَع ماؤها، أو دارًا فانْهَدَمَت، انْفَسخ العَقْدُ في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ؛ لأَنَّ المُنْفَعة المقْصُودَة منها تعَذَّرَتْ، فأَشْبَهَ تَلَفَ العَبْدِ. والآخَرُ، لا ينْفَسِخُ؛ لأَنَّه يُمْكِنُ الانْتِفاعُ بها بالسُّكْنَى (٧) في خَيْمَةِ، أو يَجْمَعُ فيها حَطَبًا [١٩٥، و] أو مَتاعًا، لكنْ له الفَسْخُ؛ لأَنَّها تعَيَّبَتْ.

<sup>(</sup>١) ربضت الدابة ربضا من باب ضرب، وربوضا، وهو مثل البروك للإبل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الأجير لظهر».

<sup>(</sup>٣) في س ٢: «البيع».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: «الأجر».

<sup>(</sup>٥) بعده في ف: ﴿ بقي ﴾ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل، س ٢: «كانت أجرتها».

<sup>(</sup>٧) في م: ٥ كالسكني ٥.

وإن ماتَتِ المُوضِعةُ ، انفَسَخَتِ الإجارَةُ . وعن أبي بكر ، لا تَنْفَسِخُ ، وَجَبُ في مالِها أُجْرةُ رَضَاعِه . والمَذْهَبُ الأوَّلُ ؛ لأنَّ المعْقُودَ عليه تَلِف ، فأَشْبَهَ تَلَفَ عَبْدِ الحِدْمَةِ . وإن ماتَ المُوتَضِعُ ، انْفَسَخَ العَقْدُ ؛ لأنَّه تعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ المعْقُودِ عليه ؛ لأنَّ غيرَه لا يقُومُ مَقامَه ، لاخْتِلَافِهم في الرَّضَاعِ ، ولذلك وجَبَ تعْيينُه . ولو اسْتَأْجَرَ رَجُلًا ليَقْلَعَ ضِوسَه ، فبرَأَ ، أو ليَكْحَلَ ولذلك وجَبَ تعْيينُه . ولو اسْتَأْجَرَ رَجُلًا ليَقْلَعَ ضِوسَه ، فبرَأَ ، أو ليَكْحَلَ العَقْدُ ، فبرأَتْ ، أو ليَقْتَصَّ له ، فماتَ المُقتَصُّ منه ، أو عُفِي عنه ، الفَسَخ الإجارَةُ ؛ لأنَّه العقودِ عليه ، فانْفَسَخَ ، كما لو تعَذَّر بالموتِ . وإنِ اسْتَأْجَر للحَجِّ فماتَ ، ففيه وَجُهان ؛ أحدُهما ، تَنْفَسِخُ الإجارَةُ ؛ لأنَّه تعَذَّر الاسْتِيفَاءُ بَمُوتَ المُوتَضِعِ . والثاني ، لا تَنْفَسِخُ ، ويقُومُ وارِثُه مَقامَه ، كما لو كان المُسْتَأْجَرُ دارًا ، وإن لم يَمُثُ لكنْ تَلِف مالُه ، لم ورَبُهُ مَقامَه ، كما لو كان المُسْتَأْجَرُ دارًا ، وإن لم يَمُثُ لكنْ تَلِف مالُه ، لم تَنْفَسِخ الإجارَةُ ؛ لأنَّ المعْقُودَ عليه سَلِيمٌ .

فصل: فإن غُصِبَتِ العَيْنُ المُسْتَأْجَرَةُ ، فللمُسْتَأْجِرِ الفَسْخُ ؛ لأنّ فيه تأخِيرَ حقّه ، فإن فَسَخ ، فالحُكْمُ فيه كالفَسْخِ بتَلَفِ العَيْنِ ، وإنْ لم يَفْسَخ (٢) حتى انْقَضَتِ المُدّةُ ، خُيرَ بينَ الفَسْخِ والرُّجوعِ على المُؤْجِرِ بلمُستمّى ، ويَرْجِعُ المُؤْجِرُ على الغاصِبِ بأُجْرِ المِثْلِ ، وبينَ إمْضاءِ العَقْدِ ومُطالَبَةِ الغاصِبِ بأَجْرِ المِثْلِ ، وأن إلمَّ المنافِع تَلِفَتْ في يَدِ الغاصِبِ ، فأَسْبَة ما لو أَثْلَف المَبِيعَ أَجْنَبِينَ ، وإن كانَ العَقْدُ على مَوْصُوفِ في الذِّمَّةِ ، طُولِبَ المُؤْجِرُ بإقامَةِ عَيْنِ مُقامَها ، فإن تعَذَّر ، فله الفَسْخُ ؛ لأنَّ فيه تأخيرَ حقّه .

 <sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: «انفسخت الإجارة».

<sup>(</sup>٢) في م: (ينفسخ).

فصل: فإنْ أَجَرَ نَفْسَه ثم هَرَبَ، أو أَكْرَى (') عَيْنًا ثم هَرَب بها، فللمُسْتَأْجِرِ الخِيارُ بِينَ الصَّبْرِ والفَسْخِ؛ لأنَّ فيه تأْخيرَ حقِّه، فأَشْبَهَ ما لو اشْتَرَى مَكِيلًا فمنَعَه قَبْضَه، وإن كانتِ الإجارَةُ على مَوصُوفِ في الذِّمَّةِ، اسْتُوْجِرَ مِن مالِه مَن يعْمَلُه، كما لو هَرَبَ قبلَ تَسْليمِ المُسْلَمِ فيه، فإنْ لم يُمْكِنُ (')، فللمُسْتَأْجِرِ الخِيارُ بينَ ('الفَسْخِ والصَّبْرِ إلى أن يَقْدِرَ عليه فيُطالِبَه بالعَملِ، كما لو تعَذَّرَ تَسْليمُ المُسْلَمِ فيه. وإن كانتِ الإجارَةُ على مُدَّة بالعَملِ، كما لو تعَذَّرَ تَسْليمُ المُسْلَمِ فيه. وإن كانتِ الإجارَةُ على مُدَّة انْقَضَتْ في هَرَبِه، بطَلَتِ الإجارَةُ ؛ لأَنَّه أَتْلَفَ المعْقُودَ عليه، فأَشْبَهَ ما لو باعَه مَكِيلًا، فأَتْلَف قبلَ تَسْليمِه.

فصل: وإن أَجَرَ عَبْدَه، ثم أَعْتَقَه، لم تَنْفَسِخِ الإِجارَةُ ؟ لأنَّه عَقْدٌ على المَنْفَعَة ، فلم يَنْفَسِخْ بالعِتْقِ ، كالنِّكاحِ . ولا يَرْجِعُ العَبْدُ بشيءٍ ؟ لأنَّ منْفَعَته المُتُحِقَّتْ بالعَقْدِ قبلَ العِتْقِ ، فلم يَرْجِعْ ببَدَلِه (1) ، كما لو زَوَّج أَمَته ثم أَعْتَقَها ، ونفَقَتُه على (0) سَيِّدِه ؟ لأنَّه يَمْلِكُ بدَلَ (1) مَنْفَعَتِه ، فهو كالباقي على ملكِه .

فصل: وإن أَجَر عَيْنًا ثم باعَها، صحَّ البيعُ؛ لأنَّه عَقْدٌ على المُنْفَعَةِ، فلم يَمْنَعِ البيعُ، كالنِّكاحِ، ولا تَبْطُلُ الإجارَةُ؛ قِياسًا على النِّكاحِ. وإن

<sup>(</sup>١) في م: ( اكترى ) .

<sup>(</sup>۲) في ف، م: (يكن).

<sup>(</sup>٣) بعده في م: ١ الصير و١٠.

<sup>(</sup>٤) في س ٢: «بيذله».

<sup>(</sup>٥) في م: «من». ·

<sup>(</sup>٦) في س ٢: وبذل ، .

باعَها مِن المُسْتَأْجِرِ، صَعَّ؛ لذلك. وفي الإجارَةِ وَجُهان؛ أحدُهما، تَبْطُلُ؛ لأَنّها عَقْدٌ على المُنْفَعةِ، فأَبْطَلَها مِلْكُ الرَّقَبَةِ، كالنُّكاحِ. فعلى هذا، يَسْقُطُ مِن الأُجْرَةِ بقَدْرِ ما بَقِيَ (مِن المُدَّةِ). والثاني، [١٩٩٩] لا تَبْطُلُ؛ لأَنّه عَقْدٌ على الثَّمَرَةِ، فلم تَبْطُلْ بِمِلْكِ الأَصْلِ، كما لو اشْتَرَى ثَمْرَةَ شَجَرَةٍ، ثم مَلَك أَصْلَها. ومتى وَجَد المُسْتَأْجِرُ عَيْبًا ففسَخ به، رَجَع على المُؤجِرِ؛ لأنَّ عِوضَ الإجارَةِ له، فالرُّجُوعُ عليه، وإن كان المُسْتَأْجِرُ على المُشْتَرِي، فكذلك، إن قُلْنا: لا تَنْفَسِخُ الإجارَةُ. وإن قُلْنا: تَنْفَسِخُ لم يَرْجِعْ على أَحَدِ. لم يَرْجِعْ على أَحَدِ.

فصل: ولا تَنْفَسِخُ الإجارَةُ بَوْتِ المُتَكارِيَّةِنِ، ولا مَوْتِ أَحَدِهما؛ لأنَّه عَقْدٌ لازِمٌ، فلا يَبْطُلُ بَمُوْتِ المُتَعاقِدَيْنِ مع سَلامَةِ المَعْقُودِ عليه، لأنَّه عَقْدٌ لازِمٌ، فلا يَبْطُلُ بَمُوْتِ المُتَعاقِدَيْنِ مع سَلامَةِ المَعْقُودِ عليه، كالبيع. وإن أَجَر عَيْنًا مَوْقُوفَةً عليه، ثم مات، ففيه وَجُهانِ؛ أحدُهما، لا تَبْطُلُ؛ لأنَّه أَجَر ما له إجارَتُه (أ)، فلم تَبْطُلُ بَوْتِه، كما لو أجر مِلْكَه، ولكنْ يَرْجِعُ البَطْنُ الثانِي في تَرِكَةِ المُؤْجِرِ بأُجْرَةِ المُدَّةِ الباقِيةِ، إن كان قبضَها؛ لأنَّ المنافِع لهم، فاسْتَحَقُّوا أَجْرَها. والثاني، تَبْطُلُ فيما بَقِي مِن المُدَّةِ؛ لأَنَّا تَبَيَّنًا (أَنَّه أَجَرَ ) مِلْكَه ومِلْكَ غيرِه، فإنَّ المنافِع بعدَ مَوْتِه لغيرِه، المُدَّةِ؛ لأَنَّنَا تَبَيَّنًا (أَنَّه أَجَرَ ) مِلْكَه ومِلْكَ غيرِه، فإنَّ المنافِع بعدَ مَوْتِه لغيرِه، بخِلافِ المالِكِ، فإنَّ ورَثَتَه إنَّما يَمْلِكُونَ ما خَلَقه، وما خرَجَ عن مِلْكِه بخِلافِ المالِكِ، فإنَّ ورَثَتَه إنَّما يَمْلِكُونَ ما خلَقه، وما خرَجَ عن مِلْكِه بالإجارَةِ في حَياتِه غيرُ مُخَلَّفِ، فلم يَمْلِكُوه، والأَمْرُ إلى مَن انْتَقلَ إليه بالإجارَةِ في حَياتِه غيرُ مُخَلَّفِ، فلم يَمْلِكُوه، والأَمْرُ إلى مَن انْتَقلَ إليه بالإجارَةِ في حَياتِه غيرُ مُخَلَّفِ، فلم يَمْلِكُوه، والأَمْرُ إلى مَن انْتَقلَ إليه

<sup>(</sup>۱ - ۱) في الأصل: «في الذمة».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿إجارة »، وبعده في م: ﴿شرعًا ».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: وأخره.

الوَقْفُ فَى إِجَارَتِه أُو تَرْكِه . فعلى هذا ، يَرْجِعُ المُسْتَأْجِرُ على المُؤْجِرِ بأَجْرِ بَا مُقِيّةِ المُدَّةِ ، فَبَلَغَ فَى أَثْنَائِها ، ففيه وَجْهَانِ أَيضًا كهذيْنِ .

<sup>(</sup>۱) في م: «و».

# بابُ ما يلْزُمُ الْمُتَكَارِيَيْن ومَا لَهما فِعْلُه

يجِبُ على المُكْرِى ما يَحْتاجُ إليه للتَّمْكِينِ (' مِن الانْتِفَاعِ ؛ كَمِفْتَاحِ اللَّارِ ، وزِمَامِ الْجَمَلِ ، والْقَتَبِ (' ) ، والحزَامِ ، ولجامِ الفَرَسِ وسَرْجِه ؛ لأَنَّ عليه التَّمْكِينَ مِن الانْتِفاعِ ، ولا يَحْصُلُ إلَّا بذلك ، وما تَلِف مِن ذلك في يَدِ المُكْتَرِى ، لم يضْمَنْ ، كما لا يَضْمَنُ العَيْنَ ، وعلى المُكْرِى بدَلُه (' ) ؛ لأَنَّ التَّمْكِينَ مُسْتَحَقِّ عليه إلى أَن يَسْتَوْفِي المُكْتِرِى المَنْفَعَة . فأمَّا ما يَحْتاجُ الله لكَمالِ الانْتِفاعِ ؛ كالحَبْلِ ، والدَّلْوِ ، والحَمْلِ ، والغِطاءِ ، والحَبْلِ الذي يَقْرِنُ به بينَ المَحْمِلَيْنِ ، فهو على المُكْتَرِى ؛ لأَنَّ ذلك يُرادُ لكَمالِ الانْتِفاعِ ، فأَشْبَهُ بُسُطَ الدَّارِ .

فصل: وعلى المُكْرِى رَفْعُ الحَمْلِ وحَطَّه، ورَفْعُ الأَحْمالِ، وسَوْقُ الظَّهْرِ وقَوْدُه؛ لأَنَّ ذلك العادَةُ، فحُمِلَ العَقْدُ عليه، وعليه أن يُنْزِلَ الرَّاكِبَ للطَّهارَةِ وصَلاةِ الفَرْضِ؛ لأَنَّه لاَيْمُكِنُ فِعْلُه راكِبًا، وليس ذلك عليه للأكْلِ والنَّفْلِ؛ لأَنَّه مُمْكِنٌ على الظَّهْرِ، وعليه أن يُبْرِكَ الجَمَلَ للمرأةِ والمَرِيضِ والضَّعِيفِ، وإن كانتِ الإجارَةُ على تَسْلِيمِ الظَّهْرِ، لم يكنْ عليه شيءٌ مِن

<sup>(</sup>١) في م: «من التمكين».

<sup>(</sup>٢) القتب: الرحل الصغير على قدر سنام البعير.

<sup>(</sup>٣) في س ٢: «بذله».

ذلك. فأمَّا أُجْرَةُ الدَّليلِ، فإن كانَتِ الإجارَةُ على تَحْصِيلِ الرَّاكِبِ (') في البَلَدِ، فعلى (') المُكْرِى؛ لأنَّه مِن مُؤْنَةِ التَّحْصِيلِ، وإن كانَتْ على تَسْلِيمِ الظَّهْرِ، أو على مُدَّةٍ، فهو على المُكْتَرِى؛ لأَنَّ الذي على المُكْرِي تَسْلِيمُ الظَّهْرِ وقد فَعَل.

وعلى المُكْرِى تَسْليمُ الدَّارِ فارِغَةَ [٢٠٠٠] الحشِّ (٣) والبَالُوعَةِ ؛ لأنَّه مِن التَّمْكِينِ (١) ، فإنِ امْتَلاً في يَدِ المُكْتَرِى ، فعليه كَسْحُه ؛ لأَنَّه ملأه ، فكان عليه إزالتُه ، كَتَنْظِيفِ الدَّارِ . وعلى المُكْرِى إصْلاحُ ما انْهَدَم مِن الدَّارِ ، وتَكسَّر مِن الخَشَبِ ؛ لأَنَّه مِن التَّمْكِينِ .

وإذا اسْتَأْجَر ظِفْرًا للرَّضَاعِ وشَرَط الحضانة ، وهي خِدْمَةُ الصبيِّ وغَسْلُ خِرَقِه ، لَزِمَها ، وإن لم يَشْتَرِطُه عليها ، لم يَلْزَمْها إلَّا الرَّضَاعُ ؛ لأنَّهما مَنْفَعَتانِ مَقْصُودَتانِ تَنْفَرِدُ إحْداهما عن الأُخْرَى ، فلم تَلْزَمْ إحْداهما بالعَقْدِ على الأُخْرَى . وعليها أن تأكل وتَشْرَبَ ما يَدِرُّ به اللَّبَنُ ويَصْلُحُ به ، وللمُكْتَرى مُطَالبتُها به ؛ لأنَّه مِن التَّمْكِينِ ، ويَضُرُّ الصَّبِيَّ تَرْكُه .

فصل: وعلى المُكْرِى عَلَفُ الظَّهْرِ وسَقْيُه؛ لأَنَّه مِن التَّمْكِينِ، فإن

<sup>(</sup>١) بعده في س ٢: ﴿ وصلاة الفرض ٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ فهو على ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الحش: البستان، والفتح أكثر من الضم، وقال أبو حاتم: يقال لبستان النخل: حش، والجمعُ محشّان وحِشّان. فقولهم: بيت الحش. مجاز؛ لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين، فلما اتخذوا الكنف وجعلوها خلفا عنها، أطلقوا عليها ذلك الاسم. المصباح المنير (ح ش ش).

<sup>(</sup>٤) في م: ( التمكن ٥ .

هَرَب وترَكَ جِمالَه ، رُفِع الأَمْرُ إلى الحاكمِ لَيَحْكُم في مالِ الجَمَّالِ بالعَلَفِ ، فإن لم يَجِدْ له مالًا ، اقْتَرض عليه ، فإن اقْتَرض مِن المُكْتَرِى ، أو أَذِن له في الإِنْفاقِ عليها قَرْضًا ، جازَ ؛ لأنَّه مَوْضِعُ حاجَةٍ . وإن كان في الجِمالِ فَضْلُ عن المُكْتَرِى ، باعه وأنْفَق منه ، فإذا رجَعَ الجَمَّالُ و (المُحْتَلَفَا في التَّفَقَةِ ، فالقَوْلُ قولُ المُنْفِقِ ؛ لأنَّه أمِينٌ ، إذا كانَتْ دَعْواه لقَدْرِ النَّفقَةِ بالمَعْرُوفِ ، وما فالقَوْلُ قولُ المُنْفِق ؛ لأنَّه مُتَطَوِّعٌ ، فإن أَنْفَق أمِن غيرًا إذْنِ الحاكمِ مع إمْكانِه ، وأشْهَدَ على ذلك ، فهل يَرْجِعُ به ؟ على وَجْهَيْنِ ؛ بِناءً على مَن ضُمِورَة ، فأَنْفَقَ ، ففي الرُّجُوعِ فَمُورَة ، فأَنْفَقَ ، ففي الرُّجُوعِ وَجُهان ؛ أصحُهما ، يَرْجِعُ به ؟ لأنَّه مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ ، فأَشْبَةَ ما يُنْفِقُ الْجُوعِ وَجُهان ؛ أصحُهما ، يَرْجِعُ به ؟ لأنَّه مَوْضِعُ ضَرُورَة ، فأَنْفَقَ ، ففي الرُّجُوعِ الرَّبِقِ في رَدِّه ، وإذا وصَل دَفَع الجِمَالَ إلى الحاكمِ ليُوفِي المُنْفِقَ نفقتَه منها ، ويَقْعَلُ في سائرِها ما يَرَى الحَظَّ فيه لصاحِبِها ؛ مِن يَيْعِها وحِفْظِ ثَمَنِها ، أو ويَفْ عَلَى باقِيها . أو مُنْفِع بَعْضِها وإنْفَاقِه على باقِيها .

فصل: وليس على المُكْتَرِى مُؤْنَةُ رَدِّ العَيْنِ؛ لأَنَّها أَمَانَةً، فلم يَلْزَمْه مُؤْنَةُ رَدِّها، كالوَدِيعَةِ. ويَحْتَمِلُ أَن يلْزَمَه؛ لأَنَّه غيرُ مَأْذُونِ له في إمْسَاكِها بعدَ انْقِضاءِ مُدَّتِها، فلَزِمَه مُؤْنَةُ رَدِّها، كالعارِيَّةِ.

فصل: وللمُكْتَرِى اسْتِيفَاءُ المُنْفَعَةِ بالمَعْرُوفِ؛ لأنَّ إطْلاقَ العَقْدِ يَقْتَضِى المُتُعارَفَ، فصارَ كالمَشْرُوطِ، فإذا اسْتَأْجَر دارًا للسُّكْنَى، فله وَضْعُ مَتاعِه

<sup>(</sup>١) في م: وأوه.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ف: وبغيره.

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ لُو أَنْفُقَ ﴾ .

فيها؛ لأنَّه مُتَعَارَفٌ في السُّكْنَى، ويَتْرُكُ فيها مِن الطَّعَام ما جَرَتْ عَادَةُ السَّاكِنِ به؛ لذلكَ ، وليس له جَعْلُها مَخْزِنًا للطَّعام؛ لأنَّه غيرُ مُتَعارَفٍ ، وفيه ضَرَرٌ ؛ لأنَّ الفَأْرَ تَنْقُبُ الحِيطَانَ للوُصُولِ إليه ، ولا يجوزُ أن يَرْبِطَ فيها الدُّوَابُّ ، ولا يَطْرَحَ فيها الرَّمادَ والتُّرَابَ ؛ لأنَّه غيرُ مُتَعارَفِ به ، وإنِ اكْتَرَى قَمِيصًا لِيَلْبَسَه، لم يكن له أن يَنامَ فيه ليْلًا، وله ذلك نَهارًا؛ لأنَّ العادَّةَ الخِلْعُ لنومِ الليلِ دُونَ النَّهارِ ، وليس له أن يَتَّزِرَ به ؛ لأنَّه يَعْتَمِدُ عليه أَكْثَرَ مِن اللَّبْسِ، وله أن يَرْتَدِيَ به في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ؛ لأَنَّه أَخَفُّ. والآخَر، ليس له ذلك؛ لأنَّه غيرُ المُتَعارَفِ في لُبْسِ القَمِيصِ. وإنِ اكْتَرَى ظَهْرًا في طَرِيقِ العادَةُ السَّيْرُ فيه زَمَنًا دُونَ زَمَن، لم يَسِرْ [٢٠٠٠] إلَّا فيه؛ لأنَّه الْمُتَعَارَفُ، وإنْ كَانَتِ العَادَةُ النُّزُولَ للرَّوَاحِ، وكَانَ رَجَلًا قَويًّا، فَفَيه وَجْهَانَ ؟ أَحَدُهُمَا ، يَلْزَمُهُ ذَلِكَ ؛ لأَنَّهُ المُتَعَارَفُ . والثاني ، لا يَلْزَمُه ؛ لأَنَّه اكْتَرَى للرُّكُوبِ في جميع الطَّرِيقِ، فلم يلْزَمْه تَرْكُه في بَعْضِه. وإنِ اكْترَاه إلى مَكَّةَ، لم يَجُوْ (١) أَنْ يَحُجَّ عليه؛ لأنَّه زِيادَةٌ، وإنِ اكْتَراه ليَحُجَّ عليه، فله الرُّكُوبُ إلى مِنَّى، ثم إلى عَرفَةً، ثم إلى مَكَّةً. وهل له أن يَرْكَبَه عائدًا إلى مِنَّى؟ فيه وَجُهان؛ أحدُهما، لا يجوزُ؛ لأنَّه قد حَلَّ مِن الحَجِّ. والثاني، له ذلك؛ لأنَّه مِن تَمَام الحَجِّ.

فصل: وله ضَرْبُ الظَّهْرِ، وكَبْحُه باللِّجَامِ، ورَكْضُه برِجْلِه للمَصْلَحَةِ (٢)؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ ضرَبَ جَمَلَ جاِيرٍ حينَ ساقَه (٢). ولأنَّه

 <sup>(</sup>١) بعده في ف: (له).

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٧، من حديث: اشترى من جابر بعيراً.

لا يُتَوَصَّلُ إلى اسْتِيفَاءِ المُنْفَعَةِ إلَّا به، فملكَه، كُرُكُوبِه. وإن شَرَط حَمْلَ أَرْطَالٍ مِن الزَّادِ، فله إبْدَالُ ما يَأْكُلُ؛ لأَنَّ له غَرَضًا في أن يشْتَرِي الزَّادَ مِن الطَّرِيقِ، ليَخِفَّ (١) عليه حَمْلُه، فمَلَكَ بدَلَه (٢)، كالذي يَشْرَبُ مِن الماءِ.

فصل: وله أن يَسْتَوْفِيَ النَّفْعَ المَعْقُودَ عليه (") ومِثْلَه ودُونَه في الضَّرَو، ولا يَبْلِكُ فَوْقَه ، ولا ما يُخالِفُ ضَرَرُه ضَرَرَه (أ) ؛ لأنَّه يأْخُذُ فَوْقَ حقّه ، أو غيرَ حقّه . فإنِ اكْتَرَى ظَهْرًا في طَريقٍ ، فله رُكوبُه إلى ذلك البلّدِ في مِثْلِه ودُونِه في الخُشُونَةِ والمَسافَةِ والحَحَافَةِ ، ولا يرْكَبُه (") في أخشَنَ منه ، ولا أَبْعَدَ ، ولا أَخْوَف . وإنِ اكْتَرَى أَرْضًا للغَرْسِ (") والبِنَاء ، فله زَرْعُها ؛ لأنَّه أقلُ ضَرَرًا . وإنِ اسْتَأْجَرَها لأحَدِهما لم يَمْلِكِ الآخِرَ ؛ لأنَّ ضَرَرَ كُلِّ واحدِ منهما يُخالِفُ ضَرَرًا . وإنِ اسْتَأْجَرها لزَرْع الحِنْطَةِ ، فله زَرْعُها ، وزَرْعُ ما ضَرَرُه لأَنَّهما أَضَرُ منه ، وإنِ اسْتَأْجَرها لزَرْع الحِنْطَةِ ، فله زَرْعُها ، وزَرْعُ ما ضَرَرُه لأنَّهما أَضَرُ منه ، وإنِ اسْتَأْجَرها لزَرْع الحِنْطَةِ ، فله زَرْعُها ، وزَرْعُ ما ضَرَرُه كَلَّ واللهَّهُ واللهُ فَنْ وَرَاها أَوْ أَدْنَى ، كالشَّعِيرِ والبَاقِلَّا ، ولا يَمْلِكُ زَرْعَ الدُّخُنِ (") والذَّرَة والقُطْنِ ؛ لأنَّ ضَرَرَها أَكْثَرُ . وإنِ اكْتَرَى ظَهْرًا ليَحْمِلَ عليه قُطْنًا ، لم يَجُنْ أَن يحْمِلَ عليه تُطْنًا ، لم يَجُنْ أَن يحْمِلَ عليه حَدِيدًا ؛ لأنَّه أَضَرُه على الظَّهْرِ ؛ لاجْتِمَاعِه ويُقْلِه ، وإنِ الرِّيحِ المُتَرَى عَلَمْ أَنْ أَنْ أَنْ فَرُوبُ والله الرَّيحِ المُعْرَاه للحَدِيدِ ، لم يَحْمِلْ عليه قُطْنًا ؛ لأنَّه أَضَوُ على الظَّهْرِ ؛ لتَجَافِيه وهُبُوبِ الرِّيحِ الرَّيحِ الرَّي المَّوْ على المَّلُو ، لتَجَافِيه وهُبُوبِ الرِّيحِ الرِّيحِ

<sup>(</sup>١) في م: (ليخفف).

<sup>(</sup>٢) في س ٢: «بذله».

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: ﴿ إِلا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في م: «للغراس».

<sup>(</sup>٧) الدحن: نبات عشبي حبه صغير كحب السمسم.

فيه، وإنِ اكْتَرَاه ليَرْكَبَه، لم يَحْمِلْ عليه؛ لأنَّ الرَّاكِبَ يُعِينُ الظَّهْرَ بَحَرَكَتِه، وإنِ اكْتَراه للحَمْلِ، لم يَمْلِكْ رُكُوبَه؛ لأنَّ الرَّاكِبَ يَقْعُدُ في مَوْضِعِ واحِد، والحِمْلُ يَتَفَرَّقُ على جَنْبَيْه، وإنْ شرَطَ رُكُوبَه عُرْيًا ()، لم يَرْكَبُه عُرْيًا ()، لم يَرْكَبُه عُرْيًا ()، لم يَرْكَبُه عُرْيًا ()؛ يَرْكَبُ بسَرْجٍ؛ لأنَّه زِيادَةً، وإن شَرَط رُكُوبَه بسَرْجٍ، لم يَرْكَبُه عُرْيًا ()؛ لأنَّه يَضُرُّ بظَهْرِ الحيوانِ.

والعارِيَّةُ كالإجارَةِ في هذا؛ لأَنَّها تَمْلِيكٌ للمَنْفَعَةِ، فأَشْبَهَتِ الإجارَةَ.

فصل: وله أن يُؤْجِرَ العَيْنَ؛ لأنَّ الإجارَةَ كالبيع، ويَيْعُ المَبِيعِ جائزٌ،

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: «عريانا».

<sup>(</sup>٢) في م: «عريانا».

<sup>(</sup>٣) بعده في ف: «الذي».

<sup>(</sup>٤) في م: « يملك ».

<sup>(</sup>٥) في م: «مقتضى».

فكذلك إجارَةُ المُسْتَأْجَرِ، ويجوزُ أن يُؤْجِرَها للمُؤْجِرِ وغيرِه، كما يجوزُ بَيْعُ المَبِيعِ للبائعِ وغيرِه. فإن أجَرها قبلَ قَبْضِها، لم يَجُزْ. ذكرَه القاضى؛ لأنّها لم تَدْخُلْ في ضَمانِه، فلم تَجُزْ إجارَتُها، كبيْعِ الطَّعامِ قبلَ قَبْضِه، ويَحْتَمِلُ الجَوازَ<sup>(۱)</sup>؛ لأنَّ المنافِع لا تَصِيرُ مَقْبُوضَةً بقَبْضِ العَيْنِ، فلم يُؤَثِّر وَيَحْتَمِلُ الجَوازَ<sup>(۱)</sup>؛ لأنَّ المنافِع لا تَصِيرُ مَقْبُوضَةً بقَبْضِ العَيْنِ، فلم يُؤَثِّر وَيَحْتَمِلُ أن تجوزَ إجارَتُها للمُؤْجِرِ؛ لأنَّها في قَبْضِه، ولا تَجوزُ مِن غيرِه؛ لعَدَمِ ذلك. وتجوزُ إجارَتُها بمِثْلِ الأُجْرَةِ وزِيادَةٍ، كالبيعِ بَوْلُ مِن غيرِه؛ لعَدَمِ ذلك. وتجوزُ إجارَتُها بمِثْلِ الأُجْرَةِ وزِيادَةٍ، كالبيعِ برأْسِ المالِ وزِيادَةٍ. وعنه، إن أحْدَث في العَيْنِ زِيادَةً، جازَتْ إجارَتُها بزِيادَةٍ، وإن لم يَفْعَلْ لم يُؤْجِرُها بزِيادَةٍ؛ لأنَّ النبيَّ عَيَّا يَهَى عن رِبْحِ ما بزِيادَةٍ، وإن لم يَفْعَلْ لم يُؤجِرُها بزِيادَةٍ؛ لأنَّ النبيَّ عَيَّا يَهَى عن رِبْحِ ما لم يضَمَنْ (۱). فإن فعل، تصَدَّق بالزِيادَةِ. وعنه، يجوزُ بإذْنِ المالِكِ، ولا يجوزُ بغيرِ إذْنِه. والمَذْهَبُ الأَوَّلُ.

فصل: فإنِ اسْتَوْفَى أَكْثَرَ مِن المُنْفَعَةِ بزِيادَةٍ مُتَمَيِّزَةٍ، مِثْلَ أَنِ اكْتَرَى إلى مَكَانِ فَجَاوَزَه، أو لَيَحْمِلَ قَفِيزًا فَحَمَلِ اثْنَيْنِ، لَزِمه المُسَمَّى لِلَا عَقَد عليه، مَكَانِ فَجَاوَزُه، أو لَيَحْمِلَ قَفِيزًا فَحَمَلِ اثْنَيْنِ، لَزِمه المُسَمَّى لِلاَ عَقَد عليه، وأَجْرَةُ المِثْلِ للزِّيادَةِ ؛ لأنَّه اسْتَوْفَى المَعْقُودَ عليه، فاسْتَقَرَّ المُسَمَّى، ولَزِمَتْه أَجْرَةُ الزِّيادَةِ ، كما لو اشْتَرَى قَفِيزًا فَقَبضَ اثْنَيْنِ. وإن كانتِ الزِّيادَةُ لا تَتَمَيَّرُ ، كرجلِ اكْتَرَى أَرْضًا ليَرْرَعَ حِنْطَةً فَرَرَع دُخْنًا، فكذلك. قال أحمدُ : يُنْظُو ما يَدْخُلُ على الأَرْضِ مِن النَّقْصَانِ ما بينَ الحِنْطَةِ والشَّعِيرِ، فيعْطَى رَبَّ الأَرْضِ . فأَوْجَبِ المُسَمَّى وزِيادَةً ؛ لأنَّه لمَّ عَيَّن الحِنْطَة ، تعَلَّى العَقْدُ عليه وزِيادَة ، كالتى العَقْدُ عليه وزيادَة ، كالتى العَقْدُ عليه وزيادَة ، كالتى العَقْدُ عليه وزيادَة ، كالتى

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أن لا يجوز».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٥٥، ٦٠ من حديث: «لا يحل بيع وسلف».

ا. وقال أبو بكر: عليه أُجْرَةُ المِثْلِ للجميع؛ لأنَّه عَدَلَ عن المَعْقُودِ عليه إلى غيره، فلَزِمَتْه أُجْرَةُ المِثْلِ، كما لو زَرَع غيرَ الأرْضِ، ولرَبِّ الأرْضِ مَنْعُ المُستَأْجِرِ مِن زَرْعِ الأرْضِ، فإن زَرَع، فحُكْمُه فى ذلك حُكْمُ الغاصِبِ على ما سيأْتِي.

فصل: فإنِ اكْتَرَى أَرْضًا للزَّرْعِ مُدَّةً، فليس له زَرْعُ () ما لا يُسْتَحْصَدُ فيها؛ لأنَّ عليه تَسْلِيمَها فارِغَةً عندَ انْتِهَائِها، وهذا يَمْنَعُ ذلك، وللمالِكِ مَنْعُه مِن زَرْعِه لذلك، فإنْ زَرَع () لم يُجَبَرُ على قَلْعِه في المُدَّة؛ لأنَّه مالِكٌ لمَنْفعة الأرْضِ، فإذا انْقَضَتْ ولم يُحْصَدْ، خُيِّرَ المالِكُ بينَ أَخْذِه مالِكٌ لمنْفعة الأرْضِ، فإذا انْقضَتْ ولم يُحْصَدْ، خُيِّرَ المالِكُ بينَ أَخْذِه ودَفْعِ نفققتِه، وبينَ تَوْكِه بالأُجْرَة؛ لأنَّه تعدَّى بزَرْعِه، فأَشْبَه الغاصِب. وإن كان بَقاؤُه بغيرِ تَفْريط؛ إمَّا لشِدَّة بَوْدٍ، أو قِلَّة مَطَرٍ أو نحوه، فعلى وإن كان بَقاؤُه بغيرِ تَفْريط؛ إمَّا لشِدَّة بَوْدٍ، أو قِلَّة مَطَرٍ أو نحوه، فعلى المُوْجِرِ تَوْكُه بالأُجْرَة؛ لأنَّه زَرَعه بحقٌ، فكان عليه المُسَمَّى للمُدَّة، وأُجْرَةُ المِثْلُ للزائدِ لا غيرُ.

فصل: فإنِ اكْتَرَاها مُدَّةً ليَرْرَعَ فيها زَرْعًا لا يَكْمُلُ فيها، وشَرَط قَلْعَه في آخرِها، صحَّ العَقْدُ والشَّرْطُ؛ لأنَّه قد يكونُ له غرَضٌ صحيحٌ فيه، وإن شَرَط تَبْقِيَتَه حتى يَكْمُلَ، فسَدَ العَقْدُ؛ [٢٠١هـ لجَهْلِ المُدَّةِ، ولأنَّ شَرْطَ تَبْقِيَتِه يُنافِى تَقْدِيرَ أَنَّ مُدَّتِه، وللمُؤْجِرِ مَنْعُه مِن الزَّرْعِ؛ لأنَّ العَقْدَ فاسِدٌ، فإن زَرَعه، لَزِمَ إِبْقَاقُه بشَرْطِه؛ لأنَّه زَرَعَه بإذْنِ المالِكِ. وإن أَطْلَق العَقْدَ،

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>۲) في م: « فعل».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بعد».

فصل: وإنِ اسْتَأْجَرَها للغِرَاس مُدَّةً ، جاز ، وله الغَرْسُ فيها ، ولا يَغْرِسُ بعدَها؛ لأنَّ العَقْدَ يَقْتَضِي التَّصَرُّفَ في الْمُدَّةِ دُونَ ما بعدَها، فإن غَرَس فَانْقَضَتِ الْمُدَّةُ ، وكان مَشْرُوطًا عليه القَلْعُ عندَ انْقِضَائِها ، أُخِذَ بما شرَطَه ، ولم يلزَّمْه تَسْوِيَةُ الحُفَر؛ لأنَّه لمَّا شَرَط القَلْعَ مع عِلْمِه بأنَّه يَحْفِرُ الأرْضَ، كَانَ رَاضِيًا ، وإن لم يكنْ شَرَط القَلْعَ ، لم يجِبْ ؛ لأنَّ تَفْرِيغَ الْمُسْتَأْجِر على حسَبِ العادَةِ، والعادَةُ تَرْكُ الغِرَاسِ حتى يَيْبَسَ، وللمُسْتَأْجِرِ قَلْعُ غَرْسِه؛ لأنَّه مِلْكُه ، فإن قَلَعه ، لَزِمه تَسْوِيَةُ الحُفَرِ ؛ لأنَّه حَفَرها لتَخْلِيص مِلْكِه مِن مِلْكِ غيرِه بغيرِ إِذْنِه، وإن لم يَقْلَعُه، فللمُؤْجِرِ دَفْعُ قِيمَتِه ليَمْلِكُه؛ لأَنَّ الضَّرَرَ يزُولُ عنهما به، أشْبَهَ الشَّفِيعَ في غِرَاسِ الْمُشْتَرِي، وإن أراد قَلْعَه، وكان لا يَنْقُصُ بالقَلْع، أو يَنْقُصُ لكِنَّه يَضْمَنُ أَرْشَ النَّقْصِ، فله ذلك؛ لأنَّ الضَّرَرَ يَزُولُ عنهما به ، وإنِ اخْتَار إقْرارَه بأُجْرَةِ مِثْلِه ، فله ذلك ؛ لأنَّ الضَّرَرَ يزُولُ عنهما به، ولصاحِبِ الشَّجَرِ بَيْعُه لَلمالِكِ ولغيرِه، فيكونُ بَمَنْزَلَتِه ؛ لأنَّ مِلْكُه ثابِتٌ عليه ، فأَشْبَهَ الشُّقْصَ المَشْفُوعَ . والبِناءُ كالغِراسِ ( في جميع ما ذكَوْنا .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.



## بَابُ تَضْمِينِ الأَجِيرِ وَاخْتِلافِ الْمُتَكَارِيَيْنِ

الأَجِيرُ على ضَرْبَيْنِ؛ خاصِّ ومُشْتَرَكَّ، فالحَاصُ هو الذى يُؤْجِرُ نَفْسَه مُدَّةً، فلا ضَمانَ عليه فيما يَتْلَفُ في يَدِه بغيرِ تَفْرِيطٍ؛ مِثْلَ أَن يأْمُرَه بالسَّقْي، فَيَكْسِرَ الحَرَّةَ، أو ('بكيلِ شيء')، فيَكْسِرَ الكَيْلَ، أو بالحَرْثِ، فيَكْسِرَ الكَيْلَ، أو بالحَرْثِ، فيَكْسِرَ الكَيْلَ، أو بالحَرْثِ، فيَكْسِرَ الكَيْلَ، تَفْرِيطِه.

والمُشْتَرَكُ الذي يُؤْجِرُ نَفْسَه على عَمَلٍ، فظاهِرُ كلامِ الحَرَقِيِّ أَنَّه يَضْمَنُ مَا تَلِف بَعَمَلِه. ونَصَّ عليه أحمدُ في حائِكِ دُفِعَ إليه غَرْلٌ، فأَفْسَد حِيَاكَتَه: يَضْمَنُ. والقَصَّارُ ضامِنٌ لِمَا يَتَخَرَّقُ مِن مَدِّه ودَقِّه (٢) وعَصْرِه وبَسْطِه، والطَّبَّاخُ ضامِنٌ لِمَا أَفْسَد مِن طَبْخِه (٢)؛ لِمَا روَى خِلاسُ (١) بنُ عَمْرِو أَنَّ عَلِيًا، رَضِيَ اللَّهُ عنه، كانَ يُضَمِّنُ الأَجِيرَ (٥). ولأَنَّه قبَضَ العَيْنَ عَمْرِو أَنَّ عَلِيًا، رَضِيَ اللَّهُ عنه، كانَ يُضَمِّنُ الأَجِيرَ (٥). ولأَنَّه قبَضَ العَيْنَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ويأمره بالكيل ٥.

<sup>(</sup>٢) في س ٢: دودنعه ۽ .

<sup>(</sup>٣) في س ٢، ف: (طبيخه).

<sup>(</sup>٤) في م: ( جلاس).

وهو خلاس بن عمرو الهجرى البصرى، تابعى ثقة، توفى قبيل المائة. تهذيب التهذيب ٣/ ١٧٦ - ١٧٨.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقى، فى: باب ما جاء فى تضمين الأجراء، من كتاب الإجارة. السنن الكبرى /٦ /٦٤. وقال: وأهل العلم بالحديث يضعفون أحاديث خلاس عن على.

لَنْفَعَتِه () مِن غيرِ اسْتِحْقاقٍ ، فكانَ ضامِنًا لها ، كالمُسْتَعِيرِ . وقال القاضى وأصحابه : إن كانَ يعْمَلُ في مِلْكِ المُسْتَأْجِرِ ، كَخَيَّاطٍ أو خَبَّازٍ أَخَذَه إلى دارِه ليَسْتَعْمِلَه فيها ، فلا ضَمانَ عليه ما لم يتَعَدَّ فيه ، مِثْلَ أَنْ يُسْرِفَ في الوَقُودِ ، أو يَلْزَقَه قبلَ وَقْتِه ، أو يَتُرُكَه بعدَ وَقْتِه ، فيضمنَ ؛ لأنَّه أَتْلَفَه [٢٠٢٠] بعُدْوَانِه ، وما لا ، فلا ضَمانَ عليه ؛ لأنَّه سَلَّم نفْسَه إلى صاحِبِ العَمَلِ ، فأَشْبَه الحاصَّ . وإن كان العَملُ في غيرِ مِلْكِ المُسْتَأْجِرِ ، ضَمِن ما جَنَتْ يَدُه ؛ لِأَنَّه الله مَن عِرْزِه ؛ لأنَّها أمانَةٌ في يَدُه ؛ لِلَا ذكرناه . ولا ضَمانَ عليه فيما تَلِفَ مِن حِرْزِه ؛ لأنَّها أمانَةٌ في يَدِه ، فأَشْبَهَ المُودَع ، إن حبَسَها على أُجْرَتِها فتلِفَتْ ، ضَمِنَها ؛ لأنَّه مُتَعَدِّ بإمْسَاكِها ، إذ ليست رَهْنًا ولا عِوضًا عن الأُجْرَةِ .

فصل: ولا ضَمانَ على المُسْتَأْجِرِ في العَيْنِ المُسْتَأْجَرَةِ إِنْ تَلِفَتْ بغيرِ تَفْرِيطٍ؛ لأَنَّه قَبَضَها ليَسْتَوفِي منها ما ملكه فيها الله فيم يَضْمَنْها، كالزَّوْجَةِ، والنَّخْلَةِ التي اشْتَراها ليَسْتَوْفِي ثَمرَتَها. وإن تَلِفَتْ بفِعْلِه بغيرِ عُدُوانِ، كَضَرْبِ الدَّابَّةِ وكَبْحِها، لم يَضْمَنْ؛ لأَنَها تَلِفَتْ مِن فِعْلِ مُسْتَحَقِّ، فلم يَضْمَنْها، كما لو تَلِفَتْ تحت الحَمْلِ، وإن تَلِفَتْ بعُدُوانِ، كضَرْبِها مِن غيرِ حاجَةِ، أو لإسْرَافِه فيه، ضَمِنَ؛ لأَنَّه جِنايَةٌ على مالِ الغيرِ. وإنِ اكْتَرَى إلى مَكانِ، فتَجاوَزَه، فهَلَكَ الظَّهْرُ، ضَمِنَه؛ لأَنَّه مالِ الغيرِ. وإنِ اكْتَرَى إلى مَكانِ، فتَجاوَزَه، فهَلَكَ الظَّهْرُ، ضَمِنَه؛ لأَنَّه مالِ الغيرِ. وإنِ الْكَترَى إلى مَكانِ، فتَجاوَزَه، فهَلَكَ الظَّهْرُ، ضَمِنَه؛ لأَنَّه

<sup>(</sup>١) في م: ( لمنفعة ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل، وفي س ٢، م: «منها».

<sup>(</sup>٤) بعده في س ٢: « بفعله » .

مُتَعَدِّ، أَشْبَهَ الغاصِب، وإن هَلَك بعدَ نُزُولِه عنه، وتَسْلِيمِه إلى صاحبِه، لم يَضْمَنْه؛ لأنّه بَرِئَ بتَسْلِيمِه إليه، إلّا أن يكونَ هَلاكُه لتَعَبِ الحملِ، فيضْمَنه؛ لأنّه هَلَك بعُدُوانِه، وإنْ حَمَلَ (الله عليه أَكْثَرَ ممّا اسْتَأْجَرَه، فتَلِف، فيضْمَنه؛ لأنّه هَلَك بعُدُوانِه، وإنْ حَمَلَ (الله عليه أَكْثَرَ ممّا اسْتَأْجَرَه، فتلِف، ضَمِنه الله لذلك، وإنِ اكْتَرَى دابَّةً ليرْكَبَها، فرَكِبَ (الله معه آخر بغير الله إذن الله فضَمِنها، كمَن فتلِفَتْ، ضَمِنها الآخرُ كُلّها؛ لأنَّ عُدُوانَه سبَبُ تَلفِها، فضَمِنها، كمَن أَلقَى حَجَرًا في سَفِينَة مُوقَرَة فغرَقَها. وإن تَلِفَتِ الدَّابَةُ بعدَ عَوْدِها إلى السَافَةِ، ضَمِنها؛ لأنَّ يدَه صارت ضامِنةً، فلم يَسْقُطْ عنه ذلك إلَّا بإذن السَافَةِ، ضَمِنها؛ لأنَّ يدَه صارت ضامِنةً، فلم يَسْقُطْ عنه ذلك إلَّا بإذن جَدِيدٍ، ولم يُوجَدُ.

فصل: ولو قال لحَيَّاطِ: إن كان هذا يَكْفِينِي قَمِيصًا فاقْطَعْه. فقطَعه، فلم يَكْفِه، ضَمِنه؛ لأنَّه إِنَّما أَذِن له في قَطْعِه بشَرْطِ الكِفايَةِ، ولم يُوجَدْ. وإن قال: هو يَكْفِيكَ قَمِيصًا. فقالَ: اقْطَعْه. فقطَعه، فلم يَكْفِه، لم يَضْمَنْه؛ لأنَّه قَطَعه بإذْنِ مُطْلَقِ.

فصل: ومَن أَجَر عَيْنًا، فامْتَنَع مِن تَسْلِيمِها، فلا أُجْرَةَ له؛ لأنَّه لم يُسَلِّم المُغَقُّودَ عليه، فلم يَسْتَحِقَّ عِوضَه، كالمَبِيع (أَ) إذا لم يُسَلِّمه. وإن سلَّمَه بعضَ المُدَّةِ، ومنعَه بَعْضًا، فقال أصحابُنا: لا أُجْرَةَ له؛ لأنَّه لم يُسَلِّم ما تَناوَلَه العَقْدُ، فأَشْبَهَ المُمْتَنِعُ (أَ) مِن تَسْلِيم الجميع. ويَحْتَمِلُ أن يلزَمَه ما تَناوَلَه العَقْدُ، فأَشْبَهَ المُمْتَنِعُ (أَ) مِن تَسْلِيم الجميع. ويَحْتَمِلُ أن يلزَمَه

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمل».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « فأركب ».

<sup>(</sup>٣) في ف: «من غير».

<sup>(</sup>٤) في س ٢: ١ كالبيع ١٠.

<sup>(°)</sup> في س ١: «المبيع».

عِوْضُ ما اسْتَوْفَاه ، كما لو باعَه مَكِيلًا ، فسَلَّمَ إليه بغضه ومنَعَه مِن باقِيه . وإن أَجَر عَبْدَه وإن أَجَر نَفْسَه على عَمَلِ وامْتَنَع من تمامِه ، فكذلك ، وإن أَجَر عَبْدَه فَهَرَب ، أو دابَتَه فشَرَدَتْ ، في بَعْضِ المُدَّةِ ، فله مِن الأُجْرَةِ بقَدْرِ ما اسْتَوْفَى مِن المُدَّةِ ؛ لأنَّ الامْتِناعَ بغيرِ فِعْلِه ، فأَشْبَهَ ما لو مات . وإن تَلِف الثَّوْبُ في يَد الصَّانِع بغيرِ تَفْرِيطِه ، فلا أُجْرَة له فيما عَمِل ؛ لأنَّه لم يُسَلِّمُه إلى يَد الصَّانِع بغيرِ تَفْريطِه ، فلا أُجْرَة له فيما عَمِل ؛ لأنَّه لم يُسَلِّمُه إلى المُستَأْجِر ، فلم يَسْتَحِقَ عِوْضَه ، وإن تَلِف بتَفْريطِه ، خُيِّر المالِكُ بينَ تَضْمِينِه إيَّاه عَيرَ مَعْمُولِ ولا تَضْمِينِه إيَّاه مَعْمُولً ويد أَجْرَة له . وإن اسْتَأْجَر الأَجِيرُ المُشْتَرَكُ أَجِيرًا خاصًا ، فأَثْلُف الثَّوْبَ ، فلا ضَمانَ (٢) على الخاصُ ، ويَضْمَنُه المُشْتَرَكُ أَجِيرًا خاصًا ، فأَثْلُف الثَّوْبَ ، فلا ضَمانَ (٢) على الخاصُ ، ويَضْمَنُه المُشْتَرَكُ .

فصل: وإذا اخْتَلَف المُتَكَارِيَانِ (أَفَى قَدْرِ الأُجْرَةِ ، أَو المَنْفَعَةِ ، تَحَالَفَا ؛ [٢٠٢٤] لأنَّه عَقْدُ مُعاوَضَةِ ، أَشْبَهَ البَيْعَ ، ثم الحُكْمُ فى فَسْخِ الإجارَةِ كَالحُكْمِ فى فَسْخِ البيعِ ؛ لأَنَّها يَيْعٌ . وإنِ اخْتَلْفَا فى العُدْوَانِ ، فالقولُ قولُ المُسْتَأْجِرِ ؛ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ العُدُوانِ ، والبَراءَةُ مِن الضَّمانِ . وإنِ اخْتَلَفَا فى رَدِّ العَيْنِ ، ففيه وَجُهان ؛ أحدُهما ، القَوْلُ قولُ المُوْجِرِ ؛ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الرَّدِ ، ولأَنَّ المُسْتَعِيرَ . والثانى ، القَوْلُ الرَّدِ ، ولأَنَّ المُسْتَعِيرَ . والثانى ، القَوْلُ قولُ الأَجِيرِ ؛ لأَنَّه أُمِينَ ، فأَشْبَهَ المُودَعَ . وإن هلكَتِ العَيْنُ ، فقال الأَجِيرُ : وَلُ الأَجِيرُ ؛ لأَنَّ المُعَلِ ، فقال الأَجِيرُ : هلكَتِ العَيْنُ ، فقال الأَجِيرُ : هلكَتِ العَيْنُ ، فالقَوْلُ قَوْلُه ؛ لأَنَّ مَلَكَتْ بعدَ العَمْلِ ، فلِي الأُجْرَةُ . فأَنْكَرَه المُسْتَأْجِرُ ، فالقَوْلُ قَوْلُه ؛ لأَنَّ

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: ﴿ فَامْتُنَّعُ ۗ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) بعده في س ۲: «عليه».

<sup>(</sup>۳ - ۳) في س ۲: «على».

الأَصْلَ عدَمُ العَملِ. وإن دفَعَ ثَوْبًا إلى خَيَّاطٍ، فقطَعَه قَبَاءً، وقال: بهذا (١) أَمْرْتَنِي، فَلِي الأُجْرَةُ، ولا ضَمانَ عليّ. وقال صاحِبُه: إنَّما أَمْرُتُكَ بقطْعِه قَمِيصًا. فالقَوْلُ قولُ الأَجِيرِ. نَصَّ عليه؛ لأَنَّه مأْذُونٌ له في القَطْعِ (١)، قَمِيصًا. فالقَوْلُ قولُ الأَجِيرِ، نَصَّ عليه؛ لأَنَّه مأْذُونٌ له في القَطْعِ (١)، والحَيلافُ في صِفَتِه، فكان القولُ قولَ المأذُونِ له، كالمُضارِبِ، ولأَنَّ الأَصْلَ عدَمُ وُجوبِ الغُرْمِ، فكان القولُ قولَ مَن يَنْفِيه. ويتَخَرَّجُ أن يُقْبَلَ قولُ المالكِ؛ لأَنَّ القَوْلُ قَوْلُه في أَصْلِ الإذْنِ، فكذلكَ في صِفَتِه، ولأَنَّ الأَصْلَ عدَمُ ما يَنْفِيه، فكان القولُ قولَه فيه.

<sup>(</sup>١) في م: «لهذا».

<sup>(</sup>۲) في م: «قطعه».

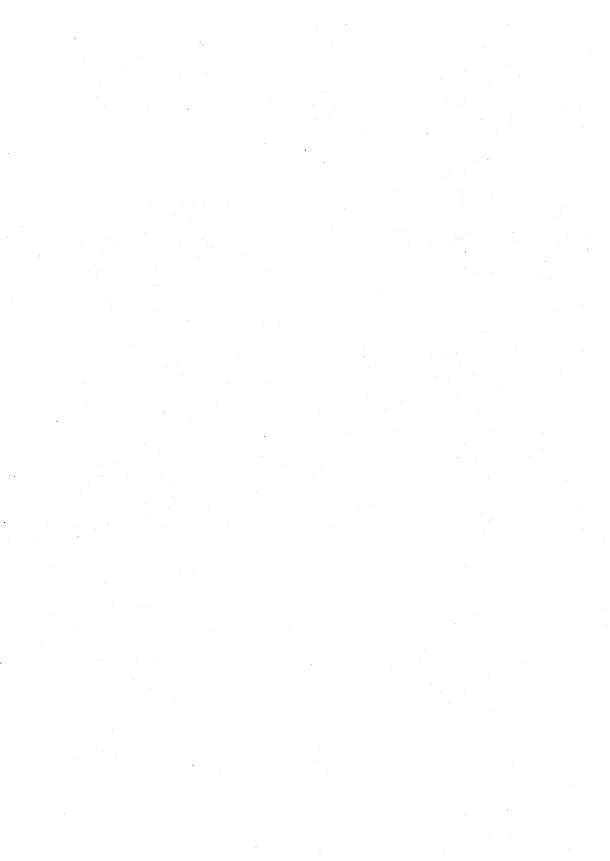

#### بَابُ الجَعَالَةِ

وهى أن يَجْعَلَ جُعْلًا لَمَن يَعْمَلُ له عَمَلًا؛ مِن رَدِّ آبِقٍ، أو ضَالَّةٍ، أو بِنَاءٍ، أو خِيَاطَةٍ، وسائرٍ ما يُسْتَأْجَرُ عليه مِن الأَعْمالِ، فيجوزُ ذلك؛ لقولِ اللَّهِ تعالى: ﴿ وَلِمَن جَآةَ بِهِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ ﴾ ((). ((ووى)) أبو سعيد أنَّ ناسًا () مِن أَصْحابِ رسولِ اللَّهِ عَيْثُ أَتُوا حَيًّا مِن أَحْياءِ العربِ، فلم يَقُرُوهم، فبينَما () هم كذلك إذْ لُدِغَ سَيّدُ أولئك، فقالُوا: هل فيكم مِن رَاقٍ ؟ فقالُوا: لم تَقْرُونا فلا نفْعَلُ، أو تَجْعَلُوا لَنا جُعْلًا. فجعلُوا لهم قَطِيعَ شِيَاهٍ، فجعلُو رَجُلٌ يَقْرُأُ بأُمُ القرآنِ، ويَجْمَعُ بُزَاقَه ويَتْفُلُ، فَبَرَأَ الرَّجُلُ، فأَتُوهُم بالشَّاءِ ()، فقالُوا: لا نأْخُذُها حتى نشألَ عنها رسولَ اللَّه عَيْقٍ (فَاتُوهُم بالشَّاءِ ())، فقالُوا: لا نأْخُذُها حتى نشألَ عنها رسولَ اللَّه عَيْقٍ (فَاتُوهُم بالشَّاءِ الله الله عَيْقِيْم () فقالُوا: لا نأْخُذُها حتى نشألَ عنها رسولَ اللَّه عَيْقٍ (الله واضْرِبُوا في مَنْهَا بِسَهُم ». مُتَّفَقُ عليه () ولأنَّ الحاجَةَ تَدْعُو إلى ذلك في رَدُّ الضَّالَةِ ونحوها، فجاز، كالإجازةِ.

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۷۲.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في س ۲: «وقال»، وفي م: «ولما».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿أَنَاسًا ﴾.

<sup>(</sup>٤) في م: « فبينا ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، م: «بالشياه».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>V) تقدم تخریجه فی صفحة ۳۸٤.

ويجوزُ عَقْدُ الجَعَالَةِ لعامِلٍ غيرِ مُعَيَّنِ، وعَمَلِ مَجْهُولِ، فيَقُولُ: مَن رَدَّ ضَالَّتِي فله كذا. للآيةِ، ولأنَّ الحاجَةَ داعِيَةٌ إليه مع الجَهْلِ، فجاز، كالمُضَارَبَةِ. ولا يجوزُ إلَّا بعِوضٍ معْلُومٍ؛ لأنَّه عَقْدُ مُعَاوضَةٍ، فاشْتُرِطَ العِلْمُ (۱) بعِوضِه، كالإجارَةِ، فإن شرَطَة (۱) مَجْهُولًا، فَسَد، وله أُجْرَةُ المِثْلِ في المُسَمَّى في صَحِيحِه، فوَجَبتْ أُجْرَةُ المِثْلِ في فاسِدِه، كالإجارةِ.

فصل: وهي عَقْدٌ جائزٌ ؛ ("لأنّها تَنْعَقِدُ" على مَجْهُولِ ، فكانَتْ جائزةً ، كَالْمُضَارَبَةِ ، وأَيُّهِ ما فسَخَ قبلَ الشَّروعِ في العَملِ ، [٢٠٣٠] فلا شيءَ للعاملِ ، (أوإن فَسَخ () العاملُ في قبلَ تَمَامِ العَملِ ، فلا شيءَ له ؛ لأنّه إنّما يَسْتَحِقُه () بعدَ الفَراغِ (لمِن عَمَلِه ) ، وقد تركه . وإن فَسَخه الجاعِلُ بعدَ التَّلَبُسِ به ، فعليه أُجْرَةُ ما عَمِل العامِلُ ؛ لأنّه إنّما عَمِل بعِوضِ لم يُسَلَّمُ له ، وإن تَمَا العَمْلُ ، لأَنّه المُتقرَّ بتَمامِ العَملِ ، فأَشْبَهَ الرّبُحَ في المُصَارَبَةِ ، وإن زادَ في الجُعْلِ أو نَقَص منه قبلَ الشَّروعِ في العَملِ ، جاز ؛ لأنّه عَقْدٌ جائزٌ ، فجازَتِ الزِّيادَةُ فيه والنَّقْصَانُ قبلَ العَمَلِ ، كالمُضَارَبَةِ .

<sup>(</sup>١) في س ٢: «العمل».

<sup>(</sup>٢) في م: «شرط».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في س ٢: (لأنه عقد).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) في م: «فسخه».

<sup>(</sup>٦) في م: (يستحق).

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: الأصل.

فصل: لا يَسْتَحِقُ الجُعْلَ إِلَّا بِفَرَاغِه (١) مِن العَمَل؛ لأَنَّه كذَا شَرَط، وإن جَعَل له جُعْلًا على رَدِّ آبِق، فَرَدَّه إلى باب الدَّار، فهَرَب، أو مات قبلَ تَسْلِيمِه ، لم يَسْتَحِقُّ شيئًا ؛ لأنَّه لم يَأْتِ بما جُعِل الجُعْلُ فيه . وإن قال : مَن رَدُّه مِن مِصْرَ فله دِينارٌ . فرَدُّه مِن نِصْفِ طَريقِها . أو قال : مَن رَدٌّ عَبْدَيٌّ ، فله دِينارٌ . فرَدَّ أَحَدُهما ، فله نِصْفُ الدِّينار ؛ لأنَّه عَمِل نِصْفَ العَمَل ، وإن رَدُّه مِن أَبْعَدَ مِن مِصْرَ، لم يَسْتَحِقُّ إِلَّا الدِّينارَ؛ لأنَّه لم يَضْمَنْ لَمَن زادَ شيئًا. وإن رَدَّه جمَاعَةً، اشْتَركُوا في الدِّينَارِ؛ لأَنَّهم اشْتَركُوا في العَمَلِ. فإن جَعَل (٢) لواحِدٍ في رَدُّه دِينارًا، ولآخَرَ اثْنَيْن، ولآخَرَ ثَلاثَةً، (أَفرَدُّه الثلاثة " ، فلكلِّ واحد منهم ثُلُثُ جُعْلِه . وإنْ جَعَل لواحِد منهم ثَوْبًا ( ) ، فله ثُلُثُ أُجْرَةِ المِثْلِ ؛ لأنَّه عِوَضٌ مَجْهُولٌ ، فاسْتَحَقَّ ثُلُثَ أَجْرَةِ المِثْلِ ، وإن جَعَل لواحدٍ جُعْلًا ، فأَعَانه آخَرُ ، فالجُعْلُ كلُّه للمَجْعُولِ له ؛ لأنَّ العَمَلَ كُلُّه له. فإن قال الآخَرُ: شَارَكْتُه لأَشَارِكَه في الجُعْلِ. فللعامِلِ نِصْفُ الجُعْلِ؟ لأنَّه عَمِل نِصْفَ العَمَل، ولا شيءَ للآخَرِ؛ لأنَّه لم يُشْرَطْ له شيءٌ.

فصل: ومَن عَمِل لغيرِه عَملًا بغيرِ جُعْلِ، فلا شيءَ له؛ لأنَّه بذَلَ مَنْفَعَته (مِن غيرِ) عِوضٍ، فلم يَسْتَحِقَّه، وإنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً (مَن غيرِ) عِوضٍ، فلم يَسْتَحِقَّه، وإنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً (مَن

<sup>(</sup>١) في م: « بعد فراغه ».

<sup>(</sup>٢) في م: «جعلوا».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يوما».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: « بغير ».

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

ثم بَلَغه الجُعْلُ، لم يَسْتَحِقُّه ؛ لأنَّه وَجَب عليه رَدُّها بالتِقاطِها، فلم يَجُزْ له أَخْذُ العِوَض عن الواجِب، وإن الْتَقَطَها بعدَ الجُعْل، ولم يعْلَمْ بذلك، لم يَسْتَحِقُّه ؛ لأنَّه تطَوَّعَ بالالْتِقَاطِ . وإن نَادَى غيرُ صاحِب الضَّالَّةِ : مَن رَدَّها فله دِينارٌ . فَرَدُّها رَجُلٌ ، فالدِّينَارُ على المُنادِى ؛ لأنَّه ضَمِنَ العِوَضَ . وإنْ قال في النِّداءِ: قال فُلَانٌ: مَنْ رَدَّ ضَالِّتِي فله دِينَارٌ. فرَدُّها رجلٌ، لم يَضْمَن المُنادِي؛ لأنَّه لم يَضْمَنْ، إنَّمَا حَكَى قُولَ غِيره.

فصل: وإنِ اخْتَلْفَا في الجُعْل، أو(١) في قَدْره، أو في المَجْعُولِ فيه الجُعْلُ، فالقولُ قولُ المالِكِ؛ لأنَّه مُنْكِرٌ لِما (٢) يُدَّعَى عليه، والأَصْلُ معه (٦).

فصل: وإن رَدَّ آبِقًا مِن غير شَوْطٍ، ففيه رِوايَتان؛ إحْداهما، لا مُحْفَلَ له؛ لِلا أَنْ ذَكَوْنا. والثانيةُ، له الجُعُلُ (٥)؛ (الأنَّ ذلك أَن يُرْوَى عن عُمَر، وعليٌّ ، وابنِ مَسْعُودٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عنهم . ولا يُعْرَفُ لهم مُخالِفٌ في الصَّحابَةِ . ويُرْوَى عن النبيِّ ﷺ أنَّه جَعَلَ في الآبِقِ إذا جاء به حارِجًا مِن الحَرَم دِينارًا(٢). ولأنَّ في ذلك حَثًّا على رَدِّ الأَبَّاقِ(٨)، وصِيانَةً عن الرُّجُوع

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ و ٩ .

<sup>(</sup>٢) في م: «ما».

<sup>(</sup>٣) في م: «عدمه».

<sup>(</sup>٤) في م: «فيما».

<sup>(</sup>٥) في م: «جعل».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ف: ﴿ لأَنهُ ﴾.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي شيبة ، في : كتاب البيوع والأقضية . المصنف ٦/ ٥٤٠، ٥٤٣، ٤٤٠. عن عمرو بن دينار وابن أبي مليكة مرفوعاً. وهو منقطع. انظر: السنن الكبرى ٦/٠٠٠.

<sup>(</sup>A) في م: «الآبق»، وفي س ١: «الأباق»، وفي الحاشية: «الآبق».

إلى دارِ الحَرْبِ، ورِدَّتِهم عن دِينِهم، فينْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَشْرُوعًا.

[٣٠٠٤] وقَدْرُ الجُعْلِ دِينارٌ أو اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا ؛ لِمَا رَوْيَنا . ولأَنَّ ذلكَ يُرْوَى عن عُمَرَ ، وعلى (() ، رَضِى اللَّهُ عنهما . وعن أحمدَ ، أنَّه إن رَدَّه مِن يُرْوَى عن عُمَرَ ، وعلى (لأَنَّه يُرْوَى عن عَمَرَ ، فله دِينَارٌ ؛ لأَنَّه يُرُوَى خارِجِ المِصْرِ فله أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، وإنْ رَدَّه مِن المِصْرِ ، فله دِينَارٌ ؛ لأَنَّه يُرُوَى عن ابنِ مَسْعُودٍ (() ، رَضِى اللَّهُ عنه . وسَواءٌ كان ذلك كقِيمَةِ العَبْدِ أو أقلَّ عن ابنِ مَسْعُودٍ (أ) ، رَضِى اللَّهُ عنه . وسَواءٌ كان ذلك كقِيمَةِ العَبْدِ أو أقلَّ أو أَكْثَرَ . فإن ماتَ السَّيدُ ، اسْتَحقَّ الجُعْلَ في تَركَتِه .

وما أَنْفَقَه<sup>(٣)</sup> على الآبِقِ فى قُوتِه ، رَجَع به على سَيِّدِه ، سَواءٌ رَدَّه أو هَرَب منه فى بَعْضِ الطَّرِيقِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة ، في : المصنف ٦/ ٥٤٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف ٨/ ٢٠٨. وابن أبي شيبة، في: المصنف ٦/ ٥٤١.

<sup>(</sup>٣) في م: «أنفق».



#### بَابُ المَسَابِقَةِ

تجوزُ المُسابَقَةُ على الأقدامِ والدّوابِّ والسِّهَامِ والحِرَابِ (السُّفُنِ وَعَيْرِهَا ؛ لِمَا روَى ابنُ مُحَرَ ، رَضِى اللَّهُ عنهما ، أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ سابَقَ بينَ الحَيْلِ المُضْمَرةِ (٢) مِن الحَفْيَاءِ إلى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ ، وبينَ التي لم تُضْمَرُ مِن ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ إلى المُضْمَرةِ بنِي زُرَيْقِ . مُتَّفَقٌ عليه (٢) . وسابَق النبيُ عَلَيْةٍ عائشةَ على قدَمَيْه (١) .

<sup>(</sup>١) في م: «الحرب».

<sup>(</sup>٢) المضمرة: التي قلل علفها، وأدخلت بيتًا كنينا، ومُجلَّلت فيه لتعرق ويجف عرقها، فيخف لحمها وتقوى على الجرى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، في: باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟ من كتاب الصلاة، وفي: باب إضمار الخيل للسبق ...، من كتاب الجهاد، وفي: باب ما ذكر النبى ﷺ، وحَضَّ على اتفاق أهل العلم ...، من كتاب الاعتصام. صحيح البخارى ١/١١٤، ١٨٨/٤ ، ١٢٩، ٩/ ١٢٩. ومسلم، في: باب المسابقة بين الخيل وتضميرها، من كتاب الإمارة. صحيح مسلم ٣/ ١٤٩١.

كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى الرهان والسبق، من أبواب الجهاد. عارضة الأحوذى ٧/ ١٩٠، ١٩٠، والنسائى، فى: باب غاية السبق للتى لم تضمر، وباب إضمار الخيل للسبق، من كتاب الجهاد. المجتبى ٦/ ١٨٧، ١٨٨، وابن ماجه، فى: باب السبق والرهان، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٦٠، والدارمى، فى: باب فى السبق، من كتاب الجهاد. سنن الدارمى ٢/ ٢١٢، والإمام مالك، فى: باب ما جاء فى الخيل والمسابقة ينها ...، من كتاب الجهاد. الموطأ ٢/ ٤٦٧، ١٩٥٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود، في: باب في السبق على الرّجل، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٢٨. والإمام أحمد، في: المسند ٢/٤٢٦.

وسابَق سَلَمَةُ بنُ الأَكْوَعِ رجلًا مِن الأَنْصارِ بِينَ يدَيْه ('' . ومَرَّ النبيُ ﷺ وَسَابَق مِنْكِرُ بِهُو بقَوْمٍ يَوْبَعُونَ حَجَرًا - أَى يَوْفَعُونَه - بأَيْدِيهِم لِيُعْلَمَ الشَّدِيدُ منهم ، فلم يُنْكِرُ عليهم ('') .

ولا يجوزُ بعِوضِ إلَّا في الخَيْلِ والإبلِ والسِّهَامِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، رَضِى اللَّهُ عنه ، أَنَّ النبيَّ عَلِيَّةٍ قال : « لَا سَبَقَ إلَّا فِي نَصْلِ ، أَو خُفِّ ، أو حَافِرٍ » . روّاه أَبُو داود (٣) . فتَعَيَّنَ حَمْلُه على المُسابَقَةِ بعِوضٍ ؛ جَمْعًا يَيْنَه وبينَ ما رَوَيْنا . والمُرادُ بالحافِرِ الحَيْلُ خاصَّةً ، وبالحُفِّ الإبِلُ ، وبالنَّصْلِ السِّهامُ ؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْقٍ: « لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ إلَّا ثَلَاثٌ ؛ تَأْدِيبُ الرَّمُهِلِ فَرَسَه ، ومُلاَعَبَتُه أَهْلَه ، ورَمْيُه بقَوْسِه وَنَبْلِه » . ( واه أَبُو داود ) . ولأنَّ غيرَ فَرَسَه ، ومُلاَعَبَتُه أَهْلَه ، ورَمْيُه بقَوْسِه وَنَبْلِه » . ( واه أَبُو داود ) . ولأنَّ غيرَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، في: باب غزوة ذي قرد وغيرها، من كتاب الجهاد. صحيح مسلم ٣/ ١٤٣٩. والإمام أحمد، في: المسند ٥٣/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار، انظر: كشف الأستار ٢/ ٤٣٨، ٤٣٩. وابن المبارك، في: الزهد ١٦٥. وأبو عبيد، في: التكميل لما فات تخريجه وأبو عبيد، في: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل ٩٠.

<sup>(</sup>٣) في: باب في السبق، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢٨/٢.

كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى الرهان والسبق، من أبواب الجهاد. عارضة الأحوذى ٧/ ١٩٢. والنسائى، فى: باب السبق، من كتاب الخيل. المجتبى ١٨٨/٦. وابن ماجه، فى: باب السبق والرهان، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٦٠. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢٥٦، ٣٥٥، ٣٥٥.

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من الأصل، ف.

والحديث أخرجه أبو داود ، في : باب في الرمي ، من كتاب الجهاد . سنن أبي داود ٢/

كما أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله ، من أبواب فضائل =

الحَيْلِ والإبلِ لا تصْلُحُ للكَرِّ والفَرِّ والقِتَالِ، وغيرَ السَّهامِ لا يُعْتَادُ الرَّمْيُ بها، فلم تَجُزِ المُسابَقَةُ عليها، كالبَقَر والتِّراس.

فصل: والمُسابَقَةُ بِعِوضٍ جَعَالَةٌ (')؛ لأنَّه عَقْدٌ على ما لا ('') يَعْلَمُ القُدْرَةَ على تَسْلِيمِه، فأَشْبَهَ رَدَّ الآبِقِ، ولكُلِّ واحدٍ منهما فَسْخُها قبلَ الشُّروعِ في المُسابَقَةِ، وما لم يَظْهَرْ فَضْلُ أَحَدِهما، فإن ظَهَر، فللفَاضِلِ الفَسْخُ والنَّقْصَانُ ('')، ولا يجوزُ للمَفْضولِ؛ لِقَلَّا يُفَوِّتَ غرَضَ المُسابَقَةِ، فإنَّه متى بانَ له أنَّه مَسْبُوقٌ، فَسَخ. وذَكَر القاضى وَجُهًا آخَرَ أنَّها عَقْدٌ لازِمٌ؛ لأَنَّ مِن شَرْطِها العِلْمَ بالعِوَضَيْنِ، فكانَتْ لازِمَةً، كالإجارَةِ.

ويجوزُ بَذْلُ العِوَضِ مِن بَيْتِ المالِ ، ومِن السَّلْطانِ ، و أَ المُتَسابِقَيْنِ ، و أَ المُتَسابِقَيْنِ ، و أَ آحَادِ الرَّعِيَّةِ ؛ لأنَّه إخْراجُ مالِ لمصْلَحَةِ ، فجاز مِن الجميعِ ، كارْتباطِ الخَيْلِ في سَبِيلِ اللَّهِ ، فإنَّ بَذْلَ العِوَضِ فيها تَحْرِيضٌ على التَّعَلَّمِ ، والاسْتِعْدادِ للجِهادِ . ومِن شَرْطِ العِوَضِ كَوْنُه مَعْلُومًا ؛ لِمَا ذكرنا في

<sup>=</sup> الجهاد. عارضة الأحوذى ٧/ ١٣٥، ١٣٦. والنسائى، فى: باب ثواب من رمى بسهم .... من كتاب الجهاد. وفى: باب تأديب الرجل فرسه، من كتاب الحيل. المجتبى ٢/ ٢٤، ١٨٥. وابن ماجه، فى: باب الرمى فى سبيل الله، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٤٠ والدارمى، فى: باب فى فضل الرمى والأمر به، من كتاب الجهاد. سنن الدارمى ٢/ ٢٠٤٠ والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ١٤٤، ١٤٦، ١٤٨.

<sup>(</sup>١) بعده في م: «فيه».

<sup>(</sup>٢) في م: «لم».

<sup>(</sup>٣) بعده في م: « والزيادة ».

<sup>(</sup>٤) بعده في م: ﴿ من ﴾ .

الجَعَالَةِ <sup>(١)</sup>.

فصل: ولا تجوزُ المُسابَقَةُ بِينَ جِنْسَيْنِ، كَالْحَيْلِ والْإِبِلِ؛ لأَنَّ تَفَاضُلَ وَهِبِينِ، والبُحْتِيُ (٢) والبَحْتِيِّ والهَجِينِ، والبُحْتِيُ (البُحْتِيِّ والعَجِينِ، والبُحْتِيُ (البَحْتِيِّ والعَرَابِيِّ، فقال القاضى: تجوزُ المُسابَقَةُ بِينَهما؛ لأَنَّ الجِنْسَ (المُسَمَّلُهما، فأَشْبَها النَّوْعَ الواحِدَ. وقال أبو الخطَّابِ: لا يصِحُّ؛ لأَنَّهما يَحْتَلِفانِ في المَنْ الجَرْيِ عادَةً، فأَشْبَهَا الجِنْسَيْنِ. وكذا الخِلافُ في المُنَاضَلَةِ بنَوْعَيْنِ مِن الجَرْيِ عادَةً، فأَشْبَهَا الجِنْسَيْنِ. وكذا الخِلافُ في المُنَاضَلَةِ بنَوْعَيْنِ مِن القِبِيِّ والفارِسِيِّ، (وقَوْسِ الجَرْحُ (اللَّهُ وقَوْسِ النَّبُلِ؛ لذلك (القِسِيِّ الجَرْحُ (اللَّهُ وقَوْسِ النَّبُلِ؛ لذلك (اللَّهُ اللَّهُ المُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُعْلِيْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ

فصل: ويُشْتَرَطُ تَعْيِينُ المَرْكُويَيْنِ؛ لأَنَّ القَصْدَ جَوْهَرُهما، وتَعْيِينُ الرَّامِيَيْنِ؛ لأَنَّ القَصْدَ معْرِفَةُ حِذْقِهما، ولا يُعْتَبَرُ تَعْيِينُ الرَّاكِبَيْنِ ولا القَوْسَيْنِ؛ لأَنَّهما آلَةٌ للمَقْصُودِ، فلم يُعْتَبَرُ تَعْيِينُهما، كسَرْجِ الدَّابَّةِ. ويُعْتَبَرُ تَعْيِينُهما، كسَرْجِ الدَّابَّةِ، ويُعْتَبَرُ تَعْيِينُهما أَخْرِيَا إلى غيرِ غايَةٍ، لم يُؤْمَنْ تَعْدِيدُ المَسافَةِ؛ لحديثِ ابنِ عُمَرَ، ولأنَّهما إذا أُجْرِيَا إلى غيرِ غايَةٍ، لم يُؤْمَنْ أَن لا يَسْبِقَ أَحدُهما حتى يعْطِبَا أو أحدُهما. ولا يجوزُ إجْرَاؤُهما إلَّا بتَدْبِيرِ الرَّاكِبيْنِ؛ لأنَّهما إذا جَرَيا لأَنْفُسِهما، تَنافَرا ولم يَمْضِيا إلى الغايَةِ. ولا يجوزُ أن يَسْتِقَا على أنَّ مَن سَبَقَ صاحِبَه بخَمْسَةِ أَقْدَامٍ، فهو السَّابِقُ؛ لأَنَّ يجوزُ أن يَسْتِقَا على أنَّ مَن سَبَقَ صاحِبَه بخَمْسَةِ أَقْدَامٍ، فهو السَّابِقُ؛ لأَنَّ

<sup>(</sup>١) بعده في م: (له).

وانظر ما تقدم في صفحة ٤٢٠.

<sup>(</sup>٢) البختي: الإبل الخراسانية، والعرابي: الإبل العربية.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( الجنسين ١٠ .

<sup>(</sup>٤) في م: « فأشبه ».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) قال العلامة البهوتى: جرخ؛ وهو الذى يرمى به الروم. كشاف القناع ٢٤ / ٣٧١. وفى الألفاظ الفارسية المعربة: الجروخ: من أدوات الحرب، ترمى عنها السهام والحجارة، مشتقة من جرخ ( بالجيم المنقوطة بثلاث)، ومعناها الفلك، وتطلق على جميع الآلات التى تدور.

هذا لا يَنْضَبِطُ، فإنَّ الفرَسَيْنِ لا يَقِفَانِ عندَ الغايّةِ ليُقَدَّرَ ما بينَهما.

فصل: وإذا كان الجُعْلُ مِن غيرهما(١)، فقال: مَن سَبَق منكم فله عَشَرَةٌ . صَحَّ ، فإن سَبَق واحِدٌ ، فهي له ؛ لأنَّه سَبَق . وإن سَبَق اثْنان أو أَكْثَرُ ، اشْتَرَكُوا في السَّبَقُ (٢) ، وإن جاءَ الكُلُّ معًا ، فلا شيءَ لهم ؛ لأنَّهم لا سابِقَ فيهم. وإن جَعَل السَّبَقَ للمُصَلِّي وحدَه، أو فضَّلَه على (٢٠) السَّابِق، لم يصِحُّ ؛ لأنَّ كُلُّ واحدٍ منهم يَجْتَهدُ أن لا يَسْبِقَ ، فَيَفُوتَ الغَرَضُ . وكَذَلَكَ إِن جَعَلَ للسَّابِقِ عَشَرَةً وللنَّالِثِ أَرْبَعَةً ، ولم يَجْعَلْ للمُصَلِّى شيئًا ، لم يصِحِّ ؛ لأنَّ مَن عَدَا السَّابِقَ يَجْتَهِدُ أَن لا يَسْبِقَ صَاحِبَه . وإن سَوَّى بينَ السَّابِق والمُصَلِّي، ولا ثالِثَ معهما، لم يَصِحُّ؛ لفَوَاتِ الغَرَض به. وإن كَانَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ نَقَصَهُ (') عنهما ، صَحَّ ؛ لأَنَّ كُلَّ واحدٍ منهم ('يَجْتَهِدُ في°ُ أَنْ لَا يَكُونَ الثَالِثَ. وإن جَعَل للمُجَلِّي - وهو الأَوَّلُ - مِائةً، وللمُصَلِّى - وهو الثاني - يَسْعِينَ، وللتّالي (٢) - وهو الثالثُ - ثمانِينَ، وللبارع (٢) - وهو الرَّابِعُ - سَبْعِينَ، وللمُرْتَاحِ - وهو الخامِسُ - سِتِّينَ، وللحظيُّ (^ ) - وهو السادسُ - خَمْسِينَ ، وللعَاطِفِ - وهو السَّابِعُ -

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: ﴿غيرهم ﴾.

<sup>(</sup>٢) السبق؛ بفتح الباء: الجعل المخرج في المسابقة.

<sup>(</sup>٣) في م: (عن).

<sup>(</sup>٤) في م: «نقص».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: «مجتهد».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، س ١، ف، ب، م: «للمسلى».

<sup>(</sup>٧) في الأصل، س ١، ف، ب، م: (اللتالي).

<sup>(</sup>٨) في م: ﴿ لَلْمُطِّي ﴾ . وقال البهوتي : فخطي : وهو بالخاء المعجمة . كشاف القناع ٢/٤ ٥٠.

أَرْبَعِينَ، وللمُؤمِّلِ - وهو الثامِنُ - ثلاثِينَ، وللَّهِيمَ - وهو التاسِعُ - عشرينَ، وللسُكِيتِ - وهو العاشِرُ - عشرةً، وللهُسْكُلِ - وهو الأخيرُ عشرينَ، وللسُكِيتِ - وهو العاشِرُ - عشرةً، وللهُسْكُلِ - وهو الأخيرُ خمسةً، صَعُ ؛ لأنَّ الغرَضَ حاصِلٌ، وكُلُّ واحد يَجْتَهِدُ في سَبْقِ الآخرِ ؛ ليَنالَ أعْلَى مِن رُبْتِهِ . وإن جَعَل جُعْلَ كلِّ رُبْتَةٍ يَشْتَرِكُ فيه جميعُ مَن بلَغَها، احْتَمَل أن يصِعُ ؛ لذلك ، واحْتَمَل أن لا يصِعُ ؛ لأنَّه قد يَشْتَرِكُ في السَّبْقِ جماعةً، ويَنْفَرِدُ المُصلِّى فيفْضُلُهم بكَثْرَةِ ما مُحِلَ له فيفُوتُ الغَرَضُ . وإن قال : مَن بلَغَ الغايَةُ (اللهُ عَشَرَةً . لم يكنْ ذلك مُسابَقَةً ؛ لأنَّ مقْصُودَ المُسابقةِ التَّحْرِيضُ على السَّبْقِ، وتعلَّمُ الفُروسِيَّةِ، وهذا يفُوتُ بالتَّسْوِيَةِ، ولكِنَّه جَعَالَةٌ مَحْضَةً ؛ لأنَّه بَذَلَ العِوضَ في أمْرٍ فيه غَرَضٌ [٢٠٢٤] صحيحٌ . وكذلك إن قال : ارْمِ عشرةَ أسُهُم ، فإن كانَتْ إصابَتُكَ أَكْثَرَ مِن صَحيحٌ . وكذلك كذا . أو قال : إن أصَبْتَ بهذا السَّهْمِ ، فلك كذا . صَحَّ ولم يكنْ مُناضَلَةً لذلك .

فصل: وإن أخْرَج الجُعُلَ أَحَدُ المُتَسابِقَيْنِ، جاز؛ لأنَّ فيهما مَن " يأْخُذُ ولا يُعْطِى، فلا يكونُ قِمَارًا. فإن سَبَق مَن أَحْرَج، أَحْرَز سَبَقَه، ولم يأْخُذُ مِن صاحبِه شَيئًا، وإن سَبَق الآخَرُ، أَحْرَز الجُعُلَ؛ لأنَّه سابِقٌ. وإن جَاءًا معًا فالجُعُلُ لصاحبِه؛ لأنَّه لا سَابِقَ " فيهما. فإن أَحْرَجا معًا، لم يَجُزُ؛ لأنَّه يكونُ قِمَارًا؛ لأنَّه ليس فيهما إلَّا مَن يأْخُذُ إذا سَبَق، ويُعْطِى إذا

<sup>(</sup>١) في س ٢: ١ الغرض٠.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: ﴿ لا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ سبق ﴾ .

سُبِق، إلَّا أَن يُدْخِلا معهما ('' ثالِنًا يُكافِئ '' فَرَسُه فَرَسَيْهِما ؛ لِمَا رَقِى أَبُو هُوَ لَا يُوْمَنُ أَنْ النبَّى وَيَخِيْرُ قَال : « مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ ، وهُو لَا يُوْمَنُ أَنْ يَسْبِق ، فليس بِقِمَارٍ ، ومَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ ، وقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِق ، فَهُو قِمَارٌ » . رَواه أبو داودَ ('' . ولأنَّه مع وُجُودِ المُحلِّلِ المُكافِئ فيهم مَن يأخُذُ ولا يُعْطِى ، فيُخَالِفُ القِمَارَ . فإن كان لا يُكافِئهما ، فوُجُودُه يأخُذُ ولا يُعْطِى ، فيُخَالِفُ القِمَارَ . فإن كان الحُلِّلُ واحِدًا أو أكْثَرَ ، وقد كَعَدَمِه ؛ لأنَّه معْلُومٌ أنَّه لا يَأْخُذُ شيعًا . وسَواءٌ كانَ الحُلِّلُ واحِدًا أو أكْثَرَ ، وقد وللسَابَقَةُ بِينَ اثْنَيْنِ أو حِزْيَيْنِ ؛ لأنَّ الغَرَضَ الخُرُومُ مِن القِمَارِ ، وقد حَصَلَ على أي صِفَةٍ كان . فإذا تسَابَقُوا فَجَاءُوا مِعًا ، أو جاءَ المُسْتَبِقَانِ معًا قبلَ الحُلِّلُ ، أَحْرَز كُلُّ واحد ('' سَبَقَه ، ولا شيءَ للمُحلِّلِ ('' ؛ لأنَّه لم يَسْبِقْ ، ولم يَسْبِقْ أحدُهما صاحِبَه ، وإن سَبَقَهما المُحلِّلُ ، أَخَذَ سَبَقَيْهِما ('' ؛ لأنَّه لم يَسْبِقْ ، ولم يَسْبِقْ أحدُهما صاحِبَه ، وإن سَبَقَهما المُحلِّلُ ، أَخَذَ سَبَقَيْهِما . وإنْ سَبَقَ أَحدُ المُسْتَبِقَيْنُ ('' وحدَه ، أحرَز السَّبَقَيْن لسَبَقَه ، ولا شَبَقَهما . وإنْ سَبَقَ أَحدُ المُسْتَبِقَيْنُ لسَبَقَهما . وإنْ سَبَقَهما . وإنْ سَبَقَ أَحدُ المُسْتَبِقَيْنُ ('' وحدَه ، أحرَز السَّبَقَيْن لسَبَقَهما . وإنْ سَبَقَ أَحدُ المُسْتَبِقَيْنُ ('' وحدَه ، أحرَز السَّبَقَيْن لسَبَقَهما . وإنْ سَبَقَ أَحدُ المُسْتَبِقَيْنُ ('' وحدَه ، أحرَز السَّبَقَيْن لسَبَقَهما للمُعَلِّلُ اللهُ المُعَلِّلُ المُعَلِّلُ المُعَلِّلُهُ المُعَلِّلُ اللهُ الْعَلَى المُعَلِّلُ المُعَلِّلُ المُعَلِّلُ المُعَلِّلُ المُعَلِلُ الْعَلَى السَّرَقِيْنِ السَّرَقِيْنَ لسَبَقَ أَحدُ المُسْتَبِقَيْنُ ('' وحدَه ، أحرَز السَّبَقَ أَنْ المَنْ الْقَالُمُ الْعُلْمُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَقَلَ الْعَلَى السَّبَقَ الْعَلَى الْعُلُومُ اللهُ المَالِمُ اللهُ الم

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «فرسا».

<sup>(</sup>٢) في م: «يساوى».

<sup>(</sup>٣) في: باب في المحلل، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٢٨، ٢٩.

كما أخرجه ابن ماجه، في: باب السبق والرهان، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٦٠. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٥٠٥.

قال أبو حاتم: أحسن أحواله أن يكون موقوفًا على سعيد بن المسيب. انظر التلخيص الحبير ١٦٣/٤. وذكره الإمام مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب بمعناه، في: باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها ...، من كتاب الجهاد. الموطأ ٢/ ٤٦٨.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: ٥ منهما ٥.

<sup>(</sup>٥) في م: «للمحل».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ف: «سبقهما».

<sup>(</sup>V) في س ٢، ف: «المسبقين».

ولم يأْخُذْ مِن المُحلِّلِ شيئًا، وإنْ سبَقَ أحدُهما مع المُحلِّلِ، أَحْرَزَ المُسْتَبِقُ (۱) سبَقَ نَفْسِه؛ لأنَّه غيرُ مَسْبُوقٍ، وكان سبَقُ الآخَرِ بَيْنَه وبينَ المُحلَّلِ نِصْفَيْن؛ لاشْتِراكِهما في سَبْقِه.

فصل: وتُوسَلُ الفَرَسان معًا مِن أَوَّلِ المسافَةِ في حَالٍ واحدَةٍ، ولا يَصِيحَ يَجُورُ لاَّ حَدِهما أَنْ يَجْنُبَ مع فَرَسِه فَرَسًا يُحَرِّضُه على العَدْوِ، ولا يَصِيحَ به (۱) (۱ في وقتِ سباقِه ، ولا يَجْلِبَ عليه؛ لِما روَى عِمْرانُ بنُ مُحَيْنِ أَنَّ النبيَّ عَيْلِيَّةً قال: «لَا جَلَبَ ولا جَنَبَ فِي الرِّهَانِ». روَاه أبو داود (۱ ألنبيَّ عَيَلِيَّةً قال: «مَن أَجْلَب علَى وعن (۱ أبنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عنه، أَنَّ النبيَّ عَيَلِيَّةً قال: «مَن أَجْلَب علَى الخَيْلِ يَوْمَ الرِّهَانِ، فليس مِنًا » (۱ في السَّتَوَى الفَرَسانِ (۱ في طولِ ۱ العُنْقِ، أو كانَا الحَنْقِ، أو كانَا وسَبَق أحدُهما برَأْسِه، فهو سابِق، وإنِ اختلَفَا في طُولِ العُنْقِ، أو كانَا بَعِيرَيْنِ، اعْتَبِرَ السَّبْقُ بالكَتِفِ (۱ ) فمن سَبَق به أو ببَعْضِه، فهو سابِق، ولا عِبْرَةَ بالعُنْقِ، وإن عَنْرَ أحدُهما، أو ساخَتْ قوائِمُه في الأرْضِ، أو وقف عِبْرَةَ بالعُنْقِ. وإن عَنْرَ أحدُهما، أو ساخَتْ قوائِمُه في الأرْضِ، أو وقف

<sup>(</sup>١) في س ١، س ٢: «المسبق».

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

 <sup>(</sup>٣ - ٣) زيادة من: الأصل، س ١.

<sup>(</sup>٤) في: باب في الجلب على الخيل في السباق، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٢٩.

<sup>(</sup>٥) في م: « وروى».

 <sup>(</sup>٦) أخرجه أبو يعلى ، في: مسنده ٣٠٣/٤، ٣٠٤، والطبراني ، في: المعجم الكبير ١١/
٢٢٢، ٢٢٢.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في م: « بطول » .

<sup>(</sup>A) في الأصل: «باللبة». وفي حاشية س ٢: «وهو الكاهل».

لعِلَّةِ ، فَسَبَقَه الآخَرُ ، لم يُحْكَمْ له (١) بالسَّبْقِ ؛ لأنَّ سَبْقَه إِيَّاه للعارِضِ ، لا لفَضْلِ جَرْيِه .

فصل: وإن مات أحدُ المَّوْكُوبَيْنِ، بطَلَتِ المُسابِقَةُ؛ لأَنَّ العَقْدَ تعَلَّق بعَيْنِه، فأَشْبَهَ تَلَف المعْقُودِ عليه في الإجارَةِ. وإن مات الرَّاكِبُ، لم تَبْطُلْ؛ لأَنَّه غيرُ المَعْقُودِ عليه، وللوارِثِ أن يقُومَ مَقامَه، وله أن لا [٥٠٠٠] يَفْعَلَ؛ لأَنَّ العَقْدَ جائزٌ، ومَن جعَلَه لازِمًا، ألْزَمَه أَنْ يقُومَ مَقامَه، كالإجارَةِ.

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: «لزمه».



## بَابُ المِناضَلَةِ

وهى المُسابقة بالرَّمْي، وتجوزُ بينَ اثْنَيْن وحِزْبَيْنِ؛ لِمَا رُوِيَ عن النبيِّ وَعَلَيْهُ أَنَّه خَرَجَ على أَصْحَابٍ له يَتَناضَلُونَ (')، فقال: «ارْمُوا، وَأَنَا مَعَ ('يَنِي فُلَانِ ')». فأَمْسَكَ الآخَرُونَ، (فقال: «ما لكم» ')؟. فقالُوا: يا رسولَ اللَّهِ، كيفَ نَرْمِي وأنتَ معهم '! فقالَ: «ارْمُوا، وأَنَا معَكُمْ كُلُّكُمْ». (°روَاه البُخارِيُّ '. ولأنَّه إذا جازَ على اثْنَيْنِ، جازَ على ثلاثَةٍ،

<sup>(</sup>١) في س ٢، ب: «ينتضلون». وهي رواية للبخاري. وفي ف: «وهم ينتضلون».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل، س ١، ب: «ابن الأدرع». وفي س ٢، ف: «ابن الأذرع».

<sup>(</sup>٣ - ٣) زيادة من: ف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، س ١، س ٢، ب: ٥مع ابن الأدرع،، وفي ف: ٥مع ابن الأذرع،.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل، س ١، س ٢، ف، ب: ١ متفق عليه ١٠.

والحديث أخرجه البخارى ، فى : باب التحريض على الرمى ، من كتاب الجهاد ، وفى : باب قول الله تعالى : ﴿ واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد ﴾ ، من كتاب الأنبياء ، وفى : باب نسبة اليمن إلى إسماعيل ... ، من كتاب المناقب . صحيح البخارى ٤/ ٤٥، ٤٦ ،

كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٥٠. كلاهما من حديث سلمة بن الأكوع. ولم يعزه الحافظ المزى إلى مسلم. انظر تحفة الأشراف ٤٨/٤.

وبلفظ: «ارموا وأنا مع ابن الأدرع». بدلا من: «ارموا وأنا مع بنى فلان». أخرجه الحاكم، في: المستدرك ٢/ ٩٤. وابن حبان، انظر: الإحسان ١١/ ٨١٥. كلاهما من حديث أبى هريرة.

كسِبَاقِ الحَيْلِ.

فصل: ويُشْتَرَطُ لصحَّتِها شُروطٌ ثمانِيةٌ ؛ أحدُها، تَعْيِينُ الرُّمَاةِ ؛ لأنَّ الغَرْضَ مَعْرِفَةُ الحِدْقِ في الرَّمْي، فلا يتَحَقَّقُ مع عدَمِ التَّعْيِينِ، كسِباقِ الحَيْلِ، فإن عَقَد اثْنَانِ نِضَالًا على أن يكونَ مع كُلِّ واحدِ منهما ثَلاثَةٌ، لم يصحَّ ؛ لذلك. وإن عَقد جماعَةٌ نِضَالًا ليتَفاصَلُوا (') حِرْبَيْنِ، احْتَمَل أن لا يصحَّ ؛ لأنَّ التَّعْيِينَ لا يتَحَقَّقُ قبلَ التَّفاصُلِ. وقال القاضى: يَصِحُّ ويُجْعَلُ لكُلِّ حرْبِ رئيسٌ، فيختارُ أحدُهما واحِدًا، ثم (') يَحْتارُ الآخرُ آخرَ ويُجْعَلُ لكلِّ حرب رئيسٌ، فيختارُ أحدُهما واحِدًا، ثم أن يَحْتارُ الآخرُ آخرَ كذلك حتى يتَفاصَلُوا ('). فإنِ اخْتلفا في المُبْتَدِئُ منهما بالخِيَارِ، أُقْرِعَ ينهما، ولا يجوزُ أن يَقْتَسِمُوا بالقُرْعَةِ ؛ لأنَّها رُبَّما وقَعَتْ على الحُدَّاقِ في المُنتَدِما، ولا يجوزُ أن يُعْعَلَ زَعِيمُ الحَرْبَيْنِ واحِدًا؛ لأنَّه (') يَمِينُ إلى أَحدِهما فتلْحَقُه التُهْمَةُ. ولا يجوزُ أن يُجْعَلَ زَعِيمُ الخِرْبَيْنِ واحِدًا؛ لأنَّه (') يَمِينُ إلى أحدِهما فتلْحَقُه التَّهْمَةُ. ولا يجوزُ أن يُجْعَلَ زَعِيمُ الخِرْبَيْنِ واحد، والسَّبَقُ عليه؛ لأَنَّه واحد؛ لذلك ('). ولا يجوزُ أن يُجْعَلَ إلى واحد، والسَّبَقُ عليه؛ لأَنَّه واحد؛ لذلك (').

فصل: الشَّرْطُ الثانِي، تَعْيِينُ نَوْعِ (٢) القِسِيِّ؛ لأَنَّ الأَغْراضَ تَخْتَلِفُ

<sup>(</sup>١) في م: « ليتناضلوا » .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: «و».

<sup>(</sup>٤) في م: «يتناضلوا».

<sup>(</sup>٥) بعده في م: «قد».

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) في ف: ((نوعي).

باخْتِلَافِها، فقد يكونُ الرَّامِي أَحْذَقَ بنَوْعِ منه بالنَّوْعِ الآخَرِ، وإن لم يكنْ في البَلَدِ إلَّا نَوْعُ واحِدٌ، لم يحتَجْ إلى التَّعْيِينِ؛ لأنَّ الإطْلاق ينْصَرِفُ إليه، كالنَّقْدِ. فإن عقدا على نَوْع (١) ، فأرادَ أحدُهما أن يَنْتَقِلا إلى غيرِه، أو أن يَنْتَقِل أحدُهما ، لم يَجُزْ ؛ لِما ذكرناه . وإنْ عقدا على قَوْسٍ (١) بعينِه ، فانتقل أحدُهما إلى غيرِه مِن نَوْعِه ، جاز ؛ لأنَّ الأغراض لا تَحْتَلِفُ باحْتِلافِ الأَعْيانِ . وإن شَرَط عليه أن لا يَنْتَقِلَ ، خُرِّج على الوَجْهَيْنِ فيما إذا شرَط في الإجارَةِ أَنْ لا يَسْتَوْفِي المَنْفَعَة بمِثْلِه (١) .

فصل: الشَّرْطُ الثالثُ، أن يَرْمِيا غَرَضًا، وهو ما يقَعُ فيه السَّهُمُ المُصِيبُ مِن جِلْدِ أو وَرَقِ أو نحوه، وإن قالا: السَّبَقُ لأَبْعَدِنا رَمْيًا. لم يَصِحُ ؛ لأنَّ القَصْدَ بالرَّمْيِ الإصابَةُ لا الإِبْعَادُ، فلم يَجُزْ أَخْذُ العِوَضِ عن غير المَقْصُودِ.

والسُّنَّةُ أَن يكونَ لهما غَرَضانِ في هدَفَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ يَرْمِيَانِ مِن أَحَدِهما الآخَرَ، ثم يَرْمِيانِ مِن الآخَرِ الأَوَّلَ، فإنَّ أَصْحابَ النبيِّ ﷺ كَذَلْكُ كَانُوا يَرْمُونَ، فَرُوِيَ عَن حُذَيْفَةَ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهما كَانَا يَشْتَدَّانِ بِينَ الغَرَضَيْنِ إِذَا أَصَابَ أَحدُهما خَصْلَةً (٥). قال : أَنَا بها(١). رواه بينَ الغَرَضَيْنِ إِذَا أَصَابَ أَحدُهما خَصْلَةً (٥). قال : أَنَا بها(١). رواه

<sup>(</sup>١) بعده في س ٢: «واحد».

<sup>(</sup>٢) في س ٢، ب: «فرس».

<sup>(</sup>٣) في ب: «بنفسه».

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «به».

<sup>(</sup>٥) في م: «خصمه».

<sup>(</sup>٦) في م: « لها في قميص » . وزيادة : في قميص . جاءت في أثر حذيفة ، رضي اللَّه عنه .

سعيدٌ (). ويُرْوَى : « إِنَّ ما بينَ الهدَفَيْنِ رَوْضَةٌ مِن رِيَاضِ الجِنَّةِ » (). والهدَفُ اسْمٌ لِما يُنْصَبُ الغَرَضُ فيه .

وعرضُه وانخِفاضُه وارتِفاعُه؛ لأنَّ الإصابَةَ تختَلِفُ باخْتِلَافِه، فوجَب عِلْمُه، كَتَعْيِينِ النَّوْع.

فصل (٢): فإن أطْلَقا العَقْدَ، محمِل على إصابَةِ أَيُّ مَوْضِعِ كَانَ مِنَ الْغَرَضِ، مِن أَطْرَافِه وعُرَاه وغيرِها، وإن أصاب عِلَاقَتَه، لم يُحْسَبُ له؛ لأنَّ العِلَاقَة ما تَعَلَّق به، والغَرَضُ هو المُعَلَّقُ.

وإن شرَطًا إصابَةَ مَوْضِعٍ مِن الغَرَضِ، كالدَّارَةِ التي في وَسَطِه، أو الخاتَم الذي في الدَّارَةِ، لم يُحتَسَبْ بإصابَةِ غيرِه.

ويُسْتَحَبُّ أَن يَصِفَا الإصابة ، فيَقُولاً: خَواصِلُ. وهو اسْمٌ للإصابة كيْفَما كَانَتْ. أو: خَوَاسِقُ. وهو كَيْفَما كَانَتْ. أو: خَوَارِقُ ، وهو ما ثَقَبَ الغرَضَ ، أو: خَوَارِمُ . وهو ما ثقبَه ونفذ منه . أو: خَوَارِمُ . وهو ما ثقبَه ونفذ منه . أو: خَوَارِمُ . وهو ما قطعَ طرَفَه . فإن أَطْلَقا الإصابَة محمِل على الخَواصِل ، والقرْعُ كالخصْل ،

<sup>(</sup>۱) في: باب ما جاء في الرمي وفضله، من كتاب الجهاد. سنن سعيد ابن منصور ٢/ ١٧٢، ١٧٣

<sup>(</sup>٢) أخرجه الديلمي، في: مسند فردوس الأخبار ٢/ ٦١.

وقال الحافظ: وإسناده ضعيف، مع انقطاعه. التلخيص الحبير ٤/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) في النسخ عدا الأصل : «خوارق»، بالراء المهملة.

فإن أصابَ سَهْمًا في الغَرَضِ قد غرِقَ () إلى فُوقِه ، محسِبَ له ؛ لأنَّه لؤلَاه لوقَعَ السَّهْمُ في الغَرَضِ ، وإن كان السَّهْمُ مُعَلَّقًا بنَصْلِه ، وباقِيه خارِجٌ مِن الغَرَضِ ، لم يُحْسَبُ له ولا عليه ؛ لأنَّ يَيْنَه وبينَ الغَرَضِ طولَ السَّهْمِ ، فلا يَدْرِى أكان يُصِيبُ أم لا ؟

فإن أطارَتِ الرِّيحُ الغَرَضَ ، فأصاب السَّهْمُ مَوْضِعَه ، مُحسِب له ، وإن وَقَع في الغَرَضِ في الحُطَأ ؛ لأنَّه وَقَع في الغَرَضِ في الحُطَأ ؛ لأنَّه أَخْطَأً في الرَّمْي ، وإنَّما أصابَ بفِعْلِ الرَّيحِ .

وإن عرَضَتْ رِيحٌ شدِيدَةٌ ، لم يُحْسَبُ (١) له السَّهُمُ في إصابَةِ ولا خَطَأً ؛ لأنَّ ذلك مِن أَجْلِ الرِّيحِ . فإن كانت لَيْنَةً ، حُسِبَ (١) في الإصابَةِ والحَطَأ ؛ لأنَّها لا تَمْنَعُ . وإن وَقَع السَّهُمُ دُونَ الغَرَضِ ، ثم ازْدَلَف فأصَابَه ، حُسِبَ خاطِعًا ؛ لأنَّ هذا لسُوءِ رَمْيِه .

وإن عَرَض عارِضٌ ؛ مِن كَسْرِ قَوْسٍ ، أو انْقِطاعِ وَتَرٍ ، أو رِيحٍ في يَدِه ، فأصاب ، محسِب له ؛ لأنَّ إصابَتَه مع اخْتِلَالِ الآلَةِ أَدَلُ على حِذْقِه ، وإن أَخْطَأ لم يُحْسَبُ عليه ؛ لأنَّه للعارِضِ . وقال القاضى : لا يُحْسَبُ (1) له ؛ لأنَّه للعارِضِ . وقال القاضى : لا يُحْسَبُ (1) له ؛ لأنَّه للعارِض . وقال القاضى : لا يُحْسَبُ (1) له ؛ لأنَّه لا يُحْسَبُ (1) له في الإصابَةِ ، كما في

<sup>(</sup>١) في س ١، ب، م: ﴿ عرق ﴾ . بالعين المهملة .

وفى حاشية ف: «قوله: غرق إلى فوقه. أى ثبت ودخل إلى موضع الوتر، وفوق السهم موضع الوتر، وقال ابن الأنبارى: الفوق يذكر ويؤنث، فيقال: هو الفوق، وهى الفوق، وقد يؤنث بالهاء، فيقال: فوقه. حكاه عنه فى المصباح ...... وانظر المصباح المنير (ف و ق).

<sup>(</sup>٢) في س ٢: (يحتسب).

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «له».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يحتسب».

الريح الشَّديدَةِ. وإنِ انْكَسَر السَّهُمُ فَوَقَع دُونَ الغَرَضِ، لم يُحْسَبُ عليه ؛ لأنَّه لعارضٍ، وإن أصاب بنَصْلِه، محسب له ؛ لِما ذكرناه، وإن أصاب بغيره، لم يُحْسَبُ له (). وإنْ أغْرَقَ () الرَّامِي في النَّرْعِ حتى أخْرَج السَّهُمَ مِن الجانبِ الآخرِ، الْحَتُسِبَ له وعليه ؛ لأنَّه لشوءِ رَمْيِه أَخْطأ، ولحِذْقِه أَصابَ، ولأنَّ ما محسِبَ عليه في الحَطأ محسِبَ له في الإصابَةِ كغيره. وإن مَرَّتْ بَهِيمَةٌ بينَ يدَيْه، وتشوَّش رَمْيُه، لم يُحْسَبُ له في الإصابَةِ كغيره. وإن لذلك العارضِ. وإن خرَقه وأصابَ، محسِبَ له ؛ لأنَّ هذا لقُوَّةِ نَرْعِه، لللهُ العارضِ. وإن خرَقه وأصابَ، محسِبَ له ؛ لأنَّ هذا لقُوَّةِ نَرْعِه، وسَدَادِ رَمْيِه.

وإن شَرَطا الحَسْق ، فأصاب الغَرَضَ وثَبَت فيه ، محسب له ، فإن سَقَط بعد ، لم يُؤَثِّر ، كما لو نزَعه إنسان (٤) . وإن ثَقَب ولم يَثْبُت ، ففيه وَجُهان ؛ أحدُهما ، لا يُحتَسَبُ له ؛ لأنَّ الخاسِق ما ثَبَت ، ولم يُوجَد . والثانى ، يُحسَبُ له ؛ لأنَّه ثَقَب ما يصْلُحُ له ، فالظاهِرُ أنَّه لم يَثْبُتْ لعارض مِن سَعَةِ النَّقْبِ ، أو غِلَظٍ لَقِيَه . وإن مَرَق منه ، محسِبَ [٢٠٦٠] له ؛ لأنَّه لقُوّةِ رَمْيه ، وإن خَدَشَه ولم يَثْبُتْ فيه لمانع ؛ مِن حَجَرٍ ، أو غِلَظِ الأرْضِ ، فعلى الوَجْهَيْنِ ، لكنْ إن لم يُحسَبُ (٥) له ، (الم يُحسَبُ عليه ) ؛ لأنَّ فعلى الوَجْهَيْنِ ، لكنْ إن لم يُحسَبُ (٥) له ، (الم يُحسَبُ عليه ) ؛ لأنَّ فعلى الوَجْهَيْنِ ، لكنْ إن لم يُحسَبُ (٥) له ، (الم يُحسَبُ عليه الله ) ؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عليه».

<sup>(</sup>٢) في س ١، م: (أعرق)، وفي س ٢: (أعرف).

<sup>(</sup>٣) في ب: «يحتسب».

<sup>(</sup>٤) بعده في س ٢: ١ به ١٠.

<sup>(</sup>٥) في س ٢: «يحتسب».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في س ٢: (يحتسب له».

العارِضَ منعَه، وإن لِم يكنْ مانِعٌ، مُحسِب عليه.

فإنِ اخْتَلَفَا في العارِض، وعُلِم<sup>(١)</sup> مَوْضِعُ السَّهْم، وفيه مانِعٌ، فالقَوْلُ قَوْلُ صاحِبِ السَّهْمِ، وإلَّا فالقَوْلُ قَوْلُ رَسِيلِه<sup>(١)</sup>. ولا يَمِينَ؛ لأنَّ الحالَ تشْهَدُ بصِدْقِ الْمُدَّعِي . وإن لم يُعْلَمْ موضِعُ السَّهْم ، ولم يُوجَدْ ورَاءَ الغَرَضِ مانِعٌ، فالقَوْلُ قُولُ رَسِيلِه لذلكَ، وإن كانَ ورَاءَه مانِعٌ، فقالَ الرَّسِيلُ: لم يَثْقُبْ مَوْضِعَ المَانِعِ. ("أُو أَنْكَرَ") الثَّقْبَ، فالقَوْلُ قَوْلُه مَع يَمِينِه ؛ لأنَّ الأَصْلَ عدَمُ مَا يَدُّعِيهِ صَاحِبُهِ ، لَكِنَّهُ مُحْتَمِلٌ ، فَأَحْلَفْنَاهِ لَذَلَكَ . وإن كَانَ في الغَرَض خَرْقٌ ، أو مَوْضِعٌ بالِ ، فوَقَع السَّهْمُ فيه ، وثَبَت في الهدّفِ ، وكانَ صلابَتُه كِصَلابَةِ الغَرَض، مُحسِب له؛ لأنَّه لولا الخَرْقُ لثَبَت فِي الغَرَض، وإن لم يكنْ كذلك ، لم يُحْسَبْ له ولا عليه ؛ لأَنَّنَا لا نعْلَمُ هل كان يثْبُتُ في الغَرَض أمْ لا؟ وإن تُبَت في الهدّف، فؤجد في نَصْلِه قِطْعَةً مِن الغَرَض، فقال الرَّامِي: هذا الجِلْدُ قَطَعه سَهْمِي لقُوَّتِه . وقال رَسِيلُه: بل هذه جِلْدَةٌ كَانَتْ مُنْقَطِعَةً مِن قَبْلُ. فالقَوْلُ قولُ الرَّسِيلِ؛ لأنَّ الأصْلَ عدَّمُ الخَسْق .

فصل: الشَّرْطُ الحامِسُ، أن يكونَ مَدَى (أَ) الغَرَضِ معْلُومًا مُقَدَّرًا بما يُصِيبُ مِثْلُهما في (أُ) مِثْلِه عادةً ؛ لأنَّ الإصابَةَ تختلِفُ بالقُرْبِ والبُعْدِ،

<sup>(</sup>۱) في س ۱، س ۲: «وعلى».

<sup>(</sup>٢) الرسيل: الموافق في النضال.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: «وأنكر»، وفي م: «فأنكر».

<sup>(</sup>٤) في م: «مد».

<sup>(</sup>٥) في م: (و).

فَاشْتُرِطَ العِلْمُ به ، كَالنَّوْعِ ، وإنْ جَعَلَاه قَدْرًا لا يُصِيبانِ فَى مِثْلِه ، أو لا يُصِيبانِ الْمَ يُصِيبَانِ إِلَّا نادِرًا ، كَالزَّائِدِ على ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ ، لم يَجُزْ ؛ لأنَّ الإصابَةَ تَنْدُرُ فَى مِثْلُ هذا ، فَيَفُوتُ الغَرَضُ .

فصل: الشَّرْطُ<sup>(۱)</sup> السادِسُ، أن يكونَ الرِّشْقُ معْلُومًا، والرِّشْقُ بكَسْرِ الرَّاء: عدَدُ الرَّمْي؛ لأنَّ الحِذْقَ في الرَّمْي لا يُعْلَمُ إلَّا بذلك.

فصل: الشَّرْطُ السابِعُ، أن يكونَ عدَدُ الإصابَةِ معْلُومًا، كَخَمْسَةِ مِن عِشْرِينَ ونحوِها، ويُعْتَبَرُ أن يكونَ إصابَةً لا يَنْدُرُ مِثْلُها، فإن شَرَط إصابَةَ الجميع، أو تِسْعَةِ مِن عشَرَةٍ، لم يصِحَّ؛ لأنَّ هذا يَنْدُرُ، فيَفُوتُ الغَرَضُ.

ويُسْتَحَبُ أَن يُبَيِّنا حُكْمَ الإصابَةِ؛ هل هي مُبادَرَةٌ أَو مُحاطَّةً ''؟ والمُبادَرَةُ أَن يقولا: مَن سَبَق إلى إصابَتَيْنِ أَو نحوِهما، فهو السابِقُ، فأيَّهما سَبَق إليهما مع تساوِيهما في الرَّمْي، فهو السابِقُ، فإذا رَمَى كلُّ واحِدِ '' عشَرَةً، فأصابَ أحدُهما إصابَتَيْنِ دُونَ الآخِر، فهو السابِقُ. ولا يلْزَمُ إثمامُ الرَّمْي؛ لأَنَّ المقْصُودَ قد حَصَل. وإن أصابَ كلُّ واحدِ منهما مِن العَشَرَةِ إصابَتَيْنِ، فلا سابِقَ منهما '، وبَطَل النَّضَالُ؛ لأنَّ الرُّيادَةَ على عدَدِ الإصابَةِ غيرُ مُعْتَدُّ بها، فإن رَمَيا العِشْرِينَ، فلم يُصِبْ واحِدٌ منهما إصابَتَيْنِ، أَو أَصَابَاها معًا، فلا سابِقَ فيهما. وأمَّا العِشْرِينَ فيهما. وأمَّا واحِدٌ منهما إصابَتَيْنِ، أو أَصَابَاها معًا، فلا سابِقَ فيهما. وأمَّا

<sup>(</sup>١) زيادة من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٢) في ف: «محاظة ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ف: ومنهما.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ف: (فيهما).

المُحَاطَّة (١) فهى أن يَشْتَرِطَا حَطَّ ما تَساوَيا فيه مِن الإصابَةِ ، ثم مَن فَضَل صاحِبَه بإصابَةٍ معْلُومَةِ ، فقد سَبَق ، فإن شَرَط فَضْلَ ثَلَاثِ إصَابَاتِ ، فرَمَيا خَمْسَةَ عَشَرَ ، أصابَها أحدُهما كُلَّها ، وأخطأها الآخرُ ، فالمُصِيبُ سابِق . ولا يجبُ إثمامُ الرَّمْي ؛ لعَدَمِ الفائدةِ فيه ؛ لأنَّ أكْثَرَ ما يَحْتَمِلُ أن [٢٠٦٤] ولا يجبُ إثمّامُ الرَّمْي ؛ لعَدَمِ الفائدةِ فيه ؛ لأنَّ أكْثَرَ ما يَحْتَمِلُ أن [٢٠٦٤] يُصِيبَ الحُمْطِئُ الخَمْسَةَ الباقِيةَ ، ويُحْطِئُها الأَوَّلُ ، ولا يَحْرُجُ الثانِي بذلك عن كَوْنِه مَسْبُوقًا ، وإن كان في إثمامِه فائدة – مِثْلَ أن يكونَ الثانِي أصاب مِن الخَمْسَةَ عَشَرَ تِسْعَةً ، فإذا أصاب الخَمْسَةَ الباقِيةَ ، وأَخْطأها الأَوَّلُ ، لم يكنْ مَسْبُوقًا – وَجَب إثمّامُ الرّمْي .

فإن أَطْلَقَا العَقْدَ، انْصَرف إلى المُبادَرَةِ؛ لأنَّ العَقْدَ على المُسابَقَةِ، والبَادِرُ سابِقٌ. ذَكَر هذا القاضى. وقال أبو الخَطَّابِ: يُشْتَرَطُ بِيَانُ ذلك في المُسابَقَةِ؛ لأنَّ الغَرَضَ يَحْتَلِفُ به، فمِن الناسِ مَن تَكْثُرُ إصابَتُه في المُسابَقَةِ؛ لأنَّ الغَرَضَ يَحْتَلِفُ به، كقَدْرِ مَدَى الغَرَضِ.

فصل: الشَّرْطُ<sup>(۲)</sup> الثامِنُ، التَّسْوِيَةُ بِينَ المُتَناضِلَيْن في عَدَدِ الرَّشْقِ والإصابَةِ وصِفَتِها، وسائرِ أحوالِ الرَّمْي، فإن تَفاضَلا في شيءٍ منه، أو شَرَطا أن يكونَ في يَدِ أَحَدِهما مِن السِّهامِ أَكْثَرُ، (آو أن يَرْمِيَ) أحدُهما والشَّمْسُ في وَجْهِه، أو يُحْسَبَ له خاصِلٌ بخاسِقِ، أو يُحْسَبَ عليه سَهْمٌ خاطِيٌ، لم يصِحَّ؛ لأنَّ القَصْدَ مَعْرِفَةُ حِذْقِهما، ولا يُعْرَفُ مع خاطِيٌ، لم يصِحَّ؛ لأنَّ القَصْدَ مَعْرِفَةُ حِذْقِهما، ولا يُعْرَفُ مع

<sup>(</sup>١) في ف: «المحاظة».

<sup>(</sup>٢) زيادة من: م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: « من رمي » .

الاختلاف ؛ لأنّه رُبّما نَضَلَه () بشَرْطِه لا بجِذْقِه . وإن شَرَطا أن يُحْسَبَ خاسِقُ كُلِّ واحِدٍ منهما بخاصِلَيْنِ ، أو أن ) يُسْقِطَ القَرِيبُ مِن إصابَةِ أَحَدِهما ما هو أَبْعَدُ منها مِن رَمْي الآخِرِ ، فمَن فَضَل بَعْدُ بثَلَاثِ إصَابَاتِ فهو السابِقُ ، صَحَ () ؛ لأنّه لا فَضْلَ لأحَدِهما في عَدَدٍ ولا صِفَةٍ ، وهذه نَوْعُ مُحَاطَّةٍ () ، فصَحَتْ ، كاشْتِرَاطِ حَطِّ ما تَساوَيَا فيه .

فصل: وإن كان الرُّمَاةُ حِزْيَيْنِ، اشْتُرِط كَوْنُ الرِّشْقِ يُمْكِنُ قِسْمَتُه عليهم ؛ إن كان كُلُّ حِزْبِ ثلاثَةً ، وَجَب أن يكونَ له ثُلُثٌ صَحِيحٌ ؛ لأنَّه يَجِبُ التَّسْوِيَةُ بِينَهِم () في عدّدِ الرَّمْي ، ولا يُمْكِنُ إلَّا بذلك ، فوجَب . وإذا يَجِبُ التَّسْوِيَةُ بِينَهِم () في عدّدِ الرَّمْي ، ولا يُمْكِنُ إلَّا بذلك ، فوجَب . وإذا نَضَلَ () أحدُ الحزْبَيْنِ صاحِبَه ، فالجُعْلُ بينَ النَّاضِلِينَ ، سَواءٌ مَن أصابَ ومَن لم يُصِب . ويَحْتَمِلُ أن يكونَ بَيْنَهِم () على قدْرِ إصَابَاتِهم ؛ لأَنَّهم بها يَسْتَحِقُونَ . والجُعْلُ على المنْضُولِينَ بالسَّوِيَّةِ ، وَجُهّا واحدًا ؛ لأَنَّه لَزِمَهم بالْتِرامِهم لا بإصابَتِهم ، بخلافِ النَّاضِلِينَ .

فصل: فإن كان في أَحَدِ الحَزْيَيْنِ مَن لا يُحْسِنُ الرَّمْيَ، بَطَلَ العَقْدُ فيه ؛ لأَنَّها لا تَنْعَقِدُ على مَن لا يُحْسِنُ الرَّمْيَ، ويُخْرَجُ مِن الحَزْبِ الآخَرِ

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ فضله ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في ف: «محاظة».

<sup>(</sup>٥) في م: «بينهما».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « فضل».

بإِزَائِه ، كما إِذَا بَطَل البيعُ في بَعْضِ المَبِيعِ ، بَطَل في ثَمَنِه . وهل يَبْطُلُ العَقْدُ في الباقِينَ ؟ على وَجْهَيْنِ ؛ بِناءً على تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ . فإن قُلْنا : لا يَبْطُلُ . فلهم الحِيارُ في الفَسْخِ والإمْضَاءِ ؛ لأَنَّ الصَّفْقَةَ تَفَرَّقَتْ عليهم . فإنِ اخْتَارُوا إمْضَاءَه ، ورَضُوا بَمَن يَخْرُجُ بإِزائِه ، وإلَّا انْفَسخَ العَقْدُ .

فصل: ويَرْمِي واحِدٌ بعدَ الآخرِ؛ لأَنَّ رَمْيَهما معًا('' يُفْضِي إلى النَّزاعِ '' والجَهْلِ بالمُصِيبِ. فإنِ اتَّفقا على المُبْتَدِئ منهما، جازَ. وإن كان يَنْهما شَرْطٌ، عُمِلَ به. وإنِ اخْتَلفا ولا شَرْطَ بَيْنَهما، قُدِّمَ الخُرْجُ، 'فإن كان الحُخْرِجُ عَيرَهما، اخْتارَ منهما، فإن لم يَخْتَرْ أُقْرِعَ بينَهما. وإذا بَدَأ كان الحُخْرِجُ عَيرَهما، الآخرُ في الثانِي؛ تَعْدِيلًا بينَهما. فإن شَرَطا البِدَايَة لَحَدُهما في وَجْهِ، بَدَأ الآخرُ في الثانِي؛ تَعْدِيلًا بينَهما. فإن شَرَطا البِدَايَة لأَحَدِهما [٧٠٧] في كُلِّ الوُجُوهِ، لم يَصِحَّ؛ لأَنَّه تَفْضِيلٌ، وإن فَعَلاه بغيرِ شَرْطٍ، جازَ؛ لأَنَّه لا أَثَرَ له في إصَابَةِ، ولا تَجْوِيدِ رَمْي. ويَرْمِيَانِ مُرَاسَلَةً، سَهْمًا وسَهْمًا، أو سَهْمَيْنِ وسَهْمَيْنِ. وإنِ اتَّفَقا على غيرِ هذا، جاز؛ لعَدَم تأثِيرِه في مَقْصُودِ المُناضَلَةِ.

فصل: وإن ماتَ أحدُ الرَّامِيَيْ<sup>(¹)</sup>، أو ذَهَبَتْ يَدُه، بَطَل العَقْدُ؛ لأَنَّ المَعْقُودَ عليه تَلِف، فأَشْبَهَ مَوْتَ الفَرَسِ في السِّبَاقِ. وإن مَرِض أو رَمِد، لم تَبْطُلْ؛ لأَنَّه يُمْكِنُ الاسْتِيفَاءُ بعدَ زَوَالِ العُذْرِ، وله الفَسْخُ؛ لأنَّ فيه تأْخِيرَ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ التنازع ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) في م: ( الرامين ) .

المَعْقُودِ عليه ، فمَلَك الفَسْخَ ، كالإجارَةِ . وإن عَرَض مَطَرٌ ، أو رِيخ ، أو طُلْمَةٌ ، أُخِّر إلى زَوَالِ العارِضِ . وإن أرادَ أحدُهما التَّأْخِيرَ لغيرِ عُذْرٍ ، فله ذلك ، إن قُلْنا : هي جَعَالَةٌ . لأَنَّها جائزَةٌ . وليس له ذلك إن قُلْنا : هي إجارَةٌ .

ويُكْرَهُ للأَمِينِ مَدْمُ أَحَدِهما أَو زَجْرُه ؛ لأَنَّ فيه كَسْرَ قَلْبِه أَو قَلْبِ صاحِبِه.

## بَابُ اللُّقَطَةِ

وهي المالُ الضائِعُ عن رَبُّه .

وهو (' ضَرْبانِ ؛ ضالٌ وغيرُه ، فأمَّا غيرُ الضّالُ ، فيَجُوزُ التِقاطُه بِالإِجْماعِ . وهو نَوْعان ؛ يَسِيرٌ يُباحُ التَّصَرُّفُ فيه بغيرِ تَغْرِيفٍ ؛ لِمَا روَى جايِرٌ قال : رَخَّصَ لَنا رسولُ اللَّهِ ﷺ في العَصا والسَّوْطِ والحَبْلِ وأَشْباهِه يَلْتَقِطُه الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ به . رَواه أبو داودَ ('').

ولا تَحْدِيدَ في اليَسِيرِ، إِلَّا أَنَّه يَنْبَغِي أَن يُعْفَى عَمَّا رَخَّصَ فيه النبيُ يَيَّظِيْمَ في النبيُ وَشِبْهِهِ. وقال أحمدُ: ما كانَ مِثْلَ التَّمْرَةِ، والكِسْرَةِ، والحَرْقَةِ، وما لَا خَطَرَ له، فلا بَأْسَ. ويَحْتَمِلُ أَن لا يَجِبَ تَعْرِيفُ ما لا يُقْطَعُ فيه السّارِقُ ؛ لأَنَّه تافِةً. قالَتْ عائشَةُ، رَضِيَ اللَّهُ عنها: كانُوا لا يَقْطَعُونَ في الشيءِ التّافِهِ".

والنَّوْعُ الثانِي، الكَثِيرُ. فظاهِرُ كلام أحمدَ، أنَّ تَرْكَ الْتِقاطِه أَفْضَلُ؛

<sup>(</sup>١) في م: دهي ٥.

<sup>(</sup>٢) في: كتاب اللقطة. سنن أبي داود ١/ ٣٩٩.

كما أخرجه البيهقى، في: السنن الكبرى ٦/ ١٩٥. وقال البيهقى: في رفع هذا الحديث شك، وفي إسناده ضعف. وانظر: الإرواء ٦/ ١٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة، في: المصنف ٩/ ٤٧٦، ٤٧٧.

لأَنَّه أَسْلَمُ مِن خَطَرِ التَّفْرِيطِ وتضْيِيعِ الواجِبِ مِن التَّعْرِيفِ، فأَشْبَهَ وِلاَيَةَ التَّتِيمِ. واخْتارَ أبو الحطّابِ أَنَّ (١) أُخْذَه أَفْضَلُ إذا وَجَده بَمَضْيَعَة (١) وأَمِنَ نَفْسَه عليه ؛ لِما فيه مِن حِفْظِ مالِ المُسْلِمِ، فكان أَوْلَى، كتخليصِه مِن الغَرَقِ. ولا يَجِبُ أُخْذُه ؛ لأَنَّه أمانةٌ، فلم يَجِبُ، كالوّدِيعَةِ. ومَن لم يَأْمَنْ نَفْسَه عليه، ويَقْوَ على أَداءِ الواجِبِ فيه (١) ، لم يَجُوْ له أَخْذُه ؛ لأَنَّه تَضْيِيعٌ لمالِ غيرِه، فحَوْمَ ، كإثلافِه.

فصل: إذا أَخَذها ، عَرَف عِفاصَها ، وهو وِعَاوُها ، وَوِكَاءَها ، وهو الله عَنَدُ به ، وجِنْسَها وقَدْرَها ؛ لِما روى زَيْدُ بنُ خالِد الجُهَنِيُ ، رَضِى الله عنه ، قال : سُئِلَ رسولُ الله عَلَيْهِ عن لُقَطَةِ الذَّهَبِ والوَرِقِ ، فقال : «اعْرِف وكَاءَها وعِفَاصَها ، ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً ، فإنْ لم تُعْرَف ، فَاسْتَنْفِقْها ، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِن الدَّهْرِ ، فَادْفَعْهَا إلَيْهِ » . مُتَّفَقٌ عليه (°) . نَصَّ على الوكاءِ [٢٠٧٤] والعِفَاصِ ، وقِسْنَا عليهما القَدْرَ عليه (°) .

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بضيعة».

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ف، ب: «وكاؤها».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى، في: باب الغضب في الموعظة والتعليم ...، من كتاب العلم، وفي: باب شرب الناس والدواب من الأنهار، من كتاب المساقاة، وفي: باب ضالة الإبل، وباب ضالة الغنم، وباب إذا لم يوجد صاحب اللقطة ...، وباب إذا جاء صاحب اللقطة ...، وباب من عرف اللقطة ولم يدفعها ...، من كتاب اللقطة، وفي: باب ما يجوز من الغضب والشدة ...، من كتاب اللقطة ، وهي: 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 10

والجينْسَ، ولأنَّه إذا عَرَف هذه الأَشْياءَ، لم تَخْتَلِطْ بغيرِها، وعَرَف بذلك صِدْقَ مُدَّعِيها أو كَذِبَه. وإنْ أَخَّرَ مغرِفَةَ صِفَتِها إلى مَجِيءِ مُدَّعِيها، أو تَصَرُّفِه فيها، جاز؛ لأنَّ المقْصُودَ يحْصُلُ، وقد جاءَ ذلك في حديثِ أَبِيُّ . ولا يَحِلُّ له التَّصَرُّفُ فيها إلَّا بعدَ مَعْرِفَةِ صِفَتِها؛ لأنَّ عَيْنَها تَذْهَبُ، فلا يُعْلَمُ صِدْقُ مُدَّعِيها إلَّا مِن حِفْظِ صِفَتِها.

ويُسْتَحَبُّ أَنْ يُشْهِدَ عليها (۱). نَصَّ عليه ؛ لِمَا رَوَى عِيَاضُ بنُ حِمَارٍ ، رَضِى اللَّهُ عنه ، أَنَّ النبيَّ ﷺ قال : «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَالْيَشْهِدْ ذَا عَدْلٍ – أَو ذَوَى عَدْلٍ – وَلَا يَكْتُمُ وَلَا يُغَيِّبُ ». رَواه أَبُو داودَ (۱). ولأنَّ فيه حِفْظَها ذَوَى عَدْلٍ – ولَا يَكْتُمُ ولَا يُغَيِّبُ ». رَواه أَبُو داودَ (۱). ولأنَّ فيه حِفْظَها

<sup>=</sup> كما أخرجه أبو داود ، في : كتاب اللقطة . سنن أبي داود ١/ ٣٩٥، ٣٩٦. والترمذي ، في : باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم ، من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذي ٦/ ١٣٦. وابن ماجه ، في : باب ضالة الإبل والبقر والغنم ، من كتاب اللقطة . سنن ابن ماجه ٢/ ٨٣٧، والإمام مالك ، في : باب القضاء في اللقطة ، من كتاب الأقضية . الموطأ ٢/ ٧٥٧. والإمام أحمد ، في : المسند ٤/ ١١٥، ١١٧ .

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

والحديث أخرجه البخارى، في: باب وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه، وباب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع ...، من كتاب اللقطة . صحيح البخارى ١٦٥، ١٦٥، ١٦٥، ١٦٥، ١٦٥٠ وأبو داود، في: كتاب اللقطة . صحيح مسلم ١٣٥، ١٣٥، ١٣٥١ وأبو داود، في: كتاب اللقطة . سنن أبي داود ١/ ٣٥٠ والترمذى، في: باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم، من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى ٦/ ١٤١ والنسائي، في: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في اللقطة ، من كتاب اللقطة . السنن الكبرى ٢/ ١٤١ والإمام ١٤٦٠ وابن ماجه، في: باب اللقطة ، من كتاب اللقطة . سنن ابن ماجه ٢ / ٨٣٧ والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٢٦ .

<sup>(</sup>٢) في م: «عليه».

<sup>(</sup>٣) في : كتاب اللقطة . سنن أبي داود ١/ ٣٩٧.

مِن ورَثَتِه إِن مَاتَ، وغُرَمائِه إِن أَفْلَسَ، وصِيانَتَه مِن الطَّمَعِ فيها. ولا يجِبُ (اذلك؛ لتَرْكِه) في حديثِ زَيْد، ولأَنَّها أَمانَةٌ، فلا يَجِبُ الإشْهَادُ عليها، كالوَدِيعَةِ. قال أحمدُ: ولا يُبَيِّنُ في الإشْهَادِ كم هِيَ، لكنْ يقولُ: أَصَبْتُ لُقَطَةً.

فصل: ويَجِبُ تغرِيفُها؛ لأَمْرِ النبيِّ ﷺ به (")، ولأَنَّه طَرِيقُ وُصُولِها إلى صاحبِها، فوجَب، كحِفْظِها. ويجِبُ التَّعْرِيفُ حَوْلًا مِن حينِ الْتِقاطِها مُتَوالِيًّا؛ لأَنَّ النبيَّ ﷺ أَمَرَ به عندَ وِجْدَانِها، والأَمْرُ يَقْتَضِي الْفَوْرَ، ولأَنَّ الغَرَضَ وُصُولُ الخَبَرِ، وظُهورُ أَمْرِها، وإنَّما يحْصُلُ بذلك؛ لأَنَّ صاحِبَها إنَّما يَطْلُبُها عَقِيبَ ضَياعِها.

ويكونُ التَّغْرِيفُ في مَجامِعِ الناسِ؛ كَالأَسْوَاقِ، وأَبُوابِ المساجِدِ، وأَوْقاتِ الصَّلَواتِ؛ لأَنَّ المَقْصُودَ إِشَاعَةُ أَمْرِها، وهذا طَرِيقُه، ويُكْثِرُ منه في مَوْضِعِ وِجْدَانِها، وفي الوَقْتِ الذي يَلِي الْتِقاطَها، ولا يُعَرِّفُها في المَسْجِدِ؛ لقَوْلِ رسولِ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً في المَسْجِدِ الْمَدْ لَا رَدَّهَا اللَّهُ أَنَّ عَلَيْكَ . فإنَّ المَسَاجِدَ لم تُبْنَ لهذا » . (أَرُواه مسلمً أَنَّ الْمَتَاجِدَ لم تُبْنَ لهذا » . (أَرُواه مسلمً أَنَّ )

<sup>=</sup> كما أخرجه النسائى، فى: باب الإشهاد على اللقطة، من كتاب اللقطة. السنن الكبرى ٣/ ٤١٨. وابن ماجه، فى: باب اللقطة، من كتاب اللقطة. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٣٧. والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ٢٦٦، ٢٦٦.

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: ﴿ لذلك تركه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل، ب، م: «تعالى».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: س ٢، م.

ويقولُ: مَن ضَاعَ منه كذا. يذْكُرُ جِنْسَها، أو يقولُ: شيءٌ. ولا يَزِيدُ في صِفَتِها؛ لِئَلَّا يُفَوِّتَ طرِيقَ مَعْرِفَةِ صاحبِها.

وأُجْرَةُ المُعَرِّفِ على المُلْتَقِطِ؛ لأنَّ التَّعْرِيفَ عليه، ولأَنَّه سَبَبُ تَمَلَّكِها، فَكَانَ على مُتَمَلِّكِها. فكانَ على مُتَمَلِّكِها. قال أبو الخَطَّابِ: إنِ الْتَقَطَها للجِفْظِ لصاحبِها لا غيرُ، فالأُجْرَةُ على مَالِكِها، يرْجِعُ بها عليه. وقالَه ابنُ عَقِيلٍ فيما لا يُمْلَكُ بالتَّعْرِيفِ.

فصل: فإذا جاءَ مُدَّعِيها، فوصَفَها بصِفاتِها المَدْكُورَةِ، لَزِمَ (' دَفْعُها إليه ؛ لأَمْرِ النبيِّ ﷺ به ، ولأَنَّها (' لو لم تُدْفَعْ ' بالصِّفَةِ ، لتَعذَّر وُصولُ صاحِبِها إليها ، لتعذَّر إقامَةِ البَيِّنَةِ . فإن وَصَفَها اثنانِ ، أُقْرِع بينَهما ، فمَن قَرَع صاحِبَه ، حَلَف وسُلِّمَت إليه ، كما لو ادَّعَى الوَدِيعَةَ اثنانِ . وقال أبو الخَطّابِ : تُقْسَمُ بينَهما . وإن وصَفها أحدُهما ، وللآخرِ بَيِّنَةٌ ، قُدِّم ذُو البَيِّنَةِ ؛ لأَنَّها أَقْوَى مِن الوَصْفِ ، فإن كان الواصِفُ سَبَق فأَخَذَها ، نُزِعَت البَيِّنَةِ ؛ لأَنَّها أَقْوَى مِن الوَصْفِ ، فإن كان الواصِفُ سَبَق فأَخَذَها ، نُزِعَت

<sup>=</sup> والحديث أخرجه مسلم ، في : باب النهى عن نشد الضالة في المسجد ... ، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة . صحيح مسلم ٢٩٧/١.

كما أخرجه أبو داود ، في : باب كراهية إنشاد الضالة في المسجد ، من كتاب الصلاة . سنن أبي داود ١/ ١١١. وابن ماجه ، في : باب النهي عن إنشاد الضوال في المسجد ، من كتاب المساجد والجماعات . سنن ابن ماجه ١/ ٢٥٢. والدارمي ، في : باب النهي عن استنشاد الضالة في المسجد ... من كتاب الصلاة . سنن الدارمي ١/ ٣٢٦. والإمام أحمد ، في : المسند ٢/ ٤٢٠ . وحد ، في : المسند ٢/

<sup>(</sup>۱) في ب: «لزمه».

<sup>(</sup>۲) في ف: « لأنه».

<sup>(</sup>٣) في س ١، ف: (يدفع).

منه، وإن تَلِفَت في يَدِه، فلصاحِبِها تَضْمِينُ مَن شاءَ منهما ؛ لأَنَّ الواصِفَ أَخَذ مالَ [٢٠٨٠] غيرِه بغير إذْنِه، والمُلْتَقِطَ دَفَعه إليه بغير إذْنِ مالِكِه، ويَسْتَقِرُ الضَّمانُ على الواصِفِ ؛ لأَنَّ التَّلَفَ حَصَل () في يَدِه، فإن ضَمِن المُلْتَقِطُ رَجَعٌ على أَحَدِ، وإن ضَمِنَ المُلْتَقِطُ رَجَعٌ عليه، إلَّا أن يكونَ المُلْتَقِطُ دَفَعَها إليه () بحُكْمِ حاكمٍ ، فلا يَضْمَنُ ؛ لأَنَّها تُوْخَذُ منه قَهْرًا . وإن أَتْلَفَها المُلْتَقِطُ ، فغَرَّمَه الواصِفُ عِوضَها ، ثم جاءَ صاحِبُ البَيُّنَةِ ، لم يَرْجِعُ إلَّا على المُلْتَقِطُ ؛ لأَنَّ الواصِفَ إِنَّمَا أَخَذ مالَ المُلْتَقِطُ ولم يأْخُذِ اللَّقَطَة ، ثم يَرْجِعُ المُلْتَقِطُ على الواصِف .

فصل: وإن لم تُعْرَفْ، دَخَلت في مِلْكِ الْمُلْتَقِطِ عندَ (') الحَوْلِ محكَمّا، كَالْمِيراثِ؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْتُ في حديثِ زيدٍ: «فإن (') لم تُعْرَفْ (') فَاسْتَنْفِقْهَا ('). وفي لَفْظِ: « وَإِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ ('). ولأنَّه كَسْبُ مَالِ بَفِعْلِ، فلم يُعْتَبَرُ فيه اخْتِيَارُ التَّمَلُّكِ (')، كالصَّيْدِ. واخْتار أبو الخَطَّابِ مَالِ بَفِعْلٍ، فلم يُعْتَبَرُ فيه اخْتِيَارُ التَّمَلُّكِ (')، كالصَّيْدِ. واخْتار أبو الخَطَّابِ أنَّه لا يَمْلِكُها إلَّا باخْتِيارِه؛ لأنَّه تَمَلَّكُ مَالٍ بَدَلٍ، فاعْتُبِرَ فيه اخْتِيارُ

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل، س ١، م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( ورجع).

<sup>(</sup>٣) زيادة من: ف.

<sup>(</sup>٤) في م: «بعد». وانظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ١٦/٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، س ١، س ٢، ب، م: (وإن).

<sup>(</sup>٦) في س ١: (يعرف).

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه في صفحة ٤٤٨ ، ٤٤٩ .

<sup>(</sup>٨) هذا اللفظ من حديث أبي بن كعب المتقدم في صفحة ٤٤٩.

<sup>(</sup>٩) في م: ( التمليك ) .

التَّمَلُّكِ (١) ، كالبيع.

والغَنِيُّ والفَقِيرُ<sup>(۱)</sup> سَواءٌ في هذا؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ لم يُفَرِّقُ ، ولأنَّه تَمَلَّكُ مَالٍ بعِوضٍ ، أَشْبَهَ البَيْعَ .

فصل: وما جاز التِقاطُه ووَجَب تغرِيفُه، مُلِكَ به. نَصَّ عليه أحمدُ في الصَّيَّادِ يَقَعُ في شَبَكَتِه الكِيسُ (الشَّحاسُ: يُعَرِّفُه سنةً، فإن جاء صاحِبُه، وإلَّا فهو كسائرِ مالِه. وهذا ظاهِرُ كلامِ الحَرَقِيِّ. وقال أكْثَرُ أَصْحابِنا: لا ويلَّلُ فهو كسائرِ مالِه. وهذا ظاهِرُ كلامِ الحَرَقِيِّ. وقال أكْثَرُ أَصْحابِنا: لا يُمْلَكُ غيرُ الأَثْمانِ؛ لأَنَّ الحَبَرَ ورَدَ فيها، ومِثْلُها لا (اللَّهُ مُقامَها مِن كُلِّ وَجُهِ ؛ لعَدَمِ تعلُّقِ الغَرَضِ بعَيْنِها، فلا يُقَاسُ عليها غيرُها. قال أبو بكرِ: ويُعرِّفُها أبَدًا. (وقال القاضى: هو مُحَيَّرٌ بينَ ذلك وبينَ دَفْعِها إلى الحاكِمِ. وقال الخلَّلُ: كلُّ مَن روَى عن أبى عبدِ اللَّهِ، أنَّه يُعرِّفُها إلى الحاكِمِ. وقال الخلَّلُ: كلُّ مَن روَى عن أبى عبدِ اللَّهِ، أنَّه يُعرِّفُها أبَدًا ويربَ مَعْوَلًا عَنهُ مَن رجَع عنه. اللَّهُ بَعَرِّفُها أبَدًا (اللَّهُ بَيَّ فَوْلٌ قَدِيمٌ رَجَع عنه. والأَوَّلُ أَوْلَى ؛ لِما روَى عَمْرُو بنُ شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: أتَى رجلٌ رسولَ اللَّهِ بَيَّ فِقال: يَا رسولَ اللَّهِ ، عَنْ مَتَاع يُوجَدُ في الطَّرِيقِ (١) رسولَ اللَّهِ بَيَّ فِي مَتَاع يُوجَدُ في الطَّرِيقِ (١) رسولَ اللَّهِ بَيَّ فِي مَتَاع يُوجَدُ في الطَّرِيقِ (١) وسولَ اللَّهِ بَيَا رَقِي عَالَ اللَّهِ بَا رَقِي عَالًا عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا يَا رسولَ اللَّهِ بَيَا عَلَى مَتَاع يُوجَدُ في الطَّرِيقِ (١)

<sup>(</sup>١) في ف: (التمليك).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الفقر».

<sup>(</sup>٣) في ف: (المكيس).

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل، س ٢.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٦) في م: (يعرفها).

<sup>(</sup>٧) في م: «بها».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «طريق».

الميتاء (١) ، أو فى قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ ؟ قال : « عَرِّفْهُ سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُه ، وإِلَّا فَشَأْنَكَ به » . رَواه الأَثْرَمُ (٢) . وقال مُحَمُّر بنُ الحَطَّابِ ، رَضِى اللَّهُ عنه ، فى عَيْبَة (٣) : عَرِّفْهَا سنَةً ، فإِنْ مُرِفَتْ ، وإلَّا فهى لكَ ، أَمَرنا بذلك رسولُ اللَّهِ عَيْبَة (١) . ولأَنَّه مالٌ يجوزُ التِقاطُه ، ويجِبُ تعْرِيفُه ، فمُلِكَ به ، كالأَثْمانِ . وقد ذَلَّ الحَبَرُ على جَوازِ أَخْذِ الغَنَمِ مع تعَلُّقِ الغَرَضِ بعَيْنِها ، فيُقاسُ عليها غيرُها .

فصل: ولُقَطَةُ الحَرَمِ تُمْلَكُ بالتَّغْرِيفِ في ظاهِرِ كلامِه؛ لظاهِرِ الخَبَرِ، ولأَنَّه أَحَدُ الحَرَمَيْنِ، أَشْبَهَ المدينَة. وعنه، لا تُمْلَكُ (٥) بحالٍ، ويَجِبُ تغْرِيفُها أَبَدًا أَوْ (١) يَدْفَعُها إلى الحاكم؛ لقولِ النبيِّ ﷺ في مَكَّةَ: « لَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إلَّا لمُنْشِدٍ (٧) ». مُتَّفَقٌ عليه (٨).

<sup>(</sup>١) الميتاء: الطريق العامر المسلوك. غريب الحديث لأبي عبيد ٢/٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه ابن خزيمة، في: صحيحه ٤/ ٤٧. وابن الجارود، في: المنتقى ٢٥٦. والدارقطني، في: سننه ٤/ ٢٣٦. والبيهقي، في: السنن الكبرى ٤/ ١٥٣. وانظر إسناد الأثرم في: المغنى ٨/ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: ﴿ والعيبة : هي وعاء من أدم توضع فيه الثياب ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائى، فى: باب ذكر الاختلاف على الوليد بن كثير ...، من كتاب اللقطة . السنن الكبرى ٣/ ٤٦١. والطحاوى، فى: باب اللقطة والضوال، من كتاب الإجارات. شرح معانى الآثار ٤/ ١٣٧، ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ف: « يملك».

<sup>(</sup>٦) في س ٢: (و).

<sup>(</sup>٧) المنشد: المُعَرَّف. غريب الحديث لأبي عبيد ١٣٣/٢.

 <sup>(</sup>٨) أخرجه البخارى ، في : باب كيف تعرف لقطة أهل مكة ، من كتاب اللقطة ، وفي : باب
وقال الليث : حدثني يونس ...، من كتاب المغازى ، وفي : باب من قتل له قتيل فهو بخير =

فصل: واللَّقَطَةُ مع المُلْتَقِطِ قبلَ تَمَلَّكِها أَمَانَةٌ ، عليه حِفْظُها بما يَحْفَظُ به الوَدِيعَة ، وإن رَدَّها إلى مَوْضِعِها ، ضَمِنَها ؛ لأنَّه ضَيَّعَها ('') ، وإن تَلِفَتْ بغيرِ تَفْرِيطٍ ، لم يَضْمَنْها ؛ لقَوْلِ رسولِ اللَّهِ ﷺ : « وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً بغيرٍ تَفْرِيطٍ ، لَمَّ يَحْفَظُها لصاحِبِها بإذْنِ الشَّوْع ، أَشْبَهَ الوَدِيعَة .

وإن جاء صاحِبُها، أَخذها بزِيَادَتِها النَّصِلَةِ والنَّفَصِلَةِ؛ لأَنَّها مِلْكُه. وإن جاء بعد [٢٠٨ عَلَيُها، أخذها أيضًا (٢) ؛ لقَوْلِ النبي عَلَيْةِ: «فإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، فَأَدُها (٤) إلَيْهِ ». ويأْخُذُها بزِيَادَتِها المُتَصِلةِ ؛ لأَنَّها تَتْبَعُ في الفُسُوخِ. وزِيادَتُها المنْفَصِلَةُ بعدَ تَمَلَّكِها لمُلَّتقِطِها ؛ لأَنَّها حَدَثْ على مِلْكِه، فأَشْبَة نَماءَ المَبِيعِ في يَدِ المُشْتَرِي، فإن تَلِفَت بعدَ تَمَلَّكِها ، ضعليه عَد التَّمَلُكِ (٥) ، فعليه أَرْشُ نَقْصِها ؛ لأَنَّها تَلِفَتْ مِن مَالِه، وإن نقصَت بعدَ التَّمَلُكِ (٥) ، فعليه أَرْشُ نَقْصِها ، وإن باعَها أو وَهَبها بعدَ تَمَلُّكِها ، صَحَّ ؛ لأَنَّه تصَرُّفُ صادَفَ أَرْشُ نَقْصِها . وإن باعَها أو وَهَبها بعدَ تَمَلُّكِها ، صَحَّ ؛ لأَنَّه تصَرُّفُ صادَفَ

<sup>=</sup> النظرين، من كتاب الديات. صحيح البخارى ٣/ ١٦٤، ١٦٥، ٥/ ١٩٤، ٩/ ٦. ومسلم، في : باب تحريم مكة وصيدها وخلاها ...، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٨٨، ٩٨٩.

كما أخرجه أبو داود، في: باب تحريم حرم مكة، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٥٦٠. والنسائي، في: باب النهي أن ينفر صيد الحرم، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١٦٦. وابن ماجه، في: باب فضل مكة، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٣٨. والدارمي، في: باب النهى عن لقطة الحاج، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٦٥. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣١٨، ٣٤٨، ٢/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «من تضيعها».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٤٤٨ ، ٤٤٩، من حديث زيد بن خالد.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في م: « فادفعها ».

<sup>(</sup>٥) في ف: (التمليك).

مِلْكَه ، فإن جاءَ صاحِبُها في مُدَّةِ الخِيَارِ ، وَجَب فَسْخُ البَيْعِ ورَدُّها إليه ؛ لأنَّه يَسْتَحِقُّ العَيْنَ ، وقد أَمْكَنَ رَدُّها إليه ، وإن جاءَ بعدَ لُزومِ البيعِ ، فهو كتَلَفِها ؛ لأنَّه تَعَذَّرَ رَدُّها .

فصل: الضَّرْبُ الثانى، الضَّوَالُ، وهى الحيَواناتُ الضائعَةُ، وهى نَوْعانِ؛ أحدُهما، ما يَمْتَنِعُ مِن صِغارِ السِّباعِ؛ إمّا بقُوَّتِه (۱) كالإبلِ والحَيْلِ، أو بجناحِه، كالطَّيْرِ، أو بسُرْعَتِه، كالظَّباءِ، أو بنابِه، كالفَهْدِ، فلا يجوزُ الْتِقَاطُه؛ لِما روَى زَيْدُ بنُ خَالِدٍ، رَضِى اللَّهُ عنه، أنَّ رسولَ اللَّهِ فلا يجوزُ الْتِقَاطُه؛ لِما روَى زَيْدُ بنُ خَالِدٍ، رَضِى اللَّهُ عنه، أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهُ سُئِلَ عن ضَالَّةِ الإبلِ، فقالَ: «مَا لَكَ وَلَها، دَعْهَا فإنَّ مَعَهَا حِذَاءَها وسِقَاءَها، تَرِدُ المَاءَ وتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا». مُتَّفَقٌ عليه (۱).

وللإمام أخْذُها ليَحْفَظُها لأَرْبابِها؛ لأنَّ للإمام (٢) ولايَةً في حِفْظِ أَمْوالِ الشَّلِمينَ، ولهذا كان لعُمَرَ حَظِيرةٌ يَحْفَظُ فيها الضَّوَالَ. فإذا أَخَذَها، وكان له حِمِّى تَرْعَى فيه، تَرَكَها، وأشْهَدَ عليها، ووَسَمَها بسِمَةِ الضَّوالُ، وإن لم يكنْ له حِمَى، خَلَّها وحَفِظَ صِفَاتِها، ثم باعَها، وحَفِظَ ثَمنها وان لم يكنْ له حِمَى، خَلَّها وحَفِظَ صِفَاتِها، ثم باعَها، وحَفِظَ ثَمنها لصاحِبِها؛ لأَنَّها تَحْتاجُ إلى عَلْفِ، فرَبَّما اسْتَغْرَقَ ثَمنها. وإن أَخذها غيرُ الإمامِ أو نائيه، ضَمِنها، ولم يَمْلِكُها وإن عَرَّفَها، فإن دَفعها إلى الإمامِ، ('بَرِئَ مِن ضَمَانِها')؛ لأنَّه دَفعها إلى مَن له الولايَةُ عليها، أَشْبَة دَفْعَها إلى الرامامِ،

<sup>(</sup>١) في ف: «لقوته».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٤٤٨ ، ٤٤٩ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الإمام».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: « زال عنه الضمان ».

صاحِبِها ، وإن رَدَّها إلى مَوْضِعِها ، لم يَيْرَأُ ؛ لأنَّ ما لَزِمَه ضَمانُه لا يَيْرَأُ منه إلَّا برَدِّه إلى صاحبِه أو نائبِه ، كالمَسْرُوقِ .

فصل: النّوْعُ الثانى، ما لا يَنْحَفِظُ عن '' صِغَارِ السِّبَاعِ؛ كالشَّاةِ، وصِغارِ الإبلِ والبَقرِ ونحوِها، فعن أحمدَ، لا'' يجوزُ الْتِقَاطُها؛ لأَنَّه رُوِى عن النبيِّ عَلِيْةِ: ﴿ لَا يُؤْوِى الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌ ﴾. رَواه أبو داودَ ''. ولأنّه حيوانٌ ، أَشْبَهَ الإبِلَ. والمَذْهَبُ جَوازُ التِقاطِها؛ يلا رَوى زَيْدُ بنُ خالِدِ أنَّ النبيَّ عَلِيْهِ سُئِلَ عن الشَّاةِ فقال: ﴿ خُذْهَا، فإنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ اللّهَا فِي اللّهُ عَن الشَّاةِ فقال: ﴿ خُذْهَا، فإنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلنَّانِ لِللّهُ مِي عَلِيهِ التَّلَفُ، أَشْبَهَ غِيرَ الضَّالَةِ.

وسَواءٌ وَجَدها في المِصْرِ أو في (') مَهْلَكَةٍ ؛ لأنَّ الحديثَ عامٌّ فيهما، ولأنَّه مالٌ يجوزُ الْتِقاطُه، فاسْتَوَيا فيه، كالأَثْمانِ. والعَبْدُ الصَّغِيرُ كالشّاةِ في جَوازِ الْتِقاطِه؛ لأنَّه لا [٢٠٩] يَنْحَفِظُ بنَفْسِه. فأمَّا الحُمُرُ (٧)، فأَلْحَقَها

<sup>(</sup>١) في ب: (من).

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في: كتاب اللقطة. سنن أبي داود ١/ ٣٩٩.

كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ضالة الإبل والبقر والغنم، من كتاب اللقطة. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٣٦. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٦٢. وضعفه في الإرواء ٢/ ١٧، ١٨.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه فی صفحة ٤٤٨ ، ٤٤٩ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: (لأنه).

<sup>(</sup>٦) زيادة من: م.

<sup>(</sup>٧) في س ١: ١ الخمر ١.

أَصْحَابُنَا بِالنَّوْعِ الأُوَّلِ ؛ لأَنَّ لَهَا قُوَّةً ، فَأَشْبَهَتِ البَقَرَ . وظاهِرُ حدِيثِ زَيْدِ إِخْاقُها بِالغَنَمِ ؛ لأَنَّه عَلَّلَ أَخْذَ الشَّاةِ بِخَشْيَةِ الذُّئْبِ عليها ، والحُمُرُ (') مِثْلُها في ذلك ، وعَلَّلَ المَنْعَ مِن الإبِلِ بقُوَّتِها على وُرُودِ (') الماءِ وصَبْرِها بقَوْلِه : «مَعَها سِقَاؤُهَا » . والحُمُرُ (') بخِلَافِها .

ومتى الْتقط هذا النَّوْع خُيْر بينَ أَكْلِه فى الحالِ ، وحِفْظِه لصاحبِه ، ويَعْمِه وحِفْظِ النَّه عَلَيْ النبي عَلَيْ : «هِى لَكَ أُو لأَحِيكَ ") . ولم يأمُره بحِفْظِها ، ولأنَّ إبْقاءَها يَحْتاجُ إلى غَرامَةٍ ونفَقَةٍ دائمةٍ ، فيَسْتَغْرِقُ يَمْتَها . فإنِ اخْتَارَ إبْقاءَها وحِفْظَها لصاحبِها ، فهو الأَوْلَى ، (ويُنْفِقُ عليها ) ؛ لأنَّ الْحَتَارَ إبْقاءَها ، فإن لم يفْعَلْ ، ضَمِنَها ؛ لأنَّه فَرَّطَ فيها ، وإن عليها مُتَبَرِّعًا ، لم يرْجِعْ على صاحبِها ، وإن نوى الرُّجُوعَ على صاحبِها ، وأشْهَدَ على ذلكَ ، ففي الرُّجُوعِ به روايتانِ ؛ بِناءً على الوَدِيعَةِ . وإن اخْتارَ أَكْلَها أو يَبْعَها ، لَزِمَه حِفْظُ صِفْتِها ، ثم يُعَرِّفُها عامًا ، فإذا جاءَ صاحبُها ، دفع إليه ثَمَنَها ، أو غَرِمَه له إن أَكَلَها ، ولا يَلْزَمُه عَرْلُ ثَمَنِها إذا صاحبُها ، دفع إليه ثَمَنَها ، أو غَرِمَه له إن أَكَلَها ، ولا يَلْزَمُه عَرْلُ ثَمَنِها إذا صاحبُها ، دفع إليه ثَمَنَها ، أو غَرِمَه له إن أَكَلَها ، ولا يَلْزَمُه عَرْلُ ثَمَنِها إذا صاحبُها ، دفع إليه ثَمَنَها ، أو غَرِمَه له إن أَكَلَها ، ولا يَلْزَمُه عَرْلُ ثَمَنِها إذا أَكُلُها ؛ لأَنَّه لا يَحْرُمُ مِن ذِمَّتِه بعَرْلِه ، فلم يلزَمْه ، كسائر ما يلزَمُه ضَمانُه ،

<sup>(</sup>١) في س ١: ١ الخمر،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ ورودها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «حفظه».

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من: ف.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: «متفق عليه».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ وَلَأَنَ ﴾ .

وإن أرادَ بَيْعَها، فله أن يتَوَلَّى ذلك بنَفْسِه؛ لأنَّ ما مَلَك أَكْلَه، فبَيْعُه أَوْلَى .

فإذا عَرَّفَها حَوْلًا ولم تُعْرَفْ، مَلَكَها إن كانَتْ باقِيَةً، أو ثَمَنَها إن بَاعَها؛ لأَنَّه أَضَافَها إليه بلَامِ بَاعَها؛ لأَنَّه أَضَافَها إليه بلَامِ التَّمْلِيكِ، ولأَنَّه مَالٌ يجوزُ التِقاطُه، فيمْلَكُ بالتَّعْرِيفِ، كالأَثْمانِ. وعنه، لا يَمْلِكُها. والمَذْهَبُ الأَوَّلُ.

فصل: وإن التقط ما لا يَتْقَى عامًا، كالبِطِّيخِ والطَّبِيخِ، لم يَجُزْ تَرْكُه لَيْتُلَفَ، فإن فَعَل، ضَمِنَه؛ لأنَّه فَرَّطَ في حِفْظِه، فإن كان ممَّا لا يَتْقَى بالتَّجْفِيفِ، بالتَّجْفِيفِ، كالبِطِّيخِ ()، خُيِّر بين بَيْعِه وأَكْلِه، وإن كان يَتْقَى بالتَّجْفِيفِ، كالعنَبِ والرُّطَبِ، فَعَل ما فيه الحَظُّ لصاحِبِه؛ مِن بَيْعِه وأَكْلِه وتجَفْيفِه. كالعنَبِ والرُّطَبِ، فَعَل ما فيه الحَظُّ لصاحِبِه؛ مِن بَيْعِه وأَكْلِه وتجَفْيفِه فإنِ احْتاجَ في التَّجْفِيفِ إلى غَرامَةٍ، باع بَعْضَه فيها، وإن أَنْفَقَها مِن عندِه، رَجَع بها؛ لأنَّ التَفَقَة هَلهُنا لا تَنكَرَّرُ، بخِلافِ نفقةِ الحيوانِ، فإنَّها عندِه، رَجَع بها؛ لأنَّ التَفقَة هَلهُنا لا تَنكَرَّرُ، بخِلافِ نفقةِ الحيوانِ، فإنَّها إلَّا يَتكرَّرُ ()، وعنه، المَنتُغْرَقَتْ قِيمَتَه، فلا يكونُ لصاحبِها حَظُّ في إمْساكِها إلَّا بإسْقاطِ النَّفقةِ عنه. وإن أرادَ بَيْعَها، فله البَيْعُ بنَفْسِه؛ لِما ذكرنا في يَيْعِ () الصَّوالِ. وعنه، له بَيْعُ اليَسِيرِ، فأمَّا الكثيرُ، فإنَّه يَرْفَعُه إلى السُّلُطانِ. الصَّوالُ في تعْرِيفِه وسائرِ أَحْكامِه، كالقَوْلِ في الشَّاةِ.

فصل: قال أحمدُ: مَن اشْتَرَى سمَكَةً، فَوَجَدَ فَى بَطْنِهَا دُرَّةً، فَهَى للصَّيّادِ، وإن وجَدَ دَرَاهِمَ، فَهَى لُقَطَةً؛ لأنَّها لا تَبْتَلِعُ الدَّرَاهِمَ إلَّا بعدَ

<sup>(</sup>١) في الأصل، س١، س٢، ب: ﴿ كَالْطَبِيخِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) بعده في س ٢: ( فيها ».

<sup>(</sup>٣) زيادة من: الأصل.

ثُبوتِ اليّدِ عليها، وقد تَبْتَلِعُ دُرَّةً مِن البَحْرِ مُباحَةً، فَيَمْلِكُها الصَّيَّادُ بَمَا فيها، فإن باعَها ولم يَعْلَمْ بالدُّرَّةِ، لم يَزُلْ مِلْكُه عنها(())، كما لو باعَ دارًا له فيها مالٌ لم يَعْلَمْ به.

فصل: وإن وَجَد اللَّقَطَة اثنانِ، فهى بينَهما؛ لأَنَهما اشْتَركا فى السَّبَبِ، فاشْتَركا فى الحُكْمِ. وإن ضاعت مِن وَاجِدِها، فوجدَها آخَرُ، السَّبَبِ، فاشْتَركا فى الحُكْمِ. وإن ضاعت مِن وَاجِدِها، فوجدَها آخَرُ، ردَّها على الأوَّلِ؛ لأَنَه قد ثَبَتَ له الحقُّ فيها، فوجَبَ [٢٠٩٠] رَدُّها إليه، كالمِلْكِ(''). وإن رَآها اثنانِ، فرَفَعها أحدُهما فهى له؛ لقَوْلِ النبيِّ عَلَيْتِيْ: «مَنْ سَبَقَ إلى ما لَمْ يَسْبِقْ إليه مُسْلِمٌ، فَهُوَ له» (''). وإن رَآها أحدُهما، فقال للآخرِ (''): ارْفَعْهَا. فَقَعَلَ ('')، فهى لرافِعها؛ لأَنَّه مَّا لا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فيه.

فصل: فإنِ الْتَقَطَها صَبِى أَو مَجْنُونٌ أَو سَفِيةٌ ، صَحَّ الْتِقَاطُه ؛ لأَنَّه كَسْبٌ بِفِعْلٍ ، فَصَحَّ منه ، كالصَّيْدِ ، فإنْ تَلِفَتْ أَنَى يَدِه بغيرِ تَفْرِيطٍ ، لم يَضْمَنْها ؛ لأَنَّه أَخَذ ما له أَخْذُه ، وإنْ تَلِفَتْ بتَفْرِيطٍ ، ضَمِنَها . ومتى عَلِمَ وَلِيُه بها ، لَزِمَه نَزْعُها منه وتَعْرِيفُها ؛ لأَنَّها أَمانَةٌ ، والمَحْجُورُ عليه ليس مِن

<sup>(</sup>١) في م: ٤عن الدرة ٤.

<sup>(</sup>٣) في ف: (كالمالك).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ، في : باب في إقطاع الأرضين ، من كتاب الإمارة . سنن أبي داود ٢/ ١٤٨. والطبراني في الكبير ١/٥٥٠. والبيهقي ، في : السنن الكبرى ٦/٦٤١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ف: (الآخر).

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (تلف).

أَهْلِها ، فإذا تُمَّ تغْرِيفُها ، دَخَلت في مِلْكِ واجِدِها مُحكْمًا ، كالمِيرَاثِ .

فصل: ويَصِحُّ الْتِقَاطُ العَبْدِ بغيرِ إِذْنِ سَيِّدِه ؛ لَعُمُومِ الْحَبْرِ ، وَلِمَا ذَكُونَا فَى الصَّبِيِّ . ويَصِحُّ تغْرِيفُه لها ؛ لأنَّ له قَوْلًا صَحِيحًا ، فصَحَّ تَغْرِيفُه ، كَالحُرِّ . فإذا تَمَّ تغْرِيفُها ، مَلَكَها سَيِّدُه ؛ لأَنَّها كَسْبُ عَبْدِه ، ولسَيِّدِه الْتِرَاعُها منه قبلَ تغْرِيفِها ؛ لأَنَّ كَسْبَ عَبْدِه له ، ويتَوَلَّى تغْرِيفَها أو إثمامَه ، وله إثْرَارُها في يَدِ عبدِه الأمِينِ ، ويكونُ مُسْتَعِينًا به في حِفْظِها وتَغْرِيفِها ، ولا يجوزُ إقْرَارُها في يَدِ مَن ليس بأمِينِ ؛ لأَنَّها أمانَةٌ ، فإن فَعَل ، فعليه ولا يجوزُ إقْرَارُها في يَدِ مَن ليس بأمِينِ ؛ لأَنَّها أمانَةٌ ، فإن فَعَل ، فعليه الضَّمانُ ، وإن عَلِمَ العَبْدُ أَنَّ سَيِّدَه غيرُ مَأْمُونِ عليها ، لَزِمَه سَتُوها عنه ويُسَلِّمُها (١) إلى الحاكمِ ليُعَرِّفَها ، ثم يَدْفَعَها إلى سَيِّدِه بشَوْطِ الضَّمانِ . وإن ويُسَلِّمُها العبدُ ، فحكُمُ ذلك حُكْمُ جِناتِيَه ، وإن عَتَق (١) العَبْدُ بعدَ الالتِقَاطِ ، فلسَيِّدِه أَخْذُها ؛ لأَنَها كَسُبُه .

فصل: والمُكاتَبُ كَالحُرِّ؛ لأنَّ كَسْبَه لنَفْسِه، والمُدَبَّرُ وأُمُّ الوَلَدِ كَالقِنِّ، وَمَن نِصْفُه حُرِّ، فلُقَطَتُه بينَه وبينَ سَيِّدِه، ككَسْبِه، فإن كانت بينهما مُهايأة من لم تَدْخُلْ في المُهَايَأة ، في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ؛ لأَنَّها مِن الأَكسابِ النادِرَة ، فأَشْبَهتِ المِيراتَ. والآخر، تَدْخُلُ؛ لأَنَّها مِن كَسْبِه، فهي كَصَيْدِه (').

<sup>(</sup>١) في م: (تسليمها).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ف، م: ﴿ أَعْتُو ﴾ .

<sup>(</sup>٣) المهايأة أن يكون لنفسه يوما ولسيده يوما.

<sup>(</sup>٤) في م: (كصيد).

وفي الهَدِيَّةِ والوَصِيَّةِ وسائرِ الأكسابِ النادِرَةِ وَجْهانِ كَاللُّقَطَةِ .

فصل: والذِّمِّى كَالْمُسْلِمِ؛ للخَبَرِ، ولأنَّه كَسْبٌ يصِحُ مِن الصَّبِيِّ، وَلأَنَّه كَسْبٌ يصِحُ مِن الصَّبِيِّ، فَضَحَّ مِن الذِّمِّ كَالصَّيْدِ. والفاسِقُ كالعَدْلِ؛ لذلك، لكنْ إن عَلِمَ (۱) الحاكِمُ بها (۲)، ضَمَّ إليه أمِينًا يحْفَظُها، ويتَوَلَّى تعْرِيفَها؛ لأَنَّها أمانةً، فلا أَوْمَنُ (۱) خيانَتُه فيها، فإذا عَرَّفَها، مَلكَها مُلْتَقِطُها.

فصل: ومَن الْتَقَطَ لُقَطَةً لغيرِ التَّغْرِيفِ، ضَمِنَها، ولم يَمْلِكُها وإن عرَّفَها؛ لأَنَّه أَخَذها على وَجْهِ تَحْرُمُ (٥) عليه، فلم يَمْلِكُها، كالغاصِب. ومَن تَرَكَ التَّعْرِيفَ في الحَوْلِ الأوَّلِ، لم يَمْلِكُها وإن عَرَّفَها بعد؛ لأنَّ السَّبَ الذي يَمْلِكُها به قد فات. ولا يَمْرُأُ منها إلَّا بتَسْلِيمِها إلى الحاكم.

فصل: ومَن تَرَك دابَّةً بَمْهُلَكَةٍ ، فأَخَذها إِنْسَانٌ ، فَخَلَّصَهَا ، مَلَكُهَا ؛ لِلَّهِ وَى الشَّغْبِيُّ قَال : حدَّثَنِي غيرُ واحدٍ مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ (١) وَجَدَ دَابَّةً قد (٧) عَجَز عَنْهَا أَهْلُها (٨)

<sup>(</sup>١) في م: (أعلم).

<sup>(</sup>٢) في م: «بهما».

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: 4 من 4.

<sup>(</sup>٤) في س ٢، ف: ١ جنايته ١ .

<sup>(</sup>٥) في س ١،س ٢، ب،م: «يحرم».

<sup>(</sup>٦) في م: «ومن».

<sup>(</sup>٧) سقط من: م.

<sup>(</sup>٨) في م: «أهله».

فَسَيَّبُوهَا ، فَأَخَذَهَا ، فَأَحْيَاهَا ، فَهِيَ لَهُ »(١) . ولأنَّ فيه ( إِنْقَاذًا للحَيوانِ مِن الهَلاكِ ، مع نَبْذِ صاحبِه له ، فأَشْبَهَ السَّنْبُلَ السَّاقِطَ . فإن كان مَكانَها عَبْدٌ ، لَم يَمْلِكُه ؟ لأنَّه في العادَةِ مُمْكِنُه التَّخَلُّصُ . وإن كان مَتاعًا ، لم يَمْلِكُه (٢) ؛ لأنَّه لا حُرْمَةَ له في نفْسِه .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، في: باب في من أحيا حسيرا، من كتاب الإجارة. سنن أبي داود ٢/

٢٥٨. والدارقطني في: سننه ٣/ ٦٨. والبيهقي في: السنن الكبرى ٦/ ١٩٨.

٢ - ٢) في الأصل: (إنقاذ الحيوان).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ويمكنه.



## بَابُ اللَّقِيطِ

وهو الطَّفْلُ المَنْبُوذُ، والْتِقاطُه فَرْضٌ على الكِفايَةِ؛ لأَنَّه إِنْجَاءُ آدَمِيٌّ مِن الهَلاكِ، فوَجَب، كتَخْلِيصِ الغَرِيقِ.

وهو مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِه؛ لِمَا رَوَى شُنَيْنٌ أَبُو جَمِيلَةَ قَالَ: وَجَدْتُ مَلْقُوطًا، فَأَتَيْتُ بِه عُمَرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، فقال: اذْهَبْ فهو محرِّ، ولك وَلاَّؤُه، وعلينا نفقتُه. رَواه سعيدٌ في «سُننِه» (١). ولأنَّ الأَصْلَ في الآدَمِيِّينَ الحُرِّيَّةُ.

ويُحْكُمُ بإسلامِه في دارِ الإسلامِ إذا كان فيها مُسْلِمٌ ؛ لأنَّه اجْتَمعَ الدَّارُ وإسلامُ مَن فيها. وإن وُجِدَ في بَلَدِ فيه كُفَّارٌ ، ولا مُسْلِمَ فيه ، فهو كافِرٌ؛ لأنَّ الظاهِرَ أنَّه وَلَدُ كافِرَيْن. وإن وُجِدَ في بَلَدِ الكُفَّارِ ، وفيه مُسْلِمُون ، ففيه وَجْهَانِ ؛ أحدُهما ، هو كافِرٌ ؛ لأنَّه في دارِهم. والثاني ، هو مُسْلِمٌ ؛ تَغْلِيبًا لإسْلام المُسْلِم الذي فيه .

فصل: وما يُوجَدُ عليه مِن ثِيَابٍ أَو حَلْي ، أَو تَحْتَه مِن فِراشٍ أَو سَرِيرٍ أَو عَيْرِه ، أَو فَى يَدِه مِن نَفَقَةٍ أَو عِنانِ دائّةٍ ، أَو مَشْدُودًا فَى ثِيابِه أَو بَبَعْضِ

<sup>(</sup>١) وأخرجه الإمام مالك، في: باب القضاء في المنبوذ، من كتاب الأقضية. الموطأ ٢/ ٧٣٨. والبيهقي، في: باب التقاط المنبوذ...، من كتاب اللقطة. السنن الكبرى ٦/ ٢٠١، ٢٠٠.

جَسَدِه (') ، أو مَجْعُولًا فيه كدارٍ وخَيْمَةٍ ، فهو له ؛ لأَنَّه آدَمِيِّ حُرِّ ، فما في يَدِه له ، كالبالغ . وإن كان (') مَطْرُوحًا بعيدًا منه ، أو قَرِيبًا (') مَرْبُوطًا بغيرِه ، لم يكنْ له ؛ لأنَّه لا يَدَ له عليه . وكذلك المَدْفُونُ تحته ؛ لأنَّ البالغ لو جَلَس على دَفِينِ ، لم يكنْ له . وقال ابنُ عَقِيلٍ : إن (أ) كان الحَفَّرُ طَرِيًّا ، فهو له ؛ لأنَّ الظاهِرَ أنَّه حَفْرُ النَّابِذِ له . وإن وُجِدَ بقُرْبِه مَالٌ مَوْضُوعٌ ، ففيه وَجُهانِ ؛ أحدُهما ، هو له إن لم يكنْ هناك غيرُه ؛ لأنَّ الإنسانَ يَتْرُكُ مَالَه بقُرْبِه . والثانى ، ليس هو له ؛ لأنَّه لا يَدَ له عليه .

فصل: ويُنْفَقُ عليه مِن مَالِه ؛ لأنَّه حُرِّ ، فَيُنْفَقُ عليه مِن مَالِه ، كالبالِغِ . ويجوزُ للوَلِيِّ الإِنْفاقُ عليه مِن عَيرِ إِذْنِ الحاكِم ؛ لأنَّه وَلِيَّ ، فمَلَكَ ذلك كوَلِيِّ اليَّيمِ . ويُسْتَحَبُ اسْتِئْذَانُه ؛ لأنَّه أَنْفَى (أَ للتَّهْمَةِ . فإن بلَغَ واحْتَلفا في التَّفْقَةِ ، فالقَوْلُ قَوْلُ المُنْفِقِ . وإن لم يكنْ له مَالٌ ، فنَفَقَتُه في بَيْتِ المالِ ؛ لقولِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه : وعلينا نفقتُه (ألا اللهُ عنه عنه على المُلْقَقِيرِ . وليس على المُلْتَقِطِ فوجَب على السُلْطَانِ القيامُ به عندَ حاجَتِه ، كالفَقِيرِ . وليس على المُلْتَقِطِ نفقتُه ؛ لحديثِ عُمَرَ ، ولأنَّه لا نَسَبَ بينَهما ولا مِلْكَ ، فأَشْبَهَ الأَجْنَبِيَّ .

<sup>(</sup>١) في م: «بدنه».

<sup>(</sup>٢) في ف: (وجد).

<sup>(</sup>٣) سقط من: س ٢، ف، ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: «وإن».

<sup>(</sup>٥) زيادة من: الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ف: (أنقي).

<sup>(</sup>V) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة .

وإن تعَذَّرَ الإِنْفَاقُ عليه [٢١٠ظ] مِن يَيْتِ المَالِ ، فعلى مَن عَلِم حالَه الإِنْفَاقُ عليه فَرْضَ كِفَايَةٍ ؛ لأَنَّ به بَقَاءَه ، فوَجَبَ (١) ، كإِنْقَاذِ الغَرِيقِ . فإنِ الْإِنْفَاقُ عليه فَرْضَ الحَاكِمُ مَا أَنْفَقَ عليه ، ثم بانَ رَقِيقًا ، أو له أَبٌ مُوسِرٌ ، رَجَع عليه ؛ لأَنَّه أَدَّى الواجِبَ عنه ، وإن لم يَظْهَرْ له أَحَدٌ ، وُفِّى مِن يَيْتِ المَالِ .

فصل: وإذا كان المُلْتَقِطُ أمِينًا مُحرًّا مُسْلِمًا، أُقِرَّ في يَدِه؛ لحَدِيثِ<sup>(٢)</sup> عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عنه. ولأَنَّه لا بُدَّ له مِن كافِل، والمُلْتَقِطُ أحَقُّ للسَّبْقِ.

وفى الإشهادِ عليه وَجُهان؛ أحدُهما، لا يَجِبُ، كما لا يَجِبُ فى اللَّهَطَةِ. والثانى، يجِبُ؛ لأنَّ القَصْدَ به حِفْظُ النَّسَبِ والحُرِّيَّةِ، فوَجَب، كالإشْهادِ فى النَّكاح.

وإنِ الْتَقَطَه فاسِقٌ، نُزِعَ منه؛ لأَنَّه ليس في حِفْظِه إلَّا الوِلَايَةُ، ولا ولايَةَ لفاسِقٍ. قال القاضي: هذا المَذْهَبُ. (أوظاهِرُ قولِ (أ) الخِرَقِيِّ أَنَّه يُقَرُّ في يَدِه؛ لقَوْلِه: إن لم يكنْ مَن وَجَد اللَّقِيطَ أَمِينًا، مُنِعَ مِن السَّفَرِ به. فعلى هذا، يُضَمُّ إليه أمِينٌ يُشَارِفُه، ويَشْهَدُ عليه، ويُشِيعُ أَمْرَه؛ ليَنْحَفِظَ بذلك.

وليس لكافِرِ الْتِقاطُ مَحْكُومِ بإشلامِه ؛ لأنَّه لا وِلايَةَ لكافِرِ على مُشلِمٍ ،

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في م: وكحديث.

<sup>(</sup>۳ - ۳) في س ١: «في ظاهر».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ كَلام ﴾ .

وإنِ الْتَقْطَه، نُزِعَ منه. وله الْتِقاطُ الْحَكُومِ بكُفْرِه، ويُقَرُّ في يَدِه؛ لثُبُوتِ وِلاَيَتِه عليه.

وليس للعَبْدِ الالْتِقاطُ إِلَّا ('أن يَأْذَنَ له') سَيِّدُه'<sup>(۲)</sup>، فتكونَ الوِلَايَةُ للسَّيِّدِ، والعبدُ نائبٌ عنه.

فصل: فإن أراد المُلْتقِطُ السَّفَرَ به ، وهو مَمَّن لم تُحْتَبَرُ أَمَانَتُه في الباطِنِ ، نُزِعَ منه ؛ لأَنَّه لا يُؤْمَنُ أن يَدَّعِي رِقَّه . وإن عُلِمَتْ أَمَانَتُه باطنًا ، فأرادَ نقْلَه مِن الحَضرِ إلى البَدْوِ ، مُنِعَ منه (٦) ؛ لأنَّه ينْقُلُه إلى العَيْشِ في الشَّقاءِ ومَواضِعِ الجَفَاءِ . وإن أرادَ النَّقْلَةَ إلى بَلَدِ آخَرَ يُقِيمُ فيه ، فَفِيه وَجُهانِ ؛ أحدُهما ، يُقَرُّ في يَدِه ؛ لأنَّهما سَواءٌ فيما ذكرنا . والثاني ، يُمْنَعُ منه (٤) ؛ لأنَّ بَقاءَه في بَلَدِه أَرْجَى لطُهورِ نسَبِه . وإن كان اللَّقِيطُ في بَدُو ، فله نَقْلُه إلى الحَضرِ ؛ لأنَّه أَرْجَى لطُهورِ نسَبِه . وإن كان اللَّقِيطُ في بَدُو ، فله نَقْلُه إلى الحَضرِ ؛ لأنَّه أَرْجَى لطُهورِ نسَبِه . وإن كان اللَّقِيطُ في بَدُو ، فله نَقْلُه إلى الحَضرِ ؛ لأنَّه أَرْجَى لطُهورِ نسَبِه . وإن كان مُتَنَقِّلًا (١) ، ففيه وَجُهان ؛ أحدُهما ، يُقَرُّ في يَدِه ؛ لأَنَّه وَلَا كَنْ مُتَنَقِّلًا . . والثاني ، يُنْزَعُ منه ؛ لأنَّه يَشْقَى بالتَّنَقُّل .

فصل: فإنِ الْتَقَطَه مُوسِرٌ ومُغسِرٌ، قُدِّمَ المُوسِرُ؛ لأَنَّه أَحَظُّ للطُّفْلِ، فإن

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل ، م: « بإذن » .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: (له).

<sup>(</sup>٣) سقط من: ف.

<sup>(</sup>٤) سقط من: س ١، ف، م.

<sup>(</sup>٥) الحلة: القوم النازلون، وتطلق على البيوت مجازا.

<sup>(</sup>٦) في س ١، ف، م: ﴿ منتقلا ﴾ . والنون والتاء غير منقوطة في ب.

تَساوَيا وتَشَاحًا، أُقْرِعَ بِينَهِما؛ لقَوْلِ اللَّهِ تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذَ يُلْقُونَ أَقْلَهُمُ مَّ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ ﴾ (١) . ولأَنَّهما تَساوَيا في الحَقّ، فأُقْرِعَ بِينَهما، كالعَبْدَيْنِ في العِنْقِ. وإن تَرَك أحدُهما نَصِيبَه، كَفَله الآخَرُ. والرَّجُلُ والمرأةُ في هذا سَواءٌ؛ لأنَّ المرأة أَجْنَبِيَّةٌ، والرَّجُلُ يَحْضُنُه بأَجْنَبِيَّةٍ، فهما سَواءٌ.

فصل: فإنِ اخْتَلْفا في المُلْتَقِطِ وهو في يَدِ أَحَدِهما، فالقَولُ قولُه. وهل يُسْتَحْلَفُ؟ فيه وَجْهانِ. وإن كان في يَدَيْهما أنّ ، قُدِّمَ أحدُهما بالقُرْعَةِ. وهل يُسْتَحْلَفُ؟ على وَجْهَيْنِ. وإن لم يكنْ في يَدِ واحدِ منهما ، سَلَّمَه [٢١١و] السُّلُطانُ إلى مَن يَرَى منهما ، أو مِن غيرِهما ؛ لأنَّه لا يَدَ لأَحَدِهما .

وإن كان لأَحدِهما يَيِّنَةً ، قُضِى بها ؛ لأنَّها أَقْوَى ، فإن كانت لكُلِّ واحدٍ منهما يَيُنَةً ، قُدِّمَ أَسْبَقُهما تارِيخًا ؛ لأنَّه ثَبَت بها السَّبْقُ إلى الالْتِقاطِ . وإن وإن تَساوَيا وهو في يَدِ أَحَدِهما ، انْبَنَى على بَيِّنَةِ الدَّاخِلِ والخارِجِ . وإن تَساوَيا في اليّدِ أو عَدَمِها ، سَقَطَتا ، وأُقْرِعَ بينَهما ، فَقُدِّمَ بها أَحَدُهما .

فصل: وإنِ ادَّعَى نسَبَه رَجُلٌ، لَحِقَه (')؛ لأَنَّه أَقَرَّ له بحَقَّ لا ضَرَرَ فيه على أَحَدٍ، فَقُبِلَ، كما لو أقرَّ له بمالٍ، ويأْخُذُه مِن المُلْتَقِطِ إن كان مِن

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٤٤.

<sup>(</sup>٢) في ف: «أيديهما».

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: (كان).

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ لَحْقُ بِهِ ﴾ .

أَهْلِ الكَفَالَةِ ؛ لأَنَّ الوالِدَ أَحَقُّ بِكَفَالَةِ وَلَدِه . وإن كَان كَافِرًا ، لَم يَتْبَعْه في الدِّينِ ؛ لأَنَّه مَحْكُومٌ بإشلامِه بالدَّارِ ، فلا يَزُولُ ذلك بدَعْوَى كَافِرٍ ، ولا يُدْفَعُ إليه ؛ لأَنَّه لا ولايَة لكافِرِ على مُسْلِمٍ . ويَشْبُثُ (') نسبُه منه ؛ لأَنَّ الكافِرَ كَالْمُسْلِمِ في ثُبُوتِ النَّسَبِ منه ، ولا ضَرَرَ على أَحَدِ في انْتِسابِه إليه . وإن كانت له يَيْنَةُ بولادَتِه على فِراشِه ، أُلْقِقَ به نَسَبًا ودِينًا ؛ لأَنَّه ثبَتَ أَنَّه ابْنُه ببيئَةٍ . ذَكره بعضُ أصحابِنا . وقِياسُ المَدْهَبِ أَنَّه لا يَلْحَقُه في الدِّينِ إلَّا أن ببيئَةً أَنَّه وَلَدُ كَافِرَيْنِ حَيِّيْنِ ؛ لأَنَّ الطَّفْلَ يُحْكَمُ بإسْلامِه ('' بإسْلامِه أَخِدِ أَبَوَيْه أَو مَوْتِه .

وإنِ ادَّعَتِ امْرَأَةٌ نسَبَه، ففيها ثلاثُ رِواياتٍ؛ إِحْدَاهُنَّ، يُقْبَلُ قَوْلُها؛ لأَنَّهَا أَحَدُ الأَبَوَيْنِ، فَتَبَت النَّسَبُ بدَعْواها (٢)، كالأبِ، ويَلْحَقُ بها دُونَ زُوْجِها. الثانيةُ (١)، إن كان لها زَوْجٌ، لم تُقْبَلْ دَعْواها (١)؛ لأنّه يُؤَدِّى إلى أن يَلْحَقَ بزَوْجِها أن نسَبُ (١) لم يُقِرَّ به، (أُو يَنْتَسِبَ إليه ما يَتَعَيَّرُ به (١) وإن لم يكنْ، قُبِلَ؛ لعَدَمِ ذلك. والثالثةُ، إن كان لها إخْوَةً ونسَبُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ثبت ».

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في س ٢: «بدعوتها».

<sup>(</sup>٤) في ف، ب: ﴿ وَالثَّانِيةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سقط من: س ٢، وفي الأصل: (دعوتها). وفي س ١: (دعواهما).

<sup>(</sup>٦) في م: ( زوجها ) .

<sup>(</sup>٧) بعده في م: (من).

<sup>(</sup>٨ - ٨) سقط من: س ٢، م، وفي الأصل، س ١، ب: ﴿ ينسب إليها ما تتعير، ٥.

مَعْرُوفٌ ، لَم تُقْبَلْ دَعْواها (۱) ؛ لأنَّ وِلادَتَها لا تَخْفَى عليهم ، وإن لم يكنْ ، قُبِلَت . والأَمَةُ كالحُرَّةِ ، إلَّا أَنَّنا إذا أَلْحُقّنا النَّسَبَ بها ، لم يَثْبُتْ رِقُ وَلَدِها ؛ لأنَّه مَحْكُومٌ بحُرِّيَتِه ، فلا يَثْبُتُ رِقَّه بمُجَرَّدِ الدَّعْوَى ، كما لم يَثْبُتْ كُفْرُه .

فصل: فإن ادَّعَى نسَبَه رَجُلانِ، ولأحدِهما بَيُّنَةٌ، فهو وَلَدُه؛ لأنَّ له حُجَّةٌ، فإن كان (الهما يَيُّنَتانِ، أو لا يَيُّنَةَ لهما، عُرِضَ على القافةِ معهما، أو مع عَصَبَتِهما عند فَقْدِهما، فإن أَلْهَقَتْه بأحدِهما، لحَق (ابه؛ معهما، أو مع عَصَبَتِهما عند فَقْدِهما، فإن أَلْهَقَتْه بأحدِهما، لحَق الله عنها، أنَّ النبي عَيِّيِّةٍ دَخَل مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسارِيرُ لِل رَوَت عائشةُ، رَضِي اللَّهُ عنها، أنَّ النبي عَيِّيِّةٍ دَخَل مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسارِيرُ وَجُهِه، فقال: ﴿ أَلَمْ تَرَى أَنَّ مُجَرِّزًا المُدْلِجِي نَظْرَ آنِفًا إلى زَيْدِ وأُسَامَةَ، وقَدْ عَطَيّا رُءُوسَهُمَا، وبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فقال: إنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِن غَطَيّا رُءُوسَهُمَا، وبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فقال: إنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِن غَطَيّا رُءُوسَهُمَا، وبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فقال: إنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُها مِن بَعْضٍ». مُتَّفَقُ عليه (أَنْ ذلكَ حَقِّ لَمَا سُرُّ به النبي عَيْلِيَّهُ. وإن بَعْضٍ ». مُتَّفَقُ عليه (أَن ذلكَ حَقِّ لَمَا سُرُّ به النبي عَنْمَر، رَضِي اللَّهُ عنه، أَلْمُقَتْه بهما، لَحِقَهما؛ لِما روَى سُلَيْمانُ بنُ يَسارِ عن عُمَرَ، رَضِي اللَّهُ عنه،

<sup>(</sup>۱) في س ۱، س ۲: «دعوتها».

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ لحقت ﴾ ، وفي م: ﴿ أَلَحْقَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى، في: باب صفة النبي ﷺ، من كتاب المناقب، وفي: باب مناقب زيد ابن حارثة مولى النبي ﷺ، من كتاب الفضائل، وفي: باب القائف، من كتاب الفرائض. صحيح البخارى ٢٩ / ٢٩، ٥/ ٩٥، ومسلم، في: باب العمل بإلحاق القائف الولد، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٨١، ١٠٨٢.

كما أخرجه أبو داود، في: باب في القافة، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٢٥. والترمذي، في: باب ما جاء في القافة، من أبواب الولاء. عارضة الأحوذي ٨/ ٥٢٠. والنسائي، في: باب القافة، من كتاب الطلاق. المجتبي ٦/ ١٥١، ١٥٢. وابن ماجه، في: باب القافة، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٨٧. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٢٢٨، ٢٢٦.

فى امْرَأَةٍ وَطِئْهَا رَجُلانِ فى طُهْرٍ، فقال القائفُ: قد اشْتَرَكا فيه. فجعله عُمَرُ بينَهما. رَواه سعيد (٢). وعن على مِثْلُه (٣). قال أحمدُ: ويَرِثُهما و (٤) يَرِثانِه، ونَسَبُه مِن الأُوَّلِ قائمٌ لا يُزِيلُه شيءٌ. قال: ويُلْحَقُ بثَلاثَةٍ. ويَنْبَغِى أَن يُلْحَقَ بَمَن الْحُقَتْه منهم وإن كَثُرُوا؛ لأَنَّ المَعْنَى [٢١١ط] فى الاثْنَين مَوْجُودٌ فيما زادَ، فيُقاسُ عليه. وقال القاضى: لا يُلْحَقُ بأَكْثَرَ مِن الْنَيْنِ؛ لأَنَّنا صِرْنا إلى ذلك للأَثَرِ، فيَجِبُ أَن يُقْتَصرَ (٥) عليه.

فإن لم يُوجَدُ قافَةً ، أو أَ أَشْكَلَ عليهم ، أو نَفَتْه عنهما ، أو تَعارَضَت أَقُوالُهم ، فقال أبو بكر : يَضِيعُ نَسَبُه ؛ لأَنَّه لا دَلِيلَ لأَحَدِهما ، فأَشْبَهَ مَن لم يَدَّعِ نَسَبَه أَحَدٌ . وقال ابنُ حامِد : يُتْرَكُ حتى يَبْلُغَ . ويُؤْخَذانِ بنَفَقَتِه ؛ لأَنَّ كُلَّ واحدٍ منهما مُقِرِّ به (٢) ، فإذا بَلَغ أَمَوْناه أن يَنْتَسِبَ إلى مَن لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهما مُقِرِّ به (٢) ، فإذا بَلَغ أَمَوْناه أن يَنْتَسِبَ إلى مَن

<sup>(</sup>۱) في س ۲: «اشترك».

<sup>(</sup>٢) وأخرجه الطحاوى ، فى : شرح معانى الآثار ١٦٢/٤ - ١٦٤. من طرق عن ابن عمر وأبى المهلب وسعيد بن المسيب ومولى لبنى مخزوم عن عمر . وأخرجه البيهقى ، فى : السنن الكبرى ١/١٤ عن سعيد بن المسيب والحسن عن عمر .

ومن رواية سليمان بن يسار عن عمر أخرجه الطحاوى، فى: شرح معانى الآثار ١٦١/٤، ١٦١٠ والبيهقى، فى: السنن الكبرى ٢٦٣/٠. وليس فيه أنه جعله بينهما، بل قال فيه: ووال أيهما شئت ٤. وانظر الكلام على طرق الأثر فى: الإرواء ٢٥/٦ - ٢٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف ٧/ ٣٦٠. والبيهقي، في: السنن الكبرى ١٠/٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) في س ٢: «أو».

<sup>(</sup>٥) في س ٢، م: «تقتصر».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ و ٩ .

<sup>(</sup>٧) في س ٢: «له».

يَمِيلُ (') طَبْعُه إليه؛ لأنَّ ذلك يُرْوَى عن عُمَرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه ('). ولأنَّ الطَّبْعَ يَمِيلُ إلى الوالِدِ مَا لَا يَمِيلُ إلى غيرِه. فإذا تعَذَّرَتِ القافَةُ، رَجَعْنا إلى الْحَيْدِهِ. ولا يَصِحُ انْتِسابُه قبلَ بُلُوغِه؛ لأَنَّه قَوْلٌ يتَعَيَّنُ به النَّسَبُ، وتَلْزَمُ به الأَحْكامُ، فلا يُقْبَلُ مِن الصَّبِيِّ، كقولِ القائفِ. وسَواءٌ كان المُدَّعِيانِ به الأَحْكامُ، فلا يُقْبَلُ مِن الصَّبِيِّ، كقولِ القائفِ. وسَواءٌ كان المُدَّعِيانِ مُسْلِمَيْن مُورِيْن، أو كافِرَيْن رَقِيقَيْن، أو آمسلمُ وكافِرٌ وحُرُّ وعَبْدً '')؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهم (') لو انْفَردَ صَحَّتْ دَعْوَتُه (').

فإنِ ادَّعَاه امْرَأَتانِ ، وقُلْنا بصِحَّةِ دَعْوَتِهما (١) ، فهما كالرَّمُجلَيْن ، إلَّا أَنَّه لا يُلْحَقُ بأكْثَرَ مِن واحِدَةٍ ؛ لأَنَّه يَسْتَحِيلُ وَلَدٌ مِن اثْنَتَيْن (٢) . وإن كانت إحداهما تُسْمَعُ دَعْوَتُها (٨) دُونَ الأُخْرَى ، فهى كالمُنْفَرِدَةِ به .

وإن أَخْقَتْه القافَةُ بكافِرٍ أو أمّةٍ ، لم يُحْكَمْ برِقّه ، ولا كُفْرِه لأنّه ثَبَت إسْلامُه وحُرِّيَّتُه بظاهِرِ الدّارِ ، فلا يَزُولُ ذلك بظَنِّ ولا شُبْهَةٍ ، كما لم يَزُلْ بُجُرَّدِ الدَّعْوَى .

فصل: فإن كان لامْرَأْتَيْنِ ابْنٌ وبِنْتٌ، فادَّعَتْ كُلُّ واحِدَةٍ أَنَّهَا أُمُّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يغلب».

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. عن سليمان بن يسار عن عمر.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: «مسلما وكافرا وحرا وعبدا».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «منهما».

<sup>(</sup>٥) في م: «دعواه».

<sup>(</sup>٦) في م: «دعواهما».

<sup>(</sup>٧) في الأصل، س ١: «اثنين»، وفي م: «امرأتين».

<sup>(</sup>A) في س ١١ (دعواهما)، وفي ف، م: «دعواها».

الابْنِ، احْتَمَلَ أَن يُعْرَضَ معهما على القافَةِ، واحْتَمَلَ أَن يُعْرَضَ لَبَنُهما على القافَةِ، واحْتَمَلَ أَن يُعْرَضَ لَبَنُهما على أَهْلِ الحَيْرَةِ، فمَن كَان لَبَنُها لَبَنَ ابنٍ، فهو ابنُها. وقد قيلَ: إِنَّ لَبَنَ الابْن ثَقِيلٌ، ولَبَنَ البِنْتِ خَفِيفٌ. فيُعْتَبَرُ ذلك.

فصل: والقافَةُ قَوْمٌ مِن العَرَبِ، عُرِفَتْ منهم الإصابَةُ في مَعْرِفَةِ الأَنْسابِ، واشْتَهَرَ ذلك في بَنِي (١) مُدْلِجٍ، رَهْطِ مُجَزِّزٍ، وسُرَاقَةَ بنِ مَالِكِ النَّسابِ، واشْتَهَرَ ذلك في بَنِي (١) مُدْلِجٍ، رَهْطِ مُجَزِّزٍ، وسُرَاقَةَ بنِ مَالِكِ ابنِ مُعْشُم.

ولا يُقْبَلُ قولُ القائفِ إلَّا أن يكونَ ذكرًا عَدْلًا مُجَرَّبًا في الإصابَةِ ؛ لأنَّ ذلك يَجْرِى مَجْرَى الحُكْمِ ، فاعْتُبِرَ ذلك فيه . قال القاضى : يُتْرَكُ الغُلامُ مع عَشَرَةٍ غيرِ مُدَّعِيه ، ويُرَى القائِف ، فإن أَلْحَقه بأَحدِهم ، سَقَط قولُه ، وإن نَفاه عنهم ، جَعَلْناه مع عِشْرِين فيهم مُدَّعِيه ، فإن أَلْحَقه بمُدَّعِيه ، فإن أَلْحَقه بمُدَّعِيه ، عُلِمت إصابَتُه .

وهل يُكْتَفَى بواحِد؟ فيه وَجُهانِ؛ أحدُهما، يُكْتَفَى به '' ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْتُهُ سُرَّ بقَوْلِ مُجَرِّزٍ وحده '' . ولأنَّه بَمْزِلَةِ الحاكمِ يَجْتَهِدُ ويَحْكُمُ ، كما يَجْتَهِدُ الحاكِمُ ويَحْكُمُ . والثانى ، لا يُقْبَلُ إلَّا اثنانِ ؛ لأنَّه محكمٌ بالشَّبَةِ والحَلْقَةِ ، فلا يُقْبَلُ مِن واحدٍ ، كالحُكْم بالمِثْلِ في جَزاءِ الصَّيْدِ .

فصل: فإنِ ادَّعَى رجلٌ رِقُّه، لم يُقْبَلْ؛ لأَنَّ الأَصْلَ الحُرِّيَّةُ، فإن

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی صفحة ٤٧١ .

شَهِدَت له يَيِّنَةٌ بالمِلْكِ، قُبِلَت، وإن لم تَذْكُرِ السَّبَب، كما لو شَهِدَت (۱) له بِمِلْكِ مالٍ. وإن شَهِدَت باليّدِ للمُلْتَقِطِ، [۲۱۲و] لم يُحْكَمْ له بالمِلْكِ؛ لأنَّ سَبَبَ يَدِه قد عُلِمَ. وإن شَهِدت بها لغيرِه، ثَبَتت. والقَوْلُ قَوْلُه في المِلْكِ مع يَمِينِه، كما لو كان في يَدِه مَالٌ فحَلَف عليه.

فصل: ومَن حَكَمْنا بإشلامِ أَحَدِ أَبَوَيْه، أَو مَوْتِه، أَو إِشلامِ سَابِيه، فَحُكْمُه مُحُكْمُه مُحُكْمُه مُحُكْمُه مُحُكْمُه مُحُكْمُه مُحَكْمُه مُحَكْمُه مُحَكْمُه مُحَدّم سائرِ المُسْلِمينَ في حَياتِه ومَوْتِه، ووُجُوبِ القَوَدِ على قاتلِه قبلَ البُلُوغ أو بعدَه.

وإن كَفَر بعدَ بُلُوغِه، فهو مُرْتَدُّ يُسْتَتَابُ ثَلاثًا، فإن تابَ وإلَّا قُتِلَ ؟ لأنَّه محْكُومٌ بإسلامِه يَقِينًا، فأَشْبَهَ غيرَه مِن المُسْلِمينَ. ومَن حَكَمْنا بإسْلامِه بالدَّارِ ('')، وهو اللَّقِيطُ، فكذلك ؛ لأنَّه محْكُومٌ بإسْلامِه ظاهِرًا، فهو كالثابِتِ يَقِينًا. وذَكَر القاضى وَجْهًا آخَرَ أنَّه يُقَرُّ على كُفْرِه ؛ لأنَّه لم يَقِينًا.

فصل: فإن بَلَغ اللَّقِيطُ فقَذَفَه إنْسانٌ ، أو بَحَنَى عليه و<sup>(۱)</sup> ادَّعَى رِقَّه ، فَكَذَّبَه اللَّقِيطُ ، فالقولُ قولُ اللَّقِيطِ ؛ لأنَّه محرِّ في الحُكْمِ . ويَحْتَمِلُ أن يُقْبَلَ قَوْلُ اللَّقِيطِ ؛ لأنَّه مُحرِّ في الحُكْمِ . ويَحْتَمِلُ أن يُقْبَلَ قَوْلُ اللَّذَعِي في دَرْءِ حَدِّ القَذْفِ خاصَّةً ؛ لأنَّه ممّا يُدْرَأُ ، بالشَّبُهاتِ ، فَوْلُ اللَّذَعِي في دَرْءِ حَدِّ القَذْفِ خاصَّةً ؛ لأنَّه ممّا يُدْرَأُ ، بالشَّبُهاتِ ، بخِلافِ القِصاص .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شهد».

<sup>(</sup>٢) في م: «للدار».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ف، م: «أو).

<sup>(</sup>٤) في س ٢: «يندرئ».

فصل: وإن بَلَغ فتَصَرَّفَ، ثم ثَبَت رقُّه، فحُكْمُ تَصَرُّفِه حُكْمُ تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ (١) ؛ لأنَّه ثَبَت أنَّه مَمْلُوكٌ . وإن أقَرَّ بالرِّقِّ على نَفْسِه بعدَ أن كان أقَرَّ بِالْحُرِّيَّةِ ، لَم يُقْبَلُ إِقْرارُه بِالرِّقِّ ؛ لأَنَّه قد لَزمَه بِالْحُرِّيَّةِ أَحْكَامٌ مِن العِبادَاتِ والمُعامَلاتِ ، فلم يَمْلِكْ إسْقاطَها . وإن لم يتقَدَّمْ منه إقْرارٌ بالحُرِّيَّةِ ، وكَذَّبَه المُقُوُّ له ، بَطَل إقْرَارُه ؛ لأَنَّه لا يَتْبُتُ رقُّه لمَن لا يَدَّعِيه . فإن أقَرَّ بعدَه لغيرِه ، قُبِلَ ، كِمَا لُو أَقَرَّ لَهُ بَمَالٍ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُقْبَلَ ؛ لأَنَّ فَى إِقْرَارِهُ للأَوَّلِ (' اعْتِرافًا بأنَّه ليس لغيره ، فلم يُقْبَلْ رُجُوعُه عنه ، كما لا يُقْبَلُ رُجُوعُه عن الحُرِّيَّةِ. وإن صدَّقَه الأوَّلُ ففيه وَجْهان؛ أحدُهما، لا يُقْبَلُ؛ لأنَّه محكُومٌ بحُرِّيَّتِه ، فلا يُقْبَلُ إِقْرَارُه بما يُبْطِلُها ، كما لو أقَرَّ بها . والثاني ، يُقْبَلُ ؛ لأنَّه مَجْهُولُ الحالِ أَقَرَّ بالرِّقِّ ، فقُبلَ ، كما لُو قَدِم رَجُلانِ مِن دارِ الحَرْبِ ، فأقَرَّ أحدُهما لصاحِبه بالرِّقِّ. فعلى هذا، يَحْتَمِلُ أَن يُقْبَلَ إِقْرارُه في جميع أَحْكَامِه ؛ لأنَّه مَعْنَى يُثْبِتُ الرِّقَّ ، فأَثْبَتَه في جميع أَحْكَامِه ، كَالبَيِّنَةِ . ويَحْتَمِلُ أَن يُقْبَلَ فيما عليه دُونَ ما لَه ؛ لأنَّه أقَرَّ بما يُوجِبُ حَقًّا له وعليه ، فَيَتْبُتُ مَا عَلَيْهِ دُونَ مَا لَهِ . كَمَا لُو قَالَ : لَفُلَانٍ عَلَىَّ أَلْفٌ عَلَى رَهْنَ لَى عندَه . فإن قلنا بالأُوَّلِ وكان قد نَكَح ، فهو فاسِدٌ ، حُكْمُه مُحَكُّمُ ما لو تزَوَّجَ العَبْدُ أو الأُمَةُ بغيرِ إذنِ سَيِّدِه . وإن تَصَرَّفَ بغيرِ النِّكاح ، فَسَدَت عُقُودُه كلُّها ، وتُرَدُّ الأغيانُ إلى أربابِها إن كانت باقِيَةً ، وإن كانت تالِفَةً ، ثَبَتتْ قِيمَتُها في ذِمَّتِه؛ لأَنَّها ثَبَتَتْ (") برضا أصحابِها. وإن قلنا: لا يُقْبَلُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «العبد».

<sup>(</sup>٢) في س ٢، م: «الأول».

<sup>(</sup>٣) في س ١: « ثبت » ، وفي م : « تلفت » .

فيما له. وهي (١) أمّة ، فيكامحها صَحِيح ، ولا مَهْرَ لها إن كان قبلَ الدُّحُولِ ، وإن كانَ بعدَه (١) ، فلها الأَقلُ مِن المُسَمَّى أو مَهْرِ المِثْلِ ، ولزَوْجِها الحِيارُ بينَ المُقامِ معها على أنّها أمّة ، أو فراقِها ، (إن كان عَن يَجُوزُ له (١) يَكامُ الإماء ) ؛ لأنّه قد ثَبَت كونُها أمّة في المُسْتَقْبَلِ . وإن كان المُقرِّ والمَّن يَكامُ الإماء ) ؛ لأنّه قد ثَبَت كونُها أمّة في المُسْتَقْبَلِ . وإن كان المُقرِّ والمَّن يَكَمُ بغيرِ إذْنِ سَيِّدِه . والمُحَمُّم مُحُمُّم الحُرِّ في وُجُوبِ المُسَمَّى أو نِصْفِه إن كان قبلَ الدُّخُولِ . ولا تَبْطُلُ عُقُودُه ، وما عليه مِن الحُقُوقِ والأَثْمانِ يُؤَدَّى عَمَّا في يَدِه ، وما فَضَل معه فلِسَيِّدِه . وإن كان (٥) جَنى جِنايَة تُوجِبُ فَفِي ذِمَّتِه ، وما فَضَل معه فلِسَيِّدِه . وإن كان (٥) جَنى جِنايَة تُوجِبُ القِصاصَ ، اقْتُصَّ منه ، مُرًّا كان الجَنِيُّ عليه أو عَبْدًا . وإن كانت خَطأً القِصاصَ ، اقْتُصَّ منه ، مُرًّا كان الجَنِيُّ عليه أو عَبْدًا . وإن كانت خَطأً تَعَلَّقَ أَرْشُها برَقَبَتِه ؛ لأَنَّه عَبْدٌ ، وإن جَنَى عليه مُرِّ ، فلا قَوَدَ ؛ لأَنَّه عَبْدٌ . وإن جَنَى عليه مُرِّ ، فلا قَودَ ؛ لأَنَّه عَبْدٌ . وإن جَنَى عليه مُرِّ ، فلا قَودَ ؛ لأَنَّه عَبْدٌ . وإن جَنَى عليه مُرِّ ، فلا قَودَ ؛ لأَنَّه عَبْدٌ .

<sup>(</sup>١) في النسخ عدام: «هو».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « بعد الدخول » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.



## بابُ الوَدِيعَةِ

قَبُولُ الوَدِيعَةِ مُسْتَحَبِّ لَمَن عَلِم مِن نفسِه الأَمانَة ؛ لِمَا فيه مِن قضاءِ حَاجَةِ أُخِيه ومَعُونَتِه ، وقد أَمَرَ اللَّهُ تعالى ورسولُه بهما . وإن كان عاجِرًا عن حِفْظِها ، أو خائفًا مِن نَفْسِه عليها ، لم يَجُزْ له قَبُولُها ؛ لأَنّه يُغَرِّرُ بها ، إلَّا أَن يُخْبِرَ رَبَّها بذلك فيَرْضاه ، فإنَّ (١) الحقَّ له ، فيَجُوزُ ببَذْلِه (١) .

ولا يجوزُ قَبُولُها إِلَّا مِن جائزِ التَّصَرُّفِ فَى المَالِ، فإنِ اسْتُودِعَ مِن صَبِيِّ غَيْرِ مَأْذُونِ له، أو سَفِيهِ، أو مَجْنُونِ، ضَمِن؛ لأَنَّه أَخَذَ مالَه مِن غيرِ إِذْنِ شَرْعِيِّ، فضَمِنَه، كما لو غَصَبَه، ولا يَبْرَأُ إِلَّا بتَسْليمِه إلى وَلِيَّه، كما لو غصَبَه إيَّاه. فإن خاف أنَّه إنْ لم يأْخُذْه منهم (أ) أَتْلَفُوه (أ) لم يَضْمَنْه إنْ أَخذَه ؛ لأَنَّه قصَدَ تَخْلِيصَه مِن الهَلاكِ، فلم يَضْمَنْه، كما لو وجَدَه في سَيْلِ فأَخْرَجَه منه.

فصل: والوَدِيعةُ أمانةٌ ، إذا تَلِفَتْ مِن غيرِ تَفْريطِ ، لم يَضْمَنِ المُودَعُ بالإِجْماع ؛ لِلا روَى عَمْرُو بنُ شُعَيْبٍ ، عن أَبِيه ، عن جَدِّه ، رَضِيَ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «كان».

<sup>(</sup>٢) في م: «بذله».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «منها»، وفي س ٢، ف، ب، م: «منهما».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، س ٢، ف، ب، م: ( أتلفاه ) .

عنه ، أنَّ النبيَّ عَلَيْ قَال : «ليس على المُسْتَوْدَعِ ضَمَانٌ » أَنْ الْفَت مِن بينِ مالِه ، ففيها رِوايَتان ؛ أَظْهَرُهما ، لا يَضْمَنُ ؛ للخَبَرِ ، ولأنَّه أَمِينٌ لم تظْهَرُ منه خِيانةٌ ، فلم يَضْمَنْ ، كما لو ذَهَب معها شيءٌ مِن مالِه . والأُخْرَى ، يَضْمَنُ ؛ لأنَّه رُوِيَ عن عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، أنَّه ضَمَّنَ أنسًا وَدِيعَةً ذَهَبَت مِن بينِ مالِه () .

فصل: فإن لم يُعَيِّنْ له صاحِبُها الحِرْزَ، لَزِمَه حِفْظُها في حِرْزِ مِثلِها، فإن أخَّرَ إحرازَها فتلِفَت، ضَمِنَها؛ لتَرْكِه الحِفْظَ مِن غيرِ عُذْرٍ. وإن تركها في دُونِ مَثْلِها، ضَمِن ؛ لأنَّ الإيداعَ يَقْتَضِي الحِفْظَ، فإذا أطْلَق، حُمِل على المُتَعارَفِ، وهو حِرْزُ المِثْلِ. وإن أَحْرَزَها في حِرْزِ مِثْلِها أو فَوْقَه، لم يَضْمَنْ؛ لأنَّ مَن رَضِي بحِرْزِ مِثْلِها رَضِي بما فَوْقَه.

فصل: فإن عَيَّنَ له الحِرْزَ، فقال: أَحْرِزْهَا في هذا البَيْتِ. فتَركها فيما دُونَه، ضَمِنَ؛ لأنَّه لم يَرْضَه. وإن تركها في مِثلِه أو أحْرَزَ منه، فقال القاضى: لا يَضْمَنُ؛ لأنَّ مَن رَضِى شيئًا رَضِى مِثلَه وفَوْقَه. وظاهِرُ كلامِ الخرَقِيِّ أنَّه يَضْمَنُ؛ لأنَّه خالَفَ أمْرَه لغيرِ حاجَةٍ، فأشْبَهَ ما لو نَهاه.

وإن قال: الحفَظْها في هذا البَيْتِ ولا تَنْقُلْها عنه. فَنَقَلَها لغيرِ حاجَةٍ، ضَمِنَها، سَواءٌ نقَلَها إلى مِثْلِه أو أَحْرَزَ منه؛ لأنَّه خالَفَ نَصَّ صاحبِها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه، في: باب الوديعة، من كتاب الصدقات. سنن ابن ماجه ۲/۲ ۸۰۲. والدارقطني، في: سننه ۳/ ٤١. وانظر: الإرواء ٥/ ٣٨٥، ٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي، في: السنن الكبرى ٦/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «من».

[٢١٣] وإن خاف عليها نَهْبًا أو هَلَاكًا، فأخْرَجَها، لم يَضْمَنْها؛ لأَنَّ النَّهْىَ للاخْتِياطِ عليها، والاخْتِياطُ فى هذه الحالِ نَقْلُها. فإن ترَكَها فَتَلَفَتْ، ضَمِنَها؛ لأَنَّه فَرَّطَ فى تَرْكِها. ويَحْتَمِلُ أَن لا يَضْمَنَ؛ لأَنَّه امْتَثَلَ أَمْرَ صاحبِها.

فإن قال: لا تُخْرِجُها وإنْ خِفْتَ عليها. فأخْرَجَها لِحَوْفِه عليه، لم يَضْمَنْ؛ لأنّه زادَه خَيْرًا، وإن ترَكَها فتَلِفَتْ، لم يَضْمَنْ؛ لأنّ نَهْيَه مع خَوْفِ الهَلاكِ إِبْرَاءٌ مِن الضَّمانِ، فأشْبَهَ ما لو أَمَرَه بإِثْلَافِها، فأَثْلَفَها. فإن أَخْرَجَها فتَلِفَتْ، فادَّعى: إنَّنى أُخْرَجُتُها خَوْفًا عليها. فعليه البَيْنَةُ على ما ادَّعَى وُجُودَه في تلكَ الناحِيَةِ؛ لأنَّه ممَّا لا يتَعَذَّرُ إقامَةُ البَيْنَةِ عليه، ثم القولُ قَوْلُه في خَوْفِه عليها وفي التَّلَفِ، مع يَهِينِه؛ لتعَذَّر إقامَةِ البَيْنَةِ عليهما (۱).

فإن قال: لا تَقْفِلَنَّ عليها قُفْلَيْن، ولا تَنَمْ فَوْقَها. فَخَالفَه، فالمَذْهَبُ أَنَّه لا يَضْمَنُ؛ لأَنَّه زادَ في الحِرْزِ، فأَشْبَهَ ما لو قال له: اتْرُكْها في صَحْنِ الدَّارِ. فَتَرَكَها في البَيْتِ. ويَحْتَمِلُ أن يَضْمَنَ؛ لأَنَّه نَبَّة اللَّصَّ عليها وأغراه بها.

فصل: فإن أُودِعَ نفَقَةً ، فربَطَها في كُمّه ، لم يَضْمَنْ ، وإن ترَكَها فيها بغير رَبْطٍ ، وكانَت خَفِيفَةً لا يَشْعُرُ بسُقُوطِها ، ضَمِن لتَفْرِيطِه ، وإن كانَت ثَقِيلَةً يشْعُرُ بها ، لم يَضْمَنْ . وإن تركها في جَيْبِه ، أو شَدَّها على عَضُدِه ، لم يَضْمَنْها ؛ لأنَّ العادَة جارِيَةٌ بالإحرازِ بهما . وإن قال : ارْبِطْهَا في لم يَضْمَنْها ؛ لأنَّ العادَة جارِيَةٌ بالإحرازِ بهما . وإن قال : ارْبِطْهَا في

<sup>(</sup>١) في م: «عليها».

كُمِّكَ . فأمْسَكُها في يَدِه ، ضَمِنَ ؛ لأنَّ اليِّدَ يَسْقُطُ منها الشيء بالنِّسْيانِ . ويَحْتَمِلُ أَن لا يَضْمَنَ ؛ لأنَّ اليَدَ لا يتَسَلَّطُ عليها الطَّرَّارُ بالبَطِّر (). وقال القاضي: اليَدُ أَحْرَزُ عندَ المُغالَبَةِ، والكُمُّ أَحْرَزُ عندَ غيرها. فإنْ ترَكُها في يَدِه عندَ المُغالَبَةِ ، فلا ضَمانَ عليه ؛ لأنَّه زادُها احْتِياطًا ، وإلَّا ضَمِنَها لنَقْلِهَا إِلَى أَدْنَى مَّا أَمَرَه به . وهذا صَحِيحٌ . وإن قال : اجْعَلْها في كُمِّكَ . فتركَها في جَيْبه ، لم يَضْمَنْ ؛ لأنَّه أَحْرَزُ ، لأنَّه رُبُّما نَسِيَ فسَقَطَتْ مِن الكُمِّ . وإن قَالَ : اجْعَلْهَا فِي جَيْبِكَ . فَتَرَكُهَا فِي كُمُّه ، ضَمِنَ . وإِنْ قَالَ : اتْرُكُهَا فِي يَتِيكَ . فَشَدُّهَا فَى ثِيَابِهِ ، وأَخْرَجَهَا مَعْهُ ، ضَمِن ؛ لأنَّ البيتَ أَحْرَزُ . وإن شَدُّها على عَضُدِه ممَّا يلي جَيْبَه (٢) ، لم يَضْمَنْ ؛ لأنَّه أُحْرَزُ مِن البيتِ . وإنْ شَدُّها مَّا يَلِي الجانِبَ الآخَرَ، ضَمِن؛ لأنَّ البيتَ أَحْرَزُ<sup>(٣)</sup>، لأنَّه رُمَّها يَيْطُها الطُّرَّارُ. وإن قال: احْفَظْها في البيتِ. ودَفَعَها إليه في غيره، فمَضَى بها إليه في الحالِ، لم يَضْمَنْ، وإن قَعَد وتَوانَى، ضَمِنَها؛ لأنَّه تَوانَى عن حِفْظِها فيما أُمِرَ به مع الإمْكانِ .

فإن قال: الحفظ هذا الحاتم في البِنْصَرِ. فجَعَلَه في الجِنْصَرِ، ضَمِنَ؟ لأنَّها دُونَ البِنْصَرِ، فالحاتَمُ فيها أَسْرَعُ إلى الوُقُوعِ. وإن جَعَلَه في الوُسْطَى، وأَمْكَنَ إِذْ حَالُه في جَمِيعِها، لم يَضْمَنْ؛ لأَنَّها أَغْلَظُ، فهي أَحْفَظُ له (٤).

<sup>(</sup>١) الطرار: النشال، وبط الكم: شقه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، س ١، س ٢، ب، م: ﴿ جنبه ﴾ .

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «منه و».

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

وإنِ انْكَسَرَ أُو بَقِيَ فَى رَأْسِها، ضَمِنَه؛ لتَعَدِّيه فيه.

وإن قال: لا تُدْخِلْ أَحَدًا البيتَ الذي فيه الوَدِيعَةُ. فخالفَه، فَسُرِقَتْ، ضَمِن؛ لأنَّ الدَّاخِلَ رُتَّمَا دَلَّ السارقَ عليها.

فصل: وإن أرادَ المُودَعُ السَّفَرَ، أو عَجَز عن حِفْظِها، رَدَّها على (1) صاحبِها أو وَكِيلِه، ولم يَجُزْ دَفْعُها إلى الحاكِم؛ لأنَّه لا وِلايَةَ للحاكم على حاضِرٍ. فإن سافَرَ بها في طَرِيقٍ مَخُوفٍ، أو إلى بَلَدِ مَخُوفٍ، أو نَهَاه حاضِرٍ المَالِكُ عن السَّفَرِ بها، ضَمِن؛ لأنَّه مُفَرِّطٌ أو مُخالِفٌ، وإن لم يكنْ كذلك، لم يَضْمَنْ؛ لأنَّه نقلَها إلى موضع (٢) مأمُونٍ، أَشْبَهَ ما لو يَكنْ كذلك، لم يَضْمَنْ؛ لأنَّه نقلَها إلى موضع (تا مأمُونٍ، أَشْبَهَ ما لو نقلَها في البَلَدِ.

وإنْ لم يُرِدِ السَّفَرَ بها، و ( ) لم يَجِدْ ( ) مالِكَها، دفَعَها إلى الحاكم؛ لأنَّه مُتَبَرِّعٌ بالحِفْظ، فلا يلْزَمُه ذلك مع الدَّوامِ، والحاكِمُ يقُومُ مَقامَ صاحبِها عندَ غَيْبَتِه. فإن دَفَعَها إلى غيرِه مع قُدْرَتِه عليه، ضَمِنَها؛ لأنَّه كصاحبِها عندَ غَيْبَتِه. وإن لم يجِدْ حاكِمًا، أودَعَها ثِقَةً؛ لأنَّ النبيَّ عَيَلِيَّةٍ كصاحبِها عندَ غَيْبَتِه. وإن لم يجِدْ حاكِمًا، أودَعَها ثِقَةً؛ لأنَّ النبيَّ عَيَلِيَّةٍ للأَا أرادَ أن يُهَاجِرَ أَوْدَعَ الودائِعَ التي كانَت عندَه لأمُّ أيمَنَ ( ). ولأَنَّه مَوْضِعُ حاجَةٍ. وعنه، يَضْمَنُ. قال القاضي: يَعْنِي إذا أَوْدَعَها مِن غير حاجَةٍ.

<sup>(</sup>١) في م: «إلى».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في س ۲: «وإن».

<sup>(</sup>٤) في م: «يوجد».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي ، في: السنن الكبرى ٦/ ٢٨٩.

فإن دفنَها فى الدَّارِ، وأعْلَمَ بها ثِقَةً يدُه على المُكَانِ، فهو كإيداعِها إيَّاه، وإن لم يُعْلِمْ بها أحدًا، فقد فَرَّطَ؛ لأنَّه لا يأْمَنُ الموتَ فى سفَرِه. وإن أعْلَمَ بها مَن لا يَدَ له على المكانِ، فكذلك؛ لأنَّه ما أوْدَعَها. وإن أعْلَمَ بها غيرَ ثِقَةٍ ضَمِنَها؛ لأنَّه عرَّضَها للذَّهَابِ.

وإن حَضَرَه الموتُ ، فهو كَسَفَرِه ؛ لأنَّه يَعْجِزُ عن حِفْظِها .

فصل: ولا يجوزُ أن يُودِعَ الوَدِيعةَ عندَ غيرِه لغيرِ حاجَةٍ ؟ لأنَّ صاحِبَها لم يَرْضَ أمانةَ غيرِه ، فإن فعل فتلِفَتْ عندَ (١) الثانيي مع عِلْمِه بالحالِ ، فله تَضْمِينُ أَيِّهما شاء ؛ لأنَّهما مُتَعَدِّيان ، ويَسْتَقِرُ ضَمانُها على الثاني ؛ لأنَّ التَّلَفَ حَصَل عندَه ، وقد دَخل على أنَّه يَضْمَنُ . وإن لم يَعْلَمْ بالحالِ ، فقال القاضي : يُضَمِّنُ أَيَّهما شاء ، ويَسْتَقِرُ ضَمانُها على الأوَّلِ ؛ لأنَّ الثاني فقال القاضي : يُضَمِّنُ أَيَّهما شاء ، ويَسْتَقِرُ ضَمانُها على الأوَّلِ ؛ لأنَّ الثاني دَخل على أنَّه لا يَمْلِكُ تَضْمِينَ الثاني لذلك .

وإن دَفَعَها إلى مَن جَرَت عادَتُه بِحِفْظِ مالِه ؛ كَزَوْجَتِه ، وأُمَتِه ، وأَمَتِه ، وخازِنِه ، لم يَضْمَنْ ؛ لأنَّه حَفِظَها بما يَحْفَظُ به مالَه ، فأَشْبَهَ حِفْظَها بنَفْسِه . وإنِ اسْتَعَان بغيرِه في حَمْلِها ، ووَضْعِها في الحَرْزِ ، وسَقْي الدَّابَّة وعَلْفِها ، لم يَضْمَنْ ؛ لأنَّ العادَةَ جارِيَةٌ بذلك ، أَشْبَهَ فِعْلَه بتَفْسِه .

فصل: وإن حلطها بما لا تَتَمَيَّرُ منه، ضَمِنَها؛ لأنَّه لا يُمْكِنُه رَدُّ أَعْيانِها، وإن حلطها بما تتَمَيَّرُ منه، كصِحاحِ بُمُكَسَّرَةِ، وسُودِ ببيضٍ، لم

<sup>(</sup>١) في الأصل: «في يد».

يَضْمَنْ؛ لأَنَّهَا تَتَميَّرُ مِن مَالِه، أَشْبَهَ مَا لُو تَرَكَهَا مَع أَكْيَاسٍ لَه فَى صُنْدُوقِه. وعنه في مَن خَلَط بِيضًا بسُودٍ: يَضْمَنُ. وهذا مَحْمُولُ على أَنَّ السُّودَ تُؤَثِّرُ في البِيضِ، فيَضْمَنُها لذلك. وخَرَّجَ أبو الخَطَّابِ مِن هذه الرَّوايَةِ أَنَّه يضْمَنُها إذا خلطَها مع التَّمْيِيزِ.

وإن أؤدَعَه دَرَاهِمَ فِي كِيسٍ مَشْدُودٍ ، فَحَلَّه ، أو خَرَقَ ما تحت الشَّدُ ، أو كَسَرَ الخَثْمَ ، ضَمِنَ ما فيه ؛ لأنَّه هَتَك الحِوْزَ لغيرِ عُذْرٍ . فإن كانَت في غيرِ وِعَاءٍ ، فأخذ منها دِرْهَمًا ، ضَمِنَه وحدَه ؛ لأنَّه تعَدَّى فيه وحدَه ، فإن رَدَّه إليها ، لم يَزُلْ ضَمانُه ؛ لأنَّه ثَبَتَ بتَعَدِّيه فيه ، فلم يَزُلْ إلَّا برَدِّه إلى مالِكِه ، وإن رَدَّ بدَلَه وكان مُتَمَيِّزًا ، لم يَضْمَنْ غيره لذلك ، وإن لم يتَمَيَّز ، مالِكِه ، وإن رَدَّ بدَلَه وكان مُتَمَيِّزًا ، لم يَضْمَنْ غيره لذلك ، وإن لم يتَمَيَّز ، ضَمِن الكُلَّ لِخَلْطِه الوَدِيعَة بما لا يتَمَيَّز . وظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ أَنَّه لا يَضْمَنُ غيره ؛ لأنَّه لا يَعْجِزُ عن رَدِّها ، ورَدِّ ما يلْزَمُه رَدُه معها .

ومَن لَزِمَه الضَّمانُ بَتَعَدِّيه، فترَكَ التَّعَدِّى، لم [٢١٤] يَيْرَأُ مِن ضَمانِها؛ لأَنَّ الضَّمانَ تعَلَّقَ بَذِمَّتِه، فلم يَيْرَأُ بِتَرْكِ التَّعَدِّى، كما لو غصَبَ شيئًا مِن دارٍ، ثم ردَّه إليها، وإن رَدَّها إلى صاحبِها، ثم رَدَّها صاحِبُها إلى الصَّمانِ، ثم رَدَّها صاحِبُها إلى عن دارٍ، ثم ردَّه إليها، وإن رَدَّها إلى صاحبِها، ثم رَدَّها المَّالَةِ، بَرِئَ؛ لأَنَّ الله بَرِئَ؛ لأَنَّ هذا وَدِيعَةٌ ثانيةٌ. وإن أَبْرَأَه مِن الضَّمانِ، بَرِئَ؛ لأَنَّ الضَّمانَ حقَّه، فبَرئَ منه بإبْرائِه، كذينِه.

فصل: فإن أُودِعَ بَهِيمَةً ، فلم يَعْلِفْها ولم يَسْقِها حتى ماتَت ، ضَمِنَها ؟ لأنَّ فى ذلك هَلاكَها ، فأَشْبَهَ ما لو لم يُحْرِزْها . وإن نهاه المالِكُ عنه ، فتَرَكَه ، أَيْمَ ؟ لحُرْمَةِ الحَيوانِ ، ولم يَضْمَنْ ؟ لأنَّ مالِكَها أَذِن فى إِتْلَافِها ، فأَشْبَهَ ما لو أَمَرَه بقَتْلِها . والحُكْمُ فى النَّفَقَةِ والرُّمُجوع كالحُكْم فى نفقةِ البَهائم المَرْهُونَةِ ؛ لأَنَّها أَمَانةٌ مِثلُها .

فصل: وإذا أُخْرَجَ الوَدِيعَةَ مِن حِرْزِها لَمُصْلَحَتِها ؛ كَإِخْرَاجِ الثِّيابِ للنَّشْرِ، والدَّابَّةِ للسَّقْيِ والعَلْفِ، على ما جَرَت به العادَةُ ، لم يَضْمَنْ ؛ لأنَّ الإَذْنَ المُطْلَقَ يُحْمَلُ على الحِفْظِ المُعتادِ.

وإن نَوَى جَحْدَ الوَدِيعَةِ ، أو إمْسَاكَها لنَفْسِه ، أو التَّعَدِّى فيها ، ولم يَفْعَلْ ، لم يَضْمَنْ ؛ لأَنَّ النِّيَّةَ الجُّرَّدَةَ مَعْفُقٌ عنها ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ : «عُفِى لأُمَّتِى عَمّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَها ، ما لَمْ تَكَلَّمْ بِه ، أو تَعْمَلْ به » . ('رَواه البخاريُّ ، ومسلمٌ ، ولفْظُهما : «إنَّ اللَّه تَجَاوَزَ عن »' . وإن أخرجها ليَتْتَفِعَ بها ، ضَمِنَها ؛ لأنَّه تصَرَّفَ فيها بما يُنافِي مُقْتَضاها ، فضَمِنَها ، كما لو

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: س ۲، م، وفي س ۱: «رواه البخارى ومسلم بمعناه»، وفي ف: «متفق عليه».

والحديث أخرجه البخارى، فى: باب الطلاق فى الإغلاق والكره والسكران والمجنون ...، من كتاب الطلاق، وفى: باب إذا حنث ناسيا فى الأيمان ...، من كتاب الأيمان. صحيح البخارى ٧/ ٥٩، ٨/ ١٦٨. ومسلم، فى: باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم ١/ ١١٦.

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في الوسوسة بالطلاق ، من كتاب الطلاق . سنن أبي داود 1/ ١/ ٥. والترمذي ، في : باب ما جاء في من يحدث نفسه بطلاق امرأته ، من أبواب الطلاق . عارضة الأحوذي ٥/ ١٥٥، ١٥٦. والنسائي ، في : باب من طلق في نفسه ، من كتاب الطلاق . المجتبي ٦/ ١٢٧، ١٢٨. وابن ماجه ، في : باب من طلق في نفسه ولم يتكلم ، من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه ١/ ١٥٨. والإمام أحمد ، في : المسند ٢/ ٢٥٥، ٣٩٣، ٢٥٥، كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه ١/ ١٥٨. والإمام أحمد ، في : المسند ٢/ ٢٥٥، ٣٩٣، ٢٥٥،

ولفظ البخارى في الموضع الثاني: «إن اللَّه تجاوز لأمتى عما ...». وكذا مسلم، وعند مسلم أيضا: «إن اللَّه تجاوز لأمتى ما ...».

أَحْرَزَهَا فَى غَيْرِ حِرْزِهَا. وإِن أُخِذَتْ مَنه قَهْرًا، لَم يَضْمَنْ؛ لأَنّه غيرُ مُفَرِّطٍ، أَشْبَهَ مَا لُو تَلِفَت بَفِعْلِ اللّهِ تعالى. وإِن أُكْرِهَ حتى سَلّمَها، لَم يَضْمَنْ؛ لأَنّه مُكْرَة، أَشْبَهَ الأَوَّلَ.

فصل: فإن طُولِبَ بالوَدِيعَةِ فأنْكَرَها، فالقولُ قولُه؛ لأنَّ الأَصْلَ عَدَمُها، وإن أَقَرَّ بها، وادَّعَى رَدَّها، أو تَلَفَها بأمْرٍ خَفِيِّ، قُبِلَ قولُه مع يَمِينِه؛ لأَنَّه قَبَضَها لنَفْعِ مالِكِها. وإن كان بأمْرٍ ظاهِرٍ، فعليه إقامَةُ البَيِّنَةِ بوُجُودِه في تلك الناحِيَةِ، ثم القولُ قولُه مع يَمِينِه.

فصل: وإن طالَبَه برَدِّ الوَدِيعَةِ ، فأَخَّرَه لعُذْرٍ ، لم يَضْمَنْ ؛ لأَنَّه لا تَفْرِيطِه . ومُؤْنَةُ رَدِّها تَفْرِيطِه . ومُؤْنَةُ رَدِّها على مالِكِها ؛ لأَنَّ الإيداعَ لحَظَّه .

<sup>(</sup>١) في م: «من غير».



## بَابُ العارِيَّةِ

وهى هِبَةُ المَنافِعِ. وهى مَنْدُوبٌ إليها؛ لقولِ اللَّهِ تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى اللَّهِ مَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْخِيهِ اللَّمُ الْعَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ (٢) فِي عَوْنِ أَخِيهِ ﴾ (٢) .

وتصِحُ في كلِّ عَيْنِ يُنْتَفَعُ بها مع بَقاءِ عَيْنِها ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ اسْتَعارَ مِن أَبِي طَلْحَةَ فَرَسًا فَرَكِبَها (<sup>1)</sup>. واسْتَعارَ مِن صَفْوانَ بن أُمَيَّةَ أُدْراعًا. رَواه

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٢.

<sup>(</sup>٢) زيادة من: ف، م.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ، في : باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن ...، من كتاب الذكر والدعاء . صحيح مسلم ٤/ ٢٠٧٤ وأبو داود ، في : باب المعونة للمسلم ، من كتاب الأدب . سنن أبي داود ٢ / ٥٨٣ ، والترمذى ، في : باب ما جاء في الستر على المسلم ، من أبواب الحدود . وفي : باب ما جاء في السترة على المسلم ، من أبواب البر والصلة ، وفي : باب حدثنا محمود بن غيلان ، من أبواب القراءات . عارضة الأحوذى ٦/ ١٩٩ ، ٢٠٠ ، ١١٦/٨ - ١١٨ ، ١١١ ، ٢٠٠ ، ٢٩٩ ، من المقدمة . سنن ابن ماجه ، في : باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ، من المقدمة . سنن ابن ماجه ، (١١٥ ما محمد ، في : باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ، من المقدمة . سنن ابن

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى ، فى : باب اسم الفرس والحمار ، وباب الركوب على الدابة ... ، من كتاب الجهاد والسير ، وفى : باب المعاريض مندوحة عن الكذب ، من كتاب الأدب . صحيح البخارى ٢٥/٤ - ٣٠ / ٥٨ / ٥٨ . ومسلم ، فى : باب فى شجاعة النبى ﷺ ، من كتاب الفضائل . صحيح مسلم ٢ / ١٨٠٢ ، ١٨٠٣ . وأبو داود ، فى : باب ما روى فى الرخصة فى ذلك ، من كتاب الفزوج عند الفزع ، =

أبو داود (''. وسُئِلَ ﷺ عن حَقِّ الإبلِ، فقال: «إِعارَةُ دَلْوِهَا، وإطْراقُ فَحْلِهَا» ('' . فَثَبَتَ إِعارَةُ ذَلَكَ بِالخَبَرِ، وقِسْنا عليه سائرَ ما يُنْتَفَعُ به مع بَقاءِ عَيْنِه. ويجوزُ إعارَةُ الفَحْلِ للضَّرابِ؛ [٢١٤هـ] للخَبَرِ، والكَلْبِ للصَّيْدِ؛ قِياسًا عليه.

فصل: ولا تجوزُ إعارَةُ العَبْدِ المُسْلِمِ لكافِرٍ؛ لأنَّه لا يجوزُ أن يَسْتَخْدِمَه، ولا الصَّيْدِ لِحُرْمٍ؛ لأنَّه لا يجوزُ له إمْساكُه. ولا الجارِيّةِ الجميلَةِ لغيرِ ذي مَحْرَمٍ منها، (على وجه يُفْضِي إلى خَلْوَتِه بها) ؛ لأنَّه لا يُؤْمَنُ عليها، فإن كانتْ شَوْهاءَ، أو كبيرَةً لا يُشْتَهَى مِثْلُها، فلا بَأْسَ؛ لأنَّه يؤْمَنُ عليها.

ويُكْرَهُ اسْتِعارَةُ والِدَيْه للخِدْمَةِ؛ لأنَّه يُكْرَهُ له اسْتِخْدامُهما، فكُرِهَ اسْتِعارَتُهما لذلك.

<sup>=</sup> من أبواب الجهاد. عارضة الأحوذي ۱۸۱/۷ - ۱۸۳. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٧١، ١٨٠، ٢٧٤.

<sup>(</sup>١) في: باب في تضمين العارية، من كتاب الإجارة. سنن أبي داود ٢/ ٢٦٥.

كما أخرجه النسائى، فى: باب ذكر اختلاف شريك وإسرائيل...، من كتاب العارية. السنن الكبرى ٣/ ٤١٠. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٤٠١، ٢/ ٢٥٠. والحاكم، فى: المستدرك ٢/ ٤٧. والبيهقى، فى: السنن الكبرى ٦/ ٨٩. وانظر: الإرواء ٥/٤٤٠ - ٣٤٦. المستدرك ٢/ ٤٠١. والبيهقى، فى: باب إثم مانع الزكاة، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ١٨٤، والدارمى، دى: باب مانع زكاة البقر، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ١٨. والدارمى، فى: باب مانع زكاة الإبل والبقر والغنم، من كتاب الزكاة. سنن الدارمى ١/ ٢٧٩، والارمى، والإمام أحمد، فى: المسند ٣٢١/٣

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: س ٢، م.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٢) في: الباب السابق. سنن أبي داود ٢/ ٢٦٦.

كما أخرجه النسائى، فى: باب تضمين العارية، من كتاب العارية. السنن الكبرى ٣/ ٢٢٢. وابن حبان، انظر: الإحسان ٢٢/١١، ٣٣. الإمام أحمد، فى: المسند ٤/٢٢٢. كلهم عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية، فى قصة أخرى غير قصة صفوان بن أمية. وصححه فى الإرواء ٥/٣٤٨.

وبهذا اللفظ فى قصة صفوان بن أمية أخرجه الحاكم، فى: المستدرك ٢/ ٤٧. والبيهقى، فى: السنن الكبرى ٦/ ٨٩. كلاهما عن ابن عباس. وفيه إسحاق بن عبد الواحد القرشى، قال الذهبى: واه جدا. ميزان الاعتدال ١/ ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٣) خمل المنشفة: هدبها.

وإن تَلِفَ وَلَدُ العارِيَّةِ ، ففيه وَجُهان ؛ أحدُهما ، يَضْمَنُه ؛ لأنَّه تابِعٌ لِما يَجِبُ ضَمانُه ، فيجِبُ ضَمانُه ، كوَلَدِ المَعْصُوبِ . والثاني ، لا يَضْمَنُ ؛ لأنَّه لم يَدْخُلْ في العارِيَّةِ ، فلم يدْخُلْ في الضَّمانِ ، بخِلافِ المَعْصُوبَةِ ؛ فإنَّ ولَدَها داخِلٌ في الغَصْبِ .

فصل: والعارِيَّةُ عَقْدٌ جائزٌ، لكلِّ واحد منهما فَسْخُها؛ لأنَّها إباحَةٌ، فأَشْبَهَتْ إباحَةَ الطَّعامِ. وعليه رَدُّها إلى المُعِيرِ، أو مَن جَرَتْ عادَتُه أن يَجْرِى ذلك على يَدَيْه (١) ، كرَدِّ الدَّابَّةِ إلى سَائِسِها. فإن رَدَّها إلى غيرِهما، أو دارِ المالِكِ، أو إصْطَبْلِه، لم يَبْرَأُ مِن الضَّمانِ؛ لأنَّ ما وَجَب رَدُّه، لم يَبْرَأُ مِن الضَّمانِ؛ لأنَّ ما وَجَب رَدُّه، لم يَبْرَأُ مِن الضَّمانِ؛ لأنَّ ما وَجَب رَدُّه، لم يَبْرَأُ مِن الضَّمانِ ولاَن ما وَجَب رَدُّه، لم يَبْرَأُ مِن الضَّمانِ ولاَن ما وَجَب رَدُّه، لم

فصل: ومَن اسْتَعَارَ شَيْمًا، فله اسْتِيفَاءُ نَفْعِه بنَفْسِه ووَكِيلِه؛ لأَنَّه نائِبٌ عنه. وليس له أَنْ يُعِيرَه؛ لأَنَّها إِباحَةً، فلا يَمْلِكُ بها إِباحَةً غيرِه، كإباحَةِ الطَّعامِ. فإنْ أعارَه فتلِفَ عندَ الثانِي، فللمالِكِ تَضْمِينُ أَيُهما شاء، ويَسْتَقِرُ الضَّمانُ على الثانِي؛ لأَنَّه قَبَضَه على أَنَّه ضامِنٌ له، وتَلِفَ في يَدِه، فاسْتَقَرُّ الضَّمانُ عليه، كالغاصِبِ مِن الغاصِبِ.

فصل: وتجوزُ العارِيَّةُ مُطْلَقَةً ومُعَيَّنَةً؛ لأَنَّها إِباحَةٌ، فأَشْبَهَتْ إِباحَةً الطَّعامِ. فإن أَطْلَقَها، فله أن يَنْتَفِعَ بها في كلِّ ما يَصْلُحُ له، فإن كانَت أَرْضًا، فله أن يَنْنِي ويَغْرِسَ ويَزْرَعَ؛ لأَنَّها تَصْلُحُ لذلك كله. وإن عَيَّنَ أَرْضًا، فله أن يَسْتَوْفِيَه ومثلَه ودُونَه، وليس له [٢١٥و] اسْتِيفاءُ أكْثَرَ منه،

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: «يده».

على ما ذكرنا في الإجارَةِ.

فصل: وتجوزُ مُطْلَقةً ومُؤَقَّتةً، فإن أعارَهَا للغِراسِ سنةً، لم يَمْلِكِ الغَوْسَ بعدَها، فإنْ غَرَس بعدَها، فحُكْمُه محُكْمُ غَوْسِ الغاصِبِ الأنَّه بغيرِ إذْنِ، وإنْ رجَعَ قبلَ السَّنةِ ، لم يَمْلِكِ الغَوْسَ بعدَ الرُّجُوعِ ؛ لأنَّ الإذْنَ قد زال. فأمَّا ما أَنَّ عَرَسَه بالإذْنِ ، فإن كان قد شَرَط عليه قَلْعَه ، لَزِمَه ؛ لقولِ النبيِّ عَيَيْتِهُ: «المسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ » (٢) . حديثُ حسنُ صحيحٌ . وإن شَرَط عليه تَسْوِيَةَ الحُفرِ ، لَزِمَه ؛ للخَبرِ ، وإلَّا لم يَلْزَمْه ؛ لأنَّه أَذِن في حَفْرِها باشْتِراطِه القَلْعَ ، و (الله يَشْتَرِطُ تَسْوِيَتَها .

وإن لم يَشْتَرِطْ عليه قَلْعَه ، لكنْ لا تَنْقُصُ قِيمَتُه بقَلْعِه (أَ) ، لَزِمَ قَلْعُه ؛ لأَنَّه أَمْكَنَ رَدُّ العارِيَّةِ فارِغَةً مِن غيرِ ضَرَرٍ ، فوجَبَ ، وإنْ نقصَتْ قِيمَتُه بالقَلْعِ فاخْتارَه المُسْتَعِيرُ ، فله ذلك ؛ لأنَّه مِلْكُه ، فمَلَكَ نَقْلَه . وعليه تَسْوِيَةُ الأَرْضِ ؛ لأنَّ القَلْعَ باخْتِيارِه ، لو (أَ) امْتَنَعَ منه لم يُجْبَرُ عليه ؛ لأنَّه فَعَلَه لاسْتِخْلاصِ مِلْكِه مِن مِلْكِ غيرِه ، فلَزِمَتُه التَّسْوِيَةُ ، كالشَّفِيعِ (أَ) إذا أَخَذَ لاسْتِخْلاصِ مِلْكِه مِن مِلْكِ غيرِه ، فلَزِمَتُه التَّسْوِيَةُ ، كالشَّفِيعِ (أَ) إذا أَخَذَ غَرْسَه . وقال القاضى : لا تَلْزَمُه التَّسْوِيَةُ ؛ لأنَّ المُعِيرَ دخَلَ على هذا بإذْنِه في الغِراسِ الذي لا يَزُولُ إلَّا بالحَفْرِ عليه .

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٧٢.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «إن ٩.

<sup>(</sup>٤) في س ٢: ﴿ بِفَعِلْهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أو».

<sup>(</sup>٦) في ف: « كالمشترى مع الشفيع ».

وإن أَتِى قَلْعَه فَبَذَل المُعِيرُ قِيمَتَه ليَمْلِكَه ، أُجْبِرَ على قَبُولِها ؛ لأنَّ غَرْسَه حَصَل في مِلْكِ غيرِه بحقٌ ، فأَشْبَهَ الشَّفِيعَ مع المُشْتَرِى . ولو بذَلَ المُسْتَعِيرُ قِيمَةَ الأَرْضِ ليَمْلِكَها مع غَرْسِه ، لم يُجْبَرِ المُعِيرُ عليه ؛ لأنَّ الغَرْسَ يَتْبَعُ الأَرْضِ في المِلْكِ ، بخِلافِ الأرْضِ ، فإنَّها لا تَتْبَعُ الغَرْسَ ، فإن بَذَل المُعِيرُ المُسْتَعِيرُ على قَبُولِه ؛ لأنَّه رُجوعٌ في أَرْشَ التَّقْصِ الحاصِلِ بالقَلْعِ ، أُجْبِرَ المُسْتَعِيرُ على قَبُولِه ؛ لأنَّه رُجوعٌ في العارِيَّةِ مِن غيرِ إضرارٍ . وإن لم يَهْذُلِ القِيمَة ولا أَرْشَ التَّقْصِ ، وامْتنَعَ المُسْتَعِيرُ مِن القَلْعِ ، لم يُقْلَعْ ؛ لأنَّه أَذِنَ له فيما يتَأَبَّدُ ، فلم يَمْلِكِ الرُّجوعَ المُستَعِيرُ مِن القَلْعِ ، لم يُقْلَعْ ؛ لأنَّه أَذِنَ له فيما يتَأَبَّدُ ، فلم يَمْلِكِ الرُّجوعَ على وَجْهِ يَضُرُّ به ، كما لو أَذِنَ له في وَضْع خَشَيهِ (') على حائِطِه .

ولم يَذْكُرْ أَصْحَابُنَا عَلَيه أُجْرَةً ؛ لأَنَّ بَقَاءَ غَرْسِه بِحُكْمِ الْعَارِيَّةِ ، وهي الْتَيْفَاعُ بغيرِ أُجْرَةٍ ، كَالْحَشَبِ على الحائطِ. وذكرُوا في الزَّرْعِ أَنَّ عليه الأَبْفَاعُ بلَرْضِ أَبُرَةً للهَيْلِكُ الانْتِفَاعُ بأَرْضِ (٢) الأُجْرَةَ بقاءِ الزرعِ مِن حَيْنِ الرُّجُوعِ ؛ لأَنَّه لا يَمْلِكُ الانْتِفَاعُ بأَرْضِ (٢) غيرِه بعدَ الرُّجوعِ بغيرِ أُجْرَةٍ ، وهذا يَقْتَضِي وُجوبَ الأُجْرَةِ على صاحِبِ الغِراسِ بعدَ الرُّجوعِ .

وللمُعِيرِ دُخولُ أَرْضِه كيف شاء؛ لأنَّ بَياضَها له، لا حَقَّ للمُسْتَعِيرِ فيها، وللمُسْتَعِيرِ دُخُولُها للسَّقْي والإصْلاحِ وأَخْذِ الثَّمَرةِ؛ لأنَّ الإذْنَ في الغِرَاسِ إذْنَ فيما (٢) يعُودُ بصَلاحِه (٤) وأَخْذِ ثمرِهِ، وليس له دُخُولُها للتَّفَرُجِ

<sup>(</sup>١) في م: (خشبة).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: « من».

<sup>(</sup>٣) في م : « بما ».

<sup>(</sup>٤) في م: «في صلاحه».

ونحْوِه . ولا يُمْنَعُ واحِدٌ منهما مِن يَيْعِ مِلْكِه لمَن شاء ، يكونُ<sup>(١)</sup> بَمَنْزِلَتِه ؛ لأنَّه مَلَكُه على الخُصُوصِ ، فمَلَك بَيْعَه ، كالشَّقْصِ المَشْفُوع .

فصل: وإن رَجَع في العارِيَّةِ ، وفي الأَرْضِ زَرْعٌ ممَّا يُحْصَدُ قَصِيلًا ('') ، حَصَدَه ؛ لأَنَّه أَمْكَنَ الرُّجُوعُ مِن غيرِ إضرارٍ . وإن لم يُمْكِنْ ، لَزِمَ المُعِيرَ تَرْكُه بالأُجْرَةِ إلى وَقْتِ حَصَادِه ؛ لأَنَّه لا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ على وَجْهِ يَضُرُّ [٢١٥ ظ] بالمُسْتَعِيرِ .

وإن حَمَل السَّيْلُ بَذْرَ رَجُلِ إلى أَرْضِ آخَرَ، فنَبَت فيها، ففيه وَجُهان ؟ أحدُهما، محكَّمُه محكَّمُ العارِيَّةِ ؟ لأنَّه بغيرِ تَفْرِيطِ مِن رَبِّه، إلَّا أنَّ عليه أُجْرَةَ ، الأَرْضِ ؟ لأنَّه لا يجوزُ اسْتِيفاءُ نَفْعِ أَرْضِ إنْسانِ بغيرِ إذْنِه مِن غيرِ أُجْرَةٍ ، الأَرْضِ ؟ لأنَّه لا يجوزُ اسْتِيفاءُ نَفْعِ أَرْضِ إنْسانِ بغيرِ إذْنِه مِن غيرِ أُجْرَةٍ ، فصار كزَرْعِ المُستَعِيرِ بعدَ رُجوعِ المُعِيرِ . (أوالثاني ، محكَّمُه حكمُ الغَصْبِ ؛ لأنَّه حَصَل في مِلْكِه بغيرِ إذنِه ). وقال القاضي : ليس عليه أُجْرَةٌ ؟ لأنَّه حَصَل بغيرِ تَفْرِيطٍ ، أَشْبَهَ مَبِيتَ بَهِيمَتِه في دارِ غيرِه .

فصل: وإن أعارَه حائطًا ليَضَعَ عليه أطرافَ خَشَيه، لم يكن له الرُّجُوعُ ما دام الخشَبُ على الحائط؛ لأنَّ هذا يُرادُ للبَقاءِ، وليس له الإضرارُ بالمُسْتَعِيرِ. فإن بَذَل المالِكُ قِيمَةَ الخَشَبِ ليَمْلِكَه، لم يكن له؛ لأنَّ مُعْظَمَه في مِلْكِ صاحبِه. فإن أُزِيلَ الخَشبُ لتَلَفِه أو سُقُوطِه أو هَدْمِ

<sup>(</sup>١) في الأصل، س١: ﴿ وَيَكُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) القصيل: ما اقتطع من الزرع أخضر لعلف الدواب.

<sup>(</sup>٣ - ٣) جاء في س ١، م بعد قوله: «دار غيره»، الآتي.

الحائط، لم يَجُزْ ردُّه إلَّا بإذْنِ مُسْتَأْنَفِ؛ لأَنَّ الإِذْنَ تَناوَلَ الوضعَ (١) الأُوَّلَ، فلم يَتَعَدَّ إلى غيرِه. وإنْ وُجِدَتْ أَخْشَابٌ على حائطٍ لا يُعْلَمُ سَبَبُها، ثم نُقِلَتْ، جاز إعادَتُها؛ لأَنَّ الظاهِرَ أَنَّها بحَقِّ ثابِتٍ.

وإنِ اسْتَعَارَ سَفِينَةً ، فحمَلَ مَتَاعَه فيها ، لم يَمْلِكُ صَاحِبُهَا الرُّجُوعَ فيها حتى تَرْسَى . وإن أعارَه أَرْضًا للدَّفْنِ ، لم يَمْلِكِ الرُّجوعَ فيها ما لم يَمْلَ النَّبُتُ ؛ لِمَا ذكَرْناه .

فصل: وإن اسْتَعارَ شيئًا يَوْهَنُه مُدَّةً معْلُومَةً على دَيْنِ مَعْلُومٍ ، صَحَّ ؛ لأَنَّه نَوْءُ انْيِفَاءٍ ، فإنْ أَطْلَقَ الإِذْنَ مِن غيرِ تَعْيِينِ ، صَحَّ ؛ لأَنَّ العارِيَّةَ لا يُشْتَرَطُ في صِحَّتِهَا تَعْيِينُ النَّفْعِ ، فإنْ عَيَّنَ فخالَفه ، فالرَّهْنُ باطِلًّ ؛ لأَنَّه رَهْنَه بغيرِ إِذْنِ مالِكِه . وإن أَذِن له في رَهْنِه بجائةٍ ، فرَهْنَه بأقلَّ منها ، صَحَّ ؛ لأَنَّ مَنْ أَذِنَ في شيءٍ ، فقد أَذِنَ في بَعْضِه . وإن رَهْنَه بأكثرَ منها ، بَطَل في الكلِّ في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ؛ لأَنَّه مُخالِفٌ ، أَشْبَهَ ما لو خالَفَ في الجِنْسِ . وفي الآخرِ ، يَصِحُ في المأذُونِ ، ويَيْطُلُ في الزائدِ ، كَتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ . وللمُعيرِ مُطالَبةُ الرَّاهِنِ بفكاكِه في الحالِ ، سَواءً أَجَّلَه أَو أَطْلَقَ ؛ لأَنَّ العارِيَّة وللمُعيرِ مُطالَبةُ الرَّاهِنِ بفكاكِه في الحالِ ، سَواءً أَجَّلَه أَو أَطْلَقَ ؛ لأَنَّ العارِيَّة هذا مُقْتَضَى الرَّهْنِ ، ويَرْجِعُ المُعِيرُ على المُسْتَعِيرِ بقِيمَتِه ، أو مِثْلِه إن كان هذا مُقْتَضَى الرَّهْنِ ، ويَرْجِعُ المُعِيرُ على المُسْتَعِيرِ بقِيمَتِه ، أو مِثْلِه إن كان أَقلَّ مِن أَمْنِها ؛ لأَنَّ العارِيَّة مَضْمُونَةً ، فيضْمَنُ نَفْصَ ثَمَنِها . وإن كان أقلَّ مِن أَكْتَرَ مِن الْمُثْوَلِ ، ويَرْجِعُ المُعِيرُ على المُسْتَعِيرِ بقِيمَتِه ، أو مِثْلِه إن كان أقلَّ مِن القيمَةِ ؛ لأَنَّ العارِيَّةَ مَضْمُونَةً ، فيضْمَنُ نَقْصَ ثَمَنِها . وإن يبَع بأَكْثَرَ مِن القيمَةِ ؛ لأَنَّ العارِيَّةَ مَضْمُونَةً ، فيضْمَنُ نَقْصَ ثَمَنِها . وإن يبَع بأَكْثَرَ مِن

<sup>(</sup>١) في م: (الحائط).

قِيمَتِه ، رَجَع به ؛ لأنَّ ثَمَنَ العينِ مِلْكُ لصاحبِها . وقيلَ : لا يَوْجِعُ بالزِّيادَةِ . وإن تَلِف في يَدِ المُوْتَهِنِ ، رَجَع المُعِيرُ على المُسْتَعِيرِ ، ويَوْجِعُ المُسْتَعِيرُ على المُسْتَعِيرِ ، ويَوْجِعُ المُسْتَعِيرُ على المُوتَهِنِ إن كان تعَدَّى ، وإلَّا فلا . فإن قَضَى المُعِيرُ الدَّيْنَ وفَكَ الرَّهْنَ بإذْنِ الرَّيْنِ الدَّيْنَ وفَكَ الرَّهْنَ بإذْنِ الرَّاهِنِ ، رَجَع عليه ، وإن كان بغيرِ إذْنِه مُتَبَرِّعًا ، لم يَوْجِعْ . وإن قضاه مُحْتَسِبًا بالرُّجوع ، ففيه رِوايَتان ؛ بِناءً على قَضاءِ دَيْنِه بغيرِ إذْنِه .

فصل: إذا رَكِبَ دابَّة غيره، ثم الْحَتَلْفَا، فقال: أَعْرَتَيْها. قال: بل أَجُرْتُكُها. عَقِيبَ العَقْدِ، والدَّابَّةُ قائمةٌ، فالقولُ قولُ الرّاكِبِ؛ [٢١٦] لأنَّ الأصلَ عدَمُ الإجارَةِ وَبَراءَةُ ذِمَّتِه مِن الأُجْرَةِ. وإن كان بعد ('' مُضِيً مُدَّة لِمُنْلِها أُجْرَةٌ، فالقولُ قولُ المالِكِ؛ لأنَّهما الْحَتَلْفا في صِفَةِ نَقْلِ مِلْكِه إلى مُدَّة لِمُنْلِها أُجْرَةٌ، فالقولُ قولُ المالِكِ؛ لأنَّهما الْحَتَلْفا في صِفةٍ نَقْلِ مِلْكِه إلى غيره، فأَشْبَة ما لو الْحَتَلْفا في العَيْنِ، فقال: وَهَبْتَنِيهَا. وقال: بل بِعْتُكها. فيحلِفُ المالِكُ، ويَجِبُ له المُسَمَّى في أَكِدِ الوَجْهَيْنِ؛ لأنَّه ادَّعاه وحَلَف في قَدْرِ الأُجْرَةِ، لم يَجِبُ أُجْرَةُ المِثْلِ؛ لأنَّهما لو اتَّفَقا على الإجارَةِ، والْحَلَف في قَدْرِ الأُجْرَةِ، لم يَجِبُ أَكْتُو مِن أُجْرَةِ المِثْلِ، فمع الاختِلافِ أَوْلَى. في قَدْرِ الأُجْرَةِ، لم يَجِبُ أَكْتُو مِن أُجْرَةِ المِثْلِ، فمع الاختِلافِ أَوْلَى. وإن قال: أَكْرَيْتَنِيها. قال: بل أَعَوْتُكَها. بعدَ تَلْفِها أو قبلَه، فالقولُ قولُ المالِكِ مع يَمِينِه؛ لأنَّهما الْحَتَلْفا في صِفَةِ القَبْضِ، والأَصْلُ فيما يَقْبِضُه المِنْسَانُ مِن مالِ غيرِه الضَّمانُ؛ لقولِه عليه الصلاةُ والسَّلامُ: «على اليدِ مَالْمُ مَن مالِ غيرِه الضَّمانُ؛ لقولِه عليه الصلاةُ والسَّلامُ: «على اليدِ مَا أَخَذَتْ حَتَى تَرُدَّه» (''). حديث حسَنٌ. والقولُ قولُ الرّاكِ في قَدْرِ فَي قَدْرِ عَلَى الْهِ فَي قَدْرِ فَي قَدْرِ فَي قَدْرِ فَي قَدْرَ عَلَى الْهَالِي في عَنْ والقولُ قولُ الرّاكِ في قَدْرِ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «ما».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، في: باب في تضمين العارية، من كتاب الإجارة. سنن أبي داود ٢/ ٥٠. والترمذي، في: باب ما جاء في أن العارية مؤداة، من أبواب البيوع. عــارضة =

القِيمَةِ مع يَمِينِه. وإن قال: غَصَبْتَنِيها. قال: بل أَعَرْتَنِيها. أو: أَكْرَيْتَنِيها. فالقولُ قولُ المالكِ لذلك، ولأنَّ الرّاكِبَ يَدَّعِى انْتِقالَ المَنافعِ إلى مِلْكِه بالعارِيَّةِ أو الكِرَاءِ، والمالِكُ يُنْكِرُ ذلك، والأصْلُ معه.

<sup>=</sup> الأحوذى ٥/ ٢٦٩. وابن ماجه، في: باب العارية، من كتاب الصدقات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٠. والدارمي، في: باب في العارية مؤداة، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٦٤. والإمام أحمد، في: المسند ٥/٨، ١٢، ١٣. وضعفه في الإرواء ٥/ ٣٤٨، ٣٤٩.

## بَابُ الغَصْبِ

وهو استيلاءُ الإنسانِ على مالِ غيرِه بغيرِ حَقَّ، وهو مُحَرَّمٌ بالإجماعِ. وقد روَى جابرٌ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال في خُطْبَتِه يومَ النَّحْرِ: ﴿ إِنَّ دِماءَكُمْ وَأَمُوالَكُمْ عليكم حَرامٌ ، كَحُرْمَةِ يومِكُمْ هذا ، في شَهْرِكُمْ هَذَا » . رَواه مسلمٌ (۱) .

ومَن غَصَب شيئًا، لَزِمَه رَدُّه؛ لِمَا رَوَى سَمُرَةُ عن (٢) النبيِّ وَيَلِيْهُ أَنَّهُ قَالَ: «على الْيَدِ ما أَخَذَتْ حتى تَرُدَّهُ »(٢).

وإِن نَقَصَت لتَغَيُّرِ الأَسْعارِ، لم يَضْمَنْها؛ لأَنَّ حَقَّ المَالِكِ في العَيْنِ، وإِن وهي باقِيةٌ لم تتَغَيَّرْ صِفَتُها، ولا حَقَّ له في القِيمَةِ مع بَقاءِ العَيْنِ. وإِن نَقَصَتِ القِيمَةُ لنَقْصِ المَغْصُوبِ نَقْصًا مُسْتَقِرًا؛ كَثَوْبِ اسْتَخْلَقَ أُو تَخَرَّقَ، وإِناءِ تَكَسَّرَ أُو تَشَقَّقَ، وشَاةٍ ذُبِحَتْ، وحِنْطَةٍ طُحِنَتْ ''، فعليه رَدُّه وأَرْشُ وإِناءِ تَكَسَّرَ أُو تَشَقَّقَ، وشَاةٍ ذُبِحَتْ، وحِنْطَةٍ طُحِنَتْ ''، فعليه رَدُّه وأَرْشُ نَقْصِه؛ لأَنَّه نَقْصُ عَيْنِ نَقَصَتْ به القِيمَةُ، فوَجَبَ ضَمانُه، كذِراعٍ مِن الثَوْبِ. وإِن طالَبَ المالِكُ بِبَدَلِه، لم يَمْلِكُ ذلك؛ لأَنَّ عَيْنَ مالِه باقِ، فلم

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه من حديث جابر الطويل في ٣٢١/٢.

<sup>(</sup>٢) في س ٢: «أن».

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٤٩٧ ، ٤٩٨ .

<sup>(</sup>٤) في م: «طبخت».

يَمْلِكِ المُطالَبَةَ بِبَدَلِه ، كما لو قَطَع مِن الثَّوْبِ جُزْءًا . وإن كانَ التَّقْصُ غيرَ مُسْتَقِرٌ ، كطَعامِ ابْتَلَّ أو عَفِنَ ، فله بدَلُه في قَوْلِ القاضي ؛ لأنَّه يتزايَدُ فَسادُه إلى أن يَتْلَفَ . وقال أبو الخَطَّابِ : يَتَخَيَّرُ بينَ ذلك وبينَ تَرْكِه حتى يَسْتَقِرَّ فيه الفَسادُ ، ويأْخُذَه مع أَرْشِه ؛ لأنَّ عَيْنَ مالِه باقِيَةٌ ، فلا يُمْنَعُ مِن أَخْذِها مع أَرْشِه ؛ لأنَّ عَيْنَ مالِه باقِيَةٌ ، فلا يُمْنَعُ مِن أَخْذِها مع أَرْشِه ؛ تَخَرَّقَ .

فصل: فإن كان النَّقْصُ في الرَّقِيقِ مَّا لا مُقَدَّرَ فيه ؛ كنَقْصِه لكِبَرِ، أو مَرَض، أو شَجَّةٍ دُونَ المُوضِحَةِ، ففيه ما نقَصَ مع الرَّدِّ لذلك. وإن كان أَرْشُه مُقَدَّرًا، كذَهابِ يَدِه، فكذلك في إحْدَى الرِّوايَتَينِ؛ لأَنَّه ضَمانُ مالٍ، أَشْبَهَ ضَمانَ البَهِيمَةِ. والأَخْرَى، يَوْدُه وما يجِبُ بالجِنَايَةِ؛ لأُنَّه ضَمانٌ للرَّقِيقِ، فوَجَب [٢١٦ع] فيه المُقَدَّرُ، كضَمانِ الجِنايَةِ. وإن قَطَع الغاصِبُ يدَه، فعلى هذه الرُّوايَةِ، الواجِبُ نِصْفُ قِيمَتِه، كغيرِ المَغْصُوبِ. وعلى الأُولَى، عليه أَكْثَرُ الأَمْرَيْنِ مِن نِصْفِ قِيمَتِه أَو قَدْرِ نَقْصِه؛ لأنَّه قد وُجِدَتِ اليَّدُ والجِنايَةُ، فوَجَب أَكْثَرُهُما ضَمانًا. وإن غَصَبِ عَبْدًا فَقَطَع أَجْنَبِيٌّ يَدَه، فللمالِكِ تَضْمِينُ أَيُّهما شاءَ. فعلى الأُولَى، إِن ضَمَّنَ الغاصِبَ، ضَمَّنَه أَكْثَرَ الأَمْرَيْنِ، ويَرْجِعُ الغاصِبُ على القاطِع بنِصْفِ قِيمَتِه لا غير؛ لأنَّ ضَمانَه ضَمانُ الجِنايَةِ، وإن ضَمَّنَ الجانِي، ضَمَّنَه نِصْفَ القِيمَةِ، وطالبَ الغاصِبَ بتَمام النَّقْص. وعلى الثانيةِ ، يُطالِبُ أَيُّهما شاء ، ويَسْتَقِرُ الضَّمانُ ('على القاطِع') ؛ لأنَّه المُتُلِفُ ، فيكونُ الرُّجوعُ عليه .

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: «للقاطع».

فصل: ورُوِى عن أحمد فى من قلَع عَيْنَ فَرَسٍ، أَنَّه يَضْمَنُها برُبُعِ قِيمَتِها ؟ لأَنَّه يُوْوَى عن عُمَرَ، رَضِى اللَّهُ عنه (۱) والصَّحِيحُ أَنَّه يَضْمَنُها بنَقْصِها ؟ لأَنَّها بَهِيمَةٌ ، فلم يكنْ فيها مُقَدَّرٌ ، كسائرِ البهائمِ ، أو كسائرِ أعْضَائِها . ويُحْمَلُ ما رُوِى عن عُمَرَ على أَنَّ عَيْنَ الدّابَّةِ التي قَضَى فيها نَقَصَها رُبُعَ القِيمَةِ . ولو غصَب دابَّةً قِيمَتُها مِائةٌ ، فزَادَتْ فصارَتْ قِيمَتُها نَقُطَها رُبُعَ القِيمَةِ . ولو غصَب دابَّةً قِيمَتُها مِائةٌ ، فزَادَتْ فصارَتْ قِيمَتُها أَنْفًا ، ثم جَنَى عليها جِنايَةً نقصَتْ نِصْفَ قِيمَتِها ، لَزِمَه خَمْسُمِائةٍ ؟ لأَنَّ الواجِبَ قِيمَةُ ما أَتْلَفَ يومَ التَّلَفِ ، وقد فَوَّتَ نِصْفَها ، فضَمِن خَمْسَمِائةٍ . الواجِبَ قِيمَةُ ما أَتْلَفَ يومَ التَّلْفِ ، وقد فَوَّتَ نِصْفَها ، فضَمِن خَمْسَمِائةٍ .

فصل: فإن نقصَتِ العَيْنُ دُونَ القِيمَةِ، وكان الذّاهِبُ يُضْمَنُ بُمُقَدَّرٍ، كَعْبُدِ خَصاه، وزَيْتِ أَغْلاه فَذَهَبَ نِصْفُه ولم تَنْقُصْ قِيمَتُه، فعليه قِيمَةُ العَبْدِ، ومِثْلُ ما نقصَ مِن الزَّيْتِ، مع رَدِّهما؛ لأنَّ الواجِبَ فيهما مُقَدَّرٌ بذلك، فإن لم يكنْ مُقَدَّرًا، كعَبْدِ سَمِينِ هَزل فلم تَنْقُصْ قِيمَتُه، لم يَلْزَمْه بذلك، فإن لم يكنْ مُقَدَّرًا، كعَبْدِ سَمِينِ هَزل فلم تَنْقُصْ قِيمَتُه، لم يَلْزَمْه أَرْشُ وَلَى الواجِبَ فيه ما نقصَ مِن القِيمَةِ، ولم تَنْقُصْ. فإنْ أَغْلَى عَصِيرًا فنقصَ، فهو كالزَّيْتِ؛ لأنَّه في مَعْناه. ويَحْتَمِلُ أن لا يَضْمَنَ؛ لأنَّ لغَلِيانَ عَقَد أَجْزَاءَه وجَمَعَها، وأَذْهَبَ مَائِيَّتَه فقط، بخِلافِ الزَّيْتِ. فإن الغَلَيانَ عَقَد أَجْزَاءَه وجَمَعَها، وأَذْهَبَ مَائِيَّتَه فقط، بخِلافِ الزَّيْتِ. فإن نقصَت عَيْنُه وقِيمَتُه، فعليه مثلُ ما نَقَص مِن العَيْنِ، وأَرْشُ نَقْصِ الباقى في العَصِيرِ والزَّيْتِ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ مِن النَقْصَيْنِ مَضْمُونٌ مُنْفَرِدًا، فكذلك إذا العَصِيرِ والزَّيْتِ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ مِن النَقْصَيْنِ مَضْمُونٌ مُنْفَرِدًا، فكذلك إذا الْحَصِيرِ والزَّيْتِ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ مِن النَقْصَيْنِ، ثم تَلِف أحدُهما، رَدَّ الباقى المُتَمَعا. ولو شَقَ ثَوْبًا ينْقُصُه الشَّقُ نِصْفَيْنِ، ثم تَلِف أحدُهما، رَدَّ الباقى

 <sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف ١٠/٧٦، ٧٧. وابن أبي شيبة، في: المصنف ٩/
٢٧٦، ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: « هزله ».

وَتَمَامَ قِيمَةِ الثَّوْبِ قَبلَ قَطْعِه . وإن غصَبَ خُفَّيْنِ ، فَتَلِفَ أَحَدُهما ، فكذلك فَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ؛ لأَنَّ نَقْصَ الباقى بسَبَبِ تَعَدِّيه . والآخر ، لا يَلْزَمُه إلَّا رَدُّ الباقى ، وقِيمَةُ التَّالِفِ ؛ لأَنَّه لم يُتْلِفْ إلَّا أَحَدَهما .

فصل: وإن غَصَب عَبْدًا فَمَرِضَ ، أو الْيَصَّتْ عَيْنُه ، ثم بَراً ، لم يَلْزَمْه إلاَّ رَدُّه ؛ لأَنَّ نقْصَه زالَ ، فأَشْبَهَ ما لو الْقَلَعَتْ سِنَّه ثم عادَتْ . وإنْ هَرَلَ ثم سَمِنَ ، أو نَسِى صِناعَته ثم عَلِمَها ، فكذلك في أحدِ الوَجْهَيْن ؛ لأنَّ نقْصَه زالَ ، فأَشْبَهَتِ التي قبلَها . والآخر ، يَضْمَنُ النَّقْصَ ؛ لأنَّ السَّمَنَ الثاني غيرُ الأوَّلِ ، فلا يَسْقُطُ به ما وَجَب بزوالِ الأوَّلِ . فعلى هذا الوَجْهِ ، لو سَمِن ثم هزَل أ ، ضَمِنَهما معًا ؛ لأنَّ الثاني غيرُ الأوَّلِ . فعلى الوَجْهِ الأوَّلِ ، يَضْمَنُ أَكْثَرَ السَّمَنَيْنِ قِيمَةً ؛ لأنَّ الثاني غيرُ الأَوَّلِ . وعلى الوَجْهِ الأوَّلِ ، يَضْمَنُ أَكْثَرَ السَّمَنَيْنِ قِيمَةً ؛ لأنَّ عَوْدَ السِّمَنِ أَسْقَطَ ما قابَلَه مِن الأَرْشِ . فإن [٢١٧و] كانتِ الزِّيادةُ الثانيةُ مِن غيرِ جِنْسِ الأُولَى ، كَتَبْدِ هَزَل فنقَصَت قِيمَتُه ، ثم تعَلَّمَ صِناعة أَنْ فعادتْ قِيمَتُه ، اللهُ وَلَى ، فلا تَنْجَيِرُ بها . وإن نَسِيَ الشَّاعة أيضًا ، ضَمِنَ النَّقْصَيْن جميعًا ؛ لِمَا ذَكُونا .

فصل: فإن جَنَى العَبْدُ المَغْصُوبُ، لَزِم الغاصِبَ مَا يُسْتَوْفَى مِن جِنايَتِه ؛ لأَنَّه بسَبَبٍ كان فى يَدِه، وإن أُقِيدَ منه فى الطَّرْفِ، فحُكْمُه حُكْمُه ذَهابِه بفِعْلِ اللَّهِ تعالى ؛ لكَوْنِه ضَمانًا وَجَبَ باليَدِ لا بالجِنايَةِ، فإنَّ القَطْعَ قِصَاصًا ليس بجِنايَةٍ. وإن تعَلَّقَ الأَرْشُ برَقَبَتِه، فعليه فِداؤُه ؛ لأَنَّه القَطْعَ قِصَاصًا ليس بجِنايَةٍ. وإن تعَلَّقَ الأَرْشُ برَقَبَتِه، فعليه فِداؤُه ؛ لأَنَّه

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) زيادة من: الأصل، س ١.

حَقِّ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِه فَى يَدِه ، فَلَزِمَه تَخْلِيصُه منه . وإنْ جَنَى على سَيِّدِه ، ضَمِن الغاصِبُ جِنايَتِه ؛ لأنَّها مِن مُجمُلَةِ جِنايَاتِه ، فأَشْبَهَ الجِنايَةَ على أَجْنَبِيِّ .

فصل: وإنْ زادَ المَغْصُوبُ في يَدِه ؛ كجارِيَةٍ سَمِنَتْ ، أَو وَلَدَتْ ، أَو كَسَبَتْ ، أَو شَجَرَةٍ أَثْمَرتْ ، أَو طَالَتْ ، فَالزِّيادَةُ للمالكِ مَضْمُونَةٌ على كَسَبَتْ ، أو شَجَرَةٍ أَثْمَرتْ ، أو طالَتْ ، فالزِّيادَةُ للمالكِ مَضْمُونَةٌ على الغاصِبِ ؛ لأنَّها حصَلَتْ في يَدِه بالغَصْبِ ، فأَشْبَهَتِ الأَصْلَ ، وإن أَلْقَتِ الوَلَدَ مَيِّتًا ، ضَمِنَه بقِيمَتِه يومَ الوَضْعِ لو كان حَيًّا ؛ لأنَّه غُصِبَ بغَصْبِ المُمْ .

وإن صاد العبدُ (أو الجارِحةُ) صَيْدًا، فهو لمالِكِهما؛ لأنَّه مِن كَسْبِهما. وهل تَجِبُ أُجْرَةُ العَبْدِ الكاسِبِ أو الصّائدِ في مُدَّةِ كَسْبِه وصَيْدِه؟ فيه وَجْهان؛ أحدُهما، لا تَجِبُ؛ لأنَّ مَنافِعَه صارَت إلى سَيِّدِه، فأَشْبَهَ ما لو كان في يَدِه. والثاني، تَجِبُ؛ لأنَّ الغاصِبَ أَثْلَفَ مَنافِعَه. وإن غَصَب فَرَسًا، أو قَوْسًا، أو شَرَكًا، فصاد به، ففيه وَجْهان؛ أحدُهما، هو لصاحبِه؛ لأنَّ صَيْدَه حصل به، أَشْبَهَ صَيْدَ الجارِحةِ (٢). والثاني، للغاصِب؛ لأنَّه الصائد، وهذِه آلةً. وإن غَصَبَ مِنْجَلًا، فقطع به حَطَبًا، للغاصِب؛ لأنَّه الصائد، وهذِه آلةً. وإن غَصَبَ مِنْجَلًا، فقطع به حَطَبًا، أو خَشَبًا، فهو للغاصِبِ؛ لأنَّه هذا آلةً، فهو كالحَبْلِ يَرْبِطُه به.

فصل: وإن غَصَب أَثْمانًا، فاتَّجَرَ بها، فالرِّبْحُ لصاحبِها؛ لأنَّه نماءُ مَالِه، وإنِ اشْتَرَى في ذِمَّتِه، ثم نقَدَها فيه، فكذلك في إحْدَى الرِّوايتَيْنِ.

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « والجارية » .

<sup>(</sup>٢) في م: « الجارية ».

والأُخْرَى، هو للغاصِبِ؛ لأنَّ الثَّمَنَ ثَبَت فى ذِمَّتِه، فكان الشِّراءُ له، والمُبِيعُ رِبْحُه له؛ لأنَّه بَذَل ما وَجَب عليه. وقِياسُ المَذْهَبِ أنَّه إذا اشْتَرَى بعَيْنِه كان الشِّراءُ باطِلًا، والسَّلْعَةُ للبائع.

فصل: وإن غَصَب عَيْنًا فاسْتَحالَتْ ؛ كَبَيْضٍ صَارِ فَرْخًا ، وَحَبِّ صَارِ زَرْعًا ، وزَرْعٍ صَارِ حَبًّا ، ونَوَى صَارِ شَجَرًا ، وَجَب رَدُّه ؛ لأَنَّه عَيْنُ مَالِه ، فإن نقصت قيمتُه ، ضَمِن أَرْشَ نَقْصِه ؛ لحُدُوثِه في يَدِه . وإن زاد ، فالزِّيادةُ (۱) لمالِكِه ، ولا شيءَ للغاصِبِ بعَمَلِه فيه ؛ لأَنَّه غيرُ مأْذُونِ فيه . وإن غَصَب عَصِيرًا فَتَحَمَّر ، ضَمِن العَصِيرَ بمثلِه ؛ لأَنَّه تَلِفَ في يَدِه ، فإن عاد خَدًّ ، رَدَّه وما نَقَص مِن قِيمَةِ العَصِيرِ ؛ لأَنَّه عَيْنُ العَصِيرِ ، أَشْبَهَ النَّوَى يَصِيرُ شَجَرًا .

فصل: وإن عَمِل فيه عَمَلًا، كثوب قَصَرَه (١) ، أو فَصَّله ، أو الله أو عَاطَه ، أو قُطْن غَزَلَه ، أو غَوْل نَسَجَه ، أو خَشَب نَجَرَه ، أو ذَهَب صاغَه ، أو ضَرَبه ، أو حَدِيد جعَله إبرًا ، فعليه رَدُه ؛ لأَنَّه عَيْنُ مالِه ، ولا شيءَ طَرَبه ، أو حَدِيد جعَله إبرًا ، فعليه رَدُه ؛ لأَنَّه عَيْنُ مالِه ، ولا شيءَ للغاصِب ؛ لأنَّه عَمِلَ في مِلْكِ غيرِه بغيرِ إذْنِه ، فلم يَسْتَحِقَّ شيمًا ، [٢١٧ط] كما لو أغْلَى الزَّيْت . وإن نقص بذلك ، فعليه ضَمانُ نَقْصِه ؛ لأَنَّه حَدَث بفعلِه . وعنه ، أنَّه إن زاد يكونُ شَرِيكًا للمالِكِ بالزِّيادَةِ ؛ لأَنَّ مَنافِعَه أُجْرِيَتُ مُجْرَى الأَعْيانِ ، أَشْبَهَ ما لو صَبَغ الثَّوْبَ . والأَوَّلُ أَصَعُ .

<sup>(</sup>١) في م: ( فالزائد ) .

<sup>(</sup>٢) قصر الثوب: دقه وبيضه.

<sup>(</sup>٣) سقط من: س ٢، وفي م: (و).

فَصَل : فإن غَصَب شيئًا فَخَلَطُه بما يتَمَيَّزُ منه ؛ كَحِنْطَةٍ بشَعِيرٍ ، أو زَبيبٍ أَحْمَرَ بأَسْوَدَ ، فعليه تَمْيِيزُه ورَدُّه ؛ لأنَّه أَمْكَنَ رَدُّه ، فوَجَب ، كما لو غَصَب عَيْنًا فَبَعَّدُها . وإن خَلَطَه بمثلِه ممَّا لا يتَمَيَّزُ ، كزَيْتِ بزَيْتِ ، لَزمَه مثلُ كَيْلِه منه؛ لأنَّه قَدَر على دَفْع بَعْضِ مالِه إليه، فلم يَنْتَقِلْ إلى البَدَلِ في الجميع، كما لو غَصَب شيئًا فتَلِفَ بعْضُه. وهذا ظاهِرُ كلام أحمدُ؛ لأنَّه نَصَّ على أنَّه شَرِيكٌ إذا خَلَطَه بغيرِ جِنْسِه، فنَبَّهَ على الشَّرِكَةِ إذا كان مثلَه . وقال القاضي : قِياسُ المَذْهَبِ أنَّه يلْزَمُه مِثلُه ، إن شاء الغاصِبُ منه أو مِن غيره ؛ لأنَّه تَعَذَّرَ رَدُّ عَيْنِه ، أَشْبَهَ ما لو أَتْلَفَه . وإن خَلَطَه بأَجْوَدَ منه ، لَزِمَه مثلُه مِن حيثُ شاء الغاصِبُ ، فإن دفَعَه إليه منه (١) ، لَزمَه أَخْذُه ؛ لأنَّه أَوْصَلَ إِلَيه خَيْرًا مِن حَقُّه مِن جِنْسِه. وإن خَلَطَه بدُونِه، لَزَمَه مثلُه، فإن اتَّفَقَا على أَخْذِ المِثْل منه، جاز. وإن أبَّاه المالكُ، لم يُجْبَرُ؛ لأنَّه دُون حقُّه . وإن طَلَب ذلك ، فأباه الغاصِبُ ، ففيه وَجْهان ؛ أحدُهما ، لا يُجْبَرُ ؛ لأنَّ الحقُّ انْتَقَلَ إلى ذِمَّتِه ، فكانَتِ الخِيرَةُ إليه في التَّعْيِينِ . والثاني ، يلْزَمُه ؛ لأنَّه قَدَر على دَفْع بَعْضِ مالِه إليه مِن غيرِ ضَرَرٍ ، فَلَزِمَه ، كما لو كان مثلَه .

وإن خَلَطَه بغيرِ جِنْسِه ، كزَيْتِ بشَيْرَجٍ '' ، لَزِمَه مثلُه مِن غيرِه ، وأَيَّهما طَلَبَ الدَّفْعَ منه ، فأَبَى '' الآخَرُ ، لم يُجْبَرُ . وقد قال أحمدُ في رجلٍ له رَطْلُ زَيْتِ اخْتَلَطَ برَطْلِ شَيْرَج لآخَرَ : يُباعُ الدَّهْنُ كُلَّه ، ويُعْطَى كُلُّ واحِد

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) الشيرج: دهن السمسم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فأباه ».

منهما قَدْرَ حِصَّتِه . فَيَحْتَمِلُ أَن يَحْتَصَّ هذا بَمَا لَم يَخْلِطُه أَحدُهما ، ويَحْتَمِلُ أَنْ يَصِلَ إلى كُلِّ واحد بدَلُ عَيْنِ مالِه ، فأَشْبَهَ ما لو غَصَب ثَوْبًا فصَبَغَه . فإن نَقَص ما يَخُصُّه مِن الثَّمَنِ عن قِيمَتِه مُفْرَدًا ، ضَمِن الغاصِبُ نقْصَه ؛ لأنَّه بفِعْلِه .

وإن خَلَطَه بما لا قِيمَةً له، كزَيْتٍ بماءٍ، وأَمْكَنَ تَخْلِيصُه، وَجَب تَخْلِيصُه، وَجَب تَخْلِيصُه، أو كان ذلك يُخْلِيصُه، وَرَدُّه مع أَرْشِ نَقْصِه، وإن لم يُمْكِنْ تَخْلِيصُه، أو كان ذلك يُفْسِدُه، وَجَب مِثْلُه؛ لأَنَّه أَتْلَفَه. ولو أعطاه بَدَلَ الجَيِّدِ أَكْثَرَ منه رَدِيعًا، أو أقلَّ منه وأَجْوَدَ صِفَةً، لم يَجُزْ؛ لأَنَّه رِبًا، إلَّا أن يكونَ اخْتِلاطُه بغيرِ أَقلَّ منه وأَجْوَدَ صِفَةً، لم يَجُزْ؛ لأَنَّه رِبًا، إلَّا أن يكونَ اخْتِلاطُه بغيرِ جِنْسِه، فيَجُوزَ؛ لأَنَّ الرِّبا لا يَجْرِى في جِنْسَيْن.

فصل: فإن غَصَب ثَوْبًا فصَبَغَه، فلم تَزِدْ قِيمَةُ النَّوْبِ و الصَّبْغِ ولم تَنْقُصْ، فهما شَرِيكانِ، يُباعُ الثوبُ ويُقْسَمُ ثَمَنُه (٢) بينهما؛ لأنَّ الصَّبْغَ عَيْنُ مالٍ له قِيمةٌ (٢)، فلم يَسْقُطْ حقَّه فيها باتصالِها بمالِ غيرِه. وإن زادَت قِيمَتُهما (٤)، فالرِّيادةُ بينَهما؛ لأنَّها نَماءُ مالِهما (٩) (٢١٨و]. وإن نقصَتِ لقِيمَةُ ، ضَمِنَها الغاصِبُ؛ لأنَّ التَّقْصَ حَصَل بسبَيِه. وإن زادَت قِيمَةُ أَحَدِهما لزِيادَةِ قِيمَتِه في السُّوقِ ، فالزِّيادَةُ لمالكِ ذلك ؛ لأَنَّها نَماءُ مالِه. وإن

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في م: ٥ بشمنه ٥.

<sup>(</sup>٣) في م: (قيمته).

<sup>(</sup>٤) في س ٢، م: «قيمتها».

<sup>(</sup>٥) في م: «مالها».

يَقِيَتُ للصِّبْغِ قِيمَةً، فأراد الغاصِبُ إِخْراجَه، وضَمانَ النَّقْصِ، فله ذلك؛ لأنَّه عَيْنُ مالِه، أَشْبَهَ ما لو غَرَس فى أَرْضِ (') غيرِه. ويَحْتَمِلُ أَن لا يَمْلِكَ ذَلك؛ لأنَّه يضُو بَمِلْكِ المَعْصُوبِ منه لنَفْعِ نَفْسِه، فَمُنِعَ منه، بخلافِ ذلك؛ لأنَّه يُمْكِنُ إِزالَةُ الضَّرَرِ بتَسْوِيَةِ الحُفْرِ، و (''لأَنَّ قَلْعَ الغَرْسِ ('') مُعْتَادٌ، الأَرْضِ؛ فإنَّه يُمْكِنُ إِزالَةُ الضَّرَرِ بتَسْوِيَةِ الحُفْرِ، و فلا قَلْعَ الغَرْسِ ('') مُعْتَادٌ، بخلافِ فلعِ الصِّبْغِ. وإن أرادَ المالِكُ قَلْعَه، ففيه وَجُهان؛ أحدُهما، يمْلِكُه، ولا شيءَ عليه، كما يمْلِكُ قَلْعَ الشَّجَرِ مِن أَرْضِه. والآخَرُ، لا يمْلِكُه؛ لأَنَّ الصَّبْغَ يَهْلِكُ به، أَشْبَهَ قَلْعَ الرَّرْعِ. وإن بَذَل المالِكُ قِيمَةَ الصِّبْغِ ليَمْلِكُه؛ لأَنَّ الصِّبْغَ يَهْلِكُ به، أَشْبَهَ قَلْعَ الرَّرْعِ. وإن بَذَل المالِكُ قِيمَةَ الصِّبْغِ ليَمْلِكُه، لم يُجْبَرِ الغاصِبُ عليه؛ لأَنَّه يَتْعُ مالِه. ويَحْتَمِلُ أَنْ يُجْبَرَ الغاصِبُ عليه؛ لأَنَّه يَتْعُ مالِه. ويَحْتَمِلُ أَنْ يُجْبَرَ الغاصِب بقِيمَتِه، وكالشَّفِيع يأْخُذُ غَرْسَ المُشْتَرِى.

وإن وَهَبَه الغاصِبُ لمالِكِه ، ففيه وَجُهان ؛ أحدُهما ، يلْزَمُه قَبُولُه ؛ لأنَّه صار صِفَةً للعَيْنِ ، فأشْبَه أَفْ قِصارَةَ الثَّوْبِ . والآخَرُ ، لا يَلْزَمُه ؛ لأنَّ الصِّبْغَ عَيْنٌ يُمْكِنُ إِفْرادُها ، فأَشْبَهَ الغِرَاسَ . فإن أرادَ المالِكُ يَيْعَ الثَّوْبِ ، فله ذلك ؛ لأنَّه مِلْكُه ، فلم يُمْنَعْ يَيْعَه (أ) ، وإن طَلَب الغاصِبُ بَيْعَه ، فأباه المالِكُ ، لم يُجْبَرُ ؛ لأنَّ الغاصِبَ مُتَعَدِّ ، فلم يَسْتَحِقُ أَ بتعديه إزالَةَ مِلْكِ صاحِبِ الثَّوْبِ عنه ، كما لو طَلَب الغارِسُ في أرْضِ غيرِه يَبْعَها . ويَحْتَمِلُ أَنْ الثَّوْبِ عنه ، كما لو طَلَب الغارِسُ في أرْضِ غيرِه يَبْعَها . ويَحْتَمِلُ أَنْ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الشجر».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « لأنه».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «منه».

<sup>(</sup>٦) في م: « يملك ».

يُجْبَرُ ؛ ليَصِلَ الغاصِبُ إلى ثَمَن صِبْغِه .

وإن غَصَب ثَوْبًا "وصِبْغًا" مِن رجلٍ ، فصَبَغَه به" ، فعليه رَدَّه و" أَرْشُ نَقْصِه إِنْ نَقَصَ ؛ لأنَّه بفِعْلِه ، والزِّيادَةُ للمالِكِ ؛ لأنَّه عَيْنُ مالِه ليس للغاصِبِ فيه إلَّا أثر الفِعْلِ . وإن صبَغَه بصِبْغ غصَبَه مِن غيره ، فهما شَرِيكان في الأَصْلِ والزِّيادَةِ ، وإن نقصَ ، فالتَّقْصُ مِن الصَّبْغ ؛ لأنَّه تبَدَّد ، ويرْجِعُ صاحِبُه على الغاصِبِ ؛ لأنَّه بَدَّدَه . وإن غَصَب عَسَلًا ونِشاءً ، فعَمِلَه حَلْواء ، فحُكْمُه كُحُكُم غَصْبِ الثوبِ وصَبْغِه سَواء .

فصل: وإن غَصَب أَرْضًا، فغَرَسَها، أو بَنَى فيها، لَزِمَه قَلْعُه؛ لِمَا روَى سعيدُ بنُ زَيْدٍ، رَضِى اللَّهُ عنه، أنَّ النبيَّ عَلَيْتُ قال: «ليس لِعِرْقِ ظالِم حَقِّ». قال التَّرْمِذِيُّ : هذا حديث حسن. ولأنَّه شَغَل مِلْكَ غيرِه بمِلْك لا محرْمَة له في نَفْسِه، فلَزِمَه تَفْرِيغُه، كما لو تَركَ فيها قُماشًا. وعليه تَسْوِيَةُ الحُفْرِ، ورَدُّ الأَرْضِ إلى ما كانَتْ عليه، وضَمانُ نَقْصِها إن نقصَت؛ لأنَّه حصَلَ بفِعْلِه. وإن بَذَل له المالِكُ قِيمَة غَرْسِه وبِنَاتِه ليَمْلِكَه، فأتى إلَّا حصَلَ بفِعْلِه. وإن بَذَل له المالِكُ قِيمَة غَرْسِه وبِنَاتِه ليَمْلِكَه، فأتى إلَّا

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أو».

<sup>(</sup>٤) في: باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي ٦/ ١٤٦. كما أخرجه البخاري معلقا، في: باب من أحيا أرضا مواتا، من كتاب الحرث. صحيح البخاري ٣/ ١٤٠. ووصله أبو داود، في: باب في إحياء الموت، من كتاب الإمارة. سنن أبي داود. والإمام مالك مرسلا، في: باب العمل في عمارة الموات، من كتاب الأقضية. الموطأ ٢/ ٣٤٧. والإمام أحمد، في: المسند / ٣٢٧.

القَلْعَ، فله ذلك؛ لأَنَّها مُعاوَضَةٌ، فلم يُجْبَرُ عليها.

وإن وَهَبه الغاصِبُ الغِراسَ و ( البِناءَ ، لم يُجْبَرُ على قَبُولِه ، إن كان له غَرَضٌ في القَلْعِ ؛ لأَنَّه يُفَوِّتُ غَرَضَه . وإن لم يكنْ له فيه غَرَضٌ ، احْتَمَلَ أن يُجْبَرَ ؛ لأَنَّه يتَخَلَّصُ به ( الله كُلُّ واحد منهما مِن صاحبِه بغيرِ ضَرَدٍ . واحتَمَلَ أن لا يُجْبَرُ ؛ لأَنَّ ذلكَ عَيْنٌ يُمْكِنُ إفْرَادُها ، فلم يُجْبَرُ [٢١٨ عَيْنٌ يُمْكِنُ إفْرَادُها ، فلم يُجْبَرُ [٢١٨ على قَبُولِها ، كما لو لم يكنْ في أرْضِه .

وإن غَرَسَها في (٢) مِلْكِ صاحِبِ الأَرْضِ، فطالَبَه بالقَلْعِ، وله فيه غَرَضٌ، لَزِمَه؛ لأنَّه فَوَّتَ عليه غَرَضًا بالغِراسِ، فلَزِمَه رَدُّه، كما لو تَرَكَ فيه حَجَرًا. وإن لم يكنْ فيه غَرَضٌ، لم يُجْبَرُ عليه؛ لأنَّه سَفَةً. ويَحْتَمِلُ أن يُجْبَرُ؛ لأَنَّ المالِكَ مُحَكَّمٌ في مِلْكِه. وإن أرادَ الغاصِبُ قَلْعَه، فللمالِكِ مَنْعُه؛ لأنَّه مِلْكُه، وليس للغاصِبِ فيه إلَّا أثَرُ الفِعْلِ (١).

فصل: فإن حَفَر فيها بِثْرًا، فطالَبَه المالِكُ بطَمِّها، لَزِمَه؛ لأنَّه نَقَل مِلْكَه – وهو التُّرابُ – مِن مَوْضِعِه، فَلزِمَه رَدُّه. وإن طَلَب الغاصِبُ طَمَّها لذَّفع ضَرَر، مثلَ أن جَعَل تُرابَها في غير أرْضِ المالِكِ، فله طَمُّها؛ لأنَّه لا يُجْبَرُ على إِبْقَاءِ ما يتَضَرَّرُ به، كإبْقَاءِ غَرْسِه. وإن جَعَل التُّرابَ في أرْضِ المالكِ، ولم يُبْرِثُه مِن ضَمانِ ما يَتْلَفُ بها، فله طَمُّهَا؛ لأنَّه يدْفَعُ ضرَرَ المالكِ، ولم يُبْرِثُه مِن ضَمانِ ما يَتْلَفُ بها، فله طَمُّهَا؛ لأنَّه يدْفَعُ ضرَرَ

<sup>(</sup>١) في م: «أو».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في س ١، س ٢، ب، م: «من».

<sup>(</sup>٤) في م: «العمل».

الضَّمانِ عنه. وإن أَبْرَأَه مِن ضَمانِ ما يَتْلَفُ بها، ففيه وَجُهان ؛ أحدُهما، يَبْرَأُ ؛ لأَنَّه لمَّا سَقَط بالإِبْراءِ منها. فعلى عندا، لا يَبْرَأُ بالإِبْراءِ ؛ لأَنَّه لا غَرَضَ فيه. والثاني، لا يَبْرَأُ بالإِبْراءِ ؛ لأَنَّه إَنَّما يكونُ مِن واجبٍ، ولم يَجِبْ بعدُ شيءٌ. فعلى هذا، يَبْلِكُ طَمَّهَا لغَرَضِه فيه.

وإن زرَعها وأخذ زرْعه ، فعليه أُجْرَةُ الأرْضِ وما نقصها ، والزَّرْعُ له ؟ لأنّه عَيْنُ بَذْرِه نَمَا () . وإن أَذْرَكها رَبُها والزَّرْعُ قائمٌ ، فليس له إجبارُ الغاصِبِ على القَلْع ، ويُخَيَّرُ بينَ تَرْكِه إلى الحصادِ بالأُجْرَةِ ، وبينَ أُخذِه ويدْفَعُ إلى الغاصِبِ نفقتَه ؛ لِما روى رافِعُ بنُ خدِيجٍ قال : قال رسولُ اللّهِ ويدْفَعُ إلى الغاصِبِ نفقتَه ؛ لِما روى رافِعُ بنُ خدِيجٍ قال : قال رسولُ اللّهِ وَعَلَيه نَفقتُه » . قال الترميذيُ () : هذا حديث حسن . ولأنّه أمْكنَ الجَمْعُ وعليه نَفقتُه » . قال الترميذيُ () : هذا حديث حسن . ولأنّه أمْكنَ الجَمْعُ بينَ الحقينُ بغيرِ إثلافِ ، فلم يَجْزِ الإثلافُ ، كما لو غَصَب لَوْحًا فرَقَع به سَفِينَةً مُلَجِّجَةً في البَحْرِ . وفارَقَ الغِرَاسَ ؛ لأنّه لا غاية له يُنْتَظُرُ إليها . وفيما يَرُدُه مِن النّفقة رِوايَتانِ ؛ إحداهما ، القِيمَةُ ؛ لأنّها بدَلٌ عنه ، فتقدَّرَتْ به ، كقيّم المُثْلَفاتِ . والثانيةُ ، ما أَنْفَقَ مِن البَدْرِ ومُؤْنَةِ الزَّرْعِ في الحَرْثِ به ، كقيّم المُثْلُفاتِ . والثانيةُ ، ما أَنْفَقَ مِن البَدْرِ ومُؤْنَةِ الزَّرْعِ في الحَرْثِ

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في: باب ما جاء في من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي ٦/ ١٢٥.

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها ، من كتاب البيوع . سنن أبى داود ٢/ ٢٣٤. وابن ماجه ، في : باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ، من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ٢/ ٨٢٤. والإمام أحمد ، في : المسند ٣/ ٤٦٥.

وغيره؛ لظاهرِ الحديث، ولأنَّ قِيمَةَ الزَّرْعِ زادَت مِن أَرْضِ المالِكِ، فلم يكنْ عليه عِوَضُها. وإن أَدْرَكَ رَبُّ الأَرْضِ شَجَرَ الغاصِبِ مُشْمِرًا، فقال القاضى: للمالِكِ أَخْذُه، وعليه ما أَنْفَقَه الغاصِبُ مِن مُؤْنَةِ الثَّمَرَةِ، كالزَّرْعِ؛ لأنَّه في مَعْنَاه. وظاهِرُ كلامِ الخَرَقِيِّ أَنَّه للغاصِبِ؛ لأنَّه ثَمَرُ شَجَره، فكان له، كولَدِ أمّتِه.

فصل: وإن جَصَّصَ الدَّارَ وزَوَّقَها، فالحُكْمُ فيه كالحُكْمِ في البِناءِ سَواءً. وإن وَهَب ذلك لمالِكِها، ففي إجْبارِه على قَبُولِ الهِبَةِ وَجُهان، كالصِّبْغ في الثَّوْبِ.

فصل: وإن غَصَب عَيْنًا فَبَعُدَتْ بَفِعْلِه أو بغيرِه ، [٢١٩] فعليه رَدُّها وإن غَرِم أَضْعَافَ قِيمَتِها ؛ لأنَّه بتَعَدِّيه . وإن غَصَب خشَبَةً فَبَنَى عليها فَبَلِيتُ ، لم يَجِبْ رَدُّها ، ووَجَبَت قِيمتُها ؛ لأَنَّها هلكَت ، فسَقَط رَدُّها . وإن بَقِيتُ على جِهَتِها ، لَزِم رَدُّها وإنِ انْتقَضَ البِنَاءُ ؛ لأنَّه مَعْصُوبٌ يُمْكِنُ رَدُّه ، فوَجَبُ ، كما لو بَعَدَها .

وإن غَصَبَ خَيْطًا فَخَاطَ به ثَوْبًا ، فهو كالخَشبَةِ في البِنَاءِ . وإنْ خاطَ به مُحْرَحَه ، أو مُحْرَح حَيَوانِ يخافُ التَّلَفَ بقَلْعِه أو ضَرَرًا كثيرًا ، لم يُقْلَعْ ؛ لأنَّ مُحْرَمَةَ الحيَوانِ آكَدُ مِن مُحْرَمَةِ مالِ الغَيْرِ ، ولهذا جاز أَخْذُ مالِ الغيرِ بغيرِ إذْنِه لحِفْظِ الحيَوانِ دُونَ غيرِه ، إلَّا أن يكونَ الحيَوانُ مُباحَ القَتْلِ ، كالمُوتَدُ والحَيْزِيرِ ، فيَجِبُ رَدُه ؛ لأنَّه لا مُحْرَمَةَ للحَيَوانِ . وإن كان الحيَوانُ مأْكُولًا والحَيْوانُ مأْكُولًا

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

للغاصِبِ، وَجَب رَدُّه؛ لأنَّه يُمْكِنُ ذَبْحُ الحَيوانِ والانْتِفاعُ بلَحْمِه (). وَيَحْتَمِلُ أَن لا يُقْلَعَ؛ لنَهْي النبي ﷺ عن ذَبْحِ الحيوانِ لغيرِ مَأْكَلَةٍ (). وإن كان الحيوانُ لغيرِ الغاصِبِ، لم يُقْلَعْ بحالٍ؛ لأنَّ فيه ضرَرًا بالحيوانِ وبصاحبِه. وإن مات الحيوانُ، وَجَب رَدُّ الحيَّطِ، إلَّا أَن يكونَ آدَمِيًّا؛ لأَنَّ عُوْمَتَه باقِيَةٌ بعدَ مَوْتِه. والحُكْمُ فيما إذا بَلَع الحيوانُ جَوْهَرَةً كالحُكْمِ في الحَيْطِ سَواءً.

فصل: وإن غَصَب لَوْحًا فرَقَع به سَفِينَةً ، وخاف الغَرَقَ بنَوْعِه ، لم يُنزَعْ ؛ لأنَّه يُمْكِنُه رَدُّه بغيرِ إِثْلافِ مَالٍ ، بأن تَخْرُجَ إلى الشَّطِّ ، فلم يَجُزْ إِثْلَافُه ، وسَواءٌ كان فيها مالُه أو مالُ غيرِه .

فصل: وإن أَدْخَلَ فَصِيلًا أَو غيرَه إلى دارِه، فلم يُمْكِنْ إِخْرالْجُه إلَّا بِتَقْضِ البابِ، نُقِضَ، كما يُنْقَضُ البِناءُ لرَدِّ الخَشَبَةِ. وإن دَخَل الفَصِيلُ مِن غيرِ تَفْرِيطِه، فعلى صاحِبِ الفَصِيلِ ما يُصْلِحُ به البابَ؛ لأنَّ نَقْضَه لتَخْلِيصِ مالِه مِن غيرِ تَفْرِيطٍ مِن صاحبِ البابِ. وهكذا الحُكْمُ إن وَقَع الدِّينارُ في مِحْبَرَةِ إِنْسانِ بتَفْرِيطٍ (أَمِن صاحِبِ المالِ) أو غيرِه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «به».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود عن القاسم مولى عبد الرحمن مرفوعا بلفظ: ٥ ... ولا تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة ٥ . المراسيل ١٧٧٠.

وانظر ما أخرجه الإمام مالك، في: باب النهى عن قتل النساء والولدان في الغزو، من كتاب الجهاد. الموطأ ٢/ ٣٨٣، ٤٤٨. وابن أبي شيبة، في: المصنف ٢١/ ٣٨٣، ٣٨٤. والبيهقي، في: السنن الكبرى ٩/ ٨٩، ٩٠.

<sup>(</sup>٣ - ٣) زيادة من: الأصل.

فصل: وإن غَصَب عبدًا فأبَق، أو دابَّةً فشَرَدَت، فللمَغْصُوبِ منه المُطالَبَةُ بقِيمَتِه؛ لأنَّه تعَذَّر رَدُه، فوجب بدَلُه، كما لو تَلِف. فإذا أخَذ البَدَلَ، مَلكَه؛ لأنَّه بدَلُ مالِه، كما يمْلِكُ بدَلَ التَّالِفِ. ولا يَمْلِكُ الغاصِبُ البَدْلَ، مَلكَه؛ لأنَّه لا يصِعُ تَمْلِيكُه بالبيع، فلا يَمْلِكُه بالتَّضْمِينِ، كالتَّالِفِ. المَعْصُوبَ؛ لأنَّه لا يصِعُ تَمْلِيكُه بالبيع، فلا يَمْلِكُه بالتَّضْمِينِ، كالتَّالِفِ. فإن قَدَر عليه، رَدَّه وأخذ القِيمَة؛ لأنَّها اسْتُحِقَّتْ بالحَيْلُولَةِ، وقد زالَت، فوجب رَدُها، وزيادَةُ القِيمَةِ المُتَصِلَةُ للغاصِبِ؛ لأنَّها تَتْبَعُ الأصْلَ، وهذا والمُنفَصِلَةُ للمَعْصُوبِ منه؛ لأنَّها لا تَتْبَعُ الأَصْلَ في الفَسْخِ بالعَيْبِ، وهذا فَسْخَ. فأمَّا المَعْصُوبِ منه؛ لأنَّها لا تَتْبَعُ الأَصْلَ في الفَسْخِ بالعَيْبِ، وهذا فَسْخَ. فأمَّا المَعْصُوبُ فَيْرَدُّ بزيادَتِه المُتُصِلَةِ والمُنْفَصِلَةِ؛ لأنَّ مِلْكَ صاحبِه لم يَرُلُ عنه.

فصل: وإن غَصَب أَثْمانًا، فطالَته مالِكُها بها في بَلَدِ آخَرَ، لَزِمَ رَدُّها إليه؛ لأنَّ الأَثْمانَ قِيمُ الأَمْوالِ، فلا يَضُرُّ اخْتِلافُ قِيمَتِها. وإن كان والمعرف المَعْصُوبُ مِن المُقَوَّماتِ، لَزِم دَفْعُ قِيمَتِها في بَلَدِ الغَصْبِ، وإن كان مِن المِثْلِيَّاتِ وقِيمَتُه في البلدَيْنِ واحِدَةٌ، أو هي أقلُّ في البلدِ الذي لَقِيمة فيه، فله مُطالَبَتُه بِمُثْلِه؛ لأَنَّه لا ضَرَرَ على الغاصِبِ فيه. وإن كانت أَكْثَرَ، فليس له المِثْلُ؛ لأَنْنا لا نُكَلِّفُه النَّقْلَ إلى غيرِ البلدِ الذي غَصَب فيه، وله المُطالَبَةُ بقِيمَتِه في بَلَدِ الغَصْبِ. وفي جميعِ ذلك، متى قَدَر على المُعْصُوبِ أو المِثْلِ في بَلَدِ الغَصْبِ، ردَّه وأخذ القِيمَة، كما لو غَصَب فيه، عَبْدًا فأَبَقَ.

فصل: إذا تَلِفَ المَغْصُوبُ وهو مَمَّا له مثلٌ؛ كالأَثْمانِ، والحُبُوبِ، والخَبُوبِ، والخَبُوبِ، والأَدْهانِ، فإنَّه يُضمَنُ بَمِثْلِه؛ لأنَّه يُماثِلُه مِن حيثُ الصُّورَةُ والمُشاهَدَةُ

والمَعْنَى، والقِيمَةُ ثَمَاثِلُه مِن طريقِ الظَّنِّ والاجْتِهادِ، فكان المِثْلُ أَوْلَى، كَالنَّصِّ مع القِياسِ. فإنْ تغَيَّرَتْ صِفَتُه؛ كَرُطَبٍ صار تَمْرًا، أو سِمْسِم صار شَيْرَجًا، ضَمِنَه المالِكُ بمثلِ أَيُهما أحَبَّ؛ لأنَّه قد ثَبَت مِلْكُه على كلِّ() شَيْرَجًا، ضَمِنَه المالِكُ بمثلِ أَيُهما أحَبَّ؛ لأنَّه قد ثَبَت مِلْكُه على كلِّ () وَاحِد مِن المِثْلُ و () أَعْوَزَ، واحِد مِن المِثْلُ و () أَعْوَزَ، واحِد مِن المِثْلُ و () أَعْوَزَ، وَجَبَت قِيمَتُه يومَ عَوْزِه؛ لأنَّه يَسْقُطُ بذلك المثلُ، وتجبُ القِيمَةُ، فأَشْبَه تَلفَ المُتَقَوِّمَاتِ. وقال القاضى: تجبُ قِيمَتُه يومَ قَبْضِ البَدَلِ؛ لأنَّ التَّلَفَ لم يَنْقُلُ الوَّجوبَ إلى القِيمَةِ، بدليلِ ما لو وُجِدَ المِثْلُ بعدَ ذلك، وَجَب لم يَنْقُلِ الوُجوبَ إلى القِيمَةِ، بدليلِ ما لو وُجِدَ المِثْلُ بعدَ ذلك، وَجب رَدُّه. وإن قَدَر على المثلِ بأكثرَ مِن قِيمَتِه، لَزِمه شِراؤُه؛ لأنَّه قَدَر على أداءِ الواجب، فلَزمَه، كما لو قَدَر على رَدِّ المَعْصُوبِ بغَرامَةٍ.

فصل: فإن كان ممَّا لا مثلَ له، وجَبَتْ قِيمَتُه؛ لقولِ رسولِ اللَّهِ ﷺ: «مَن أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فكان له ما يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُومً وَأُعْطِى شُركَاؤُه حِصَصَهُمْ». مُتَّفَقٌ عليه (٢٠). فأوْجَبَ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في م: «أو».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، فى: باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة العدل، وباب الشركة فى الرقيق، من كتاب الشركة، وفى: باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين، وباب إذا أعتق نصيبا فى عبد ...، من كتاب العتق. صحيح البخارى ٣/ ١٨٢، ١٨٤، ١٨٥، ١٨٩، ١٩٠. ومسلم، فى: أول كتاب العتق، وفى باب من أعتق شركا له فى عبد، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ٢/ ١٢٩٠، ١١٤٠، ٣/ ١٢٨٧، ١٢٨٧.

كما أخرجه أبو داود ، فى : باب فى من أعتق نصيبا له من مملوك ، وباب من ذكر السعاية مذا الحديث ، وباب فى من روى أنه لا يستسعى ، من كتاب العتاق . سنن أبى داود ٢/ ٣٤٨ - ٣٥٠. والترمذى ، فى : باب ما جاء فى العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما =

القِيمَة ، و (' لأنَّ إيجابَ مثلِه مِن جِهةِ الخِلْقَةِ لا يُمْكِنُ ؛ لاختلافِ الجِنْسِ الواحدِ (في القيمة أَ ، فكانتِ القِيمَةُ أَقْرَبَ إلى إِبْقاءِ حقّه . فإنِ اختلَفَتْ قِيمَتُه مِن حينِ الغَضْبِ إلى حينِ التَّلَفِ ، نَظَوْتَ ؛ فإن كان ذلك لمَغنَى فيه ، وجَبَت قِيمَتُه أَكْثَرَ ما كانَت ؛ لأنَّ مَعانِيه مَضْمُونَةٌ مع رَدِّ العَيْنِ ، فيه ، وجَبَت قِيمَتُه أَكْثَرَ ما كانَت ؛ لأنَّ مَعانِيه مَضْمُونَةٌ مع رَدِّ العَيْنِ ، فيه ، وجَبَت قِيمَتُه أَكْثَرَ ما كانَت ؛ لأنَّ مَعانِيه مَضْمُونَةٌ مع رَدِّ العَيْنِ ، فيه ، وكذا مع تَلَفِها ، وإن كان لا ختلافِ الأسْعارِ ، فالواجِبُ قِيمَتُه يومَ تَلِفَ ؛ لأنَّه الحِينَانِ فَي ذِمَّتِه ، وما زاد على ذلك لا يُضْمَنُ مع الرَّدِ ، فكذلك مع التَّلَفِ ، كالزِّيادَةِ على القِيمَةِ . وتَجِبُ القِيمَةُ مِن نَقْدِ البَلَدِ فكذلك مع التَّلَفِ ، كالزِّيادَةِ على القِيمَةِ . وتَجِبُ القِيمَةُ مِن نَقْدِ البَلَدِ الذي تَلِف فيه ؛ لأنَّه مَوْضِعُ الضَّمانِ .

فإن كان المَضْمُونُ سَبِيكَةً ، أو نُقْرَةً أَ و مَصُوعًا ، ونَقْدُ البَلَدِ مِن غيرِ جِنْسِه ، أو قِيمَتُه كوَزْنِه ، وَجَبَت ؛ لأَنَّ تَضْمِينَه بها لا يُؤَدِّى إلى الرِّبا ، فأَشْبَه غيرَ الأَثْمَانِ . وإن كان نَقْدُ البلدِ مِن جِنْسِه ، وقِيمَتُه مُخالِفَةً لوَزْنِه ، قُومٌ بغيرِ جِنْسِه ؛ كَيْلا يُؤَدِّى إلى الرِّبا . وإن كانَتِ الصِّناعَةُ مُحَرَّمَةً ، فلا قُومٌ بغيرِ جِنْسِه ؛ كَيْلا يُؤَدِّى إلى الرِّبا . وإن كانَتِ الصِّناعَةُ مُحَرَّمَةً ، فلا عِبْرَةَ بها ؛ لأَنَّها [٢٠٢٠] لا قِيمَة لها شَرْعًا . وذكرَ القاضى أنَّ ما زادَتْ قِيمَتُه لصِناعَةٍ مُبَاحَةٍ ، جاز أن يُضْمَنَ بأكثرَ مِن وَزْنِه ؛ لأَنَّ الرِّيادَةَ في

<sup>=</sup> نصيبه ، من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى ٦/ ٩٢ ، ٩٣ . والنسائى ، فى : باب الشركة بغير مال ، وباب الشركة فى الرقيق ، من كتاب البيوع . المجتبى ٧/ ٢٨٠ ، ٢٨١ . وابن ماجه ، فى : باب من أعتق شركا له فى عبد ، من كتاب العتق . سنن ابن ماجه ٢/ ٤٤٤ . والإمام مالك ، فى : باب من أعتق شركا له فى مملوك ، من كتاب العتق والولاء . الموطأ ٢/ ٧٧٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند ١/ ٥٦ ، ٢/٢ ، ١٥٥ ، ٧٧ ، ١٠٥ ، ٢/٢ ، ١٥٢ ، ١٥٢ ، ١٥٢ . ١٥٢ .

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في س ٢: « نقودا ». والنقرة: القطعة المذابة من الذهب والفضة.

مُقابَلَةِ الصَّنْعَةِ ، فلا يُؤدِّي إلى الرِّبا .

فصل: وإذا كانت للمَغْصُوبِ مَنْفَعة (۱) تُسْتَباحُ بالإجارَةِ ، فأقامَ في يَدِه مُدَّةً لِيثِلِها أُجْرَةً ، فعليه الأُجْرَةُ . وعنه ، أنَّ مَنافِعَ الغَصْبِ لا تُضْمَنُ . والمَذْهَبُ الأوَّلُ ؛ لأَنَّه يَطْلُبُ بدَلَها بعَقْدِ المُعايَنَةِ ، فتُضْمَنُ بالغَصْبِ ، كالعَيْنِ . وسَواءٌ رَدَّ العَيْنَ أو بدَلَها ؛ لأَنَّ ما وَجَب مع رَدِّها ، وَجَب مع كالعَيْنِ . وسَواءٌ رَدَّ العَيْنَ أو بدَلَها ؛ لأَنَّ ما وَجَب مع رَدِّها ، وَجَب مع بدَلِها ، كأَرْشِ النَّقْصِ . فإن تَلِفَتِ العَيْنُ ، لم تَلْزَمْه أُجْرَتُها بعدَ التَّلَفِ ؛ لأَنَّه لم يَثَقَ لها أُجْرَةٌ . ولو غَصَب دارًا فهدَمها ، أو عَرْصَةً فبناها ، أو دارًا فهدَمها ، ثم بناها وسَكَنها ، فعليه أُجْرَةُ عِوَضِه ؛ لأَنَّه لمَّا هَدَم البِناءَ لم يَثَقَ له أُجْرَةٌ لِتَلْفِه ، ولمَّا بني العَرْصَةَ كان البِنَاءُ له ، فلم يَضْمَنْ أُجْرَةً مِلْكِه ، إلَّا أَثَرُ الفِعْلِ ، فتكونَ مِلْكَه ؛ لأَنَّها أَعْيانُ مالِه ، وليس للغاصِبِ فيه (١ إلَّا أَثَرُ الفِعْلِ ، فتكونَ مِلْكَه ؛ لأَنَّها أَعْيانُ مالِه ، وليس للغاصِبِ فيه (١ إلَّا أَثَرُ الفِعْلِ ، فتكونَ أَجْرَتُها عليه .

وكلُّ ما لا تُسْتَبامُ مَنافِعُه بالإجارَةِ "، أو تَنْدُرُ إجارَتُه؛ كالغَنَمِ، والشَّجَرِ، والطَّيْرِ، فلا أُجْرَةَ له. ولو أطْرَقَ فَحْلًا، أو غَصَب كُلْبًا، لم تَلْزَمْه أُجْرَةً لذلك؛ لأنَّه لا يجوزُ أَخْذُ العِوَضِ عن مَنافعِه بالعَقْدِ، فلا يجوزُ بغيره.

فصل: وإن غَصَب ثَوْبًا فلَبِسَه وأَبْلاه ، فعليه أُجْرَتُه وأَرْشُ نَقْصِه ؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) بعده في م: «مباحة».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «منه».

<sup>(</sup>٣) في م: ( كالإجارة).

كلَّ واحد منهما يُضْمَنُ مُنْفَرِدًا، فيُضْمَنُ مع غيره. ويَحْتَمِلُ أن أن يَضْمَنَ أَكْثَرَ الأَمْرَيْنِ مِن الأُجْرَةِ وأَرْشِ النَّقْصِ؛ لأَنَّ ما نَقَصِ حَصَل بالانْتِفاعِ الذي أَخَذ المالِكُ أُجْرَته، ولذلك لا يَضْمَنُ المُسْتَأْجِرُ أَرْشَ هذا النَّقْصِ. الذي أَخَذ المالِكُ أُجْرَة له، كغيرِ المخيطِ، فعليه أَرْشُ نقْصِه حسب. وإن كان المَّوْبُ عَبْدًا فكسب، ففي أُجْرَةِ مُدَّةِ كسبِه وَجهان كذلك. وإن كان المَغْصُوبُ عَبْدًا فكسب، ففي أُجْرَة مُدَّةِ كسبِه وَجهان كذلك. وإن أبق العبدُ فغرم قيمته، ثم وَجَدَه فردَّه، ففي أُجْرَتِه مِن حينَ دَفَع قِيمته إلى رَدِّه وَجهان؛ أحدُهما، لا يَلْزَمُه؛ لأنَّ المَغْصُوبَ منه مَلك بَدَلَ العَيْنِ، فلا يَسْتَحِقُ أُجْرَتِها. والثاني، يَلْزَمُه؛ لأنَّ منافِعَ مالِه تَلِفَتْ بسبب كان في يَدِ الغاصِب، فلَزِمَه ضَمانُها أَن ، كما لو لم يَدْفَعِ القِيمَة. وإن كان في يَدِ الغاصِب، فلَزِمَه ضَمانُها أَن ، كما لو لم يَدْفَعِ القِيمَة . وإن غَصَب أَرْضًا فزَرَعَها، فأخذَ المالِكُ زَرْعَها، لم يكنْ على الغاصِب أُجرَة الى لأنَّ منافِعَ مِلْكِه عادَت إليه، إلَّا أن يأْخُذَه بقِيمَتِه، فتكونَ له الأَجْرَةُ إلى وَقْتِ أَخْذِه ؛ لأَنَّ القِيمَة زادَت بذلك للغاصِب، فكان نَفْعُها عائدًا إليه. وقْتِ أَخْذِه ؛ لأَنَّ المَغْمَاء عائدًا إليه.

فصل: إذا غَصَب عَيْنًا فباعَها لعالم بالغَصْبِ، فتَلِفَت عندَ المُشْتَرِى، فللمالكِ تَضْمِينُ أَيُّهما شاء قِيمَتَها وأُجْرَتَها مُدَّةَ مُقامِها في يَدِ المُشْتَرِى، يُضَمِّنُ الغاصِبَ لغَصْبِه، والمُشْتَرِى لقَبْضِه مِلْكَ غيرِه بغيرِ إذْنِه. فإن ضمَّنَ المُشْتَرِى، لغ يَرْجِعْ على أحَدٍ؛ الغاصِب، رَجَع على المُشْتَرِى، وإن ضَمَّنَ المُشْتَرِى، لم يَرْجِعْ على أحَدٍ؛ لأنَّه غاصِبٌ تَلِفَ المَعْصُوبُ في يَدِه، فاسْتَقَرَّ الضَّمانُ عليه، كالغاصِبِ لأنَّه غاصِبٌ تَلِفَ المَعْصُوبُ في يَدِه، فاسْتَقَرَّ الضَّمانُ عليه، كالغاصِبِ إذا تَلِفَ تحت يَدِه. [٢٠٢٠ه ] فأمَّا أُجْرَتُها أو نَقْصُها قبلَ بَيْعِها، فعلى إذا تَلِفَ تحت يَدِه. [٢٠٢٠ه ]

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ضمانهما».

الغاصِبِ وحدَه، لا أن شيء على المُشْتَرِى منه. وإن كانَ جارِيَةً فوَطِئَها، وأَرْشُ نَقْصِها، ووَلَدُها لَزِمَه الحَدُّ والمَهْرُ، ورَدُّها مع ولَدِها، وأُجْرَتُها، وأَرْشُ نَقْصِها، ووَلَدُها رَقِيقٌ؛ لأنَّ وَطْأَه زِنِي، فأَشْبَهَ الغاصِبَ. وإن لم يغلَم المُشْتَرِى بالغَصْبِ، فلا حَدَّ عليه، ووَلَدُه حُرِّ، وعليه فِداؤُه بمِثْلِه يومَ وَضْعِه؛ لأنَّه مَغْرُورٌ، فأَشْبَهَ ما لو تزوَّجها على أنَّها حُرَّةٌ. وللمالِكِ تَضْمِينُ أَيُهما شاء؛ لِما ذكرنا، فإن ضَمَّنَ الغاصِب، رَجَع على المُشْتَرِى بقِيمَةِ العَيْنِ ونَقْصِها، وأَرْشِ بَكَارَتِها؛ لأنَّه دَخَلَ مع البائعِ على أن يكونَ ضامِنًا لذلك بالثَّمنِ، فلم يَغُرَّه فيه، ولا يَرْجِعُ عليه ببَدَلِ الوَلَدِ إذا ولَدَتْ منه، ونَقْصِ الولادَةِ؛ لأنَّه دَخَل معه على أن لا يَضْمَنه فعَرَّه بذلك.

فأمًّا مَا حَصَلَت له به مَنْفَعةٌ ولم يَلْتَزِمْ ضَمانَه ، كَالأُجْرَةِ والمَهْرِ ، ففيه رِوايَتان ؛ إحداهُما ، لا يَوْجِعُ به ؛ لأنَّ المُشْتَرِى دَخَلَ معه فى العَقْدِ على أنْ يُثْلِفَه بغيرِ عِوْضٍ ، فقد غَرَّه ، فاسْتقَرَّ الضَّمانُ على الغاصبِ ، كعوضِ الوَلَدِ . والثانية ، يَوْجِعُ به ؛ لأنَّ المُشْتَرِى اسْتَوْفَى بَدَلَ ذلك ، فتقرَّرَ ضَمانُه عليه . وإنْ ضَمَّنَ المُشْتَرِى ، رَجَع على الغاصِبِ بما لا يَوْجِعُ به الغاصِبُ عليه ؛ لأنَّه اسْتَقَرَّ ضَمانُه على الغاصِبِ ، ولم يَوْجِعُ به الغاصِبُ عليه ؛ لأنَّه اسْتَقَرَّ ضَمانُه على الغاصِبِ ، ولم يَوْجِعْ بما يَوْجِعُ به الغاصِبُ عليه ؛ لأنَّه لا فائدة في رُجُوعِه عليه بما يَوْجِعُ به الغاصِبُ عليه .

فصل: وإن وَهَب المَغْصُوبَ لعالمِ بالغَصْبِ، أو أَطْعَمَه إِيَّاه، اسْتَقَرَّ الضَّمانُ على المُتُهِبِ، ولم يَرْجِعْ على أَحَدٍ؛ لِمَا ذكَرْنا في المُشْتَرِي. وإن

<sup>(</sup>١) في م: «ولا».

لم يَعْلَمْ ، رَجَع بما غَرِم على الغاصِب ؛ لأنَّه غَرَّه لدُنحُولِه (١) معه على أنَّه لا يَضْمَنُ. وعنه فيما إذا أَكَلَه أو أَتْلَفَه ، أنَّه لا يَرْجِعُ به ؛ لأنَّه غَرِم ما أَتْلَفَ. فعلى هذا، إن غَرَّمَ الغاصِب، رَجَع على الآكِل؛ لأنَّه أَتْلَفَه، فاسْتَقَّرُ الضَّمانُ عليه . وإن أبحر الغاصِبُ العَيْنَ ، ثم اسْتَردُّها المالِكُ ، رَجَع على مَن شاء منهما بأَجْرَتِها، ويَسْتَقِرُ الضَّمانُ على المُسْتَأْجِرِ، عَلِم أو جَهِل؛ لأنَّه دَخَل في العَقْدِ على أن يَضْمَنَ المُنْفَعَةَ ، ويَسْقُطُ عنه المُسَمَّى في الإجارَةِ. وإن تَلِفَتِ العَيْنُ فَغَرِمَها، رَجَع به على الغاصِبِ إذا لم يَعْلَمْ؛ لأنَّه دَخَل معه على أنَّه لا يَضْمَنُ. وإن وَكَّلَ رَجُلًا في يَيْعِها، أو أوْدَعَها، فللمالِكِ تَضْمِينُ مَن شاء ؛ لِما ذكرنا . وإن ضَمَّنَهما أنَّ ، رَجَعَا بما غَرِما على الغاصِبِ، إلَّا أن يعْلَما بالغَصْبِ فيَسْتَقِرَّ الضَّمانُ عليهما. وإن أعارَها ، اسْتَقَرَّ الضَّمانُ على المُسْتَعِير ، عَلِم أو جَهِل ؛ لأنَّه دَخَل () على أنَّها مَضْمُونَةٌ عليه. وإن غَرَّمَه الأَجْرَةَ ، ففيه وَجْهان ، مَضَى تَوْجِيهُهما في المُشْتَرِى .

فصل: وإن أَطْعَمَ المَغْصُوبَ لمالِكِه فأَكَلَه عالِمًا به ، بَرِئَ الغاصِبُ ؛ [٢٢١و] لأنَّه أَتْلَفَ مالَه برِضاه ، عالمًا به . وإن لم يَعْلَمْ ، فالمُنْصُوصُ أنَّه يَرْجِعُ . قِيلَ لأحمدَ في رَجُلِ له قِبَلَ رَجُلِ تَبِعَةٌ ، فأوْصَلَها إليه على سَبِيلِ

<sup>(</sup>١) في م: «بدخوله».

<sup>(</sup>٢) في م: «مأ».

<sup>(</sup>٣) في م: «ضمنها».

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «معه».

فأمًّا إِنْ وَهَبَه إِيَّاه ، فالصَّحِيحُ أَنَّه يَيْراً ؛ لأَنَّه قد سَلَّمَه تَسْلِيمًا صحيحًا ، ورَجع إليه سُلْطَانُه (نُهُ ، وزالَتْ يَدُ الغاصِبِ بالكُلِّيَّةِ . وكذلك إن باعه إيَّاه ، وسلَّمَه إليه .

فَأَمَّا إِنْ أَوْدَعَه إِيَّاه ، أو أعارَه ، أو أجَرَه إِيَّاه ، فإن عَلِم أَنَّه مالُه ، بَرِئَ الغاصِبُ ؛ لأنَّه عاد إلى يَدِه وسُلْطانِه . وإن لم يَعْلَمْ ، لم يَبْرَأْ ؛ لأنَّه لم يَعُدْ الله سُلْطانُه ، وإنَّمَا قبَضَه على الأَمانَةِ . ( وقال بعض ( ) أصحابنا : يَبْرَأُ ؛ لأنَّه عادَ إلى يَدِه ) .

فصل: وأُمُّ الوَلَدِ تُضْمَنُ بالغَصْبِ؛ لأَنَّها تُضْمَنُ في الإِثْلافِ بالقِيمَةِ، فَتُضْمَنُ بالغَصْب، كالقِنِّ.

<sup>(</sup>۱ - ۱) زیادة من: م.

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ يقولون ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «به».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ف، ب.

<sup>(</sup>٦) سقط من: س ٢.

ولا يُضْمَنُ الحُو بالغَصْبِ ؛ لأنّه ليس بمالٍ ، فلم يُضْمَنْ باليّدِ . وإن حَبْس حُوّا فمات ، لم يَضْمَنْه ؛ لذلك ، إلّا أن يكونَ صَغيرًا ، ففيه وَجْهان ؛ أحدُهما ، لا يَضْمَنُ ؛ لأنّه حُرِّ ، أَشْبَهَ الكبير . والثانى ، يَضْمَنُه ؛ (لأنّه لا) تصرُّفَ له فى نَفْسِه ، أَشْبَهَ المالَ . فإن قلنا : لا يَضْمَنُه . فكان عليه حَلْى ، فهل يَضْمَنُ الحلّى ؟ فيه وَجْهانِ ؛ أحدُهما ، لا يَضْمَنُه ؛ لأنّه عليه حَلْى ، فهل يَضْمَنُ الحلّى ؟ فيه وَجْهانِ ؛ أحدُهما ، لا يَضْمَنُه ؛ لأنّه تحتَ يَدِه ، أَشْبَه ثِيابَ الكبير . والثانى ، يَضْمَنُه ؛ لأنّه اسْتَوْلَى عليه ، فأَشْبَه ما لو كان مُنْفَرِدًا . وإنِ اسْتَعْملَ الكبير مُدَّةً كَرْهًا ، فعليه أُجْرَتُه ؛ لأنّه أثلَفَ عليه ما يُتَقَوَّمُ ، فلَزِمَه ضَمانُه ، كإثلافِ مَالِه . وإن حبَسَه مُدَّة لمثلِها أُجْرَة ، ففيه وَجُهان ؛ أحدُهما ، تَلْزَمُه الأُجْرَة ؛ لأنّها مَنْفَعَة تُضْمَنُ بالإجازة ، ففيه وَجُهان ؛ أحدُهما ، تَلْزَمُه الأُجْرَة ؛ لأنّها مَنْفَعَة تُضْمَنُ بالإجازة ، فضمنت بالغَصْبِ ، كنفْعِ المالِ . والثانى ، لا يَلْزَمُه ؛ لأنّها تَلِفَت تحت يَدِه ، فلم تُضْمَنْ ، كأَطْرافِه .

فصل: وإنْ غَصَب كَلْبًا يجوزُ اقْتِنَاؤُه ، لَزِمَه رَدُّه ؛ لأَنَّ فيه نَفْعًا مُباحًا . وإن غَصَب خَمْرَ ذِمِّى ، لَزِم رَدُّها إليه ؛ لأَنَّه يُقَرُّ على اقْتِنائِها وشُرْبِها ، وإن غَصَبَها مِن مسلم ، وجَبَت إراقَتُها ؛ لأَنَّ النبيَّ عَيِّيْ أَمَر بإراقَة خَمْرِ الأَيْتَامِ (٢) . وإن أَتْلَفَها لمُسْلِم (٣) أو ذِمِّى ، لم يَضْمَنْها ؛ لِما روَى ابنُ عَبّاسٍ ، وَضِى اللَّهُ عنهما ، أَنَّ النبيَّ عَيَّيْ قال : «إن اللَّهَ إذا حَرَّمَ شبعًا حَرَّمَ رَضِى اللَّهُ عنهما ، أَنَّ النبيَّ عَيَّيْ قال : «إن اللَّهَ إذا حَرَّمَ شبعًا حَرَّمَ ثَمْنَهُ » (٤) . ولأنَّها يَحْرُمُ الانْتِفاعُ بها ، فلم تُضْمَنْ ، كالمَيْتَةِ . وإن غصَبَه ثَمْمَنَهُ ، كَالمَيْتَةِ . وإن غَصَبَه

<sup>(</sup>۱ - ۱) في الأصل: ولا»، وفي م: ولأنه».

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ۱۸۸/۱ ، ۱۸۹ .

<sup>(</sup>٣) في م: «المسلم».

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في صفحة ١٦ .

منهما فتَخَلَّلَ في يَدِه ، لَزِمَه رَدُّه إلى صاحبِه ؛ لأنَّه صار خَلَّا على محكْمِ مِلْكِه ، فإن تَلِف ، ضَمِنَه ؛ لأنَّه مالٌ تَلِفَ (١) في يَدِ الغاصِبِ ، [٢٢١٤] فإن أراقَه صاحِبُه فجَمَعَه إنسانٌ ، فتَخَلَّلَ ، لم يَلْزَمْه رَدُّه ؛ لأنَّ صاحِبَه أزالَ مِلْكَه عنه بتَبْدِيدِه .

فصل: وإن غَصَب جِلْدَ مَيْتَةِ، ففى وُجُوبِ رَدِّه وَجُهان مَبْنِيَّان على طَهارَتِه بالدِّباغِ، إن قُلْنا: يَطْهُرُ. وَجَب رَدُّه؛ لأَنَّه يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ إلى تَطْهِيرِه، أَشْبَهَ الثوبَ النَّجِسَ. وإن قُلْنا: لا يَطْهُرُ. لم يَجِبْ رَدُّه، ويَحْتَمِلُ أن يَجِبْ إذا قُلْنا بجوازِ الانْتِفاعِ به فى اليابِساتِ، كَلْبِ الصَّيْدِ. وإن أَتْلَفَه، لم يَضْمَنْه؛ لأَنَّه لا قِيمَة له.

فصل: وإن كَسَر صَلِيبًا أو مِزْمارًا، لم يَضْمَنْه؛ لأنّه لا يَحِلُّ بَيْعُه، فأَشْبَهَ المَيْتَةَ. وإن كَسَر أوانِي الذَّهَبِ والفِضَّةِ، لم يَضْمَنْها؛ لأنَّ اتِّخاذَها مُحَرَّمٌ. وإن كَسَر آنيَةَ الخَمْرِ، ففيه رِوايتان؛ إحْدَاهُما، يَضْمَنُها؛ لأنَّها مُحَرَّمٌ، ولأنَّها تُضْمَنُ إذا خَلَثُ<sup>(۱)</sup>، فَتُضْمَنُ إذا كان فيها خَمْرٌ، مالٌ غيرُ مُحَرَّمٍ، ولأنَّها تُضْمَنُ إذا خَلَثُ<sup>(۱)</sup>، فَتُضْمَنُ إذا كان فيها خَمْرٌ، كالدَّارِ. والثانيةُ، لا تُضْمَنُ؛ لِما روى ابنُ عُمَرَ أنَّ النبيَّ عَيَّيْمُ أمَرَه بتَشْقِيقِ رَقاقِ الخَمْرِ. رَواه أحمدُ في «المُسْنَدِ».

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ كَانَ فِيهَا خُلُّ ۗ .

<sup>(</sup>٣) المستد ٢/ ١٣٣٠.

فصل: ومَن أَثْلَفَ مالًا مُحْتَرَمًا (الغيرِه، ضَمِنَه؛ لأَنَّه فَوَّتَه، فضَمِنَه، كما لو غَصَبَه فتلِف عندَه. وإن فَتَح قَفَصَ طائرٍ فطار، أو حَلَّ دابَّةً فَشَرَدَتْ، أو قَيْدَ عَبْدٍ فَذَهَب، أو رِباطَ سَفِينَةٍ فَغَرِقَتْ، ضَمِن ذلك كلَّه (أ) لأَنَّه تَلِفَ بسبب فيله، فضَمِنه (أ) كما لو نَفَّر الطائر أو الدّابَّة. كلَّه أن فَعَل ذلك، فلم يَذْهَب حتى جاء آخَرُ فَنَفَّرهُما، فالضَّمانُ على المُنفِّر؛ لأنَّ فِعْلَه أَخَصُّ، فاخْتَصَّ الحُكُمُ (أ) به، كالدَّافِع مع الحافِر. وإن وقف طائرٌ على جدارٍ، فنَفَّره إنسانٌ فطار، لم يَضْمَنْه؛ لأنَّ تنْفِيرَه لم يكنْ سبَب فَوَاتِه؛ لأنَّه كانَ فائتًا قبلَه. وإن طار في هواءِ دارِه فرَماه فقتَلَه، ضَمِنَه؛ لأنَّه لا يَبْلِكُ مَنْعَ الطائرِ الهوَاءَ، فأَشْبَهَ ما لو قتلَه في غير دارِه.

فصل: وإن حَلَّ زِقًا فانْدَفَقَ، أو خَرَج منه شيءٌ بَلَّ أَسْفَلَه فسَقَطَ، أو مَرَج منه شيءٌ بَلَّ أَسْفَلَه فسَقَطَ، أو كان جامِدًا فذابَ بالشَّمْسِ فانْدَفَقَ، ضَمِنه ؛ لأنَّه تَلِفَ بسَبَيه، فضَمِنه، كما لو دَفَعه. وقال القاضى: لا يَضْمَنُه إذا سَقَط بريحٍ أو زَلْزَلَةٍ ؛ لأنَّ فِعْلَه غيرُ مُلْجِئ، فلم يَضْمَنْه، كما لو دَفَعه إنْسانُ آخَرُ. ولَنا، أنَّه لم يتَخَلَّل بينَ فِعْلِه وتَلَفِه مُبَاشَرَةٌ يُمْكِنُ إحالَةُ الضَّمانِ عليها، فيجِبُ أن يَضْمَنه، كما لو جَرَح إنْسانًا فأصابه الحَرُّ فَمَات به. فأمَّا إن بَقِيَ واقِفًا، فَجَاء إنْسَانٌ فَدَفَعَه، ضَمِنه الثانى ؛ لأنَّه مُبَاشِرٌ ، وإن كان يخرُجُ قليلًا قليلًا، فجاء إنْسانٌ فنكَسَه فانْدَفَق، ضَمِن الثانى ما خَرَج بعدَ يشرُبُ قليلًا قليلًا ها فَجَاء إنْسانٌ فنكَسَه فانْدَفَق، ضَمِن الثانى ما خَرَج بعدَ

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: ﴿ لغير سبب ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ضمته».

<sup>(</sup>٤) في م: (الضمان).

التَّنْكِيسِ؛ لأنَّه مُبَاشِرٌ له، فهو كالذَّابِحِ بعدَ الجَارِحِ. ويَحْتَمِلُ أَن يَشْتَرِكَا فيما بعدَ التَّنْكِيس.

وإن فَتَح زِقًا فيه جامِدٌ، ( فَجاءَ آخَر ) فقرَّبَ إليه نارًا فأذابَه، فانْدَفَق، ضَمِنَه الثاني؛ لأنَّه باشَرَ الإثلاف، وإن أذابَه الأوَّل، ثم فَتَحه الثانِي، فالضَّمانُ على الثانِي؛ لأنَّ التَّلَفَ حَصَل بفِعْلِه.

فصل: وإن أَجَّجَ في سَطْحِه نارًا، فتَعَدَّتْ، فأَحْرَقَتْ شيئًا لجارِه، وكان ما فَعَله يَسِيرًا، جَرَتِ [٢٢٢و] العادَةُ به، لم يَضْمَنْ؛ لأنَّه غيرُ مُتَعَدِّ، وكان ما فَعَله يَسِيرًا، جَرَتِ [٢٢٢و] العادَةُ به، لم يَضْمَنْ؛ لأنَّه غيرُ مُتَعَدِّ، ولا أَسْرَفَ فيه لكَثْرَتِه، أو لكَوْنِه في رِيحٍ عاصِفٍ، ضَمِن. وكذلك إن سَقَى أَرْضَه فتَعَدَّى إلى حائطِ آخَرَ (٢).

فصل: وإن أطارَتِ الرِّيحُ إلى دارِه ثَوْبًا، لَزِمَه حِفْظُه؛ لأنَّه أمانَةً حَصَلَت في يَدِه، فلَزِمَه حِفْظُها، كاللَّقَطَةِ. فإن عَرَف صاحِبَه، لَزِمَه إعْلامُه، فإن لم يَفْعَلْ، ضَمِنَه، كاللَّقَطَهِ إذا تَرَك تعْرِيفَها. وإن دَخَل طائِرٌ دارَه، لم يَلْزَمْه حِفْظُه، ولا إعلامُ صاحِبِه؛ لأنَّه مَحْفُوظٌ بنَفْسِه، فإن أعْلَقَ عليه بابًا ليُمْسِكَه، ضَمِنَه؛ لأنَّه أمْسَكَه لتَفْسِه، فضَمِنَه، كالغاصِب، وإنْ لم يَنْو ذلك، لم يَضْمَنْه؛ لأنَّه يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ في دارِه، فلم يَضْمَنْ ما فيها.

فَصَل : إذا اخْتَلَفَ المَالِكُ والغاصِبُ في تَلَفِ المَغْصُوبِ، فالقولُ قولُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ب: «وجاء إنسان».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ٩ الغير ٩ .

الغاصِبِ مع يَمِينِه؛ لأنَّه يَتَعَذَّرُ إِقَامَةُ البَيِّنَةِ على التَّلَفِ، ويَلْزَمُه البَدَلُ؛ لأنَّه بِيَمِينِه تَعَذَّرُ الرُّجُوعُ إلى العَيْنِ، فَوَجَب بَدَلُها، كما لو أَبَقَ العَبْدُ المَعْصُوبُ.

وإنِ اخْتَلْفا في قِيمَةِ المَغْصُوبِ، فالقولُ قولُ الغاصِبِ؛ لأنَّ الأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِه مِن الزِّيادَةِ الحُحَّلَفِ فيها، فأَشْبَهَ مَن ادَّعِيَ عليه دَيْنٌ، فأقَرَّ بِبَعْضِه وَجَحَد باقِيَه. وإن قال المالِكُ: كان كاتِبًا قِيمَتُه أَلْفٌ. وقال الغاصِبُ: كان أُمِيًّا قِيمَتُه مِائةٌ. فالقولُ قولُ الغاصِبِ؛ لِما ذكونَاه. وإن قال الغاصِبُ: كان سارِقًا فقِيمَتُه مائةٌ. وقال المالِكُ: لم يكنْ سارِقًا فقِيمَتُه الغَيْمَ المَّلِقَةِ. وإن غَصَبَه طَعامًا، الفُّن . فالقولُ قولُ المالِكِ؛ لأنَّ الأصلَ عدَمُ السَّرِقَةِ. وإن غَصَبَه طَعامًا، وقال: كان عَتِيقًا، (فلا يَلْزَمُني حديثٌ ). فأنكرَه المالِكُ، فالقولُ قولُ الغاصِبِ؛ لأنَّ الأصلَ برَاءَةُ ذِمَّتِه مِن الحَدِيثِ، ويأْخُذُ المَعْصُوبُ منه الغَييقَ؛ لأنَّه دُونَ حقّه. وإنِ اخْتَلَفا في الثِّيابِ التي على العَبْدِ المَعْصُوبُ منه الغَييقَ؛ لأنَّه دُونَ حقّه. وإنِ اخْتَلَفا في الثِّيابِ التي على العَبْدِ المَعْصُوبُ منه الغَييق؛ لأنَّه دُونَ حقّه. وإنِ اخْتَلَفا في الثِّيابِ التي على العَبْدِ المَعْصُوبُ منه هل هي للغاصِبِ؛ لأَنَّها هي (٢) والعَبْدَ في يَدِه، فيكان القولُ قولَه فيها. وإن غَصَبَه خَمْرًا، فقال المالِكُ: اسْتَحالَت خَلّا. فكان القولُ قولَه فيها. وإن غَصَبَه خَمْرًا، فقال المالِكُ: اسْتَحالَت خَلّا. فأنكرَه الغاصِبُ، فالقولُ قولُ الغاصِبِ؛ لأَنَّ الأَصْلَ عدَمُ الاسْتِحالَةِ.

فصل: إذا اشْتَرَى رجلٌ عَبْدًا، فادَّعَى رجلٌ أنَّ البائِعَ غَصَبَه إيَّاه، فأنْكَرَه المُشْتَرِى، والعبدُ له، وعلى البائع

<sup>(</sup>١) بعده في س ٢: ﴿ إِقَامَةُ البينةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

قِيمَتُه، ولا تَمْلِكُ مُطالَبَةَ المُشْتَرى بالثَّمَن؛ لأنَّه لا يَدَّعِيه، (اللَّه أن يَغْرَمَ قِيمَتَه ، فيمْلِك ' مُطالَبته بأقل الأمْرَيْن مِن قِيمَتِه أو ثَمَنِه ؛ لأنَّه يَدُّعِي القِيمَةَ، والمُشْتَرِي يُقِرُّ بالثَّمَن، فيكونُ له أقَلُهما، وللمالِكِ مُطالَبَةُ الْمُشْتَرِى ؛ لأنَّه مُقِرٌّ بالثَّمَنِ للبائع، والبائعُ يُقِرُّ به لمالِكِه. فإن قُلْنا بصِحَّةِ تصَرُّفِ الغاصِبِ، فله مُطالَبَتُه بَجَمِيعِ الثَّمَنِ. وإن قُلْنا: لا يَصِحُّ. فله أقَلُّ الأَمْرَيْنِ؛ لِمَا تَقَدَّمَ. وإن صدَّقَه المُشْتَرى، فأنْكَرَه البائعُ، حَلَف البائعُ وَبَرِئَ ، وِيأْخُذُ المُدَّعِي عَبْدَه ؛ لِما روَى سَمُرَةُ عن النبيِّ ﷺ أَنَّه قال : « مَن وَجَد مَتَاعَهُ عندَ رجل، فهو أَحَقُّ بِهِ » (٢٠ . [٢٢٢ظ] وإن كان المُشْتَرى أَعْتَقَ العَبْدَ، فَصَدَّقَ البائعُ والمُشْتَرِى الغاصبَ، غَرَّمَ أَيُّهِما شاء قِيمَتَه، ويَسْتَقِرُّ الضَّمانُ على المُشْتَرى؛ لأنَّه أَتْلَفَ العَبْدَ بعِتْقِه. وإن وافَقَهما العَبْدُ على التَّصْدِيقِ، فكذلك، ولم يَبْطُلِ العِتْقُ؛ لأنَّه حَقُّ اللَّهِ تعالى، فلا يُقْبَلُ قُولُهُمْ فِي إِبْطَالِهِ . وفيه وَجُهُ آخَرُ أَنَّه يَيْطُلُ العِتْقُ إِذَا صَدَّقُوهُ كُلُّهُمْ ، ويَعودُ العَبْدُ رَقِيقًا للمُدَّعِي ؛ لأنَّه أقرَّ " بالرِّقِّ على وَجْهِ لا يَبْطُلُ به حَقُّ أَحَدٍ ، فَقُبِلَ، كَإِقْرَارِ مَجْهُولِ الحالِ.

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م: ﴿ وَيَحْتَمَلُ أَنْ يُمَلُّكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، في : باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل ، من كتاب الإجارة . سنن أبي داود ٢/ ٢٥٩. والنسائي ، في : باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق، من كتاب البيوع . المجتبى ٧/ ٢٧٦. والإمام أحمد ، في : المسند ٥/ ١٠.

<sup>(</sup>٣) في م: « إقرار » .

## كِتَابُ الشُّفْعَةِ

وهى اسْتِحْقاقُ الْتِزَاعِ الإنْسانِ<sup>(۱)</sup> حِصَّةَ شَرِيكِه مِن مُشْتَرِيها بمثلِ ثَمَنِها.

وهى ثابتة بالسُّنَة والإجماع؛ أمَّا السُّنَّة ، فما روَى جابِرٌ قال : قَضَى رسولُ اللَّه ﷺ بالشُّفْعَة في كُلِّ شِرْكِ لم يُقْسَمْ ؛ رَبْعَة (٢) ، أو حَائِطٍ ، لَا يَحِلُّ له أن يَبِيعَ حتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء تَرَك ، فإن باع ولم يَسْتَأْذِنْه ، فَهُوَ أَحَقُّ بِه . رَواه مسلم (٣) . وأجمَعَ المسلمون على ثُبوتِ الشُّفْعَة في الجُمْلَة .

ولا تَثْبُتُ إِلَّا بشُروطِ سَبْعَةٍ ؛ أحدُها ، أن يكونَ المَبِيعُ أَرْضًا ؛ للخَبَرِ ، ولأنَّ الضَّرَرَ في العَقارِ يَتَأَبَّدُ مِن جِهَةِ الشَّرِيكِ ، بخِلافِ غيرِه . فأمَّا غيرُ الأَرْضِ ، فنَوْعان ؛ أحدُهما ، البِنَاءُ والغِراسُ ، فإذا بِيعا مع الأَرْضِ ، ثَبَتَتِ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «من».

<sup>(</sup>٢) الربعة: الدار والمسكن ومطلق الأرض.

<sup>(</sup>٣) في: باب الشفعة ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ٣/ ١٢٢٩ .

كما أخرجه أبو داود، في: باب في الشفعة، من كتاب الإجارة. سنن أبي داود ٢/ ٢٨١. والنسائي، في: باب الشركة في الرباع، من كتاب البيوع. المجتبى ١٨١/٧. والامام والدارمي، في: باب في الشفعة، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٧٣، ٢٧٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢١٦.

الشَّفْعَةُ فيه ؛ لأنَّه يَدْخُلُ في قَوْلِه عليه الصلاةُ والسلامُ : ( حَائط ) ( ) . وهو البُسْتَانُ المُحُوطُ . ولأنَّه يُرادُ للتَّأْيِيدِ ، فهو كالأَرْضِ . وإن بِيعَ مُنْفَرِدًا ، فلا شُفْعَةَ فيه ؛ لأنَّه يُنْقَلُ ويُحَوَّلُ . وعن أحمدَ أنَّ فيه شُفْعَةً ؛ لقولِ النبيِّ شُفْعَة فيه ؛ لأنَّه يُنْقَلُ ويُحَوَّلُ . وعن أحمدَ أنَّ فيه شُفْعَة ؛ لقولِ النبيِّ الشَّيْرِكَةِ ، فأَشْبَهَ الأَرْضَ . والمَذْهَبُ الأوَّلُ ؛ لأنَّ هذا ممَّا لا يَتَبَاقَى ضَرَرُه ، فأَشْبَهَ الأَرْضَ . والمَذْهَبُ الأوَّلُ ؛ لأنَّ هذا ممَّا لا يَتَباقَى ضَرَرُه ، فأَشْبَهَ المُكِيلَ ، وفي سِياقِ الحَبْرِ ما يدُلُّ على أنَّه أرادَ الأَرْثُ ، والتَّمَرُةُ الظاهِرَةُ ، فأَشْبَهَ المُؤتُ ( ) ، فلا شُفْعَة ) ( ) . النَّوْعُ الثاني ، الزَّرْعُ ، والتَّمَرَةُ الظاهِرَةُ ، والحَيوانُ ، وسائرُ المَبِيعَاتِ ، فلا شُفْعَة فيه تَبَعًا ولا أَصْلاً ؛ لأنَّه لا يدْخُلُ في والحَيوانُ ، ومافي مَعْناه . ووَجْهُ الرَّوايتَيْنِ ما لا يُقْسَمُ ؛ كالحَجَرِ ، والسَّيْفِ ، والحَيوانِ ومافي مَعْناه . ووَجْهُ الرَّوايتَيْنِ ما ذَكُونَاه .

<sup>(</sup>١) مرفوعا من لفظ النبي ﷺ عند أبي داود والإمام أحمد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن عبد البر، في: التمهيد ٧/ ٣٩. وابن حبان، انظر: الإحسان ١١/ ٥٩٠. وابن حبان، انظر: الإحسان ١٠/ ٥٩٠. والبيهقي، في: السنن الكبرى ١٠٣/٦. كلهم من حديث أبي هريرة مرفوعا.

وأخرجه الإمام الشافعي، انظر: ترتيب المسند ٢/ ١٦٥. والبغوى، في: شرح السنة ٨/ ٢٤٠. والبيهقي، في: السنن الكبرى ٦/ ١٠٥. كلهم عن جابر مرفوعا.

وأخرجه الإمام مالك، في: الموطأ ٧١٣/٢. والإمام الشافعي عنه، انظر: ترتيب المسند ٢/ ١٦٥. كلاهما عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا. وانظر: التلخيص الحبير ٣/٤، السلسلة الصحيحة ٣/٤٣.

<sup>(</sup>٣) في ف: ﴿ الأرض ﴾ .

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه في حاشية ٢.

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل.

فصل: الشَّرْطُ الثالثُ، أن يكونَ مَّا تجِبُ قِسْمَتُه عندَ الطَّلَبِ، فأمَّا ما لا تجبُ قِسْمَتُه عندَ الطَّلَبِ، فأمَّا ما لا تجبُ قِسْمَتُه ؛ كالرَّحى، والبئر الصغيرةِ، والدَّارِ الصَّغيرةِ، فلا شُفْعَةَ في بِغْرٍ ولا فيه ؛ لِمَا رُوِيَ عن عُثْمَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عنه، أنَّه قال: لا شُفْعَة في بِغْرٍ ولا فيه ؛ لِما رُئِقَ الشَّمْةِ، ولأَنَّ إثْباتَ الشُّفْعَةِ إِنَّمَا كان لدَفْعِ الضَّرَرِ الذي يَلْحَقُ بالمُقاسَمَةِ، وهذا لا يُوجَدُ فيما لا يُقْسَمُ. وعن أحمدَ أنَّ الشَّفْعَة تَثْبُتُ فيه ؛ لعُمومِ وهذا لا يُوجَدُ فيما لا يُقْسَمُ.

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ف، م: «متفق عليه».

والحديث أخرجه البخارى، فى: باب بيع الشريك مع شريكه، وباب بيع الأرض والدور والعروض، من كتاب الشفعة، وفى: والعروض، من كتاب البيوع، وفى: باب الشفعة فيما لم يقسم ...، من كتاب الشركة . صحيح البخارى باب الشركة فى الأرضين، وباب إذا اقتسم الشركاء ...، من كتاب الشركة . صحيح البخارى /٣٤، ١١٤، ١٨٣.

كما أخرجه أبو داود، في: باب في الشفعة، من كتاب الإجارة. سنن أبي داود ٢/ ٢٥٦. وابن ماجه، في: باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، من كتاب الشفعة. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٣٥. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢٩٦، ٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «عليه».

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «له».

<sup>(</sup>٤) في م: «نحل».

والأثر أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف ٨/ ٨٨. وابن أبي شيبة، في: المصنف ٧/ ١٧٢. والبيهقي، في: السنن الكبرى ٦/ ١٠٥.

الحَبَرِ، ولأنَّه عَقَارٌ مُشْتَرَكَ ، فَتَبَتَتْ فيه الشَّفْعَةُ ، كالذى يُمْكِنُ قِسْمَتُه . والمَذْهَبُ الأوَّلُ . فأمَّا الطَّرِيقُ في دَرْبٍ مَمْلُوكِ ، فإن لم يكنْ للدارِ طرِيقٌ سِوَاهَا ، فلا شُفْعَةَ فيها ؛ لأنَّه يَضُرُ بالمُشْتَرِى ، لكونِ دارِه تَبْقَى بلا طَرِيقٍ . وإن كان لها غيرُها ، ويُمْكِنُ قِسْمَتُها بحيثُ يَحْصُلُ لكلِّ واحد منهم طريقٌ ، ففيها الشَّفْعَةُ ؛ لوُجُودِ المُقْتَضِى لها ، وعَدَمِ الضَّرَرِ في الأَخْذِ بها ، وإن لم يُمْكِنْ قِسْمَتُها ، خُرِّجَ فيها الرُّوايَتان كغيرِها .

فصل: الشَّرُطُ الرابِعُ، أن يكونَ الشَّقْصُ مُنْتَقِلًا بِعِوَضِ، فأمَّا المَوْهُوبُ والمُوصَى به (۱) ، فلا شُفْعَة فيه ؛ لأنَّه انْتقلَ بغيرِ بدَلِ، أشْبَة المَوْرُوثَ. والمُنْتقِلُ بِعِوضِ نَوْعان ؛ أحدُهما ، ما عِوَضُه المالُ كالمبيعِ، ففيه الشَّفْعَةُ بالإِجْماعِ ، والخَبرُ وَرَد فيه . الثانى ، ما عِوَضُه غيرُ المالِ ؛ كالصَّدَاقِ ، وعوضِ الخلَّعِ ، والصَّلْحِ عن دَمِ العَمْدِ ، و(۱) ما اشْتَرَاه الذِّمِّيُ بخمْرٍ أو يونِ الخلُّعِ ، والصَّلْحِ عن دَمِ العَمْدِ ، و(۱) ما اشْتَرَاه الذِّمِّيُ بخمْرٍ أو يعنزيرِ ، فلا شُفْعَة فيه في ظاهِرِ المَذْهَبِ ؛ لأنَّه انْتقلَ بغيرِ مالِ ، أشْبَة المَوْمُوبَ ، ولأنَّه لا يُمْكِنُ الأَخْذُ بمثلِ العِوضِ ، أشْبَة الميرَ . فعلى قولِه ، يأخُذُ عامِد : فيه الشَّفْعَة ؛ لأنَّه عَقْدُ مُعاوَضَة ، أشْبَة البيعَ . فعلى قولِه ، يأخُذُ عامِد : فيه الشَّفْعَة ؛ لأنَّه عَقْدُ مُعاوَضَة ، أشْبَة البيعَ . فعلى قولِه ، يأخُذُ الشَّعْفِ في حَقِّ النَّشْقِ ، لأنَّ أَخْذَه بَهْرِ المِثْلِ يُفْضِى إلى تَقْوِيمِ البُضْعِ في حَقَّ الأَجانِبِ . ذكرَه القاضى . وقال الشَّرِيفُ : يأخُذُه بَهْرِ المِثْلِ ؛ لأنَّه مَلَكَه المُؤلِ ؛ لأنَّه مَلَكَه بَدُلِ لا مِثْلَ له ، فيَجِبُ الرُّجُوعُ إلى قِيمَتِه ، كما لو اشْتَراه بعَرْضِ . ولا بَتَدَلِ لا مِثْلَ له ، فيَجِبُ الرُّجُوعُ إلى قِيمَتِه ، كما لو اشْتَراه بعَرْضِ . ولا بتَدَلِ لا مِثْلَ له ، فيَجِبُ الرُّجُوعُ إلى قِيمَتِه ، كما لو اشْتَراه بعَرْضِ . ولا

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في م: ( لا ) .

تَجِبُ الشَّفْعَةُ بِالرَّدِّ بِالعَيْبِ، و (١) الفَسْخِ بِالخِيارِ أُو (١) الاخْتِلافِ ؛ لأنَّه فَسْخٌ للعَقْدِ وليس بَعَقْدِ ، ولا برُجُوعِ الزَّوْجِ في الصَّداقِ ، أو نِصْفِه قبلَ الدُّنُحُولِ للنَّافِ ، ولا بالإقالَةِ إذا قُلْنا: هي فَسْخٌ . لذلك .

فصل: الشَّرْطُ الحَامِسُ، الطَّلَبُ بها على الفَوْرِ ساعَةَ العِلْمِ، فإن أَخْرَها مع إِمْكَانِها سقَطَتِ الشُّفْعَةُ. قال أحمدُ: الشُّفْعَةُ بالمُواثَبَةِ ساعَة يَعْلَمُ. لِما رُوِى عن "ابنِ عُمَرَ"، رَضِى اللَّهُ عنه، قال: قال رسولُ اللَّهِ يَعْلَمُ. لِما رُوِى عن ابْنِ عُمَرَ"، رَفِه ابنُ ماجه فن ولأنَّ إثباتَها على التَّواخِي يَضُرُّ بالمُشْتَرِى؛ لكَوْنِه لا يَسْتَقِرُ مِلْكُه [٢٢٣٤] على المبيع، ولا يتصرَّفُ فيه بعِمارَةٍ؛ خَوْفًا مِن أُخْذِ المبيعِ وضياعِ عَمَلِه. وقال ابنُ حامِدِ: يتَقَدَّرُ بالجُلْسِ وإن طال؛ لأنَّه كلَّه في محكم حالةِ العَقْدِ، بدليلٍ صِحَّةِ العَقْدِ ، بدليلٍ عَمَلِه ، وعن أحمدَ أنَّه على التَّراخِي ما العَقْدِ ، في على مالٍ . المَّوْجُودِ القَبْضِ لِما يُشْتَرطُ قَبْضُه فيه . وعن أحمدَ أنَّه على التَّراخِي ما لم تُوجَدْ منه دَلالةٌ على الرِّضا ، كقولِه : بِعْنِي . أو : صَالِحْنِي على مالٍ . أو : قاسِمْنِي . لأنَّه حَتِّ لا ضَرَرَ في تأخِيرِه ، أَشْبَة القِصاصَ . والمَذْهَبُ الْأَوْلُ . لكنْ إن أَخَرَه لعُذْرٍ ، مثلَ أن يعْلَمَ ليْلًا فيُؤخِّرَه إلى الصَّباحِ ، أو الأَولُ . لكنْ إن أَخَرَه لعُذْرٍ ، مثلَ أن يعْلَمَ ليْلًا فيُؤخِّرَه إلى الصَّباحِ ، أو الطَّباحِ ، أو

<sup>(</sup>١) بعده في م: ( لا ).

<sup>(</sup>٢) في س ١، ب: «و».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في النسخ: ٤عمر٥. والتصويب من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) في: باب طلب الشفعة ، من كتاب الشفعة . سنن ابن ماجه ٢/ ٨٣٥.

كما أخرجه ابن عدى ، في : الكامل ٦/ ٢١٨٥، ٢١٨٨. والخطيب ، في : تاريخ بغداد ٦/ ٥٠٠ والبيهقى ، في : السنن الكبرى . وقال أبو زرعة : هذا حديث منكر . العلل لابن أبي حاتم ١/ ٤٧٩. وقال الحافظ : وإسناده ضعيف جدا . التلخيص الحبير ٦/٣ ٥٠.

لحاجَةِ إلى أَكْلِ، أو شُرْبٍ، أو طَهارَةِ، أو إغْلَاقِ بابٍ، أو خُروجٍ مِن الحَمَّامِ، أو خُروجٍ مِن الحَمَّامِ، أو خُروجٍ لصَلاةٍ أو نحوِ هذا، لم تَبْطُلْ شُفْعَتُه؛ لأنَّ العادَةُ المَّطالبَةَ، فتَبْطُلَ شُفْعَتُه؛ لأنَّه لا ضَرَرَ عليه في الطَّلبِ بها. وإن لَقِيَه الشَّفِيعُ فبَدأَه بالسَّلامِ، شُفْعَتُه؛ لأنَّه لا ضَرَرَ عليه في الطَّلبِ بها. وإن لَقِيَه الشَّفِيعُ فبَدأَه بالسَّلامِ، لم تَبْطُلْ شُفْعَتُه؛ لأنَّ البَداءَةَ بالسَّلامِ سُنَّةً. وكذا أن إن دَعا له، فقال: بارَكَ اللَّهُ لك في صَفْقَةِ يَمِينِكَ. لاحتِمالِ أن يكونَ دَعا له في صَفْقَتِه؛ لأنَّها أوْصَلَتْه إلى شُفْعَتِه.

وإن أخّر الطَّلَبَ لَمَنِ ، أو حَبْسٍ ، أو غَيْبَةِ ، لم يُمْكِنْه فيه التَّوْكِيلُ ولا الإشْهَادُ ، فهو على شُفْعَتِه ؛ لأنَّه تَرَك (٢) لعُذْرٍ . وإن قَدَر على إشْهَادِ مَن تُقْبَلُ شَهادَتُه ، فلم يَفْعَلْ ، ولم يَسِرْ في طَلَبِها (مَن غيرِ عُلْمَ عُذْرٍ ، بَطَلَت تُقْبَلُ شَهادَتُه ، فلم يَقْعَلْ ، ولم يَسِرْ في طَلَبِها أو لعُذْرٍ ، فإذا أَمْكَنه تَبْيِينُ ذلك شُفْعَتُه ؛ لأنَّه قد يَثُوكُ الطَّلَبَ زُهْدًا ، أو لعُذْرٍ ، فإذا أَمْكَنه تَبْيِينُ ذلك بالإشهادِ فلم يَفْعَلْ بطَلَتْ شُفْعَتُه ؛ كتَرْكِه الطَّلَبَ في مُحصُورِه . وإن لم يُسْهِدُ وسار عقيبَ عِلْمِه ، ففيه وَجُهان ؛ أحدُهما ، تَبْطُلُ ؛ لأنَّ السَّيْرَ قد يكونُ لطَلَبِها أو لغيرِه ، فوجَبَ بَيانُ ذلك بالإشهادِ ، كما لو لم يَسِرْ . يكونُ لطَلَبِها أو لغيرِه ، فوجَبَ بَيانُ ذلك بالإشهادِ ، كما لو لم يَسِرْ . والثانى ، لا تَبْطُلُ ؛ لأنَّ سَيْرَه عقيبَ عِلْمِه ظاهِرٌ في طَلَبِها ، فاكْتُفِي به ، كالذي في البَلَدِ . وإن أَشْهَدَ ، ثم أَخَّرَ القُدُومَ ، لم تَبْطُلُ شُفْعَتُه ؛ لأنَّ عليه كالذي في البَلَدِ . وإن أَشْهَدَ ، ثم أَخَّرَ القُدُومَ ، لم تَبْطُلُ شُفْعَتُه ؛ لأنَّ عليه في العَجَلَةِ ضرَرًا ؛ لانْقِطاعِ حوائجِه . وقال القاضى : تَبْطُلُ إن ترَكه مع في العَجَلَةِ ضرَرًا ؛ لانْقِطاعِ حوائجِه . وقال القاضى : تَبْطُلُ إن ترَكه مع في العَجَلَةِ ضرَرًا ؛ لانْقِطاعِ حوائجِه . وقال القاضى : تَبْطُلُ إن ترَكه مع

<sup>(</sup>١) في م: ٥ كذلك ٥.

<sup>(</sup>۲) في م: (تركه).

<sup>(</sup>۲ – ۲) في م: ( بغير ) .

الإمْكَانِ. وإن كان له عُذْرٌ، فقَدَرَ على التَّوْكِيلِ فلم يَفْعَلْ، ففيه وَجُهان ؟ أحدُهما، تَبْطُلُ شُفْعَتُه ؟ لأنَّه تارِكٌ للطَّلَبِ مع إمْكانِه، فأَشْبَهَ الحاضِرَ. والثانى، لا تَبْطُلُ ؟ لأنَّه إن كان بجُعْلٍ، ففيه غُرْمٌ، وإن كان بغيرِه ففيه مِنَّةٌ، وقد لا يَبْقُ به. وإن أخَرَ المُطالبَةَ بعدَ قُدومِه وإشْهادِه، ففيه وَجُهان ؟ بناءً على تأْخِيرِ السَّيْرِ لطَلَبِها.

فصل: فإن تَرَك الطَّلَبَ لِعَدَمِ عِلْمِه بالبيعِ، أو لكونِ الحَيْرِ لا يُقْبَلُ خَبَرُه، أو لإظهارِ المُشْتَرِى أَنَّ الشَّمَنَ أَكْثَوُ مَمَّا هو، أو أَنَّه اشْتَرَى البَعْضَ، أو اشْتَرَى بغيرِ النَّقْدِ الذى اشْتَرَى به، أو أَنَّه اشْتَراه لغيرِه، أو أَنَّه اشْتَراه لغيرِه، أو أَنَّه اشْتَراه لغيرِه، أو أَنَّه اشْتَراه لغيرِه، أو أَنَّه اشْتَراه لنفيدِه للقفيه، وكان كاذِبًا، فهو على شُفْعَيه. ولو عفا عن الشَّفْعَةِ لذلك، وبمروز لل الله المنتقب الذى أظهرَه، أو (۱) لا يَقْدِرُ على النَّقْدِ، وقد يَوْضَى مُشارَكَة مَن نُسِبَ إليه البيعُ دُونَ مَن هو له فى الخَقِيقَةِ، فلم يكن ذلك رِضًا (۱) بالبَيْعِ الواقِع. وإنْ أَظْهَرَ أَنَّ الثَّمَنَ قلِيلً الخَقِيقَةِ، فلم يكن ذلك رِضًا (۱) بالبَيْعِ الواقِع. وإنْ أَظْهَرَ أَنَّ الثَّمَنَ قلِيلً فتَرَكَ الشَّفْعَة، وكان كَثِيرًا، سَقَطَت؛ لأَنَّ مَن لا يَوْضَى بالقليلِ لا يَرْضَى بأَكْثَرَ منه. فإنِ ادَّعَى أَنَّه لم يُصَدِّقِ الحَيِّرَ، وهو مُمَّن يُقْبَلُ خَبَرُه الدِينُ ، بأَكْثَرَ منه. فإنِ ادَّعَى أَنَّه لم يُصَدِّقِ الحَيِّرَ، وهو مُمَّن يُقْبَلُ خَبَرُه الدِينُ ، من الله يَوْنُ حاله؛ لأَنَّ هذا مِن سَقَطَت شُفْعَتُه، رَجُلًا كان أو امْرَأَةً ، إذا كان يَعْرِفُ حالَه؛ لأَنَّ هذا مِن بالقولُ قولُه . ولا يول لم يكنِ الخَيْرُ كذلك، فالقولُ قولُه .

<sup>(</sup>١) في م: «ولأنه».

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «منه».

فصل: وإن باع الشَّفِيعُ حِصَّته عالِمًا بالبَيْعِ، بَطَلَت شُفْعَتُه؛ لأنَّها ثَبَتَت لإزالَةِ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ، وقد زال ببَيْعِه. وإن باع قبلَ العِلْمِ، فكذلك عندَ القاضى؛ لذلك، ولأنَّه لم يَبْقَ له مِلْكُ يَسْتَحِقُ به. وقال أبو الخَطَّابِ: لا تَسْقُطُ؛ لأنَّها ثَبَتَتْ بوُجُودِ مِلْكِه حينَ البيعِ، ويَبْعُه قبلَ العِلْمِ لا يدُلُّ على الرِّضَا، فلا تَسْقُطُ. وله أن يأْخُذَ الشَّقْصَ المَبيعُ أَن مِن مُشْتَرِيه، ولمُشْتَرِيه أن يأْخُذَ الشَّقْصَ المَبيعُ أن مُشْتَرِيه؛ لأنَّه مُشْتَرِيه، ولمُشْتَرِيه أن يأْخُذَ الشَّقْصَ الذي باعه الشَّفِيعُ مِن مُشْتَرِيه؛ لأنَّه كان مالكًا حينَ البيعِ الثاني مِلْكًا صحيحًا، فَبَتَتْ له الشَّفْعَةُ. وعلى قولِ كان مالكًا حينَ البيعِ الثاني مِلْكًا صحيحًا، فَبَتَتْ له الشَّفْعَةُ. وعلى قولِ الشَّفْعِ البَعْضَ، احْتَمَلَ مُقُوطَ الشَّفْعَةِ؛ لأنَّها اسْتُحِقَّتْ بجَمِيعِه، وقد الشَّفِيعُ البَعْضَ، احْتَمَلَ مُقُوطَ الشُّفْعَةِ؛ لأنَّها اسْتُحِقَّتْ بجَمِيعِه، وقد ذَهَب بعْضَه، فسَقَطَ الكلُّ. ويَحْتَمِلُ أن لا تَسْقُطَ؛ لأنَّه قد بَقِيَ مِن نَصِيبِه ما يَسْتَحِقُ به الشَّفْعَة في جميع المَبيع.

فصل: الشَّرْطُ السادِسُ، أن يأْخُذَ جميعَ المَبِيعِ، فإنْ عَفَا عن البَعْضِ، أو لم يَطْلُبُه، سَقَطَت شُفْعَتُه؛ لأنَّ في أُخْذِ البَعْضِ تَفْرِيقًا لصَفْقَةِ المُشْتَرِى، وفيه إضْرَارٌ به، وإنَّمَا تَثْبُتُ الشَّفْعَةُ على وَجْهِ يرْجِعُ المُشْتَرِى بَمَالِه مِن غيرِ ضَرَرٍ به، فمتى سقَطَ بعضُها، سقَطَتْ كلُها، كالقِصَاصِ. وإن كان المَبِيعُ شِقْصَيْن مِن أَرْضَيْن، فله أُخْذُ أَحَدِهما؛ لأنَّه بَسْتَحِقُ كلَّ واحدِ المَبِيعُ شِقْصَيْن مِن أَرْضَيْن، فله أُخْذُ أَحَدِهما؛ لأنَّه بَسْتَحِقُ كلَّ واحدِ منهما بسَبَبٍ غيرِ الآخرِ، فجرَى مَجْرَى الشَّرِيكَيْن. ويَحْتَمِلُ أن لا يَمْلِكَ منهما بسَبَبٍ غيرِ الآخرِ، فجرَى مَجْرَى الشَّرِيكَيْن. ويَحْتَمِلُ أن لا يَمْلِكَ ذلك؛ لأنَّ فيه تَفْرِيقَ صَفْقَةِ المُشْتَرِى، أَشْبَهَ الأَرْضَ الواحِدةَ. وإن كان ذلك؛ لأنَّ فيه تَفْرِيقَ صَفْقَةِ المُشْتَرِى، أَشْبَهَ الأَرْضَ الواحِدةَ. وإن كان

<sup>(</sup>١) في م: «الذي باعه الشفيع».

<sup>(</sup>٢) في م: «فيسقط».

البائعُ أو المُشْتَرِى اثْنَيْن، مِن أَرْضِ أو أَرْضَيْن، فله أَخْذُ نَصِيبِ أَحَدِهما ؟ لأَنَّه متى كان فى أَحَدِ طَرَفَي الصَّفْقَةِ اثْنان، فهما عَقْدان، فكان له الأَخْذُ بأَحَدِهما، كما لو كانا مُتَفَرِّقَيْن.

فصل: فإن كان للشُّقْص شُفَعاءُ، فالشُّفْعَةُ يَيْنَهم على قَدْر حِصَصِهم فَى الْمِلْكِ، فَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ؛ لأَنَّه حَقٌّ يُسْتَحَقُّ بسبَبِ الْمِلْكِ، فَيُقَسَّطُ على قَدْرِه، كَالأَجْرَةِ وَالثَّمَرَةِ. وعنه، أنَّها بَيْنَهم بالسَّويَّةِ. اخْتَارَها ابنُ عَقِيلٍ ؛ لأنَّ كلُّ واحدٍ منهم يأْخُذُ الكلُّ لو انْفَرَدَ ، فإذا اجْتَمعُوا تَساوَوْا ، كسِرايَةِ العِتْقِ. [٢٢٤] فإن عَفَا بعضُهم، تَوَفَّر نَصِيبُه على شُركائِه، وليس لهم أُخْذُ البَعْضِ ؛ لأنَّ فيه تَفْريقَ صَفْقَةِ الْمُشْتَرِي . وإن جَعَل بعضُهم حِصَّتَه لَبَعْض شُرَكَائِه، أو لأَجْنَبِيِّ، لم يَصِحُّ، وكَانَت لجميعِهم؛ لأنَّه عَفْقُ وليس بهِبَةٍ . وإن حَضَر بعضُ الشُّرَكاءِ وحدَه ، فليس ('له إلَّا أَخْذُ الجميع' ؛ لِئَلَّا تَتَبَعَّضَ صَفْقَةُ المُشْتَرى. فإن تَرَك الطَّلَبَ انْتِظارًا لشُرَكائِه، ففيه وَجْهان ؛ أحدُهما ، تَسْقُطُ شُفْعَتُه ؛ لتَرْكِه طَلَبَها مع إمْكانِه . والثاني ، لا تَسْقُطُ؛ لأنَّ له عُذْرًا، وهو الضَّرَرُ الذي يَلْزَمُه بأَخْذِ صَاحِبَيْه منه. فإن أَخَذ الجميع ، ثم حَضَر الثاني ، قاسَمَه ، فإذا حَضَر الثالث ، قاسَمَهما ، وما حدَثَ مِن النَّماءِ المُنْفَصِل في يَدِ الأُوَّلِ، فهو له؛ لأنَّه حَدَث في مِلْكِه. وإن أرادَ الثاني الاقْتِصارَ على قَدْر حَقِّه، فله ذلك؛ لأنَّه لا تتَبَعَّضُ الصَّفْقَةُ على المُشْتَرى، إنَّما هو تاركُ بعض حَقِّه لشَريكِه، فإذا قَدِم الثالِثُ، فله أن يَأْخُذَ ثُلُثَ مَا فَي يَدِ الثانِيي، وهو التُّسُعُ، فيَضُمَّه إلى مَا في يَدِ الأُوَّلِ،

<sup>(</sup>١ - ١) في م: ﴿ الْأَخَذُ لَلْجَمِيعِ ﴾ .

وهو الثَّلُثانِ، تَصِيرُ سَبْعَة أَتْسَاعٍ، يَقْتَسِمانِها نِصْفَيْن؛ لكلِّ واحدٍ منهما ثُلُثُّ<sup>(۱)</sup> ونِصْفُ تُسُعٍ، وللثاني تُسُعانِ. ولو وَرِث اثْنَان دارًا، فمات أحدُهما عن ابْنَيْنِ<sup>(۱)</sup>، فَباعَ أحدُهما نَصِيبَه، فالشَّفْعَةُ بينَ أَخِيه وعَمِّه؛ لأَنَّهما شَرِيكَان للبائع، فاشْتَرَكَا في شُفْعَتِه، كما لو مَلكا بسَبَبٍ واحِدٍ.

فصل: وإن كان المُشْتَرِى شَرِيكًا، فالشُّفْعَةُ بينَه وبينَ الشَّرِيكِ الآخَرِ؛ لأَنَّهِما تَساوَيا في الشَّرِكَةِ، فتَسَاويا في الشُّفْعَةِ، كما لو كان الشَّرِيكُ أَجْنَبِيًّا، فإن أَسْقَطَ المُشْتَرِى شُفْعَتَه لِيُلْزِمَ شرِيكَه أَخْذَ الكلِّ، لم يَمْلِكُ ذلك؛ لأنَّ مِلْكَه اسْتَقَرَّ على قَدْرِ حَقِّه، فلم يَسْقُطْ بإسْقاطِه.

وإن كان المَبِيعُ شِقْصًا وسَيْفًا صَفْقَةً واحدَةً، فللشَّفِيعِ أَخْذُ الشَّقْصِ بَحْقَةً بِحِصَّتِه مِن الثَّمَنِ. نَصَّ عليه. ويَحْتَمِلُ أَن لا يَجُوزَ ؛ لِئَلَّا تَتَشَقَّصَ صَفْقَةُ المُشْتَرِى. والصَّحِيحُ الأُوَّلُ ؛ لأَنَّ المُشْتَرِى أَضَرَّ بنَفْسِه حيث جَمَع فى العَقْدَيْن "بِينَ ما" فيه شُفْعَةً وما لا شُفْعَة فيه.

فصل: الشَّرْطُ السَّابِعُ، أَن يكونَ الشَّفِيعُ قَادِرًا على الثَّمَنِ؛ لأَنَّ أَخْذَ المَّبِيعِ مِن غيرِ دَفْعِ الثَّمَنِ إضْرارٌ بالمُشْترِى. وإن عَرَض رَهْنَا، أو ضَمِينًا، أو عَوَضًا عن الثَّمَنِ، لم يَلْزَمْه قَبُولُه؛ لأَنَّ في تأخِيرِ الحقِّ ضرَرًا، وإن أخَذ بالشَّفْعَةِ، لم يَلْزَمْ تَسْلِيمُ الشَّقْصِ حتى يتَسَلَّمَ الثَّمَنَ. فإن تَعَذَّرَ تَسْلِيمُه، فقال أحمدُ: يَصْبِرُ يَوْمًا، أو يؤمَيْن، أو بقَدْرِ ما يَرَى الحاكِمُ، فأمَّا أكْثَر فقال أحمدُ: يَصْبِرُ يَوْمًا، أو يؤمَيْن، أو بقَدْرِ ما يَرَى الحاكِمُ، فأمَّا أكْثَر

 <sup>(</sup>١) في م: «ثلاث أتساع».

<sup>(</sup>٢) في ف: «اثنين».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: ( فيما ٥ .

فلا. فعلى هذا، إن أَحْضَرَ الثَّمَنَ، وإلَّا فَسَخِ الحَاكِمُ الأَخْذَ، ورَدَّه إلى المُشْتَرِى، فإن أَفْلَسَ بعدَ الأَخْذِ، خُيِّرَ المُشْتَرِى بينَ الشَّقْصِ وبينَ أن يَضْرِبَ [٢٠٠٠] مع الغُرَماءِ بثَمَنِه (١)، كالبائع المُخْتَارِ (١).

فصل: ويأْخُذُ بالثَّمَنِ الذي اسْتقرَّ العَقْدُ عليه؛ لقَوْلِ النبيِّ عَلَيْتُ في حَدِيثِ جابرِ: ﴿ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ بالثَّمَنِ ﴾ . رَواه أبو إسْحاق الجُوزْجانِيُ ( ) . ولأنَّه اسْتَحَقَّه بالبَيْعِ ، فكان عليه الثَّمَنُ ، كالمُشْتَرِي . فإن كان الثَّمَنُ مثلِيًّا ؛ كالأَثْمانِ ، والحُبُوبِ ، والأَدْهانِ ، وَجب مثلُه ، وإن كان غيرَ ذلك ، وَجب قِيمَتُه ؛ لِما ذكَوْنا في الغَصْبِ . وتُعْتَبرُ قِيمَتُه حينَ وُجُوبِ الشَّفْعَةِ ، وَجب الشَّفْعَةِ . فإن محطَّ بعضُ الثَّمَنِ عن كما يأْخُذُ الثَّمَنَ الذي وَجب بالشَّفْعَةِ . فإن محطَّ بعضُ الثَّمَنِ عن المُشْتَرِي ، أو زِيدَ عليه في مُدَّةِ الحيارِ ، لحَقَ العَقْدَ ، ويأْخُذُه الشَّفِيعُ بما اسْتَقَرَّ عليه العَقْدُ ؛ لأنَّ زَمَنَ الخِيارِ كحالَةِ العَقْدِ . وما وُجِد بعدَ ذلك مِن الشِياتِ . حطِّ أو زِيادَةٍ ، لم تَلْزَمْ في حقَّ الشَّفِيعِ ؛ لأنَّه اثِيداءُ هِبَةٍ ، فأَشْبَه غيرَه مِن الهِباتِ .

وإن كان الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا ، أَخَذ به الشَّفِيعُ إِنْ كَانَ مَلِيًّا ، وإلَّا أَقَامَ ضَمِينًا مَلِيًّا وأَخَذَ به ؛ لأَنَّه تابِعٌ للمُشْتَرِى فى قَدْرِ الثَّمَنِ وصِفَتِه ، والتَّأْجِيلُ مِن صِفَتِه . وإن كان الثَّمَنُ عَبْدًا ، فأخَذَ الشَّفِيعُ بقِيمَتِه ، ثم وَجَد به البائعُ عَيْبًا

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) في س ۲: «يكتسب مختار».

<sup>(</sup>٣) وأخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣١٠، ٣٨٢. وضعفه في: الإرواء ٥/ ٣٧٤.

فأَخَذَ أَرْشَه ، وكانَ الشَّفِيعُ أَخَذ بقِيمَتِه سَلِيمًا ، لم يَرْجِعْ عليه بشيء ؛ لأَنَّ الأَرْشَ دَخَل في القِيمَةِ . وإن أَخَذ بقِيمَتِه مَعِيبًا ، رَجَع عليه بالأَرْشِ الذي الخَذَه البائعُ مِن المُشْتَرِي ؛ لأَنَّ البَيْعَ اسْتَقَرَّ ( بعبد سَليم ) . وإن رَدَّ البائعُ العَبْدَ قبلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ ، انْفَسخَ العَقْدُ، ولا شُفْعَة ؛ لزَوالِ السَّبَبِ قبلَ الأَخْذِ ، ولأَنَّ في الأَخْذِ بالشُّفْعَةِ إسْقاطَ حقِّ البائعِ مِن اسْتِرْجاعِ المَبِيعِ ، وفيه ضَرَرٌ ، ولا يُزالُ الضَّرَرُ بالضَّررِ . وإن رَدَّه بعدَ أُخْذِ الشَّفِيعِ ، رَجَع بقيمَةِ الشَّفْعِ ، وقد ( ) أَخَذَه الشَّفيعُ بقِيمَةِ العَبْدِ ، فإن كانتا مُحْتَلِفتَيْن ، وقيمة الشَّفيعُ ، وقد ( ) أَخَذَه الشَّفيعُ بقِيمَةِ العَبْدِ ، فإن كانتا مُحْتَلِفتَيْن ، وَجَع صاحِبُ الأَكْثِرِ على الآخرِ بتَمامِ القِيمَةِ ؛ لأَنَّ الشَّفِيعَ يأْخُذُ بما اسْتَقَرَّ عليه العَقْدُ قِيمَةُ الشَّفْص .

وإن أَصْدَقَ امْرَأَةً شِقْصًا، وقُلْنَا: تجِبُ الشَّفْعَةُ فيه. فطَلَّقَ الزَّوْمُجُ قبلَ الدُّخولِ والأَخْذِ بالشُّفْعَةِ، ففيه وَجْهَانِ؛ أحدُهما، لا شُفْعَةً؛ لِما ذكرنا. والثانى، يُقَدَّمُ حَقُّ الشَّفيعِ؛ لأنَّ حَقَّه أَسْبَقُ؛ لأنَّه ثَبَتَ بالعَقْدِ (٢٠)، وحَقُّ الزَّوْجِ بالطَّلاقِ، بخِلافِ البائعِ، فإنَّ حَقَّه ثَبَت بالعَيْبِ القَدِيمِ.

فصل: فإنِ اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ والمُشْتَرِى فَى قَدْرِ الثَّمَنِ، فالقولُ قولُ المُشْتَرِى مَع يَمِينِه؛ لأنَّه العاقِدُ، فَهُو أَعْلَمُ بالثَّمَنِ. ولأنَّ المَبِيعَ مِلْكُه، فلا يُنْزَعُ منه بدَعْوَى مُخْتَلَفِ فيها إلَّا ببَيِّنَةٍ. وإن قال المُشْتَرِى: لا أَعْلَمُ قَدْرَ الثَّمَنِ. فالقولُ قولُه؛ لأنَّه أَعْلَمُ بنَفْسِه، فإذا حَلَف، سَقَطَتِ الشَّفْعَةُ؛ لأنَّه

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ف: «بعقد سليم»، وفي م: «بعد تسليمه».

<sup>(</sup>۲) في م: «إن».

<sup>(</sup>٣) في س ٢: « بالبيع » .

لا يُمْكِنُ الْأَخْذُ بغيرِ ثَمَنِ، ولا يُمْكِنُ أن يدْفَعَ إليه ما لا يدَّعِيه، إلَّا أن يفْعَلَ ذلك تَحَيُّلًا على إسْقاطِها، فلا تَسْقُطُ، ويُوْخَذُ الشِّقْصُ بقِيمَتِه؛ لأنَّ الغالِبَ يَيْعُه بقِيمَتِه. وإنِ ادَّعَى عليه أنَّكَ فعَلْتَه تَحَيُّلًا، [٢٢٠٠] فأنْكَرَ، فالقولُ قولُه مع يَمِينِه؛ لأنَّه مُنْكِرٌ. وإن كان النَّمَنُ عَرْضًا، فاختلفا في قيمَتِه، رُجِع إلى أهْلِ الحَيْرَةِ إن كان مَوْجُودًا، وإن كان مَعْدُومًا، فالقَوْلُ قولُ المُشْتَرِى في قِيمَتِه. وإنِ اختلفا في الغِراسِ والبناءِ في الشَّقْصِ، فقالَ قولُ المُشْتَرِى : أَنا أَحْدَثْتُه. وقال الشَّفِيعُ: كان قَدِيمًا. فالقولُ قولُ المُشْتَرِى مع يَمِينِه. ولو قال: اشْتَرَيْتَ نَصِيبَكَ فلِي فيه الشَّفْعَةُ. وأنْكَرَ ذلك، فقال: بلِ اتَّهَبْتُه. أو: وَرِثْتُه. فالقولُ قولُ مع يَمِينِه.

فصل: فإن ادَّعَى عليه الشِّراءَ، فقال: اشْتَرَيْتُه لفُلانِ. سُئِلَ المُقُرُّله؛ فإن صدَّقه فهو له، وإن كَذَّبه فهو للمُشْتَرِى، ويُوْخَذُ بالشَّفْعَةِ فى الحالَيْنِ. وإن كان المُقرُّ له غائبًا، أخذَه الشَّفِيعُ بإذْنِ الحاكمِ، والغائِبُ على مُحجَّتِه إذا قَدِم؛ لأنَّنا لو وَقَفْنَا الأَمْرَ إلى مُحضُورِ المُقرِّ له، كان ذلك إسْقاطًا للشَّفْعَةِ؛ لأنَّ كلَّ مُشْتَرِ يَدَّعِى أنَّه لغائبٍ. وإن قال: اشْتَرَيْتُه لابْنِى الطَّفْلِ. فهو كالغائبِ فى أحدِ الوجهيْنِ. وفى الآخرِ، لا تَجِبُ الشَّفْعَةُ؛ لأنَّ المِلْكَ ثَبَت للطَّفْلِ، ولا يَتْبُتُ فى مالِه حَقِّ بإقرارِ وَلِيّه عليه. فأمًا إن ادَّعَى عليه الشُّفْعَة فى شِقْصٍ، فقال: هذا لفُلانِ الغائبِ. أو: الطَّفْلِ. فلا شُفْعَة فيه؛ لأنَّه قد ثَبَت لهما، فإقرارُه ("بعدَ ذلك") إقرارٌ على غيرِه، فلا يُقْبَلُ.

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «بذلك».

فصل: إذا اخْتَلَفَ البائعُ والمُشْتَرِى، فقال البائعُ: الثَّمَنُ أَلْفان. وقال المُشْتَرِى: هو أَلْفٌ. فأقامَ البائعُ بَيِّنَةُ بدَعْواه، ثَبَتَت، وللشَّفِيعِ أَخْذُه بأَلْفٍ؛ لأَنَّ المُشْتَرِى يُقِرُ أَنَّه لا يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ منها، وأنَّ البائِعَ ظَلَمَه، فلا بأَلْفٍ؛ لأَنَّ المُشْتَرِى يُقِرُ أَنَّه لا يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ منها، والثَّمَنُ أَلْفان. لم يَرْجِعُ بما ظَلَمَه على غيرِه، فإن قال المُشْتَرِى: غَلِطْتُ، والثَّمَنُ أَلْفان. لم يُقْبَلُ؛ لأَنَّه رُجُوعٌ عن إقرارِه، فلا يُقْبَلُ، كما لو أقرَّ لأجْنبِيِّ . وإن لم يكن بَيِّنَةٌ، تَحَالَفا، وليس للشَّفِيعِ أَخْذُه بما حَلَف عليه المُشْتَرِى؛ لأَنَّ فيه إلْزامًا للعَقْدِ في حَقِّ البائع، بخِلَافِ ما حَلَف عليه. فإن بَذَل ما حَلَف عليه للبَّعْدِ في حَقِّ البائع، بخِلَافِ ما حَلَف عليه . ولا بَنَهُ فَهُ به، ولا البَائعُ، فله الأَخْذُ؛ لأَنَّ البائعَ مُقِرِّ له بأنَّه (') يَسْتَحِقُ الشَّفْعَة به، ولا ('') فيه المُشْتَرِى فيه.

فصل: وإن أقرَّ البائعُ بالبَيْعِ، وأَنْكَرَه المُشْتَرِى، ففيه وَجُهان؛ أحدُهما، لا تَثْبُتُ الشَّفْعَةُ؛ لأنَّ الشَّراءَ لم يَثْبُتْ، فلا تَثْبُتُ الشَّفْعَةُ التابِعَةُ له، ولأنَّ البائعَ إن أقرَّ بقَبْضِ الثَّمَنِ، لم يُمْكِنِ الشَّفِيعَ دَفْعُه إلى أحدٍ؛ لأنَّه لا مُدَّعِى له، ولا يُمْكِنُ الأَخْذُ بغيرِ ثَمَنِ. وإنْ لم يُقرَّ البائعُ بقَبْضِه، فعلى من يَرْجِعُ الشَّفِيعُ بالعُهْدَةِ. والثانى، تَثْبُتُ الشَّفْعَةُ؛ لأنَّ البائعَ مُقِرِّ بحقِّ للمُشْتَرِى والشَّفِيعُ، وثَبَت حقَّه، للمُشْتَرِى والشَّفِيعِ، فإذا لم يَقْبَلِ المُشْتَرِى، قَبِلَ الشَّفِيعُ، وثَبَت حقَّه، ويأخذُ الشَّفْصَ مِن البائعِ، ويَدْفَعُ إليه الثَّمَنَ إن (٢٠ لم يَكُنْ أقرَّ بقَبْضِه، والعُهْضَه، على والمُهْفَدَةُ عليه؛ لأنَّ الأَخْذَ منه. وإن أقرَّ بقَبْضِ الثَّمَنِ، عرَضْناه على والعُهْدَةُ عليه؛ لأنَّ الأَخْذَ منه. وإن أقرَّ بقَبْضِ الثَّمَنِ، عرَضْناه على

<sup>(</sup>١) في م: « بما ».

<sup>(</sup>٢) في س ٢: «لأنه».

<sup>(</sup>٣) نمي م: « وإن » .

المُشْتَرِى، فإن قَبِلَه دُفِعَ إليه، وإلَّا أُقِرَّ في يَدِ الشَّفِيعِ في أَحَدِ [٢٢٦و] المُشْتَرِى، فإن قَبِلَه دُفِعَ إليه، وإلَّا أَقِرَّ المَالِ. والثالِث، يقالُ له: إمَّا أن تُشْفِض، وإمَّا أنْ تُبْرِئَ . وأصْلُ هذا إذا أقَرَّ بمالٍ في يَدِه لرَجُلٍ، فلم يَعْتَرِفْ به.

فصل: وإذا تَصَرَّفَ المُشْتَرِى فَى الشِّقْصِ قَبلَ أَحْدِ الشَّفِيعِ، لَم يَخْلُ مِن خَمْسَةِ أَضْرُبٍ؛ أحدُها، تَصَرَّفَ بالبَيْعِ وما تُسْتَحَقُّ به الشُّفْعَةُ، فللشَّفِيعِ الخِيارُ بِينَ أَن يأْخُذَ بالعَقْدِ الثانى، وبينَ فَسْخِه ويأْخُذُ بالعَقْدِ الثانى، اللَّقْدِ الثانى، وبينَ فَسْخِه ويأْخُذُ بالعَقْدِ الثانى، الأَوَّلِ؛ لأَنَّه شَفِيعٌ فَى العَقْدَيْن، فَمَلَكُ الأَخْذَ بما شاء منهما، فإن أخذه الأوَّلِ؛ كأنّه شَفِيعٌ فَى العَقْدَيْن، فَمَلَكُ الأَخْذَ بما شاء منهما، فإن أخذه بالثانى، دَفَع إلى المُشْتَرِى الثانى مثلَ ثَمَنِه، وإن أخذه بالأوَّلِ، دَفَع إلى المُشْتَرِى الثانى اللهُ قَلَ مثلَ الذى اشْتَرَى به، وأخذ الشِّقْصَ، ويَرْجِعُ الثانى على الأوَّلِ بما أعْطاه ثَمَنًا، وإن كان ثَمَّ ثالِثٌ، رَجَع الثالثُ على الثانى.

الثانى، تَصَرَّفَ برَدِّ أَو إِقَالَةٍ، فللشَّفِيعِ فَسْخُ الْإِقَالَةِ وَالرَّدِّ، وَيَأْخُذُ الشَّقْصَ؛ لأنَّ حقَّه أَسْبَقُ منهما، ولا يُمْكِنُه الأُخْذُ معهما.

الثالثُ ، وَهَبَه ، أو وَقَفَه ، أو رَهَنَه ، أو أَجَرَه ، ونحوه ، فعن أحمدَ ، تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ ؛ لأنَّ في الأُخْذِ بها إِسْقَاطَ حَقِّ المَوْهُوبِ له (۱) ، و(۱) المَوْقُوفِ عليه بالكُلِّيَةِ ، وفيه ضَرَرٌ ، بخِلافِ البَيْعِ ؛ لأنَّه يُوجِبُ رَدَّ العِوضِ إلى غيرِ المُلْكِ ، وحِرْمانَ المالِكِ . وقال أبو بكرٍ : تجِبُ الشُّفْعَةُ ؛ لأنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ المَلْكِ ، وحِرْمانَ المالِكِ . وقال أبو بكرٍ : تجِبُ الشُّفْعَةُ ؛ لأنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ

<sup>(</sup>١) زيادة من: م.

<sup>(</sup>٢) في م: «أو».

أَسْبَقُ، فلا يَمْلِكُ الْمُشْتَرِى التَّصَرُّفَ بما يُسْقِطُ حَقَّه، ولأَنَّه مَلَك فَسْخَ البَيْعِ مع إمْكانِ الأَخْذِ به، فَلأَنْ يَمْلِكَ فَسْخَ عَقْدٍ لا يُمْكِنُه الأَخْذُ به أَوْلَى. فعلى هذا، تُفْسَخُ هذه العُقُودُ، ويأْخُذُ الشِّقْصَ، ويَدْفَعُ الثَّمَنَ إلى المُشْتَرِى.

الرابع، بنى أو غَرَس، ويُتَصَوَّرُ ذلك بأن يَكُونَ الشَّفِيعُ غائبًا، فقاسَمَ المُشْتَرِى وَكِيلَه فى القِسْمَةِ، أو رفعَ الأَمْرَ إلى الحاكمِ فقاسمَه، أو أظهرَ ثَمَنَا كثيرًا، أو نحوه، فتَرَكَ الشَّفِيعُ الشَّفْعَةَ وقاسَمَه، فبنَى وغَرَس، ثم أخذ الشَّفِيعُ بالشَّفْعَةِ، فإنِ اخْتارَ المُشْتَرِى أُخْذَ بِنائِه وغِراسِه، لم يُمنَعْ منه النَّهُ مِلْكُه، فملك نقلَه، ولا يَلْزَمُه تَسْوِيَةُ الحُفَرِ، ولا ضَمانُ النَّقْصِ الأَنَّه غيرُ مُتَعَدِّ. ويَحْتَمِلُ كلامُ الخِرَقِيِّ أن يلْزَمَه تَسْوِيَةُ الحَفَرِ الأَنَّه فعلَه فى مِلْكِ غيرُ مُتَعَدِّ. ويَحْتَمِلُ كلامُ الخِرَقِيِّ أن يلْزَمَه تَسْوِيَةُ الحَفَرِ الأَنَّه فعلَه فى مِلْكِ غيرُ مُتَعَدِّ. ويَحْتَمِلُ كلامُ الخِرَقِيِّ أن يلْزَمَه تَسْوِيَةُ الحَفَرِ اللَّهُ فعلَه فى مِلْكِ غيرُه لتَخْلِيصِ مِلْكِه ، فأشبَهَ ما لو كَسَر مِحْبَرَةَ إنسانِ لتَخْلِيصِ دِينَارِه منها . في الله قيمة الغِراسِ والبناءِ وإن لم يَقْلَعُه ، فللشَّفِيعِ الخِيارُ بينَ أن يدْفَعَ إليه قِيمَةَ الغِراسِ والبناءِ فيمُلكَه ، وبينَ أن يَقْلَعُه ويَضْمَن نَقْصَه ؛ لأنَّ النبيَّ عَيَيْ قال : «لَا ضَرَرَ ولا ضَرَارَ " » . "مِن «المسندِ » ، ورواه " ابنُ ماجه . ولا يَزُولُ الضَّرَرُ ولا خَرَالً . ولا بَوْلُ الضَّرَرُ اللهُ بذلك .

الخامِسُ، زَرَع الأَرْضَ، فالزَّرْءُ مُبْقَى (٢) لصاحبِه حتى يُسْتَحْصَدَ؛ لأَنَّه زَرَعَه بُخَقِّ، فوَجَبَ إِبْقاؤُه له، كما لو باع الأَرْضَ المَزْرُوعَةَ.

<sup>(</sup>١) في س ١، س ٢، ف، ب: (إضرار).

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: «رواه أحمد و».

والحديث تقدم تخريجه في صفحة ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٣) في م: «يبقى».

فصل: وإن نَمَا المَبِيعُ نَمَاءً مُتَّصِلًا؛ كغراسٍ كَبِرَ، وطَلْعِ زادَ قبلَ التَّأْبِيرِ، أَخَذَه الشَّفِيعُ بزِيادَتِه؛ لأَنَّها تَتْبَعُ الأَصْلَ في المِلْكِ كما تَتْبَعُه في الرَّدِّ. وإن كان نَمَاءً مُنْفَصِلًا؛ كالغَلَّةِ، والطَّلْعِ المُؤبِّرِ، والثَّمَرَةِ الظاهِرَةِ، فهي للمُشْتَرِي؛ لأَنَّها حدَثَتْ في مِلْكِه، وليست تابِعَةً للأَصْلِ، وتكونُ مُبْقَاةً للمُشْتَرِي؛ لأَنَّها حدَثَتْ في مِلْكِه، وليست تابِعَةً للأَصْلِ، وتكونُ مُبْقَاةً إلى أوانِ الجَدَاذِ؛ [٢٢٦هـ] لأَنَّ أَخْذَ الشَّفِيعِ شِراءٌ ثانِ. فإن كان المُشْترِي الشَّفِيعِ الأَصْلَ بحِصَّتِه مِن الشَّفِيعُ الأَصْلَ بحِصَّتِه مِن الثَّمَنِ، كالشَّفْصِ والسَّيْفِ.

فصل: وإن تَلِف بعضُ المَبِيعِ، فهو مِن ضَمانِ المُشْتَرِى؛ لأنَّه مِلْكُه تَلِف في يَدِه، وللشَّفِيعِ أن يأْخُذَ الباقِي بحِصَّتِه مِن الثَّمَنِ، ويأْخُذَ أَنْقاضَه؛ لأنَّه تعَذَّرَ أَخْذُ البَعْضِ، فجاز أَخْذُ الباقِي، كما لو أَتْلَفَه آدَمِيُّ. وقال ابنُ حامِدٍ: إنْ تَلِف بفِعْلِ اللَّهِ تعالى، لم يَمْلِكِ الشَّفِيعُ أَخْذَ الباقِي إلَّا بكلِّ الثَّمْنِ، أو يَتُرُكُ؛ لأنَّ في أَخْذِه بالبَعْضِ إضْرارًا بالمُشْتَرِى، فلم يَمْلِكُ الثَّمْنِ، أو يَتُرُكُ؛ لأنَّ في أَخْذِه بالبَعْضِ إضْرارًا بالمُشْتَرِى، فلم يَمْلِكُهُ، كما لو أَخَذ البَعْضَ مع بَقاءِ الجميع.

فصل: وَيُمْلِكُ الشَّفِيعُ الأَخْذَ بغيرِ حاكمٍ؛ لأَنَّه حَقَّ ثَبَت بالإجماعِ، فلم يَفْتَقِرْ إلى الحُكْمِ (٣) ، كالرَّدِ بالعَيْبِ ، ويأْخُذُه مِن المُشْتَرِى ، فإن كان فى يَدِ البائعِ ، فامْتنَعَ المُشْتَرِى مِن قَبْضِه ، أَخَذَه مِن البائعِ ؛ لأَنَّه يَمْلِكُ أَخْذَه ، فمَلَكَه ، كما لو كان فى يَدِ المُشْتَرِى . وقال القاضى : يُجْبَرُ المُشْتَرِى على

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في م: «الحاكم».

القَبْضِ، ثم يأْخُذُه الشَّفِيعُ؛ لأنَّ أَخْذَه مِن البائعِ يَفُوتُ به التَّسْلِيمُ المُسْتَحَقُّ، ولا يَثْبُتُ للمُشْتَرِى خِيارٌ؛ لأَنَّه يُوْخَذُ منه قَهْرًا، ولا للشَّفِيعِ بعدَ التَّمَلُكِ؛ لأَنَّه يأْخُذُه قَهْرًا، وذلك يُنافِى الاخْتِيارَ. ويَمْلِكُ الرَّدَّ بالعَيْبِ؛ التَّمَلُكِ؛ لأَنَّه يأْخُذُه قَهْرًا، وذلك يُنافِى الاخْتِيارَ. ويَمْلِكُ الرَّدَّ بالعَيْبِ؛ لأَنَّه مُشْتَرِ ثانٍ، فمَلَكَ ذلك كالأَوَّلِ. وإن خَرَج مُسْتَحَقًّا، رَجَع بالعُهْدَةِ على المُشْتَرِى؛ لأَنَّه أَخَذَه منه على أنَّه مِلْكُه، فرَجَعَ عليه، كما لو اشْتَراه منه، ويَرْجِعُ المُشْتَرِى على البائع.

فصل: وإذا أَذِن الشَّرِيكُ في البيع، لم تَسْقُطْ شُفْعَتُه؛ لأَنَّه إسْقاطُ حَقِّ قبلَ وُجُوبِه، فلم يَصِعَّ، كما لو أَبْرَأَه ممَّا يجبُ له. وعن أحمدَ أنَّه قال: ما هو بِبَعِيدِ أن لا تكونَ له شُفْعَةٌ؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْهِ: ((لا يَجِلُّ له أن يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ (() شَرِيكَهُ، فإن باع ولم يُؤذِنه، فَهُوَ أَحَقُّ بِه). رَواه مسلمٌ ((). يُفْهَمُ منه أنَّه إذا باعَه بإذْنِه لا حَقَّ له. وإن دَلَّ في البَيْعِ، أو تَوَكَّلُ، أو ضَمِن العُهْدَةَ، أو جَعَل له الخِيارَ، فاخْتارَ إمْضاءَ البَيْعِ، فهو على شُفْعَتِه.

فصل: إذا كان في البَيْعِ (٢) مُحاباة ، أَخَذ الشَّفِيعُ بها ؛ لأنَّه بَيْعٌ صحيحٌ ، فلا يَمْنَعُ الشُّفْعَة فيه كَوْنُه مُسْتَرْخَصًا . وإن كان البائعُ مَرِيضًا ، والمُحاباةُ لأَجْنَبِيِّ فيما دُونَ الثَّلُثِ ، أَخَذ الشَّفِيعُ بها ؛ لأنَّها صَحِيحةٌ نافِذَةٌ ، وسَواءٌ كان الشَّفِيعُ وارِثًا أو لم يكنْ ؛ لأنَّ المُحاباةَ إنَّمَا وقَعَت للأَجْنَبِيِّ ،

<sup>(</sup>١) في م: ( يؤذن ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٥٢٧ .

<sup>(</sup>٣) في ف: ﴿ المبيعِ ﴾ .

فأَشْبَهَ مَا لُو وَصَّى لَغَرِيمِ وَارِثْهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَمْلِكَ الْوَارِثُ الشَّفْعَةَ هَاهُنا ؟ لَإِفْضَائِهِ إلى جَعْلِ سبيلٍ للإنسانِ إلى إثباتِ حَقِّ لُوارِثِه فَى المُحَاباةِ. وإن كانت مُحاباةُ المَريضِ لُوارِثِه ، أو لأَجْنَبِي بزيادةٍ على الثُّلُثِ ، (أبطَلَت كلُّها في حقِّ الوَارِثِ ، والزِّيادَةُ عن (٢) الثُّلُثِ ، في حقِّ الأَجْنَبِيّ ، وصَحَّ البيعُ في الباقي ، وثَبَت للمُشْتَرِي الخِيارُ لتَفْرِيقِ صَفْقَتِه ، وللشَّفِيعِ الأَخْذُ على ذلك الوَجْهِ.

فصل: إذا مات [٢٢٧] الشَّفِيعُ قبلَ الطَّلَبِ، بَطَلَت شُفْعَتُه. نَصَّ عليه؛ لأنَّه حَتَّ فَسْخِ<sup>(٦)</sup> لا لفَواتِ مُجْزْءٍ، فلم يُورَثْ، كرُمُجُوعِ الأبِ في هِبَيِه. ويتَخَرَّجُ أن يُورَثَ؛ لأنَّه خِيارٌ ثَبَت لدَفْعِ الضَّرَرِ عن المَالِ، فيُورَثُ، كالرَّدِ بالعَلْبِ، في الطَّلبِ، لم تَسْقُطْ؛ لأنَّها تَقَرَّرَت بالطَّلبِ، كالرَّدِ بالعَيْبِ. فإن مات بعدَ الطَّلبِ، لم تَسْقُطْ؛ لأنَّها تَقَرَّرَت بالطَّلبِ، بحيثُ لم تَسْقُطْ بتأخيرِه، بخِلافِ ما قبلَه. فإن تَرَك (٤) بعضُ الورَثَةِ حقَّه، بوفَر على شُركائِه في الميراثِ، كالشَّفَعاءِ في الأصْلِ.

فصل: وإن كان بعضُ العَقارِ وَقْفًا وبعضُه طِلْقًا ، فَبِيعَ الطَّلْقُ ، فَذَكَرَ القاضى أَنَّه لا شُفْعَةَ لصاحِبِ الوَقْفِ ؛ لأنَّ مِلْكَه غيرُ تامِّ ، فلا يَسْتَفِيدُ به مِلْكًا تامًّا. وقال أبو الخَطَّابِ: هذا يَنْبَنِى على الرِّوايَتَيْن في مِلْكِ الوَقْفِ ؛ إِنْ قُلْنا: هو مَمْلُوكٌ. فلصَاحِبِه الشَّفْعَةُ ؛ لأنَّه يلْحَقُه الضَّرَرُ مِن جِهَةِ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ف، م: (على).

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: (له).

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

الشَّرِيكِ، فأَشْبَهَ الطَّلْقَ. وإن قُلْنا: ليس بَمْلُوكِ. فلا شُفْعَةَ له؛ لعدَمِ مِلْكِه.

فصل: ولا شُفْعَة في يَيْعِ الحِيارِ قبلَ انْقِضائِه؛ لأنَّ فيه إلْزامَ البَيْعِ بغيرِ رِضَا المُتَبَايِعَيْن، وإسْقاطَ حَقِّهما مِن الحِيارِ. وقِيل: يُؤْخِذُ بالشُّفْعَةِ؛ لأنَّ المِلْكَ انْتَقلَ. فإن كان الحِيارُ للمُشْتَرِى وحده، فللشَّفِيعِ الأُخْذُ؛ لأنَّه يَيْلِكُ الأَخْذَ مِن المُشْتَرِى قَهْرًا. ويَحْتَمِلُ أن لا يَمْلِكَه؛ لأنَّ فيه إلْزامَ البَيْعِ في حَقِّ المُشْتَرِى بغيرِ رِضاه.

فصل: وللصَّغِيرِ الشَّفْعَةُ، ولوَلِيَّه الأَخْذُ بها 'إن رَأَى الحَظَّ فيها، فإذا' أَخَذ بها، لم يَمْلِكِ الصَّغِيرُ إِبْطالَها بعدَ بُلُوغِه، كما لو اشْتَرَى له دارًا. وإن تَرَكَها مع الحَظِّ فيها، لم تَسْقُطْ، ومَلَك الصَّغِيرُ الأَخْذَ بها إذا بَلَغ. وإن تَرَكَها الوَلِيُّ للحَظِّ في تَرْكِها، أو لإعسارِ الصَّبِيِّ، سَقَطَت في قولِ ابنِ حامِدٍ؛ لأَنَّه فَعَل ما تَعَيَّنَ عليه فِعْلُه، فلم يَجُزْ نَقْضُه، كالرَّدُ بالعَيْبِ. وظاهِرُ كلامِ الحَرَقِيِّ أَنَّها لا تسقُطُ؛ لأَنَّ للشَّفِيعِ الأَخْذَ مع الحَظِّ وعدَمِه، فمَلَكَ طَلَبَها عندَ إمْكانِه، كالغائبِ إذا قَدِم. والجَّنونُ كالصَّبِيّ؛ لأَنَّه مَحْجُورٌ عليه.

وإن باع الوَلِيُّ لأَحدِ الأَيْتامِ نَصِيبًا، فله الأَخْذُ بها للآخرِ، وإن كان الوَلِيُّ شَرِيكًا، لم يَمْلِكِ الأَخْذَ بها إن كان وَصِيًّا؛ لأَنَّه مُتَّهَمٌّ، وإن كان أَبًا، فله الأَخْذُ؛ لأَنَّ له أن يشْتَرِىَ لنَفْسِه مِن مالِ وَلَدِه.

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ف: ﴿ إِذَا رأى الحظ، فإن ، .

وهل لرَبِّ المالِ الشُّفْعَةُ على المُضارِبِ فيما يَشْتَرِيه؟ على وَجْهَيْن؛ بِناءً على شِرائِه منه لنَفْسِه.

فصل: ولا شُفْعَة لكافِر على مُسْلِم ؛ لِمَا رَوَى أَنَسٌ أَنَّ النبَّ عَيَلِيَّةِ قال: « لَا شُفْعَة لِنَصْرَانِيٍّ ». روَاه الدّارَقُطْنِيُّ ( ) . ولأنَّه مَعْنَى يَخْتَصُّ العَقَارَ ، فلم يَثْبُتُ للكَافِرِ على المُسْلِمِ ، كالاسْتِعْلاءِ . وتَشْبُتُ الشَّفْعَةُ للمُسْلِمِ على الذِّمِّ للخَبَرِ والمَعْنَى . للخَبَرِ " ) وللذِّمِّ على الذِّمِّ ؛ للخَبَرِ والمَعْنَى .

<sup>(</sup>١) في م: «الطبراني في الصغير».

والحديث أخرجه الدارقطني في العلل، كما عزاه إليه في المغنى ٧/ ٥٢٤. ومن طريقه أخرجه الخطيب، في: تاريخ بغداد ٣/ ٤٣٥.

وابن الجوزى، في العلل المتناهية ٢/ ١١٠. وقال : قال الدارقطني : وهو وهم، والصواب عن حميد الطويل عن الحسن من قوله.

كما أخرجه الطبراني، في: المعجم الصغير ٢٠٦/١. وابن عدى، في: الكامل ٧/ ٢٠٢٠. وابن عدى، في: الكامل ٧/ ٢٠٢٠. والبيهقى، في: السنن الكبرى ٦/ ١٠٨، ٩٠١. وقال أبو حاتم: هو باطل. العلل لابن أبي حاتم ١/ ٤٧٨. وانظر: الإرواء ٥/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) زيادة من: س ٢.



## بابُ إحْيَاءِ الْمُواتِ

وهي(١) الأَرْضُ الدَّاثِرَةُ التي لا يُعْرَفُ [٢٢٧ط] لها مالِكٌ .

وهى نَوْعان ؛ أحدُهما ، ما لم يَجْرِ عليه مِلْكٌ ، فهذا يُمْلَكُ بالإِحْيَاءِ ؛ لِمَا رَوِى جابِرُ بنُ عبدِ اللَّهِ قال : قال رسولُ اللَّهُ وَيَلِيَّةٍ : « مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِى لَهُ » . (أروَاه أحمدُ ، والتَّرْمِذِيُّ وصَحَّحَه ) . ولا يَفْتَقِرُ إلى إِذْنِ ، ولا يَفْتَقِرُ إلى إِذْنِ ، كالصَّيْدِ . الثانى ، الإمام ؛ للخَبرِ ، ولأنَّه تَمَلَّكُ مُبَاحٍ ، فلم يَفْتَقِرْ إلى إِذْنِ ، كالصَّيْدِ . الثانى ، ما جَرَى عليه مِلْكُ ، وبادَ أَهْلُه ، ولم يُعْرَفْ له مالِكُ ، ففيه روايَتانِ ؛ ما جَرَى عليه مِلْكُ ، وبادَ أَهْلُه ، ولم يُعْرَفْ له مالِكُ ، ففيه روايَتانِ ؛ إحداهما ، يُمْلَكُ بالإِحْيَاءِ ؛ للخَبرِ ، ولِمَا رَوَى طَاوُسٌ أَنَّ النبيَّ وَيَالِيَّةِ قال : وعادِي اللهِ وَلِرَسُولِه ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ بَعْدُ » . رَوَاه أَبُو عُبَيْدٍ في «الأَمْوَالِ » (أَنْ وَلَا لَهُ في دارِ الإِسْلام ، فيُمْلَكُ ، كاللَّقَطَةِ . والثانيةُ ، لا «الأَمْوَالِ » . ولأنَّه في دارِ الإِسْلام ، فيُمْلَكُ ، كاللَّقَطَةِ . والثانيةُ ، لا

<sup>(</sup>۱) في س ۱، س ۲، ب، ف: «هو».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل، س ١، س ٢، ب، ف: ( متفق عليه ) .

والحديث أخرجه الترمذي، في: باب ما ذكر في إحياء الموات، من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذي ٦/٦٪. والإمام أحمد، في: المسند ٣٨٨/٣، ٣٨١.

كما أخرجه البخارى تعليقا، في: باب من أحيا أرضا مواتا، من كتاب الحرث والمزارعة. صحيح البخارى ٣/ ١٣٩، ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) في: باب الإقطاع، من كتاب أحكام الأرضين في إقطاعها ...، الأموال ٢٧٢.

كما أخرجه البيهقى ، فى : باب لا يترك ذمى يحييه ...، من كتاب إحياء الموات. السنن الكبرى ٦/٣٤.

مُمْلَكُ؛ لأنَّه إمَّا لمُسْلِمٍ، أو ذِمِيٌّ، أو بَيْتِ المالِ، فلم يَجُزْ إحْيَاؤُه، كما لو تعَيَّنَ مالِكُه.

ويجوزُ إِحْيَاءُ مَا قَرُبَ مِن العامِرِ إِذَا لَمْ يَتَعَلَّقُ بَمِصَالِحِهِ ؛ للخَبَرِ والمُعْنَى . وعنه ، لا يُمْلَكُ ؛ لأنَّه لا يَخْلُو مِن مَصْلَحَةٍ ، فأَشْبَهَ مَا تَعَلَّقَ بَمَصَالِحِهُ (') . والمَذْهَبُ الأُوَّلُ .

فصل: وما تعَلَّقَتْ به مَصْلَحَةُ العامِرِ؛ كَحَرِيمِ البَئرِ، وفناءِ الطَّرِيقِ، ومَسِيلِ الماءِ، لا<sup>(۲)</sup> يُمْلَكُ بالإِحْيَاءِ، ولا يجوزُ لغيرِ مالِكِ العامِرِ إِحْيَاؤُه؛ لأنَّه تابِعٌ للعامِرِ، مَمْلُوكٌ لصاحبِه، ولأنَّ تَجْوِيزَ إِحْيائِه إِبْطَالٌ للمِلْكِ فى العامِرِ على أهْلِه. وكذلك ما بينَ العامِرِ مِن الرِّحَابِ والشَّوارِعِ ومَقَاعِدِ الأَسْوَاقِ، لا يجوزُ تَمَلُّكُه بالإحْيَاءِ؛ لأنَّه ليس بَمَوَاتٍ، وتَجَوْيِزُ إِحْيَائِه تَضْيِيقٌ على الناسِ فى أَمْلَاكِهم وطُرُقِهم، وهذا لا يجوزُ.

فصل: ويجوزُ الإحْيَاءُ مِن كُلِّ مَنْ يَمْلِكُ المَالَ؛ للخَبَرِ، ولأَنَّه فِعْلَّ يُمْلِكُ به، فجاز ممَّن يَمْلِكُ المَالَ، كالصَّيْدِ. ويَمْلِكُ الذِّمْيُّ بالإحْيَاءِ في دارِ الإسلامِ لذلك. وقال ابنُ حامِدٍ: لا يَمْلِكُ فيها بالإحْياءِ؛ لِخَبَرِ طَاوسٍ.

وليس للمُسْلِم إحْيَاءُ أَرْضٍ في بَلَدٍ صُولِحَ الكُفَّارُ على المُقامِ فيه ؛ لأَنَّ المَوَاتَ تابِعٌ للبَلَدِ، فلم يَجُزْ تَمَلَّكُه عليهم، كالعامِرِ.

فصل: وفي صِفَةِ الإِحْيَاءِ رِوايَتَانِ؛ إحْداهما، أَن يَعْمُرَ الأَرْضَ لِمَا

<sup>(</sup>١) بعده في م: «للخبر».

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل، س١، س٢، ب، م.

يُرِيدُها له ، ويُرْجَعُ في ذلك إلى العُرْفِ ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أَطْلَق الإحْياءَ ولم يُبَيِّنْ، فَحُمِلَ على المُتَعارَفِ، فإن كان يُريدُها للسُّكْنَى فإحْيَاؤُها بحائطٍ جَرَتْ عادَتُهم بالبِنَاءِ به ، وسَقْفِ (١) ، فإنَّها لا تَصْلُحُ للسُّكْنَى إلَّا بذلكَ ، وإن أرَادَها حَظِيرَةً لغَنَم، أو حَطَبٍ، فبِحَائطٍ جَرَتِ العادَةُ بمِثْلِه، وإن أَرَادَهَا للزَّرْعِ، فَبِسَوْقِ الماءِ إليها مِن نَهَرِ أُو بِغْرٍ. ولا يُعْتَبَرُ حَرْثُها؛ لأنَّه يتَكَرَّرُ كُلُّ عام، فأشْبَهَ السُّكْنَى، ولا يَحْصُلُ الإِحْيَاءُ به لذلك. وإن كَانَتْ أَرْضًا يَكْفِيها المَطَرُ، فإحْيَاؤُها بتَهْيِئَتِهَا للغَوْسِ و<sup>(٢)</sup>الزَّرْع؛ إمَّا بقَلْع أَشْجَارِهَا ، أَو أَحْجَارِهَا ، أَو تَنْقِيَتِهَا ، ونحو ذلك مَّا يُعَدُّ إِحْيَاءً . وإن كانَتْ مِن أَرْضِ البَطَائح، فإحْيَاؤُها بِحَبْسِ الماءِ عنها؛ لأنَّ إحْيَاءَها بذلك. ولا يُعْتَبَرُ فِي الإِحْيَاءِ للشُّكْنَى نَصْبُ الأَبْوَابِ؛ لأنَّ السُّكْنَى مُمْكِنَةٌ بدُونِه. والرُّوايَةُ [٢٦٨و] الثانيةُ ، التَّحْوِيطُ إحْيَاءٌ لكُلِّ أَرْضٍ ؛ لِمَا رَوَى سَمُرَةُ أَنَّ النبيّ عَلَيْهِ قَالَ : « مَنْ حَاطَ (٢) حَائِطًا عَلَى أَرْضِ ، فَهِيَ لَهُ » . روَاه أبو داودَ (١) . ولأنَّ الحَائِطَ حاجِزٌ مَنِيعٌ، فكانَ إحْيَاءً، كما لو أَرَادَها (٥) حَظِيرَةً.

فصل: وإذا أَحْيَاها، مَلَكُها بما فيها مِن المَعادِنِ والأَحْجَارِ؛ لأنَّه يَمْلِكُ (١)

<sup>(</sup>١) في س ٢: (يسقف)، وفي م: (تسقف). وغير منقوطة في س ١، ب.

<sup>(</sup>٢) في س ٢: «أو».

<sup>(</sup>٣) في م: ٥ أحاط٥.

<sup>(</sup>٤) في: باب في إحياء الموات، من كتاب الإمارة. سنن أبي داود ٢/ ١٥٩. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٢،

<sup>(</sup>٥) في س ٢: «أدارها».

<sup>(</sup>٦) في م: «تملك»، وغير منقوطة في س ٢، ب.

الأَرْضَ بَجَمِيعِ أَجْزَائِهَا وَطَبَقَاتِهَا، وَهَذَا مِنْهَا. وَإِنْ ظَهَرَ فِيهَا مَعْدِنَّ جَارِ (') ؛ كَالْقِيرِ، وَالنَّفْطِ، وَالمَاءِ، فَفِيه رِوايَتَانِ ؛ إِحْدَاهُمَا، لَا يَمْلِكُه ؛ لَقَوْلِ النبيِّ عَيَّلِيَّةِ: « النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ ؛ المَاءِ، وَالْكَلَّ ، وَالنَّارِ » . رَوَاهُ الخَلَّالُ ('') . وكذلك الحُكْمُ في الكَلاَّ وَالشَّجَرِ ؛ لقَوْلِ النبيِّ يَيَّلِيَّةٍ: « لَا جَمَى فِي الأَرَاكِ » . ('رَواه أبو داود '' . والثانية ، يَمْلِكُ ذلك كلّه ؛ لأَنَّه نَمَاءُ مِلْكِه ، فَمَلَكُه ، كَشَعَر غَنَمِه .

فصل: ومَن حَفَر بِعْرًا فَى مَوَاتٍ ، مَلَك حَرِيمَها. والمَنْصُوصُ عن أحمدَ أَنَّ حَرِيمَ البِعْرِ البَدِىءِ (أن حَمْسَةٌ وعِشْرُونَ ذِرَاعًا مِن كُلِّ جانبٍ ، ومَن سَبَق إلى بِعْرِ عَادِيَّةٍ ، فاحْتَفَرها ، فحريمُها حَمْسُونَ ذِرَاعًا مِن كُلِّ جانبٍ ؛ لِلا إلى بِعْرِ عَادِيَّةٍ ، فاحْتَفَرها ، فحريمُها حَمْسُونَ ذِرَاعًا مِن كُلِّ جانبٍ ؛ لِلا رُوى عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّه قال: السُّنَّةُ فَى حَرِيمِ القَليبِ (٥) العَادِيِّ وَعَمْسُونَ ذِراعًا . روَاه أبو عُبَيْدٍ فَى خَمْسُونَ ذِراعًا . روَاه أبو عُبَيْدٍ فَى خَمْسُونَ ذِراعًا . روَاه أبو عُبَيْدٍ فَى

<sup>(</sup>۱) في م: «جاز».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبيد، في: الأموال ٢٩٥.

وبلفظ: «المسلمون». أخرجه أبو داود، في: باب في منع الماء، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٤٩. وابن ماجه ، في: باب المسلمون شركاء في ثلاث، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٦٦. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٦٤. وانظر الإرواء ٦/٦ - ٩. (٣ - ٣) زيادة من الأصل، ف.

والحديث أخرجه أبو داود، في: باب في إقطاع الأرضين، من كتاب الإمارة. سنن أبي داود ٢/ ١٥٦.

كما أخرجه الدارمي، في: باب في الحمى، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٦٩. (٤) البدىء المبتدأ حفره: أي المحدث.

<sup>(</sup>٥) في م: «البئر».

«الأُمُوالِ» ('). وروى الخَلَّالُ، والدَّارَقُطْنِيُّ، عن النبيِّ عَيَّاتُةٍ نحوَه ('). وقال القاضى: حَرِيمُها ما تَحْتَاجُ إليه فى تَرْقِيةِ الماءِ منها، كقَدْرِ مَدارِ الثَّوْرِ، إن كان بالسَّوانِي. وحَمَل التَّحْدِيدَ إن كان بالسَّوانِي. وحَمَل التَّحْدِيدَ في الحَدِيثِ وكلامٍ أحمدَ على الجَّازِ. والظاهِرُ خِلافُه، فإنَّه قد يحتاجُ إلى خي الحجيثِ وكلامٍ أحمدَ على المجازِ. والظاهِرُ خِلافُه، فإنَّه قد يحتاجُ إلى حَرِيمِها لغيرِ تَرْقِيَةِ الماءِ؛ لمؤقِفِ الماشِيةِ، وعَطَنِ الإبلِ ونحوه. وأمَّا العَيْنُ المُستَخْرَجَةُ، فحرِيمُها ما يَحْتَاجُ إليه صاحِبُها، ويَسْتَضِرُّ بتَمَلَّكِه عليه وإن كَثُر. وحريمُ النَّهْرِ ما يَحْتَاجُ إليه لطَوْحِ كِرَايَتِه (')، وطَرِيقِ شَاوِيّة '، وما يَسْتَضِرُ صاحِبُه بتَمَلُّكِه عليه، وإن كَثُر.

<sup>(</sup>١) في : باب إحياء الأرضين واحتجارها ...، الأموال ٢٩٢. عن يحيى بن سعيد . وبنحوه عن سعيد بن المسيب .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني، في: كتاب الأقضية. سنن الدارقطني ٤/ ٢٢٠. وقال: الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب، ومن أسنده فقد وهم.

<sup>(</sup>٣) طرح كرايته: ما يلقى منه طلبا لسرعة جريه. كشاف القناع ١٩٢/٤.

<sup>(</sup>٤) طريق شاويه: أى قيمه. قال فى شرح المنتهى: والكراية والشاوى لم أجد لهما أصلا فى اللغة بهذا المعنى. ولعلهما مولدتان من قبل أهل الشام. شرح منتهى الإرادات ٢-٤٦٣.

<sup>(</sup>٥) في س ٢ : ١ بتمكنه ١٠ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخریجه فی ۲/۳۳.

عَلَيْهِ: « مَنْ تَرَكَ حَقًّا ، أَوْ مَالًا ، فَهُوَ لُورَثَتِهِ » (١) . وإن باعَه لم يَصِحُّ ؛ لأنَّه لَمْ يَمْلِكُهُ ، فَلَمْ يَصِحُّ يَيْعُهُ ، كَحَقِّ الشُّفْعَةِ . ويَحْتَمِلُ جَوازُ يَيْعِهُ ؛ لأَنَّهُ صارَ أَحَقَّ به . فإن بادَر إليه غيرُه فأَحْيَاه ، لم يَمْلِكُه في أَحَدِ الوَجْهَيْن ؛ لمَفْهُوم قَوْلِه عليه الصلاةُ والسَّلامُ: « مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ». ولأنَّ حَقَّ المتَحَجِّر أَسْبَقُ، فكان أَوْلَى، كَحَقِّ الشَّفِيعِ مع المُشْتَرى. والثاني، تَمْلِكُه؛ لأَنَّه أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً، فَيَدْخُلُ فَي عُموم الحدِيثِ، ولأنَّ الإِحْيَاءَ مُمْلَكُ به، فقُدِّم على التَّحَجُّرِ الذي لا مُمْلَكُ به. وإن شَرَع في الإحْيَاءِ وتَرَك ، قال له السُّلْطانُ : إمَّا أن تُعْمِرَ ، وإمَّا أن تَرْفَعَ يدَكَ . لأنَّه ضَيَّق على الناس في حَقِّ مُشْتَرَكِ ، فلم مُيَكِّنْ منه ، كالوُقُوفِ في طَرِيقِ ضَيِّقِ. فإن سَأَل الإِمْهَالَ، أَمْهِل مُدَّةً قَرِيبَةً، كالشَّهْرَيْن ونحوِهما(''، فإنِ الْقَضَتْ ولم يُعْمِرْ، فلغيرِه إحْياؤُها وتملُّكُها، كسائر المُوَاتِ .

فصل: وإذا كان في [٢٢٨ على المَوَاتِ مَعْدِنٌ ظاهِرٌ يَنْتَفِعُ به المُسْلِمُونَ ؛ كالمِلْحِ، وعُيُونِ الماءِ، والكِبْرِيتِ، والكُحْلِ، والقَارِ، ومَعادِنِ الذَّهَبِ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٤٧. من حديث أبي هريرة .

وانظر ما تقدم تخریجه من حدیث جابر فی صفحة ۲٦٨ .

وقال الحافظ: أورده الشافعي هنا بلفظ: « من ترك حقا » . ولم أره كذلك . التلخيص الحبير ٣/ ٥٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «نحوها».

والفِضَّةِ والحَدِيدِ، ومَقالِعِ () الطِّينِ ونَحْوِها، لم يَجُزْ لأَحَدِ إِحْياؤُها، ولا تُمْلُكُ بالإِحْياءِ؛ (لَأَنَّ النبِيَ ﷺ أَقْطَعَ أَيْيَضَ بنَ حَمَّالِ مَعْدِنَ المِلْحِ، فلَمَّا قَيْلُ له : إنَّه بَمَنزِلَةِ المَاءِ العِدِّ () . رَدَّه . رَواه أبو داود () . وقال : ( يا رسولَ اللَّهِ ، ما نَحْمِي ) مِن الأَراكِ ، قال : ( مَا لَمْ تَنَلُهُ أَخْفَافُ الإِبِلِ » () . ولأنَّ هذا ممَّا يُحْتاجُ إليه ، فلو مُلِكَ بالاحْتِجَارِ () ، ضاقَ على الناس ، وغَلَت أَسْعارُه .

وكذلك ما نَضَب عنه الماءُ مِن الجَزَائرِ (٢) عندَ الأَنْهارِ الكِبارِ. قال أحمدُ: يُرْوَى عن عُمَر، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّه أباح الجَزائِر، وأنا آنحُذُ به. يغنِى، ما يَنْبُتُ فيها. ولأنَّ البِناءَ فيها يَرُدُّ الماءَ إلى الجانِبِ الآخرِ فيَضُرُّ بأَهْلِه، ولأنَّها مَنْبِتُ الكَلاُ والحَطَبِ، فأَشْبَهَتِ المَعادِنَ.

<sup>(</sup>١) في س ٢، ب: «مقاطع».

ومقالع الطين: هي ما تقتلعه من الأرض وترمي به.

<sup>(</sup>٢ - ٢) فى م: ٥ فعن أبيض بن حمال أنه وفد إلى النبى ﷺ فاستقطعه الملح فقطعه له فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدرى ما أقطعت له؟ إنما أقطعته الماء العد. قال: فانتزعه منه ». (٣) العد، بكسر العين: الدائم الذي لا ينقطع.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: « وسأله عما يحمى».

<sup>(</sup>o) بعده في م: « رواه أبو داود والترمذي ».

والحديث أخرجه أبو داود، في: باب في إقطاع الأرضين، من كتاب الإمارة. سنن أبي داود ٢/١٥٥، ١٥٦. والترمذي، في: باب ما جاء في القطائع، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي ٦/١٤٩، ١٥٠. وابن ماجه، في: باب إقطاع الأنهار والعيون، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/٨٢٧، والدارمي، في: باب في القطائع، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/٨٢٧. وأبو عبيد، في: الأموال ٢٧٥.

<sup>(</sup>٦) في ف: « بالإحياء ».

<sup>(</sup>٧) مفردها جزيرة، سميت بذلك لانحسار الماء عنها.

فصل: وكُلُّ بِعْرِ ينْتَفِعُ بها المسلمون، أو عَيْنِ نابِعَةِ، فليس لأحدِ الْحَتِجارُها؛ لأَنَّها بَمَنْزِلَةِ المعادِنِ الظاهِرَةِ. ومَن حَفَر بِعْرًا لغيرِ قَصْدِ التَّمَلُّكِ؛ الْحَتِجارُها؛ لأَنَّها بَمَنْزِلَةِ المعادِنِ الظاهِرَةِ ومَن حَفَر بِعْرًا لغيرِ قَصْدِ التَّمَلُّكِ؛ إمَّا لَيَنْتَفِعَ بها المسلمون، أو ليَنْتَفِعَ بها مُدَّةً ثم يَتُرُكَها' ، لم يَمْلِكُها، و أَن كُونُ كَان أَحَقَّ بها حتى يَرْحَلَ عنها ، (أثم تكونُ للمُسْلِمين. ومَن حَفَرَ بِعْرًا للتَّمَلُّكِ فلم يَظْهَرْ مَاؤُها، لم تُمُلَكُ به؛ لأنَّه ما تَمَّ إحياؤُها، وكان كالتَتحجُرِ الشارِع في الإحياءِ.

فصل: وإن أُ عُيَا أَرْضًا ، فظَهَر فيها مَعْدِنٌ ، مَلَكَه ؛ لأنَّه لم يُضَيِّقُ على الناسِ به ؛ لأنَّه أَ الذي أَ أُخْرَجَه . ولو كان في أَ المَوَاتِ أَرْضُ (^) يُمْكِنُ فيها إحداثُ مَعْدِنِ ظاهِرٍ ، كَشَطِّ البَحْرِ إذا حَصَل فيه ماؤه صارَ مِلْحًا ، مَلَكَه بالإحْياءِ ؛ لأنَّه تَوْسِيعٌ على المُسْلِمين لا تَضْيِيقٌ .

فصل: ومَن سَبَق إلى مَعْدِنِ ظاهِرٍ، وهو الذي يُوصَلُ إلى ما فيه مِن عَيرِ مُؤْنَةٍ؛ كالماءِ، والمِلْحِ، والنَّفْطِ، أو باطِنِ لا يُوصَلُ إلى ما فيه إلَّا

<sup>(</sup>١) في الأصل: (تركها).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: ﴿إِنَّ ٨.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: «ويتركها».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ومن ٥.

<sup>(</sup>٥) في م: ﴿ وَلَأُنَّهُ ۗ .

<sup>(</sup>٦) في م: (للذي).

<sup>(</sup>٧) سقط من: م، وفي الأصل: ﴿ هَذَا فِي ۗ .

<sup>(</sup>٨) بعده في الأصل: «لم».

بالعَمَلِ؛ كمعادِنِ الذَّهَبِ (والفِضَّةِ) والحديدِ، كان أحقَّ به؛ للخبرِ. فإن أقامَ بعدَ قَضاءِ حاجَتِه، مُنِعَ منه؛ لأنَّه يُضَيِّقُ على الناسِ بغيرِ نَفْعٍ، فأَشْبَهَ الوُقُوفَ في مَشْرَعَةِ مَاءٍ لا يَسْتَقِى منها (١).

وإن طالَ مُقامُه للأَخْذِ، ففيه وَجُهان؛ أحدُهما، لا يُمْنَعُ؛ لأَنَّه سَبَق، فكان أحقَّ، كحالَةِ الائتِداءِ. والثاني، يُمْنَعُ؛ لأنَّه يَصِيرُ<sup>(٣)</sup> كالمُتَحَجِّرِ.

فإن سبَقَ إليه اثنان يَضِيقُ المُكانُ عنهما، أُقْرِعَ بينَهما؛ لأنّه لا مَزِيَّةَ لأحدِهما على صاحبِه. وقال بعضُ أصْحابِنا: إن كانا يأْخُذَانِ للتِّجارَةِ، هايَأَه الإمامُ بينَهما، وإن كانا يأْخُذَانِ للحاجَةِ، ففيه أربعةُ أَوْجُهِ؛ أحدُها، يُهَايَأُنُ بينَهما. "والثانى، يُقْرَعُ بينَهما". والثالثُ، يُقَدِّمُ الإمامُ مَن يَرَى منهما. والرابِعُ، يَنْصِبُ الإمامُ مَن يأخُذُ لهما، و(1) يقْسِمُ بينَهما.

فصل: ومَن شَرَع فَى حَفْرِ مَعْدِنِ، وَلَم يَئْلُغِ النَّيْلَ<sup>(٧)</sup>، فَهُو أَحَقُّ بَهُ، كَالشَّارِعِ فَى الإِحْياءِ، [٢٦٩و] ولا يَمْلِكُه وإنْ بَلَغ النَّيْلَ؛ لأنَّ الإِحْياءَ العِمارَةُ، وهذا تَحْرِيبٌ، فلا يَمْلِكُ به، ولأنَّه يَحْتاجُ فَى كلِّ جُزْءِ إلى عَمَلِ، فلا يَمْلِكُ منه إلَّا ما أَخَذ، لكنْ يكونُ أَحَقَّ به ما دامَ يأْخُذُ. وإن

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من ف.

<sup>(</sup>٣) زيادة من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: (يضر).

<sup>(</sup>٤) في م: (يهايئاه).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٦) في س ۲: ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>٧) بعده في م: (به).

حَفَره (١) إِنْسَانٌ مِن جانبِ آخَرَ، فَوَصَل إلى النَّيْلِ، لم يكنْ له مَنْعُه؛ لأَنَّه لم يَمْلِكُه.

فصل: ويجوزُ الارتفاقُ بالقُعُودِ في الرِّحابِ والشَّوارِعِ والطُّرُقِ الواسِعَةِ ، للبَيْعِ والشَّراءِ ؛ لاتِّفَاقِ أَهْلِ الأَمْصارِ عليه مِن غيرِ إِنْكَارٍ ، ولأَنَّه الرَّيْفَاقُ () بُبَتَاحٍ مِن غيرِ إِضْرارِ ، فلم يُمْنَعْ منه ، كالاجْتِيازِ . ومَن سَبَق إليه ، كان أحقَّ به ؛ لقولِه ﷺ : «مِنِّي مُنَاخُ () مَن سَبَق ) فل أَن يُظَلِّلُ عليه با لا يَضُرُّ بالمارَّةِ ؛ لأَنَّ الحَاجَةَ تَدْعُو إليه مِن غيرِ ضَرَرِ بغيرِه ، وليس له أن يَئِني دَكَّةً () ولا غيرها ؛ لأَنَّها تُضَيِّقُ ، ويَعْثُرُ بها العابِرُ . فإن قامَ وتَرَك مَتَاعَه ، لم يَجُرْ لغيرِه أن يَقْعُدَ ؛ لأَنَّ يدَه لم تَرُلْ . وإن أطال () القُعُودَ ، ففيه مَتَاعُه ، لم يَجُرْ لغيرِه أن يَقْعُدَ ؛ لأَنَّ يدَه لم تَرُلْ . وإن أطال () القُعُودَ ، ففيه وَجُهان سَبَق تَوْجِيهُهما . وإن سَبَق إليه اثنان ، ففيه وجُهان ؛ أحدُهما ، يُقَرِّعُ بينَهما ؛ لأَنَّ له نَظَرًا واجْتِهادًا .

<sup>(</sup>١) في م: «حفر».

<sup>(</sup>٢) في م: «إرفاق».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «مباح».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود ، في : باب تحريم حرم مكة ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١/٦٦٦. والترمذي ، في : باب ما جاء أن مني مناخ من سبق ، من أبواب الحج ، عارضة الأحوذي ٤/ ١٠٠٠. وابن ماجه ، في : باب النزول بمني ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٠٠. والامام والدارمي ، في : باب كراهية البنيان بمني ، من كتاب المناسك . سنن الدارمي ٢/ ٧٣. والإمام أحمد ، في : المسند ٢/ ١٠٠، ٢٠٢، ٢٠٧٠.

<sup>(</sup>٥) الدكة: انظر صفحة ٢٧٧.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، س ١، س ٢، ب: «طال».

فصل فى القطائع: وهى ضَرْبَانِ؛ إقْطاعُ إِرْفاقِ، وهى مَقاعِدُ الأَسْواقِ والرِّحابِ، فللإمامِ إقْطاعُها لمَن يَجْلِسُ فيها، فيَصِيرُ كالسّابِقِ الأَسْواقِ والرِّحابِ، فللإمامِ إقْطاعُها لمَن يَجْلِسُ فيها، فيَصِيرُ كالسّابِقِ إليها، إلَّا أنَّه أَحَقُ بها وإن نَقَل مَتاعَه؛ لأنَّ للإمامِ النَّظرَ والاجْتِهادَ، فإذا أَقْطَعَه، ثَبَتت يَدُه عليه بالإقطاع، فلم يكنْ لغيرِه أن يَقْعُدَ فيه.

الضَّرْبُ الثانى، مَواتُ الأَرْضِ، فللإمامِ إقْطاعُها لَمَن يُحْيِيها؛ لِمَا رَوَى وائِلُ بنُ مُحْجِرٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ أَقْطَعَه أَرْضًا، فأَرْسَلَ مُعَاوِيَةً: (أَن أَعْطِها (١) إِيَّاه (١) – أَو – أَعْلِمْهَا (١) إِيَّاه (١) حديثٌ صحيحٌ . وأَقْطَعَ بِلالَ بنَ الحارِثِ المُزَنِيُّ (٥)، وأَنْيَضَ بنَ حَمَّالِ المَّارِبِيُّ (١). وأَقْطَعَ بِلالَ بنَ الحارِثِ المُزَنِيُّ (٥)، وأَنْيَضَ بنَ حَمَّالِ المَّارِبِيُّ (١). وأَقْطَعَ

والحديث أخرجه أبو داود، في: باب في إقطاع الأرضين، من كتاب الإمارة. سنن أبى داود ٢/ ١٥٤. والترمذي، في: باب ما جاء في القطائع، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي ٦/ ١٥١، ١٥٢. والدارمي، في: باب في القطائع، من كتاب البيوع. سنن الدارمي / ٢٦٨/٢. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٩٩. واللفظ له.

<sup>(</sup>١) في الأصل، س ١، س ٢، ف، م: «أعطه».

والمثبت من: ب، والمسند.

<sup>(</sup>٢) في م: «إياها».

<sup>(</sup>٣) في ف: «أعملها».

<sup>(</sup>٤-٤) في م: «رواه الترمذي وصححه».

<sup>(</sup>٥) انظر ما أخرجه أبو داود ، في : باب في إقطاع الأرضين ، من كتاب الخراج والفيء والإمارة . سنن أبي داود ٢/ ١٥٤، ١٥٥. والإمام مالك ، في : باب الزكاة في المعادن ، من كتاب الزكاة . الموطأ ١ / ٢٤٨، وأبو عبيد ، في : الأموال ٣٣٨. وانظر ما يأتي تخريجه في حاشية (٥ - ٥) في الصفحة التالية .

<sup>(</sup>٦) في م: «المازني».

والحديث تقدم تخريجه في صفحة ٥٥٥.

الزُّتَيْرَ مُحضْرَ (') فَرَسِه . رَواه أبو داودَ ('' . وأَقْطَعَ أبو بَكْرٍ وعُمَرُ وعُشْمانُ أُصحابَ رسولِ اللَّهِ ﷺ ('') .

ومَن أَقْطَعَه الإمامُ شيئًا، لم يَمْلِكُه، لكنْ يَصِيرُ كَالْمُتَحَجِّرِ في جميعِ مَا ذكرناه.

ولا يُقْطَعُ مِن ذلك إلَّا ما قُدِر على إحْيائِه ؛ لأنَّ إقْطاعَه أَكْثَرَ منه إِدْخالُ ضَرَرٍ على المُسْلمين بلا فائدةٍ ، وقد رُوِىَ أَنَّ النبيَّ ﷺ أَقْطَعَ بِلَالَ ابنَ الحارِثِ العَقِيقَ ، فلمًا كان زَمَنُ عُمَرَ ، قال له : إنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ لم يُقْطِعْكَ لتَحْتَجِرَه (1) على الناسِ ، فخذْ ما قَدَرْتَ على عِمارَتِه ودَعْ باقِيّه . رُواه أبو عُبَيْدٍ (° في « الأَمْوالِ » .

فصل: وليس للإمامِ إقْطاعُ المَعادِنِ الظاهِرَةِ؛ لِمَا ذَكَوْنَا فَى إَحْيَائِهَا. قَالَ أَصْحَابُنَا: وكذلك المَعَادِنُ الباطِنَةُ؛ لأَنَّهَا فَى مَعْنَاهَا. ويَحْتَمِلُ جَوازَ إِقْطَاعِهَا؛ [٢٢٩عـ] لِمَا رُوىَ أَنَّ النبيَّ يَتَكِيْتُهُ أَقْطَعَ بلالَ بنَ الحارِثِ مَعادِنَ

<sup>(</sup>١) حضر فرسه: عدوها، أي قدر ما تعدو عدوة واحدة.

<sup>(</sup>٢) في: باب في إقطاع الأرضين، من كتاب الإمارة. سنن أبي داود ٢/ ١٥٨.

كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ١٥٦/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرج هذه الآثار أبو عبيد في الأموال ٢٧٦- ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) في س ٢: «لتحجره»، وهو موافق لما عند البيهقي.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من س ١.

والأثر أخرجه أبو عبيد، في: الأموال ٢٧٣. دون قصة عمر.

كما أخرجه بذكر قصة عمر، ابن خزيمة، في: صحيحه ٤/٤٤. والبيهقي، في: السنن الكبرى ٤/٢١، ٦٤٩/١.

القَبَلِيَّةِ (') ؛ جَلْسِيَّهَا وغَوْرِيَّها (') . رَواه أَبُو داودَ ('' . ولأنَّه يَفْتَقِرُ (') الانْتِفاعُ بها إلى المُؤَنِ ، فجازَ إِقْطاعُه ، كالمَواتِ .

فَصْلٌ فَى الْحِمَى: لا يجوزُ لأَحَدِ أَن يَحْمِى ( لَنَفْسِه مَواتًا يَمْنَعُ النَاسَ الرَّعْىَ فيه ؛ لِمَا روَى الصَّعْبُ بنُ جَثَّامَةَ قال : سمِعْتُ رسولَ اللَّهِ وَلِيَرَسُولِهِ ( ) . ( رَواه أَبو داودَ ( ) . وَقَالَ ( ) . ( وَلَا حَمَى إلَّا للَّهِ ( وَلِرَسُولِهِ ( ) . ( وَلَا أَبو داودَ ( ) . وقال ( ) : ( النَّاسُ شُرَكَاءُ فَى ثَلَاثِ ؛ فَى ( ) المَاءِ ، والكَلا ، والنَّارِ ( ) . وقال أَن يَحْمِى مَكَانًا لتَرْعَى فيه خَيْلُ الْجُاهِدِين ، ونَعَمُ الجِرْيَةِ ، وإبِلُ الصَّدَقَةِ ، وضَوَالُ الناسِ التي يقُومُ بِحِفْظِها ؛ لأَنَّ النبيَّ عَيَّا حَمَى الصَّدَقَةِ ، وضَوَالُ الناسِ التي يقُومُ بِحِفْظِها ؛ لأَنَّ النبيَّ عَيَّا حَمَى

<sup>(</sup>١) قال أبو عبيد: القبلية بلاد معروفة بالحجاز. الأموال ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) جلسيها وغوريها: أي مرتفعها ومنخفضها.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٩٩٥ حاشية ٥ .

<sup>(</sup>٤) بعده في م: وفي ».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في س ١، س ٢، ف، ب: «ورسوله» .

<sup>(</sup>۷ - ۷) في س ١، ف: ومتفق عليه، ورواه أبو داود»، وفي س ٢، ب: ومتفق عليه». والحديث أخرجه أبو داود، في: باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل، من كتاب الخراج. سنن أبي داود ٢/ ١٦٠.

كما أخرجه البخارى، فى: باب لا حمى إلا لله ولرسوله، من كتاب المساقاة، وفى: باب أهل الدار يبيتون، من كتاب الجهاد. صحيح البخارى ٣/ ١٤٨، ٤/ ٧٤. والنسائى، فى: باب إصابة أولاد المشركين فى البيات بغير قصد، من كتاب السير. السنن الكبرى ٥/ ١٨٦. والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ٣٨.

<sup>(</sup>٨) زيادة من: ف.

<sup>(</sup>٩) تقدم تخريجه في صفحة ٥٥٢ .

النَّقِيعُ '' لِخَيْلِ المسلمين ''. ولأنَّ عُمَرَ وعُثْمانَ ، رَضِىَ اللَّهُ عنهما ، كَمْيَا . واشْتَهَرَ في الصَّحابَةِ ، فلم يُنْكُو ، فكان إلجماعًا . وقال عمر ، رُضِى اللَّهُ عنه : واللَّهِ لؤلًا ما أَحْمِلُ عليه في سَبِيلِ اللَّهِ ، ما حَمَيْتُ مِن الأَرْضِ شِبْرًا في شِبْرٍ . رَواه أبو عُبَيْدِ '' . وليس له أن يَحْمِي قَدْرًا يُضَيِّقُ به على الناسِ ؛ لأنّه إنَّمَا جاز للمَصْلَحةِ ، فلا يجوزُ ذلك بضَرَرِ أَكْثَرَ منها .

وما حَماه النبى عَلَيْتُ فليس لأحد نَقْضُه، ولا يُمْلَكُ بالإخياء؛ لأنَّ ما (أحكَم به النبى عَلَيْتُ فليس لأحد نَقْضُه، ولا يُمْلَكُ بالإجتهاد. وما حَماه غيره مِن الأَئِمَّةِ جاز لغيرِه مِن الأَئِمَّةِ تغْييرُه، في أحد الوَجْهَيْن. وفي الآخرِ، ليس له ذلك؛ لئلًّا يَنْقُضَ الاجْتِهادَ بالاجْتِهادِ. والأَوَّلُ أَوْلَى؛ لأنَّ الاجْتِهادِ في حِماها في تلك المُدَّةِ دُونَ غيرِها ولهذا مَلك أَوْلَى؛ لأنَّ الاجْتِهادَ في حِماها في تلك المُدَّةِ دُونَ غيرِها ولهذا مَلك

<sup>(</sup>١) في ف: «البقيع».

والنقيع: موضع بينه وبين المدينة عشرون فرسخا. معجم البلدان ٤/ ٨٠٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٥٥، ١٥٧. والبيهقي، في: السنن الكبرى ٦/. ١٤٦. وأبو عبيد، في: الأموال ٢٩٨.

وذكره البخارى بلاغا في صحيحه ٣/ ١٣٨. وأبو داود، في: سننه ٢/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) في: الأموال ٢٩٩.

كما أخرجه البخارى ، فى : باب إذا أسلم قوم فى دار الحرب ، ولهم مال وأرضون ... من كتاب الجهاد . صحيح البخارى ٤/ ٨٧. والإمام مالك ، فى : باب ما يتقى من دعوة المظلوم ، من كتاب دعوة المظلوم . الموطأ ٢/ ٣٠٠٣.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: ١ حماه ١١ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: ﴿ فلا ينقض ﴾ .

الحامِي لها تَغْيِيرَها.

وإن أَحْيَاه إنْسَانٌ ، مَلَكَه ؛ لأَنَّ حِمَى الأَئِمَّةِ الْجَتِهَادُ ، ومِلْكُ الأَرْضِ بإحْيَائِها نَصِّ ، فَيُقَدَّمُ على الالْجَتِهادِ .



## بابُ أحْكام المِياهِ

وهى ضَرْبانِ؛ مُباحٌ، وغيرُه، فغيرُ الْمُباحِ ما يَنْبُعُ فى أَرضِ مَمْلُوكَةٍ، فصاحِبُها (' أَحَقُّ به؛ لأنَّه يَمْلِكُهُ فى رِوَايَةٍ. وفى الأُخْرَى، لا يَمْلِكهُ، ' إِلَّا أنَّه ' ليس لغيره دُخُولُ أَرْضِه بغير إِذْنِه.

وما فَضَل عن حاجَتِه ، لَزِمَه بذلُه لسَقْي ماشِيَةِ غيرِه ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النبيَّ ﷺ قال : « مَنْ مَنَعَ فَضْلَ المَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الكَلَأ ، مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَ الكَلاَّ ، ولا يلْزَمُه الحَبْلُ والدَّلُو ؛ لأَنَّه يَتْلَفُ بالاسْتِعْمالِ ، فَضْلَ السَّيْعُمالِ ، فيتَضَرَّرُ به ، فأَشْبَهَ بَقِيَّةَ مالِه . وهل يَلْزَمُه بَذْلُ فَضْلِ مائِه لزَرْعِ غيرِه ؟ فيه روايَتان ؛ إحداهما ، لا يَلْزَمُه ؛ لأَنَّ الزَّرْعَ لا محوْمَة له في نَفْسِه . والثانيةُ ، يَلْزَمُه ؛ لِمَا روى إِياسُ بنُ عَبْدِ أَنَّ النبَّ ﷺ نَهَى عن بَيْعِ فَضْلِ الماءِ . يَلْزَمُه ؛ لِمَا روى إِياسُ بنُ عَبْدِ أَنَّ النبَّ ﷺ نَهَى عن بَيْعِ فَضْلِ الماءِ .

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ فصاحبه ﴾ .

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: (الأنه).

<sup>(</sup>٣) سقط من: س ٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب منه ، في : المسند ١٨٣/٢، ٢٢١. والذي عن أبي هريرة : « لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً ». وبنحوه ، عند البخاري ، في صحيحه ٩/ ٣١. ومسلم ، في صحيحه ٣/ ١٩٨. وأبي داود ، في سننه ٢/ ٢٤٨. والترمذي ، عارضة الأحوذي ٥/ ٢٧٣. وابن ماجه ، في سننه ٢/ ٢٢٨. والإمام أحمد ، في : المسند ٢/ عارضة الأحوذي ٥/ ٢٧٣. وابن ماجه ، في سننه ٢/ ٢٢٨. والإمام أحمد ، في : المسند ٢/ ٢٤٤ ، ٢٧٢ ، ٢٠٠ ، ٢٠٤ ، ٤٤٤ ، ٢٠٠ ،

(أَرَواه أَبُو دَاوِدَ ، (أُوالتُّرِمِذِيُّ ، وَابَنُ مَاجِه (()) . وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهُ شَيْءً ، لَمْ يَلْزَمْهُ بَذُلُهُ ؛ لأَنَّ الوَعِيدَ على مَنْعِ الفَضْلِ يدُلُّ على جَوازِ مَنْعِ غيرِه ، ولأنَّ مَا يَحْتَامُجُ إليه يَسْتَضِرُّ بَبَذْلِهِ ، فلم يَجِبْ بَذْلُه ، كَحَبْلِهِ وَدَلْوِه .

الطَّرْبُ الثانى ، المَاءُ النابِعُ فى المَواتِ ، فمَن سَبَق إلى شىءِ منه ، فهو أَحقُّ به ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: « مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ [ ٢٣٠ و] إلَيْهِ مُسْلِمٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِه » (٢) .

وإن أراد أن يَسْقِى أَرْضًا وكان المَاءُ في نَهَرٍ عَظَيْمٍ لا يَسْتَضِرُ أَحَدٌ بَسَقْيِه ، جاز أن يَسْقِى كيف شاء ؛ لأَنَّه لا ضَرَرَ فيه على أَحَدٍ . وإن كان نَهَرًا صَغِيرًا ، أو (أ) مِن مِياهِ الأَمْطارِ ، بُدِئَ بَمَن في أُوَّلِ النَّهَرِ ، فيَسْقِي ، ويَحْبِسُ المَاءَ حتى يَبْلُغَ الكَعْبَ ، ثم يُرْسِلُ إلى الذي يَلِيه كذلك إلى الآخِرِ ؛ لِمَا روَى عبدُ اللَّهِ بنُ أَبِي بَكْرٍ بنِ عمرِو بنِ (٥) حَرْمٍ أَنَّه بَلَغه أَنَّ رسولَ الآخِرِ ؛ لِمَا روَى عبدُ اللَّهِ بنُ أَبِي بَكْرٍ بنِ عمرِو بنِ ٥٠ حَرْمٍ أَنَّه بَلَغه أَنَّ رسولَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: س ۱، س ۲.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م.

والحديث أخرجه أبو داود ، في : باب في بيع فضل الماء ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢/ ٢٩ . والترمذي ، في : باب ما جاء في بيع فضل الماء ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٥/ ٢٧٢ . وابن ماجه ، في : باب النهي عن بيع الماء ، من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ٢/ ٨٢ .

كما أخرجه مسلم، في: باب تحريم بيع فضل الماء ...، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٩٧. والنسائي، في: باب بيع الماء، وباب بيع ضراب الجمل، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٧٠، ٢٧٣. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤١٧، ١٣٨/٤.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ٥٥٣ .

<sup>(</sup>٤) بعده في س ٢: «كان».

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل.

اللَّهِ ﷺ قال في سَيْلِ مَهْزُورِ ومُذَيْنِيبِ ('): ﴿ يُمْسِكُ حَتَّى يَيْلُغَ الكَعْبَيْنُ (')، وعن ثُمَّ يُرْسِلُ الأَعْلَى إلى (') الأَسْفَلِ ». أَخْرَجه مالِكُ في ﴿ المُوطَّأَ » ('). وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رجلًا (مِن الأَنصارِ ') خاصَمَ الزُّبَيْرَ في شِرَاجِ الحَرَّةِ التي يَسْقُون بها (')، فقال النبي ﷺ: ﴿ اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ المَاءَ إلَى جَارِكَ ». فعَضِبَ الأَنْصارِيُّ وقال: أن كان ابْنَ عَمَّتِك. فتَلُونَ وَجْهُ رسولِ اللَّهِ ﷺ، ثم قال: ﴿ يَا زُبَيْرُ اسْقِ، ثُمَّ احْبِسِ المَاءَ حَتَّى (المَوْجِعَ رسولِ اللَّهِ ﷺ، ثم قال: ﴿ يَا زُبَيْرُ اسْقِ، ثُمَّ احْبِسِ المَاءَ حَتَّى (المَوْجِعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ ، مُتَّفَقٌ عليه ('). وشِرامُ الحَرَّةِ ؛ مَسايلُ المَاءِ ، جَمْعُ شَرْجٍ ،

كما أخرجه موصولا من حديث عبد الله بن عمرو، أبو داود، في: أبواب من القضاء، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود ٢/ ٢٨٤. وابن ماجه، في: باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٣٠.

<sup>(</sup>١) قال عبد الملك بن حبيب: مهزور ومذينيب واديان من أودية المدينة، يسيلان بالمطر، وتتنافس أهل الحوائط في سيلهما. المغنى ٨/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) في ف: «الكعب».

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل، وفي ف: «على».

<sup>(</sup>٤) في: باب القضاء في المياه ، كتاب الأقضية . الموطأ ٢/ ٧٤٤.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) بعده في ف: ﴿ النخل ﴾ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل: «يبلغ»، وفي م: «يبلغ إلى».

<sup>(</sup>٨) الجدر: قال ابن الأثير: هو ما رفع حول المزرعة كالجدار. النهاية ١/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخارى، فى: باب سكر الأنهار، وباب شرب الأعلى قبل الأسفل، وباب شرب الأعلى إلى الكعبين، من كتاب المساقاة، وفى: باب إذا أشار الإمام بالصلح ...، من كتاب الصلح، وفى: باب ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ... ، من كتاب التفسير. صحيح البخارى ٣/ ١٤٥، ١٤٦، ٢٤٥، ٥/١٥٠، ٥٥، ومسلم، فى: باب وجوب اتباعه ﷺ، من كتاب الفضائل. صحيح مسلم ٤/ ١٨٣٩، ١٨٣٥.

وهو النَّهَرُ الصَّغِيرُ. ولأنَّ السابِقَ إلى أَوَّلِ النَّهَرِ كالسابقِ إلى أَوَّلِ المَشْرَعَةِ. وإن كانت أَرْضُ الأَوَّلِ بعضُها أَنْزَلُ مِن بَعْضٍ، سَقَى كلَّ واحِدَةٍ على حِدَتِها.

فإن أرادَ إنسانٌ إعياءَ أرْضِ على النَّهَرِ، بحيثُ إذا سَقاها يَسْتَضِرُ أَهْلُ الأَرْضِ الشَّارِبَةِ منه، مُنِعَ منه؛ لأنَّ مَن مَلَك أَرْضًا كانت له مُقُوقُها ومَرافِقُها، واسْتِحْقاقُ السَّقْي مِن هذا النَّهَرِ مِن حَقُوقِها، فلا يَمْلِكُ غيرُه إبْطالَه.

فصل: فإنِ اشْتَركَ جَماعَةٌ في اسْتِنْباطِ عَيْنٍ، اشْتَركُوا في مائِها، وكان بينهم على ما اتَّفَقُوا على سَقْي وكان بينهم على ما اتَّفَقُوا على سَقْي أرْضِهم (١) منها بالمُهايأةِ جاز، وإن أرَادُوا قِسْمَتَه بنَصْبِ حَجَرٍ، أو (٢) خَشَبَةِ مُسْتَوِيَةٍ في مَصْدِم المَاءِ، فيها ثُقْبانِ (٢) على قَدْرِ حَقِّ كُلِّ واحدٍ منهما،

<sup>(</sup>١) في س ١، ف: (أرضيهم)، وفي ب: (أراضيهم).

<sup>(</sup>۲) في س ۲: ۱ و ۱۵.

<sup>(</sup>٣) في م: ( نقبان )، وغير منقوطة في س ١، ب.

جاز، وتُحْرَجُ حِصَّةُ كُلِّ واحِدِ منهما في "ساقِيَةٍ مُفْرَدَةٍ". فإن أراد أحدُهما أن يَسْقِيَ بنَصِيبِه أَرْضًا لا حَقَّ لها في الشُّرْبِ منه، فله ذلك؛ لأنَّ الماءَ "لا حَقَّ لها في الشُّرْبِ منه، فله ذلك؛ لأنَّ الماءَ "لا حَقًّ لهيره فيه، فكان له التَّصَرُّفُ فيه كيف شاء، كما لو انْفَردَ بالعَيْنِ. وفيه وَجْهٌ آخَرُ أنَّه "لا يجوزُ؛ لأنَّه يَجْعَلُ لهذه الأرْضِ رَسْمًا في الشُّرْبِ منه، فَمُنِعَ منه، كما لو كان له دارَانِ مُتَلاصِقَتانِ في دَرْبَيْنِ، أرادَ الشَّرْبِ منه، فَمُنِعَ منه، كما لو كان له دارَانِ مُتَلاصِقَتانِ في دَرْبَيْنِ، أرادَ فَتْحَ إحْدَاهما إلى الأُخْرَى.

وليس لأحَدِهما فَتْحُ ساقِيَةٍ في جانبِ النَّهَرِ قبلَ المَقْسِمِ، يأْخُذُ حَقَّه فيها، ولا أن يَنْصِبَ على حافَتَي النَّهَرِ رَحِي تَدُورُ بالماءِ، ولا غير ذلك؛ لأنَّ حَرِيمَ النَّهَرِ مُشْتَرَكٌ، فلم يَمْلِكِ التَّصَرُّفَ فيه بغيرِ إذْنِ شَرِيكِه.

فصل: ومَن سَبَق إلى مُباحٍ ؛ كَالسُّنْبُلِ الذَى يَنْتَيْرُ مِن الحَصَادِينَ ، وَثَمَرِ الشَّجَرِ اللَّبَاحِ ، والثَّلْجِ (أَ) ، وما يَنْبِذُه الناسُ رَغْبَةً عنه ، فهو أحقُ به ؛ للخَبَرِ . فإنِ اسْتَبَقَ إليه اثنان ، قُسِمَ بينَهما ؛ لأَنَّهما اشْتَركا في السَّبَبِ ، فاشْتَركا في السَّبَبِ ، فاشْتَركا في المَّلُوكِ به ، كما لو ابْتَاعَاه (٥) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «ساقيته منفردة».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في س ۲: ( لحق ٥ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من: م.

<sup>(</sup>٤) في م: « البلح ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ابتاعه».

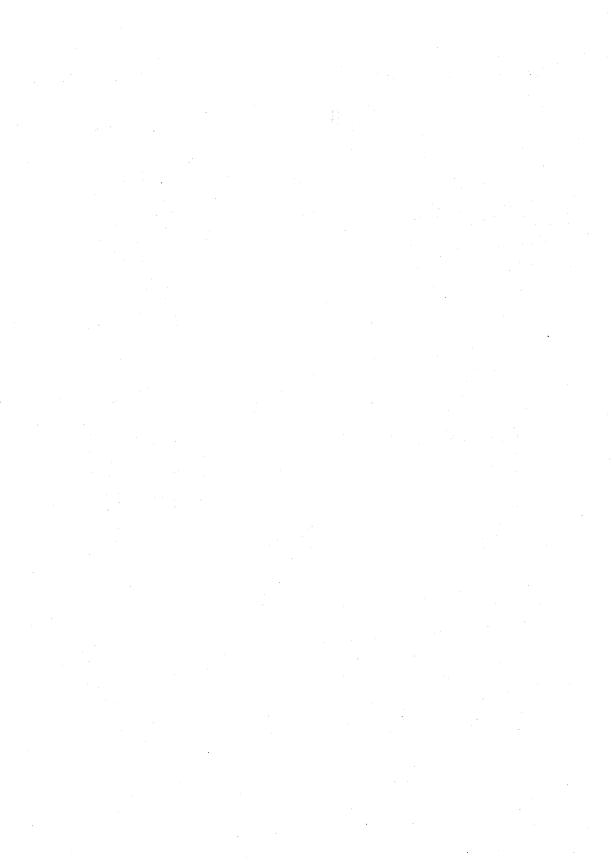

## رُ ٢٣٠ط بابُ<sup>(۱)</sup> الوَقْفِ

ومغناه تَحْبِيسُ الأَصْلِ، وتَسْبِيلُ الثَّمَرَةِ .

وهو مُسْتَحَبِّ، لِمَا رُوِىَ عَنِ النبِيِّ ﷺ أَنَّه (١) قال: ﴿ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ الْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ ؛ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ بَعْدِه ، أُو (١) وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ، أَوْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ﴾ . رَواه مسلمٌ (١) .

ويجوزُ وَقْفُ الأَرْضِ؛ لِمَا روَى ابنُ عُمَرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنهما، أَنَّ عُمَرَ أَتَى النبيَّ عَلَيْتِهُ فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى أَصَبْتُ أَرْضًا بَخَيْبَرَ، لَم أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عندِى منه، فما تَأْمُرُنِى فيها؟ قال: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ مَالًا قَطُ أَنْفَسَ عندِى منه، فما تَأْمُرُنِى فيها؟ قال: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، ولا يُبَتَاعُ، وَلَا يُوهَبُ، أَصْلَهَا، ولا يُبْتَاعُ، وَلَا يُوهَبُ،

<sup>(</sup>١) في م: «كتاب».

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في م: «و».

<sup>(</sup>٤) في: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، من كتاب الوصية. صحيح مسلم ٣/ ١٢٥٥.

كما أخرجه أبو داود ، في : باب فيما جاء في الصدقة عن الميت ، من كتاب الوصايا . سنن أبي داود ٢/ ١٠٦. والترمذي ، في : باب في الوقف ، من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذي ٦/ ٤١٠. والنسائي ، في : باب فضل الصدقة عن الميت ، من كتاب الوصايا . المجتبى ٦/ ٢١٠. والإمام أحمد ، في : المسند ٢/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٥) في م: «أن».

وَلَا يُورَثُ ». قال ('): فَتَصدَّقَ بِهَا عُمَرُ، رَضِىَ اللَّهُ عنه ('')، في الفُقَراءِ، وَذَوِى ('') القُرْبَى، والرُّقَابِ، وابنِ السَّبِيلِ، والضَّيْفِ، لا مُجْنَاحَ على مَن 'وَلِيهَا أَن يأْكُلَ منها، أو يُطْعِمَ صَدِيقًا بِالمَّوْرُوفِ، غيرَ مُتَأَثَّلِ منه، أو غيرَ مُتَأَثِّلِ منه، أو غيرَ مُتَمَوِّلِ فيه. مُتَّمَوِّلِ فيه. مُتَّمَوِّلِ فيه. مُتَّمَوِّلِ فيه. مُتَّمَوِّلِ فيه. مُتَّمَوِّلِ فيه. مُتَّمَوِّلِ فيه.

ووَقْفُ السِّلاحِ والحَيَوانِ جائزٌ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: ﴿ أَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّهُ قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ (٢) فِي سَبِيلِ اللَّهِ (٢) ﴿ . مُتَّفَقٌ عليه (٨) . وفي رِوايَةٍ:

كما أخرجه أبو داود ، في : باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف ، من كتاب الوصايا . سنن أبي داود ٢/ ١٠٥. والترمذى ، في : باب في الوقف ، من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى ٦/ ١٤٣. والنسائى ، في : باب كيف يكتب الحبس ...، من كتاب الأحباس . المجتبى ٦/ ١٩١، ١٩٢. وابن ماجه ، في : باب من وقف ، من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه ٢/ ٨٠١. والإمام أحمد ، في : المسند ٢/ ١٦، ١٥، ١٢٥.

<sup>(</sup>١) زيادة من: م.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: (على أن لا يباع ولا يوهب ولا يورث).

<sup>(</sup>٣) في س ٢، ف: ﴿ ذَى ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى، في: باب الشروط في الوقف، من كتاب الشروط، وفي: باب ما للوصى أن يعمل في مال اليتيم ...، وباب الوقف كيف يكتب، من كتاب الوصايا . صحيح البخارى ٣/ ٢٦٠، ١١/٤ ، ١٢، ١٤. ومسلم، في: باب الوقف، من كتاب الوصية . صحيح مسلم ٣/ ١٢٥٥، ١٢٥٦.

<sup>(</sup>٦) قال الخطامي : العتاد كل ما أعده الرجل من سلاح أو مركوب وآلة للجهاد . معالم السنن ٢/ ٥٠٠ (٧) بعده في الأصل : «عز وجل » .

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخارى، في: باب قول الله تعالى: ﴿ وَفِي الرقابِ ...﴾، من كتاب الزكاة، وفي: باب ما قيل في درع النبي ﷺ ...، من كتاب الجهاد. صحيح البخارى ٢/ ١٥١، ٤/ ٤٠. ومسلم، في: باب في تقديم الزكاة ومنعها، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٢٧٧.=

« وَأَعْتُدَهُ » ( ) . ويَصِحُ وَقْفُ كُلِّ عَيْنِ يُنْتَفَعُ بها مع بَقاءِ عَيْنِها دائمًا ؛ قِياسًا على المنشوصِ عليه . ويَصِحُ وَقْفُ المُشاعِ ؛ لأنَّ في حديثِ عُمَرَ أنَّه أصابَ مِائةَ سَهْمٍ مِن خَيْبَرَ ، فأمَرَه النبيُ يَيَّ الْمُقْفِقِ ، وهذا صِفَةُ السُاعِ ، ولأنَّ القَصْدَ تَعْبِيسُ الأَصْلِ ، وتَسْبِيلُ المُنْفَعَةِ ، وهذا يَحْصُلُ في المُشاعِ ، ولأنَّ القَصْدَ تَعْبِيسُ الأَصْلِ ، وتَسْبِيلُ المُنْفَعَةِ ، وهذا يَحْصُلُ في المُشاعِ ، كَحُصُولِه في ( ) المُفْرَزِ . ويصِحُ وَقْفُ عُلْوِ الدّارِ دُونَ سُفْلِها ، المُشاعِ ، كَحُصُولِه في ( ) المُفْرَزِ . ويصِحُ وَقْفُ عُلْوِ الدّارِ دُونَ سُفْلِها ، المُشاعِ ، كَحُصُولِه في ( ) المُفْرَزِ . ويصِحُ وَقْفُ عُلْوِ الدّارِ دُونَ سُفْلِها ، وسُفْلِها ، كُونَ عُلْوِها ؛ لأَنْهما عَيْنانِ يجوزُ وَقْفُهما ( ) ، فجاز وَقْفُ أَحَدِهما ، كالدَّارِيْنِ .

فصل: ولا يَصِحُ وَقْفُ ما لا يُنْتَفَعُ به مع بَقاءِ عَيْنِه؛ كالأَثْمانِ، والمُأْكُولِ، والمَشْرُوبِ، والشَّمْعِ؛ لأنَّه لا<sup>(۱)</sup> يحْصُلُ تَسْبِيلُ ثَمَرَتِه مع بَقائِه. (<sup>۷</sup>ولا ما<sup>۷)</sup> يُسْرِعُ إليه الفَسادُ، كالرَّياحِينِ؛ لأَنَّها لا تَتَباقَى (۸).

<sup>=</sup> كما أخرجه أبو داود ، في : باب في تعجيل الزكاة ، من كتاب الزكاة . سنن أبي داود ١/ ٣٧٦. والنسائى ، في : باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق ، من كتاب الزكاة . المجتبى ٥/ ٢٤. والإمام أحمد ، في : المسند ٢/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>١) في س ٢: ﴿ وَأَعِبدُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائى، فى: باب حبس المشاع، من كتاب الأحباس. المجتبى ١٩٣/٦. وابن ماجه، فى: باب من وقف، من كتاب الصدقات. سنن ابن ماجه ١٨٠١/٢.

<sup>(</sup>٣) في س ١، س ٢، م: «من».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أسفلها».

<sup>(</sup>٥) بعده في س ٢: « كالأثمان».

<sup>(</sup>٦) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل: «وما لا».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «تبقي».

( ولا ما ) لا يجوزُ يَيْعُه؛ كالكَلْبِ، والخِنْزِيرِ، ولا المَرْهُونِ، والحَمْلِ المُنْفَرِدِ، ولا أُمُّ الوَلْدِ؛ لأنَّ الوَقْفَ تَمْلِيكٌ، فلا يَجُوزُ في هذه، كالبَيْعِ.

ولا يجوزُ في غيرِ مُعَينً ؛ كأحدِ هذَيْنِ العَبْدَيْنِ، وفَرَسٍ، وعَبْدٍ ؛ لأنَّهُ نَقْلُ مِلْكِ على وَجْهِ القُرْبَةِ، فلم يَصِحَّ في غيرِ مُعَينً ، كالهِبَةِ.

فصل: ولا يَصِحُّ الوَقْفُ إلَّا على بِرِّ؛ كالمَساجِدِ، والقَناطِرِ، والفُقَراءِ، والأُقارِبِ، أو آدَمِيٌّ مُعْيَنِّ، مُسْلِمًا كان أو ذِمِّيًّا؛ لأنَّه في مَوْضِعِ القُرْبَةِ، والأَقارِبِ، أو آدَمِيٌّ مُعْيَنِّ، مُسْلِمًا كان أو ذِمِّيًّا؛ لأنَّه في مَوْضِعِ القُرْبَةِ، والأَقارِبِ الصَّدَقَةُ عليه.

ولا يَصِحُّ على غيرِ ذلك؛ كالبِيعِ، وكَتْبِ التَّوْراةِ، والإِنْجِيلِ؛ لأنَّ هذا إِعانَةٌ على المَعْصِيَةِ، فإنَّ هذه الكُتُبَ مَنْسُوخَةٌ [٢٣١،] قد بُدِّلَ (٢) بعضُها، وقد غَضِبَ النبيُ ﷺ حينَ رأى مع عُمَرَ شيئًا اسْتَكْتَبَه منها (٠) ولا على قُطَّاعِ الطَّريقِ؛ لأنَّه إعانَةٌ على المَعْصِيَةِ، والقَصْدُ بالوَقْفِ القُرْبَةُ. ولا على مَن لا (٥) يَمْلِكُ؛ كالمَيِّتِ، والمَلكِ، والجِنِّيُ؛ لأنَّ الوَقْفَ تَمْلِيكُ في الحَياةِ. ولا على عَبْدِ، أو أُمِّ ولَدِ؛ لأنَّه لا يَمْلِكُ في رِوايَةٍ. وفي أَخْرَى، مِلْكُه غيرُ لازِمٍ. والوَقْفُ لا يجوزُ أن يكونَ مُتَزَلْزِلًا. ولا على أَخْرَى، والوَقْفُ لا يجوزُ أن يكونَ مُتَزَلْزِلًا. ولا على أَخْرَى، والوَقْفُ لا يجوزُ أن يكونَ مُتَزَلْزِلًا. ولا على

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: «وما لا».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «لأن»، وفي م: «ولأن».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « ترك».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارمي، في: باب ما يتقى من تفسير حديث النبي ﷺ وقول غيره عند قوله ﷺ، من المقدمة. سنن الدارمي ١/ ١١٥، ١١٦. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٨٧. وانظر إرواء الغليل ٣٤/٦ – ٣٨٠.

<sup>(</sup>٥) سقط من: س ٢.

حَرْبِيِّ أُو (' مُرْتَدِّ ؛ لأَنَّ مِلْكَهما ('' تجوزُ إِزَالتُه ('') والوَقْفُ يجِبُ أَن يكونَ لازِمًا . ولا على غيرِ مُعَيْنَ ؛ كرَجُلٍ ، أو (' امرأة ؛ لأَنَّ تَمْلِيكَ غيرِ المُعَيْنَ لا يَصِحُ . فإن قيل : فكيفَ جاز الوَقْفُ على المساجِدِ وهي لا تَمْلِكُ ؟ قلنا : الوَقْفُ إِنَّمَا هو على المسلمين ، لكن عُيِّنَ نَفْعًا خَاصًا لهم .

فصل: ولا يَصِحُ تَعْلِيقُه على شَرْطِ مُسْتَقْبَلِ؛ لأنَّه عَقْدٌ يَبْطُلُ بِالجَهَالَةِ، فلم يَجُزْ تَعْلِيقُه على شَرْطِ مُسْتَقْبَلِ، كالبَيْعِ، إلَّا أن يقول: هو وَقْفٌ بعدَ مَوْتِي. فيصِحٌ، ويكونَ وَصِيَّةً يُعْتَبَرُ خُروجُه مِن الثَّلُثِ؛ لأنَّه تَبَرُّ عُ مَشْرُوطٌ بالمَوْتِ، فكان وَصِيَّةً، كما لو قال: إذا مِتُ فهذا صدَقَةٌ للمَساكِينِ. وجَعَل القاضي وأبو الحَطّابِ تَعْلِيقَ الوَقْفِ على المَوْتِ كَتَعْلِيقِه للمَساكِينِ. وجَعَل القاضي وأبو الحَطّابِ تَعْلِيقَ الوَقْفِ على المَوْتِ كَتَعْلِيقِه على شَرْطٍ في الحَياةِ. فلا يَصِحُ في المَوْضِعَيْن إلَّا على قولِ الحَرَقِيّ. والأَوْلَى التَّقْرِيقُ بينَهما؛ لأنَّ تَعْلِيقَه بالمَوْتِ وَصِيَّةٌ، فجازَ، كما لو قال: إذا مِتُ فدارِي لفُلانٍ. أو: أَبْرَأْتُه مِن دَيْنِي عليه. ولا يَلْزَمُ مِن جَوازِ ذلك صِحَّةُ تَعْلِيقِ الهِبَةِ والإِبْرَاءِ على شَرْطٍ في الحَياةِ، كذا هاهنا.

ولا يجوزُ الوَقْفُ إلى مُدَّةٍ؛ لأنَّه إخْرَاجُ مالِ على سَبِيلِ القُرْبَةِ، فلم يَجُزْ إلى مُدَّةٍ، كالصدقةِ (٥). فإن شَرَط فيه الخِيارَ، أو شَرَط

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ وَلا ۗ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ملكها».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «إزالتها».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ف: «و».

<sup>(°)</sup> في الأصل: «كالعتق».

(الرُّمُحُوعَ فيه () إذا شاءَ، أو يَبِيعُه إذا احْتاجَ، أو () يُدْخِلُ فيه مَن شاءَ، لم يَصِحَّ؛ لأنَّه إخْرامُج مِلْكِ () على سَبِيلِ القُرْبَةِ، فلم يَصِحَّ مع هذه الشُّروطِ، كالعِتْق ().

فصل: وإنْ شَرَط أن يأْكُلَ منه أيَّامَ حَياتِه، أو مُدَّةً بعَيْنِها أَن اللهُ عَلَيْهِ أَن اللهُ عَلَيْهِ أَن اللهُ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، واحْتَجَّ بما روَى مُحجْرٌ المَدَرِيُّ، أَنَّ في صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْهِ أَن يأْكُلَ أَهْلُه بالمَعْرُوفِ غيرِ المُنْكَرِ أَن وَلَأَنَّ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال في وَقْفِه: لا مُجنَاحَ على مَن وَلِيَها أَن يَأْكُلَ منها، أو يُطْعِمَ صَدِيقًا أَن يَأْكُلُ منها، أو يُطْعِمَ صَدِيقًا أَن يَأْكُلُ منها، أو يُطْعِمَ صَدِيقًا أَن يَأْكُلُ منها، أو يُطْعِمَ عَالًا الرَّفْ لو وَقَف وَقْفًا عَامًا اللهُ عَلَيْهِ عَنه اللهُ عَلَيْهِ عَنه اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَنه اللهُ إِذَا خَصَّه عَامًا اللهُ عَلَيْهِ عَنه اللهُ عَلَيْهِ عَنه اللهُ إِذَا خَصَّه بالنَّهُ عَنه اللهُ عَلَيْهِ عَنه اللهُ عَلَيْهِ عَنه اللهُ عَلَيْهِ عَنه اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَنه اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَنه اللهُ عَلَيْهِ عَنه اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ

فصل: وإن وَقَف على نَفْسِه (١٠) ، ففيه رِوايتانِ ؛ إحداهما ، لا يَصِحُ ؛

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « فيه الرجوع».

<sup>(</sup>٢) يعده في م: «لم».

<sup>(</sup>٣) في م: «مال».

<sup>(</sup>٤) في س ١، ف، ب: ﴿ كَالْصَدَقَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في م: «يعينها».

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة ، في : المصنف ٦/ ٢٥٣، ١٦٧/١٤. وانظر التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل ١٠٠.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه في صفحة ٧٧٠ .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «أو».

<sup>(</sup>٩) انظر تفسير معنى السقاية في الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ١٦/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>١٠) بعده في س ٢، م: «ثم على أولاده».

لأنَّ الوَقْفَ تَمْلِيكٌ ، فلم يَصِعَّ أن يُمَلِّكَ نَفْسَه به ، كالبَيْعِ . والثانيةُ ، يَصِحُ ؛ لأنَّه لمَّا جازَ أن يَشْتَرِطَ لنَفْسِه منه شيئًا ، جاز أن يَخْتَصَّ به أيَّامَ حَياتِه ، كالوَصِيَّةِ .

فصل: ولا يكونُ الوَقْفُ إِلَّا على سَبِيلِ غيرِ مُنْقَطِع؛ كالفُقَراءِ، والمُساكِينِ، [٢٣١ وطَلَبَةِ العِلْم، والمُساجِدِ، أو على رجلِ بعَيْنِه، ثم على ما(١) لَا يَنْقَطِعُ. فإن وَقَفه على رجل بعَيْنِه وسَكَّت، صَحٌّ، وكان مُؤَبَّدًا ؛ لأنَّ مُقْتَضَاه التَّأْبِيدُ ، فَحُمِلَ فيما سَمَّاه على ما شَرَطَه ، وفيما سَكَت عنه على مُقْتَضاه، ويَصِيرُ كأنَّه وَقَف مُؤَبَّدًا (١)، و(١) قَدَّمَ الْمُسَمَّى على غيره. فإذا انْقَرَضَ المُسَمَّى ، صُرفَ إلى أقارب الواقِفِ ؛ لأنَّهم أحَقُّ الناسِ بصَدَقَتِه، بَدَلِيل قولِ النبيِّ ﷺ: ﴿ صَدَقَتُكَ عَلَى غَيْر رَحِمِكَ صَدَقَةً ، وصَدَقَتُكَ عَلَى رَحِمِكَ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ » (١٠). وعنه ، أنَّه يَرْجِعُ إلى المساكِين؛ لأنَّهم مَصَارفُ الصَّدَقاتِ المَفْروضاتِ؛ كالزَّكواتِ والكَفَّاراتِ. والأَوَّلُ ظاهِرُ المذهبِ. وظاهِرُ كَلام أحمدَ والخِرَقيِّ، أنَّه يَرْجِعُ إِلَى الأَغْنِياءِ والفُقَراءِ مِن أقاربِه؛ لأنَّ الوَقْفَ يَسْتَوِى فيه الغَنِيُّ والفقيرُ. ويَحْتَمِلُ أَن يَحْتَصَّ الفُقَراءَ؛ لأنَّهم مَصْرفُ الصَّدَقاتِ. ويَرْجِعُ إلى جميع الوَرَثَةِ ، في إحْدَى الرُّوايَتَيْن ؛ لأنَّه يُصْرَفُ إليهم مَالُه عندَ

<sup>(</sup>١) في ب: «من».

<sup>(</sup>٢) في م: «مؤبد».

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٢/٢١٢،٢١١.

مَوْتِه . والثانية ، يَرْجِعُ إلى أقْرَبِ عَصَبَةِ الواقِفِ ؛ لأَنَّه مَصْرِفُ وَلاءِ مُعْتِقيه (١) ، وعليهم عَقْلُه ، فَخُصُّوا بهذا . ويكونُ وَقْفًا على مَن رَجَع إليه ؛ لأَنَّه إنَّمَا صُرِفَ (٢) إليهم بوَقْفِ مالِكِه (٣) له ، والوَقْفُ يَقْتَضِى التَّأْبِيدَ ، فإذا انْقَرَضُوا رَجَع إلى المساكِينِ ، وإن لم يكنْ له أقارِبُ ، رَجَع إلى المساكِينِ ؛ لتَعَيِّنِهم .

ولو جَعَل الانْتِهاءَ مَمَّا<sup>(1)</sup> لا يجوزُ الوَقْفُ عليه ، فقال : وَقَفْتُ على أَوْلَادِى ، ثم على البِيَعِ<sup>(0)</sup> . فحُكْمُه محُكْمُ ما لم يُسَمِّ له انْتِهاءً ؛ لأنَّ ذِكْرَ ما لا يَجُوزُ كَعَدَمِه . وإن قال : وَقَفْتُ دَارِى . ولم يَذْكُرْ سَبيلَها<sup>(۱)</sup> ، صَحَّ في قِياسِ المَّذْهَبِ ؛ لأنَّه إزالَةُ مِلْكِ على سَبِيلِ القُرْبَةِ ، فصَحَّ مُطْلَقًا ، كالعِتْقِ ، وحُكْمُه محكمُ مُنْقَطِع الانْتِهاءِ .

فصل: فإن قال: وَقَفْتُ على هذا العَبْدِ. ولم يَذْكُرْ له مآلًا، فهو باطِلٌ؛ لأنَّه مُنْقَطِعُ الابْتِداءِ والانْتِهاءِ. وإن جَعَل له مآلًا يجوزُ الوَقْفُ عليه، فقال: ثم على المساكِينِ. صَحَّ؛ لأنَّه جَمَع فيه بينَ ما يجوزُ وما لا يجوزُ، فصَحَّ، كما لو وَقَفه على أوْلَادِه، ثم على البِيَعِ. ويَحْتَمِلُ أن يُجوزُ، فصَحَّ، كما لو وَقَفه على أوْلَادِه، ثم على البِيَعِ. ويَحْتَمِلُ أن يُحَرَّجَ صِحَّتُه على الرِّوايَتَيْن في تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ. فإن قُلْنا بصِحَّتِه، وكان

<sup>(</sup>١) في م: ( معتقه ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (انصرف).

<sup>(</sup>۳) في م: «ملكه».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (ما).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «المبيع».

<sup>(</sup>٦) في م: «سبلها».

مَن لا يَصِحُّ الوَقْفُ عليه لا يُمْكِنُ اعْتِبَارُ انْقِراضِه؛ كَاللَّيْتِ، والجَّهُولِ، صُرِفَ فَى الحَالِ إلى مَن يَجُوزُ؛ لأنَّ ذِكْرَ مَن لا يَجُوزُ كَعَدَمِه. وإن أَمْكَنَ اعْتِبَارُ انْقِراضِه، كَعَبْدِ مُعَيَّنَ، احْتَمَلَ ذلك أيضًا؛ لذلك، واحْتَمَلَ أن يُعْتِبارُ انْقِراضِه، كَعَبْدِ مُعَيَّنَ، احْتَمَلَ ذلك أيضًا؛ لذلك، واحْتَمَلَ أن يُصْرَفَ إلى أقارِبِ الواقِفِ إلى (۱) أن يَنْقَرِضَ مَن لا يجوزُ الوَقْفُ عليه، ثم يُصْرَفَ إلى مَن يَجُوزُ مَشْرُوطٌ بانْقِراضِ مَن لا يَجُوزُ مَشْرُوطٌ بانْقِراضِ مَن لا يَجُوزُ ، فكأنَّ الوَقْفَ قبلَ ذلك لا مَصْرِفَ له، فصُرِفَ إلى الأقارِبِ؛ كَمُنْقَطِع الانْتِهاءِ.

فصل: ويَصِحُ الوَقْفُ بالقَوْلِ والفِعْلِ الدَّالِّ (٢) عليه ؛ مِثْلَ أَن يَبْنِى مَسْجِدًا ، ويَأْذَنَ للهم في الدَّفْنِ مَسْجِدًا ، ويَأْذَنَ للناسِ في الصَّلاةِ فيه ، أو مَقْبَرَةً ، ويَأْذَنَ لهم في الدَّفْنِ فيها ، أو سِقَايَةً ويَشْرَعَ بابَها ، ويَأْذَنَ في دُخُولِها ؛ لأَنَّ العُوْفَ [٢٣٢ر] جارٍ به ، وفيه دَلالَةٌ على الوَقْفِ ، فجاز أن يَشْبُتَ به ، كالقولِ ، وجَرَى مَجْرَى مَ مَرَى مَنْ وَقَيْمَ طَعامًا لضِيفانِه ، أو نَثَر نِثَارًا ، أو صَبَّ في خَوايِي (٢) السَّبِيلِ ماءً .

وأمَّا القَوْلُ، فألفاظُه سِتَّةً؛ ثلاثَةٌ صَرِيحَةٌ؛ وهي: وَقَفْتُ، وحَبَّسْتُ، وحَبَّسْتُ، وصَبَّلْتُ مَتى اللَّهُ عَنْ أَنَّهُ ثَبَت لها عُرْفُ السَّيْعُمالِ، وعُرْفُ الشَّرْعِ بقولِ النبيِّ عَلَيْتٍ لعُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عنه: « إِن شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وسَبَّلْتَ ثَمَرَتَهَا » (أَنْ فَصَارَتْ كَلَفْظِ الطَّلاقِ فيه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إلا».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «والدال».

<sup>(</sup>٣) الخوابي؛ جمع حابية: وهو وعاء الماء الذي يحفظ فيه.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في صفحة ٥٧٢.

وثَلاثَةٌ كِنَايَةٌ، وهي: تَصَدَّقْتُ، وحَرَّمْتُ، وأَبَّدْتُ. فليست صَرِيحةً ؛ لأَنَّهَا مُشْتَرَكَةٌ بِينَ الوَقْفِ وغيرِه مِن (١) الصَّدَقاتِ والتَّحْرِيماتِ. فإن نَوَى (١) بها الوَقْفَ، أو قَرَن (٣) بها لَفْظًا مِن الأَلفاظِ الحَمْسَةِ، أو محكمَ الوَقْفِ، بأن يقولَ: صَدَقَةٌ مُحَبَّسَةٌ، أو مُحَرَّمَةٌ، أو مُؤَبَّدَةٌ، أو صَدَقَةٌ لا تُباعُ، ولا يُوهَبُ، ولا تُورَثُ. صارَ وَقْفًا ؛ لأَنَّه لا أَنَّ يَحْتَمِلُ مع هذه القرَائنِ إلَّا (١) الوَقْفَ.

فصل: ولا يجوزُ التَّصَرُّفُ في الوَقْفِ بِمَا يَنْقُلُ المِلْكَ في الرَّقَبةِ ؛ لقولِ النبيِّ عَيَّيِّةٍ في حَدِيثِ عُمَرَ: « لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، ولَا يُوهَبُ، وَلَا يُورَثُ » (٥) . ولأنَّ مُقْتَضَى الوَقْفِ التَّأْبِيدُ، وتَحْبِيسُ الأَصْلِ، بدَلِيلِ أَنَّ ذلك مِن بَعْض أَلْفاظِه، والتَّصَرُّفُ في رَقَبَتِه يُنَافِي ذلك.

فصل: والوَقْفُ يُزِيلُ مِلْكَ الواقِفِ؛ لأَنَّه يُزِيلُ مِلْكَه عن التَّصَرُّفِ فى العَيْنِ والمَنْفَعَةِ، فأَزالَ مِلْكَه عن الرَّقَبَةِ، كالعِتْقِ، ويُزِيلُ المِلْكَ بمُجَرَّدِ (٢) لَفَيْنِ والمَنْفَعَةِ، فأَزالَ مِلْكَه عن الرَّقَبَةِ، كالعِتْقِ، ويُزِيلُ المِلْكَ بمُجَرَّدِ (٢) لَفَيْفِه؛ لأنَّ الوَقْفَ (٧) يَحْصُلُ به. وعنه، لا يَحْصُلُ إلَّا بإخْراجِه عن يَدِه،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «في».

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ قرن ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م: ١ نوى ١ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في صفحة ٥٧٢.

<sup>(</sup>٦) في س ١: «مجرد».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «اللفظ».

قال أحمدُ: الوَقْفُ المَعْرُوفُ أَن يُخْرِجَه مِن يَدِه ، يُوَكِّلُ<sup>(۱)</sup> مَن يَقُومُ به ؛ لأَنَّه تَبَرُّغ ، فلم يَلْزَمْ<sup>(۱)</sup> بمُجَرَّدِه ؛ كالهِبَةِ والوَصِيَّةِ. والأَوَّلُ المَشْهُورُ ؛ لَأَنَّه تَبَرُّغ يَمْنَعُ البَيْعَ والهِبَةَ والمِيراثَ ، فلَزِمَ لحديثِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، ولأنَّه تَبَرُّغ يَمْنَعُ البَيْعَ والهِبَةَ والميراثَ ، فلَزِمَ بمُجَرَّدِه ، كالعِنْقِ .

ولا يَفْتَقِرُ إلى قَبُولٍ. ويَحْتَمِلُ أَنَّه متى كان على آدَمِيٌّ مُعَيِّنٍ، افْتَقَرَ إلى القَبُولِ؛ لأَنَّه تَبَرُّعٌ لآدَمِيٌّ مُعَيِّ، أَشْبَهَ الهِبَةَ، فإن لَم يَقْبَلْ، أو رَدَّه، بَطَل فى حَقِّه، ولم يَبْطُلْ فى حَقِّ مَن بعدَه، وصارَ كالوَقْفِ على مَن لا يَصِحُّ، ثم على مَن يَصِحُّ. وعلى الظّاهِرِ مِن المَذْهَبِ، أَنَّه لا يَفْتَقِرُ إلى القَبُولِ، ولا يَبْطُلُ برَدِّه؛ لأنَّه إزالَةُ مِلْكِ على وَجْهِ القُرْبَةِ، أَشْبَهَ العِتْقَ والوَقْفَ على غيرِ مُعَيَّ .

فصل: وَيِنْتَقِلُ المِلْكُ فَى الوَقْفِ إلَى المَوْقُوفِ عليه، فَى ظاهِرِ المَدْهَبِ؛ لأنَّه سَبَبُ نَقْلِ المِلْكِ، ولم يُخْرِجُه عن المَالِيَّةِ، وُجِدَ إلى مَن يَصِحُ تَمْلِيكُه، أشْبَهَ البَيْعَ والهِبَة. وعنه، لا يَمْلِكُه، ويكونُ المِلْكُ للَّهِ يَصِحُ تَمْلِيكُه، ويكونُ المِلْكُ للَّهِ تعالى؛ لأنَّه حَبْسٌ للعَيْنِ وتَسْبِيلٌ للمَنْفَعَةِ على وَجْهِ القُرْبَةِ، فأَزالَ المِلْكَ إلى اللَّهِ سبحانه، كالعِتْقِ.

فصل: وَيُمْلِكُ المَوْقُوفُ عليه غَلَّتَه، وثَمَرَتَه، وصُوفَه، ولَبَنَه؛ لأنَّه مِن غَلَّتِه، فهو كالثَّمَرَةِ، وَيُمْلِكُ [٢٣٢٤] تَزْويجَ الأَمَةِ؛ لأنَّه عَقْدٌ على نَفْعِها،

<sup>(</sup>١) في ف، م: «ويوكل».

<sup>(</sup>٢) في ف: « يزل».

فَأَشْبَهَ إِجَارِتَهَا، وَيُمْلِكُ مَهْرَهَا؛ لأَنّه بَدَلُ نَفْعِها، أَشْبَهَ أُجْرَتَها. وإن وَلَدَت، فولَدُها وَقْفٌ معها؛ لأَنّ الوَقْفَ حُكْمٌ ثَبَت في الأُمّ، فَسَرَى إلى الوَلَد؛ كالاسْتِيلادِ والكِتابَةِ. ولا يَمْلِكُ المَوْقُوفُ عليه وَطْأَهَا؛ لأَنّ مِلْكُه فيها ضَعِيفٌ، ولا يُؤْمَنُ إفْضَاؤُه إلى إخْراجِها مِن الوَقْفِ. فإن وَطِقها، فلا فيها ضَعِيفٌ، ولا يُؤْمَنُ إفْضَاؤُه إلى إخْراجِها مِن الوَقْفِ. فإن وَطِقها، فلا حَدَّ عليه؛ لأنها وإن ولدت منه، فالولدُ حُرِّ؛ لأنّه مِن مَالِكِها، وعليه قِيمَتُه وَقْفٌ بحالِها، وإن ولدت منه، فالولدُ حُرِّ؛ لأنّه مِن مَالِكِها، وعليه قِيمَتُه يَوْمَ الوَضْعِ ('')؛ لأَنّه فَوَّتَ رِقَه، ويَشْتَرِى بها عَبْدًا يكونُ وَقْفًا مَكانَه، وتَصِيرُ أُمَّ وَلَد له؛ لأنّه أَحْبَلَها بِحُرِّ في مِلْكِه، فإذا مات ('')، عَتَقَتْ، ووَجَبَتْ قِيمَتُه في تَرِكَتِه حِينَئِذٍ؛ لأَنّه أَتْلَفَها على مَن بعدَه، ويَشْتَرِى بالقِيمَةِ جارِيَةً تكونُ وَقْفًا مَكانَها. وإن قُلْنا: ليست مِلْكًا له. لم تَصِرْ أُمَّ ولَد بوطئِه.

فصل: وإن أَتْلَفَ الوَقْفَ أَجْنَبِيِّ ، أو الواقِفُ ، أو المَوْقُوفُ عليه ، فعليه قيمتُه يَشْتَرِى ('') بها مِثْلَه يقومُ مَقامَه ؛ لأنَّ المَوْقُوفَ عليه لا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ في رَقَبَتِه ، إَنَّمَا له نَفْعُه . وإنْ وُطِئَتِ الجارِيَةُ بشُبْهَةٍ ، فوَلَدُها حُرِّ ، وعلى الواطِئَ قِيمَتُه يومَ وَضْعِه ، يَشْتَرِى بها ما يقومُ مَقامَه . وإن جَنَى الوَقْفُ ('') ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( الأنه ) .

<sup>(</sup>۲) في ب: «يوضع». وفي م: «وضعه».

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « ويشترى ».

<sup>(</sup>٥) في م: «الموقف».

تَعَلَّقَت جِنايَتُه بِالمَوْقُوفِ عليه؛ لأنَّه (') يَمْلِكُه (')، ولم تتَعلَّق بالوَقْفِ؛ لأنَّ رقَبَتَه ليست مَحَلًّا للبَيْع، فتَعَلَّقَت بمالِكِه، كأُمُّ الوَلَدِ.

فصل: وتُصْرَفُ الغَلَّةُ على ما شَرَط الواقِفُ ؛ مِن التَّسْوِيَةِ والتَّفْضِيلِ ، والتَّقْدِيمِ والتَّأْخِيرِ ، والجَمْعِ والتَّرْتِيبِ ، وإدْخالِ مَن أَدْخَلَه بَصِفَةِ ، والتَّقْدِيمِ والتَّأْخِيرِ ، والجَمْعِ والتَّرْتِيبِ ، وإدْخالِ مَن أَدْخَلَه بَصِفَةٍ ، وأَنْه ثَبَت بوَقْفِه ، فوَجَب أَن يُتَبَعَ فيه شَرْطُه ، ولأنَّ عُمَرَ ، رَضِى اللَّهُ عنه ، وقف أرْضَه على الفُقراءِ ، وذَوِى (ئَ) التَّرْفَه ، والرِّقَابِ ، وابنِ السَّبِيلِ ، والضَّيْفِ ، وجَعَل لَمَن وَلِيَها أَن يأكُلَ التَرْدُودَةِ مِن اللَّهِ ، أَو يُطْعِمَ صَدِيقًا (فَ) . ووقف الزُّبَيْرُ على وَلَدِه ، وجَعَل للمَرْدُودَةِ مِن مِناتِه أَن يَسْكُنَ غيرَ (أَ مُضِرَّةٍ ولا مُضَرِّ بها ، فإذا اسْتَغْنَتْ بزَوْجٍ فلا حَقَّ لها فيه (أَ) .

فصل: فإذا قال: وَقَفْتُ على أَوْلَادِي. دَخَل فيه الذَّكُرُ منهم

<sup>(</sup>١) بعده في س ٢: ١ لا،

<sup>(</sup>۲) في س ۱: «ملكه».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أو».

<sup>(</sup>٤) في س ٢: ﴿ ذَى ﴾ .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه فی صفحة ۷۷، ۵۷۳.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿غَيْرُهُ ﴾.

<sup>(</sup>Y) في م: «مضرا».

<sup>(</sup>٨) آخرجه البخارى تعليقا، في : باب إذا وقفت أرضا أو بثرا ...، من كتاب الوصايا. صحيح البخارى ٤/ ١٥. ووصله الدارمي، في : باب في الوقف، من كتاب الوصايا. سنن الدارمي ٢/ ٢٧. والبيهقي، في : السنن الكبرى ٦/ ١٦٦، ١٦٧.

<sup>(</sup>٩) سقط من: الأصل.

والأُنثَى والحُنْثَى؛ لأنَّ الجميعَ أَوْلادٌ. وهل يَدْخُلُ فيه وَلَدُ الوَلَدِ؟ فيه رَوايَتانِ؛ إحْداهما، يدْخُلُون؛ لأنَّهم دَخُلُوا في قَوْلِ اللَّهِ تعالى: ﴿ يُوْصِيكُمُ اللَّهُ فِي آَوْلَكِوكُمُ ۖ ﴾ (١). وفي قَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَهُو يَرِثُهُ لَا اللَّهِ يَكُن لَمُ يَكُن لَمُ الرَّلِي اللَّهِ يَهُ هذه الرَّوايَةِ، يَدْخُلُ وَلَدُ البَنِينَ دُونَ وَلَدِ البَناتِ؛ لأنَّ وَلَدُ البَنِينَ هم الذين دَخَلُوا في النَّصِّ دُونَ وَلَدِ البَناتِ. وقالَ الشَاعُ (٢):

بَنُونا بنو أَبْنائِنا وَبَنائُنا بَنُوهُنَّ أَبْناءُ الرِّجالِ الأَجانِبِ وَالثانيةُ ، لا يَدْخُلُ وَلَدُ الوَلَدِ ؛ لأَنَّ وَلَدَه حَقِيقَةً وَلَدُ صُلْبِه ، والكَلامُ بحقِيقَتِه (1) ، إلَّا أَن يَقْتَرِن (0) به ما يَدُلُّ على إدخالِهم ؛ كقولِه : والكَلامُ بحقِيقَتِه أَوْلادِى ؛ لوَلَدِ الذُّكُورِ الثَّلُثانِ ، ولوَلَدِ (1) الإناثِ الثُّلُثُ . ونحوه . فإن قال : وَقَفْتُ على أَوْلادِى ، فإذا انْقَرَضَ أَوْلادُ أَوْلادِى ، فهو على المَساكِينِ . دَخَل أَوْلادُ الأَوْلادِ في الوَقْفِ ؛ لأَنَّ قَرِينَةَ اشْتِراطِ على انْقراضِهم دليلٌ على أنَّهم أُرِيدُوا به . وقيل : لا يَدْخُلُون (٧) أيضًا ؛ لأَنَّ الثَّرَاضِهم دليلٌ على أنَّهم أُرِيدُوا به . وقيل : لا يَدْخُلُون (٧) أيضًا ؛ لأَنَّ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: ﴿ للذَّكُرُ مثل حظ الأنثيين ﴾ ، والآية من سورة النساء ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) نسب البيت للفرزدق، انظر: خزانة الأدب ١/٤٤٤، ٤٤٥. وبدون نسبة في: الحماسة لأبي تمام ١/ ٢٧٤، وشرح المفصل ١/ ٩٩، ٩/ ١٣٢. وانظر حاشية دلائل الإعجاز ٣٧٤. وقافيته في هذه المصادر: «الأباعد».

<sup>(</sup>٤) في س ٢: « لحقيقته » ، وفي م : « على حقيقته » .

<sup>(</sup>٥) في ب: ( يعترف ) ، وفي م: ( يقرن ) .

<sup>(</sup>٦) في م: «ولد».

<sup>(</sup>٧) بعده في س ١: «به».

اللَّفْظَ لا يَتَناوَلُهم، بل يكونُ وَقْفًا مُنْقَطِعَ الوَسَطِ، يُصْرَفُ بعد (') أوْلادِه إلى مَصْرِفِ الوَقْفِ المُنْقَطِعِ، فإذا انْقَرَض أوْلادُ أوْلادِه، صُرِف إلى المَساكِين.

وإن وَصَل لفْظَه بما يقْتَضِى تَخْصِيصَ أَوْلادِه ، فقال: وَقَفْتُ على وَلَدِى الصُلْبِي . أو قال: على أوْلادِى ، ثم على أوْلادِهم . اخْتَصَّ بالوَلَدِ وَجُهًا واحدًا .

ومتى كان الوَقْفُ على الأولاد (٢) مُطْلَقًا ، سُوِّى فيه بينَ الذَّكْرِ والأُنْنَى والخُنْنَى ؛ لاقْتِضاءِ لَفْظِه التَّسْوِيَةَ (٢) ؛ كَقَوْلِه تعالى فى وَلَدِ الأُمِّ : ﴿ فَهُمْ وَالخُنْنَى ؛ لاقْتِضاءِ لَفْظِه التَّسْوِيَةَ (٢) ؛ وإن كان فى لَفْظِه تَفْضِيلُ بعضِهم ، فهو شُرَكَا فى الثَّلْثِ اللَّهُ فَى الوَقْفِ حتى يَنْفَصِلَ ، ثم كذلك ، وإن كانَ له حَمْلُ ، لم يَدْخُلْ فى الوَقْفِ حتى يَنْفَصِلَ ، ثم يَسْتَحِقَّ ما يَحْدُثُ مِن الغَلَّةِ بعدَ انْفصالِه ، دونَ ما كان مَوْجُودًا قبلَه ؛ كالثَّمَرةِ المُؤبَّرةِ ، والزَّرْعِ المُدْرَكِ ؛ لأنَّه لا (٥) يُسَمَّى ولَدًا قبلَ الانْفِصالِ . كالثَّمَرةِ المُؤبَّرةِ ، والزَّرْعِ المُدْرَكِ ؛ لأنَّه لا (٥) يُسَمَّى ولَدًا قبلَ الانْفِصالِ . وإن نَفَى وَلَدَه بلِعانِ ، خَرَج مِن الوَقْفِ بخُروجِه عن كَوْنِه وَلَدًا له .

فصل: وإن وَقَف على بَنِيه، لم يدْخُلْ فيه بِنْتُ ولا خُنْثَى؛ لأنَّه لا يُعْلَمُ كُونُه ابْنًا. وإن وَقَف على بَناتِه، لم يدْخُلْ فيه ذَكِرٌ ولا خُنْثَى؛

<sup>(</sup>۱) بعده في ف: «انقراض».

<sup>(</sup>٢) في س ٢: «أولاده».

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «به».

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ١٢.

<sup>(</sup>٥) سقط من: س ٢.

(الأنّه لا يُعْلَمُ كُونُه أُنْثَى). وإن وَقَف (اعلى وَلَدِ) فُلَانٍ أو بَنِيه أو بَناتِه، فهو كَوَقْفِه على وَلَدِ نَفْسِه وبَنِيه وبَناتِه، إلّا أن يَقِفَ على بَنِي (الله فُلانِ وهم قَبِيلَةٌ، كَبَنِي هاشِم، فيَدْخُل فيه الذَّكَرُ والأُنْثَى والحُنْثَى، مِن وَلَدِ البَنِينَ دُونَ وَلَدِ البَنِينَ دُونَ وَلَدِ البَنِينَ دُونَ وَلَدِ البَنِينَ دُونَ وَلَدِ البَنِينَ لَمُونَ وَلَدِ البَنِينَ دُونَ وَلَدِ البَنِينَ اللهُ عَدْدُ وَلَا اللهُ عَلَى القَبِيلَةِ ذَكَرِهم وأُنْثاهم، ووَلَدُ البَناتِ لا يُعَدُّونَ منها.

<sup>(</sup>۱ - ۱) زیادة من: ف.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في س ۲: «لولد».

<sup>(</sup>٣) في س ٢: «ولد».

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: س ٢، ف.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء ١١.

<sup>(</sup>V - V) سقط من: الأصل، س ٢.

<sup>(</sup>٨) في س ٢: «لولدي».

بدُنحُولِهم .

ولو وَقَف على قَوْمٍ بِأَعْيانِهِم، ثم على أَوْلادِهم، وكَانُوا ذُكُورًا وإناثًا، دَخَل أَوْلادُ الإناثِ، في الصَّحِيحِ؛ لأنَّ اللَّفْظَ تَناوَلَهم، كَتَناوُلِه وَلَدَ البَنِينَ، وإن كان جَمِيعُهم () إناثًا، دَخَل فيه أَوْلادُهُنَّ () ؛ لأنَّ لَفْظَه نَصِّ فيهم.

فصل: وإذا شَرَّكَ بينَ الوَلَدِ ووَلَدِ الوَلَدِ بالواوِ، اشْتَركَ الجميعُ فيه. وإن رَتَّبَ فقال: على أوْلادِهم. أو قال: الأَعْلى فالأَعْلى. أو: الأَقْرَب فالأَقْرَب. وَبجب تَرْتِيبُه. وإن رَتَّبَ بَطْنَيْن، ثم شَرَّكَ بينَ الباقِينَ، فهو على ما شَرَّكَ بينَ الباقِينَ، فهو على ما شَرَطه، وكَيْفَما شرَطَ فالأَمْرُ عليه؛ لأنَّ الوَقْفَ ثَبَت بلَفْظِه، فوجب أن يُتَبّع مُقْتَضاه.

فصل: وإن وَقَف على قَرابَتِه ، أو قَرابَةِ فُلانٍ ، فهو لوَلَدِه ووَلَدِ أَبِيه "، وَجَدِّه وَجَدِّه وَجَدِّ أَبِيه أَنْ ، الذَّكَرِ والأُنْثَى . ولا يُعْطَى مَن بعدَ ذلك ولا قَرابَتُه مِن جَهَةٍ أُمَّه شيئًا ؛ لأنَّ اللَّه سبحانه وتعالى جَعَل خُمُسَ الخُمُسِ لذَوِى قُرْبَى النبيِّ وَتَعَالَى جَعَل خُمُسَ الخُمُسِ لذَوِى قُرْبَى النبيِّ وَعَالَى بَنِى هاشِم ، لم (أ) يتَجاوَزْهُم ، النبيِّ وَيَالِيْهُ قَرابَتَه إلى بَنِى هاشِم ، لم (أ) يتَجاوَزْهُم ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ جميعهن ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في س ٢: « وأولادهن » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، س ٢: (ابنه)، وغير منقوطة في ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ابنه»، وغير منقوطة في ب.

<sup>(</sup>٥) في ف: « فأعطاه ».

<sup>(</sup>٦) زيادة من: م.

ولم يُعْطِ بَنِي زُهْرَةَ شَيْمًا ('). ويَحْتَمِلُ أَن يُعْطَى كُلُّ مَن عُرِفَ بَقَرابَتِه مِن الجِهَتَيْن؛ لأنَّ الاسْمَ واقِعٌ عليهم لُغَةً وعُرْفًا. وعنه، إِن كَان يَصِلُ قَرابَتَه مِن جِهَةِ أُمِّه في حَياتِه، دخَلُوا فيه، وإلَّا فلا؛ لأنَّ صِلَتَه لهم في حَياتِه تَدُلُّ على على إرادَتِهم بصِلَتِه هذه. وإِن وُجِدَت قَرِينَةٌ لَفْظِيَّةٌ أَو حَالِيَّةٌ تَدُلُّ على إرادَتِهم أو حِرْمانِهم، عُمِلَ عليه.

وأَهْلُ بَيْتِه بَمْثَابَةِ قَرَابَتِه . وقال الخِرَقِيُّ : إِذَا أَوْصَى لأَهْلِ بَيْتِه ، أُعْطِى مَن قِبَلَ أَبِيه وأُمِّه .

فصل: وإن وَقَف على أَقْرَبِ الناسِ إليه، وله أَبُوان ووَلَدٌ، فهم سَواءٌ فيه ؛ لأنَّ كُلَّ واحد منهم يَلِيه في القُرْبِ مِن غيرِ حاجِزٍ، ولأنَّه جُزءُ والدِه، ووَلَدُه جُزُوُه. ويَحْتَمِلُ تَقْدِيمَ الابْنِ؛ لتَقْدِيمِه في التَّعْصِيبِ. وإن عُدِمَ بعضُهم، فهو للباقِينَ، ويُقَدَّمُ كُلُّ واحد مِن هؤلاء على مَن سِواهم ؛ (لأنَّ مَن سَواهم ) يُدْلِي بواسِطَةٍ. وإن عُدِمُوا، فهو لوَلَدِ سِواهم ؛ (لأنَّ مَن الأَبْنِ، واللَّهِ بَالأَقْرَبُ منهم فالأَقْرَبُ، فإن عُدِمُوا فهو للإنْنِ، و (أَ) الجَدِّ أَبِي (أَ) الأَبِ ، الأَقْرَبُ منهم فالأَقْرَبُ ، فإن عُدِمُوا فهو للإخْوَةِ ؛ لأَنْهُم ولَدُ الأبِ (أَ) ، ويُقَدَّمُ الأَخُ مِن الأَبُوين ، ويُسَوَّى بينَ الأَخِ

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم تخريجه في ٢/ ٢٠٦. من حديث: ﴿ إِنَّمَا بَنُو هَاشُمُ وَبُنُو الْمُطلِّبُ شَيءُ وَاحْدُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ إِلَى ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ف: (أب).

من الأَبِ [٢٣٤] والأَخِ مِن الأُمُّ، وكذلك الأَخواتُ. فإن عُدِمُوا صُرِفَ إلى بَنِيهِم على تَرْتيبِ آبائِهم، ويُسوَّى بينَ الأَخِ والجَدِّ؛ لاسْتِوائِهما في المِيراثِ، ولأَنَّ الجَدَّ أبو الأَبِ، والأَخَ وَلَدُ (أ) الأبِ. ويَحْتَمِلُ تَقْدِيمَ المِيراثِ، ولأَنَّ الجَدِّ؛ لأَنَّ الجَدِّ؛ لأَنَّ الجَدِّ؛ لأَنَّ الجَدِّ؛ لأَنَّ الجَدِّ؛ لأَنَّ المَيراثِ. وقِيلَ: يُقَدَّمُ الأَخُ؛ لأَنَّه الجُدِّ؛ لأَنَّ الأَبِ، فيكونُ أَقْوَى مِن أَبِيه (أ)؛ لقُوَّةٍ (أ) تَعْصِيبِه. فإن لم يكنْ له (أُخَوَةٌ، فهو للأَعْمامِ، ثم بَنِيهِم، على تَرْتِيبِ المِيراثِ.

وإن وَقَفَ على جَماعَةٍ مِن أَقْرَبِ الناسِ إليه، صُرِفَ إلى ثَلاثَةٍ منهم، فإن كان بعضُهم أَقْرَبَ مِن بَعْضٍ، اسْتُوفِيَ ما أَمْكَنَ مِن الأَقْرَبِ، وتُمَّمَ الباقِي مِن الأَبْعَدِ؛ لأَنَّه شَرَط العَدَدَ والأَقْرَبَ، فَوَجَبَ اعْتِبَارُهما. وإن السَقَى مِن الأَبْعَدِ؛ لأَنَّه شَرَط العَدَدَ والأَقْرَبَ، فَوَجَبَ اعْتِبَارُهما. وإن السَقَى جَماعة في القُرْبِ، أُعْطِى الجَميع؛ لتساويهم (١٠).

فصل: وإن وَقَف على عِتْرَتِه، فهم عَشِيرَتُه ووَلَدُه. قاله ابنُ قُتَيْبَةً (٧). وقال ابنُ أُنَّه يُرْوَى وقال ابنُ (٨) الأَعْرابِيّ، وتَعْلَبٌ (١): هم ذُرِّيَّتُه. والأَوَّلُ أَوْلَى ؛ لأَنَّه يُرْوَى

<sup>(</sup>١) في ف: ( ابن ) .

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ وَلَايَةٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، س ٢: ( ابنه ) .

<sup>(</sup>٤) في س ٢: ﴿ بقوة ﴾ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من: م.

<sup>(</sup>٦) في س ٢: «لتساويهما».

 <sup>(</sup>٧) عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينورى ، العلامة الكبير ، ذو الفنون ، صاحب التصانيف ،
كان ثقة دينا فاضلا ، ولى قضاء الدَّينَور ، وكان رأسا فى علم اللسان العربى والأخبار وأيام الناس ،
توفى فى شهر رجب سنة ست وسبعين ومائتين . سير أعلام النبلاء ٢٩٦/١٣ - ٢٩٦.

<sup>(</sup>٨) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٩) هو أحمد بن يحيى بن يزيد أبو العباس الشيباني مولاهم البغدادي، العلامة المحدث، =

عن أبي بكر الصِّدِّيقِ، رَضِيَ اللَّهُ عنه، أنَّه قال: نحنُ عِثْرَةُ النبيِّ عَلَيْقُوْ .

وإن وَقَف على مَوالِيه، وله مَوالِ مِن فَوْقَ، ومَوالِ<sup>(٢)</sup> مِن أَسْفَلَ، فهو لِجَميعِهم؛ لأنَّ الاشمَ يشْمَلُهم حَقِيقَةً.

وإن وَقَفَ على زَيْدِ وعَمْرِو والفُقَراءِ، فلهما الثَّلُثَانِ، وللفُقَراءِ الثُّلُثَانِ، وللفُقَراءِ الثُّلُثُ؛ لأنَّه بَعَله لثلاثِ جِهاتٍ، فوَجَبت قِسْمَتُه أثلاثًا. وإن وَقَف عليهما، ثم على الفُقَراءِ، فمَن ماتَ منهما، رَجَع نَصِيبُه إلى صاحبِه، فإذا ماتًا ماتًا ثن رَجَع إلى الفُقَراءِ؛ لأنَّه بَعَله لهم مَشْرُوطًا بانْقِراضِهما.

فصل: وإن وَقَف نَخْلَةً فَيَبِسَتْ، أو مُجذُوعًا فَتَكَسَّرَت، جاز يَيْعُها؟ لأنَّه (°لا نَفْعَ<sup>°)</sup> في بَقائِها<sup>(۱)</sup>، وفيه ذَهابُ مالِيَّتِها<sup>(۷)</sup>، فكانَتِ الـمُحافَظَةُ على <sup>(^</sup>مَالِيَّتِها ببَيْعِها<sup>^)</sup> أَوْلَى، و<sup>(1)</sup>لأَنَّه لا يَجُوزُ وَقْفُ ما لا نَفْعَ فيه ابْتِداءً، فلا يجوزُ اسْتِدامَةُ وَقْفِه؛ لأنَّ ما كانَ شَرْطًا لائتِداءِ الوَقْفِ، كان شَرْطًا

<sup>=</sup> صاحب الفصيح والتصانيف، كان ثقة حجة، دينا صالحا، مشهورا بالحفظ، عُمَّر وأصم، مات في جمادي الأولى سنة إحدى وتسعين ومائتين. سير أعلام النبلاء ١٤/٥ - ٧.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي، في: باب الصدقة في العترة، من كتاب الوقف. السنن الكبرى ٦/ ٦٦ ١.

<sup>(</sup>٢) زيادة من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: «فلها».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «مات».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في س ٢: «أنفع».

<sup>(</sup>٦) في م: «بقائهما».

<sup>(</sup>٧) في م: «ماليتهما».

 $<sup>(\</sup>Lambda - \Lambda)$  في م: «ماليتهما ببيعهما».

<sup>(</sup>٩) سقط من: م.

لاستندامته ؛ كالماليَّة . وإذا بِيعَتْ ، صُرِفَ ثَمَنُها في مِثْلِها . وإن حَبَس فَرَسًا في سَبِيلِ اللَّهِ ، فَصَارَت بحيث لا يُنْتَفَعُ بها فيه ، بِيعَت ؛ لِما ذَكَوْنا ، وصُرِفَ ثَمَنُها في حَبِيسٍ آخَرَ . وإن وَقَف مَسْجِدًا فَخَرِبَ ، وكان في مَكانٍ لا يُنْتَفَعُ به ، بِيعَ ، ولجُعِلَ في مَكانٍ يُنْتَفَعُ به (۱) ؛ لِما ذكونا . و(۲) كلُّ مَكانٍ لا يُنْتَفَعُ به (۱ ولم يَوُدَّ شَيقًا) ، بِيعَ ، واشْتُرِي بثَمَنِه ما يُرَدُّ على أهْلِ الوَقْفِ خَرِبَ (آولم يَوُدَّ شَيقًا) ، بِيعَ ، واشْتُرِي بثَمَنِه ما يُرَدُّ على أهْلِ الوَقْفِ . وإن وَقَف على ثَغْر فاخْتَلَّ ، صُرفَ إلى ثَغْر مِثْلِه ؛ لأنَّه في مَعْنَاه .

فصل: ويُنْفَقُ على الوَقْفِ مِن حيث شَرَط الواقِفُ؛ لأَنَّه لمَّا أَنْ التَّبِعَ شَرْطُ الواقِفُ؛ لأَنَّه لمَّا التَّفَقَةَ شَرْطُ الواقِفِ في أَنْ لم يَشْرُطِ التَّفَقَةَ عليه. فإن لم يَشْرُطِ التَّفَقَةَ عليه، أُنْفِقَ عليه مِن غَلَّتِه؛ لأَنَّه لا يُمْكِنُ الانْتِفَاعُ به إلَّا بالتَّفَقَةِ عليه. فإن لم يكنْ له غَلَّةً، أَنْفَقَ عليه المَوْقُوفُ عليه؛ لأَنَّه مِلْكُه.

فصل: ويَنْظُرُ في الوَقْفِ مَن (أَ شَرَط الواقِفُ ؛ [ ٢٣٤ ط] لأنَّ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، جَعَل النَّظَرَ في وَقْفِه إلى حَفْصَةَ ابْنَتِه ، ثم إلى ذَوِى الرَّأْي مِن أَهْلِها (٢) . ولأنَّ سَبْلَه إلى شَرْطِه ، فكذلك النَّظَرُ فيه . وإن لم يَشْرُطِ الناظِرَ ،

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) بعده في ف: «كذلك».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (كما).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (من).

<sup>(</sup>٦) بعده في م: (حيث).

<sup>(</sup>٧) في ف: ﴿ أَهُلُهُ ﴾ .

والأثر أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف، من كتاب الوصاياً. سنن أبي داود ٢/ ١٠٥، ١٠٦. والبيهقي، في: السنن الكبرى ٦/ ١٦٠، ١٦١.

ففيه وَجُهان ؛ أحدُهما ، يَنْظُرُ فيه المَوْقُوفُ عليه ؛ لأنّه مِلْكُه ، وغَلَّتُه له ، فكان نظرُه إليه ، كالمُطْلَقِ (١) . والثاني ، إلى حاكِم البَلَدِ ؛ لأنّه يتَعلَّقُ به حَقُّ المَوْقُوفِ عليه ، وحَقُّ مَن يَنْتَقِلُ إليه ، فَفُوضَ الأَمْرُ فيه إلى الحاكم . فإن جَعَله إلى النّه أو عليه ، وحَقُّ مَن يَنْتَقِلُ إليه ، فَفُوضَ الأَمْرُ فيه إلى الحاكم . فإن جَعَله إلى النّبَيْن مِن أفاضِلِ وَلَدِه ، مُعِلَ إليهما ، فإن لم يُوجَدْ فيهم (١) إلّا فاضِلٌ واحِدٌ ، ضَمَّ الحاكِمُ إليه آخَرَ ؛ لأنّ الواقِفَ لم يَرْضَ بنَظرِ واحِدٌ .

فصل: وإنِ اخْتَلَفَ أَرْبَابُ الوَقْفِ فيه، رُجِعَ إلى الواقِفِ؛ لأنَّ الوَقْفَ ثَبَتَتْ، ولم يَثْبُتِ بَقَوْلِه، فإن لم يكنْ، تَساوَوْا فيه؛ لأنَّ الشَرِكَةَ ثَبَتَتْ، ولم يَثْبُتِ التَّفْضِيلُ، فوَجَبَتِ التَّسْوِيَةُ، كما لو شَرَّكَ بينَهم بلَفْظِه.

<sup>(</sup>١) في ف، ب: (كالطلق).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ف: «منهم»، وفي م: «فيهما».

## باب الهبة

وهي التَّبَرُّءُ بتَمْلِيكِ مالٍ في حيَاتِه .

وهى مُسْتَحَبَّةٌ ؛ لِمَا رُوِىَ عن النبى ﷺ أَنَّه قال : « تَهَادُوا تَحَابُوا » ( ) . وهى أَفْضَلُ مِن الوَصِيَّةِ ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قال : سُئِلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : أَنُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قال : « أَنْ تَصَدَّقَ وأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ ، تَأْمَلُ الغِنَى ، وتَخْشَى الفَقْرَ ، ولَا تُمْهِلُ ( ) حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ المُحْلُقُومَ قُلْتَ : لِفُلانِ كَذَا ، ( ولَا تُمْهِلُ ( ) حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ المُحْلُقُومَ قُلْتَ : لِفُلانِ كَذَا ، ( ولَهُ لَانٍ كَذَا ، ( وهِبَةُ القَرِيبِ كَذَا ، ( ولَهُ لَانٍ كَذَا ) . ( أَرَوَاهُ البُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ بمعْناه ) . وهِبَةُ القَرِيبِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى، في: الأدب المفرد ٢/ ٥٠. وابن عدى، في: الكامل ١٤٢٤/٤. وابن عدى، في: الكامل ١٤٢٤/٤. والبيهقي، في: السنن الكبرى ٦/ ١٦٩. من حديث أبي هريرة.

كما أخرجه الإمام مالك، في: باب ما جاء في المهاجرة، من كتاب حسن الحلق. الموطأ ٢/ ٩٠٨. عن عطاء الخراساني مرسلا .

<sup>(</sup>٢) بالجزم بلا الناهية، وبالرفع على أنه نفى، ويجوز النصب. عون المعبود ٣/ ٧٢.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل، س ١، س ٢.

٤ - ٤) سقط من: س ٢، وفي م: (رواه مسلم).

والحديث أخرجه البخارى، فى: باب أى الصدقة أفضل، من كتاب الزكاة، وفى: باب الصدقة عند الموت، من كتاب الوصايا. صحيح البخارى ١٣٦/٢، ١٣٧، ٤/٥. ومسلم، فى: باب بيان أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٧١٦.

كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية، من كتاب الوصايا. سنن أبي داود ٢/ ١٠٢. والنسائي، في: باب أي الصدقة أفضل، من كتاب الزكاة.=

أَفْضَلُ؛ لَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، فَمَن وَصَلَهَا وَصَلَهَا وَصَلَها وَصَلَها وَصَلَها وَصَلَها وَصَلَها اللَّهُ» (١٠). وفي هِبَةِ القَرِيبِ صِلَتُها (١٠).

ولا يجوزُ تَفْضِيلُ بَعضِ وَلَدِه على بعضِ في العَطِيَّةِ ؛ لِمَا روَى النَّعْمَانُ ابنُ بَشِيرٍ قال : تَصَدَّقَ عَلَى أَبَى بَعْضِ مَالِه ، فقالَتْ أُمِّى عَمْرَةُ بنتُ رَوَاحَةَ : لا أَرْضَى حتى تُشْهِدَ عليها رسولَ اللَّهِ عَلَيْهُ . فجاءَ أبى إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ لِيُشْهِدَه على صدَقَتِى ، فقالَ : «أكلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَ مِثْلَه ؟ » . اللَّهِ عَلَيْهُ لِيُشْهِدَه على صدَقتِى ، فقالَ : «أكلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَ مِثْلَه ؟ » . قال : لا . قال : لا . قال : فرَجَعَ أبى ، فال : لا . قال : فرَجَعَ أبى ، فرَدَّ تلكَ الصَّدَقَةَ أَنَّ . وفي لَفْظِ : « لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ » . أمَّتَفَقُ فرَدً تلكَ الصَّدَقَةَ أَنَّ . والحَوْرُ حَرامٌ . ولأنَّ ذلك يُوقِعُ العَداوَةَ ، وقَطِيعَة الرَّحِم ، فَمُنِع منه ، كَنِكَاحِ المَرْأَةِ على عَمَّتِها . فإن فَعَل فعليه التَّسُويَةُ بأَحِدِ الرَّحِم ، فَمُنِع منه ، كَنِكَاحِ المَرْأَةِ على عَمَّتِها . فإن فَعَل فعليه التَّسُويَةُ بأَحِدِ

<sup>=</sup> المجتبى ٥/ ٥١. وابن ماجه، في: باب النهى عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت، من كتاب الوصايا. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٠٣. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٣١، ٢٥٠، ٤١٥، ٤٠٧

<sup>(</sup>١) بعده في ب: « رواه البخاري ومسلم بمعناه ».

والحديث أخرجه البخارى في: باب من وصل وصله الله، من كتاب الأدب. صحيح البخارى ٨/٧. من حديث أبي هريرة وعائشة.

ومن حديث أبي هريرة أيضا أخرجه الإمام أحمد، في : المسند ٢/ ١٦٠، ٢٩٥، ٣٨٣، ٤٠٦، ٤٥٥.

ومن حديث عبد اللَّه بن عمرو أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى رحمة المسلمين، من أبواب البر والصلة. عارضة الأحوذى ٨/ ١١١. وانظر: المسند ١/ ١٩٠، ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) بعده في ف: ﴿ رواه البخاري ﴾ .

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «رواه مسلم».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: « رواه أحمد ».

أَمْرَيْنِ؛ إِمَّا رَدُّ عَطِيَّةِ الأُوَّلِ، أَو إِعْطَاءُ الآخِرِ مِثْلَه؛ لأَنَّ النبيَّ عَيَّلِيَّةِ أَمَرَ برَدِّه، وأَمْرُه يَقْتَضِى الوُجُوبَ. فإن مات ولم يُسَوِّ بَيْنَهم، فَفِيه رِوايَتانِ؛ إحْدَاهُما، يَتْبُتُ ذلك لَمَن وهب له، ويَسْقُطُ حَقُّ الرُّجُوعِ. اخْتَارَه الحِرَقِيُّ؛ لأَنَّه حَقِّ للأَبِ يتَعلَّقُ بَمَالِ الوَلَدِ، فسَقَط بَوْتِه، كالأَخْدِ مِن الحِرَقِيُّ؛ لأَنَّه حَقِّ للأَبِ يتَعلَّقُ بَمَالِ الوَلَدِ، فسَقَط بَوْتِه، كالأَخْدِ مِن الحَرَقِيُّ ؛ لأَنَّه عَقْ للأَبِ يتَعلَّقُ بَمَالِ الوَلَدِ، فسَقَط بَوْتِه، كالأَخْدِ مِن مَالِه. والثانيةُ، يَجِبُ ردُّه، وهذا اخْتِيَارُ ابنِ بَطَّةَ وصاحِبِه أَبِي حَفْصٍ؛ لأَنَّ مَالِه، والثانيةُ ، يَجِبُ ردُّه، وهذا اخْتِيَارُ ابنِ بَطَّةَ وصاحِبِه أَبِي حَفْصٍ؛ لأَنَّ النبيَ عَلَيْتُهُ سَمَّاه جَوْرًا، والجَوْرُ يَجِبُ رَدُّه بكلِّ [٥٣٠٠] حالٍ ، والتَّسْوِيَةُ النبيَّ عَلَيْقِ سَمَّاه جَوْرًا، والجَوْرُ يَجِبُ رَدُّه بكلِّ [٥٣٠٠] حالٍ ، والتَّسْوِيَةُ اللّهُ مُورُ بها القِسْمَةُ بينَهم على قَدْرِ مَوارِيثِهم؛ لأَنَّه تَعْجِيلٌ لِما يَصِلُ إليهم بعدَ المُوتِ ، فأَشْبَهَ المِيراثَ .

فصل: فإن خَصَّ بعضَ وَلَدِه لغَرَضٍ صحيحٍ ؛ مِن زِيادَةِ حاجَةٍ ، أو عائِلَةٍ ، أو اشْتِغَالِه بعِلْمٍ ، أو لفِسْقِ الآخَرِ وبِدْعَتِه ، فقد رُوِى عن أحمدَ ما يَدُلُّ على جَوازِه ؛ لقولِه في تَخْصِيصِ بعضِهم بالوَقْفِ (١): لا بَأْسَ به إذا كان على سَبيلِ الأَثْرَةِ . ووَجْهُ ذلك ما

<sup>=</sup> والحديث أخرجه البخارى ، فى : باب الهبة للولد ...، وباب الإشهاد فى الهبة ، من كتاب الهبة . صحيح البخارى ٣/ ٢٠٦. ومسلم ، فى : باب كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الهبة ، من كتاب الهبات . صحيح مسلم ١٢٤١/٣ - ١٢٤٤.

كما أخرجه أبو داود، في: باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٦٢. والنسائي، في: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل، من كتاب النحل. المجتبي ٢/ ٢١٨، ٢١٩. وابن ماجه، في: باب الرجل ينحل ولده، من كتاب الهبات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٥٥. والإمام مالك، في: باب ما لا يجوز من النحل، من كتاب الأقضية. الموطأ ٢/ ٧٥١، ٢٥٥. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٢٦،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( في الوقف ) .

رُوِىَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، قال لعائشةَ: كُنْتُ (') نَحَلْتُكِ جَذَاذَ عِشْرِينَ وَسْقًا، ووَدِدْتُ أَنَّكِ مُحْزِّتِيه، وإنَّمَا هو اليومَ مَالُ (') الوارِثِ، وإنَّمَا هما أَخَواكِ وأُخْتَاكِ ('). ويَحْتَمِلُ المَنْعَ؛ لأنَّ النبيَ ﷺ لم يَسْتَفْصِلْ بَشِيرًا.

فصل: والأُمُّ كَالأَبِ فَى التَّسْوِيَةِ بِينَ الأَوْلَادِ؛ لأَنَّهَا أَحَدُ الأَبَوَيْنِ، فَأَشْبَهَتِ الأَبَ

ولا تَجَبِ التَّسْوِيَةُ بينَ سائرِ الوُرَّاثِ؛ لأَنَّ النبيَّ ﷺ عَلِمَ أَنَّ لَبَشِيرٍ وَلَا يَبْ لِيَنْ الأَوْلَادِ . وَجَةً ، فلم يَأْمُرُه بإعْطائِها حينَ أَمَرَه بالتَّسْوِيَةِ بينَ الأَوْلَادِ .

فصل: وما جازَ يَيْعُه مِن مَقْسُومٍ ، أو مُشَاعٍ ، أو غيرِه ، جازَتْ هِبَتُه ؟ لأنَّه عَقْدٌ يُقْصَدُ به تَمْلِيكُ العَيْنِ ، فأَشْبَهَ البَيْعَ . وتجوزُ هِبَةُ الكَلْبِ ، وما يُبَاحُ الانْتِفَاعُ به مِن النَّجاساتِ ؛ لأنَّه تَبَرُّعٌ ، فجاز في ذلك ، كالوَصِيَّةِ . ولا تجوزُ في مَجْهُولِ ، ولا مَعْجُوزِ عن تَسْلِيمِه ، ولا في المبيعِ قبلَ قَبْضِه ؛ لأنَّه عَقْدٌ يُقْصَدُ به التَّمْلِيكُ في الحياةِ ، أشْبَهَ البَيْعَ . ولا يجوزُ تَعْلِيقُها على شَرْطٍ مُسْتَقْبَلِ لذلك . والحُكْمُ في الإيجابِ والقَبُولِ فيها ، كالحُكْمِ في البيع على ما ذُكِرَ في بابِه .

<sup>(</sup>١) بعده في م: (قد).

<sup>(</sup>٢) في م: ١ إلى ١٠

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مالك، في: باب ما لا يجوز من النحل، من كتاب الأقضية. الموطأ ٢/
٢٥٧. والبيهقي، في: السنن الكبرى ٦/ ١٧٠.

فصل: ولا يَثْبُتُ المِلْكُ للمَوْهُوبِ له في المَكِيلِ ('والمَوْزُونِ') إلَّا بَقَبْضِه؛ لحدِيثِ أبي بكرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عنه. ورُوِيَ عن عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عنه، نحوُه ('). وإن ماتَ المَوْهُوبُ له قبلَ القَبْضِ، بَطَلَتْ؛ لأنَّه غيرُ لازِمٍ، فيبُطُلُ بالمَوْتِ، كالشَّرِكَةِ. وإن ماتَ الواهِبُ، فعنه ما يَدُلُّ على أنَّ الهِبَةَ تَبْطُلُ بالمَوْتِ، كالشَّرِكَةِ. وإن ماتَ الواهِبُ، فعنه ما يَدُلُّ على أنَّ الهِبَةَ تَبْطُلُ لذلك. وهو قَوْلُ القاضى. وقال أبو الخَطَّابِ: لا تَبْطُلُ ؛ لأَنَّهُ عَقْدٌ مَالله إلى اللَّرُومِ، فلم يَبْطُلُ بالمَوْتِ، كَبَيْعِ الحِيَارِ. ويقومُ الوارِثُ ("مَقامَ المَوْروثِ") في التَّقْبِيضِ والفَسْخِ، فإذا قبضَ، ثَبَت (') المِلْكُ حِينَذِ.

والخِيرَةُ في التَّقْبِيضِ إلى الواهِبِ (°)؛ لأنَّه بَعْضُ مَا يَثْبُتُ بِهِ المِلْكُ، فكانَتِ الخِيرَةُ إليه فيه (١) كالإيجابِ. ولا يجوزُ القَبْضُ إلَّا بإذْنِه؛ لأنَّه عَقْدٌ (٧) غيرُ مُسْتَحَقِّ عليه، فإن قَبَض بغيرِ إذْنِه، لم تَتِمَّ الهِبَةُ. وإن أَذِن، ثم رَجَع قبلَ القَبْضِ، أو مات، بَطَلِ الإذْنُ.

فصل: وأمَّا غيرُ المُكِيلِ والمَوْزُونِ، ففيه رِوايَتان؛ إحْداهما، لا تَتِمُّ هِبَتُه

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مالك، في: باب ما لا يجوز من النحل، من كتاب الأقضية. الموطأ ٢/
٧٥٣.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ف: ﴿ الوارث ﴾ .

<sup>(</sup>٦) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٧) زيادة من: ب.

إِلَّا بِالْقَبْضِ؛ لأَنَّهَا نَوْعُ هِبَةِ، فلم تَتِمَّ قبلَ الْقَبْضِ، كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ. وَالثَّانِيَةُ، تَتِمُّ قبلَ الْقَبْضِ؛ لِمَا رُوِى عن على وابنِ مسعودٍ، رَضِى اللَّهُ عنهما، أنَّهما قالاً: الهِبَةُ [ ٢٣٠٤] إذا كانَتْ مغلُومَةً، فهى جائزةً، قُبِضَتْ أو لم تُقْبَضُ<sup>(۱)</sup>. ولأنَّ الهِبَةَ أَحَدُ <sup>(۱)</sup> نَوْعَي التَّمْلِيكِ، فكان منها ما يَلْزَمُ قبلَ القَبْضِ، كالبَيْعِ. وقد ذكرنا اخْتِلافَ تَفْسِيرِ أَصْحابِنَا للمَكِيلِ والمَوْزُونِ في البَيْع.

وإن كان المَوْهُوبُ في يَدِ المُتَّهِبِ، لم يَحْتَجْ إلى قَبْضٍ؛ لأَنَّ قَبْضَهُ ، مُسْتَدامٌ. وهل يَفْتَقِرُ إلى إذْنِ في القَبْضِ ؟ فيه رِوايَتان . وذكرَ القاضي أنَّه لا بُدَّ مِن مُضِيِّ مُدَّةٍ يتَأْتَى قَبْضُه فيها ، كما ذكرْنا في الرَّهْنِ.

فصل: فإن وَهَب لائنِه الصَّغِيرِ شيئًا وقَبَضه له، صَحَّ ولَزِم؛ لأَنَّه وَلِيُه، فكان له القَبْضُ، كما لو كان الواهِبُ أَجْنَبِيًّا، ويكونُ مُحْكُمُ القَبْضِ مُحْكَمَه فيما إذَا وَهَب له رجلٌ شيئًا في يَدِه؛ لأَنَّه في يَدِ الأبِ

فصل: والهِبَةُ الـمُطْلَقَةُ لا تَقْتَضِى ثَوابًا ، سَواءٌ كانت مِن مُماثِلٍ أو أَعْلَى أو أَعْلَى أو أَعْلَى أو أَعْلَى أو أَدْنَى ؛ لأنَّها عَطِيَّةٌ على وَجْهِ التَّبَرُّعِ ، فلم تَقْتَضِ ذلك ، كالصَّدَقَةِ . وإن شَرَط ثَوابًا معْلُومًا صَحَّ ، وكانَتْ بَيْعًا يَثْبُتُ فيها الخِيَارُ والشَّفْعَةُ وضَمانُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه عنهما عبد الرزاق، في: المصنف ۱۲۲/۹. وابن حزم، في: المحلى ۸۳/۱۰. وابن حزم، في: المحلى ۸۳/۱۰. وعن ابن مسعود أيضا أخرجه الدارقطني، في: سننه ۲۰۰/٤. والبيهقي، في: السنن الكبرى ٦/ ١٦٢. وهذه الآثار عندهم بلفظ الصدقة. وانظر: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل ۱۰۳/۱۰۲.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

العُهْدَةِ. وحُكِى عن أحمدَ رِوايَةٌ ثانيةٌ ، أنَّه يَغْلِبُ فيها حُكْمُ الهِبَةِ ، فلا يَبْبُتُ فيها أَحْكَامُ البَيْعِ المُخْتَصَّةُ به . وإن شَرَط ثَوابًا مَجْهُولًا ، احْتَمَل أن لا يَصِحَّ ؛ لأنَّه عِوضٌ مَجْهُولٌ في مُعَاوَضَةِ ، فلم يَصِحَّ ، كالبَيْعِ . وعنه ، أنَّه يَصِحُ ، ويُعْطِيه قِيمَتَها ، فإن لم أنَّه يَصِحُ ، ويُعْطِيه ما يُرْضِيه أو يَرُدُها . ويَحْتَمِلُ أن يُعْطِيه قِيمَتَها ، فإن لم يَفْعَلُ فللواهِبِ الرُّجُوعُ ؛ لِما رُوِى عن عُمَر ، رَضِى اللَّهُ عنه ، أنَّه قال : مَن وَهَب هِبَةً أراد بها الثَّوَابَ ، فهو على هِبَيّه ، يَرْجِعُ فيها إذا لم يُرْضَ منها ، فلا أرى عليه نُقْصَان ، ولم يُيْبهُ منها ، فلا أرى عليه نُقْصَان ، ولم يُيْبهُ منها ، فلا أرى عليه نُقْصَان ما نَقَص ، إلَّا أن يكونَ ثَوْبًا لَيسه ، أو جارِيةً اسْتَحْدَمَها أو اسْتَعْمَلها . فإنِ اخْتَلَفا ، فقال : وَهَبَتُكَ بِبَدَلٍ . فأنكر الآخَرُ ، فالقَوْلُ قَوْلُ المُنْكِر ؛ لأنّه ادَّعَى عليه بَدَلًا " الأَصْلُ عدمُه .

فصل: وإن وَهَب لغيرِ وَلَدِه شيئًا، وتَمَّتِ الهِبَةُ، لَم يَمْلِكِ الرُّمُوعَ فيه؛ لِمَا رُوِى عنِ النبيِّ عَيَّلِيْمَ أَنَّه قال: «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ، كالعَائِدِ فِي قَيْتِهِ». مُتَّفَقٌ عليه (٢). ورَوَى ابنُ عباسِ أنَّ النبيَّ عَلِيْنِمَ قال: «لَا يَحِلُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مالك، في: باب القضاء في الهبة، من كتاب الأقضية. الموطأ ٢/٤٥٧.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: ﴿ وَ ۗ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، فى: باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، وباب لايحل لأحد أن يرجع فى هبته وصدقته، من كتاب الهبات. صحيح البخارى ٢١٥/، ٢١٥، ومسلم، فى: باب تحريم الرجوع فى الصدقة والهبة ...، من كتاب الهبات. صحيح مسلم ٣/،١٣٤، ١٢٤١،

كما أخرجه أبو داود ، فى : باب الرجوع فى الهبة ، من كتاب البيوع . سنن أبى داود ٢/ ٢ والترمذى ، فى : باب ما جاء فى كراهية الرجوع فى الهبة ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ٥/ ٣٠١. والنسائى ، فى : باب رجوع الولد فيما يعطى ولده ...، وباب ذكر =

للرَّمُلِ ('' أَنْ يُعْطِى عَطِيَّةً ، ('ثُمَّ يَرْجِعَ ' فِيهَا ، إِلَّا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِى وَلَدُه » . رَواه التَّرْمِذِيُ ('') ، وقال : حديثٌ حسنٌ .

وإن وَهَب الرجلُ لوَلَدِه ، فله الرُّجوعُ ؛ للخَبَرِ ، ولأَنَّ النبيَّ وَكَالِيْهُ أَمَر بَشِيرًا برَدِّ ما وَهَب لوَلَدِه النَّعْمَانِ ('' . ولأَنَّ الأَبَ لا يُتَّهَمُ في رُجُوعِه ؛ لأَنَّه لا يَرْجِعُ إلَّا لضَرُورَةِ ، أو إصْلَاحِ الوَلَدِ . وليس للجَدِّ الرُّجُوعُ ؛ لأَنَّ الخَبَرَ يَتَنَاوَلُ الوالِدَ (' حَقِيقَةً ، وليس الجَدُّ في مَعْنَاه ؛ لأَنَّه يُدْلِي بواسِطَةٍ ، ويَسْقُطُ بالأَبِ ، يُسْقِطُ (' الإِخْوَةَ . فأَمَّا الأُمُّ ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّه لا رُجُوعَ لها ؛ ('لأَنَّه لا ولايةَ لها ' على وَلَدِها ، بخِلافِ الأبِ . ويَحْتَمِلُ أَنَّ لها ويَحْتَمِلُ أَنَّ لها ويحتمِلُ أَنَّ لها أَلْمَ ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّه لا ولايةً لها ' على وَلَدِها ، بخِلافِ الأبِ . ويَحْتَمِلُ أَنَّ لها اللهَ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل، س ١، س ٢، ف: (فيرجع).

<sup>(</sup>٣) في: باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، من أبواب البيوع، ومن أبواب الولاء والهبة. عارضة الأحوذي ٥/ ٣٠١، ٣٠٤/٨.

كما أخرجه أبو داود ، في : باب الرجوع في الهبة ، من كتاب الإجارة . سنن أبي داود ٢/ ٢٢٢. والنسائي ، في : باب رجوع الوالد فيما يعطى ولده ...، من كتاب الهبة . المجتبى ٦/ ٢٢٢. وابن ماجه ، في : باب من أعطى ولده ثم رجع فيه ، من كتاب الهبات . سنن ابن ماجه ٢/ ٥٩٠. والإمام أحمد ، في : المسند ١/ ٢١٧، ٢/ ٢٧، ٧٨. كلهم من حديث ابن عمر وابن عباس .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في صفحة ٥٩٥.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ الولد ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في م: «تسقط».

<sup>(</sup>v - v) سقط من: الأصل.

الرُّجوعَ؛ لأنَّها أَحَدُ الأَبَوْينِ، فأَشْبَهَتِ الأَبَ، [٢٣٦ر] ولأنَّه يَجِبُ عليها (التَّسْوِيَةُ بينَ وَلَدِها في العَطِيَّةِ، فأَشْبَهَتِ الأَبَ').

والهِبَهُ والصَّدَقَةُ سَواءٌ فَى ذلك، بدَلِيلِ أَنَّ فَى حَدِيثِ النَّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ: فَرَجَع أَبِى، فَرَدَّ تلك الصَّدَقَةَ. وعن أحمدَ، ليس للأَبِ الرَّجوعُ فَى هِبَيْه ، كالعَائِدِ فَى قَيْئِه ». هِبَيْه أَيضًا ؛ لَعُمومِ قُولِه ﷺ: «العَائِدُ فَى هِبَيْه ، كالعَائِدِ فَى قَيْئِه ».

فصل: وللرُّجُوعِ في الهِبَةِ شُروطٌ أَرْبَعَةٌ ؛ أحدُها ، أن تكونَ باقِيَةً في مِلْكِه ؛ لأنَّ الرُّجُوعَ فيها بعدَ خُروجِها عن مِلْكِه إِبْطالٌ لمِلْكِ غيرِه ، فإنْ عادَتْ إلى الابْنِ بفَسْخِ العَقْدِ ، فله الرُّجُوعُ فيها ؛ لأنَّه عاد حُكْمُ العَقْدِ الأُولِ ، وإن عادَتْ بسَبَبِ آخَرَ ، فلا رُجُوعَ له ؛ لأنَّه ما اسْتَفادَ هذا المِلْكَ بهبَةِ (٢) أبيه .

الثانى ، أن يكونَ تَصَرُّفُ الابنِ فيها باقِيًا ؛ فإنِ اسْتَوْلَد الأَمَةَ أُو رَهَنها ، أو حُجِر عليه لفَلَسٍ ، سَقَط الرُّجُوعُ ؛ لِما فيه مِن إِسْقَاطِ حَقِّ الغُرَمَاءِ والمُرْتَهِنِ ، ونَقْلِ المِلْكِ فيما لا يَقْبَلُ النَّقْلَ . فإن زالَ الحَجْرُ والرَّهْنُ ، فله الرُّجُوعُ ؛ لزَوالِ المانع .

الثالث ، أن لا يَزِيدَ زِيادَةً مُتَّصِلَةً ، كَالسَّمَنِ وَالتَّعَلَّمِ ، فإن زَادَتْ ، ففي الرُّجُوعِ ، فإن زَادَتْ ، ففي الرُّجُوعِ وَإِن المُفْلِسِ . وإن كانت الرُّجُوعِ وَإِن المُفْلِسِ . وإن كانت

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في م: «بسبب».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: ﴿ كَالْرَجُوعُ ﴾ .

مُنْفَصِلَةً ، لم تَمْنَعِ الرُّجُوعَ ، والزِّيادَةُ للابْنِ ؛ لأَنَّها نَمَاءٌ مُنْفَصِلٌ في مِلْكِه ، فَكَانت له (۱) ، كنماءِ الـمَبِيعِ الـمَعِيبِ (۱) .

الرابِعُ، أن لا يتَعلَّقَ بها رَغْبَةٌ لغيرِ الوَلَدِ، نحوَ أن يَرْغَبَ الناسُ في تَزْوِيجِه، فيُزَوِّجُوه مِن أَجْلِها أو يُدَايِنُوه. فإن تعَلَّقَتْ بها رَغْبَةٌ، ففيه رِوايتان ؛ إحْداهما، لا رُجُوعَ فيها ؛ لأَنَّه إضْرَارٌ بالغيرِ، فلم يَجُزْ، كالرُّجُوعِ فيها بعدَ فَلَسِ الابْنِ. والثانيةُ ، له ذلك ؛ لعُمُومِ الحديثِ ، ولأنَّ كالرُّجُوعِ فيها بعدَ فَلَسِ الابْنِ. والثانيةُ ، له ذلك ؛ لعُمُومِ الحديثِ ، ولأنَّ حَقَّ الغيرِ لم يتَعلَّقُ بهذا المالِ ، أَشْبَهَ ما لو لم يتزَوَّجْ.

فصل: وللأَبِ أن يأْخُذَ مِن مَالِ وَلَدِه ما شاء مع غِنَاه وحاجَتِه بشَرْطَيْنِ؛ أحدُهما، أن لا يُجْحِفَ بالابْنِ، ولا يَأْخُذَ ما تعَلَّقَتْ به حاجَتُه (٢) . الثانى، أن لا يأْخُذَ مِن أُحَدِ وَلَدَيْه فَيُعْطِيَه الآخَر؛ لأنَّ تَفْضِيلَ أَحَدِ الوَلَدَيْنِ (٥) غيرُ جائزِ، فمع تَخْصِيصِ الآخِرِ بالأُخْذِ منه أَوْلَى. فإذا وُجِدَ الشَّرْطَانِ، جاز الأَخْذُ؛ لقولِ النبيِّ عَيْقِيْنَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ فَإِذَا وُجِدَ الشَّرْطَانِ، جاز الأَخْذُ؛ لقولِ النبيِّ عَيْقِيْنَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لَأَيْكَ ». رَوَاه سعيد، وابنُ ماجه (١٠ وعن عائشة، رَضِيَ اللَّهُ عنها،

<sup>(</sup>١) زيادة من: ف، م.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) بعده في س ٢: «من مال ولده».

<sup>(</sup>٤) بعده في م: « مال » .

<sup>(</sup>٥) في س ٢: «الوالدين ٥.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه من حديث جابر وعبد الله بن عمرو ، في : باب ماللرجل من مال ولده ،
من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦٩.

ومن حديث عبد اللَّه بن عمرو أخرجه أبو داود، في: باب في الرجل يأكل من مال =

قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِن كَسْبِكُمْ ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ » . رَوَاه سعيدٌ ، والتَّرْمِذِيُ (١) ، وقال : حديثُ حسنٌ . ولأنَّه يتَصَرَّفُ في مَالِ وَلَدِه الصَّغِيرِ بغيرِ تَوْلِيَةٍ ، أَشْبَهَ مَالَ نَفْسِه .

وليس للابْنِ مُطَالَبَةُ أَبِيه بدَيْنِ له عليه؛ لِما ذكَرْنا. قال أحمدُ: وإذا ماتَ بَطَل دَيْنُ الابْنِ. قال بعضُ (١) أصحابِنا: يَعْنِى ما أَخَذَه على سَبِيلِ التَّمَلُّكِ، فأمَّا إن أَخَذَه على غيرِ ذلك، رَجَع الابْنُ في تَرِكَتِه.

وليس للأُمِّ الأَخْذُ مِن مالِ وَلَدِها بغيرِ إِذْنِه، ولا للجَدِّ، ولا سائرِ الأَقارِبِ؛ لعَدَمِ الخَبَرِ فيهم، والمتِناع قِياسِهم على الأبِ؛ لِما بينَهما (٣) مِن

<sup>=</sup> ولده، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٥٩. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٧٩، ٢٠٤، ٢١٤. وابن الجارود، في: المنتقى صفحة ٣٦٦.

ومن حديث جابر أخرجه الطحاوى ، فى : شرح معانى الآثار ٤/ ١٥٨. والطبرانى ، فى : الأوسط ٤/ ٢٢٢، ٢٩٣٧ - ٢٩٥، ٣٧٣. والخطيب ، فى : موضح أوهام الجمع والتفريق ٢/ الأوسط ٤/ ٢٠٢، الطحاوى أيضا من حديث ابن عمرو . وانظر طرقا أخرى للحديث فى : الإرواء ٣/ ٣٣٠ - ٣٣٠.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي ٦/ ١١٠.

كما أخرجه أبو داود، في: باب الرجل يأكل من مال ولده، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٥٩. والنسائي، في: باب الحث على الكسب، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢١. وابن ماجه، في: باب ما للرجل من مال ولده، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣١، ٤١، ٤٢، ١٦٧، ١٦٢، ١٩٣، ٢٢٠. (٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( بينا ) .

الفَرْقِ . ويَحْتَمِلُ أَن يجوزَ للأُمِّ ؟ [٢٣٦ على الدُخُولِ وَلَدِها في عُمومِ قَوْلِه ('): « أَوْلادَكُم » .

فصل: وإن تصَرَّف الأَبُ في مَالِ ابْنِه قبلَ تَمَلُّكِه ، لم يَصِحُّ تصَرُّفُه . نَصَّ عليه أحمدُ ، فقال: لا يجوزُ عِثْقُه لعَبْدِ ابْنِه ما لم يَقْبِضْه . وكذلك إبْراؤُه مِن دَيْنِه ، وهِبَتُه لمالِه ؛ لأنَّ مِلْكَ الابْنِ باقِ عليه ، بدَلِيلِ صِحَّةِ تصَرُّفِه فيه ، ووَطْئِه لجوارِيه ، وجَرَيَانِ الرِّبَا يَئِنَه وبينَ ابْنِه أَن ، فأَشْبَهَ مَالَ الأَجْنَبِيِّ . وإنْ وَطِئَ الأبُ جارِيَةَ ابنِه قبلَ تَمْلُكِها أَن ، فلا حَدَّ عليه ؛ للشَّبْهَةِ ، وإن لم تَلِد ، فهى على مِلْكِ الابْنِ ، وإنْ وَلَدَتْ ، فولَدُه حُرِّ ، وتَصِيرُ أُمَّ وَلَدِ له . تَلِد ، فهى على مِلْكِ الابْنِ ، وإنْ وَلَدَتْ ، فولَدُه حُرِّ ، وتَصِيرُ أُمَّ وَلَدِ له .

فصلٌ في العُمْرَى: وهي أن يقولَ: أَعْمَرْتُكَ هذه الدَّارَ حَيَاتَكَ. أو: جَعَلْتُها لكَ عُمُرَكَ. أو: عُمُرِى. ولها ثَلاثُ صُورٍ؛ أحدُها، أن يقولَ: 'أَعْمَرْتُكَ هذه الدَّارَ'' حَيَاتَكَ، ولعَقِبِكَ مِن بَعْدِكَ. فهذه هِبَةٌ صَحِيحَةٌ؛ لقولِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُ: «مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى، فهي للَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيْتًا». (مُثَقَقٌ عليه ''. الثانيةُ، أن يقولَ: أَعْمَرْتُكَهَا حَيَاتَكَ. ولم يَزِدْ،

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: ٤ تعالى ٥.

<sup>(</sup>٢) في س ١، م: «أبيه». وغير منقوطة في ب.

<sup>(</sup>٣) في م: « تملكه ».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: «أعمرتكها».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: «رواه أحمد ومسلم».

والحديث أخرجه البخارى، في: باب ما قيل في العمرى ...، من كتاب الهبة. صحيح البخارى ٣/ ٢٤٦، ومسلم ٣/ ٢٤٦، البخارى ٣/ ٢١٦. ومسلم، في: باب العمرى، من كتاب الهبات. صحيح مسلم ٣/ ٢٤٦، =

ففيها رِوايَتانِ؛ إلحداهما، هي كالأُولَى؛ للخَبَرِ، وجاءَ في لَفْظِ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالعُمْرَى لَمَن وُهِبَتْ له. مُتَّفَقَّ عليه () ولأنَّ الأَمْلَاكَ المُسْتَقِرَةَ كُلَّها مُقَدَّرَةٌ بحياةِ المَالِكِ، وتَنْتَقِلُ إلى الوَرَثَةِ، فلم يكنْ تقْدِيرُه المُسْتَقِرَةَ كُلَّها مُقَدَّرَةٌ بحياةِ المَالِكِ، وتَنْتَقِلُ إلى الوَرَثَةِ، فلم يكنْ تقْدِيرُه بحياتِه مُنافِيًا لحُكْمِ الأَمْلاكِ. والثانيةُ، تَرْجِعُ بعدَ مَوْتِه () إلى المُعْمِرِ؛ ليمَا روَى جابِرٌ قالَ: إيمًا العُمْرَى التي أَجازَ () رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَن يقولَ: هي لكَ ما عِشْتَ. فإنَّها تَرْجِعُ إلى هي لكَ ما عِشْتَ. فإنَّها ترْجِعُ إلى صاحبِها. مُتَّفَقٌ عليه (). الثالثةُ، أن يقولَ مع ذلك: فإذا مِتَ عادَتْ إلَى وَرَثِيتِي . والرُّقْبَى مِثْلُ ذلك، إلَّا أَنَّه يقولُ: إن مِتَ وَبلى ، عادَتْ إلَى وَرَثِيتِي . والرُّقْبَى مِثْلُ ذلك، إلَّ أَنَّه يقولُ: إن مِتَ وَبلى ، عادَتْ إلَى اللهُ عَلَى ما عَشْدَ . أو يقولُ: إن مِتَ قَبْلِي ، عادَتْ إلَى ، وإن مِتُ قَبْلَكَ ، فهي لك. أو يقولُ: أرْقَبَتُكَ دارى

<sup>=</sup> كما أخرجه أبو داود، في: باب العمرى، من كتاب الإجارة. سنن أبي داود ٢٦٣/٢. والنسائى، في: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى، من كتاب العمرى. المجتبى ٦/ ٢٣١. وابن ماجه، في: باب العمرى، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ١٩٦. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣١٦، ٣٨٦.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه عند البخاري في الحاشية السابقة. وهو عند مسلم ٣/١٢٤٦.

كما أخرجه أبو داود، في: باب العمرى، من كتاب الإجارة. سنن أبي داود ٢/٣٣٠. والنسائي، في: باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ...، من كتاب العمرى. المجتبى ٦/ ٢٣٤. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٠٤، ٣٩٣.

<sup>(</sup>۲) في س ۱: «موتهما».

<sup>(</sup>٣) في م: «أجازها».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، في: باب العمرى، من كتاب الهبات. صحيح مسلم ٣/١٢٤٦. كما أخرجه أبو داود، في: باب من قال فيه: ولعقبه، من كتاب الإجارة. سنن أبي داود ٢/

كما الحرجه أبو داود، في : باب من قال فيه : ولعقبه، من كتاب الإجارة. سنن أبي داود ٢/ ٣٦٤. والإمام أحمد، في : المسند ٣/ ٢٩٤.

ولم نجده في البخارى، انظر الإرواء ٦/ ٥٥، واللؤلؤ والمرجان ٢/ ١٨٦.

هذه. قال مُجاهِدٌ: هي أن يقولَ: هي الآخرِ مِنِّي ومنكَ مَوْتَا الْأَوْلِ الْمُعُومِ الْخَبَرِ فَفِيها اللَّهِ رِوايَتَانِ اللَّهُ إِحداهما ، هي لازِمَةٌ لا تَعُودُ إلى الأُوَّلِ المُعُمومِ الخَبَرِ الأُوَّلِ ، ولقولِ رسولِ اللَّهِ عَيَّاتِهُ : « لَا تُرْقِبُوا ، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْعًا فَهُو لَهُ حَيَاتَه ومَوْتَهُ » ( ) . ولأنَّه شرَطَ أن يعودَ إليه بعدَ ما زالَ مِلْكُه ، فلم يُؤثِّر ، كما لو شرطَه بعدَ لُزومِ العَقْدِ . والثانيةُ ، تَرْجِعُ إلى المُعْمِرِ والمُرْقِبِ ؛ لحديثِ جابرٍ ، ولقَوْلِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتِهُ : « المُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ » ( ) .

وتَصِحُ العُمْرَى والرُّقْبَى فى العَقَارِ والثِّيَابِ والحَيوانِ ؛ لأَنَّهَا نَوْعُ هِبَةِ ، فَجَازَتْ فى ذلك كلَّه ، كسائر الهِبَاتِ .

ولو شَرَط فى الهِبَةِ شَرْطًا مُنافِيًا لَمُقْتَضَاها، نحوَ أَن يقولَ: [٢٣٧] وَهَبْتُكَ هذا بشَرْطِ أَن لا تَبِيعَه. أو: بشَرْطِ أَن تَبِيعَه. أو: تَهَبَه. فَسَد الشَّرْطُ. وفى صِحَّةِ العَقْدِ وَجُهانِ؛ بِنَاءً على الشَّرُوطِ الفاسِدَةِ فى البَيْعِ. وإن قَيَّدَها أَن فقال: وَهَبْتُكُها سنَةً. لم يَصِحَّ؛ لأَنَّه عَقْدٌ ناقِلٌ للمِلْكِ فى

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، في: باب في الرقبي، من كتاب الإجارة. سنن أبي داود ٢/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) في س ٢، ب: « ففيهما».

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائى، فى: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين ...، من كتاب العمرى. المجتبى ٦/ ٢٣٠، ٢٣١. وابن ماجه ٢/ ٢٩٦. والإمام أحمد، فى: باب الرقبى، من كتاب الهبات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٦. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢٦، ٣٤، ٧٣. كلهم من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه فی صفحة ٧٢.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «قدرها».

الحَياةِ، أَشْبَهُ البَيْعَ (١).

<sup>(</sup>۱) إلى هنا ينتهى المجلد الأول من النسخة المصورة من جامعة الإمام محمد بن سعود (س ۱)، والمجلد الأول من النسخة المصورة من مكتبة السعودية بالرياض (ف)، وكذلك المجلد الثانى من النسخة المصورة من مكتبة برنستون (ب).



## فهــرس الجزء الثالث من الكافي

## الصفحة

## كتاب البيع

| ٠  | البيع حلال                                                 |
|----|------------------------------------------------------------|
| ٦  | فصل: ويشترط له الرضا                                       |
| ٣٤ | باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز                               |
| ٧. | كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة يجوز بيعها |
| ١. | فصل: ويجوز بيع العبد المرتد                                |
| 11 | فصل: وفي بيع رباع مكة وإجارتها روايتان                     |
| ۱۳ | فصل: ولا يجوز بيع أرض الشام وسواد العراق                   |
| ۱۳ | فصل: قال أحمد: لا أعلم في بيع المصحف رخصة                  |
| ١٤ | فصل: ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام          |
| ١٦ | فصل: ولا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما                      |
| ۱۸ | فصل: ولا يجوز بيع معدوم                                    |
| ۱۹ | فصل: ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه                    |
| ۲. | فصل: ولا يجوز بيع ما تجهل صفته                             |
|    |                                                            |

|     | فصل: ولا يصح بيع الاعيان من غير رؤية أو صفة تحصل بها        |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 7.1 | معرفة المبيع                                                |
|     | فصل: فإن رأيا المبيع، ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا تتغير العين   |
| ۲,۲ | فيه ، صح                                                    |
| ۲۲  | فصل: ويصح البيع بالصفة                                      |
| 77  | فصل: ولا يجوز بيع عبد من عبيد، ولا شاة من قطيع،             |
| 44  | فصل: وما لا تختلف أجزاؤه يكتفى برؤية بعضه                   |
| ۲٥  | فصل: إذا قال: بعتك هذه الصبرة. صح                           |
| 77  | فصل: ويكتفي بالرؤية فيما لا تتساوى أجزاؤه                   |
| ۲٧  | فصل: ويشترط لصحة المبيع معرفة الثمن                         |
| ۲۸  | فصل: ولا يجوز بيع الملامسة والمنابذة                        |
| ٣.  | فصل: ولا يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا              |
|     | فصل: ولا يجوز أن يفرق في البيع بين ذوى رحم محرم قبل         |
| ٣١  | البلوغ                                                      |
| ٣٢. | فصل: ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها |
|     | باب بيع النجش والتلقى وبيع حاضر لباد وبيعه على بيع غيره     |
| ٤٨  | -To                                                         |

| 30  | وهي بيوع مجرمة                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|     | فصل: وتلقى الركبان أن يخرج الرجل من المصر يتلقى الجلب       |
| ٣٦  | قبل دخوله                                                   |
| ٣٧. | فصل: وبيع الحاضر للبادي هو أن يخرج الحاضر إلى جلاب السلع    |
| مدة | فصل: وأما البيع على بيع أخيه، فهو أن يقول لمن اشترى شيئا في |
| ٣٨  | الخيار: أنا أبيعك مثله بدون هذا الثمن                       |
| ٣٩  | فصل: فأما سومه على سوم أخيه، فينظر فيه                      |
|     | فصل: فأما بيع العينة، فهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، ثم        |
| ٤.  | يشتريها منه بأقل من الثمن حالا                              |
|     | فصل: فإن باعها بثمن حال نقده، ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة،   |
| ٤١  | لم يجزل                                                     |
|     | فصل: وإن باع طعاما إلى أجل بثمن، فلما حل الأجل، أخذ منه     |
| ٤١  | بالثمن طعاما، لم يجز                                        |
| ٤١  | فصل: من اشترى مكيلا أو موزونا ، لم يجز له بيعه حتى يقبضه    |
|     | فصل: وكل عقد ينفسخ بتلف عوضه قبل قبضه حكمه                  |
| ٤٥  | حكم البيع                                                   |
| 4.0 | فصان وقبض کا شہر در در اور                                  |

| فصل: وما يعتبر له القبض إذا تلف قبل قبضه، انفسخ العقد ٢٦     |
|--------------------------------------------------------------|
| فصل: إذا باع شاة بشعير، فأكلته قبل قبضه انفسخ البيع ٤٧       |
| فصل: وما لا يحتاج إلى قبض، إذا تلف، فهو من مال المشترى ٤٧    |
| باب تفريق الصفقة                                             |
| إذا باع ما يجوز بيعه وما لايجوز صفقة واحدة ؛ ففيه روايتان ٩٤ |
| فصل: فإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم بعوض واحد،               |
| صح فيهما                                                     |
| فصل: ولو باع رجلان عبدا لهما بثمن واحد، صح ٥١                |
| باب الثنيا                                                   |
| إذا باع حائطا واستثنى شجرة بعينها، أو قطيعا واستثنى شاة      |
| بعینها، صح                                                   |
| فصل: ومن باع شيئا واستثنى منفعته مدة معلومة صح ٥٥            |
| باب الشروط في البيع                                          |
| وهي على أربعة أضرب ؛ ٧٥                                      |
| فصل: فإن شرط في المبيع أنه إن باعه، فهو أحق به بالثمن،       |
| ففیه روایتان                                                 |
| فصا: وكا موضع فسد العقد، لم يحصل به ملك وإن قبض ٢٢٠٠         |

| فصل: ولا يحل البيع بعد النداء للجمعة قبل الصلاة لمن بجب         |
|-----------------------------------------------------------------|
| عليه الجمعة                                                     |
| فصل: ولا يحل التسعير                                            |
| فصل: والاحتكار محرم                                             |
| فصل: وبيع التلجئة هو أن يخاف الرجل ظالما يأخذ ماله فيواطئ       |
| رجلاً يظهر بيعه إياه                                            |
| باب الحيار في البيع                                             |
| وهو على ضربين؛ أحدهما، خيار المجلس                              |
| فصل: فإن تبايعا على أن لا خيار بينهما، أو قالا بعد البيع:       |
| اخترنا إمضاء العقد ففيه روايتان                                 |
| فصل: ويثبت خيار المجلس في كل بيع                                |
| فصل: الضرب الثاني، خيار الشرط                                   |
| فصل: إذا شرط الخيار إلى طلوع الشمس أو غروبها صح ٧١              |
| فصل: فإن شرطا خيارا مجهولا، لم يصح                              |
| فصل: ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه ٧٣         |
| فصل: وينتقل الملك إلى المشترى في بيع الخيار بنفس العقد ٧٣       |
| فصل: وليس لواحد من المتبايعين التصرف في المبيع في مدة الخيار ٧٤ |

| فصل: فإن وطئ المشترى الجارية، فلا حد عليه ولا مهر ٧٥     |
|----------------------------------------------------------|
| فصل: وطء البائع فسخ للبيع                                |
| فصل: وإن أعتق المشترى الجارية أو استولدها ، لم يبطل خيار |
| البائع                                                   |
| فصل: وإن مات أحد المتبايعين بطل خياره                    |
| باب الربا                                                |
| الربا محرم                                               |
| فصل: وما جرى فيه الربا اعتبرت المماثلة فيه،              |
| فصل: والمرجع في الكيل والوزن إلى عادة أهل الحجاز ٨٣      |
| فصل: الجيد والردىء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور      |
| سواء في جواز البيع متماثلا                               |
| فصل: ولا يحرم التفاضل إلا في الجنس الواحد                |
| فصل: والمتخذ من أموال الربا معتبر بأصله                  |
| فصل: واللحم والشحم والكبد والطحال أجناس ٨٦               |
| فصل: ولا يجوز بيع ما فيه ربا بعضه ببعض، ومعهما أو مع     |
| أحدهما من غير جنسه                                       |
| فصل: ولا يجوز بيع خالصه بمشوبه                           |

| فصل: وما اشتمل على جنسين باصل الخلقة فلا بأس ببيع            |
|--------------------------------------------------------------|
| بعضه ببعض                                                    |
| فصل: وما فيه خلط غير مقصود لمصلحته لا يمنع بيعه بمثله ٨٩     |
| فصل: ولا يجوز بيع نيئه بمطبوخه                               |
| فصل: ولا يجوز بيع حبه بدقيقه                                 |
| فصل: ولا يجوز بيع أصله بعصيره                                |
| فصل: ويجوز بيع اللبن باللبن، حليبين كانا، أو رائبا وحليبا ٩١ |
| فصل: ولا يجوز بيع رطبه بيابسه                                |
| فصل: ويجوز بيع العرايا                                       |
| فصل: قال ابن حامد: لا يجوز بيع العرايا في غير ثمرة النخل:    |
| كل مالين اتفقــا في علة ربا الفضــل لا يجوز بيــع            |
| أحدهما بالآخر نساء                                           |
| فصل في ربا النسيئة: كل مالين اتفقا في علة ربا الفضل لا       |
| يجوز بيع أحدهما بالآخر نساء                                  |
| فصل: فإن تفرقا قبل القبض فيما يشترط القبض فيه ، بطل العقد ٩٩ |
| باب بيع الأصول                                               |
| من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع                             |

| فصل: وكل عقد ناقل للاصل، كالبيع فيما ذكرنا ١٠٢        |
|-------------------------------------------------------|
| فصل: وسائر الشجر على ستة أضرب                         |
| فصل: وإذا اشترى شجرا عليه ثمرة للبائع، لم يكلف نقلها  |
| إلى أوان جذاذها                                       |
| فصل: وإذا باع أرضا بحقوقها، دخل ما فيها من غراس وبناء |
| في البيع                                              |
| فصل: وإن كان في الأرض ما له أصل فالجزة الظاهرة عند    |
| البيع للبائع                                          |
| فصل: وإن كان في الأرض حجارة مدفونة أو ركاز لم يدخل    |
| في البيع                                              |
| فصل: وإن باعه دارا دخل فيها ما اتصل بها               |
| باب بيع الثمار                                        |
| ولا يجوز بيع الثمر والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط   |
| القطع                                                 |
| فصل: وبدو الصلاح في ثمرة النخل أن يحمر أو يصفر        |
| فصل: وإذا ابتاع ثمرا أو نخلا بعد صلاحه، لم يكلف قطعه  |
| قبل أوان الحصاد أو الجذاذ                             |

|     | فصل: إذا اشترى ثمرة شجرة فحدثت ثمرة أخرى، لم          |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 112 | يبطل البيع                                            |
|     | فصل: وإذا كانت شجرة تحمل حملين، فباع أحدهما عالما أنه |
| 110 | يحدث الآخر فيختلط بالأول، فالبيع باطل                 |
| 110 | فصل: ولا يجوز بيع الرطبة ونحوها                       |
|     | باب المصراة                                           |
| 117 | لا يحل بيع المصراة، فإن باعها فالبيع صحيح             |
|     | فصل: ويلزمه مع ردها صاع من تمر بدلا عن اللبن الموجود  |
| ۱۱۸ | حال العقد                                             |
| ١٢. | فصل: فإن كانت المصراة أمة، أو أتانا، ففيه وجهان       |
| ١٢. | فصل: وكل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد      |
|     | فصل: وإن دلس بما يختلف به الثمن فلا خيار للمشترى      |
| 172 | باب الرد بالعيب                                       |
| ١٢٣ | من علم بسلعته عيباً، لم يحل له بيعها حتى يبينه        |
|     | فصل: فإن نما المبيع المعيب نماء متصلا وأراد الرد، رده |
| ١٢٤ | بزيادته                                               |
| 170 | فصل : مان تعلى المواعد الشتري ففه مابتان              |

| قصل . وما تعیب قبل قبضه ، وهو نما ید خل فی ضمان المشتری ،      |
|----------------------------------------------------------------|
| فهو كالعيب الحادث في يده                                       |
| فصل: وإن وطئ المشترى الأمة، ففيه روايتان                       |
| فصل: فإن لم يعلم بالعيب حتى هلك المبيع فله الأرش ١٢٦           |
| فصل: فإن باع بعضه أو وهبه، فله أرش الباقى                      |
| فصل: وإن اشترى اثنان شيئا فوجداه معيبا فرضيه أحدهما،           |
| ففيها روايتان                                                  |
| فصل: ومن اشترى معيبا فزال عيبه قبل رده فلا خيار له ١٢٨         |
| فصل: ذكر القاضي ما يدل على أن في خيار العيب روايتين ١٢٨        |
| فصل: وله الرد من غير رضا صاحبه ولا حضوره                       |
| فصل: والعيوب هي النقائص المعدودة عيبا                          |
| فصل: وإن شرط في المبيع صفة مقصودة فبان خلاف ذلك١٣١             |
| فصل: إذا اشترى ما مأكوله في جوفه فوجده معيبا، فله الرد ١٣٣     |
| فصل: وإن اشترى ثوبا لا ينقصه نشره ، فنشره ، فله رده بالعيب ٢٣٤ |
| فصل: وإذا شرط البراءة من كل عيب، لم يبرأ                       |
| باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة ١٤٣ – ١٤٣         |
| بيع المرابحة أن يخبر برأس ماله، ثم يبيع به وبربح معلوم ١٣٥     |

| باب اختلاف المتبايعين                                 |
|-------------------------------------------------------|
| إذا اختلفا في قدر الثمن والسلعة قائمة، تحالفا         |
| فصل: قال القاضي: ظاهر كلام أحمد أن الفسخ ينفذ ظاهرا   |
| وباطنا                                                |
| فصل: وإن اختلفا بعد تلف المبيع، ففيه روايتان          |
| فصل: وإن اختلفا في قدر المبيع فالقول قول البائع ١٤٨   |
| فصل: وإن اختلفا في صفة الثمن، رجع إلى نقد البلد       |
| فصل: وإن اختلفا في أجل، أو شرط ففيه روايتان ١٤٨       |
| فصل: وإن باعه بثمن معين، وقال كل واحد منهما: لا       |
| أسلم ما بعته حتى أقبض عوضه                            |
|                                                       |
| كتاب السلم                                            |
| السلم أن يسلم عينا حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى    |
| أجل                                                   |
| وهو نوع من البيع ويزيد بشروط ستة؛ أحدها، أن يكون      |
| مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا١٥٣ |
| 105 h 50 V l i - 5 V . i - 5                          |

| فصل: وفي الحيوان روايتان؛ أظهرهما، صحة السلم فيه ١٥٦         |
|--------------------------------------------------------------|
| فصل: الشرط الثاني، معرفة قدره بالكيل إن كان مكيلا،           |
| وبالوزن إن كان موزونا                                        |
| فصل: الشرط الثالث، أن يجعلا له أجلا معلوما                   |
| فصل: الشرط الرابع، أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله ١٦١ |
| فصل: الشرط الخامس، أن يضبطه بصفاته التي يختلف الثمن          |
| يها ظاهرا                                                    |
| فصل: الشرط السادس، أن يقبض رأس مال السلم في مجلس             |
| العقد قبل تفرقهما                                            |
| فصل: وكل مالين جاز النساء بينهما، جاز إسلام أحدهما في        |
| الآخر، وما لا فلا                                            |
| فصل: ولا يشترط وجود المسلم فيه قبل المحل، لا حين العقد       |
| ولا بعده                                                     |
| فصل: ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء                              |
| فصل: ويجب تسليم السلم عند المحل على أقل ما وصف به ١٦٥        |
| فصل: فإن أحضره قبل محله، أو في غير مكان الوفاء،              |
| فاتفقا عا أعزم عاد                                           |

| فصل: وإذا قبضه بما قدره به من كيل أو غيره ، برئ صاحبه١٦٧                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فصل: وإن تعذر تسليم السلم عند المحل                                                                                          |
| فصل: ولا يجوز بيع السلم قبل قبضه                                                                                             |
| فصل: وإذا قبضه فوجده معيباً، فله رده وطلب حقه                                                                                |
| باب القرض                                                                                                                    |
| ويسمى سلفا                                                                                                                   |
| فصل: ويصح قرض كل ما يصح السلم فيه                                                                                            |
| فصل: ویجب رد المثل فی المثلیات                                                                                               |
|                                                                                                                              |
| فصل: ويجوز قرض الخبز، ورد مثله عددا بغير وزن في الشيء                                                                        |
| فصل: ويجوز قرض الخبز، ورد مثله عددا بغير وزن في الشيء<br>اليسير                                                              |
|                                                                                                                              |
| اليسير                                                                                                                       |
| اليسير                                                                                                                       |
| اليسير<br>فصل: فإن أقرضه فلوسا فحرمها السلطان وتركت المعاملة بها ١٧٤<br>فصل: ولا يجوز أن يشترط في القرض شرطا يجر به نفعا ١٧٥ |
| اليسير                                                                                                                       |
| اليسير                                                                                                                       |

| فصل: وإن اقرضه نصف دينار، فأتاه بدينار صحيح، وقال:    |
|-------------------------------------------------------|
| خذ نصفه وفاء، ونصفه وديعة                             |
| باب الرهن                                             |
| وهو المال يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه إن تعذر وفاؤه |
| من المدين                                             |
| فصل: ويجوز الرهن بعوض القرض                           |
| فصل: ولا يجوز الرهن بمال الكتابة                      |
| فصل: ويصح الرهن بالحق بعد ثبوته                       |
| فصل: ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن                    |
| فصل: وإذا أذن في القبض، ثم رجع عنه قبل القبض فهو      |
| كمن لم يأذن                                           |
| فصل: وإن مات أحد المتراهنين، لم يبطل الرهن            |
| فصل: وإن حجر على الراهن قبل القبض، لم يملك إقباضه ١٨٣ |
| فصل: ومتى امتنع الراهن من إقباضه، وقلنا: إن القبض ليس |
| بشرط في لزومه                                         |
| فصل: ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضى جميع دينه         |
| فصل: واستدامة القبض كابتدائه في الخلاف في اشتراطه ١٨٥ |

| فصل: والرهن أمانة في يد المرتهن                               |
|---------------------------------------------------------------|
| فصل: إذا حل الدين فوفاه الراهن، انفك الرهن                    |
| باب ما يصح رهنه وما لا يصح                                    |
| يصح رهن كل عين يصح بيعها                                      |
| فصل: ويصح رهن ما يسرع إليه الفساد                             |
| فصل: ويصح رهن الثمر قبل بدو صلاحها                            |
| فصل: ويصح رهن الجارية دون ولدها                               |
| فصل: ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه غير ما ذكرنا                 |
| فصل: ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه من أرض الشام والعراق ١٩٣     |
| فصل: وفي رهن المصحف روايتان                                   |
| باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن             |
| وما لا يملكه وما يلزمه وما لا يلزمه ١٩٥ - ٢٠٣                 |
| جميع نماء الرهن المنفصل والمتصل يدخل في الرهن، ويباع معه. ١٩٥ |
| فصل: ولا يملك الراهن التصرف في الرهن باستخدام، ولا            |
| سکنی                                                          |
| فصل: ولا يمنع الراهن من إصلاح الرهن ١٩٦                       |
| فصل: ولا يملك الراهن بيع الرهن، ولا هبته                      |

| 191          | فصل: ولا يجوز له عتق الرهن                            |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| ۱۹۸۰         | فصل: وليس للراهن وطء الجارية وإن كانت لا تحبل         |
|              | فصل : وكل ما منع الراهن منه لحق المرتهن، إذا أذن فيه، |
| 199          | جاز له فعله                                           |
| ۲.,          | فصل: ويلزم الراهن مؤنة الرهن كلها                     |
|              | فصل: وليس للمرتهن أن ينتفع من الرهن بشيء بغير إذن     |
| <b>Y • 1</b> | الراهن                                                |
|              | فصل: فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع به بغير عوض،  |
| 7.7          | والرهن في قرض، لم يجز                                 |
|              | فصل: وإن انتفع به بغير إذن الراهن، فعليه أجرة ذلك في  |
| ۲.۳          | ذمته                                                  |
| ۲۱.          | باب جناية الرهن والجناية عليه                         |
| ۲.0          | إذا جنى الرهن على أجنبي، تعلق حق المجنى عليه برقبته   |
|              | فصل: فإن جنى على سيده جناية لا توجب قصاصا، فهي        |
| ۲٠٦          | هدرهدر                                                |
|              | فصل: فإن جنى على موروث سيده، ولم ينتقل الحق إلى       |
| ۲.٦          | سیده ، فهی جنایة علی أجنبی                            |

| فصل: وإن جني على عبد لسيده غير مرهون، فحكمه حكم         |
|---------------------------------------------------------|
| الجناية على طرف سيده                                    |
| فصل: وجنايته بإذن سيده كجنايته بغير إذنه                |
| فصل: وإن جني على الرهن، فالخصم الراهن                   |
| فصل: إذا أقر الراهن أن العبد كان جنى قبل رهنه، فكذبه    |
| المرتهن وولى الجناية                                    |
| فصل: وإن أقر رجل بالجناية على الرهن، فكذبه الراهن       |
| والمرتهن                                                |
| باب الشروط في الرهن                                     |
| يصح شرط جعل الرهن في يد عدل                             |
| فصل: وإن شرط جعله في يد اثنين، صح الشرط                 |
| فصل: وكل من جاز توكيله، جاز جعل الرهن على يديه ٢١٢      |
| فصل: إذا شرط أن يبيعه المرتهن أو العدل عند حلول الحق،   |
| صح شرطه                                                 |
| فصل: وإن أذنا له في البيع بنقد، لم يكن له خلافهما       |
| فصل: إذا ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن، فأنكره، ففيه |
| وجهان                                                   |

| فصل: إذا رهن أمة رجلا، وشرط جعلها في يد امرأة جاز٢١٦ |
|------------------------------------------------------|
| فصل: فإن شرط ما ينافي مقتضى الرهن فسد الشرط ٢١٧      |
| باب اختلاف المتراهنين                                |
| إذا قال: رهنتني كذا. فأنكر، أو اختلفا في قدر الدين   |
| فالقول قول الراهن                                    |
| فصل: فإن قال: رهنتني عبدك هذا بألف. فقال: بل بعتكه   |
| بها                                                  |
| فصل: وإن قال الراهن: قبضت الرهن بغير إذني. فقال: بل  |
| بإذنك                                                |
| فصل: إذا كان لرجل على آخر ألف برهن، وألف بغير رهن،   |
| فقضاه ألفا، وقال: قضيت دين الرهن                     |
| فصل: ولو كان عليه ألفان لرجلين، فادعى كل واحد منهما  |
| أنه رهنه عبده بدينه، فأنكرهما                        |
| فصل: فإن ادعى على رجلين أنهما رهناه عبدهما بدينه،    |
| فأنكراه                                              |
| فصل: وإن ادعى المرتهن هلاك الرهن بغير تفريط، فالقول  |
| قه له                                                |

## كتاب التفليس

| ومن لزمه دین مؤجل، لم یجز مطالبته به                         |
|--------------------------------------------------------------|
| وإن كان الدين حالًا ، والغريم معسر ، لم تجز مطالبته ٢٢٥      |
| فصل: وإن كان موسرا، فلغريمه مطالبته                          |
| فصل: فإن ادعى الإعسار من لم يعرف له مال، فالقول قوله         |
| مع یمینه                                                     |
| فصل: فإن كان ماله لا يفي بدينه، فسأل غرماؤه الحاكم           |
| الحجر عليه، لزمه إجابتهم                                     |
| ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام؛ أحدها، منع تصرفه في ماله ٢٣٠ |
| فصل: الحكم الثاني، أنه يتعلق حقوق الغرماء بعين ماله          |
| فصل: الحكم الثالث، أن للحاكم بيع ماله، وقضاء دينه ٢٣٢        |
| فصل: الحكم الرابع، أن من وجد عين ماله عنده، فهو أحق بها ٢٣٥  |
| ولو استأجر شيئا فأفلس قبل مضى شيء من المدة، فللمؤجر          |
| الرجوع فيه                                                   |
| فصل: ولا يملك الرجوع إلا بشروط خمسة؛ أحدها، أن               |
| يحدها سالمة                                                  |

|       | فصل: فإن كان المبيع زيتا، فخلطه بزيت آخر لم يكن        |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 227   | له الرجوع                                              |
|       | فصل: وإن اشترى ثوبا فصبغه أو سويقا فلته بزيت ،         |
| 747   | فلصاحبهما الرجوع فيهما                                 |
| 739   | فصل: الشرط الثاني، أن لا يكون البائع قبض من ثمنها شيئا |
| ۲.٤٠  | فصل: الشرط الثالث، أن لا يتعلق بها حق غير المفلس       |
| 7 2 1 | فصل: الشرط الرابع، كون المفلس حيا                      |
| 7 £ 1 | فصل: الشرط الخامس، أن لا يزيد زيادة متصلة              |
| 7 2 7 | فصل: فإن باعها حائلا فحملت، فالحمل زيادة متصلة         |
|       | فصل: فإن باع نخلا حائلا فأطلعت، ثم أفلس المشترى قبل    |
| 7.27  | تأبيرها                                                |
|       | فصل: وإن اشترى أرضا فغرسها ثم أفلس، فللبائع الرجوع     |
| 7 £ £ | في الأرض                                               |
|       | فصل: وإن اشترى غراسا فغرسه، ثم أفلس، فلم يزد، فللبائع  |
| 7 & 0 | الرجوع فيه                                             |
| 7 2 0 | فصل: وإن أفلس وعليه دين مؤجل، لم يحل                   |
| 7 2 7 | فصل: فإن مات إنسان وعليه دين مؤجل ففيه روايتان         |

|            | فصل: وإذا حجر على المفلس وهو ذو كسب يفي بمؤنته ومؤنة    |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 7 & 8      | من تلزمه مؤنته                                          |
| 70.        | فصل: وإذا قسم ماله بين غرمائه، ففيه وجهان               |
| 777        | باب الحجر                                               |
|            | يحجر على الإنسان لحق نفسه لثلاثة أمور؛ صغر، وجنون،      |
| 701        | وسفه                                                    |
| 707        | فصل: وليس لوليه التصرف في ماله بما لاحظ له فيه          |
| 707        | فصل: وله أن يتجر بماله                                  |
| 708        | فصل: ویجوز أن یشتری له العقار                           |
|            | فصل: ولا يجوز أن يودع ماله إلا لحاجة، ولا يقرضه إلا     |
| 708        | لحظه للحظه                                              |
| 700        | فصل: وله كتابة رقيقه وعتقه على مال                      |
|            | فصل: وينفق عليه نفقة مثله بالمعروف، من غير إسراف ولا    |
| 700        | إقتار                                                   |
| 707        | فصل: وللأب بيع ماله بمال له                             |
|            | فصل: وإذا زال الحجر عنه، فادعى وليه الإنفاق عليه فالقول |
| <b>707</b> | قوله                                                    |

| فصل: وإذا بلغ الصبي، وعقل المجنون، ورشدا، انفك الحجر     |
|----------------------------------------------------------|
| عنهما                                                    |
| فصل: ويستوى الذكر والأنثى في أنه ينفك عنه الحجر برشده    |
| وبلوغه                                                   |
| فصل: والرشد الصلاح في المال                              |
| فصل: وإنما يعرف رشده باختباره                            |
| فصل: ومن لم يؤنس منه رشد، لم يدفع إليه ماله، ولم ينفك    |
| الحجر عنه                                                |
| فصل: ويستحب الإشهاد عليه وإظهار الحجر                    |
| فصل: وإن أذن له الولى في النكاح، صح منه                  |
| فصل: وإن وجب له قصاص، فله استيفاؤه                       |
| فصل: ولا ينفذ عتقه                                       |
| فصل: وهل للمرأة الرشيدة التبرع من مالها بغير إذن زوجها ؟ |
| فصل: وهل لها الصدقة من ماله بالشيء اليسير بغير إذنه؟ ٢٦٥ |
|                                                          |
| كتاب الصلح                                               |
| وهو ضربان ؛ أحدهما ، الصلح في الأموال ، وذلك نوعان ؛     |

أحدهما، الصلح على الإنكار ....

|                | فصل: النوع الثاني، الصلح مع الاعتراف، وهو ثلاثة أقسام؛ |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| ۲٧.            | أحدها، أن يعترف له بدين                                |
| u <sup>r</sup> | فصل: القسم الثاني، أن يعترف له بعين في يده، فيهب له    |
| 271            | بعضها ويستوفى باقيها                                   |
|                | فصل: القسم الثالث، أن يعترف له بعين أو دين، فيصالحه    |
| ***            | على غيره                                               |
|                | فصل: وإذا اعترف له بشيء، لم يجز أن يصالح عنه بأكثر منه |
| 777            | من جنسه                                                |
|                | فصل: وصلح المكاتب، والمأذون له من دين لهم ببعضه،       |
| 777            | لا يصح                                                 |
| 777            | فصل: ويصح الصلح عن المجهول                             |
| 710            | باب الصلح فيما ليس بمال                                |
| 770            | يصح الصلح عن دم العمد بمال يزيد على الدية وينقص عنها   |
|                | فصل : إذا أراد أن يجرى في أرض غيره ماء، له غني عن      |
| 770            | إجرائه فيها                                            |
|                | فصل: ولا يجوز أن يشرع إلى الطريق النافذ جناحا ولا      |
| <b>Y V V</b>   | 11-1-1                                                 |

|       | فصل: ولا يجوز ان يفعل هذا في ملك إنسان، ولا درب            |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 777   | غير نافذ                                                   |
|       | فصل: وإذا حصلت أغصان شجرته في هواء ملك غيره، فطالبه        |
| 777   | بإزالتها، لزمه ذلك                                         |
| ۲۷۸   | فصل: ليس للإنسان أن يفتح في حائط جاره طاقا                 |
|       | فصل: فإن كان له دار بابها في زقاق غير نافذ، وظهرها إلى     |
| ۲۸.   | الشارع، فله فتح باب إلى الشارع                             |
|       | فصل: فإن كان بابه في زقاق غير نافذ، فأراد تقديمه نحو أوله، |
| 111   | جاز                                                        |
|       | فصل: إذا كان بينهما حائط مشترك فانهدم، فدعا أحدهما         |
| 7.7.7 | صاحبه إلى عمارته فأبي، أجبر                                |
|       | فصل: وإن كان السفل لأحدهما والعلو للآخر، فانهدم            |
| 7 / ٤ | السقف الذي بينهما                                          |
| 7 / ٤ | فصل: فإن كان بينهما دولاب أو ناعورة يحتاج إلى عمارة        |
|       | فصل: ليس للمالك التصرف في ملكه بما يضر جاره                |
| 790   | باب الحوالة                                                |
| 7.4.7 | وهي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه            |

| ولا تصح إلا بشروط أربعة ؟ أحدها ، أن يحيل على دين مستقر ٢٨٧ |
|-------------------------------------------------------------|
| فصل: الشرط الثاني، تماثل الحقين                             |
| فصل: الشرط الثالث، أن تكون بمال معلوم على مال معلوم ٢٨٩     |
| فصل: الشرط الرابع، أن يحيل برضاه                            |
| فصل: إذا صحت الحوالة برئ المحيل من الدين                    |
| فصل: إذا اشترى عبدا، فأحال البائع بثمنه فبان حرا أو         |
| مستحقا                                                      |
| فصل: وإن اشترى عبدا وأحال البائع بثمنه، ثم وجده معيبا،      |
| فرده قبل قبض المحتال من المحال عليه                         |
| فصل: وإذا أمر رجلا بقبض دين له من غريمه، ثم اختلفا ٢٩٢      |
| فصل: إذا قال المدين لغريمه: قد أحلت بدينك فلانا. فأنكر ٢٩٣  |
| فصل: فإن كان عليه دين، فادعى رجل أنه وكيل ربه في            |
| قبضه، فصدقه                                                 |
| فصل: فإن كان عند رجل دين أو وديعة فجاء رجل فادعى            |
| أنه وارث صاحبها                                             |
| فصل: فإن كان لرجل ألف على اثنين، كل واحد منهما ضامن         |
| لصاحبه ، فأحاله أحدهما بها                                  |

## كتاب الضمان

| وهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام دينه ٢٩٧   |
|------------------------------------------------------------|
| فصل: ولا يصح إلا من جائز التصرف                            |
| فصل: ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره                      |
| فصل: ويصح ضمان الدين اللازم                                |
| فصل: ولا يصح ضمان الأمانات                                 |
| فصل: ويصح ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه وبعده            |
| فصل: ويصح ضمان الحال مؤجلا                                 |
| فصل: وإذا قضى الضامن الدين بإذن المضمون عنه ، رجع عليه ٢٠٢ |
| فصل: ويرجع الضامن بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين ٣٠٢    |
| فصل: وإذا ضمن بإذنه، فطولب بالدين، فله مطالبة المضمون      |
| عنه بتخلیصه                                                |
| فصل: وإذا دفع المضمون عنه قدر الدين إلى الضامن عوضا عما    |
| يقضيه في الثاني                                            |
| فصل: إذا ادعى الضامن القضاء، فأنكره المضمون له، فالقول     |
| قوله مع يمينه                                              |

| ۳۰۸           | باب الكفالة                                          |
|---------------|------------------------------------------------------|
|               | نصح الكفالة ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحاكم   |
| ۳.0           | بحق يصح ضمانه                                        |
|               | فصل: وإذا صحت الكفالة، فتعذر إحضار المكفول به، لزمه  |
| ۳.0           | ما عليه                                              |
|               | فصل: وإذا قال: أنا كفيل بفلان. أو: بنفسه صحت         |
| ٣.٦           | الكفالة                                              |
| ٣.٧           | فصل: إذا علق الكفالة والضمان على شرط، أو وقتهما      |
| <b>T · V</b>  | فصل: وتصح الكفالة ببدن الكفيل                        |
| ·· .          | فصل: إذا طولب الكفيل بإحضار المكفول به، لزمه أن يحضر |
| <b>**</b> • A | ······································               |
| ٣.٠٨          | فصل: إذا كفل إنسانا أو ضمنه ، ثم قال: لم يكن عليه حق |
|               | كتاب الوكالة                                         |
| ۳.9           | يصح التوكيل في الشراء                                |
|               | فصل: ولا تجوز في الأيمان والنذور                     |
| ٣١١           | فصل: ولا يصح التوكيل في شيء عمن لا يصح تصرفه فيه     |

| فصل: ومن ملك التصرف لنفسه، جاز له أن يتوكل فيه ٣١٢               |
|------------------------------------------------------------------|
| فصل: وتصح الوكالة بكل لفظ دل على الإذن، وبكل قول أو              |
| فعل دل على القبول                                                |
| فصل: ولا تصح إلا في تصرف معلوم                                   |
| فصل: ولا يملك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل نطقا            |
| أو عرفاأو عرفا                                                   |
| فصل: فإن وكله في البيع في وقت، لم يملكه قبله ولا بعده ٣١٤        |
| فصل: وإن وكله في البيع وأطلق، لم يملك البيع بأقل من              |
| ثمن المثل                                                        |
| فصل: وإن وكله في الشراء وأطلق، لم يجز أن يشتري بأكثر             |
| من ثمن المثل                                                     |
| فصل: وإن وكله في الشراء نسيئة ، فاشترى نقدا ، لم يلزم الموكل ٢١٧ |
| فصل: إذا قال: اشتر لى بعين هذا. فاشترى فى ذمته، لم يقع           |
| للموكل                                                           |
| فصل: وإن وكله في شراء موصوف، لم يجز أن يشتري معيبا ٣١٨           |
| فصل: إذا وكله في قبص حقه من زيد، فمات زيد، لم يملك               |
| القرض من مار ثه                                                  |

| قصل: إدا اشترى لمو كله، ثبت الملك للموكل                       |
|----------------------------------------------------------------|
| فصل: والوكالة عقد جائز من الطرفين                              |
| فصل: وإن خرج الموكل عن أهلية التصرف بطلت الوكالة ٣٢١           |
| فصل: ولا تبطل بالنوم، والسكر، والإغماء                         |
| فصل: ويجوز التوكيل بجعل                                        |
| فصل: وإذا وكل عبدا في شراء عبد من سيده ، جاز                   |
| فصل: والوكيل أمين                                              |
| فصل: فإن قال: تزوجت لك فلانة بإذنك. فصدقته المرأة ، وأنكره ٣٢٦ |
| باب الشركة                                                     |
| يجوز عقد الشركة في الجملة                                      |
| فصل: والشركة على أربعة أضرب؛ أحدها، شركة العنان ٣٢٩            |
| فصل: وتصح الشركة على الدراهم والدنانير                         |
| فصل: وتجوز في المختلفين                                        |
| فصل: ومبناها على الوكالة والأمانة                              |
| فصل: فإن مات أحدهما، فلوارثه إتمام الشركة                      |
| فصل: ولكل واحد من الشريكين أن يبيع ويشترى مساومة               |
| ومرابحة وتولية ومواضعة                                         |

| فصل: وليس له أن يكاتب الرقيق، ولا يزوجه، ولا يعتقه بمال ٣٣٣  |
|--------------------------------------------------------------|
| فصل: الضرب الثاني، شركة الأبدان                              |
| فصل: والربح بينهما على ما شرطاه من مساواة أو تفاضل ٣٣٦       |
| فصل: وإن عمل أحدهما دون صاحبه، فالكسب بينهما                 |
| فصل: إذا كان لرجلين دابتان ، فاشتركا على أن يحملا عليهما ٣٣٧ |
| فصل: فإن دفع دابته إلى رجل يعمل عليها ويكون ما               |
| يحصل بينهما نصفين                                            |
| فصل: وإن دفع رجل بغلة وآخر راويته إلى رجل ليستقى، وما        |
| يرزق اللَّه بينهم                                            |
| فصل: الضرب الثالث، شركة الوجوه                               |
| فصل: الضرب الرابع، شركة المفاوضة                             |
| باب المضاربة                                                 |
| وهي أن يدفع إنسان ماله إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما ٣٤١    |
| فصل: ويشترط تقدير نصيب العامل، ونصيب كل واحد من              |
| الشريكين في الشركة بجزء مشاع                                 |
| فصل: وإن لم يذكر الربح لم تصح المضاربة                       |
| فصل: وإن قال: خذه مضاربة، والربح كله لك لم يصح ٣٤٣           |
|                                                              |

| 725        | نصل: فإن قال لغريمه: ضارب بالدين الذي عليك. لم يصح          |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 72 8       | فصل: ويصح أن يشرط على العامل أن لا يسافر بالمال             |
| ٣٤٤        | فصل: ولا يصح أن يشترط ما ينافي مقتضي العقد                  |
|            | فصل: وكل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضاربة              |
|            | فصل: وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله له                 |
|            | فصل: ولیس له أن یشتری بأکثر من رأس المال                    |
| ٣٤٧        | فصل: وليس له التصرف إلا على الاحتياط                        |
| ٣٤٧        | فصل: فإن اشترى من يعتق على رب المال، صح                     |
| ٣٤٨        | فصل: فإن اشترى من يعتق على نفسه، ولا ربح في المال، لم يعتق  |
| ٣٤٨        | فصل: وليس له وطء جارية من المال، فإن فعل، فعليه المهر       |
| 729        |                                                             |
| ٣.٤.٩      | فصل: وليس له دفع المال مضاربة                               |
| ۳٥.        | فصل: إذا تعدى المضارب بفعل ما ليس له، فهو ضامن              |
| 701        | فصل: ونفقة العامل على نفسه حضرا وسفرا                       |
| 707        | فصل: وللمضارب أن يأخذ مضاربة أخرى                           |
|            | فصل: وإذا دفع إليه ألفا، ثم دفع إليه ألفا آخر، لم يجز له ضم |
| <b>707</b> | أحدهما الى الآخ                                             |

| سل: وليس للمضارب ربح حتى يستوفى رأس المال ٣٥٣             |
|-----------------------------------------------------------|
| سل: ويملك العامل الربح بالظهور                            |
| سل: ولكل واحد منهما فسخ المضاربة                          |
| سل: ويجوز أن يدفع المال إلى اثنين مضاربة                  |
| سل: وإن أخرج ألفا وقال: أتجر أنا وأنت فيها والربح بيننا.  |
| صح                                                        |
| مل: والعامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد ٣٥٧       |
| مل: وإن أقر بربح، ثم قال: خسرته قبل قوله                  |
| صل: فإن قال المالك: دفعت إليك المال قرضا. قال: بل         |
| قراضا                                                     |
| صل: وإن اشترى رب المال شيئا من مال المضاربة ، لم يصح ٣٥٨  |
| صل: ولا يجوز قسمة الدين في الذمم                          |
| صل: إذا كان لاثنين دين في ذمة رجل بسبب واحد، فقبض         |
| أحدهما منه شيئا                                           |
| صل: إذا ملكا عبدا، فباعه أحدهما بأمر الآخر، فادعى المشترى |
| أنه قبض ثمنه، فأنكر البائع، وصدقه الآخر                   |
| اب العبد المأذون                                          |

| 414       | لا يجوز للعبد التجارة بغير إذن مولاه                   |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| ٣٦٣       | فصل: وإن أذن له المولى، جاز                            |
| ٣٦٤       | فصل: ولا يجوز تبرع المأذون له بالدراهم والكسوة         |
| ٤٢٣       | فصل: وما كسب العبد من المباح ملكه مولاه                |
| 277       | باب المساقاة                                           |
|           | تجوز المساقاة على النخل وسائر الشجر، بجزء معلوم يجعل   |
| ٣٦٧       | للعامل من الثمر                                        |
| <b>77</b> | فصل: ظاهر كلام أحمد أنها عقد جائز                      |
|           | فصل: ويجوز عقد المساقاة والإجارة على مدة يغلب على الظن |
| ٣٧.       | بقاء العين فيها وإن طالت                               |
|           | فصل: وحكم المساقاة والمزارعة حكم المضاربة في الجزء     |
| ٣٧.       | المشروط للعامل                                         |
|           | فصل: وإن ساقاه على بستانين بالنصف من هذا، والثلث       |
| ۳۷۱       | من الآخر                                               |
| 271       | فصل: وتنعقد بلفظ المساقاة وبما يؤدى معناه              |
|           | فصل: ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها          |
|           | فصل: والعامل أمين                                      |

| فصل: فإن مات العامل أو رب المال، وقلنا: يلزم العقد ٣٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فصل: فإن بان الشجر مستحقا، رجع العامل على من ساقاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بالأجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| باب المزارعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وهي دفع الأرض إلى من يزرعها بجزء من الزرع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فصل: فإن دفع بذرا إلى ذى أرض ليزرعه فيها بجزء، لم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| يصح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فصل: فإن قال: أجرتك هذه الأرض بثلث الخارج منها. فقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أحمد: يصح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فصل: وحكم المزارعة حكم المساقاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فصل: ومتى سقط من الحب شيء، ثم نبت في عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| آخر فهو لصاحب الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| كتاب الإجارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وهي بيع المنافع، وهي جائزة في الجملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فصل: وتجوز إجارة الظئر للرضاع، والراعى لرعاية الغنم ٣٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فصل: ولا يجوز عقد الإجارة على المنافع المحرمة ٣٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| The state of the s |

| 474         | فصل: ولا تجوز إجارة الفحل للضراب                       |
|-------------|--------------------------------------------------------|
|             | فصل: ولا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع |
| <b>۳</b> ۸۳ | به ب               |
| ۳۸۳         | فصل: ولا تجوز إجارة ما يسرع فساده                      |
|             | فصل: وما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة ففيه         |
| 47.5        | روايتان                                                |
| ۳۸٥         | فصل: قال بعض أصحابنا: لا يجوز إجارة المشاع لغير شريكه  |
| ۳۸٥         | فصل: ولا بأس أن يؤجر نفسه من الذمي                     |
| ٣٨٥         | فصل: والإجارة على ثلاثة أضرب                           |
| ٣٨٧         | فصل: وإن اكترى ظهرا للركوب، اشترط معرفته برؤية أو صفة  |
| ٣٨٨         | فصل: وإن استأجر راعيا مدة ، صح                         |
| ٣٩.         | فصل: ويشترط معرفة قدر المنفعة                          |
| ٣٩١         | فصل: وتجوز الإجارة مدة لا تلى العقد                    |
|             | فصل: فإن قال: أجرتكها كل شهر بدرهم. فالمنصوص أنه       |
| 891         | صحیح                                                   |
| ٣٩٢         | فصل: ويشترط في صحة الإجارة ذكر الأجرة                  |
| ۳۹۳         | فصل: ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته              |

| 494       | فصل: وإذا استوفى المنفعة، استقرت الأجرة                |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| 498       | فصل: يجوز أن يكترى الرجلان ظهرا يتعاقبان عليه          |
|           | فصل: إذا دخل حماما، أو قعد مع ملاح في سفينة، فعليه     |
| ٣٩٤.      | أجرهما                                                 |
| ٣٩٥       | فصل: إذا أجره مدة تلى العقد، لم يجز شرط الخيار         |
| ٤٠٢       | باب ما يجوز فسخ الإجارة وما يوجبه                      |
| <b>44</b> | وهي عقد لازم ليس لواحد منهما فسخها                     |
| ۳۹۸       | فصل: وإن تلفت العين في يده، انفسخت الإجارة             |
| •         | فصل: إذا اكترى أرضا للزرع، فانقطع ماؤها انفسخ العقد    |
| ۲۹۸       | في أحد الوجهين                                         |
| ۳99       | فصل: فإن غصبت العين المستأجرة، فللمستأجر الفسخ         |
|           | فصل: فإن أجر نفسه ثم هرب فللمستأجر الخيار بين الصبر    |
| ٤٠٠       | والفسخ                                                 |
| ٤٠٠       | فصل: وإن أجر عبده، ثم أعتقه، لم تنفسخ الإجارة          |
| ٤٠٠       | فصل: وإن أجر عينا ثم باعها، صح البيع                   |
| ٤٠١       | فصل: ولا تنفسخ الإجارة بموت المتكاريين، ولا موت أحدهما |
| ٤١١       | باب ما يلزم المتكاريين وما لهما فعله                   |

| يجب على المكرى ما يحتاج إليه للتمكين من الانتفاع               |
|----------------------------------------------------------------|
| فصل: وعلى المكرى رفع المحمل وحطه، ورفع الأحمال                 |
| فصل: وعلى المكرى علف الظهر وسقيه                               |
| فصل: ولیس علی المکتری مؤنة رد العین ٤٠٥                        |
| فصل: وللمكترى استيفاء المنفعة بالمعروف                         |
| فصل: وله ضرب الظهر، وكبحه باللجام، وركضه برجله                 |
| للمصلحة المصلحة                                                |
| فصل: وله أن يستوفي النفع المعقود عليه ومثله ودونه في الضرر ٤٠٧ |
| فصل: وله أن يستوفى المنفعة بنفسه وبمثله                        |
| فصل: وله أن يؤجر العين                                         |
| فصل: فإن استوفى أكثر من المنفعة بزيادة متميزة لزمه المسمى      |
| لما عقد عليهلا                                                 |
| فصل: فإن اكترى أرضا للزرع مدة، فليس له زرع ما لا               |
| يستحصد فيها                                                    |
| فصل: فإن اكتراها مدة ليزرع فيها زرعا لا يكمل فيها، وشرط        |
| قلعه في آخرها                                                  |
| فصل: وإن استأجها للغراس مدة، حان                               |

| ٤١٧   | باب تضمين الأجير واختلاف المتكاريين                   |
|-------|-------------------------------------------------------|
| ٤١٣   | الأجير على ضربين؛ خاص ومشترك                          |
|       | فصل: ولا ضمان على المستأجر في العين المستأجرة إن تلفت |
| ٤١٤   | بغير تفريط                                            |
|       | فصل: ولو قال لخياط: إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه.   |
| ٤١٥   | فقطعه، فلم یکفه                                       |
| 210   | فصل: ومن أجر عينا، فامتنع من تسليمها، فلا أجرة له     |
| . ٤١٦ | فصل: وإذا اختلف المتكاريان في قدر الأجرة تحالفا       |
| ٤٢٣   | باب الجعالة                                           |
| ٤١٩   | وهي أن يجعل جعلا لمن يعمل له عملا                     |
| ٤٢.   | فصل: وهي عقد جائز                                     |
| ٤٢١   | فصل: لا يستحق الجعل إلا بفراغه من العمل               |
| £ 7 1 | فصل: ومن عمل لغيره عملا بغير جعل، فلا شيء له          |
|       | فصل: وإن اختلفا في الجعل، أو في قدره فالقول قول       |
| 277   | المالك                                                |
| 277   | فصل: وإن رد آبقا من غير شرط، ففيه روايتان             |
| ٤٣٣   | باب المسابقة                                          |

| 270  | بجوز المسابقة على الاقدام والدواب والسهام والحراب والسفن |
|------|----------------------------------------------------------|
| ٤٢٧  | فصل: والمسابقة بعوض جعالة                                |
| ٤٢٨  | فصل: ولا تجوز المسابقة بين جنسين                         |
| ٤٢٨  | فصل: ويشترط تعيين المركوبين                              |
| ٤,٢٩ | فصل: وإذا كان الجعل من غيرهما صح                         |
| ٤٣.  | فصل: وإن أخرج الجعل أحد المتسابقين، جاز                  |
| ٤٣٢  | فصل: وترسل الفرسان معا من أول المسافة في حال واحدة       |
| ٤٣٣  | فصل: وإن مات أحد المركوبين، بطلت المسابقة                |
| ٤٤٦  | باب المناضلة                                             |
| ٤٣٥  | وهي المسابقة بالرمي                                      |
| ٤٣٦  | فصل: ويشترط لصحتها شروط ثمانية ؛ أحدها ، تعيين الرماة    |
| ٤٣٦  | فصل: الشرط الثاني، تعيين نوع القسى                       |
| ٤٣٧  | فصل: الشرط الثالث، أن يرميا غرضا                         |
|      | فصل: الشرط الرابع، أن يكون قدر الغرض معلوما طوله         |
| ٤٣٨  | وعرضه وانخفاضه                                           |
|      |                                                          |
|      | فصل: فإن أطلقا العقد، حمل على إصابة أى موضع كان          |

| 2 2 1        | فصل: الشرط الخامس، أن يكون مدى الغرض معلوما مقدرا      |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| £.£.Y        | فصل: الشرط السادس، أن يكون الرشق معلوما                |
| 227          | فصل: الشرط السابع، أن يكون عدد الإصابة معلوما          |
|              | فصل: الشرط الثامن، التسوية بين المتناضلين في عدد الرشق |
| 227          | والإصابة وصفتها                                        |
|              | فصل: وإن كان الرماة حزبين، اشترط كون الرشق يمكن قسمته  |
| ٤٤٤          | عليهمعليهم                                             |
|              | فصل: فإن كان في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي، بطل      |
| <b>£ £ £</b> | العقد فيه                                              |
|              | فصل: ويرمى واحد بعد الآخر                              |
| £ £ 0        | فصل: وإن مات أحد الراميين بطل العقد                    |
| ٤٦٣          | باب اللقطة                                             |
| <b>£ £ Y</b> | وهي المال الضائع عن ربه                                |
|              | فصل: وهو ضربان؛ ضال وغيره، فأما غير الضال، فيجوز       |
| £ £ Y        | التقاطه                                                |
|              | فصل: إذا أخذها، عرف عفاصها ووكاءها وجنسها              |
| ٤٤٨          | وقدرها                                                 |

| فصل: ويجب تعريفها                                     |
|-------------------------------------------------------|
| فصل: فإذا جاء مدعيها، فوصفها بصفاتها المذكورة، لزم    |
| دفعها إليه                                            |
| فصل: وإن لم تعرف، دخلت في ملك الملتقط عند الحول       |
| حكما                                                  |
| فصل: وما جاز التقاطه ووجب تعریفه، ملك به              |
| فصل: ولقطة الحرم تملك بالتعريف                        |
| فصل: واللقطة مع الملتقط قبل تملكها أمانة              |
| فصل: الضرب الثاني، الضوال وهي نوعان؛ أحدهما، ما       |
| يمتنع من صغار السباع                                  |
| فصل: النوع الثاني، ما لا ينحفظ عن صغار السباع         |
| فصل: وإن التقط ما لا يبقى عاما لم يجز تركه ليتلف ٥٥٩  |
| فصل: قال أحمد: من اشترى سمكة، فوجد في بطنها           |
| درة، فهي للصياد، وإن وجد دراهم، فهي لقطة ٢٥٩          |
| فصل: وإن وجد اللقطة اثنان، فهي بينهما                 |
| فصل: فإن التقطها صبى أو مجنون أو سفيه، صح التقاطه ٤٦٠ |
| فصل: ويصح التقاط العبد بغير إذن سيده                  |

| 173         | فصل: والمكاتب كالحر                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| ٤٦٢         | فصل: والذمي كالمسلم                                     |
| ٤٦٢         | فصل: ومن التقط لقطة لغير التعريف، ضمنها                 |
|             | فصل: ومن ترك دابة بمهلكة، فأخذها إنسان، فخلصها،         |
| ٤٦٢         | ملكها                                                   |
| ٤٧٧         | باب اللقيط                                              |
| १२०         | وهو الطفل المنبوذ                                       |
|             | فصل: وما يوجد عليه من ثياب أو حلى، أو تحته من فراش      |
| ٤٦٥         | أو سرير                                                 |
| ٤٦٦         | فصل: وينفق عليه من ماله                                 |
| ٤٦٧         | فصل: وإذا كان الملتقط أمينا حرا مسلما، أقر في يده       |
|             | فصل: فإن أراد الملتقط السفر به، وهو ممن لم تختبر أمانته |
| ٤٦٨         | في الباطن                                               |
| <b>٤</b> ٦٨ | فصل: فإن التقطه موسر ومعسر، قدم الموسر                  |
|             | فصل: فإن اختلفا في الملتقط وهو في يد أحدهما، فالقول     |
| 279         | قوله                                                    |
| £ 7 9       | فصل: وإن ادعر نسبه رجل الحقه                            |

| ٤٧١   | فصل: فإن ادعى نسبه رجلان، ولأحدهما بينة، فهو ولده     |
|-------|-------------------------------------------------------|
|       | فصل: فإن كان لامرأتين ابن وبنت، فادعت كل واحدة أنها   |
| ٤٧٣   | أم الابن                                              |
|       | فصل: والقافة قوم من العرب، عرفت منهم الإصابة في معرفة |
| ٤٧٤   | الأنساب                                               |
| ٤٧٤   | فصل: فإن ادعى رجل رقه، لم يقبل                        |
|       | فصل: ومن حكمنا بإسلام أحد أبويه فحكمه حكم سائر        |
| £ 1/0 | المسلمين                                              |
| ٤٧٥   | فصل: فإن بلغ اللقيط فقذفه إنسان وادعى رقه             |
|       | فصل: وإن بلغ فتصرف، ثم ثبت رقه، فحكم تصرفه حكم        |
| ٤٧٦   | تصرف العبيد                                           |
| ٤٨٧   | باب الوديعة ٢٧٩                                       |
| ٤٧٩   | قبول الوديعة مستحب لمن علم من نفسه الأمانة            |
| ٤٧٩   | فصل: والوديعة أمانة                                   |
|       | فصل: فإن لم يعين له صاحبها الحرز، لزمه حفظها في حرز   |
| ٤٨٠   | مثلها                                                 |
| ٤٨.   | فصان فان عين له الحن فت كما فيما دونه ، ضمن           |

| فصل: فإن أودع نفقة، فربطها في كمه، لم يضمن              |
|---------------------------------------------------------|
| فصل: وإن أراد المودع السفر ردها على صاحبها أو وكيله ٤٨٣ |
| فصل: ولا يجوز أن يودع الوديعة عند غيره لغير حاجة        |
| فصل: وإن خلطها بما لا تتميز منه، ضمنها                  |
| فصل: فإن أودع بهيمة، فلم يعلفها ولم يسقها حتى ماتت،     |
| ضمنها                                                   |
| فصل: وإذا أخرج الوديعة من حرزها لمصلحتها لم يضمن ٤٨٦    |
| فصل: فإن طولب بالوديعة فأنكرها، فالقول قوله             |
| فصل: وإن طالبه برد الوديعة، فأخره لعذر، لم يضمن ٤٨٧     |
| باب العارية                                             |
| وهي هبة المنافع                                         |
| فصل: ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر                  |
| فصل: فإن قبض العين، ضمنها                               |
| فصل: والعارية عقد جائز                                  |
| فصل: ومن استعار شيئا، فله استيفاء نفعه بنفسه ووكيله ٤٩٢ |
| فصل: وتجوز العارية مطلقة ومعينة                         |
| فصل: وتجوز مطلقة ومؤقتة                                 |

| فصل: وإن رجع في العارية ، وفي الارض زرع مما يحصد قصيلا ، |
|----------------------------------------------------------|
| حصده                                                     |
| فصل: وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه، لم يكن له     |
| الرجوع ما دام الخشب على الحائط ٤٩٥                       |
| فصل: وإن استعار شيئا يرهنه مدة معلومة على دين معلوم،     |
| صح                                                       |
| فصل: إذا ركب دابة غيره، ثم اختلفا، فقال: أعرتنيها.       |
| قال: بل: أجرتكها                                         |
| باب الغصب                                                |
| وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق ٩٩٤             |
| فصل: فإن كان النقص في الرقيق مما لا مقدر فيه ففيه ما     |
| نقص مع الرد                                              |
| فصل: وروى عن أحمد في من قلع عين فرس، أنه يضمنها          |
| بربع قيمتها                                              |
| فصل: فإن نقصت العين دون القيمة ، وكان الذاهب يضمن        |
| عقدر                                                     |
| فصل: وإن غصب عبدا فمرض ثم برأ ، لم يلزمه إلا رده ٥٠٢     |

|       | فصل: فإن جنى العبد المغصوب، لزم الغاصب ما يستوفى        |
|-------|---------------------------------------------------------|
| ٥.٢   | من جنايته                                               |
|       | فصل: وإن زاد المغصوب في يده فالزيادة للمالك             |
| 0.7   | مضمونة على الغاصب                                       |
| ٥.٣   | فصل: وإن غصب أثمانا، فاتجر بها، فالربح لصاحبها          |
| 0.5   | فصل: وإن غصب عينا فاستحالت وجب رده                      |
| 0. £  | فصل: وإن عمل فيه عملا فعليه رده                         |
| 0.0   | فصل: فإن غصب شيئا فخلطه بما يتميز منه فعليه تمييزه ورده |
|       | فصل: فإن غصب ثوبا فصبغه، فلم تزد قيمة الثوب والصبغ      |
| ٥.٦   | ولم تنقص                                                |
| ٥٠٨   | فصل: وإن غصب أرضا، فغرسها، أو بني فيها، لزمه قلعه       |
| 0.9   | فصل: فإن حفر فيها بثرا، فطالبه المالك بطمها، لزمه       |
|       | فصل: وإن جصص الدار وزوقها، فالحكم فيه كالحكم في         |
| 0.1.1 | البناء سواء                                             |
| 011   | فصل: وإن غصب عينا فبعدت بفعله أو بغيره، فعليه ردها      |
|       | فصل: وإن غصب لوحا فرقع به سفينة، وخاف الغرق بنزعه،      |
| 211   | لم ينزع                                                 |

| نصل: وإن أدخل فصيلا أو غيره إلى داره، فلم يمكن إخراجه   |
|---------------------------------------------------------|
| إلا بنقض الباب، نقض                                     |
| فصل: وإن غصب عبدا فأبق فللمغصوب منه المطالبة بقيمته ١٣٥ |
| فصل: وإن غصب أثمانا، فطالبه مالكها بها في بلد آخر، لزمه |
| ردها إليه                                               |
| فصل: إذا تلف المغصوب وهو مما له مثل فإنه يضمن بمثله ٥١٣ |
| فصل: فإن كان مما لا مثل له، وجبت قيمته ١٤٥              |
| فصل: وإذا كانت للمغصوب منفعة تستباح بالإجارة، فأقام في  |
| يده مدة لمثلها أجرة                                     |
| فصل: وإن غصب ثوبا فلبسه وأبلاه، فعليه أجرته وأرش        |
| نقصه                                                    |
| فصل: إذا غصب عينا فباعها لعالم بالغصب، فتلفت عند        |
| المشترى                                                 |
| فصل: وإن وهب المغصوب لعالم بالغصب استقر الضمان          |
| على المتهب                                              |
| فصل: وإن أطعم المغصوب لمالكه فأكله عالما به، برئ        |
| الغاصبا                                                 |

| فصل: وأم الولد تضمن بالغصبِ                                |
|------------------------------------------------------------|
| فصل: وإن غصب كلبا يجوز اقتناؤه، لزمه رده                   |
| فصل: وإن غصب جلد ميتة، ففي وجوب رده وجهان ٢٢٥              |
| فصل: وإن كسر صليبا أو مزمارا، لم يضمنه                     |
| فصل: ومن أتلف مالا محترما لغيره، ضمنه                      |
| فصل: وإن حل زقا فاندفق ضمنه                                |
| فصل: وإن أجج في سطحه نارا ، فتعدت ، فأحرقت شيئا لجاره ٢٤٥  |
| فصل: وإن أطارت الريح إلى داره ثوبا، لزمه حفظه              |
| فصل: إذا اختلف المالك والغاصب في تلف المغصوب،              |
| فالقول قول الغاصب                                          |
| فصل: إذا اشترى رجل عبدا، فادعى رجل أن البائع غصبه إياه ٥٢٥ |
|                                                            |

## كتاب الشفعة

|     | وهي استحقاق انتزاع الإنسان حصة شريكه من مشتريها بمثل  |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 077 | ثمنها                                                 |
| 077 | ولا تثبت إلا بشروط سبعة ، أحدها ، أن يكون المبيع أرضا |
| 079 | فصل: الشرط الثاني، أن يكون المبيع مشاعا               |

| فصل: الشرط الثالث، أن يكون مما تجب قسمته عند الطلب ٢٩٥         |
|----------------------------------------------------------------|
| فصل: الشرط الرابع، أن يكون الشقص منتقلا بعوض                   |
| فصل: الشرط الخامس، الطلب بها على الفور ساعة العلم ٥٣١          |
| فصل: فإن ترك الطلب لعدم علمه بالبيع فهو على شفعته ٣٣٥          |
| فصل: وإن باع الشفيع حصته عالما بالبيع، بطلت شفعته ٥٣٤          |
| فصل: الشرط السادس، أن يأخذ جميع المبيع                         |
| فصل: فإن كان للشقص شفعاء، فالشفعة بينهم على قدر                |
| حصصهم في الملك                                                 |
| فصل: وإن كان المشترى شريكا، فالشفعة بينه وبين الشريك الآخر ٥٣٦ |
| فصل: الشرط السابع، أن يكون الشفيع قادرا على الثمن ٥٣٦          |
| فصل: ويأخذ بالثمن الذي استقر العقد عليه                        |
| فصل: فإن اختلف الشفيع والمشترى في قدر الثمن، فالقول            |
| قول المشترى مع يمينه                                           |
| فصل: فإن ادعى عليه الشراء، فقال: اشتريته لفلان. سئل            |
| المقر له                                                       |
| فصل: إذا اختلف البائع والمشترى، فقال البائع: الثمن             |
| ألفان وقال المشترى: هو ألف                                     |

| ٥٤.   | فصل: وإن أقر البائع بالبيع، وأنكره المشترى، ففيه وجهان |
|-------|--------------------------------------------------------|
|       | فصل: إذا تصرف المشترى في الشقص قبل أخذ الشفيع،         |
| o & Y | لم يخل من خمسة أضرب                                    |
| 0 2 4 | فصل: وإن نما المبيع نماء متصلا أخذه الشفيع بزيادته     |
| 0 2 4 | فصل: وإن تلف بعض المبيع، فهو من ضمان المشترى           |
| 0.27  | فصل: ويملك الشفيع الأخذ بغير حاكم                      |
| 0 { { | فصل: وإذا أذن الشريك في البيع، لم تسقط شفعته           |
| 0 { { | فصل: إذا كان في البيع محاباة ، أخذ الشفيع بها          |
| 0 2 0 | فصل: إذا مات الشفيع قبل الطلب، بطلت شفعته              |
| 0 & 0 | فصل: وإن كان بعض العقار وقفا وبعضه طلقا، فبِيعَ الطلق  |
| ०१٦   | فصل: ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه                |
| ०१७   | فصل: وللصغير الشفعة                                    |
| 0 2 V | فصل: ولا شفعة لكافر على مسلم                           |
| ٥٦٣   | باب إحياء الموات                                       |
| 0.29  | وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك                |
| 00.   | فصل: وما تعلقت به مصلحة العامر يملك بالإحياء           |
| 00.   | فصل: ويجوز الإحياء من كل من يملك المال                 |

| فصل: وفى صفة الإحياء روايتان                             |
|----------------------------------------------------------|
| فصل: وإذا أحياها، ملكها بما فيها من المعادن والأحجار ٥٥١ |
| فصل: ومن حفر بئرا في موات، ملك حريمها                    |
| فصل: ومن تحجر مواتا وشرع في إحيائه، ولم يتم، فهو أحق     |
| به                                                       |
| فصل: وإذا كان في الموات معدن ظاهر ينتفع به المسلمون ٥٥٥  |
| فصل: وكل بئر ينتفع بها المسلمون فليس لأحد احتجارها ٥٥٦   |
| فصل: وإن أحيا أرضا، فظهر فيها معدن، ملكه                 |
| فصل: ومن سبق إلى معدن ظاهر أو باطن كان أحق به ٥٥٦        |
| فصل: ومن شرع في حفر معدن، ولم يبلغ النيل، فهو أحق به ٥٥٧ |
| فصل: ويجوز الارتفاق بالقعود في الرحاب والشوارع والطرق    |
| الواسعة                                                  |
| فصل في القطائع: وهي ضربان                                |
| فصل: وليس للإمام إقطاع المعادن الظاهرة                   |
| فصل في الحمى: لا يجوز لأحد أن يحمى لنفسه مواتا يمنع      |
| الناس الرعى فيه                                          |
| باب أحكام الماه ٥٦٥ - ٥٦٥                                |

| وهي ضربان ؟ مباح ، وغيره ٥٦٥                               |
|------------------------------------------------------------|
| فصل: فإن اشترك جماعة في استنباط عين، اشتركوا في مائها ٥٦٨  |
| فصل: ومن سبق إلى مباح فهو أحق به                           |
| باب الوقف                                                  |
| ومعناه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة                           |
| فصل: ولا يصح وقف ما لا ينتفع به مع بقاء عينه               |
| فصل: ولا يصح الوقف إلا على بر                              |
| فصل: ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل                         |
| فصل: وإن شرط أن يأكل منه أيام حياته فله شرطه ٧٦٥           |
| فصل: وإن وقف على نفسه، ففيه روايتان                        |
| فصل: ولا يكون الوقف إلا على سبيل غير منقطع ٧٧٥             |
| فصل: فإن قال: وقفت على هذا العبد. ولم يذكر له مآلا،        |
| فهو باطل                                                   |
| فصل: ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه                   |
| فصل: ولا يجوز التصرف في الوقف بما ينقل الملك في الرقبة ٥٨٠ |
| فصل: والوقف يزيل ملك الواقف                                |
| فصل: وينتقل الملك في الوقف إلى الموقوف عليه                |

| فصل: ويملك الموقوف عليه غلته، وثمرته، وصوفه، ولبنه ٥٨١   |
|----------------------------------------------------------|
| فصل: وإن أتلف الوقف أجنبي فعليه قيمته يشترى بها مثله ٥٨٢ |
| فصل: وتصرف الغلة على ما شرط الواقف                       |
| فصل: فإذا قال: وقفت على أولادى. دخل فيه الذكر والأنثى    |
| والحنثى                                                  |
| فصل: وإن وقف على بنيه، لم يدخل فيه بنت ولا خنثى ٥٨٥      |
| فصل: وإن وقف على أولاده وأولاد أولاده                    |
| فصل: وإذا شرك بين الولد وولد الولد بالواو، اشترك الجميع  |
| فیه ۸۷                                                   |
| فصل: وإن وقف على قرابته، أو قرابة فلان٧٨٥                |
| فصل: وإن وقف على أقرب الناس إليه، وله أبوان وولد ٨٨٥     |
| فصل: وإن وقف على عترته، فهم عشيرته وولده ٥٨٩             |
| فصل: وإن وقف نخلة فيبست جاز بيعها                        |
| فصل: وينفق على الوقف من حيث شرط الواقف ٩٩٥               |
| فصل: وينظر في الوقف من شرط الواقف                        |
| فصل: وإن اختلف أرباب الوقف فيه، رجع إلى الواقف ٩٢٥       |
| 7.V -098                                                 |

| 098 | وهي التبرع بتمليك مال في الحياة                       |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 090 | فصل: فإن خص بعض ولده لغرض صحيح                        |
| 097 | فصل: والأم كالأب في التسوية بين الأولاد               |
| 097 | فصل: وما جاز بیعه جازت هبته                           |
|     | فصل: ولا يثبت الملك للموهوب له في المكيل والموزون إلا |
| 097 | بقبضه                                                 |
| 097 | فصل: وأما غير المكيل والموزون، ففيه روايتان           |
|     | فصل: فإن وهب لابنه الصغير شيئا وقبضه له، صح،          |
| ٥٩٨ | ولـزم                                                 |
| 291 | فصل: والهبة المطلقة لا تقتضى ثوابا                    |
|     | فصل: وإن وهب لغير ولده شيئا، وتمت الهبة، لم يملك      |
| 099 | الرجوع فيه                                            |
| 7.1 | فصل: وللرجوع في الهبة شروط أربعة                      |
|     | فصل: وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع غناه وحاجته  |
| 7.7 | بشرطين                                                |
|     | فصل: وإن تصرف الأب في مال ابنه قبل تملكه، لم يصح      |
| 7.5 | تصد فه                                                |

فصل في العمرى: وهي أن يقول: أعمرتك هذه الدار حياتك .... ٢٠٤

آخر الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع، وأوله: كتاب الوصايا والحمْدُ للهِ حَقَّ حَمْدِهِ

رقم الإيداع ١٩٩٧/٧٥١٧ م

I.S.B.N.977 - 256 - 153 - 0

## هجر

للطباعة والنشر والتوزيع واللحلان المكتب: ٤ ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة المكتب ٤ ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة المحتب - ٣٤٥١٧٥٦ الطويل أرض اللواء - ٣٤٥٢٩٦٣ مبابة